

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

جرى مناقشة هذه الأطروحة ليلة الثلاثاء ٢١/١/٢٧ هـ
في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
وكانت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة مكونة من :
فضيلة الدكتور : حسن عبد العزيز على عضو هيئة التدريس في الكلية مقرراً .
وفضيلة الدكتور : عبد العزيز بن ناصر السبر عضو هيئة التدريس في الكلية عضواً .
وفضيلة الدكتور : سعيد جمعه الفلاح عضو هيئة التدريس في الكلية عضواً .

وقررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير بتقدير : ممتاز

# المقدّمة:

إنَّ الحمدَ لله ، نحمدُه ، ونستعينُه ، ونستغفرُه ، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئاتِ أعمالنا ، من يهدِه الله فلا مضلَّ له ، ومن يُضلل فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلاَ الله، وحــــدَه لا شريكَ له ، وأشهد أنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه – صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً – .

﴿ يَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَنْقُوا أَلَقَهُ مَنَّ ثُقَالِهِ. وَلَا تَمُونُ ۖ إِلَّا وَأَنَّمُ مُسْلِمُونَ ۞ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَانُنَهُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِفَوْ وَخَلَقَ مِنْهَا وَرَبَّكَ مِنْهُمَا رِيَالَا كَثِيرًا ۚ وَلِمَنَاتُهُ وَالنَّهُوا اللَّهِ الَّذِي تَسَلَّمُ لِنَهُ بِدِ وَالْأَرْسَامُ إِلَّى اللَّهُ كَانَ عَلَيْهُمْ رَفِيهًا ۞ ﴾ [السساء: ١].

﴿ يَكَأَبُّهَا الَّذِينَ مَامَثُواْ اَتَّقُواْ الْمَدَ وَقُولُواْ فَوْلَا سَدِيدًا ۞ بُسِيعَ لَكُمْ أَصْلَكُمْ وَيَفَوْ لَكُمْ ذُنُويَكُمْ وَمَن يُطِيعِ اللهَ وَيَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَزَرًّا عَظِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].

أمَّا بعْدُ :

فإنَّ خيـــرَ ما بُذلت فيه الأوقاتُ والجهودُ ، تدبَّرُ الكتابِ الكريمِ ، الذي أنـــزله الله مَوْعِظَةً، وَشِفَاءً لِمَا فِي الصَّلُورِ ، وَهُدًى ، وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ .

ولا سبيلَ للاتعاظ والاستشفاء والاهتداء بالقرآن إلا بمعرفة مراده ، وذلك بتفسير ألفاظه، وفهم تراكيبه ، ومن ثمَّ يصل السائرون إلى الله لثمرة هذا الكتاب المنسزّل ، وهي التّدبّر الدّاعي إلى العمل ، ﴿ كِنَتُ أَرْلَتُهُ إِلِيَكَ مُبَرِّدٌ لِيَتَبَرِّقُوا يَائِيَدِ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَبْدِ ۞ ﴾ [ص: ٢٩].

ولقد سلك العلماء طرقاً لفهم معاني كلام الله – عزَّ وجلَّ – وأحسنها الآتي :

الأولى : تفسير القرآن بالقرآن ، فما أجمل في موضعٍ ، فُصَّل في موضعٍ آخر ، وما اختُصِر في سورةٍ ، بُسط في أخرى .

الثانية : تفسير القرآن بالسّنة الصّحيحة عن نبيّنا محمّدٍ – ﷺ – ، فإن السّنة شارحةً للقرآن وموضّحةً له حقال تعالى– : ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا مَلِئِكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلّا لِشُهَيِّنَ لَمُثُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيفّ وَهُمْكَى وَرَحْمَةً لِلْغَوْرِ بْرُمِشُوك ۞ ﴾ [النحل: ٦٤ ]. وقال النبي — ﷺ – : " ألا إنّي أُوتِيْتُ القرآنَ ومثلَه مَعَه" .(١)

الثالثة : تفسير القرآن بأقوال الصّحابة - رضوان الله عليهم – الذين شاهدوا وقائع التُنْـــزيل، وأعطاهم الله الفهمَ التّام ، والعلمَ الصحيحَ ، وهم خيرُ القرون .

الرابعة : تفسير القرآن بأقوال التّابعين ، الذين أخذوا عن الصّحابة ، وهم أفضلُ القرون بعد الصّحابة ، وكذلك تفسيره بكلام تابعي التّابعين ؛ لتزكية النّبي - ﷺ - لهم حيث قال : "خير أُمّـــــــــق قرني ، ثمّ الذين يلونهم ، ثمّ الذين يلونهم . . ." الحديث (٢) .

الحنامسة : تفسير القرآن باللَّغةِ ؛ لأن القرآن نــزل بلغة العرب ، −قال تعالى−: ﴿ إِنَّا أَرَائِتُهُ ثُرُّهُا عَرَبِكَا لَمَلَكُمْ تَمْقِلُوكَ ۞ ﴾ [بوسف: ۲]. فاللغة العربيَّةُ توضَّح معاني الكلمات ، والأساليب اللغوية<sup>٣)</sup>، وأوضحُ دليل على ذلك حواب ترجمان القرآن عبد الله بن عباس −رضي الله عنهما− على أسئلة الخارجيّ نافع بن الأزرق<sup>(4)</sup> بالأشعار <sup>(9)</sup>.

ولا شكَّ أنَّ أُصحُّ هذه الطَّرق وأحسنَها : تفسيـــرُ القرآن بالقرآن ؛ فلا أحدَ أعلمُ بمراد الله

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري تمذا اللفظ في كتاب فضائل أصحاب النبي - 叢 - ، باب فضائل أصحاب النبي - 뿗 - ومن صحب النبي -紫 - أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ، صفحة (٧٤٧) حديث (٣٦٥٠) ، ومسلم (١٩٦٢/٤)، في كتاب فضائل الصحابة ، باب (٥٦) فضل الصحابة ، ثم الذين يلونمم ، ثم الذين يلونمم ، حديث (٢٥٣٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر أصول التفسير وقواعده ، للشيخ خالد بن عبد الرحمن العك صفحة (٧٩–٨٠) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو راشد ، نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي الأزرقي الحروري ، لا عقب له ، قتل بوم دولاب ، على مقربة من الأهواز، سنة حمس وستين . المعارف لابن قتيبة صفحة (٦٢٢) ، والكامل لابن الأثير (٣٣٥/٣) ، والأعلام للزركلي (٨٥٥/٣) .

<sup>(</sup>٥) أخرج بعضها الطبراني في المعجم الكبير (٢٤٨/١٠) في مسند ابن عباس،وأوردها الســـيوطي في الإتقـــان (٣٨٣/١)،وفي ثبوتها خلاف.

إذا عُلِم أنَّ تفسيـــرَ القرآن بالقرآن أحسنُ الطرق وأقواها وأفضلُها ، فإن التَفسيـــرَ بدلالـــة السِّياق – موضوع هذه الرَّسالة – داخلٌ تحت هذه الأهميَّةَ والأولويَّة في التَفسيـــر ، إذ هو من تفسير الآية بما ورد في السَّورة الواحدةِ ، والذي ينبغي على المعتنين بتفسيـــر القرآن ملاحظته ومراعاتـــه ؛ ولذلك اخترت موضوع دلالة السَّياق .

والمقصود بالسياق : تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده في الترتيب .

والمقصود بدلالة السياق بمعناها العام هي : فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده .

والمقصود بدلالة السياق في التفسير : هي بيان اللفظ أو الجملة في الآية بما لا يخرجهـــا عــــن السابق واللاحق .

ومن الأمثلة على التفسير بالسياق :

ما روي من حواب النبي - ﷺ - لعائشة -رضي الله عنها- لما سألته عن قولــه-تعــالى: ﴿ وَاللَّيْنَ يُؤْوِنَ مَا مَانَواْ وَلَلْوَيْمُمُ وَجِالَةً أَنْهُمْ إِلَى يَهِمْ رَجِعُونَ ﴿ ﴾ [الوسون: ٦٠] فقالت : هم الذين يشــربون الخمــر ويسرقون ؟ قال : "لا يا بنت الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ، ويصلون، ويتصدقون ، وهم يخافون ألا يقبل منهم ، أولئك الذين يسارعون في الخيرات ، وهم لها سابقون ". (٢)

<sup>(</sup>١) انظر الرهمان في علوم القرآن (٣٣/٢) ، وقد مثل على ذلك: بنفسير محمّد بن كعب القرظي قوله تعالى: ﴿ أَنَّهُ الفَتَكَةُ ﴾ [الإحلاص: ٣ ] بقوله تعالى: ﴿ لَمْ بَكِنْ لَمْ يَكُنْ لَمُ كُمْ يُكُنْ لَمُ كَمْ يُكُنْ لَمُ كَمْ يُكِنْ لَمُ كَمْ يُكِنْ لَمُ كَمْ يُكِنْ لَمُ كَمْ يُكِنْ لَمْ يَكُنْ لَمُ كَمْ يَكُنْ لَمُ كَمْ يَكُنْ لَمُ كَمْ يَكُنْ لَمُ كَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ إِلَى العالى المَلْ عَلَى العالى العالى العالى العالى العالى العالى العالى العلى العالى العلى العالى العلى ا

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في تفسير سورة المؤمنون (٣٠٦/٥) ، حديث رقم (٣١٧٥) ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمـــذي ،



وهذا مثال من السنّة واضح في استعمال اللاحق من الآيات ، في معرفة معنى الجملة المفسَّرة ، ورجع فيه النبي – ﷺ المسلّق الله الله الله (١٠) : " ورجع فيه النبي – ﷺ السياق ليحلُّ المشكل في الأذهان ، قال المباركفوري –رحمه الله – (١٠) : أولئك الذين...كذا في هذه الرواية ، وفي القرآن : ﴿ أَنْوَلَتِكَ بُسُرَعُونَ فِي لَلْفَرَنَتِ وَهُمْ لَمَا سَنِقُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وقال رحل : لعلي بن أبي طالب – ﷺ – يا أمير المومنين : أرأيت قول الله : ﴿ وَلَن يَجْمَلَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الكَنفِينَ عَلَ ٱلتُرْتِينِيَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على الدنه على اللهِ على الدنه الله على الدنه الله على الله على

فبين علي – ﴿ أَن محل إشكال السائل هو ظهور بعض الكافرين على المسلمين في الدنيا؛ بينما هذا الوعد محدد باليوم الآخر بدلالة سياق الآية، وهـــي قولـــه : ﴿ فَالَمَّهُ يَمَكُمُ بِيِّنَكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةُ ﴾

حديث (۲۰۳۷)، وابن ماحه في كتاب الزهد، باب النوقي على العمل (۱٤٠٤/)، حديث (۱۹۸۵)، والحساكم في المستدرك (۲۹۳/۲) وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص للمستدرك، وأحمد (۱۰۹/٦) برقم (۲۰۳۰۲)، وغيرهم، إلا أن الدارقطني رجح إرساله في العلل ۱۹۳/۱، وضعفه محقق المسند لانقطاعه ۱۰٦/۲۲.

<sup>(</sup>١) هو أبو العلى ، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري —نسبة لبلدة في الهند –، ولد سنة ثلاث وثمانين ومسائتين وألف ، له: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ، توفي سنة ثلاث وحمسين وثلاثمائة وألف . انظر ترجمته باحتصــــــار أول تحفة الأحوذي (٣/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر تحفة الأحوذي (٢٠/٩) .

ومن الأمثلة على أهمية السياق : ما روى البخاري عن سهل بن سعد قال : أنسزلت ﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُوَّ ٱلْمَشْطُ ٱلْأَيْشُ مِنَ ٱلْخَيْطُ الْأَسْرَدِ مِنَ ٱلْفَجْمِ ﴾ [البقرة ۱۸۷] و لم ينسزل ﴿ مِنَ ٱلْفَجْمِ ﴾ وكان رحسال إذا أرادوا العسوم ربسط أحدهم في رحليه الخيط الأبيض والحيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنسسزل الله بعسد ﴿ مِنَ ٱلْفَجْمِ فعلموا أنما يعني الليل من النهار ، فزال الإشكال عند الصحابة بعد نسزول جملة ﴿ مِنَ ٱلْفَجْمِ ﴾ وحين تممل هذه الجملسة في تفسير الآية بقع الليس والحنطأ في الفهم كما حصل من عدى بن حائم—رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٣٣١/٤) وتحقيق شاكر (٣٢٧/٩) .



وبعدها مباشرة ﴿ وَلَن يَجْمَلُ اللَّهُ لِلكَّنفِرِينَ عَلَى ٱلْتُرْمِنِينَ سَهِيلًا ﴾.

ولما رد نافع بن الأزرق الخارجي على ابن عباس ، أن قوماً يَخْرجون من النار مستدلاً بقول الله – حلّ وعزّ –: ﴿وَمَاهُم يُخْرِجِينَ مِنْهَا ﴾ [لمانــــنة: ٣٧] (١) ، فقال ابن عباس : ويحك !! اقــــرأ مـــا فوقها!! ، هذه للكفار ." (٢)

والآية التي فوقها -أي قبلها -هي: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَكَ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَيمًا وَيشْلَهُ مَكَتُهُ لِيَفَتَدُوا يعِد مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَا نُشْتِلَ مِنْهُمَّ وَكُنَّمَ عَذَاكُ أَلِيدٌ ۞ ﴾ [الملعة: ٣٦] <sup>(٣)</sup> .

وهذا الموضوع واسعٌ لا يحاطُ به على سبيل العموم ، فرأيتُ الاقتصار على تفسيـــر حــــامع البيان لإمام المفسرين محمد بن حرير الطّبري –رحمه الله– المتوفى سنة عشر وثلاثمائة ، ورأيتُ أن يكونَ موضوعُ البحث من خلاله ؛ للأسباب الآتية :

ا**لأول** : اهتمام الإمام —رحمه الله– بدلالات السّياق تصريحاً أو تلميحاً ، حيث إنّه يدقّق النّظر في تتابع الآيات والجمل ويلحظ الأقرب للمعنى ، فيرجّحه ويدلّل عليه .

قال الشيخ محمود شاكر -رحمه الله- (<sup>4)</sup> فيه : " إنه كان مفسراً إماماً سبق ففات السّابقين ، لم يلحقه لاحقٌ في البصر بمعاني كتاب ربّهِ ، وفي الحرصِ على بيان معانيه ، وفي الكُفّةِ البالغة في ضبط روابط الآيات بعضها ببعض...وأبو جعفر - الله يففل عن هذا الترابط الدّقيق بين معاني الكتاب ، سواء كان ذلك في آيات الأحكام ، أو آيات القصص أو غيرها من نصوص هذا الكتاب ، فهو يأخذ المعنى في أوّل الآية ثم يسير معه كلمةً كلمةً وحرفاً حرفاً ، ثم جملةً جلةً ، غير تارك لشيء منسه ، أو

<sup>(</sup>١) المائنة (٣٧) ونصها : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّادِ وَمَا هُم بِخَنْرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۲۷/۵ ٥–٥٦٨) وتحقيق شاكر (۲۹٤/۱۰) .

<sup>(</sup>٣) المائدة (٣٦) .

<sup>(</sup>٤) هو محمود بن محمد شاكر بن آل أبي علي ، أخّ للشيخ أحمد شاكر ، ولد عام ١٣٧٧هــــــــ ١٩٠٩م ، محقـــق كـــير مـــن تحقيقاته : جمهرة نسب قريش لابن بكار ، وكاتب في التاريخ وأحوال العالم ، له : التاريخ الإسلامي وعماولـــة الســـطرة عليه، وغيره ، اشترك مع أحيه في إحراج تفسير حامع البيان للطيري ، فأخرجا منه إلى سورة إبراهيم (٢٧)، فاز بجـــالزة الملك فيصل العالمية في الأدب عام ١٩٨٣م، توفي سنة ١٩٩٧م -رحمه الله-.

متحاوزٍ عن معنى يدلُّ عليه سياقها..." (١)

الثاني : توسّع الإمام الطبري في تناول هذه القاعدة وتوضيحها وتفسيرها ومناقشة الأقـــوالِ المخالفةِ للقاعدةِ تفصيلاً ، فلا يكتفي بأنّ هذا المعنى دلّ عليه السّياق فقط ، بل يوضّحه ويدلّلُ عليــــه بأسلوب مفصل ، وعباراتٍ واضحةٍ ، ويذكر سبب تقويته لهذا المعنى ، وما ينتقض على القائلين بغيره بذكر التّاقض له.

ا**لثالث** : أقدميّة هذا التَفسيـــر فإنه عمدةُ من لحقه ، و لم يؤلّف بعده مؤلّـــف متوسّـــع في التَفسير غالبًا إلا نَقَل عنه،وكذا منـــزلته عند المفسّرين؛فقد أجمعوا على أنه لم يؤلّف مثله.

الرابع : اهتمام الإمام بأقوال السّلف ورواياقم – حتى عدّ تفسيره من أهم كتـــب التفســير بالمأثور – وتمسّكه بعقيدة أهل السّنة والجماعة ومدافعته عنها .

الحخا**مس** : أنَّ دراسة الموضوع الطَّويل عند مفسّرٍ واحدٍ ، تجمع أصول الموضوع فلا يتشتَّت ، وتُبْـــرِزُ منهجَ المفسّرِ ، وتوضَّح طريقتَه .

هذا وقد كان الحديثُ في هذا الموضوع شاقاً ؛ لصعوبة أسلوب الإمام أبي جعفـــر الطـــبري -رحمه الله- من جهةٍ ، ولِلوَّةٍ مأخذِه من أخرى ، ولكثرة المواضع المتعلَّقة بالموضوع من جهة ثالثة ، وقد حاولتُ ما وسعني الجهد عرض طريقة الإمام الطبري -رحمه الله- ، والتعليق على أهمّ المواضع التي هي داخلة في دلالة السياق .

وحين سحلت هذا الموضوع وأثناء دراسته لم أقف —حسب حهدي– علـــى مؤلفــــات في الموضوع نفسه ، ولما قرب طبع هذا ونشره وحدت بحوثاً ورسائل ، ومن المؤلفات التي اســــتقلت في السياق سواء كانت تفسيرية أو لغوية ما يلي :

السياق القرآني وأثره في التفسير، دراسة نظرية و تطبيقية من خلال تفسير ابسن كسثير ،
 لعبد الرحمن عبد الله سرور المطيري ، رسالة ماجستير ، بجامعة أم القرى ١٤٢٩هـ.

٢- أثر السياق القرآني في التفسير دراسة نظرية تطبيقية على سورتي الفاتحة والبقرة ، لمحمد بــــن

<sup>(</sup>١) حامع البيان بتحقيق شاكر (٣٧/٤) .

عبد الله الربيعة ، رسالة دكتوراه ، مقدمة لكلية أصول الدين ، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٢٧ هـــ .

٣- السياق وأثره في توجيه المعنى في تفسير الطبري ، لمحمد بنعدة ، رسالة دكتوراه ، مقدمة لكلية
 الآداب ، بجامعة محمد بن عبد الله بالمغرب ، عام ١٤١٨هـ .

 ٤ - دلالة السياق ، لردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي ، رسالة دكتوراه ، مقدمة لكلية اللغة العربية في جامعة أم القرى عام ١٤٢٤هــ ، وهي دراسة نظرية ، وطبعت في جامعة أم القرى .

 الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بين النص والسياق مثل من سورة البقرة ، لخلـود بنــت إبراهيم سلامة العموش ، رسالة دكتوراه في اللغة العربية ، مقدمة لكلية اللغة العربية في الجامعة العربية ،
 عام ١٤٠٨هـ .

٦- السياق ودلالته في توجيه المعنى ، لفوزي إبراهيم عبد الرزاق ، رسالة دكتـــوراه في اللغـــة
 العربية، مقدمة لكلية الآداب ، بجامعة بغداد ، عام ١٤١٦هـــ.

٧- أثر السياق في النظام النحوي مع تطبيقات على كتاب ( البيان في غريب القــرآن لابــن الأنباري ). لنوح بن يجيى الشهري ، رسالة دكتوراه ، مقدمة لكلية اللغة العربية في جامعة أم القرى ،
 عام ١٤٢٦هـ .

٨- السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة ، رسالة دكتوراه لسعيد بن محمد
 الشهراني ، مقدمة لكلية الدعوة وأصول الدين ، بجامعة أم القرى ، عام ١٤٢٧ هـ .

 ٩- دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى عليه السلام ، لفهد بن شتوي الشتوي ، رسالة ماجستير ، مقدمة لقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الـــدين ، بجامعـــة أم القرى ، عام ١٤٢٦هـــ .

١٠ – السياق وأثره في الدرس اللغوي ، دراسة في ضوء علم اللغة الحديث ، لإبـــراهيم محمـــود خليل، رسالة دكتوراه ، مقدمة للحامعة الأردنية ، عام ١٤١١هـــ.

١١ – نظرية السياق بين القدماء والمحدثين ، لعبد النعيم عبد السلام خليل ، رســــالة دكتــــوراه ، مقدمة لقسم اللغة العربية واللغات الشرقية بجامعة الإسكندرية ، عام ١٩٩٠م . ١٢ - الربط في سياق النص العربي ، لمحمد القرشي ، رسالة ماجستير ، مقدمة لكلية اللغة العربية ،
 بحامعة أم القرى ، عام ١٤٠٨هـ .

١٣ – السياق والمعنى عند الإمام أبي حامد الغزالي في ضوء علم اللغة الحديث ، لسالم بن محمــــد الحوالدة ، رسالة ماجستير ، مقدمة لكلية الآداب والعلوم بجامعة آل البيت .

١٤ - دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث ، لعبد الفتاح عبد العليم البركاوي ، كتـــاب مطبوع ، القاهرة دار المنار ، الطبعة الأولى لعام ١٤١١هـ .

١٥ - اللغة والمعنى والسياق ، لجون لايتر ، ترجمة الدكتور عباس صادق الوهاب ، بغـــداد ، دار
 الشؤون الثقافية العامة ، سلسلة المائة كتاب ، عام ١٩٨٧م .

 ١٦ اللغة ونظرية السياق ، للدكتور على عزت ، مقال في مجلة الفكر المعاصر الهيئة المصــرية العامة للتأليف والنشر ، العدد (٧٦) ١٩٧١ (١٠).

١٧ - السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني ، لشيخنا الأستاذ الدكتور : زيد عمر عبد الله ،
 ونشر هذا البحث في مجلة حامعة الملك سعود (ج١٥) عام ١٤٢٣هـــ الرياض . وجمع أمثلة رائعة ،
 وتعليقات مسددة رائقة <sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر مقال الدكتور محمد الربيعة في ملتقى أهل التفسير ، وقد وصف هذه البحوث وصفا توضيحيا وتقويميا .

<sup>(</sup>٣) فعن الأمثلة الرائعة التي ذكرها : لفظ ﴿ بَلَقَنَ ﴾ ، حيث حاء بي سورة البقرة بي آبين متحاورتين [٣٠ -٣٣٦] بقول الله تعسال : ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَاءَ فَبَلَفَ أَبَلَقَنَ أَبَلَهُنَ أَغْسِكُوهُ ﴾ يَهْمُهُ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ يَهْمُرُهِوْ وَلَا تَشْيكُوهُنَ ضِرًاكًا لِيَمْنَدُوا وَمَن يَعْمَلُ وَلِمَ الْوَلِيَ فَقَدَ ظُلَمَ نَفْسَدُ وَلَا نَشَجُهُ وَلَا نَشَجُهُ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُمْ وَمَ الْرَكِسُ وَالْمَحِكُمُ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَزَلُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَزِلُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْكَ لَكُو وَأَلْهُمُ كُلِقَهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمُلْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

-كما مثل على تنازع السياق مع بعض الأداة ومنها : الحديث النسوى : ففسي قولسه تعسالى : ﴿ يَتَأَيُّهُما النّاسُ اتّتُولُ وَكُمْ مُعْمَدُمُ مُوسَلِكُمْ وَكُمْ النّاسُ النّتُولُ النّاسُ اللّهُ مُعْمَدُمُ مَثَا أَرْضَعُتُ وَتَعَدُمُ كُلُ ذَاتِ وَلَا مَعْمَدُمَ وَكُمُ اللّهُ مَعْمَدُمُ النّاسُ اللّهُ مُعْمَدُمُ النّاسُ اللّهُ مَعْمَدُمُ النّاسُ اللّهُ مَعْمَدُ النّاسُ اللّهُ مَعْمَدُ النّاسُ اللّهُ مَعْمَدُ النّاسُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

ومن كلامه النفيس: "أسيء إلى السياق حملى الرغم من أهميته - مرتين: الأولى: حين تم تجماهله من قبل بعض مسن اشتغل بالتفسير التحليلي التحزيثي ، وحرص على تكتير المعاني وذلك بانتزاع اللفظ من نظمه وسياقه وتفسيره تفسيرا لغويا معجميا دون التفات إلى مدى مناسبة هذا المعن للسياق.

كانت الثانية : حين قدّم السياق على غيره من القرائن مطلقا كما صنعت مدرسة المنار في مواطن متعددة تحت تــــأثير المقررات السابقة فكان أن أخطأت في هذه المواضع ."

قلت : ويصلح أن يمثل الصنفين : الصنف الأول : بعض متقدمي أهل العربية الذين بالغوا في الاعتماد على اللغة دون السياق ، فعيب عليه ذلك ، ومنهم : أبو عبيد وابن قتية والأخفش ، ومن المتأخرين بعدهم نسبيا البيضاوي والخازن وابن الجوزى .

وبمثل الثانية من المعاصرين : من بالغ في الاعتماد على السياق ونبذ ما سواه : مثل مدرسة المنار حيث يقول الأسستاذ محمد عبده :"لا حاجة لنا في فهم كتاب الله إلى غير ما يدل عليه بأسلوبه الفصيح" .

وكذلك المدرسة البيانية وعلى رأسها د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ حيث تقول : " نحتكم إلى سياق السنص في الكتاب المحكم ملتزمين ما يحتمله نصا وروحا ونعرض عليه أقوال المفسرين".وقد أشار الشيخ لهذين الصسنفين وذكسرهم ولكني قدمت وأخرت في كلامه، وبقي شيء كثير مهم ، وكان نقلي هذا مشوقاً للوقوف على بحثه النفيس. وعنوان هذا البحث : دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير ، دراسة نظرية تطبيقية مـــن خلال تفسير ابن جرير .

وتشتمل خطَّة الرَّسالة على النَّحو الآتي :

مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة :

هذه المقدّمة .

وأما التمهيد فيحوي ثلاثة أمور :

الأول : ترجمةً موجزة للإمام : محمد بن جرير الطبري –رحمه الله– .

الثاني : التعريف بتفسير : حامع البيان عن تأويل آي القرآن .

الثالث : عرضاً موجزاً لدلالة الألفاظ عند الأصوليين .

الباب الأول : دلالةُ السَّياق القرآنيُّ ، وطريقةُ تناولِ ابن حريرٍ لها :

وينقسم الباب الأول إلى فصلين :

الفصل الأول : دلالة السّياق القرآني ، وتحته أربعة مباحث :

المبحث الأول : تعريفُ السّياق القرآنيّ ، وأنواعُه ، مع التَّمثيل .

المبحث الثاني : أهميّة دلالة السّياق القرآبي في التّفسير .

المبحث الثالث: أسبابُ الاعتماد على دلالة السّياق القرآنيّ .

المبحث الوابع :دلالة السّياق القرآنيّ ، وعلاقتها بتفسيـــر القرآن بالقرآن. وأمّا الفصل الثاني فعن :

قواعد تناول ابن جرير -رحمه الله-لدلالة السّياق القرآني : وفيه تسعة مباحث: المبحث الأولى : الكلام على اتصال السّياق ما لم يدلَّ دليلٌ على انقطاعه . المبحث الثاني : إذا تنالت كلمتان والثانية نعت فإنها تحمل على سابقتها . المبحث الثالث : أولى تفسير للآية ما كان في سياق السّورة .

المبحث الرابع: النظر إلى ابتداء الآيات معينٌ على معرفة مناسبة خاتمتها .

المبحث الحامس : إذا لزم من تفسير الآيات التكرار الذي لا معنى له فذلك خُلـــفًّ ينـــزّه القرآن عنه .

المبحث السادس: يختار من المعاني ما أتسق وانتظم معه الكلام.

المبحث السابع: تعيين من نــزل هم الخطاب لا يعني تخصيصهم بل يدخل مـــن يشاهمه .

المبحث الثامن : الأولى في التفسيـــر أن يكون الوعيد على ما فُتِح به الخبر من الفعل المذكور السّابق .

المبحث التاسع: لا يفسر السّياق إلا بالظّاهر من الخطاب.

أما الباب الثاني فعن : أثر دلالة السَّباق القرآني في تفسير ابن حرير : وفيه تسعة فصول :

الفصل الأول : أثر دلالة السّياق في القراءات ، وتحته مبحثان :

المبحث الأول : أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة .

المبحث الثاني : أثر دلالة السياق في تضعيف القراءة أو ردَّها ومناقشة ذلك.

الفصل الثاني : أثر دلالة السّياق في بيان الأصحِّ من أسباب النُّـــزول ،

وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول: بيان الأصح من أسباب النزول.

المبحث الثاني: ترجيع سبب النـــزول لا يعني تخصيص الآية به ، بل يدخل مـــن بشاكه .

المبحث الثالث: ترجيح المخاطب بالآيات.

المبحث الوابع : موضع لم يرجّح فيه الإمام الأرجح من أسباب النــزول .

الفصل الثالث : أثر دلالة السّياق في إظهار تناسب الآيات وترابطها ،

وتحته سبعة مباحث :

المبحث الأول : علامات تظهر الترابط والتناسب بين الكلام .

المبحث الثاني : الترابط والتناسب في الآية الواحدة .

المبحث الثالث: المناسبات بين الآيات.

المبحث الرابع : الربط بين مقاطع السورة .

المبحث الخامس : التناسب والتقسيم .

المبحث السادس: مناسبات إشارية .

ال**مبحث السابع** : مواضع لم يذكر فيها الإمام الطبري —رحمه الله– الربط بين الآبات.

الفصل الرابع: أثر دلالة السّياق في الدّلالة على المعنى ،

وتحته خمسة مباحث :

المبحث الأول : دلالة السياق على المعنى في الآية الواحدة .

المبحث الثاني : دلالة السياق على المعني في الآيات .

المبحث الثالث : دلالة السياق على المخاطب أو الموصوف .

المبحث الرابع: احتمال السياق لمعان متعددة.

المبحث الخامس : مواضع لم يستعن فيها بالسياق لإظهار المعنى .

الفصل الحامس : أثر دلالة السّياق في ذكر المعنى المناسب للسّياق إذا حذف متعلّقه لعمومه ولا ينافي العموم ، وتحته أربعة مباحث :

المبحث الأول: ذكر المعنى الخاص للسياق دون الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشاهم.

المبحث الثاني: ذكر المعنى الخاص للسياق مع الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابمه .

المبحث الثالث: ذكر المعنى الخاص للسياق من ختام الآيات بأسماء الله -سبحانه وتعالى-مع الإشارة للعموم أو بدولها .

المبحث الوابع : موضع لم يستعمل فيه الإمام ابن حريـــر <sup>ـــ</sup>رحمـــه الله- الطريقـــة السابقة.

الفصل السادس : أثر دلالة السّياق في الدلالة على المحذوف من الكلام ، وتحته ستة مباحث: المبحث الأول : اللغة واستعمالات العرب ، وطريقتهم في الحذف . المبحث الثاني: قد يدل سبب النــزول على حذف.

المبحث الثالث: أمثلة على بعض أنواع الحذف بدلالة السياق.

المبحث الرابع : الحذف قد يكون محتملاً ، بسبب السياق ، أو القراءة .

المبحث الخامس: تقدير الحذف بما يناسب السياق.

المبحث السادس: مواضع قدر فيها الإمام -رحمه الله- الحذف، والراجح ألها ليست كذلك، أو لم يقدّر فيها الإمام -رحمه الله- محـــذوفاً مناســباً للسياق.

الفصل السابع : أثر دلالة السّياق على وجود النسخ أو عدمه ، وتحته مبحثان :

المبحث الأول : الاستدلال بالسياق على وحود النسخ المحقَّق أو عدمه .

المبحث الثاني: الاستدلال بالسياق على عدم وجود النسخ .

الفصل الثامن : أثر دلالة السّياق على وجود تقديم أو تأخير ، وتحته مبحثان :

المبحث الأول: أسباب القول بالتقديم أو التأخيـــر .

المبحث الثاني : قد يكون السياق محتملاً للتقديم أو التأخيـــر ، ولغيـــره .

الفصل التاسع : أثر دلالة السّياق في تضعيف بعض الأقوال ، وتحته ثمانية مباحث:

المبحث الأول: الترجيح بسبب اللغة .

المبحث الثاني : الخصوص والعموم .

المبحث الثالث : مراعاة المخاطب والمتكلم .

المبحث الرابع:دلالة الكلمة والسباق واللحاق وموضوع السورة .

المبحث الخامس: مراعاة التقابل والتقسيم المتوازن.

المبحث السادس: تضعيف ما لم يرد ذكره في السياق.

المبحث السابع: مراعاة عود الكلام على القريب.

المبحث الثامن : مواضع لم يكن فيها تطبيق للتعامل نفسه .

الخاتمة : وفيها أهم النّتائج ، والمقترحات .

الفهارس : ذيَّلت البحث بفهارس للآيات ، والأحاديث ، والأعلام ، والمراجع ، والموضوعات .

### منهجي في البحث :

– عزوتُ الآيات بأرقامها إلى سورها ، ووثّقت القراءات ، وبيّنت المتواتر منها والشّاذ .

– خرّجت الأحاديثُ النّبويّة ، وحكمتُ على غير ما في الصّحيحين ، أمّا مــــا ورد في الصّـــحيحين فأكتفى بالإحالة عليهما .

وثقت المنقول عن تفسير حامع البيان للطبري ، فما كان من أوّل القرآن إلى نهاية الآيــة الســابعة والعشرين من سورة إبراهيم ، فإنّ المعتمد فيه الطبعة المحقّقة للشيخين : أحمد ومحمــود شـــاكر (۱°) ، وسأذكر الطبعتين ، والأولى منهما طبع دار الكتب العلمية، والثّانية سمّيتها اختصاراً ، بـــــ"تحقيــــق شاكر"، وما بعد الآية السابعة والعشرين من سورة إبراهيم، فالمعتمد طبع دار الكتب العلمية .

وقد نقلتُ كلام ابن حرير -رحمه الله- وعرضه الأقوال وترجيحه بينها ؛ ولو طال النقلُ
 ليكون كلامه واضحاً ، وليكون للقارئ الحكم على الاستنتاج قبولاً أو ردًا ، وليعتاد على أسلوب الإمام الطبري -رحمه الله- الذي قد صعب على كثيرين .

إذا حذفتُ شيئاً من النصّ المنقول وضعت مكانه نقطاً "..." ، وإذا كان هناك توضيح له جعلته بين معكوفتين [] ، وسأحيلُ غالباً على الجزء والصفحة لبداية النصّ ، أمّا المواضع التي في الحاشية فسأحيلُ على أوّل الآية ورقمها ، وأمّا الصّفحة فهي على الشّاهد منها دائماً وقد حاولت حصر المواضع المتعلقة بالسياق وذكرها في الحاشية وإن طالت ؛ لتكون المواضع قرية من المهتمين كهذا الموضوع .

– عرّفتُ بالأعلامِ غير المشهورين ، دون إشارة إلى من سبقت ترجمتُه ، وعرّفتُ بالأماكن غير المشتهرة، وذكرتُ معنى الألفاظِ الغربية .

وقد تبيّن لي من عود النّظر إلى البحث مرةً بعد أخرى ، أنّ تصحيح المكتوب لا يتناهى ، فلا يزال الكاتب يقول : ينبغي أن يقدّم هذا ، ويؤخّر ذاك ، ويزاد في هذا وينقص من الآخر ، وهكــذا ،

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمة الأستاذ محمود شاكر صفحة (۸) ، وأما أخوه : فهو أحمد بن محمد شاكر بسن آل أبي علسي ، ولسد سسنة الم ١٣٠٩هـ ، تولى القضاء بمصر أكثر من ثلاثين سنة ، علامة في التخريج ودراسة الأسانيد ، حقّق جزياً من مسند الإمسام أحمد ، وجزياً من تفسير جامع البيان للطبري و لم يتمهما ، والرسالة ، وغيرها ، ومن مؤلفاته : عمدة التفسير ، وهسو منتصر من ابن كثير ، وله كتاب عن الطلاق في الإسلام ، وغيرها ، توفي سنة سبع وسبعين وثلاث مائة وألف —رحمه الله - انظر ترجمة محمود لأخيه أحمد في مقدمة كتاب حكم الجاهلية ، لأحمد شاكر ، صفحة (١٩ - ٢٤) ، ومقدمة المجلد الثالث عشر من تفسير جامع البيان لمحمود شاكر (١٩/٥) .

فالكمال عزيز، وهو لكلام الله العزيز . فأثمثل قول القاضي الفاضل (١٠ للعماد الأصبهاني (٣٠: " إني رأت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه، إلا قال في غده : لو غيِّر هذا لكان أحسن ، ولو زيد كــذا لكان يُستحسن ، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل ، ولو تُرِك هذا لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر،وهـــو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر." (٣)

مُم أشكرُ كُلَّ من سَاعدنِ في هذه الرسالة برأيٍّ أو توجيهِ أو نصحٍ أو تقويم ، أو دلالةٍ على كتاب أو إعارةٍ ، أو غير ذلك ، وأخص منهم : لجنة المناقشة —سبق التنويه بمم أول الكتاب- فقد كان لآرائهم وتوجيهاتهم الأثر الحسن في تقويم البحث وتكميله ، كما أشكر فضيلة الدكتور مساعد بــن سليمان الطيار ، وابن أخي فواز بن محمد القاسم ، على جهودهما ، فجزى الله الجميع خير الجزاء .

وبَعْدُ : فقد بذلتُ جهدي لتخرج هذه الرسالة على أحسن ما يُرام ، ولكن القصور والخطأ من بني البشر لازم ، وما منّا إلا رادُّ ومردود عليه إلا رسول الله ﷺ -، فإن أصبتُ فمن الله وحده ، وهو الكريم المنان ، وإن أخطأت فمنّى ومن الشيطان ، وأستغفر الله وأتوب إليه وهو الرحيم الرحمن . والحمد لله رب العالمين .

#### وكتب :

عبد الحكيم بن عبد الله بن عبد الرحمن القاسم الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود ١٤٣١/٢/١٩ هـ. . <u>aabuhkeem@gmail.com</u> ص ب ٢٤٢٢١٠ الرياض ١١٣٣٢

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحيم بن علي اللخمي البيساني ، إمام الأدباء ، وقائد لواء أهل الترسل ، وصاحب صناعة الإنشاء ، وكان صديق السلطان صلاح الدين الأبوبي وعضده ووزيره وصاحب ديوان إنشائه ، له كتب منها : ترسّل القاضي الفاضل ،مات سنة ست وتسعين وخمسمائة للهجرة . انظر طبقات الشافعية الكبرى ( ٢٥٣/٤) والأعلام (٣٤٦/٣).

<sup>(</sup>٢) هو محمد صفى الدين بن نفيس ، الأديب الكاتب ، ولد سنة تسع عشرة وخمسمائة ، له كتاب عربدة العصر ، توفي سسنة سبع وتسعين وخمسمائة . انظر سير أعلام النبلاء (٣٤٥/٢١) ، وشذرات الذهب (٣٣٢/٤) ، والأعلام (٢٥٣/٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الإحياء للزبيدي ٣/١ .

|                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | ] |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|
| ويحوي ثلاثة أمور :<br>الأول : ترجمةً موجزة للإمام : محمد بن جرير الطبري-رحمه الله<br>الثاني :التعريفَ بتفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن .<br>الثالث :عرضاً مختصراً لدلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين . |  |  |  |   |  |

مدخل : ألّف علماء المسلمين مولفات كثيرةً في التفسير ، وكان من أ شهرها : تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن – وهو محلّ البحث والدراسة – للإمام محمد بن جرير الطبري –رحمه الله - ولايد من التعرف على ترجمة موجزة للمؤلف ، ولحجة يسيرةٍ مقتضبةٍ عن تفسيره : جامع البيان .

الأول : ترجمة موجزة للإمام محمد بن جرير الطبري - رحمه الله - :

وفيها نتعرف على العناصر التالية :

•

- ١ - نسبه ، ومولده .

- ۲ – نشأته .

**- ۳ – رحلاته** .

- ٤ - شيوخه ، وتلامذته .

- ٥ – علومه .

- ٦ - تدريسه ، وتأليفه .

- ٧ - مذهبه العقدي .

- ۸ - مذهبه الفقهي .

- ٩ - صفاته : الخِلقية ، والخُلقية .

- ١٠ - وفاته ، ورثاؤه .

# - ۱ - نسبه ، ومولده :

- أ – نسبه : هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب .<sup>(۱)</sup>

وقیل : یزید بن کثیر بن خالد . <sup>(۲)</sup>

و لم يكن ابنُ جريرِ مهتماً كهذا الأمر كثيراً ، فلما سُئل عن نسبه ؟ قال : محمد بن جرير . قال السائل : زدني ، فردّ عليه بُبيت رؤبة بن العجاج <sup>(٣)</sup> :

قد رفعَ العجّاجُ ذكري فادْعُني باسيي إذا الأنسابُ طالتُ يَكْفِني . <sup>(1)</sup> وقال ابن حلّكان <sup>(0)</sup> : وأبو بكر الخوارزميّ – الشاعر المشهور – ابن أحته . <sup>(1)</sup>

ولكن ردّ ذلك ياقوت <sup>(٣)</sup>؛ لأن أبا بكر رافضي ، ولما رأى الحنابلة سبّته ؛ اغتنم سبّهم لـــه ،

(١) تاريخ بغداد (١٦٢/٢) للخطيب البغدادي ، ومعجم الأدباء (٤٠/١٨) لياقوت الحموي .

<sup>(</sup>٢) انظر الفهرست صفحة (٢٩١) لابن النديم ، ووفيات الأعيان (١٩١/٤) لابن خلكـــان ، والــــوافي بالوفيــــات (٢٨٤/٢) للصفدي .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحجّاف ، رؤبة بن المحاج والمحاج هو عبد الله بن رؤبة بن النيد بن صخر التميمي ، ولد تقريباً سنة خمس و وستين، الشاعر الأموي ، توفي سنة خمس وأربعين ومائة . انظر معجم الشعراء صفحة (١٢١) ، للمرزباني ، وقمــذيب التهذيب (٦١٣/١) لابن حجر ، ولسان الميزان (٤٦٥/٢) لابن حجر أيضاً .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء (١٨/٧٤) .

<sup>(</sup>٧) هو أبو عبد الله ، ياقوت بن عبد الله الرومي الجنس ، الحموي المولد ، البغدادي الدار ، الوراقي المهنة ، ولد ســــنة أربــــع أو خمس وسبعين وخمسمائة ، أعتقه مولاه فنسخ بالأحرة ، أدبب شاعر ، له : معجم الأدباء ، ومعجم البلدان ، وغيرهمــــا ،

ووصفه بأنه رافضي ، وليس كذلك .<sup>(۱)</sup>

وكنيته: أبو جعفر ، ولم يتزوج ؛ فقد قال عن نفسه: "وما حَلَلْتُ سراويلي (٢٠ على حرام ولا حلال قط" (٣٠).

# - ب - مولده:

- مكان المولد ، وتاريخه :
- أمّا مكانُ مولد أبي جعفر فهو المسمّى قديمًا : بمدينة آمُلُ بضم المسيم والسلام وهي أكبر مدن سهل طَبَرِسْتان وأعمرها ، وإقليم طَبَرِسْتان مجاور لجيلان وديلمان، وهو بسين السريّ وقومس ، والبحر وبلاد الديلم والجيل .(¹)

وحاليًا : يتبع إقليم طَبَرِسْتان لدولة إيران ، في شمالها ، حنوب بحر قـــزوين ، غـــربي بابــــل ، وحنوب محمود آباد ، على شاطئ نمر هراز .<sup>(°)</sup>

ويُنسَب إلى المدن والقرى في إقليم طَبَرِسْتان فيقال : طَبَرِيّ ، وإذا نُسبِ إلى بحيرة طَبَرِيّـــة أو بلدة طبريّة بالشام قبل : طَبَرَانِيّ <sup>(٢)</sup>.

– أما تاريخ مولده : فقد كان سنة أربع ، أو أول سنة خمس وعشرين ومائتين .<sup>(۲)</sup>

وسير أعلام البلاء (١٧٩/٢٠) ، وشذرات الذهب (١٢١/٥) .

- (١) معجم البلدان (٧/١ه) لياقوت ، وآيد ذلك صاحب روضات الجنات صفحة (٦٧٣-٦٧٤) .
- (٢) فارسية معربة ، وسراويل مفرد ، جمعه سراويلات . انظر ترتيب القاموس المحيط للفيروزآبادي (٥٥٧/٢) .
  - (٣) معجم الأدباء (١٨/٥٥) .
  - (٤) انظر معجم البلدان (١٣/٤) ، وسير أعلام النبلاء (٢٧٠/١٤) .
    - (٥) دائرة المعارف (٧/١٦) إدارة البستاني ، بيروت ١٩٥٦م .
  - (٦) انظر الأنساب المتفقة صفحة (٩٥) ، لابن القيسراني ، وانظر الأنساب للسمعاني (٢/٤و٥٥) .
    - (٧) معجم الأدباء (١٨/٠٤) .

وقد سأل ابنُ كاملٍ (١) شيخه ابن حرير : عن سبب الشكّ في ذلك ؟ فأحاب : لأنّ أهل بلدنا يؤرِّخون بالأحداث دون السنين ، فأرَّخ مولدي بحدث كان في البلد ؛ فلما نشأتُ سألتُ عن ذلـــك الحادث ، فاختلف المخبرون لي ، فقال بعضهم : كان ذلك في آخر سنة أربع ، وقال آخرون: بل كان في أول سنة خمس وعشرين ومائتين .(١)

# - حالة مدينة آمُل -التي نشأ وترعرع فيها الطبري -سياسياً :

اتُخذَ الحسنُ بن زيد العلوي (<sup>٣) "</sup>آمل" مقراً له ، عندما تغلّبَ عليها في سنة : خمسين وماتتين للهجرة ، للهجرة ، وبقيت كذلك في عهد أخيه محمد بن زيد (<sup>1)</sup> بعده ، حتى سنة سبع و ثمانين وماتتين للهجرة ، عندما تغلّبَ عليها السامانيون ، الذين أقاموا إمارةً شِبه مستقلّةٍ في ما وراء النهر ، وجعلوا مدينةً بخارى قاعدةً لهم .<sup>(°)</sup>

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر ، أحمد بن كامل بن خلف البغدادي القاضي ، ولد سنة ستين وماتين ، وهو تلميذ محمد بن حرير الطــــبري ، عالم بالأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر والتواريخ ، وله في ذلك مصنفات ، كان يختار ولا يقلد ، توفي سنة خمســـين وثلاثمائة ، وله تسعون سنة . انظر سير أعلام النبلاء (٥٤٤١٥) ، وشذرات الذهب (٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء (١٨/٨٨) .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، تولى بعد أخيه ســــنة ســـبعين وماتتين ، وكان فاضلاً أديباً شاعراً حسن السيوة ، وقتل سنة سبع وثمانين وماتتين . انظر الكامل (٨-٥٩٦٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر مجلة المؤرخ العربي ،عدد (٣٧)،صفحة (١٤١)،بحث أحمد عبد الباقي -عضو اتحاد المؤرخين العرب- بغداد.

مدارسُ الحديثِ...ودُونتِ السيرةُ والتاريخُ .(١)

وإن كانت حالةُ الدولةِ الإسلاميةِ الانقسامُ السياسيُّ ، إلا أنه لم يؤثّر على النهضةِ العلميـــةِ بالسَّلبِ ؛ بل كان أصحابُ الإماراتِ يُكرمون العلماءَ ، ويُهْدون لهم الجوائزَ على بحوثهم ، فهو عصرٌ من أزْهَى العصور تقدَّماً وإنتاجاً .(٢)

#### - ۲ – نشأته :

قال ابن حرير لتلميذه ابن كامل : حفظتُ القرآن وليَ سبعُ سنين ، وصلَّيتُ بالناسِ وأنا ابن ثماني سنين ، وكتبتُ الحَّديثُ وأنا ابن تسع سنين ، ورأى لي أبي في النوم ، أنني بين يدي رسول الله – ﷺ – وكان معي مخلاةً مملوءةً حجارةً وأنا أرمي بين يديه ، فقال له المعبِّر : إنه إن كَبُرَ : نَصــــعَ فِي دينه، وذبَّ عن شريعته ؛ فحرصَ أبي على معونتي على طلب العلم ، وأنا حينئذٍ صبيَّ صغيرٌ .<sup>(7)</sup>

فكان منْذُ نعومةِ أظفاره شغوفاً للعلم ، فحفظَ القرآنَ ، وكتبَ الحديثَ ، وكانت رؤيا والده مشجَّعةً له على تفريغه من كل شغلٍ ، إلا العلم الشرعي ، وما انفكٌ يُرسلُ إليه بالنفقةِ والكســـوةِ ؛ رجاءَ تحقيقِ رؤياه التي يفرح بما كلَّ مسلمٍ .

وقال ابن كامل : فأوّل ما كتب الحديث ببلدة الرّيّ وما حاورها ، وأكثرَ الشـــيوخ حـــــــق حصلَ على كثيرِ من العلم...<sup>(4)</sup>

وقال الفرغاني <sup>(0)</sup> : رحلَ ابن جرير من مدينة "آمل" لما ترعْرعَ ، وسمحَ له أبـــوه بالســـفر ، وكان طول حياته يُنفذُ إليه بالشيء بعد الشيء إلى البلدان ، فسمعته يقول : أبطأت عنّي نفقة والدي ؛

<sup>(</sup>١) الطبري ومنهجه في التفسير صفحة (٤٣) ، للدكتور محمود بن الشريف .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب "الإمام الطبري" صفحة (٧-٨) ، لعبد الله آل شاكر .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء (١٨/٤٤) .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء (١٨/ ٤٩) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو محمد ، عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني التركي ، ألّف كتاب الصلة لوصل تاريخ ابن جرير ، حدّث بدمشـــق ، توفي سنة اثنتين وستين ولملائماتة . انظر معجم الأدباء (٤٤/١٨) ، وسير أعلام النبلاء (١٣٢/١٦) .

واضْطُررْتُ إلى أن فتقت كمَّي القميص فبعتهما .(١)

ومع حرص والده على إرسال النفقة ، إلا أنّها قد تتأخّر أحياناً ، ولكنّ الإمام أشدّ حرصاً على العلم ، وصبراً على التحصيل ، والتضحية من أجله ، فيبيع شيئاً من لباسه ؛ لينفق على نفسه في طلب العلم ، وذلك الحرص وقت رُيْعان شبابه ، فما بالك بما بعده .

# ٣ - رحلاته العلمية :

رحل أبو جعفر —رحمه الله – رحلات كثيرة : منها :

 إلى بغداد ؛ ليسمع من أبي عبد الله أحمد بن حنبل ، فلم يتّفق ذلك ؛ لموته قبيل دخوله إليها ، فأقام أبو جعفر بمدينة السلام –بغداد – ، وكتب عن شيوخها فأكثر .

- ثم انحدر إلى البصرة ، وكتب في طريقه عن شيوخه الواسطيين .
  - ثم صار إلى الكوفة .
- ثم عاد إلى بغداد ، فكتب بما ولزم المقام بما مدَّةً وتفقُّه بما ، وأخذ في علوم القرآن .
- ثم غرّب فخرج إلى مصر ، وكتب في طريقه عن المشايخ : بأجناد الشام ، والسواحل ، والنّغــــور ، وأكثر منها .
- ثم صار إلى الفسطاط <sup>(٢)</sup>، سنة ثلاث وخمسين وماتتين للهجرة ، وعمره تسع وعشرون ســـنة وكان بما بقيّة من الشّيوخ وأهل العلم ، فأكثر عنهم الكتبة .
  - ثم عاد إلى الشام .
  - ثم رجع ثانية إلى مصر ، سنة ست وخمسين ومائتين للهجرة .
    - ثم رجع إلى بغداد .

<sup>(</sup>۱) سير أعلام البلاء (١٤ /٢٧٦/ ٢٧٧) ، وطبقات الشافعية الكبرى (١٣٥/٣) للسبكي . والكُمُّ : مدخل اليد وعمرحها مسن التوب ، ترتيب القاموس ، مادَّة : ك م م (٨٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) مدينة بناها عمرو بن العاص –رضي الله عنه – بمصر .

- ثم إلى طُبَرِسْتان : وهي المرة الأولى ، ثم الثانية : سنة تسعين ومائتين .
- ثم رجع إلى بغداد ، فنـــزل في قنطرة البردان ، واشتهر اسمه في العلم ، وشـــاع خـــبره في الفهـــم والتقدم(۱).

قال مسلمة بن قاسم <sup>(٣</sup>:"...رحل من بلده في طلب العلم ، وهو ابن ثنتي عشرة سنة – سنة ست وثلاثين –، فلم يزل طالباً للعلم ، مولعاً به إلى أن مات ." <sup>(٣</sup>

وهكذا ترى الإمام رحّالة من قُطْر إلى قُطْر ، في جمع العلم ومدارسته ، وظهرت ثمرة ذلـــك الجهد والجَلَد ، في المصنّفات التي تركها للأمّة الإسلامية .

# - ٤ - شيوخه ، وتلاميذه :

#### أ - شيوخه :

كان للإمام ابن جرير – رحمه الله – : من الهمّةِ العاليةِ ، والصبرِ على المشقّةِ ، ما يعجبُ له طلاب العلم في ذلك الوقت ، وقصّته في إملاء كتاب النفسير والتاريخ شاهدةً على ذلك – وستأتي في الحديث عن كتابه جامع البيان –؛ ولتلك الهمّة العالية ، والصبر على تحصيل العلم ، فقد رحــل إلى أماكن كثيرة ، وأخذ عن مشايخ كُثُر ، أذكر أشهرهم ، على حسب العلم الذي أخذه عنهم ابن جرير – قدر المستطاع – .

شيوخه في القراءات : قرأ القرآن على :

- ١ - أحمد بن يوسف التّغلبي ، المتوفى سنة إحدى وخمسين ومائتين .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (١٨/٥٠-٥٦) باختصار وتصرف .

 <sup>(</sup>۲) هو مسلمة بن القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الأندلسي القرطي ، ولد سنة ثلاث وتسعين وماتين ، مؤرخ محدث ،
 له التاريخ الكبير ، وتاريخ في الرحال ، توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة . انظر سير أعلام النبلاء (١١٠/١٦) ، ولسسان الميزان (٢١/١٦) ، والأعلام (١٢٢/٨) .

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان (١٠٢/٥) .

- ۲ وسليمان بن عبد الرحمن الطَّلحي –صاحب خلاَّد –، المتوفى سنة اثنتين وخمسين وماتتين .
  - ٣ والعبَّاس بن الوليد بن مزيد ، ببيـــروت ، المتوفى سنة ثمان وخمسين ومائتين .
    - ٤ وأبو كريب محمد بن العلاء الهمذاني ، المتوفى سنة ثمان وأربعين ومائتين .
  - ٥ وقرأ على يونس بن عبد الأعلى الصدفي ،عصر ،المتوفى سنة:أربع وستين وماثتين . (١)

#### - شيوخه في الفقه :

درس كتاب الأم: ببغداد على:

- ٦ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، المتوفى سنة : ستين ومائتين .
- ۷ وأبي سعيد الحسن بن أحمد الإصطخري ، وكان أصغر سنّاً منه ، ولد سنة أربـــع وأربعـــين ومائتين ، وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة .<sup>(٢)</sup>
  - ٨ وأخذ فقه الشافعي بمصر ، عن الرّبيع بن سليمان الأزدي ، المتوفى سنة سبعين ومائتين .
  - ٩ ودرس بمصر مذهب مالك على سعد ، وعبد الرحمن ، ومحمد بني عبد الله بن عبد الحكيم .
    - ١٠ ودرس مذهب أبي حنيفة بالرّيّ ، على أبي مقاتل .
    - ۱۱ ودرس على داود بن على الظاهري المتوفى سنة سبعين ومائتين– مذهبه .(٣)

# - شيوخه في الحديث والتفسير بالمأثور :

- ١٢ محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي ،المتوفى سنة أربع وأربعين ومائتين .
  - ١٣ وإسحاق بن إسرائيل المروزي ، المتوفى سنة أربع وخمسين ومائتين .

<sup>(</sup>۱) انظر معرفة القراء الكبار (۲۲۶/۱) ، وطبقات الشافعية الكبرى (۱۲۱/۳) ، وغاية النهاية (۱۰۷/۲) ، وطبقات المفسرين للناوودي (۱۷۰۷/۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر معجم الأدباء (٥٣/١٨) ، وطبقات الشافعية (١٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفهرست صفحة (٢٩١) .

- ١٤ وأحمد بن منيع البغوي ، المتوفى سنة أربع وأربعين ومائتين .
- ١٥ ومحمد بن حميد الرّازي ، المتوفى سنة ثمان وأربعين ومائتين .
- ١٦ وأبي همَّام الوليد بن شجاع ، المتوفى سنة ثلاث وأربعين ومائتين .
- ١٧ ويعقوب بن إبراهيم اللَّورقي ، المتوفى سنة اثنتين وخمسين ومائتين .
  - ١٨ وهنّاد بن السّري ، المتوفى سنة ثلاث وأربعين ومائتين .
    - ١٩ وعمرو بن على ، المتوفى سنة تسع وأربعين ومائتين .
    - ۲۰ -ومحمد بن بشّار ، المتوفى سنة اثنتين وخمسين ومائتين .
    - ۲۱ -ومحمد بن المثنّى ، المتوفى سنة اثنتين وخمسين ومائتين.
      - ۲۲ وعبّاد بن يعقوب ، المتوفى سنة خمسين ومائتين .
  - ٢٣ وعبد الله بن إسماعيل الهبَّاري ، المتوفى سنة خمسين ومائتين .
  - ٢٤ وبشر بن معاذ العقديّ ، المتوفى سنة خمس وأربعين ومائتين .
- ٢٥ وأبو كريب محمد بن العلاء ، شيخه في القراءة قال ياقوت : أحمدُ عنه أكثر من مائـــة ألف حديث <sup>(١)</sup>.
  - ۲٦ وعمران بن موسى القزّاز ، المتوفى سنة خمس وثلاثمائة .<sup>(۲)</sup> .
    - أما في النحو والأدب واللغة والشعر :
- كأحمد بن يجيى ، الملقب بثعلب ، إمام نحاة الكوفة ، المتوفى سنة إحدى وتسعين ومائتين ، فقد
   قال : " قرأ أبو جعفر الطبري شعر الشعراء ، قبل أن يكثر الناس عندي بمدة طويلة."(").

هذا ولو كان المقصود حصر مشايخ الإمام لطال عدّهم في هذا المقام ، ولكن هؤلاء أشهرهم ، – غفر الله للجميع – .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (١/١٨ ٥-٥٢) .

<sup>(</sup>۲) انظر الفهرست صفحة (۲۹۱) ، وتاريخ بغداد (۱۹۲/۲) ، والمنتظم (۱۷۰/۱) ، وكتاب الإمام الطبري صـــفحة (۲۱– ۲۲) لعبد الله آل شاكر ، بتصرف واختصار .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء (١٨/٥٥).

# - ب - تلامذته :

لقد كان لمنـــزلة ابن حرير — رحمه الله — العلمية ، وسعتها للعلوم الشرعية واللغوية الأثـــر الكبير في كثرة التلاميذ ، ثما يعيق حصرهم ، وما لا يدرك كله لا يترك جله ، فأذكر أشهرهم .

# - تلاميذه في القراءات :

روى عنه الحروف – القراءات – :

- -١- أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد مؤلف كتاب السبّعة في القراءات المتوفى ســـنة أربـــع
   وعشرين وثلاثمائة ، غير أنه دلّس اسمه ، فقال : حدثنى محمد بن عبد الله (١).
- وعبد الله بن أحمد الفرغاني ، المتوفى سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ، وقد روى بعض تفسير حامع البيان (<sup>۲)</sup> .
  - -٣- وعبد الواحد بن عمر ، المتوفى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة .
  - -٤ ومحمد بن أحمد الدّاجوني ، المتوفى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة (٣).

# ومن تلاميذه في غير القراءات :

- -ه- أبو بكر محمد بن داود بن سليمان البغدادي الفقيه ، المتوفى سنة ست وثلاثين وستمائة وقـــد
   روى بعض التفسير .<sup>(1)</sup>
  - -٦- وأبو بكر أحمد بن كامل القاضي ، المتوفى سنة خمسين وثلاثمائة ، وقد ترجم لشيخه الطبري .
    - -٧- وأبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي .

(۱) أنكر بعض المعاصرين تدليس الاسم هذا من ابن بجاهد ، وحجتهم : أن الإمام ابن الجزري ذكر من تلاميــــذ يــــونس بــــن عبد الأعلى : محمد بن عبد الله الفقيه ، ولعله الذي ذكره ابن مجاهد ، وابن مجاهد كان معظماً لابن جرير ، و قــــد روى الإمام الدارقطني وغيره من كبار المحدثين عن ابن مجاهد . انظر مقدمة شوقي ضيف على كتاب السبعة لابن بجاهد صــــفحة (۲۱-۲۷) ، وكتاب دفاع عن القراءات للدكتور : لبيب السعيد ، هامش صفحة (۱۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر حامع البيان بتحقيق شاكر (٤٩٦/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر غاية النهاية (١٠٧/٢) لابن الجزري ، وطبقات المفسرين (١١٠/٢) للداوودي .

<sup>(</sup>٤) انظر حامع البيان بتحقيق شاكر (٤٩٦/٦).



- ٨ ومَخْلد بن جعفر البَاقَرْحي ، المتوفى سنة سبعين وثلاثمائة (١).
- -٩- وأبو شعيب عبد الله بن الحسن بن أحمد الحرّاني،المتوفى سنة خمس وتسعين وثلاثمائة .
  - -١٠- وأبو عمرو محمد بن أحمد النيسابوري ، المتوفى سنة ست وخمسين وثلاثمائة .
    - -١١ وعلى بن الحسن بن علاّن الحافظ ، المتوفى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة .
- ١٢ وأبو الطيب عبد الغفار بن عبد الله السري الحُضَيني المقرئ الواسطي ، المتوفى ســـنة ســـبع وستين وثلاثمائة .
- ١٣ وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، صاحب المعاجم الثلاثة ، المتوفى سنة ستين وثلاثماتة<sup>٢٧</sup>.
  - ١٤ وأبو الفرج الأصفهاني ، صاحب كتاب الأغاني ، المتوفى سنة ست وخمسين وثلاثمائة <sup>(٣)</sup>.
- ١٥ وأبو أحمد عبد الله بن عُديّ بن القطّان الجرجاني ، صاحب كتاب الكامل ، المتوفى سنة خمس
   وستين وثلاثمائة .
  - ١٦ والقاضي محمد بن زُبَر ، المتوفى سنة تسع وسبعين وثلاثمائة .
  - ۱۷ وأحمد بن القاسم الخشّاب ، المتوفى سنة أربع وستين وثلاثمائة <sup>(1)</sup>.

وغير هؤلاء كثير كثير – غفر الله للحميع –.

#### - ٥ - علومه :

لقد حجمع الإمام ابن حرير من العلوم ما لم يجتمع لغيره ، وإليك أقوال العلماء في ذكر علومه: - قال أبو بكر محمد بن خزيمة –رحمــه الله– (°) – لمـــا اســـتعار التّفسيـــــــر مــــن ابــــن

(١) انظر تاريخ بغداد (١٦٢/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر طبقات المفسرين للداوودي (۱۰۷/۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد (٣٩٨/١١) ، ومعجم الأدباء (٨٧/١٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر سير أعلام النبلاء (٢٦٩/١٤).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ، ولد سنة اثنين وعشرين وماتين ، محدث كبير ، شـــديد التحـــرّي في الحديث ، وله استخراج دقيق للنكت من الأحاديث ، من مؤلفاته : صحيح ابن خزيمة ، وهو يتلو صحيح مسلم على مــــا

بالويه <sup>(۱)</sup>وردَّه بعد سنين - : " نظرتُ فيه من أوَّله إلى آخره ، وما أعلمُ على ظهرِ الأرضِ أعلمَ مـــنِ ابن جرير." <sup>(۲)</sup>.

– وقال الذهبي –رحمه الله– <sup>(٣</sup>) : " الإمامُ العَلَمُ المجتهدُ ، عالمُ العصر ،...وكان مـــن أفـــراد الدهرِ: علماً ، وذكاءً ، وكثرةَ تصانيفوٍ ، قلَّ أن ترى العيونُ مثلَه " <sup>(1)</sup>.

# - أما في حسن قراءته خاصة :

فقد قال أبو على الطوماري (°): "كنت أحملُ القنديل في شهر رمضان بين يدي أبي بكر بن بجاهد (١) إلى المسجد ؛ لصلاة التراويح ، فخرج ليلةً من ليالي العشر الأواخر من داره ، واجتاز علــــى مسجده فلم يدخله –وأنا معه –، وسار حتى انتهى إلى آخر سوق العَطشِ ، فوقف بباب مسجدِ مجمدِ

ذكره السيوطي في ألفيته ، توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة . انظر طبقات الشافعية الكبرى (١٠٩/٣)، وشذرات الذهب (٢٦٢/٢) ، والرسالة المستطرفة للكتابي صفحة (٢٠٣٠٠) .

(٣) هو شمس الدين ، أبو عبد الله ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ، التركماني ، الشافعي ، مؤرخ الإسلام، ولد سنة

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر ، محمد بن أحمد بن بالويه الجلاّب النيسابوري ، من كبراء بلده ، إمام كتب عن الأثمة ، توفي ســــنة أربعـــين وثلاثمائة . انظر سير أعلام النبلاء (١٩٩/٥) .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء (٢/١٨ -٤٣) ، وسير أعلام النبلاء (٢٧٣/١٤) .

ثلاث وسبعين وستمائة ، إمام في القراءات ، آية في نقد الرحال ، عمدة في الجرح والتعديل ، له مصنفات كثيرة منسها : تاريخ الإسلام الكبير ، واختصاره : سير أعلام النبلاء ، توفي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة . انظر طبقات الشافعية الكسيرى لتلميذه السبكي (١٠٠/٩) ، وشذرات الذهب (١٥٣/٦) .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٢٦٧/١٤) .

<sup>(</sup>٥) هو عيسى بن محمد بن أحمد الجريجي الطوماري البغدادي ، من ذرية فقيه مكة ابن حريج ، ولد سنة اثنتين وستين ومائتين ، صحب ابن طومار الهاشمي فنسب إليه ، توفي سنة ستين وثلاثمائة . انظر تاريخ بغداد (١٧٦/١١) ، والأنساب (٨٢/٤) ، وسير أعلام النبلاء (٦٤/١٦) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو بكر ، أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي ، ولد سنة خمس وأربعين ومائتين ، شسيخ القسراء في وقته، شافعي عابد ، ألف : كتاب السبعة في القراءات ، توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة . انظر معرفة القسراء الكبسار (٢٦٩/١) ، وطبقات الشافعية الكبرى (٧/٣) ، وغاية النهاية (١٣٩/١) .

بن جرير ، ومحمدٌ يقرأ سورةَ الرحمن ، فاستمع قراءته طويلاً ، ثم انصرفَ ، فقلت له : يـــا أســــتاذ : تركتَ الناس ينتظرونك ، وحئتَ تسمعُ قراءةَ هذا ؟ ، فقال : يا أبا عليّ ، دع هذا عنكَ ، ما ظننتُ أنّ الله – تعالى – خلقَ بشراً يُحسنُ يقرأ هذه القراءة ، أو كما قال ." (١).

فهذا القولُ من عالِم القراءات : أبي بكر ابن مجاهد ، له ميزانه وقدره .

-أما مَنْ ذَكَرَ عامَّةَ علومه :- فمنهم ابنُ النّديمِ <sup>(٢)</sup> فقد قال : "كانَ مَتَفَنَّناً في جميع العلـــوم : علمِ القرآنِ ، والنحوِ ، والشعرِ ، واللغةِ ، والفقهِ ، كثير الحفظ . وقال : ورأيتُ أنا بخطّهِ شيئاً كثيراً : من كتب اللّغةِ ، والنحو ، والشعر ، والقبائل " <sup>(٣)</sup>.

- و الخطيبُ البغداديّ (أ) حرحمه الله حيث يقول: " وكان أحدَ أتمةِ العلماء ، يُحْكُمُ بقوله ، ويُرجع إلى رأيه ؛ لمعرفته وفضله ، وكان قد حَمّعَ من العلومِ ما لم يشاركُهُ فيه أحدٌ من أهل عصره ، وكان حافظً لكتاب الله ، عارفاً بالقراءاتِ ، بصيراً بالمعاني ، فقيهاً في أحكام القرآنِ ، عالما بالسننِ وطرقِها ، وصحيحِها وسقيمِها ، وناسخِها ومنسوخِها ، عارفاً بأقوال الصحابةِ والتابعين ، ومن بعدَهم من الخالفين ، في الأحكام ، ومسائل الحلال والحرام ، عارفاً بأيام الناسِ وأخبارِهم ، وله الكتابُ المشهورُ ، في تاريخ الأمم والملوك ، وكتابٌ في التفسير ، لم يصنَّف أحدٌ مثله ، وكتاب سمّاه : لمنذب الآثار ، لم أر سواهُ في معناه ، إلا أنه لم يتمة ، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كمشرةً ،

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ بغداد (١٦٤/٣) ، وطبقات الشافعية الكبرى (١٢٤/٣) .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو الفرج ، محمد بن إسحاق الندى الوراق ، ولد سنة سبع وتسعين ومائتين ، وهو شبعي إمامي معتزلي ، له أقدم كتاب
 قي التراجم : "الفهرست" ، وله التشبيهات ، توفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ، وقبل غير ذلك. انظر لسان الميزان
 (٧٢/٥) ، والأعلام (٢٠٣/٦) .

<sup>(</sup>٣) الفهرست صفحة (٢٩١) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر ، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب ، ولد سنة اثنين وتسعين وثلاثماتة ، مقرئ محمدت فقيه شهافعي مؤرخ أديب ، صنف قريباً من مائة مصنف ، منها : تاريخ بغداد ، والفقيه والمتفقه ، وشرف أصحاب الحسديث، تسوفي بغداد سنة ثلاث وستين وأربعمائة . انظر سير أعلام النسبلاء (٢٧٠/١٨) ، وطبقهات الشهافعية الكرى (٢٩/٤) ، وشفرات الذهب (٣٠٢/٢) .

واختيارٌ من أقاويلِ العلماءِ، وتفرّدٌ بمسائلَ حُفِظتْ عنه " (١).

ومنهم الذهبي –رحمه الله الذي يقول: "كان ثقة ، صادقاً ، حافظاً ، رأساً في التفسير ،
 إماماً في الفقه ، والاجتماع ، والاختلاف ، علامة في التاريخ وآيام الناس ، عارفاً بالقراءات وباللغة ،
 وغير ذلك " (٢).

– وقال فيه أبو علي الحسن بن علي الأهوازي المقرئ —رحمه الله- <sup>(٣)</sup> : "كان أبـــو جعفـــر الطبري عالماً بالفقه ، والحديث ، والنحو ، واللغة ، والعروض ، له في جميع ذلك تصانيف ، فاق كهــــا على سائر المصنِّفين ، وله في القراءات كتابٌ جليلٌ كبيرٌ…" <sup>(4)</sup>.

– وقال هارون بن عبد العزيز –رحمه الله– (°): "قال أبو جعفر: لمّا دخلتُ مصر ، لم يستى أحدٌ من أهل العلم إلا لقِبَني وامتحنني في العلم الذي يتحقّق به ؛ فجاءني يوماً رجل ، فسألني عن شيء من العروض ، و لم أكن نشطتُ له قبلُ ذلك ، فقلتُ له : عليّ قولٌ ألا أتكلّم اليومَ في شسيء من العروض ؛ فإذا كان في غدٍ فصر ْ إليّ ، وطلبتُ من صديق لي العروض ، للخليل بن أحمد (¹) ، فجاء .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۱۹۳/۲) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢٦٩/١٤) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو علي ، الحسن بن على بن إبراهيم الأهوازي ، ولد سنة انتين وستين وثلاثمائة ، عدث مقرئ مصنف في القراءات ، ولم فيها غرائب ، متهم في روايته في القراءات ، والخطب البغدادي يتهمه فيها وفي الحديث جميما ، أي : في تركيب الإسناد وادّعاء اللقاء ، وليس وضع الحروف والمتون ، توفي سنة ست وأربعين وأربعمائة . انظـر سـر أعــلام النــبلاء (١٣/١٨) ، وشذرات الذهب (٢٧٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر معجم الأدباء (١٨/٥٤) .

<sup>(</sup>٥) هو أحد تلامذة ابن حرير الطبري ، لم أحد له ترجمة ، روى عن الطبري ، وروى عنه الفرغاني صاحب صلة تــــاريخ ابــــن حرير . ورد في سير أعلام النبلاء (٢٧٤/١٤) عند ترجمة ابن حرير الطبري .

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الرحمن ، الخليل بن أحمد بن تميم الأزدي الفراهيدي ، وفراهيد بطن من الأزد ، ولد سنة ماتة ، لم يسم أحد بعد نبينا ﷺ −ﷺ أحمد قبل أبي الخليل هذا ، إمام النحو ومنشئ علم العروض والعربية ، شيخ سيبويه ، له كتـــاب العـــين ولم يتمه، وله كتاب في العروض وآخر في الشواهد ، توفي بالبصرة سنة سبعين ومائة وقبل غير ذلك . انظر المعارف صــــفحة (٥٤١) ، وإنباه الرواة (٣٤١/١) ، وتحذيب الأسماء واللغات (١٧٧/١) ، وسير أعلام النـــبلاء (٤٢٩/٧) ، وطبقـــات

به ، فنظرتُ فيه ليلتي ، فأمسيتُ غير عروضيٌّ ، وأصبحتُ عروضياً..." (١)

وقال عبد العزيز بن محمد -رحمه الله (۲ : "...وكان أبو جعفر قد نَظَر في المنطق ، والحساب ، والحبر ، والمقابلة ، وكثير من فنون أبواب الحساب ، وفي الطّب ، وأخذنا منه قسطاً وافراً؛ يدل عليه كلامه في الوصايا...وكان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القراءة ، وكالمحدّث الذي لا يعرف إلا الحديث ، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه ، وكالنّحوي الذي لا يعرف إلا النحو ، وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحديث ، وكان عالماً بالعبادات ، جامعاً للعلوم " (٣).

- وقال أيضا: "كان أبو جعفر من الفضل، والعلم، والذكاء، والحفظ، على ما لا يجهله أحد عرفه ؛ لجمعه من علوم الإسلام، ما لم تعلمه احتمع لأحد من هذه الأمّة، وقد بَانَ فضله في علم اللغة، والنحو، على ما ذكره في كتاب التفسير، وكتاب التهذيب، مخبراً عن حاله فيه، وقد كان له قَدَمٌ في علم الجَدَل ؛ يدلّ على ذلك مناقضاته في كتبه على المعارضين لمعاني ما أتى به " (1).

– وقال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد –رحمه الله– (° : "سمعت ثعلبًا <sup>(١)</sup> يقول : قرأ عليّ أبو

النحويين واللغويين صفحة (٤٧) ، ونور القبس صفحة (٥٦) .

<sup>(</sup>١) انظر معجم الأدباء (٥٦/١٨) .

<sup>(</sup>۲) هو أحد تلامذة ابن جرير ، لم أجد له ترجمة ، وقد ألف ترجمة لشيخه ابن جرير ، نقل عنها ياقوت في معجمه كتيراً عنـــــد ترجمة الطبري . انظر معجم الأدباء (۹٤/۱۸) .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء (١٨/ ٠٦- ١٦) .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء (١٨/٩٥-٦٠) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو عمر ، محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي الزاهد المعروف بغلام تعلب ، ولد سنة إحدى وستين وماتتين ، لازم ثعلباً فأكثر عنه ، له حزء فيه فضائل معاوية ، لا يقرأ عليه أحد إلا وبيداً بمذا ، عالم بالعربية وبعض أهل العربيسة لا يوثقونه ، وهو موثق في الحديث ، توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة . انظر سير أعلام النبلاء (٥٠٨/١٥) ، وبغية الوعساة (١٦٤/١) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو العباس ، أحمد بن يجيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي ، ولد سنة ماتين ، قال الحظيب : ثقة حجة دين صالح مشهور بالحفظ ، له كتاب احتلاف النحويين وكتاب القراءات وكتاب معاني القرآن ، توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين . انظر إنباه الرواة (٣٧١/٣) ، وسير أعلام البلاء (١٤/٥) .

جعفر الطبري، شِعرَ الشعراءِ ، قبل أن يكثر الناس عندي بمدةٍ طويلةٍ "<sup>(١)</sup>.

# - وكان بالإضافة إلى دراسته للشعر شاعراً ، فمن شعره :

إذا أعسرتُ لم يعلَمْ رَفيقي وأَسْتَغني فَيَسْتَغني صَديقي . حيائي حافظٌ لي ماءَ وجْهِسي ورِفْقـســـي في مُطالبتي رَفيقي . ولَو أَنِي سَمَحْت ببذُلِ وجهي لكنتُ إلى الغِنى سهل الطّريقِ .

وقال أيضاً :

بَطَرُ الغِــــىٰ ومذلّةُ الفقْـــرِ . وإذا افتقَرْتَ فَتِهْ على الدّهرِ .

فإذا غَنَيتَ فلا تكُن بَطراً ولما كتب إليه أحمد بن عيسى العلوي <sup>(١)</sup> من البلد :

خُلُقَانِ لا أرضَى طريقَهما

وهل لي إلى ذاك القليل سبيلُ . فكـــلُّ عليه شاهدٌ ودلـــيـــلُ .

ألا إن إخوان النَّقــــــــــاتِ قليلٌ سَل الناس تعرف غَنَّهم من سمينهـــم

قال أبو جعفر : فأحبته :

فهلْ لي بِحُسن الظنّ منه سبيلُ. فإنّ جميلٌ الظنّ منك جميلُ <sup>(٣)</sup>.

وهذه العلوم التي جمعها الإمام ابن جرير ، جعلت من مؤلفاته عامةً ، ذاتَ قيمةٍ علمية متميزة، وصار تفسيره جامع البيان –على وجه الخصوص – أوضح هذه المؤلفات، وكلِّ يُثْهَلُ منه على مَرَّ الأجيال ، وذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (١٨/ ٦٠) .

<sup>(</sup>۲) لم أحد له ترجمة ، وهو من أهل آمل بطبرستان بلد الطبري ، راسل الطبري بمذه الأبيات ، وقصّ ابن حرير قصته هذه علـــــى طلابه . انظر تاريخ بغداد (۲۹/۲ –۱۹۲۱) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٢/١٦٥-١٦٦) .

# - ٦ - تدريسه ، وتأليفه :

أ - تدريسه: كان يصلي الظهر في بيته ، ويكتب تصانيفه إلى العصر ، فيخرج فيصلي ، ثم يجلس للناس يُقرِئ ويُقرَّ عليه إلى المغرب، ثم يجلس للفقه والدرس بين يديه إلى عشاء الآخرة ، فيدخل منزله (١).

فكانت أوقات التدريس والجلوس للإقراء : من بعد صلاة العصر إلى العشاء .

ب - تأليفه: اشتهر ابن حرير بكثرة التأليف والكتابة،فقد حكى السمسماني (٢٠: أن ابسن حرير مكث أربعين سنة ، يكتب في كل يوم: أربعين ورقة .

وحسب بعض تلامذة ابن جرير : مدة بلوغه إلى وفاته ، ثم قسموا المدة على أوراق مصنفاته ؛ فصار لكل يوم : أربع عشرة .

– وقال ابن النديم : " ورأيت أنا بخطّه شيئاً كثيراً : من كتب اللغة ، والنحـــو ، والشـــعر ، والقبائل " (°).

وتأمّل حرصه على التأليف والتصنيف ؛ لدرجة أنه يمنع أي أحد من الدخول عليـــه وقـــت

<sup>(</sup>١) انظر معجم الأدباء (٩٢/١٨) .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن ، علي بن عبد الله – وقيل عبيد الله – بن عبد الغفار ، اللغوي ، المعروف بالسمسماني ، أو السمسمي ، توفي
 سنة خمس عشرة وأربعمائة . انظر طبقات الشافعية الكبرى (١٢٢/٣) ، وبغية الوعاة (١٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو نصر ، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، الشافعي ، ولد بالقاهرة ، سنة سبع وعشرين وسبعمائة ، فقيه أصولي لغوي ، له تصانيف كثيرة منها : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، وطبقات الفقهاء الشافعية الكبيرى والوسطى والصغرى ، توفي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة . انظر الدرر الكامنة (٣٩/٣) ، وشذرات الذهب (٢٢١/٦) ، والبدر الطالع (٢٩/٣) .

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٢٣/٣) .

<sup>(</sup>٥) الفهرست صفحة (٢٩١) .

التصنيف : كان أبو جعفر إذا دخل بيته لا يكاد يدخل إليه أحد ؛ لتشاغله بالتصـــنيف إلا في أمـــر مهم(۱).

والذي يظهر مما سبق : أن التصنيف عند الإمام ابن جرير في وقتين : بعد الظهر إلى العصر ، وبعد العشاء الآخرة .

وقد كان مقسّماً ليله ونماره في مصلحة نفسه ، ودينه ، والخلق ،كما وفقـــه الله و وجل– <sup>(۱)</sup> .

وقد كثرت مصنفات الإمام ابن جرير – رحمه الله – ومنها ما يلي :

#### - في علم القراءات :

كتاب القراءات ، أو العدد والتنــزيل ، وسمي بكتاب الفصل بين القراءات <sup>(٣)</sup> ، قـــال فيـــه ياقوت الحموي : " ذكر فيه جميع القراءات ، من المشهور والشواذ ، وعلّل ذلك ، وشَرَحه ، واختارَ منها قراءة لم يخرج فيها عن المشهور " <sup>(1)</sup>.

وقال ابن كامل –رحمه الله -: "قال لنا أبو بكر بن بجاهد – وقد ذكر فضـــل كتابـــه في القراءات – وقال : إلا أنّي وجدتُ فيه غلطاً ، وذكره لي ، وعجبتُ من ذلك مـــع قراءتـــه لحمـــزة وتجويده لها ، ثمّ قال : والعلّة في ذلك أبو عُبيد القاسم بن سلاّم ؛ لأنه بنى كتابه على كتاب أبي عُبيد فأغفل أبو عبيد هذا الحرف فنقل أبو جعفر على ذلك " (°).

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (١٨/٨٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر معجم الأدباء (٩٢/١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر الفهرست صفحة (٢٩٢) ، ومعجم الأدباء (٦٥/١٨) ، وطبقات الشافعية الكبرى (٦٢١/٣) .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء (١٨/٥٤).

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء (١٨/١٧) .



### - في علم التفسير:

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، وهو الاسم الصحيح ؛ لتسميته له في تاريخــه<sup>(۱)</sup>، وسمــي حامع البيان في تأويل القرآن <sup>(۲)</sup> ، وهو الكتاب الذي ظهرت فيه علوم ابن جرير ظهـــوراً واضــحاً ؛ فصار مرجعاً في العلوم الشرعية ، واللغوية ، وغيرها ، وسيأتي مزيد بيان عنه بعد قليل –إن شاء الله- .

## - في علم العقيدة:

التبصير في أصول الدين ، وهو رسالة إلى طَبَرِسْتَان ، يشرح ما تقلده من أصول الدين .(٣)

- صريح السنة .

#### - في علم الفقه:

 ١ - اختلاف علماء الأمصار ، أو اختلاف الفقهاء . <sup>(١)</sup> وهناك مخطوطة لاختلاف الفقهاء في أربعة أجزاء ، في مكتبة برلين ، ورقة : (٤١٥٥) .<sup>(٥)</sup>

٢ - كتاب لطيف القول ، في أحكام شرائع الإسلام . (١)

٣ - كتاب الخفيف ، اختصار لكتاب اللطيف . (٧)

٤ – وكتاب تبسيط القول ، في أحكام شرائع الإسلام ، أو البسيط في الفقه و لم يتمه . (^^)

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك (٦٢/١)، وانظر معجم الأدباء (٤/١٨) ١-٦١)، والطبري ومنهجه في التفسير صفحة(٦٥).

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين (٩/٩) ، لعمر رضا كحالة .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢٧٣/١٤)،وطبقات الشافعية الكبرى (١٢١/٣)، وطبقات المفسرين للداودي (١١١/٢).

<sup>(</sup>٤) الفهرست صفحة (٢٩١) ، ومعجم الأدباء (٤٥/١٨) ، ومعجم المؤلفين (٢٩/٩) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأدب العربي (٤٩/٣) لبروكلمان .

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء (١٨/٥٤) .

<sup>(</sup>٧) انظر الفهرست صفحة (٢٩٢) ، ومعجم الأدباء (٧٤/١٨) .

<sup>(</sup>٨) انظر الفهرست صفحة (٢٩١)،ومعجم الأدباء (٧٣/١٨)،وطبقات الشافعية لابن السبكي (١٢١/٣-٢٢١) .

#### في علم الحديث :

١ - كتاب تمذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله - على - من الأخبار قال الخطيب البغدادي :
 " لم أر سواه في معناه ، إلا أنه لم يتمّه " (١) ، وقال ياقوت : " وهو كتاب يتعذّر على العلماء عمل مثله ، ويصعب عليهم تتمّته " (١).

وقد خرجت أجزاء من تمذيب الآثار : وهي بقية من مسند عمر بن الخطاب ، وعلي بـــن أبي طالب ،وعبد الله بن عباس –رضي الله عنهم–، بتحقيق الأستاذ : محمود شاكر –رحمه الله – ، وقــــد أسهمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في إخراجه وطبعه .

وهناك أيضاً تحقيق له : للدكتور ناصر بن سعد الرشيد ، وعبد القيوم عبد رب السنبي، عـــن مخطوطة كوبرلى .

٢ - تاريخ الرحال : ذكر فيه من الصحابة ، والتابعين ، إلى شيوخه الذين لقيهم .(٣)

٣ - كتاب الفضائل: عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وتكلم عن حديث "غَديرِ خُمِّ" (<sup>4)</sup>، واحتج لتصحيحه ، و لم يتم الكتاب . (<sup>0)</sup>

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۲/۱۳۳) .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء (٧٥/١٨) .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١٤/٢٧٣) .

<sup>(</sup>٤) قال باقوت: وغدير خم : بين مكة والمدينة ، بينه وبين الجحفة ميلان . انظر معجم البلدان (١٨٨/٤) ، وضبط: خُمّ بضم الحاة وتشديد الميم . انظر ترتيب القاموس (١١١/٢) . والحديث له روايات متقاربة منها : "من كنت مولاه فعلي مولاه" رواه أحمد (١٤/١) ، وقم (١٤٢) ، وفي لفظ: "المهم من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه " رواه أحمد في المسند (١٨٤/١) برقم (٩٥٠) وغيره ، قال ابن حجر : وهو كثير الطرق حدًاً ... وكثير من أسسانيدها صحاح وحسان . فتح الباري (٧٤/٧) ، وقال أحمد شاكر في إسناد أحمد ضعيف ؛ لجهالة بعض رواتسه ، وأمسا مستن الحديث فقد ورد بطرق كثيرة ، قال المناوي في شرح الجامع الصغير : نقلاً عن السيوطي : "حديث متواتر " ، وطرقسه أو أكثرها في يجمع الزوائد (١٠٤/١ - ١٠٩) . انظر مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر (١٤١/٢) ، وشرح الجسامع الصغير (٢١٨/١) حديث (٩٠٠) .

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين للداودي (١١٣/٢) .

## في علم التاريخ :

تاريخ الأمم والملوك .(١) وهو عمدة في التاريخ ، وآخر ما أُمِلَّ منه إلى سنة اثنتين وثلاثمائة .(٦)

# - في تزكية النفس والأخلاق :

كتاب الآداب النفيْسة والأخلاق الحميدة ، أو أدب النفوس الجيدة والأخلاق النفيسة ، وربما سمّاه : بأدب النفس الشرعية والأخلاق الحميدة ، وهو آخر كتبه ؛ ابتدأه في سنة عشـــر وثلاثمائــــة ، ومات و لم يتمّه .<sup>(٣)</sup>

وممن توسّع في ذِكْر مؤلفات ابن حرير ووَصْفِها : ياقوتُ الحمويُّ في معجمه .<sup>(4)</sup> ولاشك أن القارئ لبعض مؤلفات ابن حرير ؛ يوقن بمكانة هذا الإمام في الفنون التي بحثها ، فكيف لو اطلع عليها كلها 1.

ومع أنّه كتب في العلوم المختلفة : من قراءات ، وتفسير ، وعقيــــدة ، وحــــديث ، وفقــــه ، وتفـــه ، وتأريخ، وأشبع هذه الكتب من علومه المختلفة ، فإنه لم يكتف بذلك ، بل كتب في تزكية الأحــــلاق والسلوك ، وهذه الشمولية ؛ تدل على العالم الرباني ، الذي يعتني بتكميل النفس البشرية ، وتطهيرها من الأخلاق الفاسدة ، كما يهتم بتطهيرها من جهلها بالعلوم الشرعية .

لقد كانت هذه المؤلفات في شتى العلوم والمعارف ، شاهد صدق على غزارة علـــم الإمـــام : محمد بن جرير الطبري-رحمه الله - ، وتبوئه المكانة العالية بين العلماء ، وأكبر برهانٍ على ذلك ، ما سطّره في كتابه حامع البيان ، من حيث : حَمْعه للمأثور ، ونَظَره فيها بالنَّظر النَّاقب ، والترجيح بينها في الغالب ، وغير ذلك من الفرائد .

<sup>(</sup>١) طبقات المفسرين للدوادي (١٠٩/٢) ، ومعجم المؤلفين (١٤٩/٩) .

 <sup>(</sup>۲) الفهرست صفحة (۲۹۱) وقد ألف تلميذه الفرغاني المتوفى سنة اثنتين وستين وثلاثمائة : كتاب الصلة لوصل تاريخ الأمسم
 والملوك . انظر طبقات المفسرين للداوودي (۱۱۱/۲) .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء (٧٦/١٨-٧٧) ، وطبقات المفسرين للداوودي (١١٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء (١٨/٠٤-٩٤).

## -٧ - مذهبه العقدي :

كان أبو جعفر إماماً من الأئمة ، معتقداً لما ذهب إليه الصحابة والتابعون ، لا يبغي عنهم بدلاً، عرف ذلك عنه العلماء ، وشهد به القراء في كتبه المشتهرة ، ولا يخفى ذلك على كل ذي عيـــنين ، وقلب سليم .

وخاصة في تفسيره : حامع البيان ؛ فإنه يُعنى فيه بالمسائل العقدية ، التي حصل فيها خلاف بين الفرق ، كمسألة القضاء والقدر ، ورؤية الله في الآخرة ، والشفاعة ، واعتقاده على طريقة الســـلف ، وكتابه المسمّى : صريح السنة ، الذي ذكر فيه عقيدته ، برهان على مذهبه المتبع للكتـــاب والســـنة ومنهج سلف الأمة .

قال عبد العزيز بن محمد الطبري : "كان أبو جعفر يذهب في حلَّ مذاهبه إلى ما عليه الجماعة من السلف ، وطريق أهل العلم المتمسّكين بالسنن ، شديداً عليه مخالفتهم ، ماضياً على مناهجهم ، لا تأخذه في ذلك ولا في شيء لومة لائم ." (¹)

ومع هذا الوضوح في اتجاه ابن حرير العقدي وسلامته ، إلا أنه لا زال هناك بعــض الشــبه والتّهم، ومرجعها إلى سببين : إما معلومات خاطئة ، وإما تعصبات مذهبية وحسد .

## - أما السبب الأول: فالمعلومات الخاطئة:

حيث تعدّدت هذه الأخطاء ، ولكنها منصبّة على تممة التشيّع ، ومنها :

أ - ما زعم أنه يقول: بالمسح على القدمين: ولكنّ ابن كثير -رحمه الله-(١) يقول: "والذي عــوّل عليه كلامه في التفسير، أنه يوجب غسل القدمين، ويوجب مع الفسل دلكهما ولكن عبّر عن الدّلك

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (١٨/٨٨-٨٢).

<sup>(</sup>۲) هو أبو الفداء ، إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي ، البصري ثم الدمشقي الشافعي ، ولد تقريباً سنة السبعمائة ، تتلمذ علسي الإمام المزي ، وأخذ عنه ، ووتوج ابنته ، وأخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر منه ، له مصنفات منسها : البدايسة والنهاية، وتفسير القرآن العظيم ، توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة . انظر الدرر الكامنة (٣٩٩/١) ، وطبقات المفسسرين للداوودي (١٩٠/١) ، وشذرات الذهب (٣٣١/٦) .

بالمسح ؛ فلم يفهم كثير من الناس مراده ، ومن فهم مراده نقلوا عنه أنه يوجب الغسل والمسح ، وهو الدّلك .–والله أعلم– ." <sup>(۱)</sup>

وقال الذهبي —رحمه الله- : " وكان ابن حرير من رحال الكمال ، وشنّع عليه بيسير تشيّع ، وما رأينا إلا الخير ، وبعضهم ينقل عنه : أنه كان يجيز مسح الرحلين في الوضوء ، و لم نَـــرَ ذلـــك في كتبه" (٢).

## ب – الاشتباه في الأسماء بين شخص وآخر :

قال ابن حجر –رحمه الله – (٢) : "أقذع أحمد بن على السليماني الحافظ (٤)، فقال: كان يضع للروافض – كذا قال السليماني – ، وهذا رجم بالظنّ الكاذب ؛ بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين ، وما ندّعي عصمته من الخطأ ، ولا يحلّ لنا أن نوذيّه بالباطل والهوى ، فإنّ كلام العلماء بعضهم في بعض ، ينبغي أن يُتأتّى فيه ، ولا سيّما في مثل إمامٍ كبير ، فلعلل السليمانيّ أراد الآتي . انتهى(٥) . [يعني محمد بن جرير بن رستم(١)] ؛ قال [: ابن حجر] :ولو حلفت على أنّ السليمانيّ ما

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٤/٢٧٧) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الفضل ، أحمد بن على بن محمد العسقلاني ثم المصري ، وابن حجر لقب لبعض أبناته ، الشافعي الحافظ الكبير الإمام بمعرفة الحديث وعلله ورحاله ، ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ، طلب الأدب والشعر ثم تفرغ للحديث وبرع فيه ، وأخذ كثيراً عن الحافظ العراقي ، له مصنفات قيمة منها : فتح الباري ، والإصابة في تمييز الصحابة ، وقذيب التهسفيب ، والدرر الكامنة ، توفي سنة اثنتين وحمسين وتمانمائة . انظر حسن المحاضرة للسيوطي (٣٦٣/١) ، والضوء اللامع للسخاوي (٣٦/٢) ، والبدر الطالع (٨٧/١) ، ودرة الحجال (١٩٤١) .

<sup>(</sup>٤) هو محدث ما وراء النهر ، أبو الفضل ، أحمد بن علي بن عمر بن حمّد بن إبراهيم السليماني الحافظ ، ولد سنة إحدى عشرة وثلاثمانة ، قال الذهبي : رأبت للسليماني كتاباً فيه حطًّ على كبارٍ [أي : حرح لحفاظ كبار] فلا يُسمّع منه ما شذً فيسه ، توفي سنة أربع وأربعمائة ، وله ثلاث وتسعون سنة . انظر سير أعلام النبلاء (٢٠٠/١٧) .

<sup>(</sup>٥) أي : انتهى كلام أبي الفضل بن الحسين من كتاب له ذيله على الميزان . انظر مقدمة لسان الميزان (٤/١) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو جعفر ، محمد بن جوير بن رستم الطبري الآملي ، رافضي من علماء الإمامية ، صاحب كتاب الإيضــــاح وكتــــاب

أراد إلا الآتي لبررت ،والسليماني حافظ متقن، كان يدري ما يخرج من رأسه فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل."(<sup>(١)</sup>

ونقل الحافظ ابن حجر عن الخطيب قوله : " وإنما ضرّه الاشتراك : في اسمه ، واسم أبيــــه ، ونسبه ، وكنيته ، ومعاصرته ، وكثرة تصانيفه..." <sup>(٢)</sup>.

وفعلاً مثلُ هذا التطابق ، وأقلَّ منه ؛ يوصل إلى هذا اللبس ولا شكّ ، والواجب في مثل هــــذا التحرَّي ، ودقّة الملاحظة .

وقد ذكرتِ الرافضة هذا الاشتباه ، ونبَّهت عليه ، وبيَّنت وحهَ الحقُّ فيه :

قال صاحب روضات الجنات <sup>(۳)</sup>: "محمد بن جرير الطبري رجلان : أحدهما ابـــن جريــر الطبري ، الذي هو شافعيّ المذهب ، ومدحه النووي الشافعي<sup>(۱)</sup> في كتاب تمذيب الأسمـــاء ، وهـــو صاحب التاريخ والتفسير المشهورين ، والآخر محمد بن جرير بن رستم الطبري : صـــاحب كتـــاب المسترشد ، وكتاب الإيضاح ،ولا شبهة في كونه من الشيعة <sup>(ه)</sup>.

وقال في موضع : " ابن حرير بن رستم الطبري ، يكنى أبا حعفر ، ديّن فاضلّ، ولـــيس هــــو

المسترشد في الإمامة ، وغيرهما ، توفي ببغداد . انظر ميزان الاعتدال (٤٩٩/٣) ، وسير أعلام النبلاء (٢٨٢/١٤) ، ولسان الميزان (٣/٥٠) ، وروح المعاني (١١٥/٦) ، وروضات الجنات صفحة (٦٧٣) .

<sup>(</sup>١) لسان الميزان (٦/١٠٠- ١٠١) .

<sup>(</sup>٢) انظر لسان الميزان (١٠٠/٦-١٠١) ، و لم أحد كلام الخطيب عند ترجمة الطبري في تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن باقر الموسوي الأصبهاني الخوانساري ، توفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة وألف ، وعنـــوان كتابـــه : روضــــات الجنات في أحوال العلماء والسادات ، وموضوعه تراجم الشيعة .

<sup>(</sup>٤) هو عمي الدين ، أبو زكريا ، يجيى بن شرف النووي الشافعي ، ولد بنوى ، سنة إحدى وثلاثين وستماتة ، لـــه مصـــنفات كثيرة منها : رياض الصالحين ، والمجموع شرح المذهب في الفقه الشافعي ، وشرح صحيح مســـلم ، وتحـــذيب الأسمـــاء واللغات ، والتيان في بيان آداب حملة القرآن ، توفي سنة ست وسبعين وستماتة . انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٣٩٥/٨) ، والنجوم الزاهرة للأتابكي (٢٧٨/٧) ، والفتح المين للمراغي (٨١/٧) .

<sup>(</sup>٥) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ، صفحة (٦٧٣-٦٧٤) .

صاحبُ التاريخ ، الذي هو عامّيُ المذهبِ . " (١) وقال أيضاً : " ذاك عامّيٌ وهذا إماميُّ . " (٢).

وهذه تزكيّةٌ من الرافضة له ، ولو شمَّ الرافضة منه رائحة التشيع ؛ لوضعوا له التبحيل ، ولأخذ المدحَ من غير كيلٍ ولا وزنٍ ، ولوُضعَت له التَّراجم الواسعة ، فذاك طريق يَدَّعون به تصحيح مذهبهم. .

ج – ومن أسباب التهمة بالتشيع : أنه صحح حديث " غَديرَ خُمَّ " :  $\ddot{}$ .

والمحقّقُ : أنّ التصحيح لأيّ حديثٍ إذا كان بحثاً عن الحقِ ، فليس عيباً ولا تشيّعاً ، بل هـــو الدّين الحقّ ، الذي يجب على المسلم عمله .

ويدل على أن قصده الحقُّ لا البدعةَ والرفْضَ ، السببُ الذي من أجله جَمَع روايات حديث " غَديرَ خُمٌّ " ، ودَرَسَ أسانيدها :

<sup>(</sup>١) عامي المذهب عند الرافضة هم أهل السنة ، وهذا قدح عندهم لا مدح ، والممدوح عندهم من كان إمــــامي المــــذهب : أي يؤمن بأئمة آل البيت ، ويغض بقية الصحابة،وخاصة الشيخين : أبا بكر وعمر –رضي الله عنهما – .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، وانظر دراسة الطبري للمعنى صفحة (١٩٤) ، للأستاذ محمد المالكي .

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان (١٠٠/٥) ، وانظر معجم الأدباء (٨٤/١٨) ، انظر نص الحديث هامش صفحة (٣٢) .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٤ //٢٧٧) .

<sup>(</sup>٥) قيل تكلم في الحديث أبو بكر بن داود السحستاني . انظر طبقات المفسرين للداوودي (١١٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) الرُّجَزُ : ضرب من الشعر ، وزنه مستفعلن ست مرات . انظر ترتيب القاموس (٣٠٦/٢) .

<sup>(</sup>٧) انظر معجم الأدباء (٨٤/١٨-٨٥) ، ونسبه لأي بكر من كامل التلميذ الذي ترجم لشيخه الإمام الطبري .

وأسباب التأليف الماضية: توضح أنه لم يكن قصده نصر أهل الرفض ، وإنما أراد الدفاع عن مذهب أهل السنة ، وتصحيح الأخطاء العلمية ، والرد على المخطئ ، ولو كان من أهل السنة وقصده الحنر ، وانظر إلى تغييره مسار الدرس من فضائل على - الله عنه الله عنها - لما تجمّع أهل الرفض عليه ، ولو كان منهم لما غيـر ما يجبّون إلى ما يكرهون .

بل إنه في بحتمع كثر فيه الرفض ، يَحْهر بفضائل الخليفتين الراشدين : أبي بكر وعمر، فلمــــا رجع إلى طَبَرِسْتَان ؛ وَجَدَدَ الرفض قد ظهر ، وسبُّ أصحاب رسول الله — ﷺ – بيْنَ أهلها قد انتشر ، أملى فضائل أبي بكر وعمر ، حتى خاف أن يجري عليه ما يكرهه ؛ فخرج منها من أجل ذلك(١).

ومعلوم موقف الرافضة من الشيخين ، وما يتوقع منهم من الأذى ؛ إلا أن الجهر بالحق والتزام منهج السلف هو منهج إمامنا – رحمه الله – والله أعلم.

 ومما يدل على عدم تشيعه : أقواله في مذهب الرافضة ، المخالف للكتاب والسنة ، ورأيـــه فيهم :

فهذا الحكم الواضح الصريح الصارم يدل على براءته من التشيع ، كبراءة الذئب من دم يوسف – عليه السلام – .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (١٨/٨٨) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن علي بن محمد بن سهل ابن الإمام – صاحب بن حرير —لم أحد له ترجمة،وهو من تلامذة ابن حرير. -

<sup>(</sup>٣) لم أحد له ترجمة ، وأظنه من تلامذة ابن حرير أيضاً .

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان (١٠١/٥) ، وانظر سير أعلام النبلاء (١٠١/٥) .

## - أما السبب الثاني لاتمامه بالرفض : فالتعصب والحسد :

ففي زمانه الهم بالرفض وأحياناً بالإلحاد ، من بعض عوام الحنابلة ورعاعهم – وحاشاه مـــن ذلك – بل كان أحد أثمة الإسلام ، علماً وعملاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وإنما تقلّدوا ذلك عن أبي بكر محمد بن داود الفقيه الظاهري (١٠)؛ حيث كان يتكلم فيه ، ويرميه بالعظائم ، وبالرفض .(٢)

وقيل : لما أَلَف في اختلاف الفقهاء ، و لم يذكر أحمد بن حنبل معهم فقيل له في ذلك ، فقال : لم يكن فقيهاً وإنما كان محدثاً ؛ فاشتدّ ذلك على الحنابلة ، وكانوا ببغداد لا يُحصَون كثرةً <sup>٣</sup>٣.

وقال الذّهيي –رحمه الله- : " وقد وقع بين ابن جرير وبين أبي داود ، وكان كل منـــهما لا ينصف الآخر ، وكانت الحنابلة حزب أبي بكر بن أبي داود ؛ فكثروا وشغبوا على ابن جرير ، ونالــــه أذى ولزم بيته ، – نعوذ بالله من الهوى – " <sup>(4)</sup>.

## -۸ - مذهبه الفقهى:

سبق الحديث عن شيوخ الطبري في الفقه <sup>(٥)</sup>، ويتبين من ذكر أشهرهم ، أن الإمام الط<u>بري</u> –رحمه الله– تعلم الفقه على أغلب المذاهب الفقهية في عصره وهي :

المذهب الشافعي (١) قال أبو جعفر الطبري : " أظهرت مذهب الشافعي واقتديت به ببغـــداد

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر ، محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري ، أبوه صاحب المذهب الظاهري ، فقيه أديب مناظر ، له: كتــــاب الزهرة في الآداب والشمر ، وآخر في الفرائض ، وغيرها ، وله بصر تام في الحديث ، وبأقوال الصحابة ، مجتهــــد لا يقلّــــد أحداً ،ترفي سنة سبع وتسعين وماتين . انظر تاريخ بغداد (٢٥٦/٥) ، وسير أعلام النبلاء (١٠٩/١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر البداية والنهاية (٦/٦ ١٤٦ –١٤٧) لابن كثير .

<sup>(</sup>٣) انظر الكامل (١٧١/٦) لابن الأثير .

 <sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر صفحة (١٦) .

 <sup>(</sup>٦) انظر معجم الأدباء (٥٣/١٨) ، وقد نسبه أبو عاصم العيادي الشافعي إلى أنه من أفراد علمائهم . انظــر تحـــذيب الأسمـــاء
 واللغات (٧٩/١) .

عشر سنين ، وتلقاه مني ابن بشار الأحول (١) – أستاذ ابن سريج –" (٢).

وكذا درس المذهب الحنفي ، والمذهب المالكي ، والمذهب الظـــاهري علـــى داود صـــاحب المذهب <sup>(٣)</sup>.

ومن بعد تلك الدراسات الواسعة للمذاهب الفقهية ، اختار الإمام ابن حرير لنفسه، مذهباً في الفقه <sup>(1)</sup> ، نُسبَ إليه وعُرفَ بَعْدُ بالمذهب الجريري .

قال هارون : " فلما اتَّسع علمه أداه اجتهاده وبحثه ، إلى ما اختار في كتبه ." <sup>(٥)</sup>

وقد اشتهر أبو الفرج المعافى بن زكريا ، المتوفى سنة تسعين وثلاثمائة هجرية ، بتمذهبه علــــى كتب الطبري وحفظها .<sup>(۱)</sup>

وممن تمذهب على المذهب الجريري أيضاً : علي بن عبد العزيز بن محمد الدولابي ، وأبو بكـــر محمد بن أحمد بن أبي الثلج الكاتب ، وأبو القاسم بن العرّاد ، وأبو الحسن أحمد بن يحيى بـــن علــــي

 <sup>(</sup>١) هو تلميذه عثمان بن بشار الأنماطي ، شيخ الشافعية ، المتوفى سنة ثمان ونمسانين ومسائتين . انظر سسير أعسلام النسبلاء
 (٢٩/١٣).

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء (٤٠/١٧) ، وانظر طبقات الشافعية الكبرى (١٣/٣) . وابن سريج هو : أبو العبلس ، أحمد بن عمسر ابن سريح البغنادي القاضي ، له مصنفات منها : شرح المذهب ، والرد على ابن داود في إبطال القياس ، ولد سنة بضم وأربعين وماتين ، وتفقه على ابن بشار الأغاطي ، الذي أحد فقه الشافعي عن ابن حرير الطميري ، تسوفي سمسنة سست وثلاثمائة، وقبل غير ذلك . انظر تحذيب الأسماء واللغات (٢٥١/٢) ، وسمسير أعملام النسبلاء (٢٠١/١٤) ، والمنستظم (١٤٩/١) ) ، والمنستظم (١٤٩/١) ) ، والمنستظم (١٤٩/١) ) .

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات المفسرين للسيوطي صفحة (٨٣) ، وانظر معجم المؤلفين (٩/٩) .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (١٤/٢٧٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر الفهرست صفحة (۲۹۲) ، هو المعالى بن زكريا بن يجيى بن طرارا أو طرار ، الجويري النهرواني القاضي ، ولد ســـنة ثلاث أو حمس وثلاثمائة ، وتمذهب على كتب الطبري وحفظها ، وله مصنفات منها : تفسير في ست بمحلمات ، والجليس والأنيس . انظر وفيان الأعيان (و۲۲۳/ ) ، وبغية الوعاة (۲۹۳/۲ ) ، والأعلام (۱٦٩/۸) .

المنجّم، وقد ألف كتباً في نصرة مذهب الطبري ، وأبو إسحاق إبـــراهيم بـــن حبيـــب الســـقطي ، وغيرهم(١).

ولكن لم يكتب لهذا المذهب البقاء ؛ ولا شك أن للتلاميذ دوراً كبيراً في نشر مذهب شيخهم، كما قال الشافعي—رحمه الله– : " الليث <sup>(٢)</sup> أفقه من مالك ، إلا أنه ضيّعه أصحابه " <sup>(٣)</sup> ، وفي روايـــة عنه : " إلا أن أصحابه لم يقوموا به "<sup>(٤)</sup> .

قال الذهبي –رحمه الله– : " اشتهر مذهب الأوزاعي <sup>(٥)</sup> مدَّةً ، وتلاشى أصـــحابه وتفــــانوا ، وكذلك مذهب سفيان<sup>(١)</sup> وغيره...وانقطع أتباع أبي ثور <sup>(٧)</sup>بعد الثلاثمائة ، وأصحاب داود إلا القليل ، وبقي مذهب ابن جرير إلى ما بعد الأربعمائة " <sup>(٨)</sup> . – والله أعلم وأحكم – .

<sup>(</sup>١) انظر الفهرست صفحة (٢٩٢) بتصرف .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحارث ، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري ، ولد بمصر ، سنة أربع وتسعين ، الإمام البسارع من تابعي التابعين ، كان فقيه مصر ورئيسها وكل يرجع إليه ، أجمع العلماء على جلالته وعلو مرتبته في الفقه والحسديث ، وتوفي سنة حمس وسبعين ومائة ، وقيل غير ذلك . انظر تمذيب الأسماء واللغات (٧٤/٧) ، وسير أعلام النبلاء (١٣٦/٨) وتمذيب التهذيب (٤٨١/٣) ، وحسن المحاضرة (٢٠/١) .

<sup>(</sup>٣) تمذيب الأسماء واللغات (٧٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١٥٦/٨) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الله ، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ، ولد سنة سبع وتسعين ، أجمع الناس علمــــى دينــــه وورعــــه وزهده وعلمه ، له تفسير مشهور رواه عنه أبو حذيفة النهدي ، وتوفي بالبصرة سنة إحدى وستين وماتة . انظر تحـــــذيب النهذيب (٥٦/٧) ، وسير أعلام النبلاء (٧٢٩/٧) ، وطبقات المفسرين للداوودي (١٨٦/١) .

<sup>(</sup>۷) هو أبو ثور ، إبراهيم بن حالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي ، ولد في حدود سبعين ومائة ، إمام بجتهد ، كان مسن أهسل الرأي ، ثم رجع إلى الحديث لمّا حضر إلى الشافعي ، له كتاب : أحكام القرآن ، وتوفي ببغداد سنة أربعين ومائتين . انظسر تاريخ بغداد (۷/٦) ، وسير أعلام النبلاء (۷۲/۱۲) ، وطبقات المفسرين للداوودي (۷/۱) .

<sup>(</sup>٨) سير أعلام النبلاء (٩٢/٨) .

# - ٩ - صفاته الخِلْقية والخُلُقية :

## أ - من صفاته الخِلْقية :

أنه كان أسمر ماثلاً إلى الأدمة ، أعين نحيف الجسم ، مديد القامة ، كبير اللحية ، لم يغير شيبه، وكان السواد في رأسه ولحيته كثيراً <sup>(۱)</sup>.

# ب - ومن صفاته الخُلُقية ما يلي :

الزهد ، والقناعة ، والصبر على الأذى في الدعوة :

قال الفرغاني –رحمه الله–: "كان محمد ابن جرير لا تأخذه في الله لومة لائم ، مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات ، من جاهل ، وحاسد ، وملحد ، فأما أهل العلم والدين فغير منكـــرين علمه ، وزهده في الدنيا ، ورفضه لها ، وقناعته بما كان يرد عليه من حصة خلفها له أبوه بطَبرِســــتان يسيرة ." (٢) .

وقال أيضا: " وكان عالمًا زاهداً ورعاً فاضلاً..." (٣).

وقال أبو محمد عبد العزيز بن محمد الطبري –رحمه الله–: " وكان فيه من الزهد ، والورع ، والخشوع ، والأمانة ، وتصفية الأعمال ، وصدق النية ، وحقائق الأفعال ، ما دلَّ عليه كتابُه في آداب النفوس " <sup>(4)</sup>.

وقال ابن كثير –رحمه الله– : " وكان من العبادة ، والزهد ، والورع ، والقيام في الحـــق ، لا تأخذه في ذلك لومة لائم " <sup>(0)</sup>.

وكان لا يسأل ولو احتاج : قال أبو جعفر : " أبطأت عني نفقة والدي ، واضطررت إلى أن

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢٧٤/١٤) ، وانظر طبقات الشافعية الكبرى (٢٥/٣) .

<sup>(</sup>٣) طبقات المفسرين للداوودي (١١٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء (١٨/١٨) .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (١٤٦/٦) .



فتقت كُمَّى القميص فبعتهما ." (١)

وثمّا يدلَّ على بعده عن السلاطين : أنه لما تقلّد الحاقائيُّ (٢) الوزارةَ ، وحَّه إليه بمال كـــثير ، فأبى أن يقبله ، فعرض عليه القضاء فامتنع ، فعاتبه أصحابه ؛ وقالوا له : لك في هذا ثواب ، وتحيى سنّة قد درست ، وطمعوا أن يقبل ولاية المظالم ، فانتهرهم ، وقال : قد كنت أظن أني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه ، فانصرفوا خجلين (٢).

الأخلاق العالية والجلّـذ في جميع الأحوال : قال ياقوت :"وكان متوقَّفاً عن الأخلاق التي لا تليق بأهل العلم ، ولا يؤثرها إلى أن مات ، وكان يحب الجدّ في جميع أحواله "<sup>(؛)</sup>.

حسن المظهر وطيب العشرة : قال عبد العزيز بن محمد : " وكان أبو جعفر ظريفاً في ظاهره ، نظيفاً في باطنه ، حسن العشرة لمجالسيه ، متفقّداً لأحوال أصحابه ، مهذّباً في جميع أحواله، جميل الأدب في مأكله وملبسه ، وما يخصّه في أحوال نفسه،منبسطاً مع إخوانه، حتى ربما داعبهم أحسن مداعبـــة ، وربما جيء بين يديه بشيء من الفاكهة ، فيجري في ذلك المعنى ، ما لا يخرج مـــن العلـــم والفقـــه والمسائل، حتى يكون كأجدٌ جدٍّ ، وأحسنٍ علم "<sup>(0)</sup>.

العزوف عن الزواج : وإن لم يكن محمدة – إذ الزواج سنة الأنبياء : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا رُسُلًا مِنْ فَبَلِكَ وَمَعَلَنَا لَكُمُّ أَرْوَبُكَا وَمُدْرِيَّةً ﴾[الرعد: ٣٨] –، بل ذكرت عزوفه عن الزواج ؛ قصداً لمعرفة أحوال الإمام ، فقد قال عن نفسه : " وما حللت سراويلي على حرام ولا حلال قطّ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى (١٢٥/٣).

 <sup>(</sup>۲) هو أبو علي ، محمد بن يجيى بن عبيد الله بن يجيى بن حاقان ، تولى الوزارة زمن المقندر سنة تسع وتسعين ومائتين، وعـــزل
 سنة ثلاثمائة . انظر الكامل (۱۳۹/٦ و ۱٤۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر سير أعلام النبلاء (١٤/٥٧٥) .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء (١٨/ ٧٨-٧٩) .

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء (٨٦/١٨).

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء (١٨/٥٥) .

وقال مسلمة بن قاسم : "كان حصوراً (١) لا يقرب النساء ." (٢)

## ١٠٠ – وفاته ، ورثاؤه :

**أ – وفاته** : توفي على الأشهر : لأربع بقين ، أو ليومين بقيا مـــن شـــوال ، ســـنة عشـــر و ثلاثمائة (<sup>۲)+</sup>

وقیل : مات ببغداد سنة عشر وثلاثمائة ، أو إحدى عشرة ، أو ست عشرة .(١)

وقال ابن كثير : وقد حاوز الثمانين بخمس أو ست سنين .<sup>(٥)</sup> وقال الذهبي : وله ست وثمانون و ثمانون سنة <sup>(١)</sup>.

ب – رثاؤه : رثاه خلق كثير من أهل الدين ، والأدب ،كما هو حال مشاعر المسلمين ، عند فقد علمائهم الأفذاذ ، الذين وهبوا أرواحهم ومهجهم ، في تعليم المسلمين ونصحهم :

ومن ذلك قول ابن الأعرابي (٧)، في مرثية له طويلة :

حَدَثٌ مُفظِعٌ وخَطْبٌ حليْل ذقَّ عن مثله اصطبار الصّبورِ

قـــام ناعي محمدِ بنِ حريرِ .

قُـــام ناعي العلوم أجمعوا لمَّا

<sup>(</sup>١) الحصور : هو من لا يأتي النساء وهو قادر ، أو من لا يشتهيهن ، أو منع منهن ، أو هو مجبوب . انظر ترتيـــب القـــاموس المحيط (٦٥٣/١) .

<sup>(</sup>۲) لسان الميزان (۱۰۲/۵) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٢/ ١٦٦) ، وانظر سير أعلام النبلاء (٢٨٢/١٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر معجم الأدباء (٩٤/١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر البداية والنهاية (١٤٦/٦) .

<sup>(</sup>٦) انظر دول الإسلام (١٣٧/١) .

<sup>(</sup>٧) هو أبو سعيد ، أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي ، ولد سنة نيُّف وأربعين ومائتين ، محدث حافظ عابد صوفي ، صــحب الجنيد ، صدوق له أوهام ، له : طبقات النساك ، وتاريخ البصرة ، توفي سنة أربعين وثلاثمائة ، وله أربع وتسعون سسنة . انظر سير أعلام النبلاء (٧/١٥) ، ولسان الميزان (٣٠٨/١) ، وشذرات الذهب (٣٥٤/٢) .

ولا يَخافُ على الإطناب تكذيبًا .

قبراً له فحبَاها حسمُـــه طيبًا .

وفاكَ نصحاً وتسديداً وتأديبًا .

وقال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد <sup>(١)</sup> في قصيدة طويلة :

لا يأمنُ العجزَ والتقصيرَ مادحُه

ودَّتْ بقاعُ بلاد الله لو جُعِلتْ

كنتَ المقوّم من زيغ ومن ظلع<sup>(١)</sup>

وكنتَ جامعَ أخلاق مطهّرةٍ

مهذَّباً من قرافِ الجهل تهذيبا .(٢) رحم الله الإمام محمد بن حرير الطبري ، وأسكنه فسيح حناته ، ونفعنا بعلومه ومؤلفاته . آمين .

# الثابي : التعريف بتفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن :

إنَّ الدخول إلى علم التفسير ، ليس بالأمر السهل الهيّن ؛ لأنه إرادة وقصد توضيح مـــراد الله – عز وجل – من كلامه ، فالمفسر بحاجة إلى جهد كبير في الوصول إلى المراد ، خاصة إذا أراد تفسير القرآن كاملًا ، ولكن الله – عز وجل – حبا الإمام ابن جرير من عطائه ، ما جعله قدوة وعمدة لمـــن بعده ، في ميزاته التي امتاز بما عن غيره .

وسيكون الحديث عن حامع البيان هنا ، منقسماً باعتبار الزمن إلى زمنين :

١ – ما قبل خروج حامع البيان ، إلى الانتهاء منه .

٢– ما بعد خروج جامع البيان ، إلى وصوله المطابع .

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر ، محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي ، ولد سنة ثلاث وعشرين ومـــائتين ، إمــــام في الأدب والنحــــو واللغة، من مصنفاته : الجمهرة في اللغة ، وأدب الكاتب ، عاش ثمان وتسعين سنة ، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . انظر إنباه الرواة للقفطى (٩٢/٣) ، وشذرات الذهب (٢٨٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) الظالع : المتهم . انظر ترتيب القاموس المحيط (١٢٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر تاریخ بغداد (١٦٦/٢-١٦٨) ، وسير أعلام النبلاء (٢٨٠/١٤-٢٨٢) ، وديوان ابن دريـــد (٣٨-٤) والأبيـــات مختارة من المرثبة على الترتيب .

# - ١ – ما قبل خروج جامع البيان ، إلى الانتهاء منه :

# أ - التفكير في التفسير منذ الصغر:

ليحصل الإبداع والإتقان لشيء ما ، فلابد من وجود رغبة وميل إليه ، وكذلك الميل إلى هذا الفن أو ذاك ؛ لقد كانت رغبة وميل ابن جرير إلى تفسير القرآن قديمة ، يدل عليها قوله : " حدثتني به نفسى وأنا صغير " (١).

### ب – الشعور بضرورة التفسير الملحة :

ويؤكد هذه الرغبة العارمة والإرادة المحببة إليه : معرفته بثمرة القرآن والمقصود من إنـــزاله ، وهو التدبّر ، حقال تعالى - : ﴿ كِتَتُ أَرْلَتُهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَتَبُوكًا مَانِيَهِ مُؤِلِّتُنَكَّدُ أُولُوا الْأَلْبَ ﴿ ۖ ﴾ [ص: ٢٩]فأبو جعفر يقول : " إني لأعجب ممن قرأ القرآن و لم يعلم تأويله ، كيف يلتذ بقوالته ؟ 1 " (٢).

# ج-الاستخارة قبل الإقدام:

## د - الشورى مع أهل الشأن:

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (١٨/٢٢).

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء (١٨/٦٣).

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء (٦٢/١٨) ، وسير أعلام النبلاء (٢٧٤/١٤) .

الهمم!!.(۱)

وفي هذا فائدة للمعلَّم : أن يراعي حال طلابه ، فيعرف ما يناسبهم ، وما تسمح به قدرتمم ؛ وإن كان مرغوبهم أدن منــزلة ، ويبيَّن لهم خطأهم .

وقوله : إنّا لله إماتت الهمم ! ! .أصبحت عبارة مشهورة عن الإمام – رحمه الله- ولا أدري ما حال هِمَينا إذن في هذا الزمن ، الذي كثرت فيه الملهيات والمغريات ، إلا إن تكون الهمم قد دفنت إلا من رحم الله ، وقليل ما هم .– والله المستعان – .

# هـــ مراحل كتابة تفسير جامع البيان :

لقد كانت دروس تفسير جامع البيان كلُّها إملاءً في فترتين :

الفترة الأولى : ذكرها أبو بكر بن كامل فقال : أملى علينا من كتاب التفسير ، مائة وخمسين آية – الجزء الأول من القرآن ، وقد حواه حالياً المجلد الأول من الكتاب – ، ثم خرج بعد ذلــــك إلى آخر القرآن ، فقرأه علينا ، وذلك سنة سبعين ومائتين .<sup>(۱)</sup>

والفترة الثانية: ذكرها ابن بالويه ، لما سأله أبو بكر بن خزيمة فقال: بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن حرير ؟ قال: نعم ، كتبنا التفسير عنه إملاء ، قال: كله ؟ قال: نعم ، قال: في أي سنة؟ قال: من سنة ثلاث وثمانين ، إلى سنة تسعين وماتين. (٣) وهذه الفترة استغرقت سبع سنين .

ثم بعد الإملاء كانت القراءة مما أملي ، ففي أول جامع البيان قرئ على أبي جعفر محمد بــــن حرير الطبري في سنة ست وثلاثمائة .<sup>(1)</sup>

وقد تبيَّن من مخطوطات التفسير : أنه كان رواية عن بعض تلامذة الإمام الطبري −رحمه الله،

<sup>(</sup>١) انظر معجم الأدباء (٤٢/١٨) ، وسير أعلام النبلاء (٤٢/١٤) .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء (١٨/ ٢٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد (١٦٤/٢) ، ومعجم الأدباء (٤٢/١٨) ، وسير أعلام النبلاء (٢٧٣/١٤) ، والطيري ومنهجه في التفسير صفحة (٦٦) للدكتور محمد بن الشريف .

<sup>(</sup>٤) انظر حامع البيان (٢٥/١) ، وتحقيق شاكر (٣/١) .

فقد كان أوله رواية عن أبي محمد الفرغاني ، وذلك مذكور أول مرة عند الآية الخامسة والعشرين بعد المائتين من البقرة (١)، وفي أول آل عمران وجد نص ، أخبرنا أبو جعفر...(١) فيبدو أنه من قسول الفرغاني ، ثم جاءت رواية تلميذ آخر هو : أبو بكر محمد بن داود بن سليمان ، وذلك عند الآية الثامنة والستين من آل عمران (١) و لم يجئ بعد ذلك في تحقيق أحمد ومحمود شاكر غير هذين —والله أعلم— .

## ۲ – ما بعد خروج جامع البيان :

أ – وقع كتاب تفسير ابن جرير –رحمه الله– من قلوب العلماء موقعه ، فقالوا فيه المديح ،

والثناء ، ومنه :

قول أبي بكر محمد بن خزيمة : " لقد نظرت فيه من أوله إلى آخره ، وما أعلم علــــى ظهـــر الأرض أعلم من ابن حرير ." (<sup>4)</sup>

وقال الفرغاني في تاريخه: " فتم من كتب ابن جرير كتاب: تفسير القرآن ، وجوّده وبين فيه أحكامه ، وناسخه ومنسوخه ، ومشكله وغريبه ، ومعانيه ، واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله ، والصحيح لديه من ذلك ، وإعراب حروفه ، والكلام على الملحدين فيه ، والقصص وأخبار الأمة ، والقيامة ، وغير ذلك ، مما حواه من الحكم والعجائب ، كلمة كلمة ، وآية آية ، من الاستعاذة وإلى أبي جاد ، فلو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب ، كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد ، عجيب ، مستقصى ، لفعل ." (°)

وقال ابن النديم : "كتاب التفسير لم يعمل أحسن منه ." <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر تحقيق شاكر في حامع البيان (٤٥٢/٤) ، وتكرّر في (٤/٩٥٤ و٣٣٥) ، و(٥/٥٩و ٢٠ و٣٢٣) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان تحقيق شاكر (١٤٩/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر حامع البيان (٤٩٦/٦) و(٧٣/٧ و٥٤ او ٢٨١ و٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ بغداد (١٦٤/٢) ، وسير أعلام النبلاء (٢٧٣/١٤) ، ومعجم الأدباء (٢/١٨٦-٤٣) .

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين للداوودي (١١١/٢) .

<sup>(</sup>٦) الفهرست صفحة (٢٩٢) .

وقال أبو حامد الإسفراييني –رخمه الله– <sup>(۱)</sup> : " لو سافر رجل إلى الصين ، حتى يحصل كتاب تفسير محمد بن جرير ، لم يكن ذلك كثيراً ." <sup>(۲)</sup>

وقال ابن عطية —رحمه الله— <sup>(٣)</sup> : " إن محمد ابن جرير الطبري –رحمه الله– جمع على النــــاس أشتات التفسير ، وقرّب البعيد ، وشفى في الإسناد ".<sup>(1)</sup>

وقال ابن تيمية –رحمه الله - (°): " وأما التفاسير التي في أيدي الناس ، فأصحها : تفسير ابن جرير الطبري ؛ فإنه يذكر مقالات السلف ، بالأسانيد الثابتة ، وليس فيه بدعــــة ، ولا ينقـــل عـــن المتهمين " (¹).

وقال أيضاً : " وهو من أحلُّ التفاسير المأثورة ، وأعظمها قدراً " <sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>٢) انظر سير أعلام النبلاء (٤ ٢٧٢/١) ، ومعجم الأدباء (٢/١٨) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد ، عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي الأندلمي القاضي ، ولد سنة إحدى ولهانين وأربعمائة ، كسان فقيها عارفاً بالنفسير والحديث واللغة والنحو والأدب ، له : تفسير المحرر الوجيز ، وكتاب جمع فيه مروياته وأسماء شيوخه، وتوفي بالرقة سنة ست وأربعين وخمسمائة ، وقبل غير ذلك . انظر الديباج المذهب (٥٧/٢) وشسحرة النسور الزكيسة (٢٩)، وبغية الرعاة (٧٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوحيز (٤/١) .

<sup>(</sup>٥) هو شيخ الإسلام ، أبو العبلس ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ثم الدهشقي ، ولد سنة إحدى وستين وستماتة ، إمام أهل السنة في زمانه ، مقارع أهل الكتاب والزنادقة والمبتدعة ، بحاهد التبار ، شيخ الإسلام حقا ، بحسلة في علسوم الدين، مجتهد مطلق ، له مصنفات كثيرة منها : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، ومنهاج السنة ، وفتاوى ورسسائل كثيرة ، توفي بسحن القلمة بدمشق ، سنة ثمان وعشرين وسبعمائة . انظر الذيل على طبقات الحنابلة (٣٨١/٢) ، والبداية والنهاية (١٤١/١٤) ، وكتاب المقفي الكبير للمقريزي (٥٤/١) ) ، وشذرات الذهبر(٨٠/١) .

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوى ابن تيمية (٦٣/ ٣٨٥) جمع : الشيخ عبد الرحمن بن قاسم –رحمه الله – .

<sup>(</sup>٧) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٦١/١٣) .

وقال ابن كثير –رحمه الله-: وله التفسير الكامل ، الذي لا يوجد له نظير (١).

وقال السيوطي –رحمه الله – (<sup>۲)</sup>: " وله التصانيف العظيمة منها تفسير القرآن ، وهو أحـــلّ التفاسير ، لم يؤلف مثله ؛ كما ذكره العلماء قاطبة منهم النووي في تهذيبه ؛ لأنه جمع فيه بين الروايــــة والدراية ، و لم يشاركه في ذلك أحد ، لا قبله ولا بعده " (<sup>۳)</sup>.

## ب - منهج الإمام ابن جرير في تفسيره جامع البيان:

يعتبر تفسير حامع البيان من أشهر التفاسير ، وأعظمها ، وأقدمها ، وأقومها ؛ امتاز تفســـير حامع البيان عن غيره بأوليتين :

الأولى : الأولية الزمانية ؛ لأنه أقدم تفسير شامل للقرآن يصل إلينا (4).

والثانية : الأولية الفنية الصناعية ؛ في تميّز وحسن العرض ، والترتيب (°).

وقد ألَّفت في منهج هذا التفسير مؤلفات ، منها :

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٤٥/٦) .

<sup>(</sup>۲) هو حلال الدين ، أبو الفضل ، عبد الرحمن بن الكمال الخضيري –نسبة نحلة في بغداد –السيوطي –بملد أسسيوط بمصـر– الشافعي ، ولد سنة تسع وأربعين ومجاغاته ، وكان يلقب بابن الكتب ، مفسر محدث فقيه نحوي لغوي وله شعر، بلغست مولفاته قريباً من ألف ، منها : الإتقان ، والدر المشور ، وفسر من الفاتحة إلى الكهف ، مكملاً تفسير حلال الدين المحلي ؛ فسمًى تفسير الجلالين ، تفرغ بعد الأربعين للعبادة والتأليف ، توفي سنة إحدى عشرة وتسعمائة. انظر حسن المحاضرة لــه (٣٣٥/١) ، وطبقات الداوودي (٨/٠/)، والضوء اللامع (٥/٤)، والبدر الطالع (٣٢٨/١) .

<sup>(</sup>٣) طبقات المفسرين للسيوطي صفحة (٨٢) ، وانظر تمذيب الأسماء واللغات للنووي (٨٧/١) .

<sup>(</sup>٤) ذكر الأستاذ محمد الفاضل ابن عاشور: أن يجيى بن سلام التميمي البصري الأفريقي المتوفى سنة مائتين ، ألف تفسيواً جمسع فيه الآثار ، ونقدها ، واحتار منها ، واهتم فيه باللغة ، والإعراب ، وذكر القراءات ، وهو في ثلاث بجلمات ضلحام ، ويعتبر الحلقة المفقودة في مراحل تدوين التفسير بين : القرن الأول والثالث ، وأن ابن الجزري ، وأبا عمرو السلماني شلها بأنه: لم يقلمه مثله ، واعتذر ابن عاشور لمن أهمل ذكره بالأقلمية بذكر جامع البيان ، أنه لا يوجد إلا نسخة واحدة مسن التفسير ؛ ولكن أحير عنها بما يقرب من سبعين سنة . انظر التفسير ورجاله (١١ ع-٤٤). ولو قبل إن جامع البيان أقلم الأنه أوسع التفاسير الواصلة إلينا لكان له وجه الله أعلم - .

<sup>(</sup>٥) انظر التفسير والمفسرون (٢/٩/١-٢١٠) .

- كتاب الطبري ومنهجه في التفسير ، للدكتور : محمود بن الشريف .
- وكتاب ابن حرير الطبري ، ومنهجه في التفسير ، للدكتور : محمد بكر إسماعيل .
- وبحث الإمام الطبري ، لعبد الله آل شاكر ، بإشراف الأستاذ : مناع القطان –رحمه الله–، وغيرها .

ولكن أذكر معالم مختصرة من منهجه :

– المقدّمة : لقد قدّم الإمام ابن جرير للتفسير ، بمسائل من علوم القرآن ، وسار على هذه الطريقة كثير من المفسرين ، وكان فيها :

- وجه كون القرآن معجزاً ، والحكمة من كونه عربياً .
  - وهل في القرآن لفظ أعجمي ؟ .
  - وما اللغة التي نــزل بما القرآن من لغات العرب؟ .
- ومعنى الأحرف السبعة ، التي نــزل بما القرآن . وما يتعلَّق بما .
  - ومن أي طريقٍ نصل إلى التأويل .
  - وذكر الخلاف في جواز التفسير بالرأي .
- ذكر بعض الآثار في الحض على تعلم التفسير ، ومن كان يفسره من الصحابة .
  - وذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن .
    - ثم ذكر من مُدِح بالتفسير ومن ذُمَّ .
    - وختم المقدمة : بمعنى القرآن ، والسورة ، والآية .<sup>(۱)</sup>
- أما طريقته في تفسير القرآن ، فإن له نمجاً متميّزاً في جامع البيان ، ومن ذلك :
- أنه يبدأ تفسيره للآية بقوله : القول في تأويل –قوله تعالى– :....ويعني بالتأويل التفسير .
  - ثم يفسر الآية تفسيراً إجمالياً .
- وهو يعتمد على السياق "ويفصح ببيانه عن المعنى المراد معتمداً ربط السياق والعود بمراجع الكلام إلى

<sup>(</sup>١) مقدمة حامع البيان (٢٥–٧٣) ، وتحقيق شاكر (٣/١-١٦٠) ، ومحتويات المقدمة مذكورة بمعناها على الترتيب .

- معاقدها الواردة في مواضيع أخرى من القرآن الكريم"(١).
- ثم يستشهد على ذلك برواياته المسندة إلى الصحابة والتابعين .
- وإذا تعددت الأقوال في الآية : فإنه يعرض القول الأول ، ويذكر قاتليه ، ثم الأقوال الأخرى كذلك، ولا يسكت عنها غالبًا ، بل يوحهها ويرجح بينها ، بالحجج الشرعية ، واللغوية ، والعقلية .
  - وقد يذكر المذاهب الفقهية ، وأدلتها ، وقد تصل إلى بعض مذهبه من خلال تفسيره .
  - وكان معتنياً بأقوال السلف ، من الصحابة والتابعين ، ورادًا على من خالفهم .
  - وقد كان لابن حرير مذهب في الإجماع ، يوجب الرجوع إليه ، وينكر على مخالفه <sup>(١)</sup>.
- وكذلك كان له مذهب في الترجيح بين القراءات ، ووصف بعضها بالشذوذ ، سيأتي بحث شيء منه .
  - إن شاء الله ، وقد كان من كبار علماء القراءات ، وألف فيها كتاباً .
- وكان في تفسيره يذكر الأخبار الإسرائيلية ، ويفصّل في ذكرها ، وقد ينقدها أحياناً في ســـندها أو متنها .
- وإذا كان التفصيل لا فائدة منه في تأويل الآية ، يذكر الروايات التي عنده ، ثم يعقب عليها : بأنــــه غير نافع العلم كها ، ولا ضارًّ الجمهل كها…<sup>(٣)</sup>.
  - وكان يجمع بين علم الرواية والدراية (<sup>١)</sup>.
  - ويذكر الأقوال بأسانيدها ، ويرتّبها مع الأقوال المماثلة لها ، ثم يقارن ويرجّع .
    - الاعتناء بالدليل النقلي ، والعقلي ، في الترجيح والتضعيف .
- العناية بالمفردات اللغوية الأصلية ، والمعاني المنقولة إليها ، مع بيان مناسبة النقل ، ويذكر الشعر الذي

<sup>(</sup>١) التفسير ورحاله صفحة (٥١) للأستاذ محمد الفاضل ابن عاشور .

<sup>(</sup>٢) ومنهجه في الإجماع: عدم الاعتداد بمخالفة الواحد والاثنين ، وليس الإجماع بعناه الاصطلاحي المشهور عند الأصــوليين . انظر الإجماع في النفسير صفحة (١٣٩-١٤١) ، رسالة ماحستير في حامعة الإمام ، للشيخ : محمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الخضيري ، ١٤١٦هــ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الآية (١١٤) من المائدة : ﴿ قَالَ عِيسَى أَبِّنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُـدَّ رَبَّنَا أَزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَلَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك قول السيوطي –رحمه الله– ، صفحة (٥٧) .

يدل على استعمال اللفظة في المعنى الذي حمله عليه .

– يذكر ما يتعلق بالآية من إعراب يقرّب إلى التأويل ، وقد يفصّل في الإعراب عند مدرستي البصـــرة والكوفة ؛ مما جعله مرجعاً مهماً له مكانته المرموقة .

- نصره مذهب السلف ، والدفاع عنه ، والرد على المبتدعة ،في كل موضع من كتابه .(١)

- أما أسلوب ابن حرير في تفسيره : فيحتاج إلى صبر وأناة لفهمه ، وتتبع دقيق لمعانيه ؛ ليسهل بعـــد ذلك فهمه ، يقول الأستاذ محمود شاكر في مقدمته : "كان يستوقفني في القراءة كثرة الفصـــول في عبارته ، وتباعد أطراف الجمل ، فلا يسلم لي المعنى ، حتى أعيد قراءة الفقرة منه ، مرتين أو ثلاثاً...ثم يقول : ولما راجعت كتب التفسير ، وجدت بعضهم ينقل عنه ، فينسب إليه ما لا أجده في كتابـــه ، فتبيّن لي أن سبب ذلك هو هذه الجمل ، التي شقّت على قراءتما ، يقرؤها القارئ ، فربما أخطأ مراد أبي جعفر ، وربما أصاب..." (<sup>7)</sup>.

ولنختم هذا العرض المختصر لمنهج ابن جرير ، بوصف الفرغاني في تاريخه ، يقول: "فتمّ مسن كتب ابن جرير ، كتاب تفسير القرآن ، وجوّده ، وبيّن فيه أحكامه ، وناسخه ومنسوخه ، ومشكله ، وغريه ، ومعانيه ، واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله ، والصحيح لديه من ذلك ، وإعراب حروفه ، والكلام على الملحدين فيه ، والقصص ، وأخبار الأمة ، والقيامة ، وغير ذلك ، مما حواه من الحكم والعجائب ، كلمة كلمة ، وآية آية ، من الاستعادة ، وإلى أبي جاد ، فلو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل كتاب منها يحتوي على علم ، مفرد ، عجيب ، مستقصى ، لفعل"ً. لفعل"ً.

# ج – وصول الكتاب إلى المطابع الحديثة :

كان هذا التفسير يسمع ويقرأ عنه ، و لم يكن له الوجود ، إلا من زمن قريب ؛ حين وجد عند

<sup>(</sup>١) انظر التفسير والمفسرون (٢١٠/١-٢٢) ، والإمام الطيري ، لعبد الله آل شاكر صفحة (٩٥-٧٤) .

<sup>(</sup>٢) مقدمة تحقيق شاكر لجامع البيان صفحة (١١) الطبعة الثانية دار المعارف بمصر .

<sup>(</sup>٣) طبقات المفسرين للداوودي (١١١/٢) .

أمير حائل <sup>(۱)</sup> ، وكانت نسخة كاملة ، وطبع أول مرة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة ، ثم طبع طبعة مصححة سنة اثنتين وعشرين ، في ثلاثين جزءا . <sup>(۱)</sup>

ثم تتالت الطبعات فمنها : المطبعة الأميرية ببولاق ، سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائـــة وألـــف للهجرة، والطبعة الحلبية ، بعناية الأستاذ مصطفى السقا ، سنة تسع وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة .

ثم طبع بدار المعارف ، بتحقيق الشيخين أحمد ومحمود شاكر ، في ستة عشر بجلداً ، مـــن أول التفسير ، إلى الآية السابعة والعشرين من سورة إبراهيم ، وذلك من سنة ١٣٧٤–١٣٨٨هـــ ، وهي متقنة النقول ، محسنة التخريج .

ثم طبع بدار الكتب العلمية ، سنة اثنتي عشرة وأربعمائة وألف ، وهذه الطبعة والتي حققهـــــا الشيخان أحمد ومحمود شاكر ، كان عليهما العزو للمواضع المنقولة من تفسير ابن حرير –رحمه الله– .

فكم جمع هذا الكتاب من محاسن ! ، وكم حوى من أثر ! ، وكم طوى من فن ، رحـــم الله الإمام الفذ ، والعالم البارع ، ونفعنا بعلومه . آمين .

كانت هذه الوريقات نبذة مختصرة ، عن الإمام ابن جرير وتفسيره ، عسى أن تكون مرغّبــــة لاستزادة القارئ الكريم ، من التراجم الموسعة له . -والله الموفق- .

# الثالث : دلالات الألفاظ على المعايي عند الأصوليين :

من الأمور المهمة جداً والتي لها تعلق بدلالة السياق ما يتعلق بدلالات الألفاظ ، ومرتبط كثيراً بأصول الفقه ؛ لأنحم أوسع من تكلموا عن هذه الدلالات ، وسأذكرها على وجه الاختصار <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهو :حمود بن الرشيد . انظر مباحث في علوم القرآن صفحة (٣٧٤) لشيخنا مناع القطَّان –رحمه الله– .

 <sup>(</sup>٢) انظر مذاهب التفسير الإسلامي صفحة (٨٦) ، للمستشرق : حولد تسيهر ، ترجمة على حسن عبد القادر .

<sup>(</sup>٣) من بعض كتب أصول الفقه ، وانظر أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه حهله للدكتور عياض بن نامي السلمي ص ٢١٤-٥٠٤ فقد عرضته باعتصار شديد ، وتصرف يسير ، وقد أحلقت هذه الدلالات بالبحث بعد الانتهاء منه لأهميتها ، وقـــد أشار ما على فضيلة الدكتور سعيد بن جمعة الفلاح وفقه الله في مناقشة الرسالة .

ولتصور الدلالات من البدايات : " اعلم أن الأمور منقسمة إلى : ما يدل على غـــيره ومــــا لا يدل .

فأما ما يدل فينقسم إلى : ما يدل بذاته : كالأدلة العقلية ...

وما يدل بالوضع : وهو ينقسم : إلى صوت وغير صوت : كالإشارة والرمز.

والصوت ينقسم في دلالته إلى : مفيد وغير مفيد .

والمفيد كقولك : زيد قائم ، وزيد خرج راكباً .

وغير المفيد كقولك : زيد لا وعمرو في ، فإن هذا لا يحصل منه معنى ، وإن كــــان آحــــاد كلماته موضوعة للدلالة .

وقد اختلف في تسمية هذا كلاما : فمنهم من قال : هو كمقلوب رجل وزيد لجر وديـــز ، ومنهم من سماه كلاما ؛ لأن آحاده وضعت للإفادة .

والمفيد من الكلام ثلاثة أقسام : اسم وفعل وحرف –كما في علم النحو– .

وهذا لا يكون مفيدا حتى يشتمل على :

اسمين أسند أحدهما إلى الآخر ، نحو : زيد أخوك ، والله ربك .

أو اسم أسند إلى فعل : نحو قولك : ضرب زيد ، وقام عمرو .

وأما الاسم والحرف : كقولك : زيد من وعمرو في ، فلا يفيد حتى تقول : مـــن مضـــر ، وفي الدار .

وكذلك : ضرب قام ، لا يفيد ؛ إذ لم يتخلله اسم ، وكذلك : من في قد على .

والمركب من الاسم والفعل والحرف تركيبا مفيدا ينقسم إلى : مستقل بالإفادة من كل وجه ، وإلى ما لا يستقل بالإفادة إلا بقرينة ، وإلى ما يستقل بالإفادة من وجه دون وجه .

مثال الأول : قوله تعـــالى : ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ الزِّيَّةَ ﴾ [الإســراء: ٣٢] ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْمُ ﴾ [النساء: ٢٩] ، وذلك يسمى نصا ؛ لظهوره . والنص في السير هو الظهور فيه...

والنص ضربان : ضرب هو نص بلفظه ومنظومه كما ذكرناه ، وضرب هو نــص بفحـــواه ومفهومه نحو قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُلُ لَمُنَا أَنِي ﴾ [الساء: ٧٧]

ومن قال : إن هذا معلوم بالقياس ، فإن أراد أن المسكوت عنه عرف بالمنطوق فهو حـــق ، وإن أراد به أنه يحتاج فيه إلى تأمل أو يتطرق إليه احتمال فهو غلط .

وأما الذي لا يستقل إلا بقرينة فكقوله تعالى : ﴿ لَوَ يَسْقُواْ اَلَّذِى بِيَدِوهُ عُقَدَةُ الْذِكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وقوله : ﴿ فَلَتُثَةَ قُرْبُومٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وكل لفظ مشترك ومبهم ، كقوله : رأيت أسدا وحمسارا وثورا،إذا أرد شجاعا وبليدا ، فإنه لا يستقل بالدلالة على مقصوده إلا بقرينة .

وأما الذي يستقل بوجه دون وجه فكقوله تعالى : ﴿وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْدَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنسام: ١٤١] وكقوله : ﴿ حَقَّ يُعْطُوا ٱلْحِرْيَةُ عَن يَكُو وَهُمْ صَنْخُونَ ﴾ [النربة: ٢٩] فإن الإيتاء ويوم الحساد معلوم ، ومقدار ما يؤتى غير معلوم ، والقتال وأهل الكتاب معلوم ، وقدر الجزية بحهول ، فخرج من هذا : أن اللفظ المفيد بالإضافة إلى مدلوله : إما أن لا يتطرق إليه احتمال فيسمى نصا ، أو يتعارض فيه الاحتمالان من غير ترجيح فيسمى مجملا ومبهما ، أو يترجح أحد احتمالاته على الآخر فيسمى بالإضافة إلى الاحتمال البعيد مؤولا ، فاللفظ المفيد إما نص أو ظاهر أو مؤول."(١) وإليك بيان دلالات الألفاظ على وجه مبسط :

لقد اهتم علماء الأصول بالألفاظ ، من جهتين :

من حيث تقسيماتما وأنواعها . ومن حيث دلالتها على المعاني . <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي ومعه كتاب فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري ، تقديم وضـــبط الشـــيخ إبراهيم رمضان ، طبع دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت (١/٦٧١-١٧٤).

 <sup>(</sup>۲) ذكر الدكتور نور الدين الحادمي أن الدلالات على ثلاثة أنواع: ١-باعتبار وضعها لمعانيها: عام وخاص وأمر ونحي ومطلق
 ومقيد ومشترك ، ٢-وباعتبار وضوحها وخفائها: حقيقة وبجاز وواضح وخفي ، ٣-وباعتبار كيفيتها: منطوق ومفهوم.
 انظر تعليم علم الأصول ص ٣٣٢ .

وسبب ذلك : أن استنباط الأحكام الشرعية إنما يكون استفادتما مـــن دلالات الألفـــاظ ، واستخراج هذه الدلالات من طريق الدلالة المباشرة ، أو الإشارة والإيماء .

ويذكر الأصوليون أن علماء أصول الفقه أحاطوا بما قرره علماء اللغة والنحو والتصـــريف ، وأضافوا عليه تفاصيل لا توجد عند غيرهم ، حتى من أهل اللغة أنفسهم ، حتى مع تعدد المؤلفات اللغوية ووفرتما .

فمن الموضوعات التي لها تعلق بدلالات ألفاظ الشرع : الأمر والنهي ، والعــــام والخــــاص ، والمطلق والمقيد ، والمنطوق والمفهوم ، والنص والظاهر والمحمل والمبين .

فتكلم الأصوليون عن هذه الدلالات حسب أهميتها :

فاهتم الأصوليون بالأمر والنهي : وهو أساس التكليف ، سواء أكان من باب الصراحة أو ما يدل عليها : فذكروا ألفاظ الأمر ، وما يصدق عليه من الألفاظ ، وبينوا المراد بالأمر ، وصيغه، ومسا يقتضيه من الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، وهل هو على الفور أو التكرار ، وإذا ما ذهب وقته فهل يسقط ؟ ، ونحو ذلك من التفاصيل وغيرها .

وتحدثوا عن النهي وتعريفه ، وصيغه وأساليبه ، وهل يقتضي التحريم أم الكراهــــة ؟، وهــــل يقتضي الفورية والاستمرار ، وهل النهي عن الشيء أمر بضده ، وحكم النهى بعد الأمـــر ، وهـــــل يقتضي النهي الفساد ، وغير ذلك .

وتطرق الأصوليون للعام والخاص :فعرفوا العام ، وفرقوا بينه وبين المطلق ، وذكروا أقســـام العام من حيث معرفة عمومه إلى عام لغة وعام عقلا ، وعام عرفا . وغير ذلك ، ثم يـــذكرون صـــيغ العموم ، وتحدثوا عن النكرة في سياق النفي هل هي عموم أم لا؟، وفصلوا في قوة دلالة العام هل هي قطعية أم ظنية ، وما العمل مع العام بعد تخصيصه هل هو حجة فيما بقي ؟

ثم عرف علماء الأصول الخاص بعد ذكر العام ، وما هو التخصيص ؟ وفرقوا بين التخصيص ونسخ حكم بعض أفراد العام ، وأركان التخصيص وشروطه ، وبينوا المخصصات المتصلة والمنفصلة ، فمن المتصلة الاستثناء والشرط والصفة والغاية والبدل ، وذكروا قواعد متعلقة بممذه المخصصات المتصلة في كل نوع ، ودرسوا المخصصات المنفصلة ومنها الحس والعقل والنص والقياس والإجماع والمفهـــوم وغير ذلك ، ثم تحدثوا كذلك عن المطلق والمقيد ، وكذلك تحدثوا عن المنطوق والمفهوم ، وقد حسرى علماء الأصول إلى تقسيم الدلالة إلى قسمين : دلالة منطوق ودلالة مفهوم ، ومنهم من قسمها إلى منظوم وغير منظوم:

فمن قسمها إلى منطوق ومفهوم :فقد عرفوا المنطوق بأنه المعنى المستفاد من صريح اللفظ ، أو : ما دل عليه اللفظ في محل النطق.

والمفهوم بعكسه: فهو ما دل عبه اللفظ في غير محل النطق أي: في مقسدر خسارج عسن المنطوق به ، ومثال ذلك: دلالة قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُلُ لَكُمْ آلُو كُمْ الْاَسْتَم، ودلالة قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ فَنَيْزَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَدَ ﴾ [النساء: ٢٥] على أن الأمة غير المؤمنة لا يصح نكاحها لمن لم يجد مهر الحرة .

ومن قسم الدلالات إلى منظوم وغير منظوم :

فكل دلالة يكون الدال فيها دل بالوضع اللغوي ، وهي تشتمل على دلالة المطابقة ودلالـــة ضمن.

والثانية : غير المنظوم : وهي دلالة الالتزام ، وهي دلالة اللفظ لا بصريح صيغته ووضـــعه ، ويشمل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء ودلالة المفهوم :

١ – فدلالة الاقتضاء : هي دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه يجب تقديره لصدق الكلام أو لصحته شرعا أو عقلا ، والمعنى المدلول عليه بالاقتضاء يسمى المقتضى [اسم مفعول] وهـــو ثلائـــة أنواع، واضحة في التعريف . فمما يجب تقديره لصحة الكلام شرعا قوله تعـــالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرْعِينًا أَوْ عَلَىٰ سَغُو فَصِدَةٌ مِن أَيّامٍ أَمْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤] فها هنا محذوف حتى يصبح الكلام شرعا وهـــو عبارة : "فافطر" للاتفاق على أن من كان مريضا أو على سفر و لم يفطر فلا قضاء عليه ، ولو لم نقدر العبارة السابقة لوجب القضاء على المريض والمسافر حتى لو صاما ، و لم ينقل هـــذا إلا عـــن بعـــض الظاهرية ، وهذه الدلالة قد تسمى عند بعض الأصوليين دلالة الإضمار ، والمعنى المقدر يسمى المضمر أو المقتضي .

واختلفوا في عموم المقتضى أو هو لا عموم له :

ففي قوله تعالى : ﴿ مُومَتَ عَلَيَكُمُ ٱلْمَيْمَةُ ﴾ [المائدة: ٣] قال الأولون : نقدر الانتفاع حتى يكون أعم ، وقال الآخرون : نقدر الأكل .

والأقرب أن يقدر ما دل عليه العرف هنا ، ففي قول تعالى : ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْمُمُّ الْحَصَّمُ الْحَمَّمُ الْحَم الْحَمَانُكُمْمُ النساء: ٢٣] فيحمل على ما دل عليه العرف : وهو تحريم الوطء ودواعيه من عقد أو غيره ، ولا يحمل على النظر واللمس بلا شهوة .

٢-ودلالة الإشارة: وهي المعنى اللازم من الكلام الذي لم يسق الكلام لبيانه، مثل فهم حواز أن يصبح المسلم حنبا في رمضان، من قوله تعالى: ﴿ لَٰكِلَ لَكُمْ يَدَلَةُ ٱلمَّمِيَامِ ٱلرَّفَ إِنَى فِسَالِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧] فإذا حاز له الجماع طوال الليل إلى الفحر، حاز أن يطلع عليه الفحر وهو حنب ولا يفسد صومه بذلك.

٤ – المفهوم : وهو نوعان : مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة :

الأول : مفهوم الموافقة : وهو المعنى الثابت للمسكوت عنه الموافق لما ثبت للمنطوق؛ لكـــون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له .

ومثال المفهوم الأولى قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُل أَكُمَا ٓ أُنِّي ﴾ [الإسراء: ٢٣] فإنه يدل بطريق الأولى على تحريم الضرب والشتم .

ومثال المفهوم المساوي : قوله تعالى :﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ ٱمُوَلَ ٱلْيَتَنَيَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُعُلُونِهِمَ قَارًا ﴾[النساء: ١٠] فإنه يدل على تحريم الأكل بمنطوقه ، وعلى تحريم كل ما فيه تفويت لمال اليتيم بمفهوم الموافقة المساوي ، فلا يجوز التصدق بمال اليتيم ولا إنفاقه في الجهاد ونحوه . ومفهوم الموافقة حجة عند جميع الأئمة ، وخالف فيه الظاهرية ولا يلتفت إلى خلافهم .

ودلالة مفهوم الموافقة منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني ، فالقطعي كما في المثــــالين آنفا، وقد يكون مظنونا أو ضعيفا :

فمثال المظنون : كما في قولهم :"إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر من بـــاب أولى"، وهـــذا مندرج تحت قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَثُوا إِن جَاءَكُو فَاسِقًا بِشَوَا فَمَسَيْتُوا ﴾ [الحمرات: ٦] فهذا المفهـــوم ظنى؛ لأنه لا يبعد أن ترد شهادة الفاسق لأنه متهم بالكذب، ولا ترد شهادة الكافر لأنه يحتــرز مـــن الكذب، والراجع رد شهادة الكافر .

ومثال الضعيف : قول الشافعية : تجب الكفارة في قتل العمد ؛ لوجوبما في قتل الخطأ من باب أولى ، وذلك لأن الكفارة وحبت في تقل الخطأ لقلة الجرم ، وأما القتل العمد فإن الكفارة لا تكفره ؛ لكونه حرما عظيما لا يكفره إلا القود .

الثاني : مفهوم المخالفة : ويسمى :"دليل الخطاب ":

وهو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم المذكور في المنطوق عما عداه .

وسمي مخالفة ؛ لأن الحكم الذي يثبت للمسكوت نقيض للحكم المنطوق به مختلف عنه .

# ومفهوم المخالفة ستة أنواع :

١-مفهوم الصفة: ويشمل ما هو أعم من النعت عند النحاة ، فيشمل النعت والحال والجار والمجرور والظرف والتمييز. مثاله: قوله - ﷺ : " في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة". (١) فتخصيص السائمة بالذكر يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها . (٢)

٢- مفهوم الشرط : مثاله حديث :"أعلى المرأة من غسل –يا رسول الله- إذا هي احتلمت؟

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود حديث ١٥٦٧ ، وهو من كتاب أبي بكر رضي الله عنه لأنس رضي الله عنه ، وعليه خاتم النبي – ﷺ– ، وبنحوه في البخاري ١٤٥٤ .

<sup>(</sup>٢) هذا إذا لم تكن الغنم عروض تجارة ، وإنما هي للدر والنسل فقط ، فيشترط في زكاتما السوم أكثر السنة .

قال :"نعم إذا رأت الماء " (١٠). فيفهم من هذا ألها إذا كم تر الماء فلا غسل عليها .

٣- مفهوم العدد: وهو ما يفهم من تخصيص العدد بالذكر، أو ما يفهم من تعليق الحكم على على على الشمانين، على عدد مخصوص. مثاله قوله تعالى: ﴿ فَلَجْلِدُورُ ثَمْنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤] دل بمنطوقه على الشمانين، وبمفهومه على عدم إجزاء ما نقص عنها، وعلى المنع من الزيادة عليها. والذي يظهر أن همذا النسوع داخل في مفهوم الصفة ؟ لأن المقدار أحد صفات الشيء.

٤ - مفهوم الغاية: وهو ما يفهم من مد الحكم إلى غاية بإحدى أدوات الغاية وهـــي (إلى ، وحتى واللام). مثاله قوله تعالى : ﴿ ثُرَّ أَيْتُوا القِيهِم إلى الَّذِيلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] منطوقه دال على وجـــوب استمرار الصيام من طلوع الفحر إلى الليل ، ومفهومه يدل على أن الليل لا يجوز صـــيامه ، فيبطـــل الوصال ، كما لو قال: لا تصوموا الليل .

٥- مفهوم التقسيم: وهو ما يفهم من تقسيم المحكوم عليه قسمين فأكثر ، وتخصيص كل منهما بحكم . مثاله قوله - 義一: "الثيب أحق بنفسها ، والبكر تستأذن" (١٠). فمنطوق واضح ، ومفهومه أن كل قسم يختص بحكمه ، ولا يشارك الآخر في حكمه ، فالثيب أحق بنفسها فتكون البكر ليست أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن يدل على أن الثيب لا تستأذن ؛ لأن الإذن منها لا يكفي بل لا بد من التصريح . والذي يظهر أيضا أن هذا النوع داخل في مفهوم الصفة (وقد سبق ).

٦-مفهوم اللقب: وهو ما يفهم من تخصيص الاسم المحرد بالحكم من نفي الحكم عما عداه ، وسواء كان الاسم لإنسان أو حيوان ، اسم علم أم اسم جنس .مثاله قوله - ﷺ- :"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل" (٢) . منطوقه ظاهر ، ومفهوم اللقب أن ما ليس ذهباً يجوز بيعه بمثله أو غيره من غير ممثلة.

حجية مفهوم المخالفة : بأنواعه الخمسة المتقدمة —دون السادس– حجة عند الجمهور ، مـــع

<sup>(</sup>١) البخاري ١٣٠ ، ومسلم ٣١٣ ، من حديث أم سليم رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم حديث ١٤٢١ ، عن ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢١٧٧ ، ومسلم ١٥٨٤ ، من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه .

اختلافهم في كل نوع من أنواعه.

واستدلوا على ذلك بأدلة منها : ١ –قوله - ﷺ : بعد نــزول قوله تعالى :﴿آسَتَغَفِرْ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَبِّعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرُ أَلَقُهُ لَكُمْ ﴾[النوبة: ٨] : "لأزيدن على السبعين". أخرجه البخاري بنحو هذا اللفظ (۱). وجه الدلالة : أن النبي − ﷺ - فهم من النص على السبعين أن ما زاد عنها قد يكون حكمه مختلفا عن المقتصر على هذا العدد ، فوعد بالزيادة على السبعين ، لكنه لهي لهيا صريحا عن الاستغفار للمنافقين والصلاة عليهم .

٢-أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من تخصيص الوصف بالذكر انتفاء الحكم عما خلا عنه ويدل لذلك وقائع ، منها :أ-ما روى يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : ألم يقـــل الله تعالى: ﴿ فَلَيْنَ عَلَيْكُمْ مُنَاكُمْ إِنَ الْمَسْلَوْةِ إِنْ خِتْمُ أَن يَقْدَأَمْ النّاس؟ تعالى: ﴿ فَقَلَى عَلَيْكُمْ النَّهِ كَلَمْ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ النَّهِ كَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ النَّهِ كَلَمْ اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ ا

ب-لما قال النبي - ﷺ-: "يقطع الصلاة الكلب الأسود"، قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر ؟ فقال: سألت رسول الله - ﷺ- كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان". (")

فهؤلاء من فصحاء العرب الذين نــزل القرآن بلغتهم وقد فهموا من تخصيص الحكم بوصف انتفاؤه عما لم يوجد فيه ذلك الوصف .

" النبي – ﷺ- سئل عما يلبس المحرم ، فأجاب بذكر ما لا يلبسه المحرم ، فقــــال :"لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس" <sup>(٤)</sup> . وجه الدلالة : أنه لولا أن تخصيص الممنوع بالـــذكر

<sup>(</sup>١) انظر البخاري ٤٦٧٠ ، ولفظه : "وسأزيدن على السبعين" .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٦٨٦ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٥١٠ .

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم ٣٤ ، ومسلم برقم ١١٧٧ ، عن ابن عمر رضي الله عنهما .



يدل على إباحة ما عداه لما كان قول الرسول – ﷺ- جوابا لسؤالهم ؛ لألهم سألوه عما يجوز لبسه أو يجب ، فأجاب بذكر ما لا يجوز لبسه ، فدل على أن ما عداه يجوز لبسه .

٤ - أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة ، فإذا لم نعلم فائدة غير انتفاء الحكم عمــــا
 عداه جعلنا التخصيص دالا على ذلك .

وذهب أكثر الحنفية إلى عدم حجية مفهوم المخالفة مطلقا ، واستدلوا بأدلة ، أهمها :

الأول : أن القرآن الكريم والسنة النبوية مليئان بالنصوص التي فيها تعليق الحكم على وصف أو عدد أو غاية ، ولا سكون نفي الحكم عما سوى المذكور مرادا باتفاق الصحابة . ومن ذلك :

أُ-قوله تعالى : ﴿وَرَبَنَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي مُبُورِكُمُ ﴾ [النساء: ٢٣] ولا خـــلاف في تحـــريم الربيبة إن لم تكن في الححر .

ب−قوله تعالى :﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُمَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْوَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: ١٠١] ولا خلاف في حواز القصر للمسافر وإن لم يكن خائفاً .

ج-قوله تعالى : ﴿ وَلِنَ أَرَدَتُهُمُ السَّيِبَدَالَ زَوْجَ مَّكَاكَ رَوْجَ وَمَاتَيْتُمُواْحَدَنْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيْنًا ﴾ [انساء: ٢٠] ولا خلاف في أنه لو رغب طلاق المرأة و لم يرد الزواج بغيرها أنه داخل في النهى عن أخذ شيء من المهر ، ولو كان المفهوم حجة لما كان ذلك إلا لمن رغب الاستبدال 14 .

د-قوله تعالى :﴿وَكَلَيْهِلُ أَبْنَآمِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصَلَىٰهِكُمْ ﴾ [انساء: ٢٣] و لم يدل هــــذا على خروج حليلة الابن من الرضاعة ، مع ألها ليست من الصلب .

الناني : أن الله قد نص على المفهوم المحالف حين يريد نفي الحكم عنه في آيات كثيرة ولـــو
كان المسكوت عنه كافيا لما كانت هناك حاجة إلى النص عليه . ومن ذلك : قولـــه تعـــالى : ﴿ يَن يُسَائِهُكُمُ الّذِي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلتُم بِهِو كَ فَلَا جُسَاحَ عَلَيْكُمُ اللّهِ دَخَلتُم بِهِ أَنساء ٢٣] ، وقوله تعالى : ﴿ وَلِا أَبَوْيَهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرْلَهُ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَدَ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِئَهُ وَلَهُومُ النَّلْكُ ﴾ [انساء: ١١].

الثالث : أن ما سوى المنطوق مسكوت عنه والمسكوت عنه ليس له حكم يؤخذ من اللفظ

فليطلب حكمه من دليل آخر .

والراجح هو قول الجمهور ،أن مفهوم المخالفة بأنواعه كلها سوى مفهوم اللقب .

وقول الأحناف : إن في القرآن والسنة كثيرا من مفاهيم المخالفة المتفق على عدم ححيتـــها ، يجاب بأن تلك المواضع لم تتوافر فيها شروط الاحتجاج الآتي ذكرها .

وقولهم : إن الله قد نص على المفهوم حيث أراده يجاب بأن ما نص فيه على المفهـــوم قصــــد تأكيده ولا يدل على أن غيره ليس بحجة .

وأما مفهوم اللقب فليس بحجة على الصحيح عند جماهير العلماء ؛ لأنه لو كان حجة لكـــان الثناء على الرسول – ﷺ- ووصفه بالرسالة وقدحا في بقية الرسل وإنكارا لرسالتهم .

ولأن الرسم لا يشعر بالتعليل ؛ ولهذا لا يدل ذكره على نفي الحكم عن غيره .

ولأن الاحتكام في ذلك إلى لغة العرب واللغة لا تدل على أن ذكر الاسم والنص على حكمه دليل على نفي الحكم عن غيره .

شروط العمل بمفهوم المخالفة : للعمل بالمفهوم شروط ، أهمها :

ا-أن لا يكون تخصيص المذكور بالذكر حرى بحرى الغالب ، فإن كان كذلك فلا يحتج به ،
 ومثاله قوله تعالى : ﴿ وَرَبَتِيبُكُمُ مُ اللَّهِ فِي صُبُورِكُم مِن نِسَامًهُم ﴾ [انساء: ٢٣] فوصف الربائب
 بكونهن في الحجور حرى بحرى الغالب ، إذ الغالب أن تكون بنت الزوجة معها عند زوجها الثاني .

٢ - وإنما اشترطوا ذلك أن ما حرى بحرى الغالب يكون حاضرا في الذهن عنـــد الـــتكلم
 فيذكره في كلامه ولا يقصد نفي الحكم عنه .

٣-أن لا يكون حكم المذكور جاء لكونه مسئولا عنه ، أو بيانا لحكم واقعة ، فإن سئل عنه فرتب الحكم عليه أو كان أمرا واقعا جاء بيان حكمه على صفته التي هو عليها، لم يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه ، ومثلوه بقوله تعالى : ﴿ لاَ تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوا ٱلْمُمْعَدُهُا أَمُمْعَمُكُمُ ﴾ [آل عسران: ١٣٠] ، فإنه لا يدل على حواز أكل الربا إذا كان قليلاً ؛ لأن الآية بيان لحم أمر واقع .

٣-أن لا يكون المذكور في اللفظ سبق ذكره حتى يكون معهودا ، فإن كان معهودا فلا يدل ذكره على قصر الحكم عما عداه ، وهو أعم من الذي قبله ؛ لأن المسئول عنه معهود ؛ لسبق ذكره . ٤ - أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور فإن كان كذلك فإنه يكون من من المواقعة ويثبت للمسكوت حكم المنطوق من باب أولى .

ومثله بعضهم بقولـ عسالى : ﴿ وَمَن قَئلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا فَتَعْرِهُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَهِيَةٌ مُسَلَمَةً إِلَكَ أَهْلِهِ \* ﴾ [النساء: ٩٢] قالوا : فإن قتله عمدا وحبت الكفارة من باب أولى . وهذا ليس صحيحاً عند الأكثر ؛ لأن الكفارة تطهير للمكلف ، والقتل العمد لا تكفره الكفارة؛ لأنه حرم عظيم لا يطهره إلا القود ، ولذا لم تجب فيه كفارة .

وأظهر منه قوله تعالى :﴿ وَلَا نَقْنُكُواْ لَوَلَدُكُمْ خَشَيْةَ إِمْلَتِي ﴾[الإسراء: ٣١] حيث لا يفهم منه حواز قتلهم دون خشية الفقر ؛ لأنه إذا حرم قتلهم مع خوف الفقر والعجز عن نفقاتهم فتحريم قتلهم مـــع القدرة على نفقاتهم أولى بالتحريم .

ويجمع هذه الشروط السابقة التي ذكروها ألها ترجع إلى شرط واحد ، وهـــو أن لا يظهـــر لتخصيص المذكور بالذكر فائدة سوى اختصاصه بالحكم عما لم يشاركه في الصفة المذكورة .

ولهذا الحلاف أثر في مسائل كثيرة منها :هل يجوز نكاح الأمة لمن لم يجد مهر الحرة ؟وهـــل يشترط لمن أراد نكاح الأمة أن تكون مومنة ؟

ففي المسألة الأولى : اختلفوا في قول تعالى :﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَدَنَتِ الْمُوْمِنَتِ الْمُوْمِنَتِ الْمُوْمِنَتِ الْمُومِنَتِ الْمُومِنَتِ الْمُومِنَتِ الْمُحْصَدِنَتِ اللهِ الساء: ٢٥] وخلافهم ينبني على خلافهم في الاستدلال بمفهوم الشرط :

فالجمهور قالوا : الآية تدل بمفهوم المخالفة في قوله : ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ ﴾ على أن المستطيع لمهر الحرة القادر على نكاحها ليس له أن ينكح أمة.

والحنفية قالوا : الآية بينت حكم من لم يستطع مهر الحرة وسكتت عن المستطيع ، فيطلسب حكم نكاحه من دليل آخر ، وقد وحدنا الدليل في عموم قوله تعالى :﴿ قَادَكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَلَمِ ﴾ [انساء ٣] والأمة من النساء .

وفي المسألة الثانية : اختلفوا في قول على على : ﴿ مِن فَنَيَا يَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء/٢٥]

# وخلافهم ينبني على خلافهم في الاستدلال بمفهوم الصفة :

فذهب الجمهور إلى اشتراط إيمان الأمة أخذا بمفهوم الصفة المتقدم ، فقول. ﴿ مِّن فَنَيَـٰتِكُمُ ۗ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ يدل بمفهوم المخالفة أن غير المؤمنة لا يجوز نكاحها .

وذهب الحنفية إلى حواز نكاح الأمة الكتابية ، وقالوا : النص على المؤمنة لا يدل على نفسي الحكم عما عداها ، وإنما يدل على نفسي الحكم عما عداها ، وإنما يدل على أن ما عداها يطلب حكمها من دليل آخر ، وقد وحدنا الدليل يدل على النفريق بين الكتابيات وغيرهن من الكافرات في قوله : ﴿ وَالْتُعْمَنَتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَنَبَ ﴾ [المائدة: ه] فالكتابية يجوز نكاحها سواء أكانت حرة أم أمة بخلاف بقية الكفار .

## منهج الحنفية في تقسيم كيفية الدلالة:

سبق ذكر الدلالة عند الجمهور وألها على نوعين : منطوق ومفهوم ، أو منظوم وغير منظوم . وأما الحنفية فإلهم يجعلون الدلالة أربعة أقسام :

الأولى : دلالة العبارة (عبارة النص): وهي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من الصـــيغة. مثالها قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْحَـُكُواْ مِنَّالَةً بِثَكُرٍ اَسَمُ الَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١] فعبارة النص تدل على تحريم

مثاها فوله تعالى : ﴿ وَلا تَاكُوا مِنَا لَرُ يُلِدُ اِسَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الانعام: ١٣١] فعباره النص تدل على تحر: متروك التسمية ، وهي تقابل دلالة المنطوق عند الجمهور .

الثانية : دلالة الإشارة (إشارة النص):وهي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود بسياق الكلام ، ولكنه لازم للمعنى إلى سيق له الكلام .مثالها : قوله تعالى : ﴿ لِلْفُقُرِّلَةُ الْمُهَامِّجِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواً مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَلُهِمْ ﴾ [الحشر: ٨] قالوا : هذه الآية تدل بطريق الإشارة على أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين يملكونها ؛ لأن الله سماهم فقراء مع أن أموالهم تحت أيدي الكفار .

ومثلها الأمثلة السابقة في دلالة الإشارة عند الجمهور ، فإن مصطلح الفريقين متقارب في الدلالة .

الثالثة : دلالة الاقتضاء: (اقتضاء النص): وهي زيادة على المنصوص يشترط تقديرها ليصـــير المنظوم مفيدا أو موجبا للحكم ، وبدولها لا يمكن إعمال المنظوم وتصحيحه . ومثالها قولــــه تعـــــالى :

# ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة: ٣] لا بد من تقدير محذوف وهو أكل الميتـــة ، قولـــه : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْحُمُمُ ٱلْمُهَمِنَةُ ﴾ [النساء: ٣٣] يقتضى تقدير محذوف وهو الوطء ودواعيه .

ومصطلحهم في هذه كمصطلح الجمهور ، وإنما وقع الخلاف في عموم المقتضى أو المقدر .

الرابعة : دلالة النص : وهي دلالة المنطوق على أن حكمه ثابت للمسكوت ؛ لكونــــه أولى منه. وهي التي يسميها الجمهور مفهوم الموافقة ، وأمثلتها تقدمت .

وأما مفهوم المخالفة فيسميه الحنفية دلالة المخصوص بالذكر على نفي الحكم عما عداه ، وهو عندهم ليس بحجة .

#### دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء :

جرى جمهور الأصوليين على تقسيم اللفظ من حيث ظهور دلالته وخفاءها إلى ثلاثة أقســــام هي : النص والظاهر والمجمل :

### أولا النص : وهو ما دل على معناه دلالة لا تحتمل التأويل .

مثل دلالة قوله تعالى : ﴿ فَلَبْلِيُومُرُ ثُمُنْيِينَ جَلَدَةً ﴾ [النور: ٤]على مقدار الجلد .

وقيل ما دل على معناه و لم يحتمل غيره احتمالا ناشئا عن دليل .

وعلى هذا فالاحتمال الذي لا دليل عليه لا ينقض قوة الدلالة ، ولا يجعل اللفظ ظاهرا بــــل يبقى في مرتبة النص .

ويطلق النص في مقابل الدليل العقلي أو الدليل من المعنى فيكون المقصود به النقل ، سواء أكان نصا صريحا أم ظاهرا أم محتملا ، كقول الفقهاء في مسألة:دليلنا النص والقياس .

ثانيا : الظاهر : وهو ما احتمل معنيين هو في احدهما أظهر .وهذا يدل على أن الظاهر صفة للفظ ، لأن اللفظ هو الذي احتمل معنيين .

وقد يطلقون لفظ الظاهر على المعنى الراجح الذي دل عليه اللفظ مع احتمال غيره احتمــــالا مرحوحا ، فيقولون : هو الاحتمال الراجح . ومثاله : دلالة الأمر على الوجوب مع احتمال الندب ، ودلالة النهي على التحريم مع احتمال الكراهة : كقوله تعالى في الأمر : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواً أَنفِقُوا مِمَّا رَدَقَنكُم ﴾ [البقرة: ٢٠٤] .

وكقوله تعالى في النهي حكاية عن نبينا محمد - ﷺ : ﴿إِذَ يَتَقُلُ لِمُسَتَمِعِهِ لَا تَقْدَرُنْ إِنَّ اللّهُ مَمَنَكَ ﴾[النوبة: ٤٠].

وهكذا كل حقيقة احتملت المجاز و لم تقم قرينة قوية على ذلك فهي ظاهرة في المعنى الحقيقي. وقد يعرفون الظاهر بما كانت دلالته على المعنى دلالة ظنية لا قطعية ؛ تفريقا بينه وبين النص ، وقد وقع للشافعي تسمية الظاهر نصا كما نقل ذلك الإمام الجويني وغيره .

المؤول : إذا ذكر الظاهر ذكر المؤوّل ، وهو اصطلاحا : اللفظ المحمـــول علـــى الاحتمــــال المرجوح بدليل ، سمي بذلك ؛ لأن المؤول يرجع معنى اللفظ إلى المعنى البعيد الذي لم يكن موضوعا له لدليل يذكره .

والتأويل : حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل .

وهذا يشمل التأويل الصحيح والتأويل الفاسد .

فالتأويل الصحيح: حمل اللفظ على الاحتمال غير المتبادر بدليل قوي يقتضي ذلك .

والتأويل الفاسد : حمل اللفظ على الاحتمال غير المتبادر بدليل ضعيف لا يقوى على صرف اللفظ عن ظاهره .

والمؤول هو اللفظ عن ظاهره بدليل ، فإن كان الدليل قويا يقتضي رجحان الاحتمال الـــذي كان مرجوحا لولاه فهو تأويل صحيح وإلا كان باطلا.

مثال التأويل الصحيح: تخصيص العام بدليل خاص ، مثل تخصيص قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْمِنْتُعَ وَحَدَّمَ الرِّهُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] بالأحاديث الدالة على تحريم البيع على بيع أخيه ، والبيع مع النحش، وبيع الحصاة ، ونحوه من بيوع الغرر .

فحينئذ تكون الآية مصروفة عن عمومها الذي كانت هو المتبادر من اللفظ، والصارف لهــــا الأدلة السابقة . ومثله: تأويل قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا قُرَّتَ ٱلْقُرُونَ فَاسْتَكِدُ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّمِيرِ ﴿ إِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ومثله : تأويل قوله تعالى :﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّبَالَوَةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [الماندة: ٦] فإنها مؤولة عن ظاهرها ، والمقصود : إذا أردتم القيام إلى الصلاة ؛ لأن الوضوء يسبق القيام إلى الصلاة .

ومثال التأويل الباطل: تأويل الحنفية حديث غيلان عندما أسلم وتحته عشر نسوة، فقال لـــه النبي - ﷺ : "أمسك الأربع الأول منهن أو على أن المراد: أمسك الأربع الأول منهن أو على أن المراد ابتدئ نكاح أربع منهن .

ومما يبطل هذا التأويل أن الشبهة التي استندوا إليها لا تقوى على ترجيح ما ذكروه من احتمال بعيد ؛ لأقم قالوا : إن المتأخرات نكاحهن باطل فلا يجوز أن يختار منهن أحدا إلا بعقد حديد. والجواب عن هذا : أن الرجل الذي جاء الحديث في شأنه حديث الإسلام ولا يعرف شروط النكاح وأركانه ولو أراد النبي - # اشترط أن تكون الأربع هن المتقدم نكاحهن لبين له ذلك، ولما سكت النبي - # عن بيان ذلك عرفانا أن الأمر متروك لاختيار الزوج .

ثم إن النبي – ﷺ قد أقر الكفار الذين أسلموا على أنكحتهم و لم يغيرها و لم يأمر بتحديدها مما يدل على أن الفرقة لم تحصل بمحرد الإسلام ؛ إذ لو حصلت لم يخير .

وكذلك تأويلهم حديث :"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ".<sup>(١)</sup> بأن المراد به الصغيرة أو الأمة أو المكاتبة ولا يخفى بعد هذا الاحتمال .

وشروط التأويل الصحيح شرطان :

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٤٦٠٩ ، والدارقطني ٤٧٥٦ ، وابن حبان ٣٦٨٤ ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وقال محقق المسند : حديث صحيح يمجموع طرقه وشواهده وبعمل الأتمة المتبوعين به ٣٢١/٨ -٢٢٠ .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۲۰۳۲٦ ، وأبو داود ۲۰۸۳ ، والنسائي في الكبرى بنحوه ۵۳۹٤ ، وابن ماحه ۱۸۷۹ ، وقال محقق المسند : حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن ...، وهو في مصنف عبد السرزاق ۱۰٤۷۲ ، والسدارقطني في السسنن ۲۲۱/۳ ، والحاكم في المستدرك ۲۸/۲۱ .



الأول : أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يراد صرفه إليه في لغــة العــرب أو في عـــرف الاستعمال ، وهذا يعرف بمعرفة وضع اللفظ في اللغة أو معرفة عرف الاستعمال عند أهـــل اللغـــة أو عرف الشرع وعادته .

الثاني : أن يقوم على التأويل دليل صحيح ، إما من السياق الذي حاء فيه اللفظ أو من دليل آخر لا يمكن الجمع بينه وبين هذا الدليل إلا بتأويل أحدهما .

مثال ما دليل تأويله السياق : قول تعالى : ﴿ اللَّهِ مَا النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ وَدَ جَمَعُوا لَكُمْ النَّاسُ الراد به فتة قليلة من ظاهره ؛ ليكون المراد به فتة قليلة من الناس ، بدليل قوله بعد ذلك : ﴿ إِنَّ النَّاسَ فَدَ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [آل عمران : ١٧٣] وبدليل قوله في صدر الآية : ﴿ اللَّهِ مَا النَّاسُ ﴾ [آل عمران : ١٧٣] فالسياق يدل على أن هناك قائلا ومقولا له ومخبرا وعبرا عنه بالإضافة إلى دلالة الحس ، على أن أكثر الناس في أقطارهم لا علاقة لهم بالواقعة .

ومثله حمل اللفظ على المجاز لقيام القرينة ، كقولك : رأيت أسدا متقلدا سيفا.

ومثال ما كان دليل التأويل فيه مستقلا : التخصيص بالمخصصات المنفصلة ، وحمل المطلق الوارد في موضع على المقيد الوارد في موضع آخر .

ثالثا : المجمل : والجمل اصطلاحاً : ما دل على أحد معنيين لا مزية لأحدهما علم الآخر بالنسبة إليه . فهذا الإجمال موجود بالنظر إلى النص ذاته .

مثال المجمل الذي قد بين : قوله تعالى : ﴿ وَمَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَكِدِمِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] فقد قام الدليل على أن الحق الواجب في المال هو الزكاة ومقاديرها معلومة ، وذهب بعض العلماء إلى أمن المقصود بالحق هنا : الصدقة المطلقة منه في يوم الحصاد بما تجود به نفس المالك من غير تحديد .

ومثال المجمل الباقي على إجماله ؛ لكونه لم يتعلق به تكليف : الحروف المقطعة في أوائل بعض السور ، كقوله : ﴿اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١] ، و ﴿كَهُمُ عَمْصَ ﴾ [مريم: ١] ونحوهما .

 كما قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي َ أَرْنَ مَلِيَكَ الْكِنْبَ مِنْهُ مَايَثُ مُّنَكَنَدُ هُنَّ أَمُّ الْكِنْبِ وَأَخْرُ مُتَشَيِهِنَ فَيْ قَالَا الَّذِينَ فِي الْمُورِدِةُ وَمَا يَسْ لَمُ تَأْمِيلَةً وَالْمَيْسَةُ وَالْمِينَةُ تَأْمِيلِهِ وَمَا يَسْ لَمُ تَأْمِيلَةً وَالْرَبِيقَةَ تَأْمِيلِهِ وَمَا يَسْ لَمُ تَأْمِيلَةً وَالْرَبِيقَةَ وَالْمِيلَةِ وَمَا يَسْ لَمُ تَأْمِيلَةً وَالْمَالِمُ وَمَا يَسْ فَالْمَالُونَ وَالْمَالِمُ وَمُوالِمَ اللّهُ اللّهُ وَمُولِمُ اللّهُ اللّهُ وَمُولِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ود من روقف عند لفظ الجلالة : ﴿ وَمَا يَشَـكُمُ تَأْوِيلُهُۥ إِلَّا اللّٰهُ ﴾ قال : إن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، مثل له بحقائق ما يقع يوم القيامة : من وزن الأعمال ونصب الصراط والعبور ليسه ونحسو ذلسك ، وبكيفيات صفات الله تعالى .

ومن وقف عند لفظ العلم في قولـــه : ﴿وَمَايَشَـكُمْ تَأْوِيلُهُۥ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَالرَّبِيحُونَ فِي اَلْوِلَمِ الراسخين في العلم يعلمون المتشابه ، وفسر المتشابه بما غمض معناه حتى لا يعرفه إلا الراســـخون في العلم. ولكل من الفريقين حجج ، والآية محتملة للأمرين.

#### وللإجمال أسباب ، منها ثلاثة :

الاشتراك اللفظي: وهو تردد اللفظ بين معنيين فأكثر ، ولا يكون هناك ما يدل علم علم المراد من المعنيين صراحة ، مثاله قوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُعَلَّقَتُ يُعْرِّمُنَ مِ إِنْفُسِهِنَ ثَلَثَةً قُورُو ﴾ [البنسرة: ٢٢٨] فالقرء يحتمل الطهر والحيض ، ولا يوجد في السياق ما يدل صراحة على المراد منهما ، وإن كان كل من المختلفين استظهر من النص ما يؤيد قوله .

٢- اشتهار المحاز وكثرة استعماله : فإذا اشتهر المحاز وشاع حتى ساوى الحقيقة في استعمال
 صار الدليل محتملا للمعنيين على السواء ، مثل لفظ العين الباصرة حقيقة ، ويطلق على الجاسوس مجازا.

ومثله لفظ النكاح ، فإنه في أصل اللغة للوطء ، ثم أطلق على العقد بحازا ، واشــــتهر حـــــى ساوى الحقيقة ، فإذا ورد لفظ النكاح في الدليل الشرعي احتمل المعنيين فصار مجملا مـــــا لم يصـــحبه بيان، ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ فَإِن كَلْفَهَا فَلاَ تَجَلُّلُهُ مِنْ بَسَدُ حَنَّ تَنْكِحَ زَدْمًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٣٠٠] فلفظ: ﴿ تَنْكِحَ زَدْمًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٣٠٠] فلفظ:

ولولا بيان الرسول - ﷺ بقوله :"حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"-(١)لكان مجملاً.
٣-الإطلاق أو التعميم في موضع لا يمكن العمل فيه بالمعنى الظاهر من اللفظ لافتقـــاره إلى
التحديد: ومثاله قوله تعالى : ﴿وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَكِيمِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] فالحق مطلق مـــن غــير
محدود ولا معروف المقدار، وكذلك الأمر بالصلاة قبل بيان صفتها .

الفرق بين المجمل والمشترك : أن المجمل بالنسبة إلى فهم الشخص ، والمشترك بالنسبة لوضع اللفظ واستعماله ، وأيضا فالإجمال في الأدلة الشرعية قد بين ، و لم يبق لفظ بحمل لا بيان لـــه علــــى الأرجح من قولي العلماء، أما الاشتراك فلا أحد يدعي انتهاءه من اللغة العربية ؛ ولذلك فالإجمال أصل في أصول الفقه ، والمشترك بحث لغوي ليس في منــزلة المجمل من علم الأصول .

تقسيم الحنفية دلالة اللفظ من حيث الوضوح والخفاء :

يقسم الحنفية اللفظ إلى قسمين : واضح الدلالة ، وخفي الدلالة .

وقسموا واضح الدلالة إلى أربعة أقسام من الأدبى ظهورا إلى الأعلى فقالوا : الظاهر ، والنص، والمفسَّر ، المحكم .

وقسموا خفي الدلالة إلى أربعة أقسام من الأدنى خفاء إلى الأعلى فقالوا : الحنفي ، والمشكل ، والمجمل ، والمتشابه . وإليك التعريف بما مع التمثيل :

أقسام واضح الدلالة : الظاهر : ما ظهر المراد به للسامع بصيغته ، مثاله قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اَلَهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] فالآية ظاهرة في إباحة البيع الخالي من الربا وتحريم الربا . وعندهم أن الظهر يقبل التأويل والتخصيص والنسخ .

النص: وهو ما زاد وضوحا على الظاهر بمعنى لا في نفس الصيغة ، مثاله قوله تعالى : ﴿ قَائِكِمُواْ مَا طَابَ اللَّهُ مَنْ النَّسَلَمَ مَثْنَى وَكُنكَ وَثُرِكُمَ ﴾ [انساء: ٣] فالآية نص في جواز نكاح الأربع فما دون .
 وفرق بعض الحنفية بين النص والظاهر : بأن النص هو الدال على معنى سيق الكلام للدلالة عليه ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٥٣١٧ ، ومسلم برقم ١٤٣٣ ، من حديث عائشة رضي الله عنها .

والظاهر هو ما دل على معنى لم يسق الكلام للدلالة عليه ، واعترض عليه .

٢ –المفسَّر : وهو ما ازداد وضوحا على النص بمعنى في النص أو بغيره ، أي : سواء كان وضــوحه لأجل قرينة في النص أو لدليل خارجي أخرجه من الإجمال إلى الوضوح أو من التأويل إلى عــدم احتماله . مثاله قوله تعالى : ﴿ مُسَجَدُ ٱلْمَلَتَكِكُةُ حُكُلُهُمْ أَجَمُونَ ﴿ ﴾ [الححــر٣٠، وص٧٧] فهذا مفسر لكونه أكد فيه العموم على وجه يمنع احتمال التأويل والتخصيص .

والمفسر عند الحنفية لا يقبل التأويل ولا التخصيص ، ولكنه يحتمل النسخ في عهد الرسالة .

٣ -المحكم: وهو ما ازداد قوة وأحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل .مثاله قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ
 وغوها من الآيات التي تقرر حكما كليا أساسا في الإسلام ، ولا يكلّي مَنْ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩] ونحوها من الآيات التي تقرر حكما كليا أساسا في الإسلام ، ولا يمكن أن يتطرق إليه التأويل أو التخصيص أو النسخ .

وأيضا فالسارق أخذ ما لا يستفيد منه صاحبه لو لم يسرق ، وأما النباش فإنه آخذ مالا آيلا للتلف ، ولهذا ذهب أكثر الحنفية إلى عدم قطع النباش ، و لم يأخذوا بالدلالة الخفية الموجودة في الآية . والواحب على المجتهد زيادة الطلب حتى يتبين له المراد من اللفظ .

٢- المشكل : وهو ما اشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعـــرف المـــراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال ، وهو عندهم ضد النص ، وهو قريب من المجمل ، ويختلف عنه بأنه يعرف المراد منه بزيادة التأمل . مثاله قوله تعالى : ﴿ وَالْمُوا مُرْدَكُمُ أَنَّى شِنْتُم ﴾ [البقرة: ٢٢٣] فيحتمل

أنه يدل على إتيان المرأة في دبرها ، ودلالته على المنع من ذلك دلالة خفية تنبين بالنظر إلى فائدة الحرث وهو الإنتاج ، ومعلوم أن الوطء في الدبر لا ينتج الولد فيكون غير داخل في مقصود الشارع بالآيـــة ، وحكمه اعتقاد أنه حق والتأمل فيه إلى تبين المراد .

وهذا هو الفرق بين المحمل والمشكل ؛فإن المشكل قد يعرف المراد منه بالتأمـــل والنظـــر في القرائن المصاحبة ونحو ذلك ، وأما المحمل فبخلاف ذلك فلا يمكن معرفة المراد منه إلا ببيان من المتكلم نفسه . وحكمه اعتقاد أنه حق ، والتوقف فيه إلى الوقوف على البيان من قبل الشارع .

٤ -المتشابه: وهو ما انقطع رجاء المعرفة به لمن اشتبه فيه . مثاله: الحروف المقطعة في أوائــــل
 السور، وكيفيات صفات الله تعالى ، فإنما من المتشابه مع أن أصل الصفات معلومة وإنما التشــــابه في
 كيفياتما .

وحكمه : اعتقاد أنه حق ، والإيمان به على مراد الله سبحانه ومراد رسوله – ﷺ- .

وتبين ثما تقدم أن الأقسام الثلاثة الأولى يدخلها الجمهور في المجمل عندهم ، ولكن بينها تفاوت في درجة الإجمال ، فبعضها يزول بالتأمل اليسير وبعضها يحتاج إلى مزيد من التأمل ، وبعضها لا لابد فيه من البحث في أدلة الشرع الأخرى ؛ لمعرفة المراد.

وأما القسم الرابع المتشابه : فهو الذي انقطع الأمل في بيانه ويطلق عليه الجمهـــور الاســــم نفسه<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه حهله للدكتور عياض بن نامي السلمي ص ٢١٤– ٤٠٥ .

|                                                                                                                                                                                        |   | 4.  |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|------|
|                                                                                                                                                                                        | ل | لأو | 1 | ب | البا |
| دلالة السياق القــــرآيي ،<br>وطريقة تناول ابن جرير لها :<br>وينقسم إلى فصلين :<br>الفصل الأول : دلالة السياق القرآيي .<br>الفصل الثاني : طريقة تناول ابن جرير لدلالة السياق القرآيي . |   |     |   |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ول | <br>   <br>  * |  | ا<br>الفر |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|-----------|--|
| دلالة السياق القرآني ، وتحته أربعة مباحث : المبحث الأول : تعريف السياق القرآني ، وأنواعه ، مع النمثيل . المبحث الثاني : أهمية دلالة السياق القرآني في النفسير . المبحث الثالث : أسباب الاعتماد على دلالة السياق القرآني . المبحث الوابع : دلالة السياق القرآني ، وعلاقتها بتفسير القرآن بالقرآن |    |                |  |           |  |

## المبحث الأول : تعريف السياق القرآني ، وأنواعه ، مع التمثيل :

وينقسم إلى ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف السياق لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني : أنواع السياق القرآني .

المطلب الثالث : الأمثلة على السياق القرآني .

# – المطلب الأول : تعريف السياق لغة واصطلاحاً : <sup>(1)</sup>.

### أ - تعريف السياق في معاجم اللغة :

قال ابن دريد حرحمه الله- : " والسُّوْق معروفةً...وأصل اشتقاقها من سَوْقِ النَّــاسِ إليهـــا بضائعَهم ." (٢)

وقال ابن فارس –رحمه الله– <sup>(٣)</sup> : " السَّين والواو والقاف أصلَّ واحدٌ ، وهو حَدْوُ الشيءِ . يقال : سَاقهُ يَسُوقُهُ سَوْقاً ، والسَّيِّقةُ ما اسْتِيْقَ من اللَّوَابِّ ، ويقال : سُفْتُ إلى امرأتي صَداقَها وأَسَقَتُهُ ،

<sup>(</sup>١) قبل تعريف السياق أذكر معنى الدلالة في اللغة والاصطلاح :

ففي اللغة : قال الجوهري :"دلل : الدَّليلُ: ما يُستَدَلُ به،والمَذَلِلُ: الدالُّ. وقد دَّلُهُ على الطريق يَمُلُهُ دَلاَلَةُ ودِلاَلَةُ ودُلولَـــَــَهُ، والفتح أعلى "كتاب الصحاح ، مادة دلل . فهو المرشد والكاشف ، من دللت على الشيء ودللت إليه". الموسوعة الفقهية الكويتية مادة دليل ٢٢/٢١.

وفي الاصطلاح : ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري ولو ظناً ، وقد يخصه بعضهم بالقطعي .الموسسوعة الفقهية الكويتية ، مادة دليل ٢٢/٢١ ، وانظر مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) جمهرة اللغة لابن دريد (٣/٣٤-٤٤) ، الطبعة الأولى ١٣٤٥هـــ لمكتبة المثنى ببغداد .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسين ، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المالكي ، المعروف بالرازي ، مفسر لغوي محدث ، من أهل السنة ، على مذهب أهل الحديث ، مؤلفاته فيمة منها : معجم مقاييس اللغة ، والمحمل في اللغة ، وجامع التأويسل في تفسير القسرآن مفقود، توفي بالري سنة خمس وتسعين وثلاثماتة ، وقبل غير ذلك . انظر إنباه الرواة (٩٢/١) ، ومعجم الأدباء (٩٠/١) ووفيات الأعيان (٣٥/١) ، وسير أعلام النبلاء (١٠٧/١٧) وبغية الوعاة (٣٥/١) .

والسُّوْقُ مشتقَّةٌ من هذا لما يُسَاقُ إليها من كلَّ شيءٍ ، والجمع أسواق ، والسَّاقُ للإنســــان وغــــيره ، والجمع سُوق إنما سُمَيَّتُ بذلك ؛ لأنَّ الماشي يَنْسَاقُ عليها ." (١)

وقال الراغب الأصفهاني –رحمه الله– <sup>(۲)</sup>: " سَوْقُ الإبلِ حَلَبُهَا وطَرْدُهَا ، يُقَـــالُ : سُـــقَتُهُ فانْسَاقَ...والسُّوقُ : الموضع الذي يُحْلَبُ إليه المتاعُ للبيع ، والسَّويق سمِّى بذلك ؛ لانسياقِهِ في الحَلْق من غير مَضْغ ." <sup>(۲)</sup>

وقالَ ابن منظور حرحمه الله - (<sup>4)</sup> : " وقد انْسَاقت الإبل تَسَــــاوُقاً إذا تتابعــــت ، وكــــذلك تَقَاوَدَتْ فهي مُتَقَاوِدَة ومُتَسَاوِقَة ...والْسَيَاقُ المهر ، قيل للمهر سَوْقُ ؛ لأنَّ العرب كانوا إذا تزوجوا سَاقوا الإبل والغنم مَهْراً...والسَّيَاق نَــــزْعُ الروح...وهو في السَّوْقِ ، أي النَّـــزْع ، كأنَّ رُوحَه تُسَاق ؛ لتَخْرُجَ من بدنه." (°)

وقال الفيروز آبادي –رحمه الله– (¹` : " تقول العرب : ولدْتُ ثلاثةَ بنين على سَاق ، أي : متتابعة لا حارية بينهم...وسَاق الماشية سَوقاً وسِيَاقَةً ومَسَاقاً ، واسْتَاقَهَا فهو سَائقٌ وسَوَّاقٌ وَسَاق إلى

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (١١٧/٣) ، تحقيق عبد السلام هارون ، طبعة دار الجيل .

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم ، الحسين بن محمد بن المفضل ، وقبل المفضل بن محمد ، وقبل غير ذلك ، أهم مؤلفاته : مفسردات ألفساظ القرآن ، وجامع التفسير ، طبعت منه المقدمة وسورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة ، ليس معتزلياً كما قد يتسوقم ، تسوفي حدود سنة حمس وعشرين وأربعمائة . انظر بغية الوعاة (٢٩٧/٢) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣٢٩/٢) ، ومقدسة عقق مفردات ألفاظ القرآن صفوان داوودي ، صفحة (١-٧٧) .

<sup>(</sup>٣) مفردات ألفاظ القرآن صفحة (٤٣٦) .

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (١٦٦/٤٠ –١٦٦) طبعة دار صادر .

<sup>(</sup>٦) هو أبو طاهر ، بحد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي ، ولد بفارس ، سنة تسع وعشرين وسسبعمائة ، لغوي أديب ، له القاموس المحيط ، وبصائر ذوي النمييز في لطائف الكتاب العزيز ، وتوفي باليمن ، سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة وثماغاتة . انظر بغية الوعاة (٢٧٣/١) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٧٤/١) .



المرأة مهرها : أرسله كأساقه ،والسّياق ككتاب : المهر ، والسُّوقَةُ بالضم الرَّعِيَّة سُمُّو بــــذلك ؛ لأن الملوك يَسُوقُونَهُم فَيَنْسَاقُونَ لهم ، والمُنْسَاقُ : التَّابِعُ والقريب، وتَسَاوَقَتِ الإبلُ : تَتَابَعَتْ وتَقَاوَدَتْ "(').

وقال الزبيدي -رحمه الله- (۲): " وأصل السُّيَاق سِـــوَاقٌ ، قُلِبَـــتِ الـــواوُ يـــاءً لكــــرةِ السُّينِ...ومن المحاذ : هو يَسُوْقُ الحديث أحسنَ سِيَاق ، وإليك يُسَاقُ الحديث ، وكلام مَسَـــاقُهُ إلى كنا ، وحنتك بالحديث على سَوْقِه : على سَرْدِهِ ." (۳) ً

### ب – تعريف السياق اصطلاحاً عند أهل اللغة ، وهم في ذلك على قسمين :

الفئة الأولى: أهل اللغة البيانيين<sup>(1)</sup>: حيث عرفوه بما يصاحب اللفظ مما يساعد على توضيح المعنى ، وقد يكون ما يصاحب اللفظ من غير المحلام مفسراً للكلام .<sup>(9)</sup>

وهذا يدل على أن السياق عند هؤلاء على نوعين :

– النوع الأول : السياق اللغوي : وهو سابق الكلام ولاحقه . فالكلام حين يُراعَى سياقه ؛ يُتوصل

<sup>(</sup>۱) انظر ترتيب القاموس المحيط (۱/۹۲-۲۰۰) للفروز آبادي ، تحقيق الطاهر أحمد الزاوي . ونحو هذا في لســــان العـــرب (۱۲۹۰-۱۲۹/۱) ، وتاج العروس (۲۸٫۲-۳۸۵) للزبيدي ، والمحكم والمحيط (۲۰/۲) لابن سيده .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الفيض ، محمد بن محمد بن محمد الرزاق ، الملقب بمرتضى ، الحسيني الواسطي الزبيدي —بلد أو قبيلة باليمن، الحنفي ، ولد سنة حمس وأربعين ومائة وآلف ، علامة في الحديث واللغة والأدب والأنساب ، نــزل مصــر، لــه تـــاج العروس ، وإتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين ، وتوفي بالطاعون ، سنة حمس ومائتين وألــف . انظــر كتابـــاً بعنوان: الزبيدي وكتابه تاج العروس ، للدكتور هاشم طه شلاش ، والأعلام (٢٩٧/٧) .

<sup>(</sup>٣) تاج العروس (٣٨٧/٦و ٣٨٩) .

<sup>(</sup>٤) علم البيان : هو الذي يعرف به إيراد المعن الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه ، والمقصود بالطرق تراكيب الكلام، والوضوح في المعنى بحسب وضوح القرينة المنصوبة وخفاتها ، وموضوع علم البيان اللفظ البليغ من حيث إنه يستفاد منســه المعنى الزائد على أصل المعنى . انظر موسوعة كشاف اصطلاح الفنون والعلوم ، للتهانوي (٢٦/١-٢٧) ، وكتاب النبيان في علم المعاني والبديع والبيان صفحة (١٧٩) للدكتور هادي الهلالي .

<sup>(</sup>٥) المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث صفحة (١١٦) ، لمحمد أحمد أبو الفرج .

إلى تعيين المقصود وتحديد المراد ، ويُعبِّرُ عنه أحياناً بقولهم : وهو هاهنا... (١) أو قولهم : المعنى هنـــا في هــــذا الموضع...وتحديد دلالة اللفظ ، يجيء وفقاً لمعطيات السياق اللغوي ، المتمثلة في القرينة اللفظية. (١) وعمَّل على ذلك بقوله -تعالى-: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآيِلاً قَأَفَى ﴿ آ ﴾ [الشــــى: ٨] فالعائل في اللغة يحتمل أن يكون واوي العين ، أو يائيها ، وكل أصلٍ له معنيان : فاليائي : عال – يعيل : يحمل على الافتقار ، أو على التبختر في المشـــي . والواويّ : عال – يعول : يحمل على الجور والميل ، ومنه قوله -تعالى-: ﴿ وَلِكَ أَدَنَةَ الَّا تَعُولُوا ﴾ [الســـاء: ٣] أو يجمل على قيام الرحل على أمور عياله .

فاسم الفاعل : "عائل" يطلق على أحد المعاني السابقة ، ولكن ورود القرينة اللفظية : ﴿ فَأَفَّنَى ﴾ إلى جواره ؛ جعل دلالته على الفقير هي الدلالة المقصودة . كما في الرسم التوضيحي :

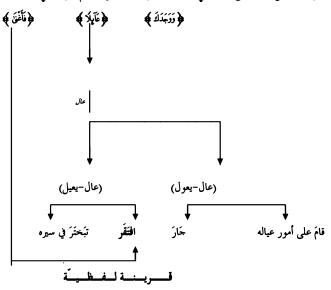

<sup>(</sup>١) انظر في علم الدلالة صفحة (٦٣) ، للدكتور عبد الكريم محمد حسن حبل ، دار المعرفة الجامعية ١٩٩٧م .

<sup>(</sup>٢) في علم الدلالة صفحة (٧٠) .

النوع الثاني : السياق الاجتماعي ، أو المقام ، أو سياق الحال : وهو مجمــوع العناصــر
 الاجتماعية ، والثقافية ، المتصلة بالنص الكلامي ، والتي تؤثر في فهمه ، وذلك يكون في أمرين :

١- ذكر مناسبة النص ، كسبب للكلام ، وهو في التفسير سبب النــزول .

٢- ذكر عادات وتقاليد تضمّنها النص ، واعتبارها في توجيه الدلالات . (١)

ولا تزال الاحتمالات الدلالية ، تتوارد على ذهن القارئ ، وما زال بعضها يعالج بعضاً ، حتى يحدث ( الانفراج الدلالي ) بذكر مقام النص ، فتتضح الرؤية ، ويتبدد الغموض، وتتحدّد الدلالات (٢٠).

فإذا كانت الكلمة لها معان متعددة ، فهي معان محتملة ، ويتحدد المعنى ضمن السياق المعين ، فالكلمة لها : معنى أساسي ، ومعنى سياقي ، يحدد معنى الجمل ، وتصبح الكلمة في كل سياق لها معنى مفهوم .<sup>(٣)</sup>

### الفئة الثانية من أهل اللغة : من قسمت السياق اللغوي إلى قسمين :

الأول: السياق النحوي: أو البنية النحوية التي ترد فيها الكلمة ، فالكلمات لا تـــؤثر في الجملة على غو عشوائي ، بل تخضع لقواعد التركيب النحوي في اللغة ، والتغيير في البنية النحوية يغيّر المعنى ، ولو لم تتغير الكلمات ، فالذي يفرّق بين الجملتين :

عارضَ عليٌّ خالداً ، وعارضَ خالدٌ عليًّا ، هو السياق النحوي .

جملة : أسعفَ الطبيبُ الحجَرَ .

وجملة : لَمْ عَادَ بُكاءٌ يُسْعِف .

فالجملة الأولى : أسعفَ الطبيبُ الحجَرَ ، تصحُّ بالنسبة للسياق النحوي ، ولكن ورائها المدقق

<sup>(</sup>١) انظر "في علم الدلالة" صفحة (٧٤-٧٥).

<sup>(</sup>٢) في علم الدلالة صفحة (٨١) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) انظر علم الدلالة صفحة (٥٦) لبييرجيرو ، ترجمه عن الفرنسية : الدكتور منذر عياشي .

الآخر : وهو السياق المعجمي ، فهي شاذة في بنية الدلالة المعجمية ، أي : شاذة من الناحية الدلالية ، فبين كلمة الحجر ، وما يسبقها شذوذ ؛ إذ نتوقع في العادة أن يكون الإسعاف للإنسان أو لكائن حي على الأقل .

أما الجملة الثانية : لَمْ عَادَ بُكاءٌ يُسْمِف ، فهي شاذة ؛ بسبب اختلال العلاقـــات النحويـــة التركيبية بين الكلمات . <sup>(١)</sup>

وعُرِّف السياق في المعجم الأدبي بأنه : من الكلام أسلوبه الذي يجري عليه .(٢)

هذه محمة عن السياق عند اللغويين : من أهل المعاجم ، والمهتمين بدلالات الألفاظ، وشـــرّاح النصوص اللغوية .

- أما تعويف السياق عند علماء الشريعة : من الأصوليين ، والمفسرين، والمحدثين، والفقهاء : فلم أحد لديهم تعريفاً محدّداً ، إلا أنهم يسمُّونه بهذا الاسم ، ويمكن تعريفه من خلال بعض تعبيراتهم ومنها :

- تبويب الشافعي - رحمه الله - باباً في كتابه الرسالة فقال: " باب الصنف الذي يبين سياقه معناه: قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿ وَسَتَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلْتِي كَانَتْ عَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَشَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَشْدُونَ وَبَالُهُمْ بَوْمَ كَنْ وَمَعَلَمُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلْتِي حَانَتْ عَاضِرَةَ ٱلبَحْرِ إِذْ يَشْدُونَ ﴿ فَالسَّبْتِ إِنَّ الْعَرِفِ: ١٦٣] فابتدأ - حل ثناؤه - ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قسال : ﴿ إِذْ يَشَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ فِي ٱلآية ، دلَّ على أنه إنما أراد أهل القرية؛ لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسسقة بالعدوان في السبت ولا غيره ، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسسقون ، وقال: ﴿ وَتَمْ فَسَنْنَا مِن مَرْيَحَ كُلُتَ طَلِلْهُ وَالْشَأَةُ بَشَدُهَا فَوْمَالِكَمْ يَوْنَ كَنْ الْقَرِيّ الْمَنْمُ اللّهِ فَي مثل معنى الآية قبلها ، فَذَكَر قصمَ القرية ، فلمًا ذكر أنّها ظالمة ؛ بَانَ الشامع أن الظالم إنّما هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم ، ولما ذكر القومَ المنشئين بعسدها ، وذكَ للسمو أن الظالم إنّما هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم ، ولم ذكر القومَ المنشئين بعسدها ، وذكَ سِر

<sup>(</sup>١) انظر التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم ، صفحة (٧٥-٧٧) بتصرف ، لعودة خليل .

<sup>(</sup>٢) المعجم الأدبي صفحة (١٤٣) ، تأليف : حبور عبد النور ، الطبعة الأولى لدار العلم للملايين ١٩٧٩م .

إحساسهم البأس عند القصم أحاط العلم أنه إنّما أحسّ بالبأس من يعرف البأس من الآدميّين.

[وقال]: الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره: قال الله – تبارك وتعالى – وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم: ﴿ وَمَا شَهِدَكَا ( أَ ﴿ إِلَّا بِمَا طَلْمَنَا وَمَا كُنَّا اللهِ عَنْظِينَ ﴿ وَمَا مَعْنَا اللَّمْرَيَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّ

وقال أيضاً : فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها اتساع لسانها ، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عامًا ظاهراً ، يراد به العام الظاهر ويستغنى بأول هذا عن آخـــره ، وعامًا ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاص ، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه ، وعامًا ظاهراً يراد به الخاص ، وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره ، فكل هذا موجــود علمـــه ، في أول الكلام أو وسطه أو آخره ." <sup>(۲)</sup>

- وقال ابن قتيبة – رحمه الله – <sup>(4)</sup>: في تفسير غريب القرآن : " وكتابنا هذا مستنبط مـــن

<sup>(</sup>١) قوله: {مَا شهرتا} نعل الآية بالواو: ﴿ وَمَا شَهِدُكا ﴾ ، ولكنّ بعض العلماء قد يكتفي بذكر موضع الشاهد من الآيــــة فلا يذكر حرف العطف كالواو والفاء عند الاستدلال ، ومن هؤلاء: الإمام الشافعي في الرسالة ، كما نبّه علــــى ذلــــك الشيخ أحمد محمد شاكر في الرسالة فقرة (٣٤ ١٩ و ٩٧٥ و ٩٧٥ و ٩٧٥) ، ومقاتل بن سليمان في كتابه الأشباء والنظائر في أكثر من الشيخ أحمد محمد شاكر في الحيوان ، بل وقع مثل ذلك في البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً ثم تلا آيـــة (١٨٠) من آل عمران : ﴿ وَلَا يَشْتَكُنّ أَلُونَا يَشْتَكُلُّ ﴾ بترك الواو . صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ، صفحة من الإمال الدكتور عبد الله عبد السلام هارون ، وتحقيق المخطوطــــات بين الواقع والنهج الأمثل صفحة (١٨٠) ، للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان .

<sup>(</sup>٢) الرسالة صفحة (٦٢-٦٤) ، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر –رحمه الله– .

<sup>(</sup>٣) الرسالة صفحة (٥١-٥٢) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد ، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري القاضي الكاتب ، صاحب النصانيف ، ولد سنة ثلاث عشرة وماتتين ، العلامة ذو الفنون ، عالم بالعربية والأعبار ، من مولفاته : تأويل مشكل القرآن ، وإعراب القرآن ، وتفسير غريب القرآن، والمعارف ، توفي سنة ست وسبعين وماتتين . انظر تاريخ بغداد (١٧٠/١٠) ، وسير أعلام النبلاء (٢٩٦/١٣) ، وشذرات الذهب (١٦٩/٢) .

كتب المفسرين ، وكتب أصحاب اللغة العالمين ، لم نخرج فيه عن مذاهبهم ، ولا تكلفنا في شيء منه بآرائنا غير معانيهم ، بعد احتيارنا في الحرف أولى الأقاويل في اللغة وأشبهها بقصة الآية ." (''

وعلى ما سبق فيمكن تعريف السياق عموماً بأنه: تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده.

ويمكن تعريف دلالة السياق بأنما : فهم النص بمراعاة ما قبله ، وما بعده .

ويمكن تعريف دلالة السياق في التفسير : بأنما بيان اللفظ أو الجملة في الآية ، بما لا يخرجها عن السابق واللاحق ، إلا بدليل صحيح يجب التسليم له . كما سيأتي تفصيله في القواعد – إن شاء الله –.

فيُفهم كلام الله – عز وجل – من السياق ، بمراعاة أمرين :

١ - النظر إلى ما قبل النص المفسَّر : سواء كان أكثر من آية ، أو أقل من جملة .

٢ – وكذلك بالنظر إلى ما بعد النص المفسّر: سواء كان أكثر من آية،أو أقل من جملة.

وهكذا حين نراعي : تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده ، في التوصل إلى المعنى المراد منه، نكون قد طَبُقنا دلالة السياق .

العلاقة بين المعنى اللغوي للسياق ، وبين الاستعمال الاصطلاحي : بعد التعريف للسياق في اللغة ، والاصطلاح ، يتضح ترابط مصطلح السياق ، مع الأصل اللغوي لكلمة "سياق" ، التي تعني : – التتابع في قولهم : تساوقت الإبل ، إذا تتابعت .

وتعني الاتصال وعدم الانفصال ، في قولهم : ولدت ثلاثة بنين على ساق ، أي : لا حارية بينهم .
 وقد بين الزبيدي : أن سوق الحديث مجاز (٢) ، فكان المجاز في المعنوي : كســـوق الكـــلام ،
 والحديث ، والقصة ، والحقيقة في الحسى ، كسوق الإبل ، وسوق المهر ، وسوق البضاعة .

وكأن السياق عند علماء الشريعة : الأصوليين والمفسرين والمحدثين والفقهاء ، يختص بالنص دون ما وراءه ، فلا يعدّون من السياق أسباب النــزول ، ومناسبة الحديث، ومقام الكـــلام ، مـــع اهتمامهم بذلك كله . وهمذا يتضح الفرق بين اصطلاح اللغويين ، وعلماء الشـــريعة ، بـــأن المعـــني الاصطلاحي اللعماد . ــوالله أعلم- .

<sup>(</sup>١) تفسير غريب القرآن صفحة (٤) .

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (٣٨٩/٦) .

# - المطلب الثاني : أنواع السياق القرآبي :

يظهر من تعريف السياق في التفسير -: بأنه بيان اللفظ أو الجملة في الآية ، بما لا يخرجه عن السابق واللاحق ، إلا بدليل صحيح يجب التسليم له . - أن السّياق نوعان : سباقٌ ، ولحاقٌ . ولابد من التعرّف على حدِّ كلٍ نوع ، في اللغة والاصطلاح .

- النوع الأول : السباق :

أ – تعريف السباق لغة :

قال ابن فارس: "السين والباء والقاف: أصل واحد صحيح، يدل على التقديم."(١)

وقال الجوهري(٢): " وسباق البازي : قيداه من سيْرٍ أو غيره ." (٦)

**وقال الكفوي (<sup>٤)</sup> : "** والسباق — بالموحدة — ما قبل الشيء ." <sup>(°)</sup>

وفي المعجم الوسيط : " والسباق : الرباط ، والقيد ." (١)

فكلمة سباق في اللغة تعني : تقدم شيء على آخر ، وترابطهما معاً ، إما حسّـــاً ، كســــباق البازي ، الذي هو : الرباط والقيد ، فهناك ربط وجمع بين شيئين ، أحدهما يسبق الآخر .

ب - تعريف السباق اصطلاحاً: لم أحد -حسب حهدي- تعريفاً اصطلاحياً للسّباق ،
 ولكن بالرجوع إلى المعنى اللغوي ، واستعمالات المفسرين ، وغيرهم من علماء الشريعة ، يمكن تعريفه

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (١٢٩/٣).

<sup>(</sup>۲) هو أبو نصر ، إسماعيل بن حماد الفارابي –بلدة من بلاد الترك– اللغوي الأصولي ، قال ياقوت : من أذكياء العالم، من أشهر كتبه : الصحاح في اللغة ، توفي سنة أربعمائة تقريباً . انظر إنباه الرواة (١٩٤/١) ، والنحوم الزاهرة (٢٠٧/٤) ، ومعجم الأدباء (١٥١/٦) ، ولسان الميزان (٢٠٠/١) ، وبغية الوعاة (٤٤٦/١) .

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري (٤/٤/٤) ، وانظر لسان العرب (١٥٢/٤٠) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو البقاء ، أبوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي القاضي ، توفي وهو قاض بالقدس ، سنة خمس وتسعين وألسـف . انظر الأعلام للزركلي (٣٨/١) .

<sup>(</sup>٥) الكليات صفحة (٥٠٨) وهو معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، قابله : عدنان درويش ، ومحمد المصري .

<sup>(</sup>٦) (١/٥/١) إصدار مجمع اللغة ، الطبعة الثانية لدار المعارف بمصر .

ب : الكلام الذي يبيِّن معنى ما بعده .

– النوع الثاني : اللحاق :

أ - تعريف اللحاق لغة: قال ابن فارس: "اللام والحاء والقاف ، أصل يدل علمي إدراك شيء وبلوغه إلى غيره ، يقال: لَجِقَ فلان فلاناً فهو لاحقٌ ، وٱلْجِقَ بمعناه...وربما قالوا: لَجِقتُه اتَّبَعْتُهُ، وأَلْجِقَ بمعناه...وربما قالوا: لَجِقتُه اتَّبَعْتُهُ، وأَلْجَقَ بمعناه...وربما قالوا: لَجِقتُه اتَّبَعْتُهُ،

وقال الزبيدي :" وتلاحَقَتِ الأخبارُ : تَتَابَعَتْ ، وكذا أحوال القوم ، وهو مجاز ."(٢)

فتبيّن مما سبق أن معنى كلمة : لحاق في اللغة ، إدراك شيء لشيء ، وتجاوزه إلى ما بعـــده ، وبين المدرك والمدرك رابطة ولُحْمَةً .

ب - تعريف اللحاق اصطلاحاً: بالنظر إلى المعنى اللغوي لكلمـــة لحــــاق ، ولتطبيقــــات المفسرين، وغيرهم ، يمكن تعريف اللحاق بـــ : الكلام الذي يُئيِّن معنى ما قبله .

وهذان النوعان : السّباق واللّحاق ، يطلق عليهما جميعاً : السياق ، قال الكفوي – رحمه الله – بعد تعريف السباق – بالموحدة – : " والسياق – بالمثّأة – أعمّ ." <sup>(٣)</sup>

أي : أن السياق أعم من السباق ؛ فيدخل اللحاق في مسمى السياق . فكل سباق ســـياق ، وكل لحاق سياق . – والله أعلم – .

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٥/٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (٦١/٧) .

<sup>(</sup>٣) الكليات صفحة (٥٠٨).

# - المطلب الثالث: الأمثلة على السياق:

### والأمثلة على قسمين :

القسم الأول: الأمثلة من منقول ابن حرير –رحمه الله–.

القسم الثاني: الأمثلة من مقول ابن جرير –رحمه الله– لا منقوله .

القسم الأول: الأمثلة من منقول ابن جرير –رحمه الله –:

لما كان حامع البيان عمدة التفسير بالمنقول- المأثور- ، كان ذكر المنقول عن السلف مهماً من هذا الباب ، والأمثلة ستكون على أقسام ثلاثة ، على السباق وعلى اللحـــاق وعلـــى احتماعهمــــا متنازعين:

- أ الأمثلة على السباق .
- ب الأمثلة على اللحاق .
- ج مثال على التنازع في فهم السياق بين سباق ولحاق .

#### أ - الأمثلة على السباق:

عن عكرهة (1): أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس –رحمه الله -: " أعمى البصر ، أعمى القلب ، يزعم أن قوماً يَخْرجون من النار ، وقد قال الله - حلَّ وعــزَّ - : ﴿ وَمَا هُم بِحَنْرِجِينَ مِنْهَا ﴾ [المتلدة: ٣٧] (٢) ، فقال ابن عباس : ويحك !! اقرأ ما فوقها !! ، هذه للكفار ." (1)

<sup>(</sup>٢) المائدة (٣٧) ونصها : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّادِ وَمَا هُم بِخَدِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَاتُ مُّقِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٤/١٧ه-٥٦٨) وتحقيق شاكر (٢٩٤/١٠) .

والآية التي فوقها -أي قبلها -هي: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَكَ لَهُد مَّا فِي الأَرْضِ جَيمًا وَيشَلَدُ مَكُ لِيقَنَدُوا يوـ مِنْ عَذَابٍ يَرْدِ الْفِيكَنَوْ مَا تُقْتِلَ مِنْهُمْ وَكُمْ عَدَابُ أَلِيدٌ ۞ ﴾ [المانمة: ٣٦] .

فبين علمي − ﴿ ان محل إشكال السائل ؛ محدّد في الآية باليوم الآخر، بدلالة الســـباق ، وهي قوله :﴿ فَاقَدُ يَمَكُمُ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ بَيْمَ ٱلْقِيْمَةُ ﴾ <sup>(٣)</sup>.

ب - أما الأمثلة على اللحاق فمنها:

عن قتادة (٤) في قوله : ﴿ يَنْهِينَ مَنْهَمْ مَأْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَغَيْدُونِ وَأَثِّى إِلَهُمَيْنِ مِن دُونِ اللهِ ﴾ [الماندة: ١١٦] " متى يكون ذلك ؟ قال : يوم القيامة ؛ ألا ترى أنه يقول : ﴿ هَلَا يَهُمْ يَنْفُ الصَّنِيقِينَ صِنْقُهُمْ ﴾ [الماندة: ١١٩] ؟ ١. "(°)

فحملة : ﴿ كَلَا يَهِمْ يَنَكُمُ الصَّائِلِيقِينَ صِدَّقُهُمْ ﴾ لحقت الآية المسئول عنها ؛ ففسّرت وقت الحدث ، بأنه

<sup>(</sup>١) هو يُسيع بن معدان الحضرمي ، وثقه النسائي ، وقال ابن المديني : معروف ، وذكره ابن حبان في الثقات . انظر كتاب الثقات (٥٥٨/٥) لابن حبان ، وتحذيب التهذيب (٤٣٨/٤) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٣١/٤) وتحقيق شاكر (٣٢٧/٩) .

<sup>(</sup>٣) رجح ابن القيم العموم في الآية فهذا الوعد للمؤمنين متى اكتمل إيمائهم ، وإن تخلف شيء كما في وقعة أحد فبسببهم . انظر بدائع النفسير (٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الخطاب ، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي –والسدوسي نسبة إلى سدوس بن شيبان –، البصري الحافظ المفسر ، ولد سنة ستين ، تابعي ، تكلم في القدر ، له تفسير في مجلد ، رواه عنه شيبان التميمي ، توفي بالطساعون ، سسنة سبع عشرة ومائة ، وقبل ثمان عشرة . انظر الأنساب (٢٣٥/٢) ، وسير أعلام النسبلاء (٢٦٩/٥) ، ووفيسات الأعيسان (٨٥/٤)، وطبقات المفسرين للداوودي (٤٣/١) .

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (١٣٧/٥) وتحقيق شاكر (٢٣٥/١١) ، والآية من المائدة رقم (١١٩) .

يوم القيامة .

وقال أبو معشر (1): "سمعت عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (1)، يــذاكر محمـــد بــن كعب (1) في قول الله : ﴿ وَلَقَدْ وَلِشَا ٱلشَّتَغْوِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ وَلِمَنَا ٱلشَّتَغْوِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ وَلِمَنَا ٱلشَّتَغْوِينَ فِي (1) فقال عون...: خير صفوف الرحال المؤخر ، وخير صفوف النساء المـــؤخر ، وشـــر صفوف النساء المقدم . فقال محمد بن كعب : ليس هكـــذا ! ﴿ وَلَقَدْ وَلِشَا ٱلشَّتَقُويِينَ مِنكُمْ ﴾ : الميــت والمقتول ، والمستأخرين : من يلحق هم من بعد ؛ ﴿ وَلِذَ رَبِقَهُ هُو يَمَثُومُمُ اللهُ مَكِيمٌ عَيْمٌ ﴿ اللهِ اللهِ : وفقك الله وجزاك خيراً. "(1)

فاستدلَّ محمد بن كعب بجملة :﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَشْتُرُهُمُّ ﴾ اللاحقة ، علـــى معــــنى المســــتقدِم والمستأخِر، وأنه المقتول والحي ؛ لقوله :﴿ يَشْتُرُهُمُّ ﴾ وهو البعث .

وقال ابن زيد – رحمه الله – <sup>(\*)</sup>: في قوله :﴿ يَلْقَ **آنَامًا ۞ ﴾** [الفرفـــان: ٦٨] " الأثام الشــــر ، وقال: سيكفيك ما وراء ذلك :﴿ يُتَمَدْعَكَ لَهُ ٱلْمَكَانُ يَرَمَ الْفِيَدَمَةِ فَكَثْلَةً فِيمِهِ شُهَكِنًا ۞ ﴾ [الفرقان: ٦٩]" <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) هو نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني ، قال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن أبي حاتم : صالح لـــين الحـــديث عملـــه الصدق ، توفي سنة سبعين . انظر التاريخ الكبير (١١٤/٨) ، والجرح والتعديل (٤٩٤/٨) ، وتحقيق شاكر (٢١٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله ، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الزاهد ، وثقه أحمد وابن معين ، رمي بالإرجاء ، قال العجلي : ثم تركه ، توفي بعد العشرين ومائة وقبل غير ذلك . انظر تحذيب الكمال (٤٥٣/٢٢) ، وتحذيب التهذيب (٣٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو حمزة ، محمد بن كعب بن سليم الفرظي المدني ، من حلفاء الأوس ، وكان أبوه من سبي بني قريظة ، قال السذهبي : كان من أثمة التفسير . كان له حلساء عظماء في التفسير في مسجد الربذة فأصابتهم زلزلة فسقط عليهم المسجد فمساتوا حميماً –رحمهم الله – سنة ثمان ومائة ، وقبل غير ذلك . انظر حلية الأولياء (٢١٢/٣) ، وسير أعلام النسبلاء (١٠٣/٥)، وتمذيب التهذيب (٣٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (٧/٧) .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري مولاهم المدين ، حمم تفسيراً بي مجلد ، وكتاباً بي الناسخ والمنسسوخ ، ضسعفه بي رواية الحديث ابن معين والنسائي وابن حجر ، وأما بي التفسير فإمام ، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة . انظر ميزان الاعتدال (٣٤٤/٣) ، وتمذيب التهذيب (٧٠/١) ، وسير أعلام النبلاء (٣٤٩/٨) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٢٥/١) .

<sup>(</sup>٦) حامع البيان (٩/٤١٧) .

ففسّر الأثام بالآية اللاحقة ، وهو العذاب الواقع في الدار الآخرة .

وقال أيضاً حرحمه الله—: في قوله : ﴿ رَبِّ ٱرْجِشُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٩] قال : " هـــذه في الحيـــاة الدنيا؛ ألا تراه يقول : ﴿ حَمَّةٍ إِنَا جَلَةَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِشُونِ ۞ ﴾ [المؤمنون: ٩٩] قال : حين تنقطع الدنيا، ويعاين الآخرة ، قبل أن يذوق الموت ." (١)

فاستدلَّ بقوله : ﴿رَبِّ ارْمِمُونِ ﴾ ، على أن الروح لم تخرج بعد ؛ إذن الموصوف لازال في الحياة لدنيا .

#### ج – مثال على التنازع – في فهم – السياق بين سباق ولحاق :

لقد تبينت أهمية السباق واللحاق في تفسير كتاب الله – عز وجل – ، ولكن قد يجتمعان فيُفهم أنهما متنازعان في المعنى ، فلا تدري هل تلحق الكلام بما قبله ، أم تتبعه بما بعده ؛ ولتوضيح هذه المسألة ، إليك هذه القصة :

أرسل مجاهد — رحمه الله — <sup>(٣)</sup> رجلا يقال له : قاسم <sup>(٣)</sup> إلى عكرمة — رحمه الله —، يسأله عن قول الله :﴿لَا بَدِينَ لِهَـٰتَقِ اللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠] إنما هو الدين ، وقرأ : ﴿لَا بَدِينَ لِهَـٰتِي اللَّهِ اللَّهِـٰتُ اللَّقِيْمُ ﴾ [الروم: ٣٠] .

وفي رواية قال أرسل القاسم بن أبي بزّة : فسل عنها عكرمة ، قال فسألته ، فقال عكرمـــة : دين الله –تعالى–!!…ألم يسمع إلى قوله :﴿فِطَرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ مَلَيّهاً لَا بْدَيِلَ لِهَلْقِ اللَّهِ ﴾ [الــــوم:

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٤٢/٩) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحجاج ، بجاهد بن حبر المكي ، مولى بني عزوم ، تابعي مفسر ، من أهل مكة ، عرض القرآن على ابسن مسسعود ثلاث مرات ، يسأله في كل مرة عن كل آية ، له تفسير مطبوع ، بتحقيق الدكتور محمد عبد السلام نبيل ، تسوفي وهسو ساحد سنة اثنين ومائة ، وقبل غير ذلك ، وقد ثيّف على الثمانين . انظر معرفة القراء الكبار (٦٦/١) ، وغايسة النهايسة (٤١/٢) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٠٥/٣) .

<sup>(</sup>٣) هو القاسم بن نافع بن أبي بزّة ، وأبو بزّة اسمه يسار ، ثقة مكي ، هو وحده الذي سمع التفسير من بماهد ، وكل مـــن روى عن مجاهد فقد أخذ عن القاسم هذا . انظر الجرح والتعديل (١٣٢/٧) ، وتحقيق شاكر (٤٧٧/١) .



<sup>(1)</sup>. !የ[٣٠

فمحاهد يفسّرها بما لحق وأنه الدّين ؛ ولذلك قرأ : ﴿لا بَدْيِيلَ لِمَلْقِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَهُ وعكرمة يردّ هذا بما سبق وأنه الفطرة ؛ ولذلك قرأ قوله : ﴿فِطَرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَكَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَدْيِيلَ لِمَلْقِ اللَّهِ ﴾ .

يرد همدا بما سبق واله الفطرة ؛ ولدلك فرا فوله . فوطرت الهوالتي طرالناس طيم لا بدين يصورانه هـ .
وهذا يبين لك أهمية النظر إلى سباق ولحاق المفسَّر ، مع أن كلام الله – عز وجل – حمَّال للوحوه ، ولكن ينبغي الدقة في اختيار الأقرب ، والأليق بالكلام المعجز ، والمناسب للسياق . – والله أعلم –.(٣)

### القسم الثاني : الأمثلة على السياق ، من مقول ابن جرير ، وهو على ثلاثة أقسام :

أ - الأمثلة على السباق .

ب - الأمثلة على اللحاق .

ج – الأمثلة على احتماع السباق واللحاق .

#### أ - الأمثلة على السباق:

قال ابن جرير حرهمه الله-: عند تفسير قوله -تعالى-: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَمْلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِّمُنَا أَقَهُ أَوْ تَأْتِينَا ۚ عَايَةً ﴾ [البقرة: ١١٨] "اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله بقوله :﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَمْلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِّمُنَا

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۸۳/۱۰–۱۸۶) .

<sup>(</sup>۲) وقد قال ابن القيم في الآية: "ولا منافاة بين القولين ، كما قـــال تعـــالى : ﴿ وَلَا مُسْرَقُهُمْ طَيْكَبِتُو حَسُنَ مَاذَاكَ ٱلأَشْكِرِ ﴾ [الساء: ١١٩] ، فتغيير ما فطر الله عباده من الدين تغيير لحلقه ، والحصا وقطع آذان الأنعام تغيير لحلقه أيضا ؛ ولهذا شــبه النهي - ♣ - أحدهما بالآخر ، فأولئك يغيرون الشريعة وهؤلاء يغيرون الحلقة ، فللك يغير ما حلقـــت عليــه نفـــه وروحه، وهذا يغير ما حلق عليه بدنه !!." بدائع التفسير ٣٩٤/٣ .، وذكر في موضع آخر الحديث الذي جمع الأمــرين ، وهو قوله - ♣ - :"ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمحسانه، كما تُشتج البهيمـــة بحمــة محماء ، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أشم تجدعولها ؟".بدائع التفسير ٣٩١/٣ . ومن أمثلة التنازع ما حـــاء في سورة ق، وسورد صفحة ١١٩-١١٩ .

اَلَهُ ﴾ فقال بعضهم : عنى بذلك النصارى...وقال آخرون : بل عنى الله بذلك اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله ﷺ...وقال آخرون : بل عنى بذلك مشركي العرب...

وأولى هذه الأقوال بالصحة والصواب قول القائل: إن الله -تعالى-عنى بقوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ ﴾ النصارى دون غيرهم ؛ لأن ذلك في سياق خبر الله عنهم ، وعن افترائهم عليه ، وادّعائهم له ولدًا ." (١)

وهذا الافتراء والادعاء على الله —عز وجل — منهم ، قد سبق منهم في الآيات التي قبلها (٢).

وعند تفسير قوله -تعالى -: ﴿ لَيْسَ اللِّهَ أَنْ تُؤَلُّوا وُجُوهَكُمْ فِيلَ الْمَشْرِقِ وَالْتَغْرِبِ وَلَكِنَّ اللَّهِ مَنْ مَامَنَ بِاللَّهِ ﴾
 [المقرة: ۱۷۷] الآية، ذكر قولين :

الأول : ليس البر الصلاة وحدها، ولكن البر الخصال التي أبينها لكم ، ويكون الخطاب حينئذٍ للمسلمين .

والثاني: أن المقصود اليهود والنصارى ، فاليهود تصلي إلى حهة المغرب ، والنصارى إلى حهة المشرق ، فأنـــزل الله فيهم هذه الآية يخبرهم أن البر غير العمل الذي يعملونه...

ثم "قال أبو جعفر : وأولى هذين التأويلين بتأويل الآية...أن يكون عنى بقولـــه :﴿ لَيْسَ ٱلْهِرَ ﴾ اليهود والنصارى ؛ لأن الآيات قبلها مضت بتوبيخهم ولومهم ، والخبر عنهم ، وعما أعد لهم من أليم العذاب ، وهذا في سياق ما قبلها..." (٣)

فالسياق حدَّدَ المخاطب فهم أهل الكتاب ؛ لأنهم وصفوا قبل هذه الآية بكتمان ما أنــــزل

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٥٦٠/١) ، وتحقيق شاكر (٧٠٠/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر الآبات (١١٤-١١٧) من البغرة وهي : ﴿ وَمَنْ أَطْلَمْ مِنْ ثَنَعَ مَسَحِهَ الْمَوْ أَنْ يُذَكَّرُ فِهَا أَسْمُمُهُ وَمَمَنَ فِي خَرَابِهِمَّا أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْعُونَ اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ وَمَوْ الشَّرِقُ وَلَلَمْ فِي الْاَخِيْرَةُ عَدَابُ عَظِيمٌ ۖ وَمَلَوْمِهُ اللّهَ فِي وَلَهُمْ فِي اللَّهِ عَرْفَا وَلَهُمْ فِي اللّهِ عَرْفَا عَدَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيْهُ عَلِيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٩٩/٢ -١٠٠) ، وتحقيق شاكر (٣٣٨/٣) .

الله(۱).

وفي قوله -تعالى -: ﴿ قَالَ لِلْمَلَا حَرَاتُهُ إِنَّ هَذَا لَمَنْ عَرِقُ اللَّهُ عَلَى الْمَدَاءَ وَ عَلَى الْمَدَاءَ وَ عَلَى الْمَدَاءَ وَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

وهاتان الآيتان الماضيتان ، سبق ذكرهما أول السورة في القصة نفسها .

#### ب - الأمثلة على اللحاق:

-عند تفسير قوله -تعالى-:﴿ قَـالُوا الْتَنَ جِنْتَ بِالْمَقِّى ﴾ [البقرة: ٧١] قال -رحمه الله- : " قيل في معنى قولهم : بينت لنا أيَّ البقر عنيت ، وقيل : إنه تكذيب لما قبل ذلك ، من أمر موســــى بــــذبح البقرة .

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين عندنا بقوله: ﴿ فَالْوَا الْتَنَ جِنْتَ بِالْمَقِيّ ﴾ الآن بينت لنا الحق في أمر البقرة ، فعرفنا أيها الواجب علينا ذبحها منها ؛ لأن الله -جل ثناؤه- قد أخبر عنهم ألهم قد أطاعوه فذبحوها بعد قيلهم هذا ، مع غلظ مؤونة ذبحها عليهم ، وثقل أمرها ، فقال : ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا لِلْمَاوِنَ لَا اللهِ اللهُ الل

فاستدلُّ بذبحهم لها ، على أنَّ قولهم السابق : ﴿ النَّنَّ جِنْتَ بِالْمَقِّ ﴾ معنى الحق أي: الواضــــح ،

<sup>(</sup>١) انظر الآبات (١٧٤-١٧٦) من البغرة وهي : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكَثُمُونَ مَا اَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْحَكَتُبِ وَيَشْتَكُونَ عَمَا اللّهَ مِنَ الْحَكَتُبُ وَيَعْدَ وَلاَ يُرَحِيِّهِ وَلَهُمْ عَمَانُ إِلَيْهُ ۖ أَوْلَتُهِكَ الْمُسَلَمَلَةُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>٢) انظر حامع البيان (٤٤١/٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر حامع البيان (٣٩٦/١) ، وتحقيق شاكر (٢١٧/٢) .

۲۲٬۰۳۶

وليس معنى الحق : الذي هو مقابل الباطل ؛ لأن هذا يبطل إيمالهم ، فيعتبر تكذيباً لموسى ، ولا يحصل من المكذب طاعة فيها مؤونة وثقل كما وقع منهم .

وفي قوله -تعالى -: ﴿ رَبُّنَا وَكَالِمَنَا مَا وَمَدَثُنَا كَانُ رُسُلِلُهَ وَلا غَيْرًا لَلْفِيمَدُ إِلَيْكَ لَا غُلِفُ لِلِيمَادُ ﴿ ﴾ [آل عمران: 194] قال ابن جويو حرحه الله -: " إن قال لنا قائل : وما وجه مسألة هؤلاء القوم رهمـــم أن يؤتيهم ما وعدهم ، وقد علموا أن الله منجز وعده ، وغير جائز أن يكون منه إخلاف موعد ؟ قبل : احتلف في ذلك أهل البحث ، فقال بعضهم : ذلك قول خرج مخرج المسألة ، ومعناه الخبر...وقــال آخرون : بل ذلك قول من قائله على معنى المسألة والدعاء لله ، بأن يجعلهم ممن آتاهم ما وعدهم ، من الكرامة على ألسن رسله... وقال آخرون : بل قالوا هذا القول على وجه المسألة والرغبة منهم إلى الله، أن يؤتيهم ما وعدهم ، من النصر على أعدائهم من أهل الكفر ، والظفر بحم ، وإعلاء كلمة الحق على الباطل ، فيعجل ذلك لهم...

- وعند قوله -تعالى-: ﴿ وَلَقَدَ غَلَقَتَ عُشَمَ ثُمُّ مَنَوَاتُكُمْ ثُمُّ قُلَا لِلْمَلَتِهِ كَذَ السَّجُدُوا لِآوَمَ مَسَجَمَدُوا إِلَّا إِلَالِهِ اللهِ اللهِ عَنْ السَّنَجِدِينَ ﴾ ﴿ [الأعراف: ١١] قال -رحمه الله - : " اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : تأويل ذلك : وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ فِي ظهر آدم أيها الناس ، ثُمَّ صَوَّرُناكُمْ فِي أرحام النساء ، خلقاً

<sup>(</sup>١) وانظر حامع البيان (٣/٥٥٤-٥٥٥) ، وتحقيق شاكر (٤٨٣/٧) .

علوقاً ، ومثالاً ممثّلاً في صورة آدم...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقد خلقناكم في أصلاب آبائكم، ثم صوّرناكم في بطون أمهاتكم...وقال آخرون : بل معنى ذلك : خَلَقْناكُمْ يعنى : آدم ، ثُمّ صَوّرْناكُمْ يعنى : في ظهره...وقال آخرون : معنى ذلك: ولقد خلقناكم في بطون أمهاتكم، ثم صورناكم فيها...

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: تأويله: ﴿ وَلَقَدَ عَنَقَتَ هُمْ ﴾ ولقد خلقنا آدم ، ﴿ مُ مَّوْلَكُمْ ﴾ بتصويرنا آدم ، كما قد بيّنا فيما مضى من خطاب العرب الرجل بالأفعال تضيفها إليه ، والمعنى في ذلك سلفه ، وكما قال -جلّ ثناؤه - لمن بين أظهر المؤمنين من اليهود على عهد رسول الله - ﷺ -: ﴿ وَإِذَ أَخَذْنَا مِيتَنَقَكُمْ وَرَضْنَا فَرَقَكُمُ الطّورَ خُدُوا مَا مَاتَيْنَكُمْ بِقُوتَهِ ﴾ [البقرة: ١٣] وما أشبه ذلك من الخطاب الموجّه إلى الحيّ الموجود والمراد به السلف المعلوم ، فكذلك ذلك في قول ه : ﴿ وَلَقَدَ خَلْقَنَا هُذَا هُمُ اللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ اللّهُ ومعلوم أن الله الأقوال في ذلك بالصواب ؛ لأن الذي يتلو ذلك قوله : ﴿ مُ مُلّى المِسَكِمُ السُّونَ المهالَمُ مَ ، بل قبل أن يتلو ذلك وتمار أن يصور ذرّيته في بطون أمهالَم م ، بل قبل أن مامهالَم " . (۱)

فالتعبير بلفظ ﴿ عَلَقَتَكُمْ ﴾ و ﴿ مَتَزَنَكُمْ ﴾ مراد به آدم ؛ للحاق أمر الملائكة أن يســـحلوا لآدم ، وذلك يقيناً قبل خلق أم البشر حواء ، فلا تدخل ذريته من باب أولى .

### ج - الأمثلة على استدلاله بالسباق واللحاق معاً :

إذا كان السباق قد يدل على المعنى بمفرده ، واللحاق كذلك ، فكيف لو احتمعا في موضع واحد! ، كيف لو انضم نور إلى نور! ، وبرهان إلى برهان! ، وحجة إلى أخرى! ، لننظر تفسير الإمام ابن جرير لأمثلة من هذا النوع:

- ففي قوله -تعالى-:﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْنَ مَنْعَ مَسَنِهِدَ اللهِ أَنْ يَذْكُرُ فِيهَا أَسْمُنُهُ وَسَعَىٰ فِي خَوَامِهَا ﴾ [الغرة: الله عن ا

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥/٤٣٧) ، وتحقيق شاكر (٣١٧/٢) .

**—**{\(\cdot\)}

فيهَا أَسْمُنُهُ وَسَكَىٰ فِي خَرَامِهَا ﴾ وأيّ المساحد هي ؟ قيل : إن أهل التأويل في ذلك مختلفون : فقال بعضهم : الذين منعوا مساحد الله أن يذكر فيها اسمه هم النصارى ، والمسحد بيت المقلس...وقال آخــرون : وهو بختنصر (۱) وجنده ومن أعانهم من النصارى ، والمسحد : مسحد بيت المقلس...وقال آخرون : بل عَنى الله —عرَّ وحل— كهذه الآية مشركي قريش ، إذ منعوا رسول الله — الله على المسحد الحرام...

قال أبو جعفو : وأولى التأويلات التي ذكر تما بتأويل الآية قول من قال:...النصارى، وذلك أَمُم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس ، وأعانوا بجتنصر على ذلك ، ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه ، بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده...وكان معلوماً أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تحريب المسجد الحرام...وأخرى: أن الآية التي قبل قوله : ﴿ وَمَنْ أَظَالُمْ مِثَن مُتَعَ اسْتُهُ لَهُ النصارى ، وأخرى أفعالهم ، والتي بعدها نبهت بذم النصارى ، والخسير عسن افترائهم على ربمم ، و لم يَحْرِ لقريش ولا لمشركي العرب ذكر ، ولا للمسجد الحرام قبلها، فيوجه الخبر بقول الله عنى ربمم ، و لم يَحْرِ لقريش ولا لمشركي العرب ذكر ، ولا للمسجد الحرام قبلها، فيوجه الخبر بقول الله عن وجل -: ﴿ وَمَنْ أَظُلُمْ مِثَن مُنْعَ مُسَحِدً المَّولَ فَيُذَكّرُ فِهَا الشَّمَةُ ﴾ إليهم وإلى المسجد الحرام . وإذ كان ذلك كذلك ، فالذي هو أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليه ، وهو ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية بعدها ، إذ كان خبرها لخبرهما نظيراً وشكلاً ، إلا أن تقوم حجة يجب النسليم لها بخلاف ذلك ، وإن اتفقت قصصها فاشتبهت..." (1)

وفي قوله -تعالى-: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْنَايِرُ عَلَى الدَّيْتَ عَلَيْكُمْ عَلَهُا لِمَن فَقِيكُمْ أَوْمِن فَحْتِي أَنْجُلِكُمْ أَوْمِن مُنِي الْمُحِلَمُمْ أَوْمِن مُنِي هَذه الآية: فقال بعضهم:
 بَسَمَكُمُ بَأْسَ بَسَنِي ﴾ [الانعام: ٦٠] قال -رحمه الله-: "اختلف أهل التأويل فيمن عُني هذه الآية: فقال بعضهم:
 عُني هما المسلمون من أمة محمد - ﷺ-،وفيهم نــزلت...وقال آخرون: عُني ببعضها أهل الشـــرك ،
 وببعضها أهل الإسلام...

<sup>(</sup>١) هو أحد ملوك الأرض ، كان كاتباً عند ملك الجزيرة ، فقتل الابن أباه الملك ، فغضب بختنصر وقتل الابن وتسلم الملك ، ثم غزا بني إسرائيل وانتصر عليهم ، ثم رده الله عنهم ، ثم فسقوا فعنايهم وانتصر عليهم ، وقتل منهم وصلب ، وباع ذراريهم ونسايهم ، ومثل يمم وأسر منهم الكتو ، ثم لحق بأرض بابل . انظر المعارف صفحة (٣٣و١٤٤٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤٧/١) ، وتحقيق شاكر (١٩/٢) .

- وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلسُّمْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلسُّمْتَغِيفِينَ ﴾ [الحجر: ٢٤] قسال الله الله -: " اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : فقال بعضهم: معنى ذلك : ولقد علمنا من مضى من الأمم فتقدّم هلاكهم ، ومن قد خلق وهو حيّ ، ومن لم يخلق بعدُ ممن سيخلق...وقال آخــرون : عنى بالمستقدمين : الذين قد هلكوا ، والمستأخرين : الأحياء الذين لم يهلكوا...وقال آخــرون : بل معنى ذلك : معناه : ولقد علمنا المستقدمين من الأمم، والمستأخرين من أمة محمد - الله -...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخير والمستأخرين عنه...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقــد علمنا المستقدمين منكم في الخير والمستأخرين عنه...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقــد علمنا المستقدمين منكم في الخير والمستأخرين عنه...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقــد علمنا المستقدمين منكم في الخير والمستأخرين عنه ...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقــد علمنا

وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصحة قول من قال : معنى ذلك : ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدم موته ، ولقد علمنا المستأخرين ، الذين استأخر موقم ممن هو حي ، ومن هو حادث منكم ممن لم يحدث بعد ؛ لدلالة ما قبله من الكلام ، وهو قوله: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُمْهِـ وَنُبِيتُ وَتَشُ ٱلْوَرِشُونَ ﴿ ﴾ المجر: ٣٥] وما بعده ، وهو قوله : ﴿ وَإِنَّا رَبُّكُ هُو يَمْشُرُهُمْ ﴾ [الحجر: ٢٥] على أن ذلك كذلك ؛ إذ كان بين هذين الخبرين ، ولم يجر قبل ذلك من الكلام ما يدل على خلافه ، ولا جاء بعد..."(١).

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٢٣/٥) ، وتحقيق شاكر (٢١/١١) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٧/٧) .

<u>\_</u>/\^\\

هذه بعض الأمثلة على السياق بنوعيه : السباق ، واللحاق ، مفترقين ومجتمعين ، من ما نقله ابن حرير عن المفسرين السابقين ، من الصحابة والتابعين ، ومن قوله ، وسيأتي في البحث نماذج أخرى كثيرة ، – إن شاء الله – والله الموفق .



### المبحث الثاني : أهمية دلالة السياق القرآبي في التفسير:

بعد التعريف للسياق القرآني ، وذكر أنواعه ، والتمثيل عليها ، يحسن التعـــرّف الآن إلى أي مدى تكون العناية بالسياق ؟ ، وما مقدار أهميته ؟ ، وما منـــزلته ؟ ، وهل الأولى مراعاته دائماً ؟ ، أم في بعض الأحيان ؟ .

للإجابة على أهمية السياق : تجد أن درجته رفيعة ، ومنــزلته عالية ، ومقداره مهم جداً ؛ ومما يدل على ذلك : اعتناء العلماء عامة ، والمفسرين خاصة بالسياق .

وهذا الاهتمام من العلماء يتضح في مطالب :

المطلب الأول : الأمر بالاعتناء بالسياق مطلقاً ، وجعله طريقاً سليماً لتفسير كلام الله الكريم . المطلب الثاني : الاستدلال بالسياق في التفسير ، والرجوع إليه عند الاختلاف .

**المطلب الثالث :** تأليف العلماء كثيراً في الوجوه والنظائر ، وفي غريب القرآن .

المطلب الرابع: اهتمام العلماء بالمناسبات.

# المطلب الأول : الأمر بالاعتناء بالسياق مطلقا ، وجعله طريقا سليما لتفســير كلام الله الكريم :

لقد كان السياق عند العلماء أساساً في فهم كل كلام ، لاسيما في النصوص الشرعية ، الـــــيّ هي مرجع الشريعة الإسلامية ، وخاصة القرآن الكريم ، وإليك بعض هذه النصوص التي تأمر بالاهتمام به ، والتي تنص على أهميته عند التفسير على وجه الخصوص :

**فهذا مسلم بن يسار –رحمه الله– <sup>(۱)</sup> يقول** : "إذا حدّثتَ عن الله حديثاً فقف !، حتى تنظر ما قبله ، وما بعده ".<sup>(۲)</sup>

وهذا يدلُّ على الاهتمام به في كل تفسير ، قل أو كثر ، صغر أو كبر .

وكان عزّ الدين بن عبد السلام -رحمه الله- (<sup>٣)</sup> من أقدم من توسع في الحديث عن السياق ، وفصّل فيه نظريًا ، ومن ذلك قوله :

"السّياق مرشد إلى تبيين المجملات ، وترجيح المحتملات ، وتقرير الواضحات ، وكل ذلـــك بعرف الاستعمال .

فكلّ صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاً ، وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذماً ، فما كان مدحاً بالوضع ، فوقع في سياق الذم ؛ صار ذماً واستهزاءً وتمكّماً ، بعرف الاستعمال . مثاله: ﴿ دُقَ إِنْكَ أَنَ الْمَائِيرُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ آلُهُ ﴾ [الدعان: ٤٩] أي : الذليل المهان ؛ لوقوع ذلك في سياق الذم ،

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله ، مسلم بن يسار البصري الفقيه ، مولى ، تابعي ثقة ، روى عن ابن عباس ، وابن عمر ، توفي ســـنة مائـــة وقيل إحدى ومائة . انظر تمذيب الكمال (٥٥١/٢٧) ، وسير أعلام النبلاء (١٠/٤) ، وتحذيب التهذيب (٧٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٦/١) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد ، عرَّ الدين ، عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي ، ولد سنة ست أو سبع وحمسماتة ، الملقب بسلطان العلماء ، له القواعد الكبرى والصغرى ، والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ، وغيرهما ، توفي سنة ستين وستمائة . انظر طبقات الشافعية الكبرى (٢٠٩/٨) ، وفوات الوفيات (٩٤/١) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣٠٩/١) .

وكذلك قول قوم شعيب :﴿ إِنَّكَ لَأَنَ الْكِيْمُ الرَّشِيدُ ۞ ﴾ [مود: ٨٧] أي : السفيه الجاهل؛ لوقوعه في سياق ذمهـــم سياق الإنكار عليه ، وكذلك : ﴿ إِنَّا آلَهُمَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاتَنَا ﴾ [الاحزاب: ٦٧]؛ لوقوعه في سياق ذمهـــم بإضلال الأتباع .

وأما ما يصلح للأمرين<sup>(۱)</sup>:فيدلَّ على المراد به السّياق، كقوله -تعالى-: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَلَ خُلَقٍ عَظِيمٍ ﴿ القلم: ٤] أراد به عظيماً في حسنه وشرفه ؛ لوقوع ذلك في سياق المدح ، وقوله:﴿ إِلَّكُو لَتَقُولُونَ وَلَا عَظِيماً ﴾ [الإسراء: ٤] أراد به عظيماً في قبحه ؛ لوقوع ذلك في سياق الذم .

وكذلك صفات الرب المحتملة للمعاني المتعددة : تحمل في كل سياق على ما يليق به، كقوله : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِيكِنَهُ إِنَّ ظَلِكَ طَلَ اللَّهِ يَمِيرٌ ۞ ﴾ [الحج: ٧٠] تمدح بسهولة في قدرته، وكذلك قوله :﴿ وَلِكَ حَشَّرُ عَلِمَا يَمِيرٌ ﴾ [ف: ٤٤].

<sup>(</sup>١) أي يطلق في اللغة : ويراد به المدح ، وفي حين آخر : يراد منه الذم .

<sup>(</sup>٢) العنت : الهلاك والمشقة . انظر ترتيب القاموس المحيط ، مادة عنت (٣٢٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو بشر ، عمرو بن عثمان بن قَبْر أو قَنْبر ، مولى بين الحارث ، إمام النحو ، الملقب بسيبويه أي : راتحة التفاح ، أحذ عن الحليل بن أحمد ، له الكتاب في النحو ، حُميع بينه وبين نجويين فاستذلوه فخرج من بغداد لبعض مدن فارس ، فمسات وهو شاب عمره انتين وثلاتين سنة ، وذلك سنة تسع وسبعين ومائة ، وقبل ثمانين . انظر المسارف صسفحة (٤٤٥) ، وبغية الوعاة (٢٢٩/٧) .

<sup>(</sup>٤) حالينوس من حكماء اليونان ، ولد حوالي سنة مائة وثلاثين ميلادية ، عالم في الطب والفلسفة وجميع العلوم الرياضية ، لــــه

 $\sqrt{n}$ 

أوصاف الرب – سبحانه – يطلق بمعنى الغالب القاهر ، ويطلق بمعنى الممتنع من العيب والضّــــيم <sup>(۲)</sup> ، ويطلق بمعنى الذي لا نظير له ، ويحمل كل سياق على ما يليق به ".<sup>(۲)</sup>

وهذا الكلام القيّم تميّز به عزّ الدين –رحمه الله – ؛ لتقدمه على غيره في تقعيده وتمثيله للسياق فيما يظهر ، وهو تقسيم للسياق بحسب ما يناسب المتكلّم به ، والمتكلّم فيه، والحال المتكلّم فيها .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : "فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه ، وما يحفّ به من القرائن اللفظية والحالية ".(<sup>4)</sup>

ثم قال: "فمن تدبَّر ما ورد في باب أسماء الله -تعالى-وصفاته ، وأن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله أو بعض صفاته ، لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد ، حتى يكون ذلك طرداً للمثبت ، ونقضاً للنافي ، بل يُنظَر في كل آية وحديث، بخصوصه وسياقه ، وما يُبين معناه من القرائن والدلالات ، فهذا أصل عظيم مهمًّ نافع ، في باب فهم الكتاب والسنة ، والاستدلال هما مطلقاً ، ونافع في معرفة الاستدلال ، والاعتراض، والجواب ، وطرَّد الدليل ونقْضِه ، فهو نافع في كل علم خبريًّ أو إنشائيًّ ، وفي كل استدلال أو معارضة من الكتاب والسنة ، وفي سائر أدلة الحلق". (°)

فانظر كيف كان السياق - عند ابن تيمية - هو الأصل العظيم في فهم الكتاب والسنة ، وفي كل العلوم أيًا كانت ، بل وفي جميع حجج الخلق .

ستة عشر ديوانًا في الطب وغيرها ، وتوفي سنة مائتين وقيل وثماني عشرة . انظر طبقات الأطباء والحكماء صفحة (٤١) ، لأبي داود المعروف بجلمحل .

<sup>(</sup>١) الصَّفراء : من الصفر ، داء في البطن يصفر منه الوجه . انظر : لسان العرب ، مادة صفر (٤٦٠/٤) .

<sup>(</sup>٢) الضّيم : الظلم ، وضامه حقه : نقصه حقه . انظر : لسان العرب مادة ضمم (١٣/ ٣٥٩) .

<sup>(</sup>٣) الإمام في بيان أدلة الأحكام صفحة (٩٥ ١-٦٦٣)،لعز الدين بن عبد السلام ، تحقيق : رضوان مختار بن غربية .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٦/٦) .

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى (٦/٦ - ١٩) .

ويكفي في بيان أهميته أنه يوصل إلى الحق والسداد،وأن مُهمِلُه يقع في الغلط لا محالة.

وقال أيضاً : في ذكر أسباب الغلط في التفسير : " مراعاة بحرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يُريدَ به العربي ، من غير نظر إلى ما يَصلُح للمتكلَّم به ، ولسيّاق الكلام ".<sup>(٢)</sup>

وقال أيضاً : " فتأمُّل ما قبل الآية وما بعدها ، يُطلعك على حقيقة المعني "(٣).

وقال الإمام ابن جزي الكلبي حرحمه الله - (<sup>4)</sup>: من أوجه الترجيع: " أن يَشهد بصحة القول سياق الكلام، ويدل عليه ما قبله، وما بعده " (<sup>0)</sup>.

وقال العلامة ابن القيم –رحمه الله– <sup>(۱)</sup> : " دلالة السياق : فإنما ترشد إلى تبسيين المجمــــل ، والقطع بعدم احتمال غير المراد ، وتخصيص العام ، وتقييد المطلق ، وتنوع الدلالة، وهو مــــن أعظــــم القرائن الدالة على مراد المتكلم ، فمن أهمله غلط في نظيره ، وغلط في مناظراته ."<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>۱) بحموع الفتاوى (۹٤/۱٥) .

<sup>(</sup>۲) بحموع الفتاوی (۱۳/۲۰۳) .

<sup>(</sup>٣) دقائق التفسير (٤١٣/٣) جمع الدكتور محمد السيد الجليند .

<sup>(</sup>غ) هو أبو القاسم ، محمد بن أحمد بن محمد بن حزي الكلبي الغرناطي ، فقيه أصولي مفسر لغوي ، صاحب تفسير النسسهيل ، وأصول القراء الستة غير نافع ، وغيرهما ، قتل يوم الكائنة بطريف ، سنة إحدى وأربعين وسبعمائة . انظر الدرر الكامنسة (٤٤٦/٣) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) التسهيل لعلوم التنــزيل (٩/١) ، الطبعة الأولى للمكتبة التحارية ١٣٥٥هـــ .

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الله ، محمد بن أبي بكر بن أبوب الزرعي الدمشقي العلامة المجتهد ، ولد سنة إحدى وتسعين وستمائه، وتتلمسند على شيخ الإسلام ابن تيمية ، وأخذ عنه ، وسحن معه في قلعة دمشق ، مؤلفاته كثيرة وقيمة ، منها: زاد المعاد في هسدي خير العباد ، والنبيان في أقسام القرآن ، وإعلام الموقعين ، توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة . انظر شسذرات السنهب (١٦٨/٣) ، والدرر الكامنة (٢١/٤) ، وطبقات المفسرين (٧/٣) .

<sup>(</sup>٧) بدائع الفوائد (٩/٤ – ١٠) ، دار الكتاب العربي .

#### وقال في نونيتة :

" قالوا : وإِيْرادُ السِّياقِ يُبَيِّنُ المضمونَ منه بأوضحِ التَّبْيانِ ".(١)

وقال الإمام الشاطبي سَرَحمه الله - (<sup>7)</sup> في الضابط المعوّل عليه في الفَهم : " إن المساقات تختلف باختلاف الأحوال ، والأوقات ، والنوازل ، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان ، فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم ، الالتفات إلى أول الكلام وآخره ، بحسب القضية ، وما اقتضاه الحال فيها ، لا ينظر إلى أولها دون آخرها ، ولا آخرها دون أولها ، فإن القضية وإن اشتملت على جُمَلٍ فبعضها متعلق بالبعض ؛ لأنما قضية واحدة نازلة في شأن واحد ، فلا محيص للمتفهِّم عن ردَّ آخر الكلام على أوله ، وأوله إلى آخره ، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف..." (<sup>7)</sup>

وقال الإمام الزركشي حرحمه الله - (<sup>۱)</sup> : " دلالة السياق أنكرها بعضهم ، ومن حهل شيئاً أنكره (°). وقال بعضهم : إنما متفق عليها في مجاري كلام الله – تعالى –.

وقد احتجّ بما أحمدُ على الشافعيّ ، في أنّ الواهب ليس له الرجوع ، من حديث : "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه"(١) حيث قال الشافعي : هذا يدل على جواز الرجوع؛ إذ قيء الكلب ليس

<sup>(</sup>١) الكافية الشافية وهي : القصيدة النونية مع شرحها ، للدكتور محمد خليل هراس (٢١٥/١) ، وهو يتحدث في الأبيات عـــن معنى اليوم في آية المعارج (٤) : {تَقُرُجُ الْمَـلَابِكُةُ وَاللّـوُحُ لِلَّيْهِ فِي يَوْمُ كَانَ مِقْلَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ} .

<sup>(</sup>٢) هو أبو إسحاق ، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي ، أصولي حافظ ، له مؤلفات فائقة ، منها: الموافقات ، والاعتصام ، توفي سنة تسعين وسبعمائة . انظر درّة الحجال (١٨٢/١) ، والأعلام (٧١/١) .

<sup>(</sup>٣) الموافقات (٢٦٦/٤) .

<sup>(</sup>٥) وهذا فيه رد عليهم بأن هذا القول بسبب حهلهم لا علمهم .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري : في كتاب الهبة ، باب هبة الرحل لامرأته والمرأة لزوجها ، صفحة (١٤٥) رقـــم (٢٥٨٩) ، ومــــــلم : في كتاب الهبات ، باب تحريم الرحوع في الصدقة والهبة بعد الفيض ، (١٢٤٠/٣) حديث (١٦٢٢) .

محرماً عليه ، فقال أحمد : ألا تراه يقول فيه : "ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته..." الحديث . وهذا مثل سوء فلا يكون لنا .

وُاحتجَّ بِهَا [ أي : أحمد ] في أن المراد بأنه استيعائهم [ أصناف الزكاة الثمانيـــة ] واحـــب ، وسياق الآية يدل على الأول ، بقوله -تعال-: ﴿ وَمِثْهُم مَّن يَلِيرُكُ فِي الصَّدَقَنَتِ كِانَ أَعْطُوا مِنْهَا رَشُوا وَلِن لَمْ يَسْطُوا وَلَا لَمْ يَسْطُوا وَلا يَسْتحق الصـــلقة ، عاول أن يأخذ منها ، ويسخط إذا لم يعط ، يقطع ببيان أن المستحق لها غـــيره ، وهـــم الأصــناف الثمانية . . . "(۱)

وقال أيضاً: " تنبيه: ليكن محطّ نظر المفسَّر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له، وإن حسالف أصل الوضع اللغوي؛ لنبوت التحوّز، ولهذا نرى صاحب الكشاف يجعل الذي سسيق لسه الكسلام معتمداً، حتى كأن غيره مطروح ".(٢)

وقال أيضاً: في تفسير ما لم يرد فيه نقل: "وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفـــردات الألفاظ، من لغة العرب ومدلولاتما واستعمالها بحسب السياق، وهذا يعتني به الراغب كثيراً في كتاب المفردات فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتنصه من السياق."<sup>(٣)</sup>

وقال أيضاً: " ومما يعين على معرفة المعنى عند الإشكال...: دلالة السياق: فإنها ترشد إلى تبين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظيره، وغلط في مناظراته، وانظر إلى قوله -تعالى-: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنْ الْمَدَيْرُ ٱلْكِيمُ ۞ ﴾ [الدخان: ٤٩] كيف تجد سياقه ؛ يدل على أنه الذليل الحقير ".(١)

<sup>(</sup>١) البحر المحيط في أصول الفقه (٣/٦٥)،طبع وزارة الشئون الإسلامية بالكويت،تحرير الدكتور عبد الستار أبو غدة .

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن (٢٧/١) .

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن (٣١٣/٢) .

<sup>(\$)</sup> العرهان في علوم القرآن (٣٣٥/٢) . وهو نص كلام ابن القيم –رحمه الله– في بدائع الفوائد السابق (٩/٤-١٠) إلا أنــــه لم بذك الآبة .

وقال الشيخ محمد وشيد رضا حرهمه الله-(١) : مقتبساً وشارحاً عن شيخه محمد عبده(٢): " وقد قالوا إن بعض القرآن يفسر بعضه ببعض ، وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ ، موافقته لما سبق له من القول ، واتفاقه مع جملة المعنى ، وائتلافه مع القصد الذي حاء الكتاب بجملته "(٣).

وقال الشيخ السعدي حرحمه الله - (1): "وقد كثرت تفاسير الأثمة...فمن مطول خارج في أكثر بجوثه عن المقصود ، ومن مختصر يقتصر على حلًّ بعض الألفاظ اللغوية ، بقطع النظر عن المراد ، وكان الذي ينبغي في ذلك أن يُجعل المعنى هو المقصود ، واللفظ وسيلة إليه ، فينظر في سياق الكلام ، وما سيق لأجله ، ويقابَل بينه وبين نظيره في موضع آخر...فالنظر لسياق الآيات ، مع العلم بـاحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نـزوله من أعظم ما يعين علــى معرفتــه وفهــم المـراد

<sup>(</sup>١) هو محمد رشيد بن على رضا بن منلا ، ولد سنة انتين ونمانين ومائتين وألف ، ينتسب إلى على -هـ أورد ذلك حبيب السامرائي في كتابه : "رشيد رضا المفسر " ، أصله من بغداد ، كان أحد رجال المدرسة الإصلاحية ، والتلميذ القريب من عمد عبده ، ومن كبار الصحفين والكتاب ، في الحديث والتفسير والأدب والتاريخ ، له تفسير المنار في افني عشر مجللاً ، وصل فيه إلى سورة بوسف (١٠٧) ، ومجلة المنار في أربعة وثلاثين بجلداً ، وفتاوى وغيرها ، توفي بحادث سيارة ، سينة أربع وخمسين وثلاثمائة وألف . انظر الأعلام (٣٦١/٦) ، ومنهج المدرسة العقلية في النفسير (١٧٠/١) للدكتور فهد بسن عبد الرحمن الرومي .

<sup>(</sup>۲) هو محمد عبده ، بن حسن خير الله ، التركماني ، ولد سنة ست ، وقبل خمس وستين وماتتين وألف ، وهو مفسيق مصسر ، ومن رجال المدرسة الإصلاحية ، تأثّر بجمال الدين الأفغاني ، له أول تفسير المنار ، إلى سورة النساء (١٢٥) ، في خمسة أجزاء ، وتوفي و لم يكمله ، ثم أكمله محمد رشيد رضا ، ولمحمد عبده شرح نهج البلاغة ، وغيره ، وقد كانت له مواقسف جهادية ضد الاحتلال الإنجليزي لمصر ، وله هئات ، توفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وألف . انظر الأعلام (١٣١/٧) ، ومنهج المدرسة العقلية في النفسير (١٣٤/١) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن الحكيم (٣٢/١) ، الطبعة الرابعة دار المنار ، ١٣٧٣هـ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله ، عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي ، من قبيلة تميم ، ولد في عنيزة ، سنة سبع وثلاثماته وألف ، فقيه أمســولي مفسر ، من كتبه : تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، والقول السديد في مقاصد التوحيد . تســوفي ســـنة ســـت وسبعين وثلاثماته وألف . انظر ترجمة الشيخ في أول تفسيره صفحة (٥) لأحد تلامذته .

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٩-١٠) الطبعة الثانية ١٤١٧هـــ لمؤسسة الرسالة ، تحقيق : الدكتور عبد الرحمن اللويحق.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم –رحمه الله- (¹): " ويبحث عن كون الآية مكملة لمسا قبلها ، أو مستقلة ، وما وجه مناسبتها لما قبلها ، وكذا السور ".(¹)

ويتضح مما سبق أن السياق لابد منه في معرفة سبب ورود الآية أو الآيات ، وأنه مهم كذلك في فهم النص المرتبط بالسابق واللاحق ، وهو مجال مهم في التفسير ، بل إن المفسر لا يستغني عنـــــه في أي حال ، ومهما كان اتجاهه ومنـــزعه ، فهو مما يعتمد عليه التفسير اعتماداً كبيراً .

وليس المقصود حصر أقوال العلماء الناصين على منــزلته ، ووجوب العنايـــة بـــه ، ولكنـــه الإشارة بالقليل عن الكثير .

<sup>(</sup>۱) هو حدي أب الأب ، فهو : أبو عبد الله ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي ، ولد ببلدة البير من المحمل شمال الرياض ، سنة انتي عشرة وثلاثماته وألف ، جمع فناوى شيخ الإسلام في حمسة وثلاثين بجلداً ، وشرح الروض المربع ، وله مقدمة في التفسير وحاشية عليها ، وغير ذلك ، تأثر في رأسه بحادث سيارة سنوات ، وتوفي حرحم الله سنة انستين وتسعين وثلاثماتة وألف . انظر ترجمته في أول كتاب حاشية الروض المربسع (٣/١) للسدكتور الشسيخ : عبسد الله بسن عبد الرحمن ابن حبرين حرجمه الله -.

<sup>(</sup>٢) حاشية مقدمة التفسير صفحة (١٤٧-١٤٨) ، لعبد الرحمن بن قاسم ، الطبعة الثانية ١٤١٠هــ .

## المطلب الثاني : الاستدلال بالسياق في التفسير والرجوع إليه عند الاختلاف :

#### ولهذا أمثلة كثيرة منها :

ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال لعائشة -رضي الله عنها- لما سألته عن قوله -تعالى-: ﴿ وَاللَّيِنَ يُؤْتُونَ مَا تَمْوَا وَلَمُونَهُمْ مُوسِدُّ أَنَّهُمْ إِنْ يَوْمُ رَحِمُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ٦٠] فقالت : هم الذين يشربون الحمر ويسرقون ؟ قال : "لا يا بنت الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ، ويصلون، ويتصدقون ، وهم يخافون ألا يقبل منهم ، أولئك الذين يسارعون في الخيرات ، وهم لها سابقون ". (١)

وهذا أوضح دليل من السنة على استعمال السياق فيما وصلت إليه .

وقد رجّع ابن كثير قراءة : ﴿ يُؤْتُونَ ﴾ السبعية ، على قراءة : {يأتون} (<sup>77</sup>أي : الآثام بالسياق؛ لقوله بعدها :﴿ أَوْلَتِكِ يُسُرَعُونَ فِي لَلْفَرُنَتِ وَهُمْ لَمَا سَيْقُونَ ۞ ﴾ ومن فعل الآثام كان من المقتصدين أو من المقصرين . - والله أعلم - (٤).

وسال رجل عليَّ بن أبي طالب حيث – فقال : يا أمير المومنين : أرأيت قول الله – عـــزّ وحلّ – ﴿ وَلَن يَجَمَلُ اللّهُ لِلكَنْمِنِينَ عَلَى الكُرْمِنِينَ سَهِيلًا ۞ ﴾ [الساء: ١٤١] وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون ؟! قال له على : ادنه ادنه ! ثم قال :﴿ فَاللّهُ يَمَنَّكُمْ يَنْتَكُمْ يَوْمَ الْفِيكَةُ وَلَنْ يَجَمَلُ اللّهُ لِلكَنْفِينَ طَلِلًا ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه صفحة (٦-٧) .

<sup>(</sup>٢) وانظر تحفة الأحوذي (٢٠/٩) ، مراجعة عبد الرحمن محمد عثمان ، مطبعة الاعتماد .

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة . انظر مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ، صفحة (٩٨) ، والمحتسب (٩٥/٢) لابن حني .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٢٤١/٣) .



[النساء: ۱٤۱] يوم القيامة ." <sup>(۱)</sup>

فانظر دقّة على – ﷺ – في تتبّعه للسّياق ، واستيعابه فهم الآية على وجهها، فهذا الوعـــد في الآخرة ، بدليل قوله قبل:﴿ فَاقَدُ يَمَكُمُ بِيَنْكُمُ مِينَكُمُ مُ ثِرَمَالَقِينَكُمُ ۖ ﴾ .

ولما قال نافع بن الأزرق لابن عباس – رضي الله عنهما –: " أعمى البصر ، أعمى القلب يزعم أن قوماً يخرجون من النار ، وقد قال الله – جلّ وعـــزّ – :﴿وَمَا لَهُم يَخْرِجِينَ مِنْهَا ﴾ [المانــــــة: ٣٧](٢). فقال ابن عباس : ويحك !! اقرأ ما فوقها !! ، هذه للكفار "٣٠.

والآية الني فوقها-أي قبلها -هي: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَكَ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَيمًا وَيشْلَهُ مَكَمُهُ لِيقْتَلُوا بِدِ مِنْ عَنَابٍ بَوْمِ الْقِيْمَةِ مَا ثَقْتِلَ مِنْهُمُّ وَكُمْ عَلَاكُ الْبِيدُ ۞ ﴾ [المائدة: ٣٦].

وقال سعيد بن جبير حرحمه الله - <sup>(٤)</sup>: في قوله -تعالى-: " ﴿ فَنَادَنهَا مِن غَيْبَآ ﴾ [مربم: ٢٤] قال: عيسى ؛ أما تسمع الله يقول :﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ﴾ [مربم: ٢٩ ] " <sup>(٥)</sup> .

أما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: " عيسى ناداها : ﴿ أَلَا تَعَزَفِ مَذَ جَمَلَ رَبُّكِ تَعَنَّكِ سَرِيًّا ﴿ ﴾ [مرج: ٢٤] ". (١)

ولما سأل يعقوبُ بن عبد الرحمن الزهري (٢٠ زيد بن أسلم (٨) ، عن قول الله : ﴿ وَيَهْتُتُ سَكُونُ

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٣٣١/٤) ، وتحقيق شاكر (٣٢٧/٩) .

<sup>(</sup>٢) المالدة (٣٧) ونصّها: ﴿ وَمِيكُونَ أَن يَعْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم يُخْرِجِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمْ عَكَابٌ مُقِيمٌ ﴾ [المالدة: ٣٧] .

<sup>(</sup>٣) انظر حامع البيان (٤/١٧ه-٥٦٨) ، وتحقيق شاكر (٣٢٧/٩) .

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (٣٢٧/٨) .

<sup>(</sup>٦) حامع البيان (٣٢٧/٨) .

 <sup>(</sup>٧) هو يعقوبُ بن عبد الرحمن بن عمد بن عبد الله بن عبد القاري ، يقال له يعقوب الاسكندراني ، حليف بني زهرة، سكن
 الاسكندرية ، وتَّقه ابن معين وابن حبان ، توفي سنة إحدى وثمانين ومائة . انظر كتاب الثقات لابن حبــــان (١٤٤/٧) ،
 وتمذيب التهذيب (٤٤٤/٤) .

<sup>(</sup>٨) هو أبو أسامة ، زيد بن أسلم العدوي المدني ، قال الذهبي : لزيد تفسيرٌ ، رواه عنه ابنه عبد الرحمن ، كــــان مــــن العلمــــــاء

النَوْتِ بِلَكِنَّ ذَبِكَ مَا كُنَ يِنْهُ شِيدُ ۞ وَنُفِخَ فِ الشُّورُ وَهِهَ بَيْمُ النَّهِيدِ ۞ وَمَلَتَثَكُلُ خَبْسِ مُعَهَا صَابِّنٌ وَشَهِيدٌ ۞ ﴾ [ف: ١٩ -٧١] فقال له : " من يراد كمذا ؟ فقال : رسول الله — ﷺ – . فقلت : رسول الله — ﷺ – ؟!.فقال : ما تنكر ؟ ! ؛ قال الله 🗕 عزَّ وحل – :﴿ أَلَمْ يَمِدُكَ يَتِيمًا فَعَارَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ مَثَالًا فَهَدَىٰ ۞ ﴾ [الضحى: ٦ – ٧] . قال : ثم سألت صالح بن كيسان <sup>١١)</sup> عنها ، فقال لي : هل سألت أحداً ؟ فقلت : نعـــم ، قـــد سألت عنها زيد بن أسلم فقال : ما قال لك ؟ فقلت : بل تخبرني ما تقول .فقال : لأخبرنك برأيـــي الذي عليه رأيي، فأخبرني ما قال لك . قلت : قال : يراد كمذا رسول الله 🔏 – فقال : وما علـــم زيد! ، والله ما سن عالية،ولا لسان فصيح ، ولا معرفة بكلام العرب ، إنما يوا**د بمذا الكافر، ثم قال** : ا**قرأ ما بعدها يدلك على ذلك** . قال : ثم سألت حسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن عباس <sup>(٢)</sup>، فقال لي : مثل ما قال لي صالح : هل سألت أحداً ؟ فأخبرني به ، قلت : إني قد سألت زيد بــن أســـلم ، وصالح بن كيسان . فقال لي : ما قالا لك ؟ قلت : بل تخبرني بقولك ، قال : لأحبرنـــك بقـــولي ، فأخبرته بالذي قالا لي ، قال : أخالفهما جميعاً ، يريد بما البر والفاجر ، قال الله :﴿ وَبَهَاتَ سَكُرُهُ ٱلمَوْتِ بِلَكَيِّ ذَبِكَ مَا كُنَ مِنْهُ غِيدُ ۞ رَثُومَ فِي الشُّورُ وَهِكَ يَوْمُ الْوَهِدِ۞ وَمَلَتَثَكُّ ۖ غَيْنِ مَثَمَا سَابِنَّ رَبَّعِيدٌ۞ لَقَدْ كُتَ فِي غَلْلَوْ فِنْ كَنَا لَكُنَّفْنَا مَنَكَ خِطَاتَكَ فَصَرْقَ ٱلْيَمْ حَبِيدٌ ۞ ﴾ [ف: ١٩ – ٢٧] قال : فانكشف الغطاء عن البر والفاجر ؛ فرأى كل ما يصير إليه ." <sup>(٣)</sup>

ومن هذه القصة ترى : أن القول الأول لم يستدل فيه بالسياق ، أما الثاني والثالث فقد استدلا

العاملين ، توفي سنة ست وثلاثين وماتتين . انظر حلية الأولياء (٢٢١/٣) ، وسير أعلام النسبلاء (٣١٦/٥) ، وتحسذيب التهذيب (٦٨٥/١) .

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد ، صالح بن كيسان تابعي ، مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز ، من فقهاء المدينة ، إمام حافظ ثقة كثير الحديث، قال الذهبي : رمي بالقدر و لم يصح عنه ، توفي بعد أربعين ومائة . انظر تمذيب الكمال (٢٩/١٤) ، وسير أعلام النسبلاء (٥/٤٥٤) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله ، حسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن عباس الهاشمي المدنى ، ضعفه ابن معين ، وأبو حاتم ، وقال النســــائمي : متروك ، توفي سنة إحدى وأربعين ومائة ، وقبل أربعين . انظر تحذيب التهذيب (٢٤٤١) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (١١/٩/١ع-٤٢٠) .

به ، ولكن على اختلاف في موضع الاستدلال ، وهذا مما يدلّ على أهمية السياق، وأنه لـــيس كـــافـٍ وحده ، بل يحتاج معه إلى قواعد أخرى مقوّمة له ومرتّبة .

وقال الإمام مالك حرحمه الله - : لما سأله ابن وهب (٢) عن قول الله -تعـــالى-: ﴿ وَبِبَالًا أَوْ رَكْبَانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩] قال : " راكباً وماشياً ، لو كانت إنما عنى كما الناس ؛ لم تأت إلا رحالاً وانقطعت الآية، إنما هي رحال مشاة ؛ وقرأ : ﴿ يَكُولُهُ رِجَمَالًا وَكُلْ كُلِ صَامِرٍ ﴾ [الحج: ٢٧] قال : يأتون مشـــاة وركباناً" (٢).

فاستدلَّ بالركبان على معنى الرجال ؛ لعدم وجود الفائدة من زيادة الركبان لو كــــان معــــنى الرجال عموم الناس .

وقال ابن عطية -رحمه الله - : في قوله -تعالى- :﴿ الَّذِينَ يَنْظُمُونَ عَهَدَاتُهُ مِنْ بَسْدِ مِيكَتَهِمِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧] معلّقاً على قول من قال : هي في أهل الكتاب : " وظاهر ما قبل وما بعد أنه في جميع الكفار " . (3)

وقال الرازي –رحمه الله– (°): عند قوله –تعـــال-:﴿ وَقَالُوا مَثْنُونَا فِي ٓ أَكِنَةِ يَمَّا مَنْصُمَّا إِلَيْهِ ﴾

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١/١٩) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد ، عبد الله بن وهب بن مسلم المصري الفهري مولاهم ، ولد سنة حمس وعشرين وماتة ، وتفقّه علم مالسك والليث ، قال ابن يونس : جمع ابن وهب بين الفقه والرواية والعبادة ، وكان مالك يكتب إليه في المسائل ويقسول: ابسن وهب عالم ، له مصنفات منها : أهوال القيامة ، والموطأ الكبير ، توفي سنة سبع وتسعين ومائة . انظر طبقسات القسراء (٤٦٣/١) ، وميزان الاعتدال (٢٠١/٢) ، وضحرة النور الزكية صفحة(٥٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر حامع البيان (٩٠/٢) ، وتحقيق شاكر (٤٤٤/٥) .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوحيز (١١٣/١)، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ١٣ ١هـــ .

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله ، محمد بن عمر بن الحسين القرشي ، الشهير بابن خطيب الري ، أصولي شافعي مفسر ، سلطان المتكلمين ،

[فصلت: ه] "وكل من أنصف و لم يتعسف علم أنّا إذا فسرنا الآية على الوجه الذي ذكرناه ، صــــارت السورة من أولها إلى آخرها كلاماً واحداً منتظماً ، مسوقاً نحو غرض واحد ، فيكون هذا التفسير أولى عما ذكروه "(١).

وقال ابن القيم حرحمه الله -: في قوله -تعالى -: ﴿ وَقِلَ النّهَ آلَةَ اَلَا تَمُولُوا ﴿ ﴾ [النساء: ٣] أي تجوروا ، وليس المعنى : ألا تكثر عبالكم ، وذكر من الأدلة : أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون من الظلم والجور فيه إلى غيره ؛ فإنه قال في أولها : ﴿ وَإِنْ خِنْتُمْ آلاً تُقْسِطُوا فِي النِّنَعَى مُلَكِحُوا مَا كَانَ لَكُمْ مِنَ النَّسَلَةِ مَنْ وَلَيْتَ وَكُنْكُمْ وَالنَّالَ مَنْ وَلَا اللّهُ مِنَ النَّسَاةِ وَالنّامَى ، وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ ، وأباح لهم منهن أربعاً ، ثم دلّهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن ، فقال : ﴿ فِنْ خِنْمُ آلًا تَمَولًا فَرَحِنَهُ أَلَو مَا مَلَكُتْ أَيْنَكُمْ ﴾ [النساء: ٣] ثم أخبر -سبحانه - أن الواحدة وملك اليمين أدن إلى عدم المبل والجور ، وهذا صريح في المقصود ." (٢)

وقال أيضاً : عند قوله -تعالى-:﴿ قَالَ هَكَنَا صِرَفَكُ عَلَىٰ مُسْتَقِيدُ ۞ ﴾ [الحجر: ٤١] " قبل معناه: التهديد والوعيد ، والسياق يأبي هذا ولا يناسبه لمن تأمّله ." (٣)

وفي قوله -تعالى-: ﴿ وَالْمَدِينَتِ مَنْهُمَا ۞ فَالْمُوبِيَّتِ فَمَا ۞ فَالْثِيرَتِ شُهُمَا ۞ ﴾ [العادبات: ١ - ٣] اختلف الصحابة ومن بعدهم في المراد بالقسم هل هو الخيل أو الإبل ، ونقل ابن القيم عن الجرجاني (٢٠)

ومنظّر عقيدة الأشاعرة ، من مصنفاته : المحصول في أصول الفقه ، والتفسير الكبير ، اعترف في آخر عمره بخطأ أهل علسم الكلام والفلاسفة ، وتوفي على طريقة حميدة – غفر الله لنا له - ، وكانت وفاته سنة ست ومستمائة . انظـــر طبقــــات الشافعية الكبرى (٨١/٨) ، وسير أعلام النبلاء (٢٠/٢١) ، وطبقات المفسرين للعاوودي (٢١٣/٢) .

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب (١٣٥/٢٧) ، طبع دار الفكر .

<sup>(</sup>٢) بدائع التفسير (٩/٢) لابن القيم ، جمع : يسري السيد محمد .

<sup>(</sup>٣) بدائع التفسير (٣/٢٥) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرحاني الشافعي ، من كبار علماء العربية ، مؤسس علم البيان ، متكلم أشعري ، ألف : أسرار البلاغة ، ودلائل الإعجاز ، توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ، وقبل غير ذلك . انظر طبقــــات الشافعية للإسنوي (٤٩١/٢) ، وبغية الوعاة (١٠٦/٢) .

قوله : "كلا القولين قد حاء في التفسير ، إلا أن السياق يدل على أنها : الخيل ، وهو قوله −تعـــالى−: ﴿وَالْمُورِيْتِ فَدَّكَا ﴾ [العاديات: ٢] والإيراء لا يكون إلا للحافر لصلابته وأما الخف ففيه لين واسترخاء ".(١)

وقال ابن كثير حرحمه الله - في قوله -تعالى -: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَسْتِحَ الْمُحْمَدَنتِ الْمُعْمَدِنَتِ عَلَيْهِ اللهُ وَمِن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَسْتِحَ الْمُحْمَدَنتِ عَلَيْهِ اللهُ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِن فَنَيْزَكُمُ الْمُؤْمِنَةُ وَلَقَهُ أَطَلُمُ وَلِيسَدِّكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ الْمَنْوَمُ فَي بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَمَالُوهُمِ ﴾ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن المراد بالإحصان هاهنا التزويج ؛ لأن سباق الآية يدل عليه ، حيث يقول - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن المُراد بالإحصان هاهنا في الفتيات المُؤمِنتُ ﴾ [انساء: 10] - والله أعلم - والآية الكريمة سباقها في الفتيات المؤمنات، فنعين أن المراد بقوله : ﴿ فَإِذَا أَمْعِينَ ﴾ تزوجن...(١).

هذه بعض أقوال العلماء في أهمية السياق ، وتلك هي تطبيقاتهم عليه ، وليس من الممكن ذكر جميع من أوصى بالعناية بالسياق ، أو استدل به ، فهم يهتمون به ، ولكن درحاتهم في ذلك مختلفـــة ، فمقلِّ ومستكثر .

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن صفحة (٨٨) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/١٥٤).

# المطلب الثالث : تأليف العلماء كثيراً في الوجوه والنظائر ، وفي غريب القرآن:

مما يدلَّ على عظم عناية العلماء بالسياق تآليفهم في علم الوجوه والنظائر ، والمقصود بالوجوه والنظائر : أن تكون الكلمة واحدة ، ذكرت في مواضع من القرآن ، على لفظ واحد ، وحركة واحدة [وهي النظائر بمعنى :الكلمات المتشابمة]، وأريد بكل مكان معنى غير الآخر [وهذه هي الوجوه أي: من المعانى ] (۱) .

وقد كتب العلماء في علم الوجوه والنظائر منذ زمن ، حيث نسبه ابن الجوزي <sup>(٢)</sup> –رحمه الله – إلى : عكومة عن ابن عباس ، وإلى علي بن أبي طلحة <sup>(٣)</sup> عــــن ابــــن عبــــاس ، وإلى الكلبي<sup>(٤)</sup> ، وإلى مقاتل بن سليمان <sup>(٥)</sup> ، وإلى العباس بن الفضل الأنصاري <sup>(٢)</sup> وغيرهم –رحمهم

<sup>(</sup>١) نـــزهة الأعين لابن الجوزي صفحة (٨٣) ، تحقيق محمد الراضي ، الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـــ ، لمؤسسة الرسالة .

<sup>(</sup>۲) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي ، ابن الجوزي ، ولد حوالي سنة إحدى عشرة ، هـــدى الله علــــى يديه آلاف ، وألّف كتيراً ، ومنها : المغني في التفسير ، وزاد المسير ، توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة . انظر الذيل علـــــى طبقات الحنابلة (۲/۹۷) ، وغاية النهاية (۷/۷/۱) ، وطبقات المفسرين للداوودي (۲۷۰/۱) .

<sup>(</sup>٣) علي بن أبي طلحة ، واسم أبيه سالم بن المخارق مولى ، روى عن ابن عباس و لم يسمع منه ، ولكن طريقه أقسوى الطسرق وأصحّها عن ابن عباس ؛ لأن الواسطة بينه وابن عباس ثقنان هما : سعيد بن جبير ، وبجاهد . قال أحمد : بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة ، لو رَحَلَ رَحُلِّ فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً . وهي عند البخاري عن أبي صالح ، وقد اعتمد عليها فيما يعلقه عن ابن عباس ، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة صعلى الصحيح – . انظر ميسزان الاعتسدال (٥٤/٤) ، وقدنيب التهذيب (١٧١/٣) ، والإتقان (١٣٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي ، مؤرخ مفسر نسابة ، قال الذهبي : كان رأساً في الأنساب ، إلا أنه شيعي متروك الحديث ، له مصنفات منها : ناسخ القرآن ومنسوخه ، توفي سنة ست وأربعين ومائة . انظر سير أعلام النبلاء (٢٤٨/٦) ، وتحذيب التهذيب (٥٦٩/٣) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٤٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو الحسن ، مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي بالولاء ، البلخي ، قال ابن المبارك : ما أحسن تفسيره لو كسان ثقـــة ، وقال الذهبي : أجمعوا على تركه ، وقال : كذبوه وهجروه ورموه بالتحسيم ، له كتب منها : نوادر النفســـير ، ونظـــائر القرآن ، وغير ذلك ، توفي سنة حمسين ومائة . انظر تاريخ بغداد (١٦٠/١٣) ، وسير أعلام النبلاء (٢٠١/٧)، ووفيـــات الأعيان (٥٥/٥) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣٠٠/٣) .

<sup>(</sup>٦) انظر نــزهة الأعين النواظر صفحة (٨٢) . والعباس بن الفضل هو : أبو الفضل الأنصاري الواقفي البصري ، قاضي الموصل



الله –.

وعمن ألف أيضاً : يميى بن سلام <sup>(١)</sup> كتابه : التصاريف (تفسير القرآن مما اشتبهت أسمــــاؤه وتصرفت معانيه ) ، والمبــــرّد <sup>(٢)</sup> كتابه : ما اتفقت ألفاظه ومعانيه في القرآن ، وغيرهم كثير .

وإليك مثالاً من كتب الوجوه والنظائر : **قال ابن الجوزي —رحمه الله –**: " وذكر أهل التفسير أن الأبّ —بتخفيف الباء — في القرآن على أربعة أوجه :

أحمدها :الأب الأدنى : ومنه قوله -تعالى- في سورة النسساء (١١) :﴿ وَوَرَفِتُهُ أَلَيْهُ ﴾ ، وفي الأنعام (٧٤): ﴿ وَلَنَّا لِمَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ ، وفي القصـــص (٢٣): ﴿ وَلَالِمِنَا النَّمَةُ كَبِيرٌ ۞ ﴾ ، وفي عبس (٣٥) :﴿ وَلَنِمِ زَلِيهِ ﴾ .

والثاني : الأب الأعلى : وهو الجد : ومنه قوله -تعـــالى- في يوســـف (٣٨) :﴿ وَالتَّمْتُ يَلَهُ مَابَآةِعَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ رَيَشَقُوبَ ﴾ ، وفي الحج (٧٨) ﴿ يِلَّهَ أَبِيكُمْ إِنْزِهِيمَ ﴾ .

والثالث : العم : ومنه قوله -تعـــالى- في البقـــرة (١٣٣) :﴿ نَتَبُدُ إِلَهَا مَاتِهَا لِهَ إِبْرَهِـتَهُ وَإِسْمَنِيـلَ ﴾ ، وإنما إسماعيل عم يعقوب .

والرابع : الحالة : ومنه قوله -تعالى- في يوسف (١٠٠) : ﴿ وَرَفَعَ ٱبْوَيَهُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ <sup>(٣)</sup> . انظر إلى الآيات الماضية بتأمّل : هل الذي غيّر معناها الآيات التي حددت المعنى باعتبار المتكلم

أيام الرشيد العباسي،توفي سنة ست وثمانين ومائة.انظر ميزان الاعتدال(٣٨٥/٢)،وتمذيب التهذيب (٢٩٢/٢).

<sup>(</sup>١) هو أبو زكريا ، يجيى بن سلّام بن أبي ثعلبة البصري ، ولد سنة أربع وعشرين ومائة ، له تفسير في ثلاث مجلمات ضـــخام ، وكتاب الجامع ، توفي سنة مائتين . انظر طبقات القراء (٣٧٣/٢) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣٧١/٣)، وسير أعلام النبلاء (٣٩٦/٩) .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو العباس ، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي ، المعروف بالمبرد ، قيل : مولده سنة عشر وماتين ، له : الكامــــل ،
 ومعاني الفرآن ، توفي سنة خمس و ثمانين وماتين ، وقبل غير ذلك . انظر المنتظم (٩/٦) ، وطبقات النحــــويين والمفـــويين صفحة (١٠١) ، ونور القبس للمرزباني صفحة (٢١٧) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٦٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) نـــزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (١١١–١١٢) .



والمخاطب ، أم اللفظ بمفرده ؟، الذي يظهر أنه السياق ، كما هو واضح في كلام ابن الجوزي هنا .

وإن نوزع في ذلك ، فإن تعدد المعنى لابد من دليل على تحديد أحدها على غــــيره ، ويعـــود السياق نفسه إلى تحديده ، وهذا يدل على أهمية السياق من وجه آخر .

أما علم غريب القرآن : فقد اهتم به العلماء كما اهتموا بعلم الوجوه والنظائر ، وهو قريب منها في الاعتناء بالسياق ، إلا أنَّ كتب الغريب أقل ذكراً للسياق من كتب الوجوه والنظائر .<sup>(۱)</sup>

#### ومن أهم المؤلفات فيه:

تفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، المتوفى سنة ست وسبعين ومائتين .

قال ابن لتتيبة – رحمه الله – : في مقدمة تفسير غريب القرآن : " وكتابنا هذا مستنبط مـــن كتب المفسرين ، وكتب أصحاب اللغة العالمين ، لم نخرج فيه عن مذاهبهم ولا تكلّفنا في شيء منـــه بآرائنا غير معانيهم ، بعد اختيارنا في الحرف أولى الأقاويل في اللغة ، وأشبهها بقصة الآية ." <sup>(۲)</sup>

ومن أشهر مولفات غريب القرآن : مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصــفهاني ، المتــوف في حدود سنة خمس وعشرين وأربعمائة (<sup>۳)</sup>.

وقد امتدح العلماء الراغب في مفرداته **فقال الزركشي حرحمه الله –** :"ومن أحسنها[كتـــب الغريب] كتاب المفردات للراغب ، وهو يتصيد المعاني من السياق ؛ لأن مدلولات الألفاظ خاصة"<sup>(؛)</sup>

وقال: في تفسير ما لم يرد فيه نقل: " وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ، من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق، وهذا يعتني به الراغب كثيراً في كتاب المفردات فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتنصه من السياق. "(\*)

وقال السيوطي –رحمه الله– : " و أمّا ما لم يرد فيه [أي التفسير] نقل : فهو قليل ، وطريق

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة تحقيق هند شلمي ، على كتاب التصاريف ، ليحيى بن سلام صفحة (٤٠) .

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب القرآن صفحة (٤) وقصة الآية :سياقها .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة تحقيق المفردات لصفوان داوودي صفحة (٢٥) .

<sup>(</sup>٤) البرهان للزركشي (١/٣٩٤) .

<sup>(</sup>٥) البرهان في علوم القرآن (٣١٣/٢) .

التوصل إلى فهمه : النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ، ومدلولاتها ، واستعمالها بحسب السياق، وهذا يعتني به الراغب كثيراً ، في كتاب المفردات ، فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة ، في تفسير مدلول اللفظ ؛ لأنه اقتضاه السياق ." (١)

#### وإليك هذا المثال من كتاب المفردات في غريب القرآن :

قال الواغب حرحمه الله – : في مادة سخو :" والسُّخرية والسُّخرية : لفعل الساخر، وقولـــه تعالى:﴿ وَأَشَّذَتُكُمُ سِمْرِيًا ﴾ [المؤسون: ١١٠] و ﴿ سِمْرِيًا ﴾ (\*) فقد حمل على الوجهين : على التسخير ، وعلى السُّخرية قوله –تعالى –: ﴿ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَوْزَىٰ بِيَالًا كُنَا نَسْتُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ۞ أَشْفَانَهُمْ سِمْرِيًا ﴾ [ص: ١٣ – ٦٣] وعلى السُّخرية قوله –تعالى –: ﴿ وَتَشَرُهُ مُنْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهَا لَهُ اللهُ مَنْ الوجه الناني :قوله بعد : ﴿ وَتُشْتُم مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهَا لَكُونَ كُلُ ﴾ [المؤسون: ١١٠] "(\*) .

وهذا يدلَّ على أن مؤلفي كتب الغريب يذكرون المعاني المتعددة – وقد تكـــون قـــراءات – ويرجَّحون أحدها على الآخر في أحيان ، بدلالة ما قبل الكلام ، وما بعده .

فهذه المؤلفات في العلمَين الماضيين ، من علوم القرآن ، متصلة بدلالة السياق ارتباطاً وثيقاً :

فالوجوه والنظائر تجمع الألفاظ المشتركة لفظياً ، وتبين ما حصل من اختلاف بينها في المعنى، إما بسبب اتساع اللغة ، أو اختلاف السياق القرآني <sup>(٤)</sup> ؛ مما أدى إلى اخـــتلاف اللفـــظ الواحــــد ، باختلاف موقعه بين الجمل ، واختلاف الحكمة من سياقه .

وكتب غريب القرآن : تأتي باللفظة الغربية ، وتذكر ورودها في الآيات ، وما صار عليها من معاني ، مع مراعاة ما يؤثر على المعنى من سياق ونحوه ، كما في المثال السابق من مفردات الراغـــب -رحمه الله- ، الذي تميّز باقتناص معنى المفردة من خلال سياقها ، ففاز بقصب السبق في دقة المعاني ، وحسن التفسير .

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن (١٢١٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بضم السين : بضم السين نافع وحمزة والكسائي وأبوحعفر ، والباقون بالكسر ، إتحاف فضلاء البشر (٣٢١) .

<sup>(</sup>٣) مفردات ألفاظ القرآن صفحة (٤٠٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر الوحوه والنظائر في القرآن الكريم ، للدكتور سليمان القرعاوي صفحة (٣) ، وقد ذكر هذا في سبب اختلاف المولفين في الوحوه والنظائر .

### المطلب الرابع : اهتمام العلماء بالمناسبات ، وتنبيههم على دورها في إظهار المعنى :

إن اهتمام العلماء بالمناسبات واضح في مؤلفاتهم ، فقد أفرده أبو جعفر بن الزبير (١ - شيخ أبي حيان (٣) - وسماه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن ، وبرهان الدين البقاعي (٣) في نظم الدرر في تناسب الآي والسور ، وقد اختصره من كتاب أسرار التنزيل .(١)

ومن المؤلفات المعاصوة : في المناسبات بين السور كلها : "جواهر البيان في تناســب ســـور القرآن " للشيخ عبد الله بن محمد الصدِّيق الغماري <sup>(ه)</sup>.

والشيخ محمد عبد الله دراز (١) –رحمه الله– تعرض لتناسب الآيات في سورة البقرة في كتابه

<sup>(</sup>١) أبو حعفر ، هو أحمد بن إبراهيم بن الزبو الثقفي الغرناطي ، عمّنت نحوي أصولي أديب مقرئ مؤرخ ، كان محدّث الأندلس بل المغرب في زمانه ، صنّف تعليقاً على كتاب سيبويه ، والذبل على الصلة ، والبرهان ، توفي سنة ثمان وسبعمائة . انظر بغية الوعاة(٢٩١/١) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو حيان ، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأنللسي ، ولد سنة أربع وخمسين وستمائة ، مقرئ محمدث مفسر لغوي ، له مصنفات ، منها البحر المحيط ، والنهر المادّ ، وله منظومة في القراءات هي أسهل وأخصــــر مـــن الشاطبية ، توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة . انظر الدرر الكامنة (٧٠/٥) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) هو برهان الدين ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي ، نسبة لبقاع في الشام ، ولد سنة تسع وثماغاتة ، له نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، ومصرع التصوف ، وغيرهما ، توفي سنة حمس وثمانين وثماغاتة. انظر التساج المكلل صفحة (٣٥٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر الإتقان للسيوطي (٢/٩٧٦) .

<sup>(</sup>٥) وهو مؤلف معاصر ، له تآليف أخرى منها : فضائل القرآن ، وكتاب الأذكياء .

<sup>(</sup>٦) هو محمد عبد الله دراز ، ولد بمصر سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة وألف ، ووالده شيخ دمياط الذي شرح الموافقـــات، حضــر
الشيخ محمد الماحستير بعنوان : المدخل إلى القرآن ، والدكتوراه بعنوان : دستور الأخلاق في القرآن ، باللغة الفرنســـية ،
توفي في باكستان ، أثناء حضور المؤتمر الإسلامي ، سنة تسع وسبعين وثلاثمائة وألف . انظر مقدمة محقق كتاب النبأ العظيم
الدخاخين صفحة (و-ح) .

"النبأ العظيم". (١)

قال البقاعي -رحمه الله-: في المناسبات " علم تعرف منه علل الترتيب ، وموضوعُه : أجزاء الشيء المطلوب علمُ مناسبته من حيث الترتيب ، وغمرتُه : الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء بسبب ما له يما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب...وتتوقف الإجادة فيه على : معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها ، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها ؛ فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة ، وكانت نسبته من علم التفسير، نسبة البيان من علم النحو ".(1)

ويقول أيضاً : "إن معرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن ، مترتبة على معرفة الغـــرض أو الأغراض التي سيقت لها السورة ".<sup>(٣)</sup>

والحقيقة أن معرفة مقصود السورة ناتج من معرفة مناسبات الآيات لا العكس .(+)

وقد نبّه العلماء على دور المناسبات في إظهار المعنى والإعجاز ،فقال السيوطي-رحمـــه الله : "وفائدته – أي : علم المناسبة -: جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعــض ، فيقـــوى بـــذلك الارتباط ، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء "(°).

وكيف لا تكون المناسبات مهمة ! وهي الطريق الأقرب في معرفة السياق ودقائقـــه ، إذ أن السياقات لا تكون المناسبات حعلى الصحيح-؛ إذ لا يمكن من أول وهلة أو لحمــة أن تعرف سياق السورة ، بل بالتأمل الكثير في مرحلة نـــزولها ، وما بين مقاطع السورة ، وانتقالاقمـــا ، وتعقيباقها ؛ يظهر ما سيقت له .

وعلى المفسر أن يعلم أن الفاصل الزمني بين نـــزول الآيات لا دخل له في موضوع الســـورة وهدفها ؛ إذ ألها كما قال الأستاذ محمد عبد الله دراز —رحمه الله— :"وإن كانت بعد تنـــزيلها جمعت

<sup>(</sup>١) انظر مباحث في التفسير الموضوعي ، لأستاذنا الدكتور مصطفى مسلم ، صفحة (٦٧) .

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر (١/٥-٦) .

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر (١٧/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر منهجية البحث في التفسير الموضوعي صفحة (١٠٢–١٠٣) ، للدكتور زياد الدغامين .

<sup>(</sup>٥) الإتقان (٢/٩٧٨) .

عن تفريق ، فلقد كانت في تنــزيلها مفرقة عن جمع ، كمثل بنيان كان قائماً على قواعده ، فلما أريد نقله بصورته إلى مكان غير مكانه قدرت أبعاده ، ورقّمت لبناته ، ثم فُرِّق أنقاضاً ، فلم تلبث كل لبنة أن عرفت مكانما المرقوم ، وإذا البنيان قد عاد مرصوصاً ، يشد بعضه بعضاً ، كهيئته أول مرة "<sup>(١)</sup>.

وإذا نظر المتأمل إلى أنواع التفسير الموضوعي كلها – سواء كـــان بـــالنظر للموضـــوع ، أو الكلمة، أو للسورة الواحدة – علم أهمية معرفة السياق للآيات ، حتى يتمكن المفسر من ربط المواضع المجموعة من القرآن ، أو المقاطع في السورة ؛ لتفسير كلام الله – عز وجل –على وجه يبدو منه رونق القرآن ، ونظمه العجيب ، وبلاغته المعجزة ، واضحة ناصعة .

الحلاصة : كل ما سبق في هذا المبحث ، يدل على أهمية السياق سواء : حين تذكر أقسوال العلماء في اعتماده ، أو حالهم حين يختلفون ، فتحدهم في أحيان يرجعون إلى السباق واللحاق ، أو حين تلحظ كثرة مؤلفات العلماء ، في علم الوجوه والنظائر ، وغريب القرآن، وهما وثيقا الاتصال بالسياق، وقد اتضح ذلك بذكر الأمثلة -، ثم أخيراً بذكر علم المناسبات ، وحال العلماء في محاولة إظهارها ، وإبرازها للعيان ، وقد ألفت فيه المؤلفات مستقلة أحياناً ، ومقترنة في أحيان أحرى بالتفسير للقسرآن الكريم .

<sup>(</sup>١) النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز –رحمه الله– صفحة (١٩٤-١٩٥) .



#### المبحث الثالث : أسباب الاعتماد على دلالة السياق القرآني :

لو سألت عن : سبب الاعتماد على السياق ، وما هي موجبات تحديد المعنى بموافقة سياق الكلام ؟ ، وهل هناك علل أو حكم تحتم علينا اعتبار دلالاته ؟ ، وردّ ما يخالفه ؟.

فالجواب على ذلك في المطالب التالية :

المطلب الأول : أن السياق ضرورة لغوية .

المطلب الثاني: الاهتمام بالسياق يجعل الكلام منتظماً متسقاً .

المطلب الثالث: إظهار الإعجاز البياني في القرآن.

# المطلب الأول : أن السياق ضرورة لغوية :

إن وجوب تتبع دلالات السياق ضرورة لغوية صِرفة ، لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شألها ؛ إذ أن كل لغة لا تفهم على وجهها ، إلا بجعل ما يحيط بالكلام المفسَّر أساسا لإدراك معناه المراد منه . ثم إن شأن اللغة العربية أكبر من غيرها ؛ لكثرة أغراضها ، وتنوع أساليبها ، وسعة معانيها . وهذه الصفات للغة العرب ، سبب لاختلاف العلماء في جواز ترجمة معاني القرآن إلى اللغات، (۱) والراجح : أن ترجمة اللغة العربية إلى غيرها غير ميسورة ، فقد نقل الأستاذ مناع القطان ورحمه الله - "عن الزمخشوي (۳) في الكشاف قوله : " إنّ في كلام العرب - خصوصاً في القرآن - من لطائف المعاني ما لا يستقل بأدائه اللسان " (٤) وحتى المعاني الأصلية لا تخلو ترجمتها من فساد؛ لتعدد المعاني في القرآن المفردة الواحدة ، بخلاف اللغة المترجم إليها ، ثم رجح أن الترجمة السليمة الكاملة المعاني في القرآن للمفردة الواحدة ، بخلاف اللغة المترجم إليها ، ثم رجح أن الترجمة السليمة الكاملة

<sup>(</sup>١) انظر الموافقات (١٠٦/٢) للشاطبي ، تحقيق على حسن عبد الحميد .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد ، مناع بن خليل القطان ، ولد يمصر سنة خمس وعشرين وتسعمائة وألف ، وكانت له مشاركة مسع جماعة "الإخوان المسلمون" ، وشارك في حرب فلسطين ١٩٤٨م ، صحب الشيخ عبد الرزاق عفيفسي حرحمه الله- ، وأعسير للتدريس بالمملكة سنة ثمان وخمسين وتسعمائة وألف ، ودرس في المعاهد العلمية ، ثم كلية الشريعة ثم المعهد العالي للقضاء، وصار مديراً له سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وألف ، له مؤلفات قيمة ، منها : مباحث في علوم القرآن، وتفسس آيات الأحكام ، وغيرهما . انظر علماء ومفكرون عرفتهم صفحة (٤٤٧-١٥٥) غمد المحدوب حرحمه الله- ، وإتجاههات التفسير في القرن الرابع عشر (٤٤٧-٤٧) ، درس الشيخ مناع كاتب هذه السطور ، فكان حرحمه الله- متميزاً في أسلوبه ، دقيقاً في عباراته ، على درجة عالية من حسن الحوار ، وتقويم الأقوال ، وحسن الأخلاق ، توفي يوم الاثنين ، السادس من شهر ربيع الثاني ، سنة عشرين وأربعمائة وألف . حرحمه الله – ودفن في الرياض .

<sup>(</sup>٣) هو حار الله ، أبو القاسم ، محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي ، مفسر محدث نحوي أديب ، ولســـد ســـنة ســــبع وســــتين وأربعمائة ، معتزلي مجاهر وداع لبدعته ، وتفسيره الكشاف على هذا فليقرأ على حذر ، ومن مؤلفاته : أسلس البلاغــــة ، والمفصّل في النحو ، والفائق في تفسير غريب الحديث ، توفي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة . انظر وفيات الأعيان (١٦٨/٥) ، وطبقات المفسرين للسيوطي صفحة (١٠٤) ، وبغية الوعاة (٢٧٩/٢) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣١٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) مباحث في علوم القرآن صفحة (٣٢٥) لمناع القطان ، طبع مكتبة المعارف الطبعة الأولى المحددة ١٤١٣هــ ، وقد حاولت الوصول إلى هذا المنقول عن تفسير الزمخشري فلم أنمكن .

لمعاني القرآن غير ممكنة ، وإنما يرخص فيها بمقدار الضرورة كأصول الدين ، ومن أراد الزيادة فليتعلم اللسان العربي <sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر مباحث في علوم القرآن صفحة (٣٢٥–٣٢٦) بتصرف .

# المطلب الثاني: الاهتمام بالسياق يجعل الكلام منتظماً متسقاً:

وأولى كلام يجب أن يفهم على هذا النحو كلام الله – عز وحل – ، وحين يُعْرِض المفســر عنه، أو يغفل ، أو يتمحّل وجهاً بعيداً عن السياق ؛ فإنه يجعل الكلام متنافراً مع ما قبله ، أو ما بعده ، منقطعة أجزاؤه ، بعيدة علاقاته ، وذلك ممتنع في كتاب الله —عز وحل؛ لذهاب جمال القرآن وإعحازه، وانتظام جمله وآياته ، كهذا التعامل الخاطئ .

فلما كان ذا حصيلة الميل عن دلالات السياق ، تبين أن الاهتمام به مورث لنقيضه، وبضدها تتميز الأشياء .

قال الإمام مالك حرحمه الله - : لما سأله ابن وهب عن قول الله -تعالى -: ﴿ فَيَهَالَا أَوْ رُكِّبَاكًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩] قال : " راكباً وماشياً ، لو كانت إنما عني كما الناس ؛ لم تأت إلا رجالاً ، وانقطعـــت الآية ، إنما هي رجال : مشاة ؛ وقرأ : ﴿ بِأَلُولَةُ رِبَحَالًا وَكُلّ صُلّ مِنْكَامِرٍ ﴾ [الحج: ٢٧] قال: يأتون مشاة وركباناً ." (١)

فاستدل الإمام مالك –رحمه الله– بالركبان على معنى الرجال ؛ لعدم وجود الفائدة اللغويـــة الفصيحة التي تدل على زيادة الركبان ، لو كان معنى الرجال عموم الناس .

ويقول ابن جويو –رحمه الله – مرحّحاً لقول في قوله –تعالى–: ﴿ وَلَا تُتَوْمُونَا إِلَّا لِمَن تَهَعَ وِينَكُو ظُل إِنَّ اللّهُكَّىٰ هُدَى اللّهِ ﴾ [آل عمران: ٧٣] "[قال أبو جعفو : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون قوله: ﴿ قُلْ إِنَّ اللّهُكَٰىٰ هُدَى اللّهِ ﴾ ] معترَضاً به ، وسائر الكلام متسق على سياق واحدٍ...وإنما احترنا ذلك من سائر الأقوال ؛ لأنه أصحها معنى، وأحسنها استقامة على معنى كلام العرب ، وأشدها اتساقاً على نظم الكلام وسياقه ، وما عدا ذلك من القول فانتزاع يبعد من الصحة ، على استكراه شديد للكلام." (1

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٢٠/٢) ، وتحقيق شاكر (٢٤٤/٥) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣/٣١٣/٣) ، وتحقيق شاكر (٥/٥١٥-٥١٦) ، وانظر مثله في النساء (٦٥) ﴿ فَكَ وَرَقِكَ لَا يُمْمِئُوكَ حَتَى يُحَكِّمُونُكَ فِيمَا شَجَكَرَ يَمْنَهُمُ ﴾ الآبة حامع البيان (١٦٢/٤) .



### المطلب الثالث : إظهار الإعجاز البياني في القرآن :

لقد امتاز القرآن الكريم بالجزالة في الألفاظ ، والتناسق في الترتيب ، مما كمر فصحاء العـــرب ، سواء في مبادئ الآيات ومقاطعها ، أو في ترابط الآيات واتساقها ، فوجدوه على أكمل نظـــام ، وأتم إتقان .

وإن كل مفسِّر للقرآن يراعي سياق الآيات ، فهو بلا شك يعتبر موضحاً ومبيناً لوجوه مـــن بلاغة القرآن وبيانه وبديعه ؛ لأن الاهتمام بالسياق يوصل إلى المعنى الصحيح المقصود ، وأيضاً يظهر جمال القرآن في نظمه ، وإعجازه في بيانه ، وحين يبعد المفسر عن تتبع السياق ، فإن مآل تفسيره إلى غلط ونقص ، ثم يرجع في النهاية إلى تشويش إعجاز القرآن الكريم البياني على المخاطبين .

وقد ظهر الإعجاز البياني جلياً ، في كتب المتشابه من القرآن : وهمي كثيرة منها :

ودرة التنزيل وغرة التأويل في المتشابه ، **لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي** ، المتوفى سنة ست وستمائة .

وملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنـــزيل ، لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي،المترف سنة ثمان وسبعمائة .(٢x١)

فالمولفون في متشابه القرآن يعملون إلى السياق غالباً ؛ للتعرف على سبب الاختلاف بين آية وأخرى ، في الترتيب ، أو المبنى أو نحو ذلك من الاختلاف .

<sup>(</sup>٢) انظر الإتقان (٧/٥٩٥) ، وملاك التأويل طبع بتحقيق الدكتور سعيد جمعه الفلاح .

وإليك مثالاً موضحاً لدور السياق في بيان إعجاز القرآن ، والمثال من كتاب : ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنــــزيل ، وهـــو أحســن كتـــب المتشابه، (¹) : قال حرحمه الله -: عند قوله حتمـــالى- في الانشـــقاق :﴿ بَهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي كُنْوَيْكُ ﴿ ﴾ [البروج: ١٩] " للسائل أن يسأل عن اختصاص الأول بقوله :﴿ يُكَوِّيُونَ ﴾ بلفظ المضارع ، والثانية بقول :

﴿ فِي تَكْنِيهِ ﴾ بلفظ المصدر مع اتحاد المعنى المقصود ؟ والجواب عن ذلك – والله أعلم – أن آية الانشقاق تقدمها وعيد أخراوي ، كله لم يقع بعد ، وهم مكذبون بجميعه ، فجيء هنا باللفظ المقول على الاستقبال وإن كان يصلح للحال ؛ ليطابق الإخبار لأنه عما يأتي و لم يقع بعد ، فجيء بما يطابقه في استقباله ، فأما آية البروج فقد تقدمها قوله -تعالى-: ﴿ مَلَ أَلْنَكَ مَرِيتُ لَلَّمُورِ ۞ ﴾ [السبوج: ١٧] وحديث هؤلاء وأخذهم بتكذيبهم قد تقدم ومضى زمانه ، وهؤلاء مستمرون على تكذيبهم فقيل : ﴿ فَيْ يَكْنِيهِ ﴾ ... فجيء في كل من الآيتين بما يناسب ." (٢)

وإبراز الإعجاز البياني للقرآن الكريم —المعجزة الخالدة – مهمٌّ في دعوة النــــاس إلى تصــــديق المعجزة الإلمية ، من حهة البيان الذي لا يأتي بمثله الخلق ولو اجتمعوا ، كما قال -تعــــالى-:﴿ قُل لَمِنِ المُحْتَمَةِ الْإِسْرَةُ وَلَا لَهُمَانِ لَا يَأْتُونَ بِيشْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بَشَعْبُمْ لِتَمْنِ ظَهِيرًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٨٨].

ومن المعلوم أن الناس عموماً لا بد من حاجتهم إلى تفسير ما يُشْكِل عليهم ، من كتاب الله ، ومرجعهم في ذلك التفاسير ، فعلى المفسر بيان الحق ، وتوضيح وجهه ، من غير توان في إظهار عظمة نظمه ، ودقة ترابطه ، وجمال حبكه ؛ علَّ ذلك أن يكون سبباً في رسوخ إيمان المؤمنين ، ودخول طالبي الحق المبين هذا الدين .

يقول الشيخ محمد عبد الله دراز حرحمه الله- في وصف ترابط القرآن : إنه كالبنيان، وانتقاله بين الآيات كانتقاله بين حجرات البناء وفنائه ، بل إن معاني القرآن في السورة متناسقة ليس كــــذلك

<sup>(</sup>١) انظر الإتقان (٢/٥٩٥) .

<sup>(</sup>٢) ملاك التأويل (١١٤١/٢–١١٤٢) ، لأحمد الغرناطي ، تحقيق سعيد الفلاح .

فحسب ، " بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان ، فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما ، كما يلتقي العظمان عند المفصل ، ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائج تحسيط بهما عن كثب ، كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعصاب ، ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معين ، وتؤدي بمجموعها غرضاً خاصاً ، كما يأخذ الجسم قواماً واحداً ، ويتعاون بمملته على أداء غرض واحد ، مع اختلاف وظائفه العضوية " (1).

<sup>(</sup>١) النبأ العظيم صفحة (١٩٥-١٩٦).

#### المبحث الرابع: دلالة السياق القرآبي ، وعلاقتها بتفسير القرآن بالقرآن :

لقد كانت طرق المفسرين في التفسير كثيرة ومتنوعة ، وإذا تأملنا تفاسير السلف خاصة ، نجمد طرقهم في التفسير متنوعة ، أشهرها :

١ –تفسير القرآن بالقرآن .

٢- تفسير القرآن بالسنة.

٣-تفسير القرآن بأقوال الصحابة.

٤-تفسير القرآن باللغة العربية.

وأصح هذه الطرق وأقواها، تفسير القرآن بالقرآن ؛ لأن القرآن كلام الله – سبحانه وتعالى –، وأوضح بيان لأي كلام تبيين صاحب الكلام .

وتفسير القرآن بالقرآن تتعدد أنواعه ومنها :

١- آية مخصصة لعموم أخرى :

كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَقُل زَبِّ آرَحَهُمَاكُمَّ رَبَّانِ صَفِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢٤] عموم يدخل فيه كل والد : مسلماً كان أم كافراً ، والآية خطاب للنبي- ﷺ - ووالداه مشــركان (١٠). وخــص بقولـــه -تعالى-: ﴿ مَاكَاكَ لِلنِّبِيّ وَالَّذِيكَ مَامُثُوا لَن يَسْتَغْيِرُوا لِلْشَرْكِينَ فَقُ كَانُوا أَوْلِي ثُوْكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَرَّكَ لَمْمُ أَنْهُمْ



أَشْحَتُ لَلْمَتِمِيرِ ﴿ ﴾ [النوبة: ١٦٣] فالأمر بالاستغفار في الآية الأولى : ﴿ وَقُل رَبِّ آرَحَمُهُمَا كَمَّ رَبِّيانِ صَغِيرًا ﴾ خاص بالوالدَين المسلمَين ؛ بدليل النهي عن الاستغفار للمشركين في الآية الثانية .

#### ٢- آية مبيّنة لإجمال أخرى :

ففي قوله -تعالى-: ﴿ أَيِّلَتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْفَرِ إِلَّا مَا يُتَلَّى عَلَيْكُمْ ﴾ [الماندة: ١] إجمال ، فالمتلو علينا في هذه الآية غير واضح ، ولكن بينه الله - سبحانه - في السّورة نفسها ، بقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَمَا أَلَى السَّبُهُ إِلَا مَا ذَكِيمَ عَلَ النَّمُكِ ﴾ وَمَثْمُ الْفَيْنِرُ وَمَا أَلِهُ اللَّهُ وَمَا أَلَيْهُ وَالنَّلِيمَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُهُ إِلَا مَا ذَكَيْتُمُ وَمَا نُهِمَ عَلَ النَّمُكِ ﴾ [المالدة: ٣] (١).

وقوله : ﴿ مِرَدَ الَّذِينَ أَنْسَتَ مَتَكِمْ ﴾ [الفائحة: ٧] أهم المنعم عليهم ، وقد بيّنه في قوله : ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِيكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْشَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ النِّهِيْنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَلَةِ وَالصَّرْلِينِينَ وَسَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيهَا ۞﴾ [الساء: 19] (\*).

#### ٣-آية مقيّدة لإطلاق أخرى :

في قوله -تعالى-: ﴿ وَالْمَلْتَهِكُمُّ يُسَيِّمُونَ يَحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغَفِّرُونَكَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٥] إطلاق لمن في الأرض ، فيدخل المؤمن والكافر ، ولكن قيَّد الإطلاق قولُ الله حسرٌ وحسلَ- : ﴿ ٱلَّذِينَ يَمْمُلُونَ ٱلْمُرْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّمُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِد وَهَسْتَغَفِّرُينَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا ﴾ [غافر ٧-٩] الآيات ، فأخرحت الكافر فلا تستغفر له الملائكة .

#### ٤ - تفسير لفظة غريبة في آية ، بأشهر منها في آية أخرى :

في ححارة قوم لوط قال -تعالى -: ﴿ وَأَمْلَـرَةَا مَلَتِهَا حِمَـكَارَةً بَن سِجِيلِ مَنشور ﴿ ﴾ [هود: ٨٧]
 فكلمة ﴿ سِجِيلٍ ﴾ غريب معناها ، وحكى الله -عز وجل - عن الملائكة في سورة السذاريات : أن المراد بكلمة : ﴿ سِجِيلٍ ﴾ الطين ، فقسال : ﴿ قَالَـرًا إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ فَيْرِمِينَ ﴿ إِنْرُسِلُ مَلِيمٍ مِجْدَرًا فِن لِمِينِ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير للشوكاني (٨/٢) ، طبعة دار المعرفة ببيروت .

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (١١/١) .

\r\q\

[الذاريات: ٣٢ - ٣٣] فكان فيها توضيح لمعنى : سِحَّيلٍ (١).

ه – تفسير معني آية بأخرى :

-قال -تعالى-: ﴿ يَوْمَهِ نِهِوْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَرَّى بِهِمُ ٱلْأَرْشُ وَلَا يَكْتُسُونَالَةَ عَدِينَا ﴿ ﴾ [النساء: ٤٣] فعمى التسوية :أن يكونوا تراباً مع الأرض ، ويوضح هذا المعنى قوله سبحانه : ﴿ يَوْرَ يَظُرُ السّاءَ عَلَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هذه بعض أنواع تفسير القرآن بالقرآن ، ووقوع التفسير بما ؛ لأنه تبيين الإشكال ودفعه في الآية بآية أخرى ، وغالبًا ما يكون هذا التفسير في سورٍ متفرِّقةٍ ، والرَّابط بين الآية المفسِّرة والمفسَّرة : هو الموضوع ، أو الكلمة المفردة .

ولكن هناك نوعٌ من تفسير القرآن بالقرآن ، يتميَّزُ بكونه في السّورة الواحدة ، بل في الآيات المتوالية ، وإن شئت فقل في الجملة الواحدة من الآية الكريمة . وهو ما سبقت تسميته بالسياق : بيان اللفظ أو الجملة في الآية ، بما لا يخرجه عن السابق واللاحق ، إلا بدليل صحيح يجب التسليم له ، كما سيأتي تفصيله في القواعد – إن شاء الله –.

ومما يتميز به هذا النوع كثرة وروده في الآيات بل هو لا ينفك عنها بطبيعة اللغة، وأيضاً : لا نـــزاع في اتصاله بما قبل وبما بعد ، بخلاف ما سبق من الأمثلة فبينهما اختلاف في الموضع من القرآن ، فقد يقال باختلاف المعنى بين الموضعين فيمتنع تفسير هذا بذاك .

ومن الأمثلة على تفسير القرآن بالقرآن في السورة الواحدة :

قوله -تعالى-: ﴿ بَهِنَ مَن كَمَنَكِ سَيَوْتَكُ وَلَهُ فَلَتْ يُو خَطِيتَ نَدُهُ فَأَوْلَتِكَ أَسْحَنْكُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِلُدُونَ ﴿ إِلْفَرَةَ: ٨١] ففي هذه الآية دليل على أن معنى السيئة هنا : ليس المعنى العام ، وإنما أراد لها الشرك بدليل قوله بعدها: ﴿ وَالْمِنِكَ مَا تُوْلُونَ السَّالِكَ لَا أَنْتُونَ السَّالِكُ السَّلَوَكُ أَشْحَنْكُ الْمَنْقَدِ عُمْ فِيهَا خَلِلُونَ ﴾ الشرك بدليل قوله بعدها: ﴿ وَالْمِنِكَ مَا مُنْوَا مُنْفِرُونَ السَّالِكُ مِنْ أَنْتُهِكُ أَشْحَنْكُ الْمُنْقِدَةُ مُعْ فِيهَا خَلَالُونَ ﴾ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرآن العظيم (٤٣٦/٢) ، وأضواء البيان (٢٤/١) ، طبع عالم الكتب ببيروت .

<sup>(</sup>٢) وانظر تفسير القرآن العظيم (٤٧٣/١) ، وانظر موضوع مصادر التفسير ، للشيخ مساعد بن سليمان الطيار ، في بجلة البيان العدد (٩٥) صفحة (٢٠) ، بتصرف واختصار .

[البقرة: ٨٣]" فكان معلوماً بذلك أن الذين لهم الخلود في النار من أهل السيئات ، غير الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيمان ."<sup>(١)</sup>

وهذا التفسير للسيئة مقتبس من سياق الآيتين ونظمهما معاً .-والله أعلم -.

ومن قول الله -تعالى - : ﴿ وَكُنْبَنَا عَتَهِمْ فِيهَا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [الماندة: ٤٥] استدلَّ أبو حنيفة - رحمه الله-: على أن المسلم يقتل بالكافر ؛ بدليل العموم في النفس ، وفي آخر الآية ما ينقضه ، وهـــو قوله : ﴿ فَمَن تَصَدَّقُ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةً لَهُ ﴾ [المائسدة: ٤٥] فهي قرينة على عدم دخول الكـــافر؛ لأن صدقته لا تكفر عنه شيئاً ، إذ لا تنفع الأعمال الصالحة مع الكفر . (١)

فانظر إلى سياق الجمل كيف يفسر بعضه بعضاً .

وفي قوله -تعالى-:﴿ يَكَانِّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَقَتُلُوا الصَّيْدَ وَاتَمْ حُرُّةً وَمَنَ فَلَكَ مِنكُمْ مُّتَكَبِّمَا ﴾ [الماند: ٩٠] قال مجاهد : " متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه " <sup>(٣)</sup>، ولكن قوله في آخر الآية: ﴿ لِيَكُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ [المانسة: ٩٠] دليلٌ على أنه مرتكب لمعصية ، و الناسي لإحرامه غير مرتكب إنماً ، حتى يقسال فيسه : ﴿ لِيَكُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ (٤٠).

إلى غير ذلك من الأمثلة التي تبين وجه ارتباط السياق بتفسير القرآن بالقرآن ، وأثره في بيــــان الصحيح ، ورد ما يلزم منه إهمال سياقات الكلام ، بل هي أكثر وأقوى في الاستدلال غالباً من التفسير للآية بآية في سورة أخرى ، كما ذكرت سابقاً –والله أعلم– .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩/١) ، وتحقيق شاكر (٢٨٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر أضواء البيان (١٣/١–١٤) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٤٢/٥) ، وتحقيق شاكر (٩/١١) .

<sup>(</sup>٤) انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٣٤/١) للشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله- .

### الفصل الثابي

# طريقة تناول ابن جرير لدلالة السياق القرآيي :

وفيه تسعة مباحث :-

المبحث الأول: الأصل أن الكلام على اتصال السياق ما لم يدل دليل على انقطاعه.

المبحث الثاني : إذا تتالت كلمتان والثانية نعت فإنما تحمل على سابقتها .

المبحث الثالث : أولى تفسير للآية ما كان في سياق السورة .

المبحث الرابع: النظر إلى ابتداء الآيات معين على معرفة مناسبة خاتمتها. المبحث الخامس: إذا لزم من تفسير الآيات التكرار الذي لا معنى له ، فذلك خُلفٌ ينسزّه القرآن عنه .

المبحث السادس: يختار من المعاني ما اتسق وانتظم معه الكلام .

المبحث السابع: تعيين من نـزل هم الخطاب لا يعني تخصيصهم بل يدخل من يشاههم .

المبحث الثامن: الأولى في التفسير أن يكون الوعيد على ما فتح به الخبر من الفعل المذكور السابق.

المبحث التاسع: لا يفسر السياق إلا بالظاهر من الخطاب.

#### مدخل للقواعد:

حين يسترسل القارئ لجامع البيان ، للإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله – ، يرى كل قول ومعه دليله أو تعليله ، ويجد الاستدلال في كلامه ظاهرة غير متكلفة ، ولو جمعت نظائر هذا القول وما في معناه ، لحصل لديك الجزم بألها قواعد حرص الإمام على تطبيقها، وهذه القواعد ينصّ عليها بلفظها أو معناها في مواضع ، ولا يذكرها في أخرى ، ولكن يحصل عند المتأمل استحضار القاعدة فيما شاهمها من المواضع ؛ لأن طريقة الإمام واحدة في التفسير كله غالباً .

ولقد كانت القواعد التي سار عليها الإمام – فيما يخص بحث هذه الرسالة وهو ما يتعلق بدلالة السياق القرآني حسب حصري لها – تسع قواعد جمعت في هذا الباب : واختصت كل قاعدة بمبحث، محاولة لتأصيل وتقعيد منهج الإمام ابن جرير –رحمه الله– في التعامل مع السياق ، وهي كالتالي : – المبحث الأول : الأصل أن الكلام على اتصال السياق ما لم يدل دليل على انقطاعه .

المبحث الثاني : إذا تتالت كلمتان والثانية نعت فإنما تحمل على سابقتها .

المبحث الثالث : أولى تفسير للآية ما كان في سياق السورة .

المبحث الرابع : النظر إلى ابتداء الآيات معين على معرفة مناسبة خاتمتها .

ا**لمبحث الحامس : إ**ذا لزم من تفسير الآيات التكرار الذي لا معنى له ، فذلك خُلفٌ ينـــزّه القرآن عنه. ا**لمبحث السادس :** يختار من المعاني ما اتسق وانتظم معه الكلام .

المبحث السابع : تعيين من نــزل بمم الخطاب لا يعني تخصيصهم ، بل يدخل من يشابمهم .

المبحث الثامن : الأولى في التفسير أن يكون الوعيد على ما فتح به الخبر من الفعل المذكور السابق .

المبحث التاسع : لا يفسر السياق إلا بالظاهر من الخطاب .

وكل قاعدة كما ترى أفردت في مبحث مستقل ؛ ليتمَّ النظر إليها ، وإلى تطبيقاتما بشيء من التفصيل ، عسى أن تتضح في الأذهان ، وتستعمل في تفسير القرآن ، وغيره من البيان .

## المبحث الأول: الكلام على اتصال السياق، ما لم يدل دليل على انقطاعه:

تلاحظ في هذه القاعدة ، أنها تعتبر السياق أياً كان متصلا ، ولا يقال بانفصاله عما قبله ، أو عما بعده ، إلا بدليل على الانقطاع ، وهذه القاعدة هي أساس التفسير بالسياق ، وقد كانت عمــــدة للإمام في مواضع كثيرة جداً يتعذّر حصرها .

وبعد جمع المواضع التي استعمل ابن حرير فيها هذه القاعدة ، صنفت مــــا يتعلــــق بالقاعــــدة فظهرت هذه التفريعات وجعلتها في مطالب :

المطلب الأول: نصّ القاعدة ، وطريقة تعامل الإمام مع الجمل المعترضة .

المطلب الثالث : أدلة انقطاع السياق مما نصّ عليه الإمام الطبري –رحمه الله– : نصّ الآية، والســــنة، والإجماع ، وأقوال الصحابة ، وسبب النـــزول ، وترجيح المعنى الأغلب ، والاستثناف ، واللغة ، والإعراب .

المطلب الوابع: مواضع محتملة لاتصال السياق وانقطاعه .

المطلب الخامس: مواضع لم يطبق فيها الإمام قاعدة اتصال السياق.

#### المطلب الأول : نصّ القاعدة :

فوائد استعمال قاعدة اتصال السياق:

ولإظهار أهمية هذه القاعدة يحسن إيراد ما تحصل من فوائد تفسيرية لكلام الله الكريم ومن هذه الفوائد :

-أ- تحديد مرحلة نـــزول الآية .

-ب- تعيين المعنى للآية ، وتوضيح المراد منها .

-ج- تحديد المخاطب .

—أ— من فوائد استعمال قاعدة اتصال السياق في الآية الواحدة : تحديد مرحلـــة نـــزول الآية : كما في قوله:﴿ مَنَوَ اَعْتَكُمْ عَلَيْتُمْ مَا عَتَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ كَاللَّهِ الْمَاللَةِ الْمَاللَةِ الْمَاللَةِ الْمَاللَةِ الْمَاللَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللِهُ الللِهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللِهُ اللَّهُ اللِهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوامِنُ اللللِ

أُنـــزلت هذه الآية على رسول الله— 業 –بالمدينة وبعد عمرة القضية(')...قال مجاهد :...فقــــاتلوهم فيه كما قاتلوكم .

قال أبو جعفو : وأشبه التأويلين بما دلَّ عليه ظاهر الآية : الذي حكى عن مجاهد ؛ لأن الآيات قبلها إنما هي أمر من الله للمؤمنين بمهاد عدوهم على صفة ، وذلك قوله : ﴿ وَقَتِلُوا فِي سَهِيلِ اللّهِ الّذِينَ لَيُتَلِّوكُمْ ﴾ [البترة: ١٩٠] والآيات بعدها ، وقوله : ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ كَاٰعَتُواْ عَلِيهِ إِنهُ اهو في سياق الآيات التي فيها الأمر بالقتال والجهاد ، والله حول ثناؤه - إنما فرض القتال على المؤمنين بعد الهجرة ، فمعلوم بذلك أن قوله : ﴿ مَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ مدني لا مكي ، إذ كان فرض قتال المشركين لم يكن وجب على المؤمنين يمكة ، وأن قوله : ﴿ مَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ اللّهِ وَان معناه : فمن اعتدى عليكم في الحرم فقاتلكم ، فاعتدوا عليه بالقتال ، نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم ؛ لأني قد جعلت الحرمات قصاصاً ، فمن استحل منكم أيها المؤمنون من المشركين حرمة في حَرَمي ، فاستحلوا منه مثله فيه ."(٢) .

فكان ورود الآية بين آيات الجهاد باليد والآمرة بالقتال ، حاكماً على أن وقـــت نــــزولها ومعناها متصل مع تلك الآيات السابقة واللاحقة ؛ لأن الجهاد بالقتال لم يفرض إلا بعد مكث النبي – \*\* المدينة زمناً ، وأما بمكة وأول المقام بالمدينة فالمشروع هو : كف الأيدي ، والعفو حتى يأتي الله بأمره ".

<sup>(</sup>۱) عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة ، وتسميتها من الاقتضاء ؛ ولذلك تسمى عمرة القصاص ، فهي مقاصة للكفسار الذين منموه عام الحديبية في السنة السادسة ، وأقام النبي - 義 - بمكة ثلاث ليال . انظر السسيرة النبويسة لابسن هشسام (١٢/٤) ، ومختارات من زاد المعاد لابن عثيمين صفحة (١٠١) .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۲/۰۰٪) ، وتحقيق شاكر (۸۰/۳) .

قال أبو جعفو:وأولى ذلك عندي بالصواب:قول من قال:معنى ذلك : ثقلت الساعة في السماوات والأرض على أهلها أن يعرفوا وقتها وقيامها ؛ لأن الله أخفى ذلك عن خلقه ، فلم يطلع عليه منهم أحداً ، وذلك أن الله أخبر بذلك بعد قوله : ﴿قُلْ إِلنّا طِلْمُهَا عِندَ رَبَّ لَا يُجْلِيّا لِرَقِهَا إِلّا مُؤْ ﴾ ، وأخبر بعده : ألها لا تأتي إلا بغتة ، فالذي هو أولى أن يكون ما بين ذلك أيضاً خبراً عن خفاء علمها عن الحلق ، إذ كان ما قبله وما بعده كذلك(١) .

-ج- ومن فوائد استعمال اتصال السياق في الآية الواحدة : تحديد المخاطب : ففي تفسير

<sup>(</sup>جزء ٢/٠٠) طبع دار الكتب العلمية ، ومفاتيح الغيب للرازي (جزء ٣٢٢/٣) طبع دار الكتب العلمية ١٤١١هــ .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٣٧/٦–١٣٨) ، وتحقيق شاكر (٢٩٥/١٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر بي تحديد المعنى في الآية الواحدة : البقسرة (٧٦) ﴿ وَهَذَا لَقُوا الَّذِينَ مَامَثُواْ قَالُواْ مَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعَشَهُمْ إِلَى بَعَنِي قَالُواْ الْمَشَاءُ وَهَا مَامِنَا وَإِذَا خَلَا بَعَشَهُمْ إِلَى بَعْسَهُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمُعْتَمَلُوا الْمَعْمَى اللّهُ وَمُعْتَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ عَلَيْكُواْ الْمَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

قوله -تعالى- : ﴿وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَهَايَشُدُ وَلَا يُعَدَّلَا كَاتِبٌ وَلَاشَهِيذُ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ مُسُوقًا بِحَكُمْ ﴾[البرة: ٢٨٧] الآية قال –رحمه الله– بعد أن ذكر الأقوال في تفسيرها : "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : معنى ذلك : ﴿وَلِا يُعَلِّرُ كَالِمُ مُهِ يَدُ ﴾ بمعنى: ولا يضارَّهما من استكتب هذا ، أو استشهد هذا، بأن يأبي على هذا إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر نفسه ، ويأبي على هــــذا إلا أن يجيبــــه إلى الشهادة وهو غير فارغ...وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب من غيره ؛ لأن الخطاب من الله —عـــز وجل– في هذه الآية من مبتدئها إلى انقضائها على وجه افعلوا أو لا تفعلوا ، إنما هو خطـــاب لأهــــل الحقوق ، والمكتوب بينهم الكتاب ، والمشهود لهم أو عليهم بالذي تداينوه بينهم من الديون ، فأما ما كان من أمر أو نهي فيها لغيرهم ، فإنما هو على وجه الأمر والنهي للغائب غير المخاطـــب ، كقولـــه: ﴿ وَلَيْكُتُ بَيْنَكُمْ كَاتِهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وكقوله :﴿ وَلا يَأْتُ الشُّهَدَّاةُ إِذَا مَا دُّهُوا ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وما أشبه ذلك، فالوجه إذ كان المأمورون فيها مخاطبين بقوله:﴿وَلِن تَفْعَلُواْ فِزَلْهُ مُسُونًا بِكُمْ ﴾ بأن يكون الأمر مردوداً على المستكتب والمستشهد ، أشبه منه بأن يكون مردوداً علـــى الكاتب والشهيد ، **ومع ذلك فـــإن** الكاتب والشهيد لو كانا هما المنهيــــين عن الضرار لقيل: وإن يفعلا فإنه فسوق بهما ؛ لأنهما النان ، وألهما غير مخاطبين بقوله :﴿وَلَا يُمَنِّكُ ﴾ بل النهى بقوله :﴿وَلَا يُمَنِّكُ ﴾ لهى للغائب غير المخاطب ، فتوجيه الكلام إلى ما كان نظيراً لما في سياق الآية ، أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلاً عنه ."(١)

وهكذا تكون الدقة في تتبع السياق ، بالنظر للأوامر ، فلما كان أصل الخطاب في الآية لأهـــل الحقوق بخطاب الحاضر لمن افتتح بهــــم الحقوق بخطاب الحاضر لمن افتتح بهــــم الحقطاب ، والغائب لغيره ؛ مراعاةً لاطّراد الأسلوب في الآية ، فهو أولى من نقضه وتغييره .

ودونك مثال آخر في المخاطب بقوله –تعالى – : ﴿وَوَاتَنَكُمْ مَّا لَمُ يُؤْتِ أَمَكَا مِنَ ٱلْكَلِينَ ﴾ [المتعة ٢] قال –رحمه الله – ": اختلف فيمن عنُوا بمذا الخطاب : فقال بعضهم : عُني به أمة محمد -ﷺ-...وقال آخرون : عُنـــى به قوم موسى –ﷺ-...

قَالَ أَبُو جَعَفُو : وأُولَى التَّاوِيلِين في ذلك عندي بالصواب : قول من قال : ﴿ وَمَاتَنَكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٣٤/٣–١٣٧) ، وتحقيق شاكر (٩٠/٦) .

لَّمَكَ يَنَ الْمَكِينَ ﴾ ، خطاب لبني إسرائيل، حيث جاء في سياق قوله : ﴿ أَذْكُرُوا يِشَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [الماندة: ٢٠] ومعطوفاً عليه ، ولا دلالة في الكلام تدلَّ على أن قول ه : ﴿ وَمَاتَنَكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ لَمَكَا مِنَ الْمَكِينَ ﴾ مصروف عن خطاب الذين ابتدئ بخطاهم في أوّل الآية ؛ فإذا كان ذلك كذلك، فأن يكون خطاباً لهم أول من أن يقال : هو مصروفٌ عنهم إلى غيرهم..." (١)

#### ثانياً: نصّ الإمام على اتصال السياق بين الآيات المتعددة:

وأما نصه على السياق المتصل بين الآيات المتعددة فكثير ، وسأعرض لهذه الأمثلة من خلال

الفوائد التالية :

-أ- تحديد المعنى . -ب- تحديد المخاطب .

-أ- أما تحديد المعنى: ففي قوله -تعالى-: ﴿ آيَّةُ أَمَنَكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَدَّةٌ يَن نَفِيلٍ وَأَعْتَابِ
تَمْرِى مِن تَعْيَا الْأَنْهَلُ لَهُ فِهَا مِن حُلِّ الْكَرْبُ وَأَسَابُهُ الْكِيْرُ وَلَهُ وَيَتَا مُنَالَةً مُنْلَةً مُّلَاثَهَا اللّهِ مِن اللّهِ اللّهُ الْكِيْرُ عَلَمْ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَنْلُوا مَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

**قال أبو جعفر** : وقد تنازع أهل التأويل في تأويل هذه الآية ، إلا أن معاني قولهم في ذلــــك –

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۰۱۶-۱۰) ، وتحقيق شاكر (۱۰۱۶/۱۰) . وانظر مواضع أحرى في البقسرة (۱۰۰ ﴿ وَاَنْتَبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيْطِيدُ عَلَىٰ مُلْقِ سُلِيَمَـٰنَ ﴾ الآية ، حامع البيان (۷۰۱-۰۰۰) ، والنساء (٤) ﴿ وَمَاثُوا الشِّلَةُ صَدُفَتِهِنَّ غِلْلَةً ﴾ جامع البيان (۵۸۳/۳۰) .

وإن اختلفت تصاريفهم فيها – عائدة إلى المعنى الذي قلنا في ذلك ، وأحسنهم إبــانة لمعناها وأقرقهم إلى الصواب قولاً فيها : السدي<sup>(١)</sup>...[قال]: هذا مثل آخر لنفقة الرياء ، أنه ينفق ماله يرائي الناس به ، فيذهب ماله منه وهو يرائي ، فلا يأجره الله فيه ، فإذا كان يوم القيامة ، واحتاج إلى نفقته وجدها قد أحرقها الرياء ، فذهبت كما أنفق هذا الرجل على جنته ، حتى إذا بلغت ، وكثر عباله ، واحتاج إلى جنته ، جاءت ريح فيها سَموم ، فأحرقت جنته، فلم يجد منها شيئاً ، فكذلك المنفق رياء...

[ثم قال أبو جعفو]: وإنما دللنا أن الذي هو أولى بتأويل ذلك ما ذكرناه ؛ لأن الله -حــلّ ثناؤه- تقدم إلى عباده المومنين بالنهي عن المنّ والأذى في صدقاقم ، ثم ضرب مثلاً لمن منّ وآذى من تصدّق عليه بصدقة ، فَمَثْله بالمرائي من المنافقين ، المنفقين أموالهم رئاء الناس ، وكانت قصة هذه الآية وما قبلها من المثل نظيرة ما ضرب لهم من المثل قبلها، فكان إلحاقها بنظيرتها أولى من حمل تأويلها على أنه مثلً ما لم يجر له ذكر قبلها ولا معها ." (٢)

يتضح من هذا التقعيد أن الأمثال المتوالية من غير فاصل تعتبر واحدة في معناهــــا ، ولا يقــــال بأنها: مثل لشيء لم يجر له ذكر في السياق ، – ويدخل غير الأمثال إذا أتّحد الموضوع –؛ إذ الكــــلام على اتصاله محقق ، ما لم يدل دليل على انقطاعه .<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ، أحد موالي قريش ، حجازي الأصل ، سكن الكوفة ، كان إماما في الوقائع وأيام الناس، ومفسرا ، روى عن ابن عباس وأنس ، توفي سنة سبع أو ثمان وعشرين ومائة . طبقات ابـــن ســـعد (٣٣٣/٦) ، وسير أعلام النبلاء (٣٦٤/٠) ، وقمذيب التهذيب (١٠٨/١) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٦٤/١).

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٧٤/٣–٧٨) ، وتحقيق شاكر (١/٥٥) .

<sup>(</sup>٣) وانظر مثله في النور (٣٥) ﴿ أَلَّهُ ثُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الآية ، حامع البيان (٢٢١/٩) ، وهناك أمثلة أخرى على الفاعدة
عامة : مثل الأنعام (٨٩) ﴿ أَتُوَلِيكَ الَّذِينَ مَلَيَّتُهُمُ الْكِتَبَ وَلَلْكُو وَالْتَبِيَّ فَلْ الآية حامع البيان (٢٦/١-٢٦)، والنوبــة
(٢٢٢) ﴿ وَمَا كَانَ كَا الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْ يَوْرُوا كَافَةً ﴾ الآية ، حامع البيان (٢٦/١٥)، وهود (٥) ﴿ أَلَا يَتُهُمُ يَلْوُنُ صُمُورُونُ لِيَسْتَمَقَّفُوا مِنَهُ ﴾ الآية ، (٢٧/٦) ، و(١١٤) ﴿ وَلَقِيرِ الفَّسَلَوْءَ كَلُولُ الْأَلْبَبِ ﴾ الآية ، حامع البيان (٢٣/٧) ، والحرار (٢١٤/١) ﴿ لَقَدَ كُانَ فِي الْآية ، حامع البيان (٢٠/٧) ، والحرار (٢١٤) ﴿ فَلَمُ اللَّهُ مُولِكُونُ الْأَلْبَبِ ﴾ الآية ، حامع البيان (٢٠/٧) ، والحرار (٢٤) ﴿ وَلَمُؤْلِكُمُ

وعند تفسير قوله -تعالى - : ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَوِيتُ يَنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَة سَيْفَةً يَكُن لَهُ مَن يَكُن لَهُ عَين بقوله حجل في تعين معن الشفاعة : "يعني بقوله حجل نناؤه - : ﴿ مَن يَشْفَعُ مَنْفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ تَوِيتُ يَنْهَا ﴾ وألساء: ١٥] قال أبو جعفر في تعين معن الشفاعة : "يعني بقوله حجل نناؤه - : ﴿ مَن يَشْفَعُ مَنْفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ تَوِيتُ يَنْهَا ﴾ وهو الشفاعة الحسنة . . . ﴿ وَمَن يَشْفَعُ مَنْفَعَةً سَيْفَةً مَسَنَقًا لَهُ مَن يَشْفَعُ مَسَنَقً الله على المؤمنين به ، فيقاتلهم معهم ، وذلك هو الشفاعة السنية . . . وقد قبل : إنه عنى بقوله : ﴿ مَن يَشْفَعُ مَسَنَقًا مَسَنَقًا مَسَنَقًا مَسَنَعُ مَسَنَعً مَسَعَه الله المن القول في ذلك ؛ لأنه في سياق الآية التي أمر الله نبيّه - ﷺ و فيها بحض المؤمنين على القتال ، فكان ذلك بالوعد لمن أجاب رسول الله - ﷺ - ، والوعيد لمن أبي إجابته ، أشبه من الحث على شفاعة الناس بعضهم لبعض ، التي لم يجر لها ذكر قبل ، ولا لها ذكر بعد . "(١) منه من الحث على شفاعة الناس بعضهم لبعض ، التي لم يجر لها ذكر قبل ، ولا لها ذكر بعد . "(١)

وقد أشار الرازي حرحمه الله – إلى حتمية تعلق الآية بالجهاد ؛ لئلا تنقطع الآية عما قبلها (٢٠) ، وقد يحمل المعنى على أن الآية مستأنفة ، سيقت لبيان ثواب النبي – ﷺ – من تحريضه المؤمنين على الجهاد .(٢٠)

**وقد يقال : إنم**ا عامة في كل شفاعة ، وتدخل الشفاعة في الجهاد دخولاً أوليًا بدلالة السياق ، ولكن الأولى ما رجحه ابن جرير – رحمه الله – .

اَلنَّاشُ شُرِبَ مَثَلُّ فَلَسْمَوْلَ لَلَهُ ﴾ الآبنين ، حامع البيان (١٩٠/٩) ، والأحزاب (٥٥-٥٦) ﴿ لَا جُمَاحَ فَلَتِينَ فِي مَلمَهَا إِينَّ وَلَا جُمَاعَ فَلَتِينَ فِي مَلمَهَا إِينَ وَالْحَرَابُ وَلَا جُمَاعًا فَلَوْيَهِنَّ وَلَا يَسَامِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ لَئِمَنَّهُنَّ ﴾ الآبنين ، حامع البيان (٢٢٨/١٠)، والصافات (٢) ﴿ فَالرَّبِيرَتِ يَكُوا ۖ ﴾ حامع البيان (٢٨/١٠) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٨٨/٤) ، وتحقيق شاكر (٨٠/٨) .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب (حزء١٠٥/١٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر روح المعاني (٤٣/٤) ، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود (٧٤٨/١) تحقيق عبد القادر عطا .

-ب- وأما تحديد المخاطب: ففي قوله -تعالى - : ﴿ وَمَنْ أَظَلَمْ مِنْ مَنْمَ مَسَجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرُ فِهَا اسْمُلُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرِيهُمُ أَلُونَهُمُ وَاللَّهُ وَمَدَى اللَّهُ عَلَمْ مَنْ مَنْمَ مَسَجِدَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَنْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللللللَّا اللللللَّاللَّهُ اللللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ ا

 <sup>(</sup>١) وهي قوله خلال -: ﴿ وَكَالَتِ الْبَشْرَةِ لَلْبَسَتِ الْصَدَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ الْصَدَىٰ لَيْسَتِ الْبَشْرَةُ عَلَى مَنْ وَوَلَمْ يَتَلُمْ الْكِتَدُ كَانَاكَ قَالَ الْصَدَىٰ لَيْسَتِ الْنَهْرَةُ عَلَى مُنْ الْمِيْدَةِ فِيهَا كَانَا فَيْ الْمِيْدَةِ فِيهَا كَانَا فَي الْمِيْدَةِ فِيهَا كَانَا اللّهِ عَلَيْهُ وَمِنْ الْفِيدَةُ فِيهَا كَانًا فَي هَا اللّهِ مَنْ الْمِيدَةُ فِيهَا كَانَا فَي عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَل

عن افترائهم على رهم، ('' و لم يَحْرِ لقريش ولا لمشركي العرب ذكر ، ولا للمسجد الحرام قبلها فيوجه الحبر – بقول الله –عز وحل – : ﴿ وَمَنْ أَظَلُمْ مِثَنْ تَنَمَّ مَسَّحِدً القوآن يُذَكَّى فِهَا الشَّمُلُهُ ﴾ – إليهم وإلى المسجد الحرام ، وإذ كان ذلك كذلك ، فالذي هو أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليه ، وهو ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية بعدها ، إذ كان خبرها لخبرهما نظيراً وشكلاً، إلاّ أن تقوم حجّة يجب التسليم لها بخلاف ذلك ، وإن اتفقت قصصها فاشتبهت ."('')

وعند قوله -تعالى - : ﴿ وَلِن تَدَّعُوهُمْ إِلَى الْمُلْكَةُ لَا يَسْتَعُواْ وَتَرَبُهُمْ يَظُرُونَ إِلِكَ وَهُمْ لَا يَبْعِيرُونَ ﴾ وهذا خطاب من الله نبسية [الأعراف: ١٩٨] قال حرحمه الله -: "... ﴿ وَتَرَبُهُمْ يَظُرُونَ إِلِكَ وَهُمْ لَا يَبْعِيرُونَ ﴾ وهذا خطاب من الله نبسية - ﷺ - يقول : وترى يا محمد آلهتهم ينظرون إلسيك وهم لا يبصرون ؛ ولذلك وحد ، ولو كان أمر النبيّ - ﷺ - بخطاب المشركين لقال : وترولهم ينظرون إلسيكم . وقدد رُوي عسن السديّ في المدلق... [أنه] قال : هؤلاء المشركون . وقد يحتمل قول السديّ هذا أن يكون أراد بقولـه : هـؤلاء المشركون ، قول الله : ﴿ وَإِن تَلْعُومُمْ إِلَى الْمُلْكَةُ لَا يَسْتَمُوا ﴾ وقد كان مجاهد يقـول في ذلك:... -: المشركون ، فول الله يقريرون إلى المدلق الله على ...

<sup>(</sup>١) وهي فوله -تعالى - : ﴿ وَقَالُوا الْحَنَدَ اللَّهُ وَلَذًا أُسْبَحَنَكُ بَل لَهُ، مَا فِي السَّنكوتِ وَالأَرْشِ كُلُّ لَنُه تَونِئُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ١١٦] .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان ( ١٠ ٥ ٥ - ٤٥) ، وتحقيق شاكر ( ٢٠ / ٢ ) . وانظر سورة المفسرة ( ١٧٧) ﴿ لَيْسَ الْبَرَ أَنْ قُولًا وَبُجُومَكُمْ فِهَالَ الشَّمْدِينَ وَالْتَمْبِينِ وَلَكِينَ الْبَرِ مِنْ عَامَنَ ﴾ الآبة ، حامع البيان ( ١٠ / ١ ) ، وآل عمران ( ١٧٩) ﴿ لاَ تَشْسَكُونُ اللّهِ مِنْ عَامَنَ ﴾ الآبة ، حامع البيان ( ١٠ / ٢ ) ، وآل عمران ( ١٧٩) ﴿ لاَ تَشْسَكُونُ اللّهِ يَهِمُونَ بِمَمَا آلُوا وَتُجُمُونَ مَمَا أَنْ يَشْمُ وَلَكُونَ مِنَ اللّهِبِ ﴾ الآبة حامع البيان ( ١٥ / ٢ ) ﴿ لاَ تَشْسَكُونُ اللّهِ يَشْمُ وَلَمُ مَمَا اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ على الله حامع البيان ( ١٥٠) ﴿ وَمَا تَشَيْعُ ﴾ اللّه حامع البيان ( ١٥٠) ﴿ وَمَا تَشَيْعُ ﴾ اللّه حامع البيان ( ١٥٠) ﴿ وَمَا تَشَيْعُ ﴾ اللّه حامع البيان ( ١٥٠) ﴿ وَمَا تَشْرُعُ لِللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ وَمُؤْلُونَ سَيْعُرُ لِنَا وَلَوْلَ الْمُؤْمِنُ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُؤْلُونَ سَيْعُرُ لَا وَلَوْلَ الْمُؤْمِ مَنْ اللّهُ وَمُولُولُكُ فِي اللّهُ وَمُؤْلُونَ سَيْعُرُ لَا وَلَا اللّهُ وَمُعْمَلُولُكُ فِي اللّهُ وَمُؤْلُونَ سَيْعُرُ لَا وَلَوْلَ الْمُؤْمِ وَمُؤْلُونَ سَيْعُرُولُولُكُولُكُمْ فَهُ لَا اللّهُ وَمُؤْلُولُكُمُ وَمُؤْلُولُكُمْ أَلُولُولُكُمْ وَمُؤْلُولُكُمْ وَمُؤْلُولُكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُؤْلُولُكُمْ وَمُؤْلُولُكُمْ اللّهُ وَمُؤْلُولُ مَا لَيْنَ كُلُولُ اللّهُ وَمُؤْلُولُ مَا لَيْنَ كُلّهُ اللّهُ وَمُؤْلُولُ مُنْ اللّهُ وَمُؤْلُولُ مُنْ اللّهُ وَمُؤْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

وكأنَّ بجاهداً وجَّه معنى الكلام إلى أن معناه : وترى المشركين ينظرون إليك وهم لا يبصرون ، فهـــو وَجُهُ ، ولكن الكلام في سياق الخبر عن الآلهة فهو بوصفها أشبه."(١)

وعند تفسير قوله -تعالى - : ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنَهُ وَيَتَوْتَ عَنَةٌ كَلِن يُقِلَكُونَ إِلاَ الشَّهُمْ وَمَا يَشْهُونَ ﴾ [الانعام: ٢٦] قال حرحمه الله - : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنَهُ وَيَتَوْتَ عَنَةٌ ﴾ فقال بعضهم: معناه : هولاء المشركون المكذّبون بآيات الله ، ينهون الناس عن اتباع محمد - ﷺ - والقبول منه وينأون عنه : يتباعدون عنه ...وقال بعضهم : بل معناه : ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ مَنَهُ ﴾ عن القرآن أن يُسمع له ويعمل بما فيه ...وقال آخرون : معنى ذلك : وهم ينهون عن أذى محمد - ﷺ - ، وينأون عنه : يتباعدون عن دينه واتباعه ... [ف] ابن عباس يقول : نـزلت في أبي طالب (٢٠)، كان ينهى عن محمد أن يُؤمّن به ...

قال أبو جعفو : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية : قول من قال : تأويله : ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ مَنَهُ ﴾ عن اتباع محمد - ﷺ - من سواهم من الناس ، ﴿ وَيَتَوْتَ ﴾ عن اتباعه . وذلك أن الآيات قبلها حرت بذكر جماعة المشركين العادلين به ، والخبر عن تكذيبهم رسول الله - ﷺ - ، والإعراض عما جاءهم به من تنسزيل الله ووحيه ، فالواجب أن يكون قوله : ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ مَنَهُ ﴾ خبراً عنهم ، إذ لم يأتنا ما يدلً على انصراف الخبر عنهم إلى غيرهم ، بل ما قبل هذه الآية وما بعدها يدلّ على صحة ما قلنا ، من أن ذلك خبر عن جماعة مشركي قوم رسول الله - ﷺ - ، دون أن يكون خبراً عن خاصً منهم... "(٣)

فلا يقال : إن هذه الآية مخاطب بما فرد – كأبي طالب — مع أن سابقها ولاحقها على خطاب

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٥١/٦) ، وتحقيق شاكر (٣٢٤/١٣) .

<sup>(</sup>۲) هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ، ولد قبل الهجرة بخمس وثمانين سنة ، وهو الدعلي ، وعم النبي-ﷺ -، وكافلـــه ، ومرتبه ، وناصره ، دعاه الرسول - ﷺ - إلى الإسلام فامنتع ، ونـــزل فبه قول الله : ﴿ إِلَكَ لَا تَهْمُوى مَنْ أَشْهَبُكَ مُؤْكِنَ أَلَقُهُ اللهُ عَلَى مَن يَشْلَأُهُ وَهُو أَقَائُم وَالنّهَ يَدِينَ ﴾ [الفصص: ٥٦] ، توفي كافراً قبل الهجرة بثلاث سنين . انظر الأعلام للزركلي (٢١٥/٤) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٧١/٥-٧٣) ، وتحقيق شاكر (٣١١/١١) .

الجماعة ، إلا بدليل صارفٍ الخطابَ عنهم إليه .

فتبيّن مما مضى أن كل خطاب لمعيّن وما يتبعه من الجمل لا يصرف عنه إلى غيره إلا بدليل . ولقاعدة الاتصال لابد من توضيح طريقة تعامل الإمام مع الجمل المعترضة :

كان عمل الإمام ابن جرير الطبري –رحمه الله – مع الجمل المعترضة فناً ؛ للوصول إلى التفسير السليم ، والمعنى الواضح ، فهو يختصر ما بين الجمل الطويلة ، للوصول إلى المعنى بكل وضوح ، كما في قوله –تعالى – : ﴿ يَتَمُوا مِن دُونِ اللّهِ عَمَا لَا يَعَمُّ وَمَا لَا يَعَمُّ مُولِكَ هُوَ الطّبَائِلُ البَوبِيدُ ﴿ اللّهِ ٢٠] قال – وحمه الله – : "يقول –تعالى ذِكْرُه – : وإن أصابت هذا الذي يعبد الله على حرف فتنة ، ارتد عن دين الله آلمة لا تضرّه إن لم يعبدها في الدنيا ، ولا تنفعه في الآخرة إن عبدها . وين الله هذه الآلهة هو : الأخذ على غير استقامة ، والذهاب عن دين الله ذهابـــاً بعيداً . "(١)

فأعاد هذه الآية إلى ما عطفت عليه أول الكلام ، وهو الحديث عن حال من يعبد الله علم على حرف حال الفتنة بالضراء ، بعد ذكر حاله في السراء ، وحذف جملمة : ﴿ اَتَفَلَكَ عَلَىٰ وَمَعْهُوم خَيْرَ ٱللَّذَيْ اللَّهُ عَلَى مُو اَتَفْدَرُانُ ٱلنَّهِينُ ۞ ﴾ [الحج: ١١] .

 <sup>(</sup>١) حامع البيان (١١٧/٩) . وانظر مثالين آخرين: في آل عمران (٣٥) ﴿ إِذْ قَالَتِ آمَرَاتُ عِمْرَنَ رَبِ إِلَى نَذَتُ فَكَ عَالَى بَنْنَى مُعَرَّدُ مَنْ مَنْ وَالْحَرَابِ (٢٤-٢٥) ﴿ لِيَجْزِينَ ٱللهُ ٱلصَّنَوْقِينَ يَصِدْقِهِمْ وَيُسَلِّبَ ٱلسُّنَوْقِينَ إِن شَكِيمَ أَلَهُ ٱلصَّنَوْقِينَ يَصِدْقِهِمْ وَيُسَلِّبَ ٱلسُّنَوْقِينَ إِن شَكِيمَ أَلَهُ الصَّنَوْقِينَ مِنْ المَسْتَقِقِينَ إِن المَّرَابُ مِنْ المَسْتَقِقِينَ إِن المَّرَابُ إِن المَّرَابُ إِن المَّرَابُ إِن المَّرَابُ إِن المَّرَابُ إِن المَّرَابُ إِن المَّكِنِينَ مَلِيعِيمٌ ﴾ الآينين ، حامع البيان (٢٨٢/١٠) .

قال أبو جعفو : والقول الأول أولى بالصواب ؛ لأنه لا شيء من أمر الخلق إلى أحدٍ ســوى خالقهم ، قبل توبة الكفار وعقاهم وبعد ذلك ."(١)

وكأنّ الدليل على هذا عنده هي : الفطرة التي تقر بأن الله عز وحل - لا يحدّ فعله وملك من الدليل يؤيد اتصال الكلام السابق واللاحق بالجملة المعترضة : ﴿ يَسَ لَكَ مِنَ الاَّمْرِ مَنَ الْ فَي مِنَ الاَّمْرِ مَنَ الْمُور ، ولا فعمى الأمر : عائد إلى كل ما سبق ، من التوبة والكبت والقطع والتعذيب ، وغيرها من الأمور ، ولا يخصّ بأنّ معنى : ﴿ الآمْرِ ﴾ التوبة عليهم فقط ، والتعميم بدلالة الفطرة ، كما يفهم من كلام ابسن حرير. — والله أعلم –.

ولا يصار إلى القول بالاعتراض إلا عند الحاجة: فعند تفسيره قوله -تعالى - : ﴿ فَيَتَمَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرَقُونَ مِهِ مِينَ النّهِ وَلَقَوْدِ ﴾ [البقرة: ١٠٢] عمّم الخطاب لعموم الناس ، و لم يخصه باليهود فقط، فقال أبو جعفر: "وقوله - حلّ ثناؤه - : ﴿ فَيَتَمَلَّمُونَ مِنْهُمَا ﴾ خبر مبتدأ عن المتعلّمين من الملكين ما أنــزل عليهما ، وليس بجواب لقوله : ﴿ وَمَا يُمُلّمَانِ مِنْ أَهَدٍ ﴾ [البقرة: ١٠٢] بل هو خبر مســتأنف ؛ والذلك رُفع فقيل : ﴿ وَيَتَمَلّمُونَ اللّهِ الكلام إذا ؛ وما يعلمان من أحد حتى يقولا : إنما نحن فننة ، فيأبون قبول ذلك منهما ، فيتعلمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه . وقد قبل : إن قولـــه : ﴿ وَلَنكِنَ الشّيَطِينَ كَفَرُوا يُمُلِمُنَ النّاسَ البَيْمَ وَمَا أَنْنِلُ مَنْمُونَ وَبُرُوتَ ﴾ خبر عن اليهود ، معطوف على قوله : ﴿ وَلَنكِنَ الشّيَطِينَ كَفَرُوا يُمُلِمُنَ النّاسَ البَيْمَ وَمَا أَنْنِلُ وَحِعلوا ذلك من الموخر الذي معناه التقديم ، والذي قلنا أشبه بتأويل الآية ؛ لأن إلحاق ذلك بالذي يليه من الكلام ما كان للتأويل وجه صحيح ، أول من إلحاقه بما قد حيل بينه وبينه من معترض الكلام المان ؛ أنّ تفسير الجمل حال تتابعها ينبغي فيه وصلها بما يليها ، وذلك أول من إلحاقه ابما بعُد أن "

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٤٣١/٣) ، وتحقيق شاكر (١٩٤/٧) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٠/١-٥٠٨-٥)، وتحقيق شاكر (٤٤٥/٢). وانظر النساء (١٢٧) ﴿ وَمَسْتَقَنُّونَكَ فِي اَلْفِسَالُمْ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٠١-٣٠٣)، وانظر الأعسراف (١٩٩) ﴿ خُواَلْمَنْوَ وَأَنْمُ وَالْمَرْفِ وَأَمْرِضَ مَنِ لَلْبَعِلِينِكَ ﴿ ﴾ حامع البيان (١٥٣/١).

منها ؛ حيث يلزم من ذلك كون الكلام الفاصل معترضاً ، ولا يصار إلى ذلك إلا إذا لم يكن للتأويل على وصلها وجه صحيح .

قال أبو جعفو : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال : عني بذلك أهل الكتاب الذين أقرّوا بحكم النوراة ، ثم كذبوا بخلافهم إياه ، ثم أقرّ من أقرّ منهم بعيسى والإنجيل ، ثم كذب به بخلافه إياه ، ثم كذّب بمحمد - ﷺ – والفرقان ، فازداد بتكذيبه به كفرا على كفره . وإنما قلنا : ذلك أولى بالصواب في تأويل هذه الآية ؛ لأن الآية قبلها في قصص أهل الكتابين ، أعني قوله : ﴿ يَكَأَيُّهُمُ الَّذِينَ مَامَنُوا مِلْقُو وَرَسُولِهِ ﴾ [انساء: ١٣٦]، ولا دلالة تدلّ على أن قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا أَنْ كَمَرُوا ﴾ منقطع معناه من معنى ما قبله ، فإلحاقه بما قبله أولًى ، حتى تأتي دلالة دالة على انقطاعه منه ." (١)

و لم يذكر ابن حرير –رحمه الله – سببَ نــزولِ فيهم ، وقد أشار الآلوسي<sup>(٢)</sup> –رحمـــه الله– إلى سبب النـــزول بالتمريض فقال : "روي عن ابن عُباس ."<sup>(٣)</sup> وهو عند البغوي <sup>(١)</sup> –رحمه الله–

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٢٦/٤) ، وتحقيق شاكر (٣١٤/٩) .

<sup>(</sup>٢) هو محمود أفندي بن عبد الله الحسيني الألوسي ، نسبة إلى آلوس حزيرة وسط نمر الفرات ، وبغداد موطن أجداده، ولد سنة سبع عشرة ومائين وآلف ، مفسر محدث أديب بغدادي ، له تفسير روح المعاني وهو أشعري العقيدة ولي تفسيره شيء من التفسير الإشاري للصوفية ، والفوائد السنيّة في علم آداب البحث ، وغيرهما ، توفي سنة سبعين ومسائين وألسف . انظـــر الأعلام (١٥٣/٧) ، والتفسير والمفسرون(١٣٥٢) ، والمفسرون بين التأويل الإثبات للمغراوي (٢٤١/٣) .

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٢٤٨/٤) .

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد ، الحسين بن مسعود بن محمد الفراء ، نسبة لبيع الفرو ، البغوي نسبة لبلدة بغ وتسمى بغشور بخراسان وهــــي

من طريق الكلبي ، عن أبي صالح  $^{(1)}$  عن ابن عباس  $^{(7)}$  ، وهي أوهى الطرق ، وأضعفها عـن ابـن عباس  $^{(7)}$ .

وهذا القول بدلالة السياق عند ابن حرير موضع خلاف بين المفسرين ، والظاهر في الآية التي قبلها أنما خطاب للمؤمنين كما في غيرها من الآيات ، ثم قوله –تعالى– : ﴿ لَمْ يَكُنِ لَقَهُ لِيَتْهُونَ لَمُمْ ﴾ يدل على أناس بخصوصهم ؛ لأن من عموم أهل الكتاب من أسلم وحسن إسلامه. (<sup>1)</sup> والله أعلم –.

وقد كان من آثار قاعدة الاتصال: ترجيح قراءة على أخرى: قال ابن جريو حرهه الله-:

ولكنّى أظنّ أن الذين تأوّلوا ذلك حبراً عن اليهود ، وحدوا قوله : ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ

بهِ مُوسَى نُورًا وَهُدّى لِلنَّاسِ يَحْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبلُونَهَا وَيُخفُونَ كَثِيرًا وَعُلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَلَا

آبَاؤُكُمْ ﴾ [الاُنمام: ٩١] (\*) فوجهوا تأويل ذلك إلى أنه لأهل التوراة، فقرعوه على وجه الخطاب لهم :

﴿ تَعْمَلُومَهُ وَالْجِلِيسَ ثَبْلُاوَتُهُمْ وَكُولَتُهُمُ مَا لَا مُنْ المَّالِينَةُ فَلَا النَّالِينَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على اللهُ على أنه لأهل التوراة، فقرعوه على وجه الخطاب لهم : ﴿ كَانتَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وصفت قبل من أن

نسبة شاذة ، فقيه شافعي محدث مفسر ، له كتاب شرح السنة ، وتفسير معالم التنسزيل ، ومصابيح السنة ، تسوفي سسنة ست عشرة وحمسمائة ، وقبل عشر وحمسمائة . انظر سير أعلام النبلاء (٤٣٩/١٩) ، وطبقات المفسرين للسيوطمي صفحة (٣٨) ، ووفيات الأعيان (٢٣/٢) ، والأنساب (١/ ) ، وطبقات المفسرين للداوودي (١٥٧/١) ، ومقدمة محقًسق شرح السنة (٢٠/١) .

<sup>(</sup>۱) هو باذام ، ويقال : باذان ، مولى أم هانئ بنت أبي طالب ، تابعي ، روى عن علي ، وابن عبلس ، قال ابن معين: ليس بــــه بأس ، وإذا حدّث عن الكليي فليس بشيء . وقال ابن حجر : ضعيف يرسل مــــن الثائــــة . انظـــر تقريــــب التهــــذيب (١٢١/١)، وميزان الاعتدال (٢٩٦/١) ، وسير أعلام النبلاء (٣٧/٥) .

<sup>(</sup>٢) معالم التنـــزيل للبغوي (٤٨٩/١) ، تحقيق خالد العك ، ومروان مسوار ، الطبعة الرابعة لدار المعرفة ١٤١٥هـــ.

<sup>(</sup>٣) انظر الإتقان (١٣٣/٢) ، تعليق الدكتور مصطفى ديب البغا ، الطبعة الثانية لدار ابن كثير ١٤١٤هــ .

<sup>(</sup>٤) انظر التحرير والتنوير (٣/٣٣) لابن عاشور .

<sup>(</sup>٥) وقراعة ابن كتير وأبي عمرو : بالغائب [الياء] في (يجعلون ، ييدون ، يخفون ) ووافقهما ابن محيصن، واليزيدي ، وأما الباقون فقرؤوا : بالخطاب [بالناء في الجميع ] ، انظر كتاب السبعة صفحة (٢٦٢) ، والنشر (٢٦٠/٢) ، وإتحاف فضلاء البشـــر (٢٢/٢) ، والمهذب في القراءات العشر صفحة (٢١٦) .

قوله : ﴿ وَمَا تَشَرُهُ اللَّهَ حَتَّى تَشَرِيه ﴾ [الأنمام: ٩١] في سياق الخبر عن مشركي العرب وعبدة الأوثان ، وهو به متصل ، فالأولى أن يكون ذلك خبراً عنهم ."(١)

فاستدلَّ بكون السياق في أول هذه الآية عن المشركين على ترجيح قراءة الياء للغائب العائــــد عليهم أيضاً ، و لم يرجح القراءة بالخطاب الحاضر لليهود ؛ لأنه يفصل الخطاب ويقطعه عن المشركين ، والأصل اتصال السياق . –والله أعلم– .

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۱٤/۵) ، وتحقيق شاكر (۲۰/۱۱) ، وانظــر مثلــه في آل عمـــران (۱۱۵) ﴿ وَمَا يَقْعَـكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُحــَـكُورُهُ ۚ وَاللّٰهُ مَلِيثًا ۚ إِلْكَنْتُورِكُ ۞ ﴾ ، حامع البيان (٤٠٣-٤٠٣) .

# المطلب الثانى: أدلة اتصال السياق مما نصّ عليه الإمام الطبري -رحمه الله-:

ذكر ابن جويو – رحمه الله – دلائل تحدد اتصال الكلام ، وتربطه بما قبله وبما بعده، وهـــــى تختلف في تعداد تكررها ، فمنها ما تكرر وروده وكثر ، ومنها ما قلُّ ؛ ولأن أقل الجمع ثلاثة علــــى الصحيح (١)رتبت ما ورد ثلاث مرات فما فوق تحت الكثير ، وما دون الثلاثة جعلته في القليل : القسم الأول : ما كثر وروده .

القسم الثاني : ما قل وروده .

القسم الأول : ما كثر وروده :

١ - (إذ) في ثلاثين موضعاً .

٢- الضمير في خمسة عشر موضعاً .

٣- الظرف (يوم) في أربعة عشر موضعاً .

٤ – (الذين) في ثلاثة عشر موضعاً .

٥- التعليل في عشرة مواضع .

٦- الاستفهام في سبعة مواضع .

٧- العطف في خمسة مواضع .

٨- (ذلك) في خمسة مواضع .

٩- (كذلك) في خمسة مواضع .

١٠- الاستثناء في ثلاثة مواضع .

<sup>(</sup>١) أقل الجمع ثلاثة عند أكثر المتكلمين ، وذكر ابن برهان : أنه قول الفقهاء قاطبة ، وهو مذهب مالك ، وحكى عـــن ابـــن عباس ، ومشايخ المعتزلة ، وقال آخرون : إن أقلُّ الجمع حقيقة الاثنان ، كالاسفرايين ، والباقلاني ، والغسزالي ، وابسن الماحشون ، والبلخي، وابن داود الظاهري ، وعلى بن عيسى النحوي ، ونفطويه ، وبعض الحنابلة ، وحكى عن عمسر ، وزيد بن ثابت . انظر شرح الكوكب المنير (١٤٤/٣ -١٤٥) .

#### القسم الثاني : ما قل وروده :

١ - (حتى) في موضعين .

٢- (بل) في موضعين .

٣- (عند) في موضع .

٤ - (تلك) في موضع .

٥- (أم) في موضع .

٦- القسم المعطوف في موضع .

٧-(التشبيه) في موضع .

٨- الجار والمحرور في موضع .

القسم الأول : ما كثر وروده :

٩ - (إذ) في ثلاثين موضعاً : فقد كانت (إذ) موصلة للكلام ، ورابطة بين الآيات في سياق واحد متسق ، ومن هذه المواضع :

أ- ما نصَّ فيها - رحمه الله - على كون (إذ) صلة لما قبلها من الكلام .

ب - ذكر الإمام ابن جرير (إذ) وأعادها على ما سبق ، وتكررت في آيات لحقت .

ج- (إذ) رابطة بين الآيات ، ومظهرة للمناسبات .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٣٤/٣) ، وتحقيق شاكر (٣٢٨/٦) . وانظر مواضع مثلها في : الأنفال (٩) ﴿ إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبِّكُمْ فَلَسْتَجَابَ لَحَمْمُ أَنِّي مُبِقِدُكُمْ وَالْوِي قِنَ الْسَلَتُوكُو شَرُوفِينَ ۞ ﴾ ، حامع البيان (٨٨/٦) ، والنمل (٧) ﴿ إِذْ قَالَ مُونِينَ لِأَنْفُومِالِيَّ عَلَشَتُ كُلُ

ب- ذكر الإمام ابن جرير - رحمه الله- (إذ) وأعادها على ما سبق ، وتكورت في آيات لحقت : ففي تفسير سورة الأنفال : عند قوله - تعالى - : ﴿ إِذَ يُرِيكُهُمُ اللهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَبَكُهُمُ اللهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرْبَكُهُمُ اللهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا وَلَا أَبُو كُونَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلِيمًا لِمَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ كُلُومُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاعْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلِهُ عَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

ثم قال: في قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذْ زَنَنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَصَّنَاهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُّ الْيَوْمَ مِنَ النَّامِينَ وَإِنِّى جَارُّ لَكُمُّ ﴾ [الانفال: ٤٨]:" ...فتأويل الكلام: وإن الله لسميعٌ عليمٌ في هذه الأحوال، وحين زيّن لهم الشيطان خروجهم إليكم أيها المؤمنون لحربكم وقتالكم، وحّسن ذلك لهـــم، وحــــثهم عليكم..."(٢)

ثُمْ قَالَ : فِي قُولُه -تَعَالَى- : ﴿ إِذَ يَكُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيكِ فِي تَقُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَوَّاتُمْ بِيَنَهُمُ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى اللهُ فَإِن الله لسميع عليم فِي عَلَى اللهُ وَإِن الله لسميع عليم فِي الأَخْوَالُ ، وإذ يقول المنافقون ، وكرَّ بقوله : ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ ﴾ على قوله : ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللهُ فِي مَنْكِلُ المُنْفِقُونَ ﴾ على قوله : ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللهُ فِي مَنْكِلُ المُنْفِقُونَ ﴾ على قوله : ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللهُ فِي مَنْكِلُكُ قَلِيلًا ﴾ . "(٣)

ج- (إذ) رابطةً بين الآيات ، ومظهرةً للمناسبات : فعند تفسير قوله -تعــــالى- : ﴿إِذَ آوَى الْهِشْيَةُ إِلَى الكَمْدِنِ فَقَالُوا رَبِّنَا مَانِيَا مِن لَنَنْكَ رَحْمَةً وَهَيْنَ لَنَا مِنْ أَمْرِيًا رَشَكًا ۞﴾ [الكمد: ١٠] قال-رحمه الله- : "

تَتَكِيعٌ يَهَا بِهَنْدٍ أَوْ مَلِيكُمْ بِيْهَاتِ فَيْنِ لَكُلُّمُ تَسَلَّلُونَ ﴾ ، حامع البيان (١٩٦/١٠) ، وسورة ص (٣١) ﴿ إِذْ عُمِينَ عَلَيْهِ وَالْمَيْنَ الْسَنَوْتُكُ لِلْهِلَةُ ۞ ﴾ ، حامع البيان (١٩٧/١٠)، وفصلت (١٤) ﴿ إِذْ جَلَّتُهُمُ الرُّشُلُ مِنْ مَيْنَ لَلْيُويِمَ ﴾ الآية حامع البيان (١٩٤/١١) ، والفنع (٢٦) ﴿ إِذْ جَسَلَ الَّذِينَ كَفُرُوا فِي قُلُوهِمُ لَلْمِينَةَ مَجِّمَةً لَلْمُهِلِيَّةِ ﴾ الآية حسامع البيسان (٢١٤/١١) ، والنحم (٢١) ﴿ إِذْ يَشَقَى البَنْدَةَ مَا يَشَقَى آلَ عَلَيْنَ ﴾ خامع البيان (١٩/١١) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٥٨/٦) ، وتحقيق شاكر (٦٩/١٣) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٢٦٥/٦) ، وتحقيق شاكر (١١/١٤) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢٦٦/٦) ، وتحقيق شاكر (١٢/١٤) ، والآية من الأنفال (٤٣) .

يقول -تعالى ذِكْرُه- لنبيّه محمد - ﷺ - : ﴿ أَمْ حَسِمْتَ أَنَّ أَصْحَنْهَ ٱلْكَهْفِ وَالْرَفِيرِكَانُواْ مِنْ مَلَيْوَنَا عَبَسًا ۞ ﴾ [الكهف: ٩] حين أوى الفتية أصحاب الكهف إلى كهف الحبل ، هرباً بدينهم إلى الله..." (١).

٢- الضمير في خمسة عشر موضعاً : وقد أشار ابن جوير حرحمه الله- إلى كونه رابطاً

(١) حامع البيان (١٨٢/٨) . وانظر بقية المواضع في : البقـــرة (٣٤) ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْبَكَتِكُو ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ مُسَجَدُواً إِلَّا إِلْلِيسَ أَبَى وَاَسْتَكُبْرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِينِ ﴾ ، حامع البيان (٢٦١/١) ، وآل عمران (٤٥) ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَتِكُمُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهُ يَبُيْرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱلسَّمَهُ ٱلسَّبِيحُ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٦٨/٣) و(٨١) ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيشَقَ النَّبِيْنَ لَمَا مَاتَيْتُكُم مِن حِتَنْمِ وَمِكْمَوْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَمَّكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ. وَلَشَاهُرُؤَدُ ﴾ الآبة ، حامع البيان (٣٢٨/٣) ، و(٢٠١) ﴿ وَاحْتَمِهُ وَإِ جَبْلِ اللهِ جَيِيمًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ الآبة ، حامع اليان (٣٨٠/٣) ، و(١٢١) ﴿ وَإِذْ غَنْوَتَ مِنْ آهْلِكَ تَبْرَئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَنعِدَ فِلْقِتَالُ وَاللَّهُ مَعِيمٌ عَلِيمٌ ۞ ﴾ ، حامع البيان (٤١٤/٣) ، و(١٢٤) ﴿ إِذْ نَقُولُ فِنْتُرْمِنِيكَ أَنْ يَكُفِينَكُمْ أَنْ يُعِدَّكُمْ رَيَّكُمْ بِتَلْنَغَ مَالَيْنِ مِنَ ٱلْمُلَتِكِمَةِ مُعَزَلِينَ 🕲 ﴾ ، حامع البيان (٤٢١/٣) ، و(١٥٣) ﴿ إِذْ نُصْمِدُونَ وَلَا صَافَى حَلَّ أَحْسَدِ وَٱلرَّسُولُ ۖ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَىنَكُمْ ﴾ الآية ، حامع البيان (٤٧٦/٣) ، والمائلة (١١٠) ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَنجِيسَ أَيْنَ مَرْيَمَ أَذْكُرْ يَمْمَنِي مَلَكَ وَمَلَ وَالْمَيْكَ إِذْ أَيْمَدُّكَ مِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَيِّرُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ﴾ الآنة ، حامع البيان (١٢٧/٥)، والأنعام (٧٤) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِيْزِهِيمُ لِأَبِيهِ مَانَدَ آتَتَخِذُ أَمْسَنَامًا مَالِهَةً ﴾ الآبة ، حامع البيان (٧٤-٢٣٨) ، والأنفال (١١-١٢) ﴿ إِذْ يُعَيِّقِيكُمُ ٱلنُّمُّالَ آمَنَةً يَنْهُ ﴾ الآبنين ،حامع البيان (١٩٢/٦) ، ويوسف (٤) ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَابَتِ إِنِّي زَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكُمًا وَالشَّمْسَ وَالْفَسَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَنجِدِيثَ 🕜 ﴾ ، حامع البيان (١٤٨/٧)، وإبراهيم (٣٥) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِرْهِيمُ رَبِّ لَجْمَلُ هَٰذَا ٱلْبَلَدُ مَايِنَا وَلَجَمْنَهِ وَيَوَى أَن نَمْبُدَ ٱلْأَسْنَامَ ۞ ﴾ ، حامع البيان (٢٠/٤١)، والأنبياء (٥٢) ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَنُوهِ التَّمَالِينُ أَلَيْ الْمُتَدِّمُ مَا عَرَكُونَ ١٠ ﴾ ، حامع اليان (٣٦/٩) ، والسحلة (١٢) ﴿ وَلَوْ تَدَى إِذِ ٱلْمُجْرِيُونِ كَاكِسُواْ رُمُوبِهِمْ عِندَ رَبِيهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرُنا وَسَيِعْنا فَالْحِعْنا نَصْلَ صَلِيمًا إِنَّا شُهَنُون 🕜 ﴾ حامع البيان (١٣٦/١٠)، والأحزاب (٧) ﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ النَّبِيْعِنَ مِتَنَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن فُيْعِ وَلِبَرْهِمَ وَمُومَىٰ وَهِسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُم فِيتَنَقَا ظَيْظًا ۞ ﴾ ، حامع الميان ( ٢٦١/١٠) ، و(١٠) ﴿ إِذْ جَاتُوكُمْ مِنْ فَوَقِكُمْ وَهِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ الآية ، حامع البيان (٢٦٥/٩) ، والصافات (٨٥) ﴿ إِذْ قَالَ لِأَيِهِ وَقَرْمِهِ مَانَا مَنْهُونَ ۞ ﴾ ، حامع البيان (١٠٠/١٠) ، وغافر (٤٧) ﴿ وَإِذْ يَتَعَلَّجُوكَ فِي النَّامِ فَيَقُولُ الشُّمَفَتُوَّا لِلَذِينَ اسْتَحَكَمُواً إِنَّا كُنَّا لَكُمْ بَهَا فَهَلَ أَشُر مُغْنُونَ مَنَّا نَهِيبًا قِنَ النَّادِ ۞ ﴾ ، حامع البسان (٦٨/١١)، والأحفاف (٢٩) ﴿ وَإِذْ مَرَمُنَا إِلَيْكَ نَفَوْ يَنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ۖ الْقُرْمَانَ فَلَمَّا حَشَرُهُ قَالُوا أَنْسِشُوا ۖ ﴾ الآية، حسامع البيسان

وموصّلاً للكلام ، ويعمد الإمام إلى إرجاع الضمير إلى ما تقدم حتى يتصل السياق.

ولتوضيح تطبيق ابن جرير لذلك أسوق هذه المثال :

في قوله -تعالى- : ﴿ وَكُنْدِتِ لَمُ مَثَلًا رَعَبَيْنِ جَمَلنَا لِلْمَوْمِ جَنَّيْنِ مِنْ أَعَنَىٰ وَحَفَقَتُكَا يَبَعُهَا نَدَعًا ۖ ﴾ كِنَّنَا لَمُتَنَيْنِ مَانَتُ أَكُلُهُ وَلَدُ تَظْلِر وَنَهُ شَيْعًا وَفَجَرًا خِلْلَهَمَا نَهَا ﴿ وَكَا كُهُ مُرَقِّقَالَ لِمَدْجِهِ وَقَوْ مُحَالِيَتُهَا أَكْثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَمَّوْ نَفَدًا ۞ ﴾ [الكهد: ٣٢ - ٣٤] قال حرحمه الله - : " يقول -تعالى ذِكْرُه - لنبيّه محمد - ﷺ - : واضرب يا محمد لهولاء المشركين بالله ، الذين سألوك أن تطرُد الذين يدعون رهم بالغداة والعشميّ يريدون وجهه ، مَثلاً..."(١)

فأرجع الضمير (هم) إلى من كان السياق متحدثاً عنهم ، فربط السياق ، واتصلت المقاطع . أما إلام يرجع الضمير فإليك الجواب من تطبيقات ابن جوير حرهمه الله- :

أ- المضمير يعود إلى أقرب متقدم أولى من الأبعد : كما في قول الله -تعالى - : ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ اللّهِمَ الْكَنْبُ وَلَكُنْزُ وَاللّهُمُ الْكِنْبُ وَلَكُنْزُ وَاللّهُمُ الْمِنْدُ وَاللّهُمُ الْكِنْبُ وَلَكُنْزُ وَاللّهُمُ الْمِنْدُ عَلَا مُؤَلِّدَ فَقَدْ رُكِّنَا عَا فَرَا لَيْسُوا عِا بِكُفِيتِ ﴿ ﴾ ﴾ [الاسام: ٨٩] قال أبو جعفو: "يقول -تعالى ذِكْرُه - : فإن يكفر يا محمد بآيات كتابي الذي أنسزلته إليك ، فيححد هولاء المشركون العادلون برهم، ...ثم اختلف أهل التأويل في المعنى هولاء : فقال بعضهم : عُني هم كفار قريش ، وعني بقوله : ﴿ فَقَدْ رُكِنَا عَهَا قَرْمًا لَيْسُوا عِهَا يَكُنُونِ كَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ

 <sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٢٢/٨) . وانظر الطلاق (٦) ﴿ أَسْكِكُومُنَّ بِنَ حَبْثُ سَكَشْرُ بَنِ وَبُيلِكُمْ لَا نَشْاتُومُنَّ لِشَيْعِتُوا عَلَيْهِينَّ ﴾ الآبة ، حامع البيان (١٣/١٢) .
 البيان (١٣/١٢) .

غيرهم ." (١

ب- لا يعني القول برجوع الضمير للأقرب بطلان الأبعد لزوماً ، بل قد يكون محستملاً :
 كما في قوله -تعالى- : ﴿ قَالَمَيْتُ مُرَاصَّتُ النَّيْتِ رَجَالَتُهَا يَتِهَ لِتَمْلِينَ ۖ ﴾ [السكوت: ١٥] ، قسال حرحمه الله- : "﴿ وَبَهَالَتُهَا يَتِهَ لِلْمَالِينَ ﴾ وجعلنا وأصحابه فيها عبرة وعظة للعالمين ، وحجة عليهم . . . ولو قيل : معنى : "﴿ وَبَهَالَتُهَا يَتِهَ لِلْمَالِينَ ﴾ وجعلنا عقوبتنا إياهم آيسة للعالمين ، وحجة الحالمة و قوله : ﴿ وَبَهَالَتُهَا ﴾ كناية عن العقوبة أو السخط ونحو ذلك ، إذ كان قد تقدم ذلك في قوله : ﴿ وَبَهَالَتُهَا ﴾ والسكوت: ١٤] كان وجهاً من التأويل . "(٢)

ج- وإذا لم يُرجع بضمير في الكلام إلى مقدّم فهو دليل انقطاع: فني قوله -تعالى-: ﴿ وَلِنَا جَلَةُ اللَّهِ كَلَيْ يَعْيَمُونَا مُعْلَقُهُ اللَّهُ عَلَيْ مُعْيَمُ كُنْ مَعْيَمُ عَلَى تَقْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنْهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ مُعَوَّا يَحْمَهُ عَلَى تَقْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنْهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ مُعَوَّا يَحْمَهُ الله عَنْ الله -رحمه الله-: " احتلف أهل التأويل في الله ين عنى الله - تعالى ذِكْرُه - هذه الآية: فقال بعضهم: عُنى هَا: السذين له حيى الله نبيه عسن طردهم... وقال آخرون: عنى لها قوماً استفتوا النبيّ - ﷺ في ذنوب أصابوها عظام، فلم يؤيسهم الله من التوبة... وقال آخرون: بل عُنى لها قوم من المؤمنين كانوا أشاروا على النبيّ - ﷺ - بطرد القوم الذين نماه الله عن طردهم، فكان ذلك منهم خطيئتهم التي سلفت منهم، بمشورةم على النبيّ - ﷺ - بطرد القوم الذين أشاروا عليه النبيّ - ﷺ - بطرد حليثة ما الذين أشاروا عليه النبيّ - ﷺ - بطرد القوم الذين أشاروا عليه بطردهم...

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك عندي بتأويل الآية : قول من قال : المعنيون بقولـــه :

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٥٩٥-٢٦١) ، وتحقيق شاكر (١٥/١١) . وانظر أمثلة أحرى في البقرة (١٧٠) ﴿ وَلِهَا يَهِلَ لَمُمُ الْجَيْعُوا مَا أَرْنَ اللهُ قَالُوا بَلْ تَشْعُ مَا ٱلنَّبَا عَلَيْو مَتَهَاتًا ۚ أَوْلَةِ كَانَ عَلَمَا أَلْهُمْ ﴾ الآبة حامع البيان (١٣٥/٧) ، ويوسف (١١١) ﴿ فَتَدَكَّاتَ فِي فَشَيْعِهُمْ مِيرَةً لِإِنْ إِلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۱۲۸/۱۰) .

﴿ وَلِمَا جَلَةَ اَلَّذِينَ يُمُونُونَ وَعَائِنِنَا فَقُلْ سَلَمُ مَلَيَكُمْ ۖ ﴾ غير الذين نحى الله الذي - ﷺ – سنطردهم ؛ لأن قوله : ﴿ وَلِمَا جَلَةُ اللَّذِينَ مُنَى الله نبيّه – ﷺ – من طردهم ، ولو كانوا هم لقيل : وإذا جاءوك فقل سلام عليكم ، وفي ابتداء الله الخبر عن قصة هؤلاء وتركه وصل الكلام بالخبر عن الأوّلين ما ينبئ عن ألهم غيرهم ."(١)

د- وإذا تقدّم أن الضمير رابطٌ وموصلٌ للكلام ، وأن عوده إلى الأقرب أولى من عوده إلى الأبعد ، فإن ثمة قواعد تتعلق بالضمير ، ظهرت من خلال دراستي موضوع السّياق في تفسير شيخ المفسرين ، يحسن عرضها هنا إتماماً للفائدة : وهي :

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠٦/٥) ، وتحقيق شاكر (٣٩٠/١) .

<sup>(</sup>٢) وهي القراءة المتواترة لجميع القراء .

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة . انظر المحتسب في توحيه القراءات الشاذة (٣١٨/١) لابن حني .

قال أبو جعفو : والصواب من القراءة في ذلك عندنا : ما عليه قرأة الأمصار ، وهو : ﴿ الْآيَاتُمْ يَكُونَ شُكُورَهُمُ ﴾ على مثال «يفعلون» ، والصدور نصب ، بمعنى : يحنون صدورهم ويكتوفى . . قال أبو جعفو : فإذا كانت القراءة التي ذكرنا أولى القراءتين في ذلك بالصواب لإجماع الحجة من القرأة عليها ؟ فأولى التأويلات بتأويل ذلك: تأويل من قال : إلهم كانوا يفعلون ذلك جهلاً منهم بالله أنه يخفى عليه ما تضمره نفوسهم أو تناجوه بينهم ، وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالآية ؟ لأن قول ه : ﴿ لِيَسْتَمَعْمُوا مِن الله ، وأن الهاء في قوله : ﴿ مِنْهُ ﴾ عائدة على اسم الله ، ولم يجر لمحمد ذكر قبل ، فيجعل من ذكره - ﷺ - ، وهي في سياق الخبر عن الله ؟ فإذا كان ذلك كذلك ، كانت بأن تكون من ذكر الله أولى . . . " " (1)

وقد يحدّد مرجع الضمير ببعيد : ففي قوله -تعالى - : ﴿ وَلِلَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ النَّكِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ اللَّهُ ٱلْأَيْمِنَ ۞ عَنْ ظَلِكَ لِنَكُونَ مِنَ السُّذِيفِ ۞ بِلِسَانٍ مَوْةٍ ثَبِينِ ۞ ﴾ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥] قال حرحمه الله-: " يقـــول -تعالى ذِكْرُه -: وإنَّ هذا القرآن ﴿ لَنَزِيلُ رَبِّ النَّكِينَ ﴾ والهاء في قوله : ﴿ وَلِلَّهُ ﴾ كناية الذكر الذي في قوله : ﴿ وَمَا يَأْلِيمٍ مِن ذِكْرِ مَنَ الزَّمَنِينَ ﴾ [الشعراء: ٥] " (٢)

وقد يرجع الضمير لهير متقدم :كما في قوله -تعالى- : ﴿ لِتُرْيِلَ عَلَيْمٌ حِبَدُو تَن طِينِ ﴿ أَسُوَيَةُ عِدَ رَقِقَ الْسُمْرِينَ ﴾ [الماربات: ٣٣ - ٣٥] (٣) قال في قوله -تعالى- : ﴿ لِتُرْيِلَ عَلَيْمٌ وَلِيهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ مَن السماء حجارة من طين ، ﴿ أَسُوَيَةٌ ﴾ يعني : معلّمة . . . عند ربك يا إبراهيم ﴿ اللّهُ يَهِينَ ﴾ يعني : للمتعدّين حدود الله ،الكافرين به من قوم لوط ، ﴿ فَأَغَرَهُمَا مَن كُانَ فَيهَا مِن المُؤْمِينَ ﴾ يقول -تعالى ذِكْرُه - : فأخرجنا من كان في قرية سدوم -قرية قوم لوط- (٤) من أهـــل

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٦٢٧/٦)، وتحقيق شاكر (٢٣٣/١). وانظر مثله في النحل (٦٩) ﴿ ثُمُّ كُلِي مِن كُلِّ التَّمَرَتِ فَاسْلَكِي سُبُلَ رَبِيِّكِ ذُلُكًا ﴾ الآية حامع البيان (١١٤/٧).

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٩/ ٤٧٥) ، والآية من أول الشعراء (٥) .

<sup>(</sup>٣) الذاريات (٣٣–٣٥) .

<sup>(</sup>٤) سلوم قرية من قرى قوم لوط 🔏 ، وهي (سَرمين) من أعمال حلب ، معروفة عامرة . انظـــر معجــــم البلــــــــــــان ليـــــــاقوت

الإيمان بالله ، وهم لوط وابنتاه ، وكنى عن القرية بقوله : ﴿ مَن كَانَ فِيهَا ﴾ و لم يجر لها ذلك قبل ذلك " المحقود وقد يعود الضمير لغير سابق لظهوره : كما في تفسير قوله -تعالى - : ﴿ وَمَا يُسَمّرُ وَلَا يَسَمّرُ مِن مُسَمّرٍ وَلَا يَسَم مُويِه إِلّا فِي كِنَا ﴾ و انطر: ١١] قال حرحه الله - : " اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم : معناه : وما يعمر من معمر فيطول عمره ، ولا ينقص من عمر آخر غيره عن عمر هذا الذي عمر عمراً طويلاً ، إلا في كتاب عنده مكتوب قبل أن تحمل به أمه، وقبل أن تضعه ، قد أحصى ذلك كله ، وعلمه قبل أن يخلقه ، لا يُزاد فيما كتب له ولا ينقص...فالهاء السيّ في قوله : ﴿ وَلا يُنْتُسُ مِنْ عَمْرُ عَبِه ) على هذا التأويل ، وإن كانت في الظاهر ألها كناية عن اسم المُعمّر الأوّل ، فهي كناية اسم عمره ، وإنما حسُن ذلك ؛ لأن صاحبها لو أظهر لظهر بلفظ الأوّل ، وذلك كقولهم : عندي ثوب ونصفه ، والمعنى : ونصف الآخر . وقال آخرون : بل معنى ذلك : وما يُعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره بفناء ما فني من أيام حياته، فذلك هو نقصان عمره . والهاء على هذا التأويل للمُعمّر الأوّل؛ لأن معنى الكلام : ما يطوّل عمر أحد ، ولا يذهب من عمره شيء فيُنقَص ، إلا وهو في كتاب عبد الله مكتوب ، قد أحصاه وعلمه...

وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب : التأويل الأوّل ، وذلـــك أن ذلـــك هـــو أظهـــر معنييه ، وأشبههما بظاهر التنـــزيل ." <sup>(۲)</sup>

هــ ومن المواضع التي خوجت عن إرجاع الضمير لمتقدم -فيما يظهر - حيث كان في مرجع الضمير - على ما ذكره الإمام - انقطاع في السياق ، أو عوده على بعض السابق دون أن يرجع إليه كله ما يلى :

تفسيره لقول = تعالى - : ﴿ فَأَسْتَنْجُونَا لَهُ وَوَقَبْنَا لَهُ يَخْفِنُ وَأَسْلَعْنَا لَهُ زَوْجَكُم اللّهُ

<sup>. (</sup>۲۰۰/۳)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١/٤٦٦) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٠/٠٠٠-٤٠١).

كَنْوَا يُسْكِيمُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَيَنْقُونُنَا رَضَا وَكَانُوا لَنَا خَنْشِوبِينَ ﴾ [الأنباء: ٩٠] حبيب قال في قوله : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكِيمُونَ فِي الْخَيْرَةِ ﴾ " يقول الله : إن الله يعني : زكريا وزوجه ويجيى ، كانوا يسارعون في الخيرات في طاعتنا ، والعمل بما يقرّهم إلينا..."(١)

فهل إرجاعه إلى القريب فقط ؟ أم يشمل كل الأنبياء ؟ وهـذه هـي سـورة الأنبياء ، وقد وافق ابن حرير في إرجاع الضمير إلى النبيين الكريمين المـذكورين في الآيــة : السـوازي وابــن كثير (٢) ، وخالفهم : أبو السعود (٣) ، وصاحبا تفســير الجلالــين (٤) ، وذكــر القــولين مـــع تقديم جملة الأنبياء: القرطبي (٥) ، والشوكاني (١) ، والآلوسي (٧) . -رحم الله الجميع-.

وتفسيره لقول - تعالى - :﴿ ثُمْ تَأْزَدَمُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرْآلِكِ مُشَكِمُونَ ۞ لَمُمْ فِهَا فَكِهَةً وَلَهُمْ تَا يَدَعُونَ ۞ سَلَتُمْ فَوْلَا مِن زَبَوَ زَمِيمٍ ۞ ﴾ [بسر: ٥٠ - ٥٠] حيست فسال حرهمه الله -: "يعسني

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۷۹/۹–۸۰) .

<sup>(</sup>٢) انظر مفاتيح الغيب (حزء٢١٨/٢٢) ، وتفسير القرآن العظيم (١٨٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) في إرشاد العقل السليم (٧٤٤/٣) ، وأبو السعود هو : محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي ، ولد في سنة أسلات وتسعين وتماغائة ، تولى القضاء ، وله تفسير إرشاد العقل السليم ، توفي سنة اثنين وثمانين وتسسعمائة . انظر شسذرات الذهب (٣٩٨/٨) ، والأعلام (٧٨/٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الجلالين صفحة (٢٩٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر الجامع لأحكام القرآن (حزء ٢٢٢/١١) ، والقرطبي هو : أبو عبد الله ، محمد بن أجمد بن أبي بكر بن فرح الأنصـــاري المخزرجي المالكي المفسر ، ولد سنة سبع وعشرين وستماتة ، قال الذهبي: له تصانيف مفيدة...وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان ا.هــ ، توفي بمصر سنة إحدى وسبعين وستماتة . انظر نفـــح الطيـــب (٢١٠/٢) ، والــــدياج المـــنهب (٣٠/٣) ، وشذرات الذهب (٣٥/٥) ، وطبقات المفسرين للسيوطي صفحة (٧٩) ، وطبقات الداوودي (٩٥/٣) والأعلام (٢١٠/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر فتح القدير (٢٠٥٣) ، والشوكان هو : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الصنعاني ، ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف ، في بلدة هجرة شوكان ، من مصنفاته نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، وتحقة المفاكرين شرح عدة الحصين الحصين ، وهما مطبوعان ، توفي سنة حمسين ومائتين وألف . انظر الأعلام (١٩٠/٧) ، ومقدمة ناشر فستح القدير (١٩٠/٧) .

<sup>(</sup>٧) انظر روح المعاني (١٣٠/١٧) .

-تعالى-بقوله :﴿ مُمْ ﴾ أصحاب الجنة ﴿ مُمْ ﴾ من أهل الجنة في الجنة ."(١)

فهل بمتنسع وصلها بقولسه : ﴿ إِنَّ أَسَحَنَ لَلِمَتَةَ الْكِوْمَ فِي شُفُلٍ فَكِمُونَ ﴿ ﴾ [بسر: ٥٠]؟ وقسد فسر بعض السلف التفكّه : بأنواع من اللذات ، وفسسر السرازي : ﴿ مُمْ رَأَتُونَهُمُونُ ﴾ علسى ألها : مستأنفة ؛ لبيان كمال اللذة والتنعم ، فإن مما ينغص اللذة : التفكر في حسال مسن يهسم أمسره ، فأخير الله صحور وجل – ألهسم وأزواجهسم سواء ، فكملست اللذة (<sup>٢)</sup> ، وأشسار الشسوكاني والآلوسي وأبو السعود إلى ذلك (٣).

٣- الظرف (يوم) في خمسة عشر موضعاً : وقد ذكر أنه تفسيرٌ عند قول المحالى -: ﴿ يَمْمَ يَكُومُ النَّاسُ لِنَ الْمَلِينَ ۚ إِلَا المَامِنينَ : ٢] قال حرحمه الله -: في ﴿ يَمْمَ يَكُومُ ﴾ " تفسير عن اليوم الأول المخفوض ، ولكنه لما لم يُعِد عليه اللام ردّ إلى مبعوثون ، فكأنه قال : ألا يظن أوك أنه مبعوثون يوم يقوم الناس ؟ . . . " (4)

وفي قول مسه -تعسال - : ﴿ يَوْمَ يُعْمَنَ كَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَهُ فَتَكَوْفَ بِهَا جِمَاهُمُّمُ وَجُوْمُهُم وكُلُهُورُهُمُّ هَذَا مَا كَرَّدُمْ لِأَنْهُ لِمُ فَلُولُوا مَا كُنُمُ تَكَوْرُونَ ۞ ﴾ [الربة: ٣٥] قسال أبسو جعفسر :" يقول -تعالى ذِكْرُه-: فبشر هؤلاء الذين يكنسزون المنهب والفضة ، ولا يخرجون حقسوق الله منها ، يا محمد : ﴿ يُعِكَنَانٍ أَلِيرٍ ۞ يَوْمَ يُعْمَنَ عَلَيْهَا فِي نَادٍ جَهَنَدَ ﴾ [النوب: ٣١ - ٣٥] فساليوم من صلة العذاب الأليم ، كأنه قيل : يشسرهم بعداب ألسيم يعدنهم الله به في يسوم يحمسى عليها" (\*).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٠/٤٥٤) .

ر ؟) مفاتيح الغيب (حزء٣٦/٢٦) طبع دار الفكر .

<sup>(</sup>٣) انظر فتح القدير (٣٧٦/٤) ، وروح المعاني (٥١/٢٣) ، وإرشاد العقل السليم (٥١١/٤) .

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (٤٨٤/١٢) . وانظر مثله في طه (١٠٢) ﴿ يَتَمَ يُنفَعُ **فِي الشَّمِرُّ وَتَصَّمُّرُ الْمُتَمِّرِينَ يَتَ**مَيْلٍ **رَبَّعَ ۞ ﴾** ، حامع البيان (٨٥٥/٤) .

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (٣٦٢/٦) ، وتحقيق شاكر (٢٢٩/١٤) . وانظر بقية مواضع (يوم) لهني أشير فيها أفحسا صسلة : في الأنبيساء (١٠٤) ﴿ يَمَعُ نَطُوِي ٱلنَّكَمَةُ كَلَمِي ٱلسِّيمِلِي الْبِسَكُتُسِ فِيها الآية ،حامع البيان (٩٤/٩) ، والنور (٢٤) ﴿ يَمْعُ تَشَهْدُ طُتِهِمْ ٱلْسِنَعُهُمْ

ومنك : (يومنك : في قول - تعالى - : ﴿ يَوَهَدِ يُوَفِيهُمُ اللَّهُ يَيْتُهُمُ الْمَقَّ وَيَقَلُمُونَ أَنَّ أَقَهُ هُوَ الْمَقُّ النَّهِينُ ۞ ﴾ [السور: ٢٥] قال : " يقسول - تعالى ذِكْرُه - : ﴿ فِيمَ تَشْهُدُ طَلَيْمٍ ٱلْمِنْتُهُمْ وَلَئْمِهُمْ وَلَيْمِهُمْ مِنَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ﴾ [السور: ٢٤] (١) يوفيهم الله حساهم وجزاءهم الحقّ على أعمالهم."(١)

وَلَيْوِمْ وَلَيْكُمْمُ مِنَاكُونَ اِسَعَلُونَ ﴾ إلآية ، حامع البيان (٢٩١٩)، وسورة في (٣٠) ﴿ يَتَمْ تَذُولُ لِمَلَ النَّمَاتُهُ مَوْلًا فِيمَةُمُ مِنَاكُونَ وَتُقُولُو لَمَلَ مِن مَرِيرٍ ﴾ إلآية ، حامع البيان (٢١١) ﴿ يَتَمْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) النور (٢٤) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٩٢/٩) .

أليم لهم يوم القيامة موجع من الله ." (١)

وعند تفسير قول - تعالى -: ﴿ اَلَّذِينَ هُمْ يُرَامُونَ ﴾ [الساعون: ٦] (٢) قسال :" يقول:الذين هم يراءون الناس بصلاقم إذا صَلَّوا ؛ لأنفسم لا يصلون رغبة في شواب،ولا رهبة من عقاب ، وإنما يصلونها ليراهم المؤمنون فيظنونهم منهم ، فيكفون عسن سفك دمائهم ، وَسَبَّى ذراريهم ، وهم المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ ، يستبطنون الكفر ، ويُظهرون الإسلامُ." (٣)

فجعل الكلام متصلاً بالمصلين في الآيات الماضية .(1)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٥٧/٦) ، وتحقيق شاكر (٢١٧/١٤) .

<sup>(</sup>۲) الماعون (٦) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢٠٨/١٢) ، وهذا يدل على أن آخر سورة الماعون مدنية . انظر التحرير والتنوير (حزه-٦٣/٣٠).

<sup>(</sup>٤) وانظر بنية مواضع (الذين) في : آل عمران (١٧٧) ﴿ الَّذِينَ اسْتَهَابُوا فِوْ وَارْسُولِ مِن بَدِ مَا آسَتَهُمُ الذَّنَ ﴾ الآبة ، حامع البيان (١٧٠) ، ((١٧٧) ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ فِيْ النَّاسَ فَدْ جَمَعُوا لَكُمْ مَؤْدَوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللّهُ وَيَشْتُونَ وَالْأَرْمِينَ وَلَا لِمَنْ اللّهُ وَحَسَمُ اللّهُ وَمَعْ لِللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ وَاللّهُ وَاللّ



لَّهُو فَرْزَا عَظِيمًا ۚ ﴾ [النح: ٥] حيث قال أبسو جعفسر : " وقولـــه : ﴿ لِكَنْظِكَالْتُمْنِينَ وَالْتَوْمَنَتِ ﴾ علـــى اللهم من قوله : ﴿ لِكَنْوَكُ لَكُمْ مَا تَشَكَّا لَكَ مَنْكُ لَكُ فَتَكَا لَكَ فَتَكَا لَكَ مَنْكُ الله مَنْكُ وَلَكُ ﴾ [النح: ٢] بتأويـــل تكريـــر الكــــلام ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكُ وَلَكُ الله مِنْنِ وَالمؤمنـــات جنـــات تجـــري من تحتها الأنمار ، ولذلك لم تدخل الواو التي تدخل في الكلام للعطــف ، فلـــم يقــــل : وليــــدخل المومنين ." (١)

فاللام إذا كانت بدون عاطف ، دليل على أن الكلام مرتبط بالســـابق ، ومتصـــل معنـــاه يمعنى ما قبله .

و في قولم - تعمالى - : ﴿ لِيقَلَمْ طَرْعَا مِنَ الَّذِينَ كَنْرُوّا ۚ أَوْ يَكُمِّتُمْ فَيَنَائِهُمَا ظَهِينَ ﴿ ﴾ [ال عسران: ١٢٧] قال أبو جعفو : " يعني بذلك -جسلَّ نساؤه - : ﴿ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَوْلَةٌ ﴾ [ال عسران: ١٢٣] ؛ ﴿ لِيقَلَمْ طَرْعًا مِنَ الَّذِينَ كَنْرُوّا ﴾ . " (٢)

وهكذا ربط بين الجمل بلام التعليل ، مع وجود فاصل من الكلام .

وقد یکون الرابط تعلیلاً بحرف (إنْ) المخففة : فعنـــد قولـــه -تعـــالى- : ﴿ إِن يَتَمُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلّاۤ إِنْنَا كَانِ يَدْمُونَ إِلَّا شَيْطَكَا تَمْرِيكا ۞﴾ [انــــا: ١١٧] قال حرهــــه الله- في تأويـــل الآية : "...ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ويتبع غـــير ســبيل المـــومنين ، نولَـــه ما تولّى ، ونصله جهـــنم وســـاءت مصـــيراً ، ﴿ إِن يَتَمُونَ مِن دُونِهِ إِلَاۤ إِنْنَاكَ ﴾ ، يقـــول : مـــا

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١/٣٣٦) .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۲۰/۳٤)، وتحقيق شاكر (۱۹۲/۷). وانظر مواضع أخرى للام في: النحل (۳۹) ﴿ إِيْمَتِهِنَّ لَهُمُ اللَّذِي يَعْتَيْقُونَ فِي وَلِيشَاتِهُ اللَّهِي كَالَوْمِ (٤٥) و (١٩٤) ﴿ إِيْمَتِهُنَّ لَلَّهُمُ كَالْوَا صَحْمَتِهِينَ ۞ ﴾ الآبة ، حامع البيان (۵٤/۷) و (۲۰) ﴿ لِلَّهِيمَ لَا يَقِيشُونَ اللَّهَيْعَ مَشَلُ الشَيْلِيحَةِينَ اللَّهِيمَ عَنْ مَشْلُو وَمَيْلُوا الشَيْلِيحَةِينِ فَشْلِهِيهِ ﴾ الآبة ، حامع البيان (١٩٠١/١) ، والحديد (٣٣) ﴿ لِكَيْلُة تَلْمَالُوا عَنْ مَا فَاسَكُمْ وَلَا تَقْرَعُوا مِينًا عَالَيْهُمْ وَلَا تَقْرَعُهُمْ وَلَا تَقْرَعُهُمْ وَلَا تَقْرَعُهُمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَا فَاسَكُمْ وَلَا تَقْرَعُوا مِينًا اللَّهِ وَلِيقُولُ اللَّهُ وَلَلْهِمُ لَلْهَ وَلَمْ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِمَالِكُمْ اللَّهِ وَلِلْهِمْ مَا اللَّهُ وَلِلْهِمْ وَلَمْ وَلِلْهِمْ مَنْ فَقَلْهُ وَلَيْ اللَّهِ وَلِمْ اللَّهِ وَلِلْهِمْ اللَّهِ وَلِلْهِمْ وَلَلْهُمْ لَلْهِ وَلِلْهِمْ اللَّهُ وَلِلْهُمْ اللَّهِ وَلَلْهِمْ اللَّهُ وَلَلْهُمْ اللَّهُ وَلَلْهُمُوا فِي وَيَحْرِهُمْ وَلَمْ وَلِلْهِمْ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِيمُولُوا اللَّهُمُ وَلِيلًا لَمْ اللَّهُونَ اللَّهُمُولِينَ اللَّهُمْ وَاللَّهِ فَيْ مَا كُلُونُهُمْ وَلِلْهُمْ لَيْنَالُونَ اللَّهُ وَلِمُولُولُهُ اللَّهُمْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَلْهِمْ مَنْ اللَّهُ وَلِلْهِمُولُولُهُمُولُولُولُهُمْ اللَّهُ وَلِلْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُولُ اللَّهُولُولُولُولُولُولُهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُولُولُولُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَاللَّهُ وَلِلْهُ وَاللَّهُ وَلِمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

يدعو الذين يشاقون الرسول ، ويتبعون غير سببل المؤمنين شـــيئاً مـــن دون الله بعـــد الله وســـواه ، ﴿إِلَّا إِنْكَ ﴾ ، يعني : إلا ما سمّوه بأسماء الإناث ، كاللات ، والعزّى ، وما أشبه ذلك ."<sup>(۱)</sup>

أو يكون بحسوف (إنّ المشددة : كما في قول م - تعالى - : ﴿ إِذَ اللَّهِينَ عِندُ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمُ مُنهُ مَن وَلِنَهُ مَن مُنْكُونَ وَلَهُ مِسْمُونَ وَلَهُ مِسْمُونَ وَلَهُ مِسْمُونَ وَلَهُ مِسْمُونَ وَلَا وَلَا اللَّهِ وَالْعَرْفَ ( ٢٠٦ ) قال ابسن جويسو : "يقسول - تعالى ذِكْرُه - : لا تستكبر أيها المستمع المنصت للقرآن عن عبادة ربك ، واذكره إذا قسر أن القسرآن تضرّعاً وخيفة ، ودون الجهر من القول ، فإن الذين عند ربك من ملائكت لا يستكبرون عن التواضع له والتحشع وذلك هو العبادة . " (٢)

٦- الاستفهام في سبعة مواضع : ومنها : في قول -تعال - : ﴿ يَشْتُلُونَكَ مَاذَا
 يُنفِقُنُ قُلْ مَا أَنفَقْتُد مِنْ خَيْرِ مَلِلْوَلِمِيْنِ وَالْأَقْرِينَ وَالْيَتَنَى وَالْشَكِينِ وَانْنِ السّكِيلِ وَمَا نَفْقُلُوا مِنْ خَيْرِ مَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيتُ

(ألغرة: ٢١٥) قال أبو جعفو: " والخير الذي قال -جـــل ثنـــاؤه- في قولـــه: ﴿ قُلْ مَا ٱلْمَنْقَتُمُم الله عنـــه بمـــا يَتُمْ يَتُمْ كَيْمَ ﴾ والمال الذي سأل رسول الله - ﷺ - أصحابُه من النفقة منه ، فأجــــاهم الله عنـــه بمـــا أحاهم به في هذه الآية ." (٣)

فالاستفهام وجوابه متصل بعضه ببعض ، ومتطابق مرجــع كـــل منـــهما علـــى الآخـــر ، فكلّ جواب مقابلٌ للسؤال <sup>(؛)</sup>.

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٨٠/٤) ، وتحقيق شاكر (٢١١/٩) .

 <sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٦٧/٦)، وتحقيق شاكر (٣٥٧/١٣). وقد يحتمل الانصال والانقطاع، كما في بوسف (٥٠) ﴿ وَقَالَ لَلْكِنُ
 آثَوُنِي بِدِّ قَطَّعًا كَبُدُهُ ٱلرَّمُولُ قَالَ آنَتِيمٌ إِلَى رَقِقَكَ ضَتَكُهُ مَا لِهَالُّ النِّسْرَةِ النِّي فَطَّعَنَ لَهُوَيِهِنَّ ﴾ الآبة ، حامع الميان (٢٣٣/٧).

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢/٥٥)، وتحقيق شاكر (٢٩٢/٤). وانظر مثله في : آل عمران (١٦٢) ﴿ أَفَسَنُ النَّمَ رِشُونَ الْمَو كُمَنْ لَمَهُ

مِسَخُو ثِنَ اللَّهِ وَمَالُونُهُ جَهَمٌ ﴾ الآية ، (٣/٠٤)، وانظر بقية المواضع في الاستفهام في : الإسسراء (٦٨) ﴿ أَفَالَمَنْدُ لَنَّ

يَضِفُ بِكُمْ جَلُوبُ الْفَرْ لَوْ يُرْسِلَ عَلَيْتِكُمْ خَلِيبًا ﴾ الآية حامع البيان (١١٣/٨)، والسحلة (١١-١١) ﴿ وَقَالُوا لَمُواصَلُهُمُ اللَّهُ فَلَا يَشُولُوا لَمُواصَلُهُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ع

<sup>(</sup>٤) انظر الإتقان (٢/٦٢٦) .



٧- العطف في خمسة مواضع: العطف يربط بين الآيات ويصلها بموضوع واحد ويين المعنى المسراد ، كما في قوله -تعالى -: ﴿ وَلِن جَدَلُوكَ فَقُلِ اللّهُ أَفَكُمُ مِنَا تَسْمَلُونَ ۞ اللّهُ يَمْكُمُ مَ يَوْمَ اللّهُ مِنَا تَسْمَلُونَ ۞ اللّهُ يَمْكُمُ مَ يَوْمَ اللّهُ فِي مَا كُمُتُم فِي قَالَ اللّهُ عِنْهِ مَنْوَلَقُوك ۞ ﴾ [الحج: ١٨ - ١٩] حيث قال : " يقول -تعالى ذِكْرُه - لنبيّه محمدٍ - يَا وإن حادلك يا محمد مؤلاء المشركون بالله في نسكك ، فقال: الله أعلم بما تعملون ونعمل ." (١)

فالجدال الوارد في سياق الآيات هو مـــا كــــان في ســــورة الحـــج ، وبــــالأخص في أمـــر النســــك ، الــــوارد في قولـــه -تعــــالى- : ﴿لِكُلِّ أَمْـةٍ جَمَــُانَا مَسَكًا هُمْ تَامِيحُوهُ فَلَا يُمْنَزِعْنَكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَتُعُ إِلَىٰ مِكِنَّ إِلَيْكَ لَمَكَ هُمَــُكُو شَــَـتَقِيمِ ۞ ﴾ [الحج: ١٧] .

وإرادة الله – تعالى – هي النافذة ، وأمّا مـــا يريـــد فرعــــون ويقصــــد – مـــن العلـــو في الأرض واستعباد بني إسرائيل – فلن يدوم .

٨- (ذلك) في خمسة مواضع : ومنها قول -سبحانه- : ﴿ أَلْرَ تَمَلّمُ أَلَى اللّهُ مِثْلُمُ مَا في اللّمَتَكَاةِ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ يَمِيرٌ ۞ ﴾ [الحج: ٧٠] فقد ذكر في الآية اسم

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٨٦/٩) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٢٠/١٠) . وانظر المواضع الأحرى في العطف : البقرة (٢٦) ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ مَاشُوا قَالُوا مَاشُنَا ﴾ الآبة ، حامع البيان (١٢/١٤) ، والأعراف (٢٠٥) ﴿ وَالْذَكُرُ زَكِكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّكا وَخِفَةً ﴾ الآبة ،حامع البيان (٢١٥/٦) ، والجائبة (٣٢) ﴿ وَإِنَّا فِيلَ إِنَّ وَقَدْ لَقُوحَتَّ وَالْسَاعَةُ لَا رَبِّ مِنَا قَلْمُ مَا تَدْرِى مَا السَّاعَةُ ﴾ الآبة ، حامع البيان (٢١/٨١) .

۲<sub>٬۷</sub>۰۶

الإشارة ﴿ يَالِكُ ﴾ وأعيد مرتين :

الموضع الأول: في قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِنَنَيْ ﴾ قسال حرهمه الله -: "يقسول -تعسالي فِرَرُه -: ألم تعلم يا محمد أن الله يعلم كلّ مسا في السسماوات السسمع والأرضين السسمع لا يخفى عليه من ذلك شيء ، وهو حاكم بين خلقه يوم القيامة ، على علم منه بجميسع مسا عملسوه في الدنيا ، فمحازي المحسن منهم بإحسانه ، والمسسىء بإسساءته . ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِنَنَيْ ﴾ يقسول - تعالى ذِكْرُه -: إن علمه بذلك في كتاب ، وهو أمّ الكتاب السذي كتسب فيه ربنسا - حسل ثناؤه - قبل أن يخلق خلف بيني خلف من الميني المين المين السن خريج يقسول في قوله : ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِنَنَيْ ﴾ ... وله أنه يُسَاحُهُمْ يَيْنَعَمُمْ يَتِنَعَمُمْ يَتَنَعَمُمْ يَتَنَعَمُ مِنَ الْهَيْمَا كُشَدُهُ فِي مَا كُشَدُهُ فِي مَا كُشَدُهُ فِي مَا كُشَدُهُ فِي المنه في الله يوم القيامة . ﴿ الله يَعَمُ الله يَعَمُ الله يَعَمُ مِنَ الله يُعَمَّ مُنْ الله يَعْمَا كُشَدُهُ مِنْ الله يَعْمَا كُشَدُهُ مِنْ الله يَعْمَا كُشَدُهُ فِي كِنَنْ فِي كَنَانٍ أَنْ الله يَعْمَا كُشَدُهُ مِنْ الله يَعْمَا كُشَدُهُ مِنْ الله يَعْمَا كُشَدُهُ مِنْ الله يَعْمَا كُشَدُهُ مِنْ الله يَعْمَا كُشَدُهُ فِي كِنَانُ فِي كِنَانٍ الله يَعْمَا كُشَدُهُ مِنْ الله يَعْمَا كُشَدُهُ فِي كِنَانُ إِلَى الله يَعْمَا كُسُونُ الله يَعْمَا عَلَيْ الله يَعْلَقُونَ عَلَى الله يَعْلَمُ الله يَعْمَا عَلَيْهُ عَلَيْ الله يَعْمَا كُسُرُونَ عَلَيْ الله يَعْمَا عَلَيْهُ فَالله يَعْمَا عَلَيْهُ إِلَيْ وَلِكُ فِي كِنَانً إِلَّ الله يَعْمَا كُسُونُ الله يَعْمَا كُسُونُ الله يَعْمَا كُسُونُ الله يَعْمَا الله يَعْمَا عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ مِنْ الله يَعْمَا عَلَيْهُ الله يَعْمَا عَلَيْهُ الله يَعْمَا كُسُونُ الله يَعْمَا لَهُ الله يَعْمَا عَلَيْهُ عَنْ الله يَعْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله يَعْمَا عَلَيْهُ الله يَعْمُنُونُ عَلَيْهُ الله يَعْمَا كُسُونُ الله يَعْمَا عَلَيْهُ الله يَعْمَا عُلْهُ الله يَعْمُ الله يَعْمُ الله يَعْمُ الله يَعْمُ الله يَعْمُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله يَعْمُ الله يُعْمُ ال

وإنما اخترنا القول السذي قلنسا في ذلسك ؛ لأن قولسه : ﴿ إِنَّ ذَلِك ﴾ إلى قولسه: ﴿ آَتُرَ تَعَلَمُ اللهِ عَلَمُ أَكَ لَقَدَيْمَكُمُ مَا فِي اَلْتَكَلَّوَ وَٱلْأَرْضِيُّ ﴾ أفسرب منسه إلى قولسه : ﴿ اللهُ يَمَكُمُ بِيَنَكُمْ مَ يَنَكُمْ مَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيمَا كُمُنتُر فِيهِ تَشْرَافُورَت ﴾ فكان إلحاق ذلك بما هو أقرب إليه أولى منه بما بعد. " ( )

الموضع الثاني: في قوله حمز وحل : ﴿ فَيْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ قسال حرحمه الله -: " احتلف في ذلك ، فقال بعضهم : معناه : إن الحكم بين المختلفين في الدنيا يــوم القــــيامة علـــى الله يسير...

وقال آخرون : بل معنى ذلك : أن كتاب القلم الـــذي أمـــره الله أن يكتـــب في اللـــوح المحفوظ ما هو كائن ﴿مَلَ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ ، يعني : هيّن .

وهذا القول النساني أولى بتأويسل ذلسك ، وذلسك أن قولسه : ﴿ إِنَّهُ كَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَدِيرٌ ﴾ ... إلى قوله : ﴿ إِنَّهُ يَعَلَيْمُ مَا لَهُ يَمَكُمُ يَنَعَصُمُ مِنَاعَدُ مِن قولسه : ﴿ اللَّهُ يَمَكُمُ مِنَاعَدُ مِن دَحسول قولسه : ﴿ اللَّهُ يَمَكُمُ مَا لِهَ السَّمَلُو

يَوْمَ الْقِيمَةُ فِيمًا كُمُتُمْ فِي فِي تَغَيِّلُون ﴾ متباعدٌ مع دخسول قولسه : ﴿ وَاللَّهُ تَعَلَمُ أَنَا فِي السَّمَلُو

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٨٧/٩) .



وَٱلْأَرْضُ ﴾ بينهما ، فإلحاقه بما هو أقرب أولى ما وجد للكلام ، وهـــو كـــذلك مخــرج في التأويـــل صحيح ." (١)

وقد ذكر القرطبي ، والشوكاني حرهمهما الله – القولين بــــلا تـــرجيح (<sup>۲)</sup> ، وذكـــر ابـــن كثير ، والرازي حرهمهما الله – القول الذي رجحه ابن جريـــر (<sup>۳)</sup> ، وعمـــم الآلوســـي حرهـــه الله –، عوده إلى العلم ، والكتابة ، والحكـــم ، وأن ذلـــك أولى مـــن التخصـــيص<sup>(۱)</sup>،وفي تفســـير الجلالين قال : " علم ما ذكر ".(°)

٩ - (كذلك) في خمسة مواضع: فهي تدل على اتصال الكلام وارتباطه بما قبله ،
 كما في قوله -تعالى- لإبراهيم: ﴿وَوَهَمْنَا لَهُ إِسْحَنَقَ وَيَسْعُونَ حَيْمَا هَدَيْنَا وَنُومًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن دُورِيَّا مَدَيْنَا مِن قَبْلُ مَيْنِي الْمُعْيِنِينَ ﴾ [الانسام: ٨٤] قسال وَمِن دُورِيَّنِو دَاوَد وَسُورَ وَمُوسَكَ وَمُومَن وَحَدُونَ وَكُنْلِكَ مَيْنِي الشَعْيِنِينَ ﴾ [الانسام: ٨٤] قسال حرهم الله -: " يقول -تعالى ذِكْرُه -: جزينا نوحاً بصبره على ما امتحن به فينا بأن هديناه فوفقناه لإصابة الحق الذي خذلنا عنه من عصانا فخالف أمرنا و فينا من قومه ، وهدينا من

أَيْرَتَ كِهَالَابَة ، حامع البيان (١٣٧/١١) ، والحشر (٤) ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَلَقُوا لَقَةَ وَرَشُولَةً ﴾ الآبة ، حامع البيان (٣١/١٣) .

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۸۲/۹–۱۸۷) . وانظر الباقي في : النحـــل (۱۰۷) ﴿ قَالِكَ بِأَنْهُمُ ٱلسَّمَتَجُبُوا الحَمَيْرَةَ الشَّيْرَا مَلَ الْآتَخِـرَةَ وَلَكَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الذَّرَمُ الكَّمْنِينَ ۞ ﴾ جامع البيان (۲۰۲۷) ، والشورى (۱٥) ﴿ فَإِنَالِكَ فَانِحُ وَاسْتَغِمْ كَمَا

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (حزء ٩٥/١٢) طبع دار إحياء التراث العربي ، وفتح القدير (٣٦٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢٢٧/٣) ، ومفاتيح الغيب (حزء ٢٧/٣٣) طبع دار الفكر ١٤١٠هـ .

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (١٠/٢٩٣) .

<sup>(</sup>٥) تفسير الجلالين صفحة (١٠١) .

ذرّيته مِنْ بعده مَن ذَكَر -تعالى ذِكْرُه -من أنبيائه لمثل الذي هديناه لـــه ، وكمـــا جزينـــا هــــؤلاء بحسن طاعتهم إيانا وصبرهم على المحن فينا، كذلك نجزي بالإحسان كلّ محسن ." (١)

### القسم الثاني : ما قلّ وروده :

<sup>(</sup>۱) حاسم البيان (۲۰۷۰) ، وتحقيق شاكر (۷۰/۱۱) . وانظر بقيسة المواضع في : الأنعسام (۷۰) ﴿ وَكَذَلِكَ نُوعَ إِنْكُوبِهِمَ مَا لَكُونَ السَّكُونَ وَالْأَنْفِ وَلِيَكُونَ مِنَ الشُوقِدِينَ ۞ ﴾ حاسع البيان (۲٤١/٥) ، وبوسف (۱) ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْنَبُكَ رَئِكَ وَمُوسِكُونَ وَالْأَنْفِ وَلِيَكُونَ مِنَ الشُوقِدِينَ ۞ ﴾ حاسع البيان (۲۰۱/۵) ، والكهف (۲۱) ﴿ وَكَذَلُوكُ أَمْنَا عَلَيْمِ لِيَمْلُوا أَنْكُ وَهَا أَلُو مَنْ اللَّهِمُ وَلِمُنَا عَلَيْهِ اللَّهِ عامع البيان (۲۰۰/۸) ، والمنسورى (۵۰) ﴿ وَكَذَلِكُ أَوْمَنَا إِلَيْكَ رُومًا مِنْ أَمْرِياً عَاكَثُتَ مَدْوَى مَا الْكِمْثُ وَلَا اللَّهِمُ وَلَا اللَّهِمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَمْ اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَمُوالِكُمُ اللَّهُ عَلَيْنَالُهُ اللَّهُمُ وَلِمُ وَاللَّهُمُ وَلِمُ اللّهُمُ وَلَمْ اللّهُمُ وَلَوْلَالُهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُونَ وَلَا اللّهُمُ وَلِيْنَالُهُ اللّهُمُونَ اللّهُمُونُ وَلَوْلَكُمُ اللّهُمُونَ اللّهُمُ وَلَمْ اللّهُمُ وَلَاللّهُ وَلِمُ اللّهُمُونُ وَلَمْ اللّهُمُونُ وَلَوْلَكُمُ اللّهُ وَلَوْلَكُمُونُ وَلَوْلِكُمُونُ اللّهُمُونُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُمُونُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلِمُونُ اللّهُمُونُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِمُونُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَوْلَكُونُ اللّهُ وَلِمُنْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِمُ اللّهُمُ وَلَوْلِي اللّهُ وَلَالْهُ وَلِلْكُونُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِمُونُ اللّهُ وَلِلْلِهُ وَلِلْكُولُكُونُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْلِهُ وَلِلْهُ وَلِمُونُ اللّهُ وَلِمُونُ اللّهُ وَلِلْكُونُ وَلِهُ وَلِلْكُونُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْلِهُ وَلِمُونُولُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْلِهُ وَلِمُونُ اللّهُ وَلِمُونُ اللّهُ وَلِمُونُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِهُ وَلِلْكُونُ وَلِمُولِمُونُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُونُ وَلِلْلِهُ وَلِلْكُونُ وَلِهُ و

 <sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣١٨/٦) ، وتحقيق شاكر (١٣٢/١٤) . وانظر مثله في العرفسان (٥٠-٥٧) ﴿ وَمَا أَتَسَلَنَكَ إِلّا مُبْتِكَ وَقِيْدِكَ
 (٥) خامع البيان (٢/٩) ، والأحزاب (٥٥) ﴿ لا جُمَاعَ عَلَيْنَ فِيهُ مَلْمَلِيّهِنَّ وَلاَ أَتَسْبَهِنَّ وَلاَ إِنْمَاتِهَ فَلاَ أَنْسَبَهِنَّ وَلاَ إِنْمَاتِهَ فَلَا إِنْمَاتِهِ وَلاَ جَمَاعَ عَلَيْنِ فَي مَلْمَلِيّهِ وَلاَ يَعْمَلُونَ وَعَلَى وَالْمَعْمُونَ وَلاَ يَعْمَلُونَ وَعَلَى وَعِلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعِلَى وَعَلَى وَعِلَى وَعَلَى وَعَالِمَ وَعَلَى وَعِلَى وَعَلَى فَعَلَى فَع



الرسل الذين أرسلناهم إليهم منهم أن يؤمنوا بالله ، ويصدّقوهم فيما أتـــوهم بـــه مـــن عنــــد الله ، وظنّ الذين أرسلناهم إليهم من الأمم المكذّبة أن الرسل الــــذين أرســــلناهم قــــد كــــذبوهم فيمــــا كانوا أخبروهم عن الله من وعده إياهم نصرهم عليهم ، جاءهم نصرنا ." (١)

٧- (بل) في موضعين ، كما في قول - تعالى : ﴿ إِلَ النَّبَعَ ٱلنَّفِكَ طَلَمُوا ٱلْمَوْآدَهُم بِعَيْرِ عَلَمْ وَمَ لَلَّهِ عَمْرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ : " يقدول حيال خَرُه -: ما ذلك كذلك ، ولا أشرك هـولاء المشركون في عبادة الله الآلهة والأوثان؛ لأن لهم شركاً فيما رزقهم الله من ملك أيماهم ، فهم وعبيلهم فيه سواء ، يخافون أن يقاسموهم ما هم شركاؤهم فيه ، فرضوا لله من أحل ذلك بما رضوا به لأنفسهم ، فأشركوهم في عبادته ، ولكن الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بالله اتبعوا أهواءهم ، حهالاً منهم لحق الله عليهم ، فأشركوا الآلفة والأوثان في عبادته ... " (1)

٣- (عند) في موضع ، يقــول -تعــالى- : ﴿ وَلَقَدْرَاهُ نَزْلَةٌ لَمْزَىٰ ۞ مِندَ سِدَرَة لَلْنَكَفْ ۞ ﴾
 النحم: ١٣ - ١٤] قال أبو جعفو : " وقوله : ﴿ مِندَ سِدَرَة النَّكَيٰ ﴾ يقــول -تعــالى ذِكْــرُه -: ولقـــد
 رآه عند سدرة المنتهى ، فـــ ﴿ مِندَ ﴾ من صلة قوله: ﴿ رَبَّاهُ ﴾ ... "(")

٤- (تلك) في موضع ، وهــو قولــه -تعــالى- : ﴿ وَتِلْكَ حُجَمُتُنَا مَاتَيْتَكَا إِبْرَهِيمَ عَلَ فَيْهِمُ .
 نَوْقُعُ مَرْجَدُتِ مِنْ أَشَالَةً إِنَّ رَبِّكَ مَرْكِمُ وَلِيهُ ﴿ ﴾ [الانعام: ٨٣] (١) حيث قال : "يعـــنى -تعــالى ذِكْــرُه- بقوله : ﴿ وَتِلْكَ حُجَمُتًا ﴾ قول إبراهيم لمخاصميه مــن قومــه المشــركين : أيّ الفــريقين أحـــقً

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۳۱٦/۷) ، وتحقيق شاكر (۲۹٦/۱٦) . وانظر الثاني في المومنون (۲۶–۲۰) ﴿ حَمَّى إِنَّا ٱلْمَعْلَمُ مَثْمِهِم وَالْمَلَكِمِ إِنَّا هُمْمُ يُحَكِّرُكُ ۖ ﴾ الآيين حامع البيان (۲۲۸/۹) .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۱۸۲/۱۰) . وانظر مثله في ســـورة ص (۱-۲) ﴿ مَنْ وَالْفُرْمَانِ وَى اَلْلِكُرِ ۞ ﴾ اِلأبـــتين حــــامع البيــــان (۱۸۲/۱۰-۹٤۷) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (١١/٤١٥) .

<sup>(</sup>٤) الأنعام (٨٣).

بالأمن ؟ ، أمَن يعبد ربَّاً واحداً ، مخلصاً له الدين والعبـــادة ؟ ، أمْ مَـــنْ يعبــــد أربابـــاً كــــثيرةً ؟ . وإجابتهم إياه بقولهم : بل من يعبد ربَّا واحداً أحقّ بـــالأمن ، وقضــــاؤهم لــــه علــــى أنفســــهم ، فكان في ذلك قطع عذرهم ، وانقطاع حجتهم ، واستعلاء حجة إبـــراهيم علـــيهم، فهــــى الحجـــة التي آتاها الله إبراهيم على قومه ."(١)

و (أم) في موضع ، وهـ و : قولـ ه - سبحانه - : ﴿ أَمْ كُنُمُ شُهَدَاة إِذْ حَمَرَ يَهْ قُوبَ الْمَوْثُ إِذْ قَالَ لِيَنِيهِ مَا تَتَبَدُونَ مِنْ بَهْدِى قَالُواْ فَتَبُدُ إِلَهَ وَإِلَهُ عَاتِهَا إِيَوْمِدَ وَإِسْتَنْهِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَحِمْدًا وَخَمْ لَدُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَ ﴾ [البرة: ١٣٣] قال أبو جعفر : " يعـنى - تعـالى ذِكْرُه - بقولـ المُحْتُمُ شُهُدَاة ﴾ أكنتم ؛ ولكنه استفهم بـ ﴿ أَمْ ﴾ إذ كان استفهاماً مستأنفاً علـى كـلام قــد سـبقه كمـا قيـل : ﴿ اللّهَ مَنْ اللّهُ وَلَوْنَ الْفَرْنَةُ ﴾ [السحدة: ١ - كمـا قيــل : ﴿ اللّهُ الْعُرب في كل اسـنفهام ابتدأئــه بعــد كــلام قــد سـبقه ، تسـنفهم فيــه بــدامُهُمْ ....
 ع وكذلك تفعل العرب في كل اسـنفهام ابتدأئــه بعــد كــلام قــد سـبقه ، تسـنفهم فيــه بــدامُهُمْ ....

قال أبو جعفو: وتأويل الكلام: أكنتم يا معشر اليهود والنصارى ، المكذّبين محمد - ﷺ - الجاحدين نبوّته ، حضور يعقوب وشهوده إذ حضره الموت ؟ ، أي : أنكم لم تحضروا ذلك ، فلا تدّعوا على أنبيائي ورسلي الأباطيل ، وتنحلوهم اليهودية والنصرانية ، فإني ابتعثت حليلي إبراهيم ، وولده إسحاق وإسماعيل ، وذرّيتهم بالحنيفية المسلمة ، وبذلك وصوا بنيهم ، وبه عهدوا إلى أولادهم من بعدهم ، فلو حضرتموهم فسمعتم منهم علمتم ألهم علم غير ما تنحلوهم من الأديان والملل من بعدهم . وهذه آيات نرزلت تكذيباً من الله - تعالى - لليهود والنصارى ، في دعواهم في إبراهيم وولده يعقوب ألهم كانوا على ملتهم ، وقال لم في هذه الآية : ﴿ أَمْ كُمْتُمْ شُهُمَاتًا إِذْ كَمَرّ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾ فتعلموا ما قال لولده ، وقال

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (ه/ه ۲۰) ، وتحقيق شاكر (۱/ ۰۰) ولا دليل على أفم قالوا هذا ، وقد بين –رحمه الله- أن جملــــة ﴿الَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدُ بِكِيشُومًا لِمِينَتَهُم عِطْلَمٍ أَلْوَتَهِكَ لَكُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ تُمْمَنَّكُونَ ۖ ﴾ [الأنعام: ۸٦] ، من كلام الله –تعالى– ، وهذا نقض لما سبق من كلامه –رحمه الله– ، وانظر تعليق شاكر (٥٠٤/١١) .

له ولده ، ثم أعلمهم ما قال لهم وما قالوا له ." (١)

٣- المقسم به المعطوف في موضع ، عند قولـ العسال - : ﴿ وَالفَتَنَاتِ مَمَّا ۞ كَالتَّهِرَتِ وَمَنا ۞ كَالتَّهِرَتِ وَمَنا ۞ كَالتَّهِرَتِ وَمَنا ﴾ [الصانات: ١ - ٣] قسال - رحمـ الله - : " واختلـف أهـل التأويــل في تأويل قوله: ﴿ قَالتَّهِرَتِ زَمْرًا ﴾ فقال بعضــهم : [كمجاهــد] هــي الملائكــة ، تزحُــر الســحاب تسوقه...وقال آخرون : بل ذلك آي القرآن التي زجر الله كما عما زَجر كما عنه في القرآن...

والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا : ما قال مجاهـــد ، ومـــن قــــال : هــــم الملا*تكـــ*ــة ؛ لأن الله —تعالى ذِكْرُه — ابتدأ القسم بنوع من الملائكة ، وهم الصافون ، بإجماع مـــن أهــــل التأويــــل، فلأن يكون الذي بعده قَسَماً بسائر أصنافهم أشبه ." <sup>(٢)</sup>

٧- التشبيه في موضع ، في قوله -تعالى - : ﴿ كَنّا لَمْرَبَكَ رَبُّكَ وَلَا يَوْرَ وَلَمْ يَبُكُونَ وَلَا فَرَبَكَ وَلَا لَانسال: ٥ - ٢] قال حرحمه الله -: " اختلف أهل التأويل في الجالب له فله الكاف الذي في قوله : ﴿ كَنّا لَمْرَبَكَ ﴾ وما الذي شبه بإخراج الله نبيه - ﷺ - من بيته بالحق ، فقال بعضهم : شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم رهم ، وإصلاحهم ذات بينهم، وطاعتهم الله ورسوله ، وقالوا : معنى ذلك : يقول الله : وأصلحوا ذات بينكم ، فإن ذلك خير لكم ، كما أخرجك ربك يا معنى ذلك : كما أخرجك ربك يا عمد من بيته بالحق فكان خيراً له...وقال آخرون : معنى ذلك : كما أخرجك ربك يا يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم...واختلف أهل العربية في ذلك ، فقال بعض نحويي يادلونك فيه بعد ما تبين لهم...واختلف أهل العربية في ذلك ، فقال بعض نحويي الكوفيين: ذلك أمرٌ من الله لرسوله - ﷺ - أن يمضي لأمره في الغنائم على كُرو من أخرجه من بيته لطلب العير وهم كارهون ، وقال آخرون منهم ، معنى ذلك : يسألونك عن الأنفال بحادلة ، كما حادلوك يوم بدر ، فقالوا : أخرجنا

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٦١٢/١–٦١٣) ، وتحقيق شاكر (٩٧/٣–٩٨) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٠/٤٦٨-٤٦٨) .

للعير و لم تعلمنا قتالاً فنستعدّ له ، وقال بعض نحوبي البصرة : يجــوز أن يكــون هـــذا الكـــاف في:
﴿ كُمَّا ٱلْمُوَبِّدُونَ حُلّاً ﴾ [الاننــــال: ٤] ﴿ كُمَّا ٱلْمُوبِّدُنُ مِنْ يَبْتِكُ
﴿ كُمَّا ٱلْمُوبِدُنِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّ

قال أبو جعفو: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قــول مــن قــال في ذلــك بقــول جاهد، وقال معناه: كما أخرجك ربك بالحق على كرو مــن فريــق مــن المــومنين، كــذلك يجاهد، وقال معناه: كما أخرجك ربك بالحق على كان ، أعني: خــروج بعــض مــن خــرج من المدينة كارها، وحدّالهم في لقاء العلو وعند دنو القوم بعضهم مــن بعــض، فتشــبيه بعــض ذلك ببعض مع قرب أحدهما من الآخر، أولى من تشبــهه بما بعُد عنه ." (١)

فلما ورد في السياق تشبيه ، كان أولى الأقوال ما كـــان المشـــبه بـــه وارداً في الســـياق ، دون ما بعد عنه أو لم يذكر .

٨- الجار والمجرور في موضع في قول - تعالى - : ﴿ فِي ثِيْنِ أَيْنَ أَلَّهُ أَنْ تُنْهَعُ مَيْدُ حَرَفِهَا السَمْهُ مِسْتُحُ لَهُ فِيهَا بِالشَّمْةِ وَالْآسَالِ ۞ يَجَالُ لَا نَفْهِمِ مَجْنَزَةً وَلَا يَجْ عَن ذَكْرِ اللَّهِ وَالْجَرَالُونَ يَعَاقُونَ بَعَافُونَ بَعَالَى اللَّهُ عَن مَن مَنْ فِيهُ السَّلَاقِ وَإِنَاهِ النَّكَاةِ عَالَهُ النَّكَةَ يَعْاقُونَ بَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن مَنْ اللَّهِ عَن مَنْ اللَّهِ عَن مَنْ اللَّهِ عَن مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٨٠/٦–١٨١) ، وتحقيق شاكر (٣٩١/١٣) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٩/٩٣) .

وقد ذكر الرازي أن هذا القول اختيار كنير من المحققــين (۱)، وذكـــر أبـــو الســـعود ، وفي تفسير الجلالين ، والأقـــوال في الآيــة كـــثيرة.

—والله أعلم — ، والشاهد هنا : أن الجار والمجرور رابط بين الجمـــل ، فصـــار لا بـــد مـــن تعلـــق الكلام بالمتقدم والمتأخر ، وأما الحلاف المذكور هنا ففي تعيينه لا في وجوده .

وبعد هذه الأمثلة المتنوعة المتعددة ، يظهر حلياً كم لــبعض العبـــارات والكلمـــات مـــن تـــائير في وصـــل الكلام بعضه ببعض ! ، مما يؤكد حقيقة قاعدة : الكلام على اتصـــال الســـياق مـــا لم يـــدل دليـــل علــــى انقطاعه ، والتي همي محور موضوع السياق ، وأن اتصال السياق متحـــتّم، وتـــدل عليـــه دلائـــل كـــثيرة ، منها ما سبق ، وغير ما ذكر أكثر . ـــوالله أعلم -.

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب (حزء ٢/٢٤) .

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم (١٢٣/٤) ، وروح المعاني (١٠٤/١٠) ، وتفسير الجلالين صفحة (٣١٥) .

# المطلب الثالث: أدلَّة انقطاع السياق مما نصَّ عليه الإمام الطبري -رحمه الله- :

كان الحديث فيما سبق عن الاتصال وما يتعلق به مـــن أدلـــةٍ ســــار عليهــــا الإمــــام ابـــن حرير —رحمه الله- ، وفي هذا المطلب سأتكلم عن أدلة الانقطاع ، الــــتي نــــصّ عليهـــــا الطــــبري – رحمه الله – ، وقد قمت بإحصائها فوجدهًا على النحو التالي :

- ١ نصَّ الآية .
  - ٧- السنة .
- ٣- قول الصحابة .
  - ٤- الإجماع.
- ٥- سبب النــزول .
  - ٦- اللغة .
- ٧- ترجيح المعنى الأغلب .
  - ٨- الإعراب .

وفيما يلي توضيح لهذه الأدلة مع التمثيل لها من جامع البيان :

١ - نصّ الآية : ثما يدل على الانقطاع :

أ- ما تحويه الجملة من خبر لا يكون إلا عن معيّنِ آخر غسير مسن ذكسر في السسياق، مشال ذلسك : في قولسه -تعسال- : ﴿ وَمُثُولُ الّذِينَ مَامَثُواً اللّذِينَ أَنْسَمُوا بِاللّهِ مَهَدَ لَيَكَنِيمٌ إِنَّهُم لَمَكُمُّ مَصَالُهُم قَاصَبُكُمْ فَاصَبُكُوا خَبِينَ ﴿ ﴾ [المانسة: ٣٠] قال حرحمه الله- : " ويقسول المؤمنسون : أهسؤلاء الذين حلفوا لنا بالله حهد أيماهم كذبا إنهم لمعنا ؟ . يقول الله -تعالى ذِكْسُرُه - يخسِراً عسن حسالهم عنده بنفاقهم وخبث أعمالهم : ﴿ مَهِمَلَتُ آعَنَائُهُمْ ﴾ يقسول : ذهبست أعمالهم الستى عملوها في الدنيا باطلاً لا ثواب لها ولا أجر... " (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٦٢٢/٤) ، وتحقيق شاكر (٤٠٩/١٠) . وانظر النساء (١٥٥) ﴿ فِيمَا نَقْضِهِم قَيشَقَهُمْرٌ وَكُفْرِهِم يَكِيْتِ ٱللَّهِ وَقَيْلِهِمُ



فالحكم بحبوط الأعمال اختصاص إلهيُّ ليس للبشـــر ؛ ولـــذلك بـــيّن الإمــــام المفسّـــر – رحمه الله- انقطاع كلام المؤمنين وابتداء كلام الله حـعز وجـل- .

ب- وقد يكون انقطاعه بسبب انتهاء حديث شخص ما ، فيكون استطراداً :

كما في قوله -تعالى - : ﴿ اللّهِ جَمَلَ لَكُمُّ الْأَرْضَ مَهْمًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَاللّهَ مَلَّا فَلَمْ عَلَا اللّهُ عَيَا سُبُلًا ﴾ يقاول المؤتمة فيها سُبُلا ﴾ يقاول المؤتمة فيها سُبُلا ﴾ يقاول المؤتمة فيها سُبُلا ﴾ يقاول المسماء وأله الله - تعالى ذِكْرُه وأَرْفَلَ مِنَ السّماء مطراً فأخر جنا به ﴿ أَرْفَنِهَا يَن بَبَاتٍ شَقَى ﴾ ، وهذا خبرٌ من الله -تعالى ذِكْرُه - عن إنعامه على حلي المقه بما يحدث لهم من الغيث الذي ينزله من سمائه إلى أرضه ، بعد تناهي خيره عن جواب موسى فرعون عمّا سأله عنه ، وثنائه على ربه بما هو أهله . يقول - حل ثناؤه - : فأخر جنا نحن أبنو شَقَى ﴾ ، يعنى : الواناً ﴿ مِن أَبَاتٍ شَقَى ﴾ ، يعنى : الواناً ﴿ وَمِن أَبَاتٍ شَقَى ﴾ ، يعنى : عناه الناس - بما ننزل من السماء من ماء ﴿ أَرْوَبُهَا ﴾ ، يعنى : الواناً ﴿ وَمِن أَبَاتٍ شَقَى ﴾ ،

إذاً هذا كلام منقطع عن قصة موسى وفرعون ، وهــو تــذكير بـــآلاء الله ونعمــه علـــى خلقه ؛ لمناسبة المقام إلى هذا الاستطراد ، فانقطع كـــلام موســـى ﷺ عنـــد قولــه : ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندُ نَقِي فِكِتَنْتٍ لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَنعَى ۞ ﴾ [طه: ٥٠] ويعود تكميـــل القصـــة بقولــه : ﴿ وَلَقَدْ أَرْبَتُهُ مَايَنِتَا كُلُهُمَا فَكُذَّبُ وَلَكُ ۞ ﴾ [طه: ٥٠] (٢٠) . والله أعلم -.

ٱلأَنْبِيَةَ بِفَنْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُونُنَا ﴾ الآية حامع البيان (٩/٤ ٣٤-٣٥٠) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٨/٤٢٤) .

<sup>(</sup>٢) طه (٥٦) . وهناك أمثلة أخرى ، صنفها ابن القيم على نوعين :

أحدهما : أن يستطرد من الشيء إلى لازمه مثل ...قوله : ﴿ وَلَيْنِ سَٱلْلَهُمْ مِّنْ خَلَقَ السَّنَكِينِ وَٱلاَّتِنَ لِيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ السَّنِيرُ السَّنِيرُ الرَّحْدُ مِن السَّنِيرُ السَّنِيرُ السَّنِيرُ السَّنِيرُ الرَّحْدُ بَهُمَا ﴾ [الى قوله:] ﴿ لِتَسَنِّيلُ السَّنِيرُ ﴾ إالزحرف-١٤] وهذا ليس من حواهم ولكن تقرير له وإقامة الحجة عليهم ...والنوع الثاني : أن يسستطرد من الشخص إلى النوع: كفوله :﴿ وَلَقَدْ خَلْقَنَا الإنسَانَ مِن شَلَقَالُونَ فِلْمِنْ ﴿ مُنْسَلَقَةُ فَلْمَقَلُونَ فَلَوْ لِمُنْكِلُونَ ﴾ ﴾ [المؤمنون

ق**ال أبو جعفر**: وأولى الأقوال بتأويل هذه الآيـــة: التأويـــل الــــذي قلنــــاه...؛ للأخبــــار التي ذكرنا في ذلك عن رسول الله – 幾 - ، ولا أحد أعلــــم.عــــا عـــــــىٰ الله –تبـــــارك وتعـــــالى – بتنــــزيله منه —عليه الصلاة والسلام – ." <sup>(۲)</sup>

١٢ – ١٣] إلى آخره ، فالأول آدم والثاني بنوه...انظر بدائع التفسير ٢٨٩/٤ - ٢٩ وهو في التبيان في أيمان القرآن .

<sup>(</sup>١) لا تخلو أسانيد الأحاديث التي ساقها الطبري من ضعف: فبعضها عن أبي مالك العبدي لم تثبت صحبته ، وفي آخر رحل لم يسمم ، و لم تثبت صحبته فهو ضعيف إسناداً ، انظر حامع البيان بتحقيق شاكر (٤٣٣/٧) ، ولكن ذكرت ما يؤيده مسن الصحيحين .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٢/٣٥-٥٣٤) ، وتحقيق شاكر (٤٣٣/٧) . وانظر طه (١١-١٢) ﴿ قَلْنَا أَلَنْهَا ثُورَىَ يَشُومَنَى ۞ ﴾ الآبنين حامع البيان (٣٩٧-٣٩٧-٣٩٧) ، والحج (١-٢): ﴿ يَتَأَلِّمُهَا النَّاسُ التَّفُوا رَبَّحَتُمْ ۚ لِكَ زَلْزَلَةَ السَّامُو مَثَنَّ مَظِيدٌ ۞ يُمَ تَـرَوْنَهَا تَلْمَكُلُ حَكُلُ مُرْجِعَتُهِ مَثَنَا أَتُعِيَّمَتْ ﴾ حامع البيان (٤/٩-١-١٠١) ، والدحان (١٠-١١) ﴿ فَرَقَقِ بَرْمَ تَالِمُ

ويؤيّد الأحاديث التي ساقها ابن جرير – وقد ذكرت أحـــدها – قولـــهﷺ: "مـــن آتـــاه الله مالاً فلم يؤدّ زكاته مثّل له شجاعاً أقرع ، له زبيبتان ، يطوّقه يـــوم القيامـــة يأخـــذ بلهزمتيـــه – يعني : شدقيه – يقول : أنا مالك ، أنـــا كنـــــزك " ثم تــــلا هــــذه الآيـــة : ﴿ وَلَا يَعْمَــَبِنَّ ٱلَّذِينَ مَنْمَلِهِهِ ﴾ إلى آخر الآية " (١)

فلا شك أن الآية متعلقة على الراجح بمانعي الزكاة ؛ لتفســـير الـــنبي − ﷺ − الآيـــة علــــى هذا المعنى ، ولو لم يكن للزكاة ذكر بالاسم في سياق الآيات .<sup>(١)</sup>

وقد وجدت موضعين كان للســنة فيهمــا دليــل علــى الانقطــاع ، أو الاتصــال ؛ ولكن الإمام -رحمه الله- لم يذكر شيئاً من السنة :

الموضع الأول: في قواعد - تعالى -: ﴿ يَئِينَةَ النِّي لَسَنُنَ كَالَمَوْنَ اللِّيمَا أَنْ الْمَثَلَقَ إِنْ الْقَيْنَ اللَّهُ الْمَثَلِيمَةُ اللَّهُ وَلَا تَبْعَثَ اللَّهُ اللّهُ اللّه

اَلْسَمَالُهُ بِلُمُخَانِ شُمِينِ 🗗 ﴾ الآيات حامع البيان (٢١/١١).

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب النفسير ، وبوبه بنص الآبة ﴿ وَلَا يَشْتَكُنَّ ٱلَّذِينَ يَبْتَقُلُونَ بِمَا مَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَشْلِهِم ﴾ [آل عمــران: ١٨٠] صفحة (٩٤٣) حديث (٥٣٥) .

<sup>(</sup>۲) انظر فتح الباري (۲۳۰/۸) .

<sup>(</sup>٣) فاطمة بنت رسول الله محمد - ﷺ – القرشية الهاشمية ، سيدة نساء أهل الجنة ، أمها خديجة بنت خويلد ، وهي أصغر بنات النبي - ﷺ – على الصحيح ، كنيتها أم الهاد وأم أيبها ، ولدت قبل البحثة بقليل ، وتزوجها علي بن أبي طالب وعمرها حمس عشرة سنة وحمسة أشهر بعد وقعة بدر ، ولدت له الحسن والحسين ، وزينب -زوج عبد الله ابسن جعفر -، وأم كلثوم -زوج عمر -، وتوفيت بعد رسول الله بستة أشهر ، سنة إحدى عشرة . انظر تمذيب الأسماء واللغات (٣٥٧/٢)، وصدر أعلام النبلاء (١١٨/٢) ، وشذرات الذهب (١٥/١) .



والحسن (۱)، والحسين (۲)، –رضوان الله عليهم-[وساق أحاديث منها :]...قالت عائشة : خرج النبي – ﷺ - ذات غداة ، وعلميه مِرْطٌ مُرَحُلٌ (۲) من شعر أسود ، فحماء المسحسن ، فأدخمه مهه ، ثم قمال : ﴿ إِلَمَا مُرِيدُ اللهُ لِيدُوبَ عَنصُمُ الرَّبْمَن أَهْلَ ٱلبَيْنِ وَطُلْهِ رُكُونَ تَطْهِ مِنَا ﴾ (١) ... وقال آخرون : بل عنى بذلك أزواج رسول الله -ﷺ-... " (٥)

فلم يرجّح في هذا الموضع ما أورد من السنة الدالّة علـــى عــــدم اعتبــــار دلالـــة الســــياق، و لم يعلّق —رحمه الله- على صحة الحديث كما كان حاريًا عليه في المواضع الأخرى .

وقد دلَّ السياق على دخول الأزواج ، كما ذكر ابسن كمشير حرهمه الله - ؛ لسبب النسزول فيهن ، ويدخل قرابته من باب الأولى ، وقد شبّه ابسن كمشير الحسلاف في همذه الآيسة بالخلاف في المسجد المؤسس علمى التقدوى في قولسه -تعمالى - : ﴿ لاَنَقُدُ فِيهِ أَبَكُا لَمَسْمِدُ أَيْسَنَ مَلَ النَّقَوَىٰ مِنْ لَكُو يَوْمِ لَكُو لَنْ تَشْرَ فِيهِ وِيَهَالَّ يُجُونُ لَنْ يَطْلُمُ أَوْ وَلَقَهُ يُجِبُّ الْمُقَلَّةِ مِنْ ﴾ [الوبسسة:

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد ، الحسين بن على بن أبي طالب ، سبط سول الله - 紫 – وريحانته ، هو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة ، ولد في شعبان ، سنة أربع من الهجرة ، وقتل في كربلاء يوم عاشوراء ، سنة إحدى وستين ، وله ست وحمسون ســــنة . انظر الإصابة (١٤/٢) ، وتمذيب التهذيب (٤٣٦/١) .

<sup>(</sup>٣) المرط : كساء من صوف حزٌ ، والمرحَّل : الذي فيه خطوط كرحال الإبل . انظر الفائق في غريب الحـــديث للزعخشـــري (٣٦٠٣٣-٣٦١) ، وترتيب القاموس المحيط (٣٦٦/٣) ، و(٢٢٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) وقد حاء الحديث في صحيح مسلم بزيادة الحسين وفاطمة وعلى -رضى الله عنهم -، ولفظه "...فعاء الحسن ابسن علسى فادخله ، ثم حاء الحسين فدخل معه ، ثم حاءت فاطمة فأدخلها ، ثم حاء على فأدخله ، ثم قال : ﴿إِلَّكُمّا مُرِيدُ ٱللهُ لِيُدْهِبَ عَنَاكُمُ ٱلرَّبِيْسَ أَهْلَ إِلَيْسَى أَهْلَ إِلَيْسَى أَهْلُ إِلَيْسَ السنى - ﷺ - رفسم عنصيمُ ٱلرَّبِيْسَ أَهْلُ إِلَيْتِ وَهُلَهَ يُرِيدُ تَطْهِيمً إِنَّ فَمَا لل الصحابة باب فضائل أهل بيت السنى - ﷺ - رفسم (٢٤٢٤) (١٨٨٣/٤) .

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (١٠/٢٩٦–٢٩٨) .



١٠٨] وهو قباء ؛ لسبب النسزول ، ويدخل مسسحد السنبي -紫 - مسن بساب الأولى ، فأفساد وأجاد ، ومثل ذلك الشوكاني -رحمه الله -(١).

ودخول قرابة النبي ﷺ من النسب ليس من طريق الأولى فقط ، بـــل بـــنصّ السّـــنة فقـــد أدخل النبي ﷺ الحسن والحسين وفاطمة وعليّ في مـــرطٍ مُرَحَّـــل ثم قــــال : ﴿إِنَّكَا يُمِيدُ اللّهُ لِيكُهُ مِنْ لِيُكُوبُ مُرَحَّــل ثم قـــال : ﴿إِنَّكَا يُمِيدُ اللّهُ لِيكُهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ ﴾ (٦٠).

ولكن قد عمّم النبي - ﷺ - الخطاب للرسل جميعاً ، و لم يخــص الخطــاب لأحـــد بعينــه فقال : "...وإن الله أمر المومنين بما أمر بـــه المرســـلين فقـــال : ﴿ يَمَا يُبَا اللَّهِ مِنَ السَّلِيمَةِ وَاصْلُوا مَن السَّلِيمَةِ وَاصْلُوا مِن اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّم

فالسّنة جعلت الخطاب لعامــة الرســل ، ويــدخل عيســـى − ﷺ - في عمـــومهم ، ولا شكّ أن أولى ما يفسر به القرآن السنة ، و لم يذكرها ابـــن جريـــر ، ولعـــل مندوحـــة ذلـــك أن الحديث لم يبلغه ، أما الآية من سورة الأحزاب الماضية فقـــد أورد النصـــوص و لم يرجحهـــا علــــى

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٣/٣٥ -٤٦٨) ، وفتح القدير (٢٧٨/٤-٢٨٠) طبع دار المعرفة .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أهل بيت النبي - 紫 - رقسم (۲٤۲٤) (۱۸۸۳/٤) ، والآيسة مسن
 الأحزاب (۳۳) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٩/٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة ، في كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيـــب وتربيتـــها رقـــم (١٠١٥) صفحة (٧٠٣/٢) .

غيرها أو يذكر رأيه فيها ، كما هي عادته –رحمــه الله –، وقـــد عـــوّد قـــرّاءه علـــى التحقيـــق والتدقيق والترجيح .

٣- توك اتصال السياق لقول الصحابة -رضي الله عنهم - ، عند قول - تعالى -:
﴿ قُلْ أَدُينَتُمْ إِن كُلُ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكَمْرَمُ هِمْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن اَبَق إِسْرَه بِلَ عَلَى مِنْ إِمِد مَنْ اللّهُ لَا يَهْ عَلَى اللّهُ لاَ يَهْ إِسْرَه بِلَا عَلَى اللّهُ لاَ يَهْ إِسْرَه بِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : [كمسروق(۱)] معناه : ﴿ وَشَهِدَ مَا هِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى مِنْ عمران - عليه السلام - ، ﴿ وَمَل مِنْ إِمِد عليه على مثل القرآن الذي شهد عليه موسى بالتصديق النسوراة ...وقال الموران الذي شهد عليه موسى بالتصديق النسوراة ...وقال الموران الذي شهد عليه عبد الله بسن سلام (۱) قالوا : ومثال القرآن الذي أمين يؤيلِه ﴾ عبد الله بسن سلام (۱) قالوا : ومثال القرآن الذي على مثل هذا القسرآن بالتصديق . قالوا : ومثال القرآن التوراة ...

والصواب من القول في ذلك عندنا : أن السذي قالسه مسروق في تأويسل ذلسك أشسبه بطاهر التنسسزيل ؛ لأن قولسه : ﴿ قُلْ لَذَيْتُمْ إِنْ كُانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَتُعَمِّمُ مُوا مُنْ مِنْ مَنْ اللَّهِ وَكُمْ مُمْ وَمُوا مُنْ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ أَبِيَ إِسْرُهُ مِلْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ أَنْ أَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢) هو أبو يوسف ، عبد الله بن سلام بن الحارث –رضي الله عنه– ، من ذرية يوسف –عليه السلام– حليف الحنورج ، كـــان من يهود بين قينقاع ، أسلم أول مقدم النبي – 業 – المدينة ، وشهد له الرسول بالجنة ، توفي سنة ثلاث وأربعين . انظــر الإصابة (٨٠/٤) .

تقدّم الخبر عنهم - معنى ، غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله

- ﷺ - بأن ذلك عنى به : عبد الله بن سلام ، وعليه أكثر أهل التأويل [ومنهم : عبد الله

بن سلام نفسه ، وابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص (١) ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة ،
والسدي ، والضحاك (١) ، والحسن (١) ، وابن زيد ، ومالك بن أنس ، وغيرهم (١) ] ، قال ابن جرير : وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن ، والسبب الذي فيه نزل ، وما أريد به ، فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك : وشهد عبد الله بن سلام ، وهو الشاهد من بني إسرائيل هماني والتوراة ، وذلك شهادته أن محمد أ مكتوب في التوراة ، وذلك شهادته أن محمداً مكتوب في التوراة أنه نيّ . تجده اليهود مكتوباً عندهم في التوراة ، كما هو مكتوب في القرآن أنه نيّ . " (٥)

وذهب ابن كثير -رحمه الله- إلى أن الشاهد اسم حنس يعممُ عبد الله بسن سلام وغيره؛ لمكية السورة ، وإنما أسلم عبد الله بن سلام - ﷺ . بالمدينة . (¹)

<sup>(</sup>۱) هو أبو إسحاق ، سعد بن أبي وقاص ، وأبو وقاص اسمه مالك بن وهيب ، ويقال : أهيب ، أحد العشرة المشسرين بالجنسة والسابقين ، شهد بدراً والحديبية ، قال له النبي – ﷺ –فداك أبي وأمي ، وهو أحد الستة أهل الشورى ، توفي سنة حمسس وحمسين ، وقبل غير ذلك . انظر تاريخ بغداد (١٤٤/١) ، وحلية الأولياء (٩٢/١) ، والإصابة (٨٣/٣) ، وغاية النهايسة (٣٠٤/١) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو سعيد ، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، الواعظ المفسر ، تابعي مولى ، ولد سنة إحدى وعشرين ، له كتاب في التفسير ، رواه عنه جماعة ، توفي سنة عشر ومائة . انظر معرفة القراء الكبار (٢٥/١) ، وغاية النهاية في طبقــــات القـــراء (٢٣٥/١) ، وسير أعلام النبلاء (٥٦٣/٤) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٥/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر حامع البيان (٢٧٨/١١-٢٨٠)، وتفسير القرآن العظيم (٢٦٣/٧)، وفتح القدير (١٩/٥)، وحكى الألوسي أنسه مذهب الجمهور في روح المعاني (حزء٢٠/٢٦)، دار الفكر ١٤١٤هـ .

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (١١/٢٧٨-٢٨١) .

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير القرآن العظيم (٢٦٢/٧) .

وقال الكليي : بمدنية الآية في سورة مكيــة (١) ، ورجـــع ذلـــك الشـــنقيطي (٢) ، ونســـب الشوكاني لابن جرير القول : بأنه رجل آمَن مِن أهل الكتاب بمكـــة (٣) ، ولـــيس هــــذا في تفســـير ابن جرير كما سبق .

قال أبو جعفو : وأولى القولين بالصواب : قول مــن قـــال : عـــنى بقولـــه : ﴿ فَلَمْنَا مَاتَنَهُمُنا صَالِمًا جَمَلًا لَهُ شُرِكَةً ﴾ في الاسم لا في العبادة ، وأن المعنيّ بـــذلك آدم وحـــواء ؛ لإجـــاع الحجـــة

إرشاد العقل السليم لأي السعود (٥/٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٣٦/٥) ، والشنقيطي هو : محمد الأمين بن محمد المحتسار الجكني الحسافظ الزاهد، ولد بموريتانيا ، سنة همس وعشرين وثلاثمائة وآلف ، أصولي فقيه مفسر لغوي ، له هذا التفسسير ، ومسذكرة في أصول الفقه ، وغيرهما ،درّس في كلية الشريعة والمفتح العجامة الإمام ،ودرّس بالجامعة الإسلامية والحسرم النبسوي الشريف ، توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وآلف . انظر ترجمته في مقدمة أضواء البيان (٣/١) ، لتلميذه الشيخ القاضسي عطية سالم —رحمه الله - ، وكتاب علماء ومفكرون عرفتهم صفحة (١٧١) .

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١٦/٥) .

من أهل التأويل على ذلك ." (١)

ومعنى الإجماع عند الطبري – رحمه الله – : عدم الاعتداد بمخالفة الواحد والاثنين، وليس الإجماع بمعناه الاصطلاحي عند الأصوليين (<sup>۳)</sup> ، وإلا فقد أورد قول مسن قسال : بأنسه غسير آدم ، ورواه عن الحسن –رحمه الله – ، ورجح ابسنُ كشير : قسولَ الحسسن ؛ لأن الروايسات في تعيين أن المراد آدم وحواء ليست مرفوعة ، وأصلها مأخوذ من أهل الكتساب كسأبي بسن كعسب فإن ابن عباس رواه عنه (<sup>۳)</sup> ، وإلى مثل هذا القول ذهسب القسرطبي<sup>(٤)</sup>، وقسال الآلوسسي : وهسذا الموضع عندي من المشكلات،ورجح التسليم بالرواية ؛ لأنما نما لا يقال فيها بالرأي.(<sup>٥)</sup>

٥- توك اتصال السياق لسبب النسزول: ففي قول - تعالى - : ﴿ قَاشِرْ عَلَىٰ مَا يَمُولُونَ وَسَتَحْ بِمَدِ رَبِكَ قَلَ طَلْمُعِ الشَّمْيِ وَقَلَ الْشَرْيِ ۞ وَمِنَ النَّالِ مَسَيِّمَةُ وَلَدَّيْزَ الشَّبُوعِ ۞ ﴾ [٥: ٢٩ - ٤] قال حرحمه الله - : " يقول - تعالى ذِكْرُه - لنبيّسه محمسد - ﷺ -: فاصسر يسا محمسد على ما يقسرون على ما يقسرون على ما يقسرون على الله ويكذبون عليسه ، فان الله لهسم

بعيرصاد... .
ويؤيّد قول الإمام حرحمه الله- ما مضى في السياق من ذكر اليهــود ، في قولــه
- الما داركة تكثير التراب ما الله مراب المام على المام الله المام على المام الم

-تعـــــــــــالى- : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكَا السَّمَوْنِ وَالأَرْضَ وَمَا يَنْتَهُمَّا فِي سِئَّةِ أَيَارٍ وَمَا مَشَنَا مِن لَنُومٍ ۞ ﴾ [ك: ٣٨] التي دلّ سبب النـــزول على ألها في اليهود ، وهو عن أبي بكـــر ، قــــال : حـــاءت اليهـــود إلى

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٤٤/٦–١٤٧) ، وتحقيق شاكر (٣٠٨/١٣) .

 <sup>(</sup>۲) انظر الإجماع في النفسير صفحة (۱۳۹-۱۶۱) للشيخ : محمد بن عبد العزيز الخضيري ، رسالة ماحستير ، في حامعة الإمام،
 ۱۶۱۲هـ. .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرآن العظيم (٢٦٣/٣٦=٢٦) . وأبي بن كعب هو : بن قيس بن عبيد ، أبو المنذر الأنصاري ، سيّد المقسراء ، قال له النبي – ﷺ -: ليهنك العلم أبا المنذر ، وقال : إن الله أمري أن أقرأ عليك ، توفي سنة تسع عشرة وقيل غير ذلك . انظر معرفة القراء الكبار (٨/١) ، وسير أعلام النبلاء (٣٤٩/١) ، والإصابة (١٦/١) ، وغاية النهاية (٣١/١).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (حزء ٧/٥١٧) .

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٢٠٢/٦)و(٢٠٦–٢٠٧) .

<sup>(</sup>٦) حامع البيان (١١/٤٣٥) .

النبي - ﷺ - ، فقالوا : يا محمد أخبرنا ما حلق الله من الحلق في هـنه الأيـام السـنة؟ . فقـال : 
«خَلَقَ اللّهُ الأَرْضَ يَوْمَ الأَحْدِ وَالإثْنَيْنِ ، وَخَلَقَ الجِبالَ يَوْمَ النَّلاثـاء ، وَخَلَتَ المَـدائِنَ والأَقْواتَ
والأَهْارَ وعُمْراهُا وَخَرَابَها يَوْمَ الأَرْبِعاء ، وَخَلَقَ السّـمَوَاتِ وَالمَلائِكَ قَ يَـوْمَ الحَمِيسِ إلى ثَـلاثِ
ساعات ، يغنِي مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَخَلَقَ فِي أُولِ النَّلاثِ السّـاعاتِ الآجـال، وفي النَّانِيَـةِ الآفـة ،
وفي النَّالِئِة آدَمَ ، قالوا : صدقت إن أثمت ، فعـرف الـنتي - ﷺ - مـا يريـدون ، فغضب ،
فأسـزل الله : ﴿ وَمَا مَسَنَا مِن لَنُوبِ ۞ فَلَمْهِ مَلْ مَا يَقُولُونَ ﴾ [ك 87 - ٢٦]". (١)

فالذي قطع الحديث عن البعث وهو – في سياق الحــــديث عــــن المشـــركين إلى اليهــــود– هو سبب النــــزول ، ولكن يبقى ملاحظة أن سبب النـــزول ضعيف – والله أعلم –.

ولكن لا يلزم من سبب النسزول قطع السياق على الإطلاق : فعند قول - - تعسالى - : ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يَعِمُونَ كَنَّ يُمَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَنْهُمْ ثُمَّ لَا يَعِمُوا فِي الشَّيهِمْ حَرَبًا مِثَا فَعَمْدِتَ وَيُمَلِّوا مَثَلِيمًا ۞ ﴾ [الساء: ٦٥] قال حرحمه الله -: "...اختلف أهل التأويسل فسيمن عسني هذه الآية وفيمن نسزلت ، فقال بعضهم : نسزلت في الزبير بسن العسوام (١) وخصسم لسه مسن

<sup>(</sup>١) رجال السند كما قال ابن حرير : حدثنا ابن حُميّد ، قال : ثنا مهران، عن أبي سنان ، عن أبي بكر ، فسابن حميسد، اسمه محمد، ضعيف (في تقريب التهذيب: ٢٩/٢) ووثّقه شاكر ، وقال : الأغلاط في أحاديثه من جهة مشايخه ، انظسر تحقيسق شاكر (٢١٨٣ و ١٨٨) ، ومهران بن أبي عمرو : صدوق له أوهام سيئ الحفظ (في تقريب التهذيب: ٢١٨٨١) ، وأبسو سنان، هو : سعيد بن سنان ، صدوق له أوهام ، (في تقريب التهذيب: ٣٥٠١) وقال شاكر : يخطئ بعض الحفظ (تحقيسق شاكر : ١٧٢/١) ) ، وهو من الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم إدراك الصحابة ؛ إذن : فالحديث مرسل وهو ضعيف والله أعلم حولكن ورد من طريق آخر عند الحاكم في المستدرك (٤٣/٣) ) فال : أخبرنا أبو سعيد أحمد ابن عمس عمر و الأحمسي بالكوفة ، ثنا الحسين بن الربيع ، ثنا حماد بن السري ، ثنا أبو بكر بن عيساش ، عسن أبي سسعيد ، عسن عكرمة، عن ابن عباس ... الحديث ، قال الذهبي في التلخيص : أبو سعيد البقال قال ابسن معسين : لا يكسب حديث عكرمة، عن ابن عباس ... الحديث ، والظر أسباب النسزول للواحدي ، تحقيق عصام الحميدان صفحة (٣٩٧) .

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الله ، الربير بن العوام بن خويلد الأسدي ، حواريّ رسول الله − ﷺ − ، وابن عمته صفية ، وأحــــد العشــــرة المبشرين بالجنة ، قبل أسلم وعمره ثلاث عشرة سنة ، وهو أول من سلّ سيفا في سبيل الله ، هاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد كلها ، قتله ابن جرموز غدراً في وادى السباع ، سنة ست وثلاثين . انظر السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۱/۳) ،

الأنصار، اختصما إلى النبيّ – ﷺ - في بعض الأمسور...وقسال آخسرون : بـــل نــــزلت هــــذه الآية في المنافق واليهودي اللـــذين وصـــف الله صــفتهما في قولـــه : ﴿ آلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمٌ مَاشَوًا بِمَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْوِل مِن قَبِقِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَكَاكُمُوا إِلَى الطَّشُوتِ ﴾ [انساء: ١٠]...

قال أبو جعفو : وهذا القول : أعنى قول من قـــال : عـــنى بـــه المحتكمـــان إلى الطـــاغوت اللذان وصف الله شـــانهما في قولـــه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ يَرْشُمُونَ أَنَّهُمْ مَاسَوُا بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَزِلَ مِن قَــِلهِ فَي وَرَقِكَ لَا يَقْمِدُونَ مَثَقَ يُحَرِّمُونَ فِـمَا شَجِكَ فَي اللَّهِ اللَّهِ الحـــــــو عنـــهم بقولـــه : ﴿ فَكُو وَرَقِكَ لَا يَقْمِدُونَ كَنَّى يُحَرِّمُونَ فِيمَا شَجَكَرَ اللّه الحـــر عنـــهم بقولـــه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ يَرْغُمُونَ أَنَّهُمْ مَاسَوُا فِيمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ ، ولا دلالة تدلّ على انقطاع قصتهم ، فإلحاق بعض ذلك بـــبعض حمـــا لم تـــأت دلالة على انقطاع قصتهم ، فإلحاق بعض ذلك بـــبعض حمــا لم تــأت دلالة على انقطاعه - أولَى .

ومعرفة الصحابة (٣٤٣/١) ، والإصابة (٥/٣) ، وشذرات الذهب (٤٣/١).

<sup>(</sup>١) القصة بين الزبير بن العوام ورحل من الأنصار: أفعا احتصما في شراج من الحرّة كانا يسقيان به النحل، فقال الأنصاري : سرّح الماء بمرّا فابي عليه، فقال رسول الله ﷺ: «استى با زُيّيرُ ثُمّ أرْسِل الماء بُل جارك!» فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله ﷺ أن الله أن الله أن الله المحتر عمل الله عنه أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله ﷺ للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة .(انظر حامع البيان (١٩٠٤) وقد أورد البخاري نحوها في صحيحه عند تفسير هذه الآية صفحة (٩٥٠) حديث (٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) الشرج: مسيل ماء من الحرة إلى السهل ، ترتيب القاموس (٦٩١/٢) مادة (ش ر ج) ، والمراد به هنا : مسيل الماء ، قسال أبو عبيد : "كان بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر فيتنافس الناس فيه ، فقضى رسول الله ﷺ للأعلى فالأعلى". انظر فستح الباري (٣٦/٥) ، ومعجم البلدان لياقوت (٣٦/٥) .

احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاريّ ، إذ كانـــت الآيـــة دلالـــةً دالّـــة ، وإذ كـــان ذلـــك غـــير مستحيل ، كان إلحاق معنى بعضِ ذلك ببعضٍ أولى ، ما دام الكلام متســــقة معانيـــه علـــى ســــياق واحد ، إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعضِ ذلك من بعضٍ ، فيُعدَل به عن معنى ما قبله"<sup>(١)</sup>.

#### ٦- دليل انقطاع السياق من اللغة : فقد يترك طلب اتصال السياق للعموم :

ففي قول - تعالى - : ﴿ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ تَمَالُوا إِلَى كَلِيْمَ سَوْلَمَ بَيْنَا وَيَتِيْتُكُو أَلَا ضَبُهُ إِلّا أَنَّهُ وَلا مُشْرِكَ بِهِ شَيْحًا وَلا يَشْرِفَ بَشْفَ الْيَهَا فِن دُونِ الْقَوْ قَانِ قَرْلُوا الشّهَمُوا بِلْنَا مُسْلِمُون ۖ ﴾ [آل عمران: ٢٤] قال أبو جعفو: " يعني بذلك -جل ثناؤه - : قل يا محمد لأهل الكتاب -وهمم أهل التوراة والإنجيل -...واختلف أهل التأويل فيمن نـزلت فيه هـذه الآيـة : فقال بعضهم : نـزلت في يهود بني إسرائيل الذين كانوا حوالي مدينـة رسـول الله - ﷺ -...وقال آخـرون : بل نـزلت في الوفد من نصارى نجران...

قال أبو جعفو: وإنما قلنا: عنى بقوله: ﴿ يَهَاهَلَ ٱلْكِتَبِ ﴾ : أهـل الكتـابين؛ لأهمـا جميعاً من أهل الكتاب، ولم يخصـص حجـل ثنـاؤه- بقوله: ﴿ يَهَاهَلَ ٱلْكِتَبِ ﴾ بَعْضاً دون بعض، فليس بأن يكون موجّها ذلك إلى أنه مقصود به أهل النـوراة بـأولى منـه بـأن يكـون موجّها إلى أنه مقصود به أهل الإنجيل بـأولى أن يكونـوا مقصـودين بـه دون غيرهم من أهل النوراة . وإذ لم يكن أحد الفريقين بـذلك بـأولى مـن الآخـر؛ لأنـه لا دلالـة على أنه المخصوص بذلك من الآخر، ولا أثر صحيح ، فالواجب أن يكـون كـل كتـابي معنيـاً به ؛ لأن إفراد العبادة لله وحده ، وإخلاص التوحيد له ، واجب علـى كـل مـأمور منـهيّ مـن خلق الله ، واسم أهل الكتاب يلزم أهل التوراة وأهل الإنجيل ، فكـان معلومـاً بـذلك أنـه عـني به الفريقان جميعاً . " (٢٠).

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٦١/٤–١٦٣) ، وتحقيق شاكر (١٨/٨).

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٠٠/٣)، وتحقيق شاكر (٤٨٣/٦). وهنله في الأحزاب (٢٧) ﴿ وَلَقِيَكُمُ أَرْضَهُم وَلِيَكِيمُم وَلَمَوَكُمُ وَلَتَمَاكُمُ وَلَوْمَنَا لَمُّ تَمَلَّكُهُمَا ﴾ [الأحزاب: ٢٧] الآية، حامع البيان (٢٨٨/١٠)، والطلاق ٤٤) ﴿ وَالْقِي يَهِسَنَ مِنَ ٱلْسَجِيضِ مِن لِمَاكِهُمُ لِينَ آلْمَتِيَنَا

### ٧- ويترك طلب اتصال السياق لحمل الكلام على الأغلب :

قال أبو جعفو: والذي هو أولى القــولين عنــدنا بتأويــل ذلــك: قــول مــن قــال: أحصنت فرجها من الفاحشة؛ لأن ذلك هو الأغلب مــن معنييــه عليــه، والأظهــر في ظــاهر الكلام، ﴿ فَنَنْفُنَا فِيهَا مِن رُوحِنا ." (١)

٨- ومن أدلة ترك اتصال السياق : الإعراب :

فَوَدَّهُمْنَ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّهِي لَرَ يَصِفْنَ ﴾ الآية ، حامع البيان (١٣٦/١٢) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٨٠/٩) . وانظر مثله : في الحديد (١٩) ﴿ وَالَّذِينَ مَاسَوًا بِاللَّهِ وَرُسُلِيهِ أَوْلَتِهَكَ هُمُ ٱلصِّرِيَجُونَ ﴾ [الحديد: ١٩] الآبة ، حامع البيان (٦٨٤/١١) .

ٱلْمُسَمُّونَ ۖ ﴾ [آل عمران: ١١٠] ثم أخبر −جلُّ ثناؤه− عن حال الفـــريقين عنــــده ، المؤمنـــة منـــهما والكافرة ، فقال : ﴿نَيْشُوا سَوَلَةٌ ﴾ أي : ليس هـــولاء ســـواء ، المومنـــون منـــهم والكـــافرون ، ثم ابتدأ الخبر –جلُّ ثناؤه – عن صفة الفرقة المؤمنة من أهـــل الكتـــاب ومـــدحهم وأثـــنى علـــيهم ، بعد ما وصف الفرقة الفاسقة منهم بما وصفها به من الهلـــع ونَخْـــب الجُنـــان<sup>(١)</sup> ، ومحالفـــة الــــذلّ والصغار ، وملازمة الفاقة والمسكنة ، وتحمّل حزي الدنيا وفضــيحة الآخـــرة ، فقــــال : ﴿ يَنْ ٱلْمَلِ ٱلكِتَبُ أَمَّةً قَايِمَةً يَتْلُونَ مَايَنتِ اللَّهِ مَائَةَ الْتَهِلِ وَهُمْ يَسْجُلُونَ ﴾ الآيات الــــثلاث ، إلى فولــــه : ﴿وَاللَّهُ عَلِيكُ  **اِلْمُتَوْدِكَ ۞ ﴾** [ال عمران: ١١٥] فقول : ﴿ أَمَّةً فَآمِمَةً ﴾ مرفوعة بقول : ﴿ فِينَ آهَلِ الْكِتَبِ ﴾ . وقد توهم جماعة من نحويي الكوفــة والبصــرة والمقـــدّمين منـــهم في صـــناعتهم ، أن مــــا بعــــد ﴿ مُوَلَّهُ ﴾ في هذا الموضع من قوله : ﴿ أَنَّةً قَايِمَةً ﴾ ترجمة عن ﴿ مُوَلَّةً ﴾ ، وتفســـيرٌ عنــــه ، بمعـــنى : لا يستوي من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آنـــاء الليـــل ، وأخـــرى كـــافرة ، وزعمـــوا أن ذكر الفرقة الأخرى تُرِكَ اكتفاءً بذكر إحدى الفرقتين ، وهـــي: الأمـــة القائمـــة…وأخطئـــوا تأويل الآية ، فسواء في هذا الموضع بمعنى التمام والاكتفاء ، لا بالمعنى الـــذي تأولـــه مـــن حكينــــا

وكالاستناف في قوله -تعالى-: ﴿ إِلَّا نَصُرُهُ فَقَدَ نَصَرَهُ اللّهُ إِذَ لَفَتَهُ الّذِينَ كَفَرُها كَانِكَ اللّهُ مَنكَا فَالَسَادِ إِذَ يَحُولُ لِمِنكِمِهِ. لَا تَصَرَقُ اللّهُ مَنكَا فَالَّتُ اللّهُ سَكِينَتُهُ مَلْتُهِ وَأَلِيمَتُهُ لِللّهُ وَلَيْكَدُهُ لِمُعْدَولُهُ اللّهُ فَلْ وَكَلِمَةُ اللّهِ هِلَ اللّهُ أَنْ وَلَيْكَةُ اللّهِ هِلَ اللّهُ أَلَّهُ هِلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

<sup>(</sup>١) النخب : الجبن وضعف القلب .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٩٧/٣–٣٩٨) ، وتحقيق شاكر (١١٨/٧) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٧٦/٦) ، وتحقيق شاكر (٢٦١/١٤) . ومثله في : إبراهيم (٤) ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِمِلْسَانِي فَوْيِهِم

فاستدل بــــالرفع في قولـــه -تعـــالى- : ﴿وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ مِــَى ٱلنَّلَيْكُ ﴾ علــــى أن الجملـــة مستأنفة حديدة ، منقطعة عما قبلها من الكلام ؛ لأن ما قبلها منصوب وهي مرفوعة .

والاستناف ليس دليلاً على انقطاع السياق على إطلاقه : ففي قول -تمالى : ﴿ النَّكَيْرُونَ الْمَكِنُونَ الْمُكِنُونَ الْمُكَيْرُونَ الْمُكَيْرُونَ الْمُكَيْرُونَ الْمُكَيْرُونَ الْمُكَيْرُونَ الْمُكَيْرُونَ الْمُكَيْرُونَ الْمُكَيْرُونَ الْمُقْرِيْرِينَ ﴿ ﴾ [الوب: ١١٢] قال أبو جعفو : " يقول -تعالى ذِكْرُه -: إن الله اشترى من المسومنين التائيين العابدين أنفسهم وأمسوالهم ؟ ولكنه رفع، إذ كان مبتدأ به بعد تمام أخرى مثلها ، والعرب تفعل ذلك..." (١)

وقد يتساوى المعنى بين القطع والوصل: قال حرهم الله -: " واختلفت القراء في المواء في القواءة قوله : ﴿ الله وَيَكُمُ وَرَبُّ مَا الْمُوَادِي ﴾ [السانات: ٢٦١] فقرأت عامة قراء مكة والمدينة والبصرة وبعض قرّاء الكوفة : { الله وبُّكُم ورَبُّ آبائِكُمُ الْسَاؤِينَ } رفعاً على الاستئناف ، وأن الخبر قد تناهى عند قوله : { احْسَنُ الحسالِقِينَ} (١) ، وقسراً ذلك عامة قسرًاء الكوفة : ﴿ الله وَيَهُمُ الْأَوَادِينَ ﴾ إنصباً ، على الردّ على قوله : ﴿ وَيَمْدُونِكَ آمَنَنَ الْحَالِقِينَ ﴾ [السانات: ٢٠٠] على أن ذلك كله كلام واحد . (٢)

والصواب من القول في ذلك عندنا : أفحسا قراءتسان متقاربتسا المعسى ، مسع استفاضسة القراءة بحما في القراء ، فبأيّ ذلك قرأ القارئ فمصيب ، وتأويل الكلام : ذلسك معسودكم أيهسا

الِمُسَيِّقِكَ لَمُثَمَّ ﴾ الآبة ،حامع البيان (١٠٥٧) . وقد يحتمل الوصل والفطع إعراباً ويصح الوحهان ، كما في : الصـــافات (٧٩-٧٨) ﴿ وَتَرَكَّا مَقَيْهِ فِي الْآمِينِينَ ۞ سَلَمُ طَنْ مُعِينِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٠٨-١٠٩) ، و(١٠٨-١٠٩) ﴿ وَتَرَكَّمَا مَلْتِهِ فِي الْآمِنِينَ ۞ سَلُمُ طَنْ يَرْتِيمَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٧/٩) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٤٨٢/٦-٤٨٣) ، وتحقيق شاكر (١٤٠٠/١٤) .

<sup>(</sup>٢) الصافات (١٢٥) .

 <sup>(</sup>٣) النصب قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف ، والباقون بالرفع . انظر كتاب السبعة صفحة (٤٩٥)،
 والنشر في القراءات العشر (٢٠٠٣) ، والمهذب في القراءات العشر (١٧٧/٢) .

الناس الذي يستحقّ عليكم العبادة ، ربكم الذي خلقكـــم ، وربّ آبــــائكم الماضـــين قـــبلكم، لا الصنم الذي لا يخلق شيئاً ، ولا يضرّ ولا ينفع .<sup>..(١)</sup>

وَبَعْدُ فقد ذكرت أدلة الانقطاع التي ذكرها الطـــبري –رحمــــه الله –في تفســـيره ، ولـــيس معنى ذلك حصرها في هذه الأدلة .

وقد تبين أن الأصل: اتصال الكلام ما لم يدل دليل على انقطاعه ، ومن أمثلة ذلك: كون النص لا يحتمل أن يكون المتكلم به واحداً ، أو دلّت الأحاديث عن النبي - ﷺ على انقطاع السياق عما قبله ، أو صح عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم - التفسير بانقطاع السياق ، أو أجمع أهل التفسير عليه ، أو كان سبب النزول دالاً عليه ، أو دلت اللغة على عدم وصل الكلام ، أو كان أغلب استعمال اللغة على معنى منقطع عما قبله ، أو دل الإعراب على الانقطاع ، على ما سبق تفصيله في الأدلة الماضية . والله أعلم -.

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٠/٢٣٥) .

# المطلب الرابع: مواضع محتملة لاتصال السياق وانقطاعه:

هذا وإن كان الأصل اتصال السياق ، فإن هناك مواضع بمكن تفسيرها على الانقطاع أو الانفصال ؛ لاحتمالها الوجهين ، مما يدل على أن السياق هو الأصل والأغلب، ولا حرج من ذكر احتمال الوجهين .

كما في قوله -تعالى - : ﴿ لَيْتِينَ فِيهَا أَمْقَا ﴾ [البا: ٢٣] قال حرصه الله - : " وقد احتلف أهل التأويل في مبلغ مدة الحُقْب ، فقال بعضهم : مدة ثلاثمائية سنة ... وقال آخرون : بل مدة الحُقْب الواحد : ثمانون سنة ... وقال بعضهم : مدة ثلاثمائية سالواحد : سبعون ألف سنة ... ورُوي عن خالد بن معدان (١) في قول ه : ﴿ لَيْئِينَ فِيهَا آمَنَا ﴾ وقول ه : ﴿ لَيْئِينَ فِيهَا آمَنَا ﴾ وقول ه : ﴿ لِلَّا مَا مَنَا وَاللَّم الواحد : ﴿ لَيْئِينَ فِيهَا آمَنَا ﴾ و وقول ه : ﴿ لِلَّا مَا مَنَا لَهُ اللَّم الواحد الله عند الله من المنا التوحيد أهل القبلة ، فإن قال قائل : فما للكفار عند الله عذا الله أحقاباً ، قي هذا النوع من العذاب ، ولا القبل عني ذلك : لابثين فيها أحقاباً ، في هذا النوع من العذاب ، الله هو أهم : ﴿ لَا يَدُونُونَ فِيهَا بَوَاع غير ذلك ، كما قال حمل ثناؤه - في كتاب : ﴿ كَنَا اللَّه وَاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله الله عنى الآية ... " (٢)

<sup>(</sup>٢) هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الحزاساني المروزي ، قال الذهبي : كان عالم مرو في زمانه ، وفي تقريسب التهـــذيب : صدوق له أوهام رمي بالتشيع ، توفي سنة تسع وثلاثين ومائة ، وقيل غير ذلك . انظر سير أعــــلام النـــبلاء (١٦٩/٦) ، وتقريب التهذيب (٢٤٣/١) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢ /٤٠٤ - ٤٠٥) .

وكذلك فعل القرطبي<sup>٢١</sup>، وذكر الزمخشري ألهــــا خــــبر وصــــلة <sup>٣٠</sup>، ووصـــلها ابـــن كــــثير بالآية التي قبلها<sup>(١)</sup>، وأما الرازي والشوكاتي فقالا : خبر بعد خبر .<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٠/٤٢٥) .

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (حزءه ٦/١) طبع دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٣/٤/٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (١/٣٥) .

<sup>(</sup>٥) مفاتبح الغيب (حزء٢٠٦٦) وفتح القدير (٣٦٠/٤) . وانظر أمثلة أخسرى في : آل عمسران (١٥) ﴿ قُلُ ٱلْنَهِنَكُمْ بِعَيْمِ مَنَ ذَهِكُمْ ﴾ الآية ، حامع البيان (٢٠٦/٠) ، والأحزاب (١) ﴿ النِّيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُقْهِنِينَ مِنْ أَنْفُرِيمُ وَأَنْوَنَهُمُ أَنْهَائُهُمْ ﴾ حامع البيان (٢٠/١٠) ، و (٢١) ﴿ مَلْمُونِينَ أَيْمَنَا تُونَوُّ أَيْدُوا وَقُيْلُوا فَقْتِيلًا ۖ ۞ ﴾ ، حامع البيان (٣٣٤/١٠).

# المطلب الخامس: مواضع لم يطبق فيها الإمام قاعدة: الكلام على اتصال المطلب الخامس السياق ما لم يدل دليل على انقطاعه:

في فولـــــــــه -تعــــــــــالى- : ﴿ رَبِّهِ مَــَافِى السَّــَكَوْتِ وَمَا فِى الأَرْضِ ُ وَلَقَدْ وَمَّيْنَا الَفِينَ أَرْزُا الْكِنْبَ مِن مَبْلِكُمْ وَلِيَنَاكُمْ إِنَ اتَّخُوا اللّهُ وَإِن تَكْفُرُوا فِيزَ بِقِو مَا فِي السَّــَكَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَيْنًا جَمِيدًا ۖ ﴾

قبلكم وإيّام إن اتقوا الله فإن تكفروا فإن يوما في السنونة وعالى الازين وكان الله غيّا جميدا الله الساء: ١٣١] قال أبو جعفو: " يعين بدلك -جلّ انساؤه - : ولله ملك جميع ما حوت السموات السبع والأرضون السبع من الأشياء كلها ، وإنما ذكر -جلّ انساؤه - ذلك بعقب قوله : ﴿ وَإِن يَكْفَرُوا يُمْنِ الله كُلُّ مِن سَمَتِهِ ﴾ [الساء: ١٣٠] تنبيها منه خلقه على موضع الرغبة عند فراق أحدهم زوجته ؛ ليفزعوا إليه عند الجزع من الحاجة والفاقة والوحشة بفراق سكنه متعذّر عليه أن يغنيه وكل ذي فاقة وحاجة، ويؤنس كل ذي وحشة، ثم رجع -جلّ انساؤه - الم عندل من سعى في أمر بني أبيرق (١٠)، وتوبيخهم ، ووعيد من فعل ما فعل المرتبذ منهم ، فقال : ﴿ وَلَقَد مُرا الله عنه المرتبذ منهم ، أهل التوراة والإنجيل ﴿ وَلِيَاكُمُ ﴾ يقول : وأمرناكم وقلنا لكم ولهم : ﴿ اتّقُوا المَّدُ ﴾ ، يقول : وأمرناكم وقلنا لكم ولهم : ﴿ اتّقُوا الله ﴾ ، يقول : وأمرناكم وقلنا لكم ولهم : ﴿ اتّقُوا الله ﴾ ، يقول المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المنال اليهود أيها المؤمنون فتخالفوها ، ﴿ وَلَوْ مَنْ إِللَّهُ وَلَا المَنْ الدَّرُونَ وَمَا في الدَّمَونَ وَمَا في الدَّمُون وَمَا في الدَّمُون وَمَا في الدَّمُون وَمَا في الدَّمَون وَمَا في الدَّمُون وَمَا في الدَّمُون وَمَا في الدَّمُون وَمَا في الدَّمون في كفر كم ذلك أن تكونوا أمثال اليهود أبخلافكم وصيته غير أنفسكم ، ولا تَعْدون في كفر كم ذلك أن تكونوا أمثال اليهود

<sup>(</sup>۱) هم : بشرٌ وبشيرٌ ومبشرٌ ، وكان بشير رجلاً منافقاً ، وقيل اسمه : طعمة بن أبيرق ، ارتدّ ومات كافراً . انظر حامع البيــــان (٢٩٦٥/٤٤/ و٢٦٩ (٢٦٩ و٢٦٩) .

 $\langle \overrightarrow{r} \cdot \overrightarrow{r} \rangle$ 

والنصارى ، في نـــزول عقوبته بكم ، وحلول غضبه عليكم ، كما حلَّ هم..." (١)

والآية التي في بني أبيرق مضت قبل آيات كيثيرة ، وهمي قول -تعالى - : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا الْكِنْكَ بِالْحَقِّ لِتَمَكُمُّ بَنَهُ النَّاسِ بِمَا أَرْتُكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْغَالِمِينَ خَمِيمِينًا ﴿ ﴾ [الساء: ١٠٥] ، وأما الآية التي أرجعها إلى بني أبيرق فهمي قول - تعالى - : ﴿ وَلَقَدْ وَشَيْنَا اللَّهِنَ أَوْوَا الرَكِنَ ﴾ والفاصل بينهما بعيد ، و لم أحد من خص بني أبيرق مع عموم الخطاب ، فيما اطلعت عليه ، غير ابسن جرير حرحمه الله - ، إلا أن يكون مراده أن بني أبيرق أولى مسن يسدخل في هسذا الخطاب مسع دخول غيرهم -كما هي عادته -.

وفي قوله -تعالى- : ﴿ لَمَتْرُكُو إِنَّهُمْ لَيْنَ كُوْنِهُمْ يَسْمَهُونَ ﴾ [الحصر: ٧٧] قال -رحمه الله-:
"وقوله : ﴿ لَمَشْرُكُ ﴾ يقول -تعالى- لنبيّه محمد -ﷺ - : وحياتك يا محمد ، إن قومسك من قريش ﴿ لَيْنَ كَذُهِمْ يَسْمَهُونَ ﴾ ، يقول : لفي ضلالتهم وجهلهم يتردّدون ." (٢)

والسباق واللحاق لهذه الآية ينفي أن يكون هذا الخطاب حاكياً حــــال قـــريش مـــع الـــني - ﷺ - ، بل هو يحكي فعل قوم لوط مع لوط - عليه السلام - علــــى الصـــحيح ، كمـــا ذكـــر ذلك ابن عطية ، ونقله الآلوسي عنه .<sup>(٣)</sup>

وفي قول - تعالى - ﴿ وَقَالِمَ الْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢١٤/٣–٣١٧) ، وتحقيق شاكر (٢٩٥/٩) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٢٦/٧) .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوحيز (١٤٤/١٠) ، وروح المعاني (١٠٨/٨) .

بقـــول المـــرأة : ﴿وَيَمَمُلُوا أَمِرْيَةَ أَهْلِهَا أَوْلَةٌ ﴾[الســـل: ٣٤] ، وذلـــك أن قولـــه : ﴿وَكَنَافِى يَقَمَلُونَ ۗ ﴾ خبر مبتدأ ، وكذلك قـــول فرعـــون لأصـــحابه في ســـورة الأعـــراف: ﴿فَمَاكَا تَأْمُمُونَ ﴾ وهـــو متصل بقول الـــملأ : ﴿ مُبِيدًا ثَنَ يُقْرِيكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ﴾[الاعراف: ١١٠] " (١).

فجَعَل هذا الكلام من قول يوسف-عليه السلام-،مع أن سياق القصة والحادثة ليس فيه ذكرٌ ليوسف معهم ، بل إن يوسف وقتها كان في السحن ، وقد رحّع ذلك ابن كثير ؟ بدلالة السياق ، وأنه الأنسب والأليق بالكلام ، وقال :" حكاه الماوردي(٢) في تفسيره (٣)، وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله - فأفرده بتصنيف على حِدَةٍ " (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٧/٣٥٦–٢٣٦) ، وتحقيق شاكر (١٤١/١٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير النكت والعيون للماوردي (٤٨/٣) .

{\range(\hat{\cdot\range}).

وهذه الآية موضع خلاف بين المفسرين ، ولكـــن ابـــن حريـــر ـــرخمـــه الله-، لم يــــذكر فيها إلا قولاً واحداً ، والراجع فيها أن الكلام كلّه كلام المرأة ؛ لاتصاله بكلامها .

#### وفي سورة المطففين موضعان متشابمان :

الأول:قوله -تعالى- : ﴿ وَمَا أَنْرَكَ مَا يَغِينُ ۞ كِنَتُهُ مَرَّهُمٌ ۞ ﴾ الطنف بن [: ٨ - ٩ ] قسال ابسن جويو: "يقول -تعالى ذِكْرُه -لنبيّه محمد- ﷺ -:وأيّ شيء أدراك يــا محمـــد ؟،أيّ شــــيء ذلـــك الكتاب؟ثم بين ذلك-تعالى ذِكْرُه-فقال:هو ﴿ كِتُتُ مَرَّهُم ﴾ وعنى بالمرقوم : المكتوب ." (١)

والشاني : قول - تعالى - : ﴿ وَمَا آتَوَنَكَ مَا عِلِيُونَ ۞ كِنَتُ تَرَقُمٌ ۞ ﴾ [المطنف بن: ١٩ - ٢٠] قال: " يقول - تعالى ذِكْرُه -لنبيّه محمد الله ، مُعَجّبه من علّيين : وأيّ شــــىء أشـــعرك يـــا محمــــد ما عليون ؟ وقوله : ﴿ كِنَتُ مَرْقُمُ ﴾ يقول - حلّ ثناؤه - : إن كتـــاب الأبـــرار لفـــى عِلّـــيين ، ﴿ كِنَتُ مَرَّهُمُ ﴾ : أي مكتوب بأمان من الله إيّاه من النار يوم القيامة ، والفوز بالجنة ." (٢)

فهذان الاستفهامان في السورة : عن المكان ، فكيف يكون الجواب عن المكان بوصف الكتاب ! ، والظاهر من السياق : أن الجواب محذوف تعظيماً ، وما بعده وصف للكتاب ، لا لمكان الكتاب . -والله أعلم-(٣).

وقد جاء في الحديث القدسي عن النبي -ﷺ- أنه قال عـن العبــد الكــافر حــين يصــعد به إلى السماء : "اكتبوا كتاب عبــدي في ســجين في الأرض الســفلى" وعــن العبــد المــومن : "اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة "(<sup>4)</sup>.

قال الراغب الأصفهاني -رحمه الله- : والسحين اسم لجهنم بإزاء علين...وقد

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٢/٤٨٨) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٢/٩٩٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر معالم التنسزيل للبغوي (٤٩/٤) ، وتفسير القسرآن العظسيم (٤٨٦/٤) ، وبصـــائر ذوي التمييـــز للفيروزأبــادي (١٩٤/٣)، وتفسير التحرير والتنوير (١٩٥/٣٠) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في مسنده (٢٨٧/٤) ، والبيهقي في شعب الإيمان للبيهقي (٣٥٧/١) ، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: "ورحـــال أحمد رحال الصحيح "(١/٠) .

قبل: إن كل شيء ذكره الله -تعالى- بقوله : ﴿ وَمَا أَتَبَرُكَ ﴾ فسَّره (١)، وكـــل مـــا ذكـــر بقولـــه : ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ تركه مبهماً ، وفي هذا الموضـــع ذكـــر : ﴿ وَمَا أَتَبَرُكَ ﴾ وكـــذا في قولـــه: ﴿ وَمَا أَتَبَرُكَ مَا عِلِيْنَ ﴾ (٢) ثم فسَّر الكتاب لا السجين والعليين (٢).

وفي حتام هذا المبحث يتبين أهمية قاعدة : الكلام على اتصاله ما لم يدل دليل على انقطاعه ، وأن هناك أدلة لغوية على اتصال السياق وانقطاعه ، يحب مراعاتها ، وهناك أشياء أحرى يترك السياق لأجلها -سبق الحديث عنها- ، وهذا المبحث أساس دلالة السياق ؟ ولذلك طال عرض الأمثلة فيه ، مع محاولتي الاختصار والاقتصار على أهم المواضع الستي فيها توضيعٌ لطريقة التعامل مع المواضع الماثلة -والله تعالى أعلم -.

<sup>(</sup>١) وقد وردت حملة : ﴿مَا آتُورَكُ ﴾ في : الحاقة (٣) ، والمدثر (٢٧) ، والمرسلات (١٤) ، والانفطار (١٧–١٨) ، والمطففين (١٩٩٨) ، والطارق (٢) ، والبلد (١٢) ، والقدر (٢) ، والقارعة (٣و١٠) ، والهمزة (٥) .

<sup>(</sup>٢) المطففين (١٩) .

<sup>(</sup>٣) مفردات ألفاظ القرآن صفحة (٣٩٩).

# المبحث الثاني : إذا تتالت كلمتان والثانية نعت فإنها تحمل على سابقتها :

معنى القاعدة : أنَّ توارد مفردتين متحاورتين يجعل حمل الثانية نعتاً للمفردة الأولى أفضل من جعلها لمعنى آخر بعيد ، وسبب ذلك طلب اتصال السياق وعدم انقطاعه، ويتضم ذلك بالأمثلة :

ففي قولسه تعسالى : ﴿ وَإِذْ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْتُ وَٱلْفَرَقَانَ لَمُلَكُمْ بَنَدُونَ ﴾ [ابنسرة: ٥٠] قسال أبو جعفو : " يعني بقوله: ﴿ وَإِذْ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْتُ ﴾ واذكروا أيضاً : إذ آتينا موسسى الكنساب والفرقان . ويعني بالكتاب : التوراة ، وبالفرقان : الفصل بين الحقّ والباطل ... [ولما سُسئل ابسن زيد عن هذه الآية قال]...: أما الفرقان السذي قسال الله -حسل وعسز - : ﴿ يَوْمَ ٱلْفُرْكَانِ يَوْمَ ٱلْفَرْقَانِ اللهُ بِين الحق والباطل ، والقضاء السذي فسرق الله بين الحق والباطل ، والقضاء السذي فسرق به بين الحق والباطل . قال : فكذلك أعطى الله موسسى الفرقان ، فسرق الله بينسهم ، وسسلمه وأنجاه ، فرق بينهم بالنصر ، فكما حعل الله ذلك بسين محمسد - ﷺ والمشسر كين ، فكذلك حمله بين موسى وفرعون .

قال أبو جعفو: وأولى هذه التأويلات بتأويل الآيــة...أن الفرقــان الــذي ذكــر الله أنــه آتاه موسى في هذا الموضع: هو الكتاب الذي فرق به بين الحقّ والباطــل ، وهــو نعــت للتـــوراة وصفة لها . فيكون تأويل الآية حينفذ: وإذ آتينا موسى التـــوراة الـــيّ كتبناهـــا لـــه في الألــواح ، وفرقنا كما بين الحقّ والباطل ، فيكون الكتاب نعتاً للتوراة ، أقيم مقامها اســتغناءً بــه عــن ذكــر التوراة ، ثم عطف عليه بالفرقان ، إذ كان من نعتها...وإنما قلنــا هـــذا التأويـــل أولى بالآيــة وإن كان محتملاً غيره من التأويـــل ؟ لأن الــذي قبلــه مــن ذكــر الكتــاب ، وأن معـــني الفرقــان الفصل...فإلحاقه إذ كان كذلك بصفة ما وليه أولى من إلحاقه بصفة ما بعد منه..." (١)

وهكذا جعل الإمام الكتـــاب : التـــوراة ، والفرقـــان : وصـــفأ لهـــا ، إلحاقــــأ للكــــلام

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٢٣/١) ، وتحقيق شاكر (٧٠/٢) .

بالقريب الأولى من البعيد ؛ ليتصل الكلام بعضه ببعض ، مع احتمال الأوجه الأحرى ، وهمو قول الراغسب (1) . ويؤيده قول عمال : ﴿ وَلَقَدْ مَلَيْنَا مُومَنْ وَهَدُونَ الْفَرْقَانَ وَضِيكَةً وَوَكُلَ الْمَنْقِينَ وَهَدُونَ الْفَرْقَانَ وَضِيكَةً وَوَكُلَ الْمَنْقِينَ وَهَدُونَ الْفَرْقَانَ وَضِيكَةً وَوَكُلُ الْمَنْقِينَ وَهُونَ الله الله الله الله الله على الله القيم والشوكاني التفريق بينهما ، بل حزم ابسن القيم بتصحيح همذا القيول دون غيره (°) ، فالكتاب : هو التوراة ، والفرقان : الحجة والبيان بالآيات الستى أعطاه الله مسن العصا واليد وغيرهما ، وقال : وهذا أولى وأرجح ، ويكون العطف على بابه (۱)؛ ولكن يشكل عليه الآية الماضية الظاهرة من سورة الأنبياء ، في أن الفرقان والنوراة والضياء والذكر أوصاف وأسماء لشيء واحد على القول الراجح ، وسيأتي تفصيل هذه الآية بعد قليل—بإذن الله تعالى – .

وفي قولـــه تعــــالى : ﴿ فَدَ أَزَلَ أَنَهُ إِلَيْكُو ۚ ذِكُوا ۞ زَمُولا يَتَلُوا مَلِيَكُو مَلِيَا اللهِ مُؤتَنَوْ لِيَعْرَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

والصواب من القول في ذلك : أن الرسول ترجمة عـــن الـــذكر ، وذلـــك نصـــب ؛ لأنـــه مردود عليه على البيان عنه والترجمة ، فتأويل الكلام إذاً : قد أنـــزل الله إلـــيكم يــــا أولي الألبـــاب ذِكراً من الله لكم ، يذكركم به ، وينبهكم على حظكم ، من الإيمـــان بـــالله والعمـــل بطاعتـــه ، رسولاً يتلو عليكم آيات الله التي أنـــزلها عليه..." (^)

<sup>(</sup>١) مفردات ألفاظ القرآن صفحة (٦٣٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر روح المعاني (حزء ٢٠/١) فقد ذكره أول الأقوال وقال : ويؤيده .. .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرآن العظيم (٨٨/١) .

<sup>(</sup>٤) تفسير الجلالين صفحة (١١) .

<sup>(</sup>٥) بدائع التفسير (١/٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (١/٨٥-٨٦) .

<sup>(</sup>٧) حامع البيان (١٤٤/١٢) .

وقال ابن كثير -رحمه الله -: " السذكر : القسرآن ، كقوله : ﴿ إِنَّا نَتُنُ زُلْنَا الذِّكُرُ ﴾ [الحمر: ٩] والرسول مبلّغه " ، وساق رأي ابن حريسر و لم يعلّسق عليسه (١)، وفي تفسير الجلالسين فرّق بين الذكر والرسسول : فالسذكر القسرآن ، والرسسول : منصسوب بفعسل مقسدر ، أي : وأرسل(١).

وذكر الراغب -رحمه الله -: احتمالهما وجهين مــن الإعــراب : إمّــا علـــى البــدل ، وهو مثل قول ابن جرير ، أو أنّ ﴿ رَسُولًا ﴾ منتصب بـــ ﴿ وَحَكُرًا ﴾ كأنه قـــال : قـــد أنـــزل الله إليكم كتاباً ذكراً رسولاً يتلو ، نحـــو قولـــه : ﴿ أَوْ لِلْمَكُمُ فِي يَوْمٍ زَى مَسْفَهُو ﴿ يَنِيمًا ﴾ [البــد: ١٤ - ١٥] فيتيماً نصب بقوله : ﴿ إِلْمَكُمُ ﴾ (\*) ، كما أشار الشوكانيّ -رحمــه الله - إلى أنّـــه : يختلــف المعـــنى باختلاف وجوه الإعراب (\*).

وفي قول به تعسالى : ﴿ وَقَنَعُ الْمَوْنِيَ الْفِسَدُ لِيُورِ الْفِيكَمَةِ فَلَا نُظَلَمُ فَشَّ شَيْئًا وَلِن كَانَ مِثْلَكَالَ عَلَيْ مِنْ اللهِ اللهِ - : " يقسول حَسَمُ اللهِ - : " يقسول - تعالى ذِكْرُه - : ﴿ وَفَسَعُ الْمَرْنِينَ ﴾ العدل وهو ﴿ الْفِسَدُ ﴾ ، وحعلُ القسط وهو مُوَحَدٌ مسن نعت الموازين وهو جمع ؛ لأنه في مذهب عدل ورضا ونظر ." (٥)

ففسَّر –رحمه الله – الموازين بالعدل ، وأن معـــنى المـــوازين : القســـط ، فهمــــا كلمتــــان ، يمعنى واحد .

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١٨١/٨-١٨٢) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الجلالين صفحة (٤٩٧) .

<sup>(</sup>٣) مفردات ألفاظ القرآن صفحة (٣٢٨) .

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٥/٢٤٧) .

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (٣٣/٩) . وانظر مواضع أخرى مشالهة : في النحل (٦٩) ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِي التَّمَرَتِ فَاسْلَكِي شُبُلَ رَبِّتِهِ ذُلَلًا ﴾ الآية حامع البيان (٢٠١/١) ، ولعمان (٢٠١/١) ، ولعمان (٢٠١/١) ، ولعمان (٢٠١/١) ، والواقعة (٩٥) ﴿ يَقَ مَكِنا لَمُو حَقَّ الْكِيْنِ وَالْعَامِ (٢٠) ، والواقعة (٩٥) ﴿ إِنَّ مَكَنا لَمُو حَقَّ الْكِيْنِ وَالْعَامِ البيان (٢١/١١) ، والواقعة (٩٥) ﴿ إِنَّ مَكَنا لَمُو حَقَّ الْكِيْنِ وَالْعَامِ البيان (٢١/١١) ، والواقعة (٩٥) ﴿ إِنَّ مَكَنا لَمُو حَقَّ الْكِيْنِ

وذكر القرطبي حرهمه الله – الحكمة من وصف المــوازين بالقســط –العـــدل-: فقـــال: " لينبّه على مخالفتها لما يكون في وزن الدنيا من بخس وظلم ." (١)

فهل يلزم من كلمة : ميزان معنى العدل ! ، بحيث يكـــون ذكـــر القســط بعـــد الميـــزان تأكيداً ؟ أم لابد من تقييد الوزن بالقسط ؟ ؛ لنعرف سبب تفسير ابـــن حريـــر للميـــزان بالعــــدل، وكون القسط نعتاً للموازين لم أرّ من خالف فيه من المفسّرين . -والله أعلم-.

#### وَثُمَّةً تَفْرِيعات تلحق كِمذه القاعدة ومنها :

لو وجد بين المفردتين عاطف فإنما قد تلحق بسابقتها ، وقد لا تلحق :

فمثال ما تلحق بسابقتها : ما في قول تعالى : ﴿ وَيَيْتَهُمّا جِنَةٌ وَعَلَى الْأَمْرَانِ بِيَالًّا يَهْرُونَ كُلّا فِي مَا لَمُ مَا يَكُمُ مِنْ مَنْكُمُ مَا لَدُ يَعْمُونَ كُلُهُ إِلاَ عَرَافَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مَا يَعْمُونَ كُلُهُ إِلاَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَالللللللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

وهذا القول هو الأشهر ، وهو الثابت عن الصحابة : أنه المكان المرتفع ، بين الجنة والنار ، عليه أهل الأعراف (<sup>(۲)</sup> ، وقيل الأعراف : من عرفوا أهل الجنة والنار ، والحق أنه مكان .<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١١/٢٩٤).

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۱۹۷۰)، وتحقيق شاكر (۱۲)٤٤٤). وانظر مواضع أخرى في: آل عمسوان (۷۹) ﴿ مَاكَانَ لِيَشَهِ أَن كُلِّقَدِيُهُ اللهُ الْكِتَنَبُ وَالْمُعْكُمُ وَالشَّهِوَ ثُمَّ يَقُولُ الِنَكَاينِ كُولُوا مِسَكنا لَى مِن دُونِ اللهِ ﴾ الآية حامع البيان (۱۰۷) ﴿ لَا تَرَى فَهَا مِسَكا (۸۷) ﴿ وَلَقَدَ مَائِيتُكُ سَهًا مِنَ النَّكُلِي وَالْقُرْمَاتَ النَّظِيمَ ﴾ الآية حامع البيان (۱۰۷) وطه (۱۰۷) ﴿ لَا تَرَى فَهَا مِسَكا وَلَا أَشَنَا ﴾ ﴾ حامع البيان (۱۰۷) و وو وي

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع التفسير ، الجامع لتفسير ابن القيم (٢١٤/٢) ، جمع يسري السيد محمد .

<sup>(</sup>١) روح المعاني للآلوسي (حزء ١٨٤/٨) .

وترجيح أن الأعراف مكان مرتفع وأنه أيضا الحجاب المذكور بسين الجنسة والنسار في الآيسة، تطبيق لقاعدة المبحث : إذا تتالت كلمتان والثانية نعت فإنها تحمسل علسى سسابقتها ، فالكلمسة الأولى : هي كلمة : ﴿ لِلْمُتَرَافِ ﴾ ، والكلمة الثانية هي : ﴿ يَهَاتُ ﴾ .

وقد لا تلحق المفردة بما قبلها ؛ لأن المعنى ليس هـو الأغلـب في الاستعمال : كسا في قولـه تعـال : ﴿ وَلَقَدْ مَاتِنَا مُومَن وَهَدُونُ الْقَرْقَانَ وَغِيبَةٌ وَوَكُولِ النّغِيبِ ﴾ [الانبـاء: ٤٨] قـال حرهم الله - : " يقول - تعالى ذِكْرُه - : ولقـد آتينـا موسـى بـن عمـران وأخـاه هـارون ﴿ اللّهُ مَا لَهُ مَا اللّهُ يَعْنِي به : الكتاب الذي يفرق بين الحـق والباطـل ، وذلـك هـو التّـوراة في قـول بعضهم...وكان ابن زيد يقول في ذلك...: الفرقان : الحق آتـاه الله موسـى وهـارون ، فـرق بينهما وبين فرعون ، فقضى بينـهم بـالحق ، وقـرأ : ﴿ وَمَا آلَزُلنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ [الانسال: 13] قال : يوم بدر .

قال أبو جعفو: وهذا القول الذي قاله ابسن زيد في ذلك أشبه بظاهر التنسزيل ؟ وذلك لدخول الواو في الضياء ، ولو كان الفرقان هو التوراة كما قال مسن قسال ذلك ، لكان التنسزيل: ولقد آتينا موسى وهمارون الفرقان ضياء ؛ لأن الضياء السذي آتى الله موسسى وهارون هو التوراة ، التي أضاءت لهما ولمن اتبعهما أمسر دينهم، فبصرهم الحلال والحسرام ، ولم يقصد بذلك في هذا الموضع ضياء الأبصار ، وفي دخسول السواو في ذلك دليل على أن الفرقان غير التوراة التي هي ضياء .

فإن قال قائل: وما ينكر أن يكون الضياء مــن نعــت الفرقــان ، وإن كانــت فيــه واو فيكون معناه: وضــيان أو إن كانــت فيــه واو فيكون معناه: وضــياء آتينــاه ذلــك ، كمــا قــال : ﴿ إِنَّا نَبَنَا الشَّمَاءُ اللَّنَا يَهِنَهُ الكَوْكِ ﴾ وَيَغْطًا ﴾ [الصــانات: ٦ - ٧] ؟ قيل له : إن ذلك وإن كان الكلام يحتمله ، فإن الأغلب من معانيــه مــا قلنــا، والواحب أن يوحه معاني كلام الله إلى الأغلب الأشهر من وحوهها المعروفــة عنـــد العـــرب ، مــا لم يكن بخلاف ذلك ما يجب التسليم له ، من حجة خبر ، أو عقل ." (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٤/٩) .

فلم يحمل معنى الضياء على أنه التوراة ؛ لوجود العطــف بـــالواو ، الـــدال علـــى المغـــايرة بين المتعاطفين ، فلا يحمل أحدهما على الآخر ؛ لأن ذلك ليس هو الأشهر في استعمال اللغة.

وقال ابن كثير رحمه الله -: " وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل ، والهسدى والفسيلال ، والفسي والرشاد ، والحسلال والحسرام ، وعلى ما يحصل نوراً في القلوب ، وهداية وخوفاً وإنابة وخشية ؛ وله فا قسال : ﴿ اَلْقُرْكَانَ وَغِيمَةً وَكُرُ وَعَيْمَةً وَلَا القول الآلوسي ، وأبو السعود ، وصاحبا تفسير الجلالين (١)، وهذا هو الراجع -والله أعلم-، أن الضياء من آثار التوراة ، فسلا مسانع مسن أن تكون ضياء أيضاً نعتاً للفرقان ، والعطف وإن كان يعني المغايرة فإنه يحمل على المعطوف عليه ، كما سبق تفسير : الكتاب والفرقان : بالتوراة مع وحود العطف ، في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ الشَّرَىٰ وَضِياً وَوَلَكُ المَنْقِينَ ﴾ [الأبياء: ٤٨] (١) ، فلا مانع من ذلك هنا ؛ لتشابه الموضعين (١) ، ولابن القيم -رحمه الله -تفريق بينهما فأحدهما : النصر بالقوة واليد ، والثاني بالمحمة والبرهان (١٠).

وتوقف ابن جريو –رحمه الله– في معسنى الوجسز: من قولسه تعسالى: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْرُ لَتُؤْمِنَ لَكَ وَلَذَّمِيكَ مَمَلَكَ بَنِيَ الرَّجْرُ قَالُواْ يَنْمُوسَ آدَعُ لَنَا وَبَنْكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَلَهُ لَهِن كُنَفْتَ عَنَّا الرِّجْرُ لَنُؤْمِنَ لَكَ وَلَقْرِمِيكَ مَمَلَكَ بَنِيَ إِسْرَهِ مِلْ النَّاوِيل في ذلسك الرّحزز الله أخرر الله أنه وقع مَوْلاء القوم ، فقال بعضهم : كان ذلك طاعوناً...وقال آخرون : هو العذاب...

قال أبو جعفر : وأولى القولين بالصــواب في هـــذا الموضــع أن يقـــال : إن الله – تعـــالى

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١٧٧/٣) .

 <sup>(</sup>۲) روح المعاني (حزء ۱۷/۵۸) ، وإرشاد العقل السليم ذكره أول قول ، وذكر غيره .(۱/۵۱۱) ، وتفسير الجلالين صفحة
 (۲۸۹).

<sup>(</sup>٣) انظر روح المعاني (حزء ١/٠١٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر أول القاعدة صفحة (٢٠٧-٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) انظر بدائع التفسير (٢٣٠/١) .

فكلمة الرّحز لم يفسِّرها بمــا ســبقها في الآيــة الماضــية في قولــه : ﴿ فَأَرْسَانَا عَلَيْهُمُ الشَّوفَانَ وَلَجُرُادَ وَالْفُتُلَ وَالشَّفَاعِ وَالدَّمَ مَلِيْنِ مُفَسَّلَتِ فَاستَكْبُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا تُجْرِيعِت ﴾ [الاعـــراف: ١٣٣]، و لم يفسِّـــرها بالطاعون ؛ لعدم الحجة عن النبي- ﷺ ولا حجة لأحد الأقوال على الآخر .

وقد رجّع الرازي رحمه الله صرف الرحز إلى ما سبق ؛ لأن لفظ الرحز لفظ مفرد محلى بالألف واللام ، فينصرف إلى المعهود السابق ، وهاهنا المعهود السابق هـ و الأنـ واع الخمسة التي تقدم ذكرها ، وأما غيرها فمشكوك فيـ ه (<sup>۲)</sup> ، وحمـل : الآلوسـي وأبـ و السـعود : معنى الرجز على كل عقوبة وقعت عليهم من العقوبات السـابقة حـتى طلبـوا مـن موســى أن يدعو لهم .<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢/٦) ، وتحقيق شاكر (٧٠/١٣) .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب (حزء ١٧٩/١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر روح المعاني (حزء ٥٤/٩) ، وإرشاد العقل السليم (٣٩٥/٢) .



# المبحث الثالث : أولى تفسير للآية ما كان في سياق السورة :

وسأعرض لأمثلة هذه القاعدة من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول : نص القاعدة ، وما يتعلق بما من تفصيل .

المطلب الثاني : تفسيره الآية بما ورد في السورة نفسها .

المطلب الثالث : تفسيره الآية بما ورد في السورة وغيرها من القرآن .

المطلب الرابع: تفسيره الآية بما ورد في القرآن كله .

## المطلب الأول : نص القاعدة وما يتعلق بما من تفصيل :

١ – نص القاعدة : واضح في تفسير ابن جرير –رحمه الله – لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَمْي، أَن يَعْرِبَ مَثَلًا مَا مَعُوضَةَ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِيبَ مَامَنُوا فَيْصَلَعُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن تَفِهِمٌ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَانَا أَكَادَ اللَّهُ بِهَنَاذَا مَشَكَا يُشِسلُ بِهِ. كَيْثِيمَا وَيَهْدِى بِهِ.كَتِيمَا وَمَا يُشِيلُ بِهِ إِلَّا الفَنسِقِينَ ۞ ﴾ [البنرة: ٢٦]' قال أبو جعفر :"اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أنـــزل الله – جلَّ ثناؤه– فيه هذه الآية وفي تأويلها : فقال بعضهم...[كابن عباس وابن مسعود<sup>(١)</sup>] : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين ،– يعني قوله: ﴿مَثَّلَهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ فَازًا ﴾، وقوله : ﴿ أَرْكُمْهَيْ مِنَ السَّمَلَةِ ﴾ [البنرة: ١٩] الآيات الثلاث –، قال المنافقون: الله أعلى وأحلّ من أن يضرب هذه الأمثال ، فأنـــزل الله : ﴿ إِنَّالَةَ لَا يَسْتَمْعِي ۚ أَن يَشْرِبَ مَشَلًا مَّا **بَعُوضَةً ﴾** إلى قوله : ﴿**أُوْلَتِهَكَ مُمُ الْخَنْرُينَ۞ ﴾** [البنرة: ٢٧]، وقال آخرون...[كالرَّبيع بن أنس] : هذا مثلَّ ضربه الله للدنيا ، إن البعوضة تحيا ما جاعت ، فإذا سمنت ماتت ، وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله لهم هذا المثل في القرآن ، إذا امتلئوا من الدنيا رِيًّا أخذهم الله عند ذلك ، قال : ثم تلا: ﴿ فَلَـنَّا نَسُوا مَا ذُحِجَرُوا بِهِ. فَتَحْنَا هَلَيْهِمْ أَتَوَبَ حُنَّانٍ فَصْ حَتَّا إِنَا أَوْقًا لَغَذْتُهُم بَفْتَةً فِإِذَا هُم ثُلِيلُونَ @ ﴾ [الانعام: ٤٤]...وقال آخرون [كقتادة]...: لما ذكر الله العنكبوت والذباب ، قال المشركون : ما بال العنكبوت والذباب يذكران ؟ فأنـــزل الله : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَمِّي. أَن يَشْرِبَ مَشَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [النرة:

وقد ذهب كل قائل ممن ذكرنا قولـــه في هــــذه الآيـــة وفي المعـــنى الـــذي نـــــزلت فيـــه مذهباً، غير أن أولى ذلك بالصواب وأشبهه بالحقّ ما ذكرنا من قول ابـــن مســـعود وابـــن عبـــاس،

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الرحمن ، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، كان قصيراً حداً ، وهو أول من حهر بالقرآن بمكسة ، حدم النبي 一號 - ، خدم النبي 一號 - ، ولا يبت مال الكوفة بعد وفاة السنبي 一號 - ، تولى بلدينة ، سنة اثنتين وثلاثين ، وقد حاوز الستين . انظر الإصابة (٣٠/١) ، ومعرفة القراء الكبار (٣٢/١) ، وغاية النبهاية (٤٥٨/١) ، وشذرات الذهب (٣/٨) ، والأعلام (٢٨٠/٤) .

وذلك أن الله حل ذكره أحـــبر عبــــاده : أنـــه إنَّ اللهَ لا يَسْتَغَى. أن يَشْرِبَ مَشَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقِهَا ﴾ ، السور غيرها ، فلأن يكون هذا القـــول ،- أعـــني قولـــه : إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَنَى ۚ أَن يَشْرِبَ مَشَلًا مَّا ﴾ -حواباً لنكيـــر الكفار والمنافقين ما ضُرب لهم من الأمثال في هــــذه الســــورة أحــــقّ وأولى مــــن أن يكون ذلك جواباً لنكيرهم ما ضرب لهم من الأمثال في غيرها من السور ، فـــإن قـــال قائـــل: إنمــــا ضربما الله لهم ولآلهتهم في سائر السور أمثال موافقة المعنى، لمـــا أخـــبر عنـــه أنـــه : لا يســـتحى أن يضربه مثلاً ، إذْ كان بعضها تمثيلاً لآلهتــهم بــالعنكبوت، وبعضــها تشــبيها لهـــا في الضــعف والمهانة بالذباب ، وليس ذكر شيء من ذلك بموجــود في هـــذه الســـورة فيحـــوز أن يقـــال : إن الله لا يستحيى أن يضربه مثلاً ما ، فإن ذلك بخـــلاف مـــا ظـــن ، وذلـــك أن قـــول الله – حـــلَّ نْناؤه - : إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعَيى، أَن يَعْبِرِبَ مَشَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ إنما هو خبر منه حسل ذكره أنسه لا يستحيى أن يضرب في الحقّ من الأمثال صغيرها وكبيرها ، ابـــتلاءً بـــذلك عبــــاده واختبــــاراً منــــه وهدايةً منه به لآخرين..." (١)

ففسَّر حرحمه الله – المراد بالأمثال بما سبق حديث الآيات عنه في سورة البقرة ، مع أن هناك أمثالاً في سور أخرى تنصّ على أحقر المخلوقات ؛ وسبب ذلك : أن تفسير الآية بما ورد في السورة نفسها أولى من تفسيرها بما ورد في غيرها ، وهذه الآية فيها ذكر البعوضة وما فوقها فيدخل في المثل الصغير والكبير ، وقال ابن كثير : في سبب اختيار ابسن حرير ؛ لأنه أمس بالسورة وهو مناسب (٢) ، وقدم الرازي والشوكاني لهذه الآية بربطها بما تقدم مسن

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢١٣/١–٢١٤) ، وتحقيق شاكر (٣٩٨/١) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٦٢/١).

**₹**₹\γ}

الأمثال <sup>(۱)</sup> ، وضعف الآلوسي ما لم يكن فيه ربط بما تقدم وإن جــــاز ، فالمناســــب لكــــل آيــــة أن ترتبط بما قبلها <sup>(۲)</sup> .

٧- السياق الإعرابي لا يكون بين سورتين بل في سورة واحدة : ففي قوله تعالى : 
﴿ لِيْلِيْنِ مُرَيْنِ ﴾ [فربن: ١] قال حرهه الله - :"...اختلف أهل العربية في المعينى الجالب هذه اللام في قوله : ﴿ لِيْلِيْنِ مُرَيْنِ ۞ ﴾ ، فكان بعض نحوبي البصرة يقول : الجالب لها قوله : 
﴿ مُسَلَّهُمْ كَمَمْنِ مَّأَحُولٍ ۞ ﴾ [النول: ٥] ، فهي في قول هذا القائل صلة لقوله : جعلهم ، فالواجب على هذا القول ، أن يكون معنى الكلام : ففعلنا بأصحاب الفيل هذا الفعل ، نعمة منا على أهل هذا البيت ، وإحساناً منا إليهم ، إلى نعمتنا عليهم في رحلة الشتاء والصيف ، فتكون اللام في قوله : ﴿ لِيْلِيْنِ ﴾ يمعنى إلى ، كأنه قيل : نعمة لنعمة وإلى نعمة؛ لأن إلى موضع اللام ، واللام موضع إلى ، وقد قال معنى هذا القول بعض أهل التأويل...وكان بعض نعوى الكوفة يقول : قد قيل هذا القول ، ويقال : إنه حبارك وتعالى عجب نبيّه - ﷺ خوي الكوفة يقول : قد قيل هذا القول ، ويقال : إنه حبارك وتعالى عجب نبيّه مقال: عمد يا عمد لنعم الله على قريش ، في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ، ثم قال: فقال : اعجب يا عمد لنعم الله على قريش ، في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ، ثم قال: في اين بعض أهل التأويل يوجه تأويل قوله: ﴿ لِيْلِيْنِ شُرَيْنِ كُولِي الله المقال ، ويقال : إله المناول بعض أهل التأويل يوجه تأويل قوله: ﴿ لِيلِيْنِ شُرَيْنِ كُولُول الله بعضهم بعضاً ...

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن هذه السلام بمعنى التعجب ، وأن معنى الكلام : اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف ، وتركهم عبادة ربّ هذا البيت، الذي أطعمهم من حوع ، وآمنهم من خوف ، فليعبدوا ربّ هذا البيت ، السذي أطعمهم مسن حوع ، وآمنهم من خوف . والعرب إذا جاءت بهذه السلام ، فأدخلوها في الكلام للتعجب ، اكتفوا بها دليلاً على التعجب من إظهار الفعل الذي يجلبها...وأما القول الذي قالمه مسن حكينا قوله : ﴿ فَمُنَكُمْ كُمْتُونِ مُأْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُكَمِّنِ مَّأْكُمُ إِلَيْهِ [انبل: ٥] فإن ذلك لو كان كذلك ،

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب للرازي (حزء ١٤٤/٢) ، وفتح القدير (٥٦/١) .

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١/٣٢٩) .

لوحب أن يكون ﴿لِإِيلَنِ ﴾ بعض ﴿ أَلَة تَرَ ﴾ [انبس: ١]، وأن لا تكون سورة منفصلة من ﴿ أَلَهُ تَرَ ﴾ وفي إجماع جميع المسلمين على أغما سورتان تامتان ، كلّ واحدة منهما منفصلة عن الأخرى ، ما يبين عن فساد القول الذي قالمه من قال ذلك (١). ولو كان قوله : ﴿لِإِيلَنِ مُرَتِينٍ ﴾ من صلة قوله : ﴿ جَنَاهُمْ كَمَسْفِ مَأْكُولٍ ﴾ لم تكن ﴿ أَلَهُ تَرَ ﴾ تامّة حيى توصل بقوله : ﴿لِإِيلَنِ مُرَيِّينٍ ﴾ ؛ لأن الكلام لا يتم إلاّ بانقضاء الخبر الذي ذُكر... " (١)

فتبيّن أن وصل السورة بسورة أخرى وصلاً إعرابيّاً خطـــاً ؛ لإجمـــاع المســـلمين علـــى أن هذه سورة ، وتلك سورة أخرى مستقلة عنها ، فــــلا يمكـــن أن يكـــون ســــياق بـــين ســـورتين. ـــوالله أعلم- .

وقد ذكر بعض المفسرين أن مما يؤيّد الاتصال بين السورتين: أن سورة الفيل وقريش في مصحف أبي بلا فصل (٢) ، وضعّف الرازي هذا القول وما يؤيده ؛ لمخالفة مصحف أبي لما أطبقت عليه المصاحف (١) .

وقال ابن كثير حرحمه الله – : " قد فُصِــل بينــهما في المصــاحف بالبســملة ، وهـــذا لا يمنع تعلقها بما قبلها في المناسبات والارتبــاط ، لا في الإعــراب ، وقـــد حـــزم هـــذا محمـــد بـــن إسحاق<sup>(٠)</sup>، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ."<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر كلام ابن النحاس في القطع والائتناف صفحة (٧٨٤) ، تحقيق أحمد خطاب العمر .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۱۲/۲۰۰-۲۰۲) .

<sup>(</sup>٣) إرشاد العقل السليم (٥٧٨/٥) .

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الغيب (حزء ٩٨/٣٢) الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ١٤١١هـ. .

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر ، وقيل أبو عبد الله ، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي ، مولاهم المدني ، إمام حافظ في المغازي والسير ، كتـــر اختلاف أثمة الجرح والتعديل فيه ، مع اتفاقهم على سعة علمه ، وكثرة اطلاعه ، وحلالتـــه ، وفي تقريـــب النهـــذيب : صدوق يدلس ورمي بالتشيع ، توفي سنة إحدى وخمسين ومائتين ، وقيل غير ذلك . انظر سير أعلام النـــبلاء (٣٣/٧) ، وتقريب التهذيب (٢/٤) ، ووفيات الأعيان (٢٧٦/٤) .

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم (٥/٧٥٥) .



٣- تفسير ما ورد في سورة بما سبق بيانه قبلها فهذا لسيس ممنسوع: قال-رحمه الله-في قولسه تعالى: ﴿ فَلَمُنْكُ بَنِحْ فَلَسَكَ كُلّ مَاتَنْرِهِمْ إِن أَدْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْمَدِيثِ أَسَفًا ۞ ﴾ [الكهن: ٦]: " يعني - تعالى ذِكْرُه- بذلك: فلعلك يا محمد قاتال نفسك ومهلكها- على آثار قوملك الذين قالوا لك: ﴿ إِن فُوْمِنَ لَكَ حَقَّ تَفْجُرُ لَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعُ ۞ ﴾ [الإسراء: ٩٠] تمرداً منهم على رهم ، إن هم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنهزلته عليك ، فيصدقوا بأنه من عند الله - حزناً وتلهماً ووجداً ، بإدبارهم عنك ، وإعراضهم عما أتيتهم به ، وتركهم الإيمان بك..."(١)

ففي هذا المثال ذكر ما يقرب من معنى هذه الآية مع سورة ســـابقة لهـــا ، وهـــذا القـــرب في المعنى فقط ، وليس في ارتباط الكلام واتصاله في التركيب الإعـــرابي ، و هـــذا مـــذهب كـــثير من العلماء في المناسبات بين الآيات والسور ، والفارق واضح بين هـــذا والقـــول باتصــــال ســـورة قريش بسورة الفيل .-والله أعلم- .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٧٧/٨) ، ومثله في الجائية (٩) ﴿ وَلِهَا عَلِمَ مِنْ كَايَتِنَا شَيْعًا أَغْضَاهَا هُزُولًا ﴾ الآية حامع البيان (٢٠٤/١١) .



المطلب الثاني : تفسيره الآية بما ورد في السورة نفسها، وهو على نوعين :

النوع الأول : بدون تضعيف لما لم يرد فيها .

النوع الثاني : قد يورد ما في السورة ويضعف غيره .

النوع الأول : بدون تضعيف لما لم يود فيها : كما في قول تعالى : ﴿ وَلاَ يَصُدُّنَكَ مَنَ مَلِكَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وحججه بعد أن أنسزلها إليك ربك يا محمد هولاء المشركون بقولهم : ﴿ لَوَلاَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى النصم: الله على الله على من أرسلك إليه ها... "(١)

ففسر صدَّ النبي -ﷺ -عن آيات الله بعد إذ أنــزلت عليه ، بقـــول المشـــركين لـــه في آيـــة وردت في السورة نفسها ، وفيها صدَّ وصرفٌ عن رسالته ، بحجّة أنَّ القرآن لـــيس مشـــل التـــوراة في قولهم :﴿وَلَوْلاَ أَلْوَتِ مِثْلَ مَا أُوقِتِ مُوسَىٰتٍ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۱۹/۱۰) .

<u>.</u>{\*\*`}

إِذْ قَالُوا : ﴿إِذْ قَالُواْ مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن فَقَوْم ﴾ [الأسام: ٩١] عمن أنـــزل الكتـــاب الــــذي بـــه موســــى نُوراً وهدى للناس ، ثم أمره بالإحابة عنـــه هنالـــك بقيلـــه : ﴿ قُلِ اللّهُ يُتَجِيّكُم يَنْهَا وَمِن كُلُّ كَرْبٍ فَمُمَّ أَنْتُم تَشْرِكُونَ ۖ ﴾ [الانمــام: ٦٤] ، كما أمره بالإحابة هاهنا عن ذلـــك بقيلـــه : ﴿ اللّهُ ﴾ أنــــزله علــــى موسى . " (١)

ففسر هذه الآية بأنها مشتملة على أمر بسؤال المشركين وأمـــر بــــالجواب الصـــحيح عليــــه في قضية التنـــزيل ، تماماً كما سبق في السورة نفسها ، أمر بالســــؤال وأمـــر بــــالجواب في قضــــية التصرف في الكون وإنجاء المسافر من ظلمات البرّ والبحر في آية ماضية من هذه السورة .

- وقد يفسر الآية بمعنى ما ورد في السورة وهسو الأغلسب ، قسال في قولسه تعسال : 
﴿ وَلَهِ اتَّبَعْتَ آهَوْآيَهُم بَعْدَ اللَّذِي بَلَيْهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِوَ وَلا شِيعِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّاللَّا الللَّلْمُ الللللَّا الللَّلْمُلْمُ الللَّالَ

﴿ النرة: ٢٥٣] قال أبو جعفر: " يعني - تعالى ذِكْرُه- بقوله: ﴿ تَكُكُ ﴾ الرَّسُلُ الـذين قـص الله قصصهم في هـذه السـورة ، كـموســــى بــن عمــران ، وإبراهـــــم ، وإسماعــــل ، وإسـحــاق ، ويـعـقـــوب ، وشـمـويـــل (٣) ، وداود ،

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٦٦/٥) ، وتحقيق شاكر (٢٨/١١) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١/٥٦٥) ، وتحقيق شاكر (٦٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو النبي الذي قص الله –تعالى– قصته ، وكان في بني إسرائيل من بعد موسى –幾- ، وقيل اسمه يوشع بن نـــون ، وقـــد



وسائر من ذكر نبأهم في هذه السورة..." (١)

وفي قول من تعسال : ﴿ هُوَ اللهُ الْمَنْائُولُ الْبَارِئُ الْلُمُمَيَّةُ لَهُ الْاَسْمَلُهُ الْمُمَنَّغُ بُمَتِحُ لَهُ مَا فِي السَّمَنُوتِ
وَالْأَرْضُ وَهُو الْمَنْ لِمُنْ الْمُمَنِّعُ ﴾ [الحنر: ٢٤] قال حرهمه الله - : "...وقول ه : ﴿ لَهُ الْأَسْمَلُهُ اللَّمْمَنَعُ ﴾
يقول - تعالى ذِكْرُه - : لله الأسماء الحسنى ، وهي هذه الأسماء السبق سمّسى الله بمسا نفسه ، السبق ذكرها في هاتين الآيتين ... " (١)

روی ذلك عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (حزء٩٧/١) ، ورحّح ذلك ابن كثير في تفسيره (٢٨٤/١).

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣/٣) ، وتحقيق شاكر (٣٧٨/٥) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤/١٢) . وانظر أمثلة أخرى في : آل عمران (٤٤) {فَلِكَ مِنْ أَلْبًاء الْغَيْبِ تُوحِيهِ إلَيْكَ} الآيسة ، حـــامع البيان (٢٦٥/٣) ، والنساء (١٧٤) ﴿ يَكَانِّنَا النَّاسُ هَذَ جَاءَكُمْ بُرْهَانُ مِن زَبِّكُمْ وَأَرْلَنَا ٓ إِلِيَكُمْ فُوَرًا تُمْيِيثُ 🕝 ﴾ حامع البيان (٣٧٧/٤) ، والمائلة (١١) ﴿ يَكَانُهُمُ الَّذِينَ ، مَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَرُّمُ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفّ ٱلِيَّدِيَهُمْ عَنڪُمْ ﴾ الآية ، حامع البيان (٤٨٠/٤) ، و(٣٢) ﴿ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا طَلَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنْتُهُ مَن قَشَلَ نَفْسًا بِنَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَاوٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّا فَتَلَ النَّاسَ جَمِيمًا وَمَنْ أَشْكَاهَا فَكَأَنَّما آلْتَكَ النَّاسَ جَمِيماً ﴾ الآية ، حامع البيان (٤/١٤)، و(٦٧) ﴿ يَكَانَيُّنَا ٱلرَّسُولُ يَلَغَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زُوِّكَ ﴾ الآية ، حامع البيان (٢٤٦/٤)، و(٦٨) ﴿ قُلْ يَكَافَلَ اَلكِتَنبِ لَسَمَّةً عَلَىٰ مَقْرَهِ حَنَّىٰ تُقِيمُوا التَّرْزِينَةَ وَالإينِجِسِلَ وَمَا أَنِلَ إِلَيْكُم قِن زَوْكُمْ ﴾ الآبة ، حامع البيان (١٤٩/٤) ، والأنعام (١٠٤) ﴿ فَلَ جَاءَكُمْ مَسَكَرُو مِن زَوْكُمْ ﴾ الآية ، حامع البيان (٢٩٩/٥) ، والنوبة (٢٢٤) ﴿ وَإِذَا مَا أَيْزِكَ سُورَةً فَينَهُم مَن يَعُولُ أَيْكُمْ وَلَدَةُ هَلِوهِ لِيمَنَأُ قَلَمَا الَّذِيرَكَ مَامَنُوا فَرَادَتُهُمْ لِيمَنَا ﴾ الآية ، حامع البيان (١٨/٦) ، وهود (١٠٠) ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَلْهَلُمْ ٱلْذَرَىٰ نَفَشُهُ عَلَيْكٌ مِنْهَا قَـاَيْدٌ وَحَسِميدٌ 🕝 ﴾ ، حامع البيان (١١٠/٧) ، و(١١٦) ﴿ فَـلَوُلاكَانَ مِنَ الفُرُونِ مِن فَبَلِكُمْ أَوْلُوا فِيَنَوْ يَنْهُونَ مَنِ ٱلْفَسَلُو فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا فَيْلِكَ مِنَتُ ٱلْجَيِّنَا مِنْهُمْ ﴾ الآبة ، حامع البيان (٧/ ١٣٥) ، ويوسف (١٠٢) ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَلَبُكُمْ ٱلْفَيْبِ فُومِيهِ إِلَيْكَ ﴾ الآبة ، حامع البيان (٧٠ ـ٣١) ، والرعد (٣٤) ﴿ لَمُمْ عَذَاتُ فِي ٱلْمُبَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَمَدَاتُ ٱلْكَيْرَةِ أَشَقُّ ﴾ الآبه ، حامع البيان (٣٩٥/٧) ، وإبراهيم (٥٢) ﴿ هَذَا بَلَنَّهُ لِلنَّكِسِ وَلِيُسَذَقُواْ بِهِـ وَلِيمَلَمُواْ أَنْهَا هُوَ لِللَّهُ وَبِيدً وَلِيَذَكِّرُ أَوْلُواْ ٱلأَلْبَ ۖ ﴾، حامع البيان (٤٨٧/٧) ، والححر (٨٥) ﴿ وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا يَعَهُمُنَّا إِلَّا بِٱلدَّقِيَّ ﴾ الآبة ، حامع البيان (٣٢/٧) ، والنحل (٢٣) ﴿ لَاجَرَمَ أَكَ اللَّهَ يَمَلُّو مَا يُسِرُّوكَ وَمَا يُسْلِئُوكَ ﴾ الآبة ، حامع البيــــان (٧٤/٧) ، و(٧٣) ﴿ وَمَسْتُكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا بَسْبِكُ لَهُمْ رِزَقًا مِنَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ شَيْنًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ 🕝 ﴾ ، حامع

<u>{</u>777}.

فهذه الأمثلة وما في معناها تؤكد وتوضح منهج التفسير للآية بمها ورد في السورة نفسها قبل غيرها من السور ، وإن كان غير باطل التفسير بغيره -كمها في تنوع تفسيرات الإمام للآيات - حسب التقسيم الوارد في هذا المبحث -والله أعلم -.

#### النوع الثاني : قد يورد ما في السورة ويضعف غيره :

كما في قولم تعمالى : ﴿ الَّذِينَ يَطْنُونَ آئَتُهُم مُُلَقُوا رَبِّهُمَ وَأَنَّهُمْ الْبَدِرَجِسُونَ ۞ ﴾ [ابنسرة: ٤٦] قسال -رحمسه الله-:"...اختلسف في تأويسل الرجسوع السندي في قولسه : ﴿ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِمُونَ ﴾ : فقال...[بعضهم كابي العالية (١٠)] : يستيقنون أنهم يرجعون إليه يسوم القيامسة . وقسال آخسرون: معنى ذلك ألهم إليه يرجعون بموقم .

وأولى التأويلين بالآية القول الذي قاله أبو العالبة ؛ لأن الله – تعمالى ذِكْسُرُه- ، قسال في الآيسة السيق قبل الآيسة السيق قبل الآيسة السيق قبل الآيسة السيق قبل المؤلفة المؤل

<sup>(</sup>۱) هو رفيع بن مهران البصري ، مقرئ مفسر ، من كبار التابعين ، أدرك زمن النبي ﴿ﷺ – وهو شاب ، وأســــلم في خلافـــة الصديق ، قرأ على أبي بن كعب وغيره ، توفي سنة ثلاث وتسعين ، وقبل غير ذلك . انظر سير أعلام النبلاء (٢٠٧/٤) ، وغاية النهاية (٢٨٤/١) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٠٢/١) ، وتحقيق شاكر (٢٢/٢) .



وفي قول عسالى: ﴿ وَبَعَلُوا بَيْتُهُ وَبَيْهَ لَلِمُنَا وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْمُؤَدُّ الْمَعْمَرُينَ ﴿ ﴾ [المسانات: ١٥٨] قال حرحمه الله – :"...وقوله : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْمُؤَدُّ إِنَّهُمْ لَمُحْمَرُينَ ﴾ اختلف أهسل التأويسل في معسى ذلك ، فقال بعضهم : معناه : ولقد علمت الجنة إلهم لَمُشهدون الحسساب...وقسال آخرون : معناه : إنّ قائلي هذا القول سيُحضرون العذاب في النار...

وأوْلى القولين في ذلك بالصواب : قول من قال : إنّهـــم لمحضَـــرُون العـــذاب ؛ لأن ســــائر الآيات التي ذكر فيها الإحضار في هذه الســـورة ، إنّمـــا عُنِــــيّ بـــه الإحضـــار في العـــذاب (١)، فكذلك في هذا الموضع ." (١)

وفي هذين المثالين تضعيف التفسير الذي لم يرد في السورة ؛ لأنــه يـــتغير المعـــنى معـــه أو يبعد ، وهناك فرق بين أمثلة هذا القسم وبقية الأقســـام الـــتي لا يضـــعّف فيهـــا الـــوارد في غـــير السورة ، أما التفسير بالتمثيل على شيء ورَد ذِكْره في الآية فإنه كـــثيرٌ في القـــرآن ، وكتـــاب الله ــعزّ وحلّ ـ يفسّر بعضه بعضاً .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى :﴿ وَلَوْلَا يِشَمَةُ رَقِ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْسَمِينَ ۞ ﴾ [الصافات: ٥٧] وقوله : ﴿ فَكُنَّائِهُ وَلِتَهُمُ لَلْمُحَسَّرُينَ ۞ ﴾ [الصافات: ١٢٧] ، وهذه الآية طلهما .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٠/٥٣٥-٣٦٦) . ومثلهما في البقرة (١٣٤) ﴿ وَلِوْ لَكِتَلَقَ لِيَكِيتَ رَئِثُهُ بِكُلِمَتَوَ قَاتَتُهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٢٤] الآية ، حامع البيان (٧٠/١) .



### المطلب الثالث : تفسيره الآية بما ورد في السورة وغيرها من القرآن :

فقد حكى ابن جوير حرحمه الله – الإجماع من أهل التأويل على تفسير آية بما ورد في السورة ، مع الجزم بدخول غيرها من السيور في معناها : فعنيد قول تعالى : ﴿ وَكُلاّ تَقْشُ عَلِكَ مِنْ أَبُلَمَ الرَّمُلِي مَا نُتَيِّتُ بِهِ وَوَادَكُ وَجَلَّاكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَرْعِظَةٌ وَوَكُونَىٰ لِلْمُوْمِئِينَ ﴿ ﴾ [مــــود: ١٢٠] قال أبو جعفر : " يقول – تعالى ذِكُورُه - : ﴿ وَكُلاّ تَقْشُ عَلَيْكَ ﴾ يما محمد ﴿ مِنْ أَبُلَمَ الرَّمُلِي ﴾ الذين كانوا قبلك ، ﴿ مَا نَتِيْتُ بِهِ فَوَادَكُ ﴾ فلا تجزع من تكذيب من كذبك من قومك ، ورد عليك ما حنتهم به ، ولا يضق صدرك فتترك بعض ما أنـــزلت إليك، من أحمل أن قسالوا : ﴿ وَلَا آتِنُو عَلَيْكَ أَوْ جَمَلَةً مَمُهُ مَلَكُ ﴾ [هرد: ١٢] ، إذا علمت ما لقي من قبلك مين رسيلي من أبحل النويل اختلفوا في تأويله : فقيال بعضهم: معناه : وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون : معنى ذلك: وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون : معنى ذلك: وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون : معنى ذلك: وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون : معنى ذلك: وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون : معنى ذلك: وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون : معنى ذلك: وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون : معنى ذلك: وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون . معنى ذلك . وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون . معنى ذلك . وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون . معنى ذلك . وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون . معنى ذلك . وجاءك في هذه السورة الحقّ...

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالصواب في تأويل ذلك : قــول مــن قــال : وحــاءك في هذه السورة الحق ؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله ، فــإن قــال قائــل : أو لم يجيء النبي - على النبي - على أن ذلك تأويله ، فــإن قــال قائــل : السورة الحق ؟ قبل له : بلى قد حاءه فيها كلها ، فإن قال : فمــا وحــه خصوصــه إذاً في هــذه السورة بقوله : ﴿وَبَهَاتُكُ فِي هَلَوْ الْمَكُ ﴾ ؟ قبل : إن معنى الكلام : وحاءك في هــذه الســورة الحــتى السورة بقوله : في سائر سور القرآن ، أو إلى ما حاءك مــن الحــق في ســائر ســور القـرآن ، لا أن معناه : وحاءك في هـذه السـورة الحــتى معاماء : وحاءك في هـذه السورة الحق دون سائر سور القرآن ." (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٤٢/٧ -١٤٤) ، وتحقيق شاكر (٣٩/١٥) .



جَكَةُ مَمَدُ مَلَكُ ﴾[مود: ١٢] ، ولا يعني ذلك خروج غيرها من السور عــن الحــق −حاشـــا وكـــلا−. وإنما المراد جاءك في هذه السورة مع غيرها ، فهو حق مضاف إلى حق .

وفي قول عمل : ﴿ وَيَسَلَمُ عَلَى ٱلكُرْسِلِينَ ﴾ [المسانات: ١٨١] قسال وحمسه الله - : " يقول : وأمنة من الله للمرسلين السذين أرسسلهم إلى أممهسم السذين ذَكَسرهم في هسذه السسورة وغيرهم ، من فزع يوم العذاب الأكبر ، وغير ذلك من مكروه أن ينسالهم مسن قِبسل الله -تبسارك وتعالى - . " (١)

وهذه الأمثلة توضح أنه ينبغي ذكر ما ورد في سياق الســـورة ممــــا يتصــــل بــــالمعنى ، ولا يمتنع دخول غيره إن كان المعنى متماثلاً .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠/٠) . وانظر بقية الأمثلة في : الأنعام (١٢٦) ﴿ وَتَخْلَا صِرَالًا رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا فَدَ فَشَلَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ بِذَكْرُونَ ﴿ ﴾ جامع البيان (١٢٨/١) ، والرعد (٣٨) ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِن فَيْلِ وَصَلّنا لَمُمْ أَنْوَبُنَا وَيُوتِيَّة ﴾ [الرعد: ٣٨] الآية حامع البيان (١٣٨/٣) ، والرعد (٣٨) ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُرُمُلا مِن فَيْلِهُ وَيَسَلّنا لَمُمْ أَنْوَبُنا وَيُوتِيَّة ﴾ [الرعد: ٣٨] الآية حامع البيان (١٣٨/٣) ، والنحل (٤٩) ﴿ وَلَهِ يَسْبُهُ مَا فِي السَّمْتِيْوَنِ وَمَا فِي السَّمْتِيَة وَالسَلَمِيَّة وَلَسُلَمِيَّة وَلَالسَمِيَّة وَلَلْمَهِيَّة وَلَلْمَهِيَّة وَلَلْمَهِيَّة وَلَمْتُونِ وَمَا فِي اللّهِيْفِ وَلَمْتُونِ وَمَا لِيَالِمُونَ وَلَا لِمَالِمُونَ وَمَا لِللّهِيَّةِ وَلَلْمَهُمُونَ فَي اللّهُ مِنْ المُسْتَقِقُ وَلَمْتُونِ وَمَا لِمُنْتَقِيلُونِ ﴿ وَلَالْمِيلَامُ مِنْتُونَ لِللّهِ مِنْ المُسْتَقِقُ وَمَنْ وَلَمُونَ وَلَمْتُونَ وَمَا لَمُنْتُونُ وَمَا لَهُ مَنْتُونَ وَمَا لِمُنْتُونَ وَمَا لِمُعَلِّقُونَ الْمُؤْمِنَ وَلَا مُعَلِمُ اللّهُ وَمُونَالِهُ وَلَهُ مَنْتُونُ وَمَالِمُ وَالْمُؤْمِلُكُمْ مَنْتُونُ وَلَامُ وَمُنْتُونَ وَلَمُنَالِقُونَ وَمَالِمُونَ وَمَالِمُونَ وَمَالِمُ وَلَمُنَالِقُونَ وَالْمَوْمِلُونَ وَلَمْ وَلَيْنَالُونَ وَلَمُنَالِقُونَ وَمَالِمُ وَلَوْقَوْمِكُمُ مُؤْمِنُ وَلَمُونَالِمُونَ وَلَامُ وَلَمُونَالِمُونَ وَلَامُونَالُونَ وَلَمْ مُؤْمِلُونَ وَمُؤْمِلُونَ وَلَمُونِ وَلَمُونِ وَلَمُونِ وَلَمُونِ وَلَمُونَالِمُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُمُ وَلَمُنْ الْمُنْتُونُ وَلَامُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالِمُونَالِمُونَالُونَالِمُ وَلَمُنْتُونُ وَلَامُونَالِهُ وَلَمُونَالِهُونَالِمُونَالِمُ وَلَمُونَالُمُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالِمُونَالِمُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُمُونَالُونَالُونَالِمُ وَلَمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالُونَالُونَالِمُونَالُونَالِمُونَالُونَالِمُونَالِمُونَالُونَالِمُونَالُونَالِمُونَالُونَالُونَالِمُونَالُونَالِمُونَالُونَالِمُونَالُونَالِمُونَالُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالُونَالُونَالِمُونَالِمُولُولُونَالِمُونَالُونَالِمُونَالِهُونَالِمُونَالِمُونَالِم

#### المطلب الرابع : تفسيره الآية بما ورد في القرآن كله :

ففي قول تعالى : ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْكَيْسِ قُلْ فِهِمَا إِنَّمْ حَبِيرٌ وَمَسَنَعُ إِنَّابِي وَإِقَمُهُمَا الْحَبْرُ مِن نَفْهِما وَسَعَلُونَكُ مَاذَا يُغِفُن قُلِ الْمَغَرُ كُنْ اللّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لللّهُمْ الْكَيْتِ لللّهُمُ الْكَيْتِ لللّهُمُ الْكَيْتِ لللّهُمُ الْكَيْتِ اللّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ ﴾ [البنون: ٢١٩] قال أبو جعفر : " ... يعني بقول ه - عز ذِكْره - : ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّهُ اللّهُ لَكُمُ الْآيْتِ ﴾ هكذا يبين ، أي : كما بينت لكم أعلامي وحججي ، وهي آيات في هذه السورة ، وعرفتكم فيها على الأدلة على وحدانيتي ، ثم على حجج رسولي إليكم ، فأرشدتكم إلى ظهور الهدى ، على الأدلة على وحدانيتي ، ثم على حجج رسولي إليكم ، فأرشدتكم إلى ظهور الهدى ، فكذلك أبين لكم في سائر كتابي الذي أنزلته على نبيسي محمد - الله و حجي وحجدي ، وأوضحها لكم لتنفكروا في وعدي ووعيدي وثوابي وعقابي ، فتختاروا طاعتي الدي تنالون هما ثوابي في الدار الآخرة ، والفوز بنعيم الأبد على القليل من اللذات ، واليسير من الشهوات ، ثوابي في الدار الآخرة ، والفوز بنعيم الأبد على القليل من الهذات ، واليسير من الشهوات ، بركوب معصيتي في الدنيا الفائية، التي من ركبها كان معاده إلي ، ومصيره إلى ما لا قبسل له به من عقابي وعذابي . " (١)

وهذا النوع تدل عليه الكلمة : ﴿ كَتَالِكَ ﴾ فهي تشبيه مــــا ورد في الســــورة بمــــا حــــاء في القرآن كله .

وفي ختام المبحث: تبين أنَّ منهج ابن جريــر -رحمــه الله- مراعـــاة اتصــــال الســـياق في الســـوة ، وأن كل سورة لها استقلالها في المعنى والتركيب اللغـــوي ، وأن الأولى تفســـير الآيـــة بمـــا ورد في سياق السورة مما يتصل بمعناها ، وقد يضعف مـــا لم يـــرد في الســـورة وقـــد لا يضــعفه، وقد يفسِّر الآية بما ورد في القرآن كله ، والسبب في مثل هـــــذا التنـــوع -والله أعلـــم - وضـــوح المعنى في الآيات عند التفسير بما ورد في السورة وغيرها ، وأن التفسير قـــد يحتمــــل العمـــوم وقـــد لا يحتمله .

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۳۸۱/۲) ، وتحقيق شاكر (۳٤٧/٤) . وانظر أمثلــــة أخــــرى في : الأنعـــام (٥٥) ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَيِّلُ الْآيَدَتِ وَلِتَسَتَّيِّبَنَ سَيِيلُ ٱلسُّمِّيِمِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٧/٥) ، والأعراف (١٧٤) ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَيِّلُ الْآيَنَتِ وَلَمَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞﴾ حامع البيان (١١٨/٦) ، والروم (٢٩) ﴿ مَنْرَبَ لَكُمْ مَشَلًا فِنْ ٱلْشَيِّكُمْ ﴾ الآبة ، حامع البيان (١٨٧/١).



#### المبحث الرابع: النظر إلى ابتداء الآيات معين على معرفة مناسبة خاتمتها:

إن النظر إلى ابتداء الكلام الفصيح البليغ -وأولى ذلــك كــلام الله -مُعِــيْنٌ علـــى معرفــة مناسبة ختامه ، ففواصل القرآن حين يُتَأمَّل في مناسبة ختامها لابتدائها يخـــرج مـــن هــــذا بفوائــــد كبيرة ، ولم تكن المناسبة هي آخر الفوائد بل يتلوها فوائد أعظم ، وأهمها معرفة المعنى .

هذا وإن النظر إلى أول الكلام وآخره هو تطبيق لمسألة السياق .

وسأسوق أمثلة هذا المبحث من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول :ابتداء الآية معين على معرفة مناسبة ختامها : وهو قسمان :

١ – ختام الآيات بالأسماء الحسني .

٢- ختام الآيات في قصة معينة بغير الأسماء الحسنى .

المطلب الثابي: ابتداء الآيات معين على معرفة معنى ما بعدها .

المطلب الثالث : ختام الآية يعين على معرفة معنى أولها .

المطلب الرابع: مواضع لم يستعمل فيهـا ابـن حريــر -رحمــه الله- قاعـــدة النظــر إلى ابتـــداء الآيات معين على معرفة مناسبة خاتمتها . <del>{</del>۲۲٩}

#### المطلب الأول:ابتداء الآية معين على معرفة مناسبة ختامها :وهو قسمان :

١ – ختام الآيات بالأسماء الحسنى .

٧ – ختام الآيات في قصة معينة بغير الأسماء الحسنى .

#### ١ – ختام الآيات بالأسماء الحسني :

سيأتي في الأمثلة توضيح لمنهج ابن جرير —رحمه الله - في تفســـير الأسمــــاء الحســــــنى ، بمــــا يناسب ورودها في ختام الآية ، بعد سياق جمل متعددة في موضـــوع معـــين ، فهــــي تعتــــبر مــــن قواعده في التفسير بالسياق ؛ مما يعطي الاهتمام بالسياق ووجوب مراعاته .

ففي قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ يَصَدُ مَا تَدَكُ أَوْدَجُكُمْ إِن أَوْ يَكُن لَهُن وَلَهُ فَإِن كَانَ لَهُنْ وَلَهُ فَلَكُمْ وَلَهُ فَإِن اللّهِ وَصِيغَةِ يُوصِين بِهَا أَوْ دَبَوْ وَلَهُ كَالْتُهُمُ مِنا تَرْكُمُ مِنَا تَرْكُمُ وَلَهُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَصِيغَةِ وَصُون بِهَا أَوْ دَبَوْ وَإِن كَان كَمْ يَكُمْ وَلَهُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَهُ عَلَى كَانَة وَمِيئَةِ وَصُون بِهَا أَوْ دَبَوْ وَإِن كَان وَجُل يُورَثُ كَاللّهُ اللّهُ يُور كُومِيئَةٍ وَصُون بِهَا أَوْ دَبَوْ وَإِن كَان وَجُل يُور كُومِيئَةٍ وَمُون بِهِا أَوْ دَبَوْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِيئَةٍ وَصَارَهُم وَمِن يَعْتَمُ وَمِيئَةً فِي اللّهُ وَعِلْمَ عَلِيمٌ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلِيمٌ عَلَى عَلَ

فمع عموم علم الله —عز وجل — وحلمـــه علـــى جميـــع الخلـــق ، إلا أن ورود الاسمـــين الجليلين في ختام آية المواريث يجعل تعيين العلـــم المقصـــود أولاً : العلـــم بحــــال الورثـــة ، ومــــن

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٦٣١/٣) ، وتحقيق شاكر (٦٨/٨) .

أنفعهم للمورِّث ، ويجعل تعيين الحلم المقصود أولاً : الحلم في تـــرك معاجلـــة المخـــالف في توزيـــع الإرث على خلاف ما شرعه الله تعالى ؛ لدلالة السياق .

وهكذا دواليك في الأمثلة التاليسة : في قولسه تعسالى: ﴿ وَاذْكُرْتَ مَا يُسُولُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ مَايَنَتِ اللّهِ وَاَلْمِحْمَدَةً إِنَّا اللّهَ كَاتَ لَيْلِيقًا لَمِيكًا ﴿ ﴾ [الأحـزاب: ٣٤] قسال حرهمه الله- : " وقولسه : ﴿ إِنَّ اللّهَ كَاتَ لَيْلِيقًا خَبِيرًا ﴾ يقول – تعالى ذِكْرُه- : إن الله كسان ذا لطسف بكسنّ ، إذ جعلكسنّ في البيوت التي تتُكى فيها آياته والحكمة ، خبيراً بكُنّ إذ اختاركن لرسوله أزواجاً ." (١)

وفي قولمه تعمالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ مَبْدِهِ مَايَنَتِ يَتَشَوْرِ لِيَامِّهُمُكُمْ مِنَ الظَّلَمَنَتِ إِلَى النَّوْرُ وَإِنَّ لَعَهُ بِكُرُ اَرْتُوكَ رَبِّمْ ۖ ﴾ [الحدمد: ٩] قال حوهمه الله - : " وقوله : ﴿ وَإِنَّ لَللهُ بِكُو لَرَبُوكَ رَبِيمٌ ﴾ يقسول -تعالى ذِكْرُه- : وإن الله بإنسزاله على عبده ما أنسزل عليه مسن الآيسات البينسات - لهسدايتكم وتبصيركم الرشاد- لذو رأفة بكم ورحمة ، فمن رأفته ورحمته بكم فَعَلَ ذلك ." (١)

ففي الأمثلة الماضية ونحوها تلحظ أن أسماء الله صحــزّ وحــلّ- لهــا دلالاتهــا ومعانيهــا مطلقاً ، ومن السبل المهمة للوصول إلى معانيهــا الظــاهرة الحاضــرة في الآيــة : النظــر إلى أول الآية أو ما يسبق من الكلام ، يعــين علـــى معرفــة مناســبة الختــام ، الجالـــب حتماً لمعرفة المعنى بدقة وصفاء وحلاء .

٧-ختام الآيات في قصة معينة بغير الأسماء الحسنى: سبق الحديث عن الحتام بالأسماء الحسنى، وهنا عن ختم الآية بغير الأسماء الحسنى، وتحت هذا النوع أمثلة كثيرة منها:

قولــــــه تعــــــــالى : ﴿ قَالَ يَكَادَمُ الْبِنْقُمُ مِأْمَنَاتِهِمَّ ظَلْمًا ٱلْبَأَهُم وَاُمْلَتِهِمْ قَالَ ٱلْمَ أَقُلُ لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۹۹/۱۰) .

السَّكُوْتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لَبُدُونَ وَمَا كُمُنُمُ قَكُنُونَ ﴾ [الفرة: ٣٣] قسال حرهمه الله - : في قول ه عز وحل - : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا لَبُدُونَ وَمَا كُمُنُمُ قَكُنُونَ ﴾ : " اختلف أهسل التأويسل في تأويسل ذلك : فروي عن ابسن عبساس في ذلك ... ﴿ وَاَعْلَمُ مَا لَبُدُونَ ﴾ يقسول: مسا تظهسرون ، ﴿ وَمَا كُمُنُونَ ﴾ يقول : أعلم السرّ كما أعلم العلانية ، يعني : ما كستم إبلسيس في نفسه مسن الكبر والاغترار...وقال الحسن :...إن الله لما خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً ، فكأهم دخلهم من ذلك شيء ، فأقبل بعضهم إلى بعض ، وأسرّوا ذلك بينهم ، فقالوا : ومسا يهمّكهم مسن هسنا المخلوق ، إن الله لم يخلق خلقاً إلا كنّا أكرم عليه منه...وعن قتادة [نحو قول الحسن] .

قال أبو جعفو : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قالـــه ابـــن عبـــاس ، وهـــو أن معــــنى قوله : ﴿وَأَغْلَمُ مَا نُبُدُونَ ﴾ وأعلم مع علمي غيب الســموات والأرض مـــا تظهــرون بألســنتكم، ﴿وَمَا ثُمُّتُمْ تَكُنُّونَ ﴾ وما كنتم تخفونه في أنفسكم ، فــــلا يخفــــى علـــــىّ شـــــىء ، ســــواء عنـــــدي سرائركم وعلانيتكم ، والذي أظهروه بألسنتهم ما أخبر الله – جلُّ ثنـــاؤه– عنـــهم أنهــــم قـــالوه ، وهـــو فـــولهم : ﴿ أَتَّجَمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاذَ وَغَنُ لُسَيِّحُ بِحَسْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [النـــره: ٣٠] والذي كانوا يكتمونه : ما كان منطوياً عليه إبليس ، من الخــــلاف علــــى الله في أمـــره ، والتكـــبر عن طاعته ؛ لأنه لا خلاف بين جميع أهل التأويـــل أن تأويــــل ذلــــك غــــير خـــــارج مــــن أحــــد الوجهين اللذين وصفت ...فإذْ كان لا قول في تأويل ذلك إلا أحــــد القـــولين اللــــذين وصـــفت ، ثم كان أحدهما غير موجودة على صحته الدلالة من الوجــه الــذي يجــب التســليم لــه ، صــحّ الوجه الآخر...فالذي حكى عن الحسن وقتـادة ومـن قـال بقولهمـا في تأويــل ذلــك ، غــير موجودة الدلالة على صحته من الكتاب ولا من خبر يجب به حجة ، والـــذي قالـــه ابـــن عبـــاس يدلُّ على صحته خبر الله – جلُّ ثناؤه- عن إبليس وعصــيانه إيـــاه إذ دعـــاه إلى الســـجود لآدم ، فأبي واستكبر ، وإظهاره لسائر الملائكــة مــن معصــيته وكــبره ، مـــا كـــان لـــه كاتمـــأ قبـــل

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٥٩/١-٢٦١) ، وتحقيق شاكر (٤٩٨/١) .

فمع أن علم الله حز وجل- عام لكل مــا يظهــر ويســرٌ مــن الخلــق ، إلا أن الســياق يجعل ذكر المناسب للسياق –بالنص عليه – لــه داع في التفســير ، ومـــا لم يـــدل عليـــه دليــــل فيطّرح القول به .

وفي قول عسلى : ﴿ آتُلُ مَا أَرْمَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْبِ وَأَقِيرِ الْفَكَانَةُ إِلَّكَ الفَكَانَةُ تَنْعَى عَنِ الْفَكَانَةَ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا أَرْمَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْبِ وَأَقِيرِ الْفَكَانَةُ إِلَّكَ الْفَكَانَةُ تَنْعَى عَنِ الْفَكَرَ وَاللّهُ يَمْلُمُ مَا تَصْنَعُونَ أَيْهِا النّاسِ في صالاتكم ، مسن "وقوله : ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ أَيْهِا النّاسِ في صالاتكم ، مسن إقامة حلودها و ترك ذلك ، وغيره من أموركم ، وهو مجازيكم على ذلك ، يقول : فاتقوا أن تضيعوا شيئاً من حلودها . والله أعلم - ." (١)

فحعل المتحدَّث فيه ، وهو الصلاة والأمر بإقامتها هو الـــذي يعلمــــه الله في قولــــه تعــــالى : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْمَعُونَ ﴾ ، وأدخل غيرها من أمور العباد أيضاً .

وفي قول مع تعالى : ﴿ وَإِن تَشَدُّوا نِمْسَتَ اللّهِ لَا تَشْمُوهَا أَ إِلَى الْإِنْسُنَ لَطَادُمُ كَارُّ ﴿ ﴾ [إبراميم: ٢٤] قال رحمه الله - : " يقول - تعالى ذِكْرُه - : وإن تعدّوا أيها الناس نعمة الله السي أنعمها عليكم لا تطبقوا إحصاء عددها ، والقيام بشكرها إلا بعون الله لكم عليها . ﴿ إِلَى الْإِنسَانَ اللّهُ يَسِدُلُ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُ ﴾ : يقول : الإنسان الذي بدل نعمة الله كفراً ﴿ لَظَالُومُ ﴾ : يقول : يقول الشاكر غير من أنعم عليه ، فهو بذلك من فعله واضع الشكر في غير موضعه ، وذلك أن الله هو الذي أنعم عليه بما أنعم واستحق عليه إخلاص العبادة له ، فعبد غيره ، وجعل له أنداداً ليضل عن سبيله ، وذلك هو ظلمه ، وقوله : ﴿ كُفَارُ ﴾ يقول : هو حصود نعمة الله السي أنعم عليه ، " (١)

فقول الإمام : إنّه الإنسان الذي بدل نعمة الله كفراً ، رحـــوع إلى الآيــــات الســــابقات ، وذلك في قوله تعــــالى : ﴿ أَلَمْ مَرْ إِلَى الْمِينَ بِمَثْلًا يِثَمْتُ القَّرِكُمْرُ وَلَمُلُوا فَوَمُهُمْ دَلَرُ ٱلْبَوَادِ ۖ ﴾ [بـــرامم: ٢٨]

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٠/١٤٨) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٧/٩٥٤) .

الآيات <sup>(۱)</sup>.

(١) إبراهيم (٢٨-٣٠) . وانظر مواضع أخرى في : البفرة (٤٨) ﴿ وَالْقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِى فَشَّى عَن فَفْيِن شَيْنًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُعَرُونَ ﴿ ﴾ ﴾ ، حامع البيان (٣٠٦/١) ، والأعراف (٢٠٥) ﴿ وَأَذْكُر زَكِكَ فِي نَفْسِكَ تَغَرُّهَا وَخِيفَةُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ ٱلْقِلْ بِٱلْفُدُةِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْنَفِلِينَ 🍪 ﴾ حامع البيان (١٦٦/٦) ، والنوبة (٤٧) ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُرْ مَّا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلُكُمْ ﴾ الآبة ، حامع البيان (٣٨٥/٦) ، و(٤٩) ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَحْوُلُ ٱصْلَن لِي وَلَا فَنْتِيْجَ ﴾ الآية ، حامع البيان (٣٨٧/٦) ، و(١١٢) ﴿ النَّكَيْونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْمُكِيدُونَ ٱلْكَيْمُونَ الزَّكِمُونَ التنجيثورك الأمِيرُونَ بِالمَمْرُوفِ وَالنَّاهُوكَ عَنِ الْمُنكَوِ وَالْمُمْنُوفَلُونَ لِمُلْدُودِ اللَّهُ وَيَنْجِ الْمُؤْمِنِينَ 📆 ﴾ حامع البيان (٤٨٧/٦) ، ويونس (٣٦) ﴿ وَمَا يَنَّيْمُ ٱكْثَرُهُمْ إِلَّا لِحَنَّا ﴾ الآية ، حامع البيــــان (٢١/٦)، و(٣٩) ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱلْفَرْنَةُ ﴾ الآبة، حامع البيان (٢٠/٦)، و (٩٠) ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت ذَهْرَتُكُمَّا فَاسْتَفِيمًا وَلَا نَتُبِمَانِ كِيرَ ٱلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ حامع البيان (٦٠٤/٦) ، و(١٠٠) ﴿ وَمَاكَاتَ لِنَقْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ الآية ، حامع البيان (٦١٦/٦) ، وهود (٥٠) ﴿ وَلِمَانَ عَادِ أَخَاهُمْ هُونًا قَالَ يَنقَورِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم قِنْ إِلَىٰهِ عَيْرُتُمْ إِنْ أَشَدُ إِلَّا مُفْتُرُونَ ۖ ﴾ حامع البيان (٧/٧٥) ، ويوسف (٨)﴿ إِذْ مَالُوا لِبُوسُفُ وَأَخُوهُ لَمَتُ إِلَىٰ ۚ أَبِينَا مِنَا وَخَنْ عُصْبَةً إِنَّ أَبْنَا لِنِي صَلَالٍ ثَبِينِ ۞ ﴾ حامع الميان (١٠٢/٧) ، و(١٤) ﴿ قَالُوا لَهِنْ أَكَنَهُ الدِّقْبُ وَنَحْنُ مُعْسَبَةً إِنَّا إِنَا لَخَنبِرُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٥٧/٧) ، و(١٨) ﴿ وَجَاهُو ظَنْ فَيعِيدِ بِدَرِ كَذِبُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْسَكُمْ أَمَرٌ ﴾ حامع البيان (١٦٢/٧) ، و(٢١) ﴿ وَقَالَ الَّذِي الشَّمْنَهُ مِن يَصْرَ لِإَمْرَأَتِيهِ ٱحْشَرِي مَثْوَنَهُ عَسَىٰ أَن يَنفَمَنَا أَوْ نَنْظِدُهُ وَلَدًا ﴾ الآبة ، حامع البيان (١٧٤/٧) ، و(٤٤) ﴿ قَالُواۤ أَضْفَنْتُ ٱخْلَيْرٍ الْ وَمَا فَتُنْ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَيْمِ مِيكِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٢٤/٧) ، والنحل (٣٥) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَكَةَ اللَّهُ مَا حَبَدُنَا مِن دُونِدِهِ مِن قَمْو غَمْنُ وَلاَ مَابَازُوَا وَلاَ حَرَّمَنَا مِن دُونِهِ مِن ثَمْو ﴾، حامع اليان (٨٢/٧) ، و(٤٣) ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن مَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا فُرْحِيَّ إِلَيْهِم ﴾ الآبة ، حامع البيان (٨٧/٧) ، ومرى (٣٧) ﴿ فَأَخْلَفَ ٱلْأَخْرَابُ مِنْ يَنْهِمْ فَوَالَّ لِلْذِينَ كَفَرُواْ مِن شَشْهَدِيقِرِمِ عَظِيم ۞ ﴾ حامع البيان (٣٤٣/٨) ، والحج (٥٠) ﴿ وَلِيَّعَلَمُ ٱلَّذِيكَ أُوثُواْ ٱلْمِلْدَ أَنَّهُ ٱلْمَثَّى مِن زَيِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِعِد مَنْفَيْتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾ جامع البيان (١٧٩/٩) ، والمومنون (١٧) ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوَقَكُمْ سَبْمَ طَرْلَيْقَ وَمَاكُمًّا عَنِ لَطْلَق غَيْلِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٦/٩)، والشعراء (٢٠٩) ﴿ وَمَا أَهْلَكُمَّا مِن فَرَيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِئُونَ ۞ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِيقِ ۖ ۞ ﴾ حامع البيان (٨٠/٩) ، والفصــص (٤) ﴿ إِنَّ مِرْمَوْتَ مَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَهَمَكُ أَهَلَهَا شِيمًا يَسْتَضْوِفُ طَآلِهَةً يُنتُمُّ بُدِّيَّةً أَبْنَاتُهُ هُمّ وَيَسْتَغِي. نِسَلَةَهُمُ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 🐧 ﴾ حامع البيان (٢٧/١) ، و(٩) ﴿ وَقَالَتِ اَمْرَأَتُ فِرْعَوْتِ كَارَتُ مَتَيْ لِي وَلَكَ ﴾ الآية ، حامع البيان (٣٣/١٠) ، و(٥٧) ﴿ وَقَالُوا لِن نَتْبِم الْمُدَىٰ مَعَكَ نُنخَطَّف مِنْ أَرْضِنَا ﴾ حـــامع البيــــان (٩٠/١٠) ،

## المطلب الثاني: ابتداء الآيات معين على معرفة معنى ما بعدها:

ا وقد يكون ذلك بعد طول فصل : كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ نَرْلَتُهُ عَلَى بَشِنِ اللهِ مَعْ مَلِينَ ﴿ وَلَوْ نَرْلَتُهُ عَلَى بَشِنِ اللهِ مَعْ مَلِينَ ﴾ [النسماء: ١٩٨ - ١٩٩] قسال حرهمه الله - : " يقول : فقرأ هذا القرآن على كفار قومك يا عمد ، الذين حتّمت عليهم أن لا يؤمنوا ذلك الأعجم ﴿ تَاكَانُوا هِو مُعْمِينِ ﴾ يقول : لم يكونوا ليؤمنوا به ؛ لما قسد جسرى لهم في سابق علمي من الشقاء ، وهذا تسلية من الله نبيه محسّداً - ﷺ - عسن قومه ؛ لئلا يشتد وجده بإدبارهم عنه، وإعراضهم عن الاستماع لهذا القرآن ؛ لأنه كان - ﷺ - شديداً حرصه على قبولم منه ، والدخول فيما دعاهم إليه ، حتى عاتبه ربه على شدّة حرصه على ذلك منهم ، قبولم نه ؛ ﴿ وَالنَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الذين قصّ على هذه حرصه من إيماهم وأهم هالكون ببعض مثلاته ، كما هلك بعض الأمه الذين قصّ على يهم قصصهم في هذه السورة: ولو نّزلناه على بعض الأعجمين يا محمد لا عليك ، فإنك رجل منهم ، ويقولون لك : ما

والمعنكبوت (١٦) ﴿ وَلِيَسْمِلُكُ لَقُطُلُمْ وَلَقَالَا مَعْ أَلْقَالِيمْ ﴾ الآنه ، حامع الميان (١٢٦/١) ، و(٢١) ﴿ إِنَّا مُمْوَلُونَ كَالَّمُ مَعْلِمُ الْفَرْكِ وَلَمْ مَثَلُ الْفِرِكَ أَشْلَمُوا لَمْ مَعْلِمُ اللّهِ مَثَلُ الْفِرِكَ أَشْلُمُوا لَمْ مَعْلِمُ اللّهِ مَثَلُ اللّهُ مَثَلُ اللّهُ مَثَلُ اللّهُ فَعَلَمُ مَنْ فَلَنُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِثَلُ اللّهُ مَنْ مَلْمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

{rro}!

فاتضح المراد مسن قول : ﴿ وَلَوْ نَزْلَتُهُ عَلَى بَعِينِ الْالْمَحْبَدِينَ ﴿ فَقَرْاَمُ عَلَيْهِمِ مَّا كَانُوا بِهِ مُعْيِينِكَ ﴾ بما افتتحت به السورة ، من تسلية النبي - ﷺ -؛ لعدم إيماهُم بقول به تعالى ل به : ﴿ لَمُلَكَ بَنْ مُشَلِقَ الْاَيْكُولُوا مُهْيِينَ ﴾ بما أكد أن المعنى أن هدايتهم التوفيقية ليسست بيسد السنبي ﷺ بسل هي بيد الله حوز وحل – ، وهذا الفاصل بين الآيتين بعيد محله ، لكنه فاصل بقصص كلها لتأكيد لهذا المعنى ، فليس بعيداً على الحقيقة ، خاصة إذا استحضر المتأمل : أن فواتح السور وخواتمها تخدم مقاطعها ، وتتحد بهذا محاور السورة ومواضيعها . - والله أعلم -.

٧ – وقد يكون المعيّن على معرفة المعنى قريباً في الآية نفسها وهو الأكثر :

كسا في قول من تعالى : ﴿ قَاكَانَ اللّهُ لِيكِدُ النّهُ مِنْ مَا أَنَّمْ مَتَدِعَتَى بَدِيدَ لَلْقِيدَ مِنَ اللّهَ مِنَا اللّهُ مَنِيدَ مَنَ مَا أَنَّمْ مَتَدِعَتَى بَدِيدَ لَلْقِيدَ مِنَ اللّهَ مِنْ مُنْ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهِ مِنْ مُنْ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

كان الله ليطّلع محمداً على الغيّب ، ولكن الله احتباه فحعله رسولاً ، وقـــال آخــرون :...أي : فيما يريد أن يبتليكم به ؛ لتحذروا ما يـــدخل علمــيكم فيـــه ، : ﴿ وَلَذِي اللّهِ يَمْنَي مِن رُسُلِهِ مَن يَسَلّهُ ﴾ بعلمه .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بتأويله: وما كـــان الله لــيطلعكم علـــى ضـــمائر قلوب عباده، فتعرفوا المؤمنين منهم، من المنافق والكافر، ولكنه يميـــزُ بينـــهم بـــالمحن والابـــتلاء -كما ميز بينهم بالبأساء يوم أُحد - وجهاد عدوّه، وما أشبه ذلك مـــن صـــنوف المحـــن، حــــــق تعرفوا مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم، غير أنه - تعالى ذِكْــرُه- يجـــتي مـــن رســــله مـــن يشـــاء،

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٤٧٨/٩) .



فيصطفيه ، فيطلعه على بعض ما في ضمائر بعضهم بوحيه ذلك إليه ورسالته...وإنما قلنا هذا التأويل أولى بتأويل الآية ؛ لأن ابتداء ها خبر من الله – تعالى ذِكْرُه – أنسه غير تسارك عبساده – يعنى : بغير مِحَن –حتى يفرق بالابتلاء بين مؤمنهم وكافرهم وأهل نفاقهم ، ثم عقب ذلك بقوله : ﴿وَمَا كُنُ لَللَّ لِلْكِلْبَكُم مَلَ النَّيْبِ ﴾ ، فكان فيما افتتح به من صفة إظهار الله نفاق المنسافق وكفر الكافر ، دلالة واضحة على أن الذي ولي ذلك هو الخبر عن أنسه لم يكن لسيطلعهم على ما يخفي عنهم من باطن سرائرهم ، إلا بالذي ذكر أنه مميز به نعستَهم ، إلا مسن استثناه مسن رسله الذي خصه بعلمه ." (١)

فلما نظر الإمام الطبري -رحمه الله - إلى ما سبقها من الجمل ، تبين له أن المراد بالغيب : ظهور كفر الكافر ونفاق المنافق ، إذا الافتتاح بأي خبر الأولى في معنى ما وليه أن يكون متعلقاً به ، فيحمل معنى قوله : ﴿ لِلْكَلِيْكُمْ عَلَى اللَّيْبِ ﴾ على معرفة ضمائر قلوب العباد ، وتمييز المؤمن من الكافر والمنافق ، وهذا النظر الدقيق إذا أتبع فهو المعين على المعنى الصحيح السليم - إن شاء الله -.

وفي قول مسالى : ﴿ لِكُنُّ أَمْلُو جَمَلْنَا مَسَكًا هُمْ فَامِكُوهُ فَلَا يَنْزِعْنَكَ فِي الْلَّمْ وَالْتُمُ إِلَى رَبِّكُ اللهِ وَلَا مُسَكًا هُمْ فَامِكُوهُ فَلَا يَنْزِعْنَكَ فِي الْلَّمْ وَالْتَمُ إِلَى رَبِّكُ فَى يقدول - يقل مُدَكَ مُسْتَقِيمِ ﴿ ﴾ [الحج: ١٧] قال حرحمه الله : "وقول ه : ﴿ وَقَول اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وهنا جعل الإمام الطبري –رحمـــه الله- المقصـــود بالـــدعوة في قولـــه تعــــالى : ﴿ وَآيَتُمْ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥٢٩/٣-٥٣٠) ، وتحقيق شاكر (٤٢٦/٧) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٩/١٨٦) .

₹<del>۲</del>۳۷}.

رَكِيَّ ﴾ الدعوة إلى المنسك وهو الذبح ؛ لأن الجملــة الماضـــية مخـــبرة عـــن أن الأمـــم كلـــها لهـــا منسك، فالذي يؤمر به الرسول – ﷺ - هنا هـــو الـــدعوة إلى توحيــــد الله في المنســـك ، وعــــدم الاكتراث لشبه المشركين فيه قبل أن يكون المعنى الدعوة المطلقة .

وفي آيتين متشماهتين وهمما قولمه تعمالى : ﴿ وَاَعْلَمُواْ أَنْمَا ٱَذَلُهُ مُ وَاَتَلَكُمُ وَاَلِنَدُكُمُ وَاَلَكُمُ وَاَلِلَهُ وَاَلَلَهُ كُوْ مِنْكُ أَمْرُ مُؤْلِيدٌ عِنْدُهُ أَمْرُ عَظِيدٌ ۞ ﴾ [الانصال: ٢٨] وقولمه تعمالى : ﴿ إِلْمَا أَمُواْلَكُمُ وَأَوْلِنُدُكُمُ فِيْنَةً وَاللهُ عِنْدُهُ أَمَّرُ مُؤلِيدٌ ۞ ﴾ [النفان: ١٥] .

قسال - رحمسه الله - في الآيسة الأولى : ﴿ وَاَعْلَمُوا أَدْمَا أَتُولُكُمْ وَاَوْلَدُكُمْ فِشَنَةً وَكَ آلَة ضِدَهُ وَالْحَمْ وَالْفَلَكُمْ فِشَنَةً وَكَ آلَة ضِدَهُ وَالْحَمْ الْحَمْ وَالْحَمْ الْحَمْ الْحَمْ الْحَمْ الْحَمْ الْحَمْ الله وَمَنْ الله المؤمنين : واعلموا أيها المؤمنون أنحا أموالكم السي خولكموها الله ، وأولادكم التي وهبها الله لكم ، اختبار وبالاه ، والانتهاء إلى أمره و فحيه ويتليكم ؛ لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها ، والانتهاء إلى أمره و فحيه فيها ، ﴿ وَلَكَ اللهُ عِنْدُهُ مُؤْمِدُ كَهُ لِمُوالِمُ وَلَا وَاعْلَمُوا أَن اللهُ عنده خير وثواب عظيم على طاعتكم إياه فيما أمركم و فحاكم ، في أموالكم وأولادكم السي اختبركم هما في الدنيا ، وأطيعوا الله فيما لكم فيها ، تنالوا به الجزيل من ثوابه في معادكم . " (١)

وفي الآيــة الثانيــة وهـــي قولــه تعـــالى : ﴿ إِنْمَا أَمْزَلَكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ وَتَنَةً وَاللّهُ عِندُهُ أَمْرً عَظِيدٌ ﴾ قال –رحمه الله -: "يقول – تعالى ذِكْرُه – : ما أموالكم أيها النـــاس وأولادكـــم إلا فتنـــة ، يعني : بلاء عليكم في الدنيا ، وقوله : ﴿ وَاللّهُ عِندُهُ أَمْرً عَظِيدٌ ﴾ يقول : والله عنـــده ثـــوابٌ لكـــم عظيم ، إذا أنتم خالفتم أولادكم وأزواجكم في طاعــة الله ربكــم ، وأطعــتم الله –عــزّ وجـــلّ – وأديتم حق الله في أموالكم ، والأجر العظيم الذي عند الله الجنة ." (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٢٢/٦) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١١٨/١٢)، وتحقيق شاكر (٤٨٦/١٣). وانظر مواضع أخسرى في النسساء (١١٩-١٢٠) ﴿ وَمَنَ يَشَوْمُ لِهِ اللَّهِ يَطِكُنُ وَلِيْكًا مِنْ دُورِتِ اللَّهِ فَقَدْ خَمِسَرَ خُسْرَاكًا تُمِينَا ۞ ﴾ الآيين، حامع البيان (٢٨٥/٤)، والزمر (٣-٤) ﴿ أَلَا يَوْ الْذِينُ لَفَالِينُ ﴾ الآيين، حامع البيان (٦١٢/١٠).

الباب الأول: الفصل الثاني: أولى تفسير للآية ما كان في سياق السورة

فخصّ المعنى في قولمه تعالى : ﴿ وَأَكَ اللّهَ عِندُهُ أَجْرُ عَظِيدٌ ﴾ وفي قولمه : ﴿ وَاللّهُ عِندُهُ أَجُرُ عَلَمُ اللّهِ عَند حصول الفتنة في عَظِيدٌ ﴾ بما كان السياق فيه ، وهو الحديث عن الموفق والمستقيم عند حصول الفتنة في الأموال والأولاد .



#### المطلب الثالث:ختام الآية يعين على معرفة معنى أولها :

الكلام المتتابع يجب أن يكون مرتبطاً بعضه بــبعض ، وقــد ســبق أن أول الكـــلام يعــين على الوصول إلى المعنى ، فكذلك آخر الكلام يعــين علـــى الوصــول إلى معــنى أولـــه ، وإليـــك بعض الأمثلة :

ففي قول تعالى : ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَتَى بَهَ إِسْكَهِ لَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْمَ مُسُلاً حُلْمًا جَاءَهُمْ رَسُولًا بِمَا لا نَهْوَى النَّسُمُمُ مُرِيعًا كَذَبُوا وَفَرِيعًا يَقْتُلُونَ ﴿ ﴾ [المالدة: ٧] قال أب وجعف : "يقول - تعالى ذِكْرُه - : أقسم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل على الإخلاص وتوحيدنا ، والعمل بما أمرناهم به ، والانتهاء عما فيناهم عنه ، وأرسلنا إليهم بذلك رُسُلاً ، ووعدناهم على ألسن رسلينا إليهم على العمل بطاعتنا الجزيل من التواب ، وأوعدناهم على العمل بمعصيتنا الشديد من العقاب ، كلّما جاءهم رسول لنا بما لا تشتهيه نفوسهم ، ولا يوافق محبّتهم ، كذّبوا منهم فريقاً ، نقضاً لميثاقنا الذي أخذناه عليهم، وحراة علينا ، وعلى خيلاف أمرنا ." (١)

ومن طريقة الإمام –رحمه الله– في مواضع : أن يشـــير في أول الآيـــة إلى مــــا ســــيرد في آخرها ، حرصاً على التوضيح ، والفهم الكامل للآية :

كما في قول، تعالى : ﴿ وَمِنْ مَايَنِهِ النَّهُ وَالنَّهَارُ وَالنَّمْسُ وَالْفَرِّ لا مَسْجُمُوا لِلشَّمْسِ وَلا اللهُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّمْسُ وَالْفَرْ لا مَسْجُمُوا لِلشَّمْسِ وَلا اللهَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ مَايَنِهِ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٥٠/٤) ، وتحقيق شاكر (٢٧٧/١٠) .

" يقول - تعالى ذِكْرُه- : ومن حجج الله تعالى على خلقه ، ودلالته على وحدانيته، وعظيم سلطانه ، اختلاف الليل والنهار ، ومعاقبة كلّ واحد منهما صاحبه ، والشمس والقمر ، لا الشمس تدرك القمر ، ولا اللّيلُ سابقُ النّهارِ ، وكُلّ فِسي فَلَك يَسْبَحُونَ، لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا للقمر ، فإنما وإن جريا في الفلك بمنافعكم، فإنما يجريان بها لكم بإجراء الله إياهما لكم ، طائعين له في جريهما ومسيرهما ، لا بألهما يقدران بأنفسهما على سير وجري دون إجراء الله إياهما وتسييرهما ، أو يستطيعان لكم نفعاً أو ضرراً ، وإنما الله مسخرهما لكم لمنافعكم ومصالحكم ، فله فاسجدوا ، وإياه فاعبدوا دونهما..." (١)

فقوله في أول تفسير الآية: ومسن حجم الله تعسالى علمى خلقه ، ودلالت علمى وحدانيته، وعظيم سلطانه ، اختلاف الليل والنهار...: هسو المنصوص عليمه في ختسام الآية: ﴿ لَا تَسْبَكُوا اللَّهِ على تفرد الله وحده ، واستحقاقه للعبادة بدليل خستم الآية بالنهي عن السحود لهذه المحلوقات ، فعظمتها ليست دليلاً على أهما آلهة، بسل دليسل على استحقاق خالقها للعبادة .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١٢/١١) . وانظر موضعاً آخر في فصلت (٣٩) ﴿ وَمِنْ مَلَيْنِيهِ أَلَكُ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَنْهِمَةَ فَإِنّا أَنْزَلَنا عَلَيْهَا ٱلْمَلَةُ الْمُثَرَّتُ وَوَيَتُ ﴾ الآبة ، حامع البيان (١١٣/١١) .

## المطلب الرابع : مواضع لم يستعمل فيها ابن جرير—رحمه الله— قاعدة : النظـــر إلى ابتداء الآيات معين على معرفة مناسبة حاتمنها:

لقد ظهرت طريقة الإمام ابن حرير –رحمه الله – في الاستعانة بجميے الألفاظ وكيفية ترتيبها على توضيح معاني كتاب الله- عزّ وجل – ، وكان هذا الأعــــمّ الأغلـــب ، ولكــن هنــــاك بعض المواضع التي ظهر ألها خرجت عن هذا التعامل الــــذي قـــرّره -رحمـــه الله- ، والأولى الســـير كها على الطريقة الماضية ، ومن ذلك :

قول تعسالى : ﴿ اَنْظُرْكَتَ فَنَبْلْنَا بَسَمْهُمْ عَلَى بَسَوْرُ وَالْآخِرُةُ أَكْبُرُ دَرَبَحْتِ وَأَكْبُرُ تَفْضِيلا ۞ ﴾ الإسراء: ٢١] قال حرحمه الله - : انظر يا محمد بعن قلبك إلى هذين الفريقين اللذين همّ أحدهما الدار العاجلة ، وإياها يطلب ، ولها يعمل ، والآخر الذي يريد الدار الآخرة ، ولها يسعى ، موقناً بشواب الله على سعيه ، كيف فضلنا أحد الفريقين على الآخر ، بأن بصرنا هذا رشده ، وهديناه للسبيل التي هي أقوم ، ويسرناه للذي هو أهدى وأرشد ، وخذلنا هذا الآخر ، فأضللناه عن طريق الحق ، وأغشينا بصره عن سبيل الرشد ، ﴿ وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله المؤلفة وأكبرُ وَرَحَتَ ﴾ يقول : وفريق مريد الآخرة أكبر في الدار الآخرة من طرحات ، بعضهم على بعض ؛ لتفاوت منازلهم بأعمالهم في الجنة ، وأكبر تفضيلاً بتفضيل درجات ، بعضهم على بعض ، من هؤلاء الفريق الآخرين في الدنيا ، فيما بسطنا لهم فيها ." (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٧/٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرآن العظيم (٣٣/٣-٣٤) .

وإن كان ئَمَّ سبب لتخصيص المؤمنين عند ابن جرير –رحمــه الله– ، فقـــد يكـــون تســـمية المتفاضَل عليه بالدرجة على ألها مراتب الجنان ، وأمـــا في النــــار فتســـمّى دركــــات -نعـــوذ بالله من النار ونسأل الله الجنة والله أعلم - .

وفي قول تعسالى : ﴿ فَأَنفَتَنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَتُتُهُمْ فِي الْذِيهِ بِأَنْهُمْ كَذَبُوا بِعَايَنِيْنَا وَكَاثُوا عَبْمَ غَيْلِينَ ﴾ [الاعراف: ١٣٦] قال حرهمه الله - : " ﴿ إِلَيْهُمْ كَذَبُوا بِعَايَنِيْنَا ﴾ يقسول : فعلنا ذلك بهمم ، بتكذيبهم بمجمعنا وأعلامنا (١) التي أريناهموها ، ﴿ وَكَاثُوا عَنْهَا عَنْهِلِينَ ﴾ يقسول : وكانوا عسن النقمة التي أحللناها بهم غافلين قبل حلولها بهم ، ألها بهم حالّة ، والهاء والألف في قول ه : ﴿ وَمَنْهَا ﴾ كناية من ذكر اللهات ، ووجه تأويل الكلام إلى : وكانوا عنها معرضين ، فحعل إعراضهم عنها غفولاً منهم إذ لم يقبلوها ، كان مذهباً ... " (١)

ثم قال في آية بعدها شبيهة بها : وهمي قول تعالى : ﴿ سَلَمْمِوْ مَنْ مَايَقِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَمَّرُونَ فِي الْأَشِي بَنَّمِ الْكَوْنُ مِنْمَ الْمَنْمِ اللّهَ مَنْمَ اللّهَ مَنْهِ اللّهَ مَنْهِ اللّهَ مَنْهِ اللّهَ مَنْهِ اللّهَ مَنْهِ اللّهُ اللّهَ مَنْهِ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) هي الآيات والعلامات والمعجزات الدالة على صدق الرسل –عليهم الصلاة والسلام– .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤٣/٦) ، وتحقيق شاكر (٧٥/١٣) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٦١/٦–٦٢) وتحقيق شاكر (١١٥/١٣) .

والجملتان متماثلتان <sup>(۱)</sup>، فالأولى أن يكون مرجــع الهـــاء مــــن : ﴿ عَنْهَا ﴾ في الآيـــة الأولى إلى الآيات ، كما كان مرجعها في تفسيره للآيـــة الثانيـــة ؛ لأن الجملـــتين تعليــــل للإغــــراق <sup>(۱)</sup>، وقد ذكره ابن جرير ــرحمه اللهــ لكن على وجه الاحتمال ، و لم يقدِّمه .

والقول برجوع الهاء إلى الانتقام ، مـــروي عـــن ابـــن عبــــاس <sup>ـــ</sup>رضـــي الله عنــــهما <sup>ـــ</sup>، ويستدل له بكلمة : انتقمنا في قوله : ﴿ فَلَتَقَنَّا مِنْهُمْ ﴾ <sup>(٣)</sup>.

ثم في قوله تعالى عسن عساد : ﴿ فَأَهْلَكُنُهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِكُ وَمَاكَانَ ٱكْثَرُمُو مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [النسمراء: الله سرحمه الله - : " ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِكُ ﴾ يقول - تعسال ذِكْرُه - : إِنَّ فِي إهلاكنا عساداً بتكذيبها رسولها ، لعبرةً وموعظة لقومك يا محمد ، المكذيبك فيما أتيتهم بسه مسن عنسد ربسك ، ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُ مُسْ أَهْلِينَ ﴾ يقول : وما كان أكثر مسن أهلكنا باللذين يؤمنون في سسابق علسم الله "(٥).

والموضع الأول فيه خلاف بين المفســرين ، والمقصـــود : أن الأولى في المـــواطن المتشــــاكهة أن يتشابه تفسيرها أيضاً ، إلا ما دلَّ الدليل على افتراق فيفارَق بينها .<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) في تفسير الجلالين قال عند تفسير الآية المتأخرة:"تقدم مثله"صفحة (١٥٥) ،والموضع الأول في صفحة (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٢/٢٣٨) .

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (حزء ٢٧٢/٧) ، والموضع الثاني في (٢٨٣/٧) ، دار إحياء التراث العربي ٤٠٥ هـــ .

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (٩/٥٥٠) .

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (٤٦٤/٩) .

<sup>(</sup>٦) يراجع تفصيل الألوسي –رحمه الله—عند الآية (٦٧) من الشعراء (١٣٤/١١-١٣٤) فقد ذكر رأي أبي السعود، أن المقصود بالأكثر قوم محمد ﷺ- وأنه الذي تقتضيه حزالة النظم من مطلع السورة إلى آخرها ، وضعف قول من قال: الأكثر مــــن

وفي قول عسالى : ﴿ وَلَقَدْ مَرْقَتُهُ يَتَهُمْ لِلْأَكُوا فَلَقَ آحَدُ النَّابِي إِلَّا حَثْوَا ﴿ ﴾ [المرنان : ٥] قال حرحمه الله - : " يقول - تعالى ذِكْرُه - : ولقد قسمنا هذا الماء الدني أنسزلناه مسن السماء طهوراً ؛ لنحيى به الميت من الأرض ، بين عبادي ليتذكروا نعمي عليهم ، ويشكروا أيادي عندهم ، وإحساني إليهم ، ﴿ فَأَلَةَ آحَدُ النّابِي إِلّا حَكْثُوا ﴾ يقول : إلا ححوداً لنعمي عليهم، وأيادي عندهم ، وأحساني اللهم ، ﴿ فَأَلَةَ آحَدُ النّابِي إِلّا حَكْثُوا ﴾ يقول : إلا حجوداً لنعمي عليهم، وأيادي عليهم . " (١)

والمقصود أن الختام في الأولى : إن كان الحديث عـــن المـــاء أن يـــدخل أولاً ، وتـــذكر هذه النعمة ، ولا مـــانع مـــن ذكــر غيرهـــا ؛ لعمـــوم الحنـــام في قولـــه : ﴿ فَأَلَمُ آكُمُ النَّاسِ إِلّا كَــُـراً بنعمــة المـــاء ، فنســـبوا الســـقيا إلى الأنواء (<sup>١)</sup> ، ثم يذكر العموم فيقال : وهذه فعلة الإنسان الكافر .

وفي ختام القاعدة: يتبين المنهج السديد في تفسير الآية بالنظر والتأمل في الجمل كلها ، سواء كان النظر إلى الجمل الأولى ، أو إلى الجمل الأخيرة ، وقد ذكرت أمثلة على القسمين ، وتفسير كل هذه الجمل يجب أن يكون بما يكون معه سياق الكلام على أحسن بيان ، وأجمل نظام ، فيظهر الالتئام والتماسك ، فيؤيد الكلام بعضه بعضاً .

القوم المتحدث عنهم ؛ لأن الحديث عن القوم المكذيين ، ووقوع العذاب عليهم ، فكيف يخبر أن أكثرهم لم يؤمنوا بعـــد الإخبار عن هلاكهم وإنجاء المؤمنين من العذاب ؟ واختار الآلوسي هذا مستدلاً بأن صدر السورة وآخرها تسلية وتنبيـــت للنبي ﷺ عن تكذيب قومه له وكفرهم بالكتاب الم ل عليه ، ولهيه أن يهلك نفسه إن لم يؤمنوا ، ثم قال : وكذا يقال في جميع ما يأتي . وانظر إرشاد العقل السليم (٢١٥/٤) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩/٣٩) .

<sup>(</sup>٢) جمع نوء ، وهو النحم إذا سقط في المغرب ، وطلع الذي بعده في المشرق ، وبين كل نجم والآخر ثلاثة عشر يوماً ، إلا نجمة الحبهة فتزيد يوماً . انظر مختار الصحاح مادة (ن و أ) .



# المبحث الخامس : إذا لزم من تفسير الآيات التكرار الذي لا معنى لــه فذلك خُلف يُنَــزَّهُ القرآن عنه:

لقد فاق القرآن كل أنواع الكلام إعجازاً وبلاغةً ، ومـــن تمـــام الكــــلام وكـمالــــه أن لا يكون فيه تكرار بلا فائدة ، فإن لزم من التفسيـــر التكـــرار الــــذي لا فائــــدة منــــه فـــــذلك ممــــا ينــــزّه القرآن عنه ، مما يعني خطأ ذلك التفسيـــر ووجوب إبداله بما يليق بكلام الله العزيز.

#### وسيكون الحديث في هذا المبحث من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول : نص القاعدة .

المطلب الثابي: الأمثلة على القاعدة .

المطلب الثالث: الجواب على ما تكرر في القرآن.

المطلب الرابع: مواضع لم يستعمل فيهـا ابـن حريــــر-رحمــه الله- قاعـــدة : إذا لــزم مـــن

تفسيــــر الآيات التَّكرار الذي لا معنى له فذلك خُلفٌ ينـــزه القرآن عنه .

#### المطلب الأول: نص القاعدة:

أبدأ الدخول إلى نص القاعدة من خلال هذا المثال الذي يعتبـــر تطبيقاً لها :

فَغَي قُولُه −تَعَالَى− : ﴿ الرَّمَّنَوُ الرَّبِيءِ ﴾ [النائحة: ٣] **قـــال أبـــو جعفـــر −رهــــه الله−** : "... و لم نحتج إلى الإبانة عن وجه تكريـــر الله ذلك في هــــذا الموضـــع ، إذ كنــــا لا نــــرى أن : ﴿يِنــــه تَوْتَثِينَ تَوْمِيهِ ﴾ [الغانمة: ١] من فاتحة الكتاب آية ، فيكون علينا لســـائلٍ مســــألة بـــأن يقـــول : مـــا وجه تكريـــر ذلك في هذا الموضع ، وقد مضى وصف الله – عزّ وحـــلّ – بـــه نفســـه في قولـــه : ﴿ يِنْ عِنْ وَتُونَ وَيُمِهِ ﴾ ، مع قرب مكان إحدى الآيتين من الأخسرى، ومجاورة الصاحبتها ؟ بسل ذلك لنا حجة على خطأ دعوى من ادعى أن : ﴿ يِنْ مِ تَوْتُونَ تَوْمِدٍ ﴾ مــن فاتحــة الكتـــاب آيـــة ، إذ لو كان ذلك كذلك لكان ذلك إعادة آية بمعنى واحد ، ولفـــظ واحـــد مـــرتين ، مـــن غيــــــر فصل يفصل بينهما ، وغيــر موجود في شيء مــن كتـــاب الله آيتــــان متحاورتــــان مكرّرتـــان ، بلفظ واحد ، ومعنى واحد ، لا فصل بينهما من كــــلام يخــــالف معنــــاه معناهمـــــا ، وإنمــــا يـــــؤتى بتكريـــر آية بكمالها في السورة الواحدة، مع فصول تفصل بـــين ذلـــك ، وكــــلام يُعتـــرض بـــه بغيـــر معنى الآيات المكرّرات ، أو غيـــر ألفاظها ، ولا فاصـــل بـــين قــــول الله –تبــــارك وتعــــالى اسمــــه -: ﴿ وَتُشْ تَوْمِدٍ ﴾ مــــن: ﴿ يِنـــ تَقَوْتُشْ تَوْمِدٍ ﴾ ، وقــــول الله : ﴿ تَوْمَنْنِ لَرَّمِدٍ ﴾ ، مــــن : (1) ". [٢ : نَحْ الْمُعَالِينَ ﴾ ﴿ حَمِيلَ تَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فهنا قد استدلَّ الإمام الطبـــري –رحمه الله – بالسياق علـــى أن البســـملة ليســـت مـــن الفاتحة ؛ لما يلزم مـــن تكـــرار في تفسيــــــــر : ﴿ تَرْتَنَنِ لِرَّبِيمٍ ﴾ في البســـملة ، وفي وســـط ســـورة الفاتحة،بلا فائدة محصلة من ذلك، مما ينـــزه عنه الكلام البليغ ، فضلاً عن المعجز .<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩٣/١ -٩٤) ، وتحقيق شاكر (١٤٦/١) .

 <sup>(</sup>٢) مسألة هل البسملة من الفائحة ؟ عل خلاف بين العلماء : فقد عدّها الشافعي وابن المبارك آية من الفائحة ؟ واستدلوا بسأن
 الصحابة أثبتوها في المصاحف ، ولم يعدّها أبو حنيفة ومالك والأوزاعي آية ، واختلفت الرواية عن أحمد ، والمنصور عنسد

وقد اعتب الإمامُ ابن جريس -رحمه الله- هــذا التكرار دلــيلاً علــى أن البســملةَ ليست مِنَ الفاتحةِ ؛ لعدم الفاصلِ بينها وقوله : ﴿ تَرْتَتَنَ اتَرْبِهِ ﴾ ، ولعدم وحــود معـــى حديـــد في هذا التكرار .

أصحابه عدم عدّها آية ؛ لحديث : "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" رواه مسلم وغيره، فلو كانت آية لعدّها وبدأ 14 ، ولا يتحقق التنصيف بعدّها كما في الحديث ؛ ولأن مواضع الآي تثبت بالتواتر ولم ينقل التواتر فيها. انظر المغني لابن قدامة (٨٠٠١/٤٤) بتصرف .

وقيل : لا يصح الاستدلال بعدّها آية في المصحف ؛ لأن المصاحف العثمانية قد وضعت على هـــذين القـــولين : فعـــدّت البسملة آية: في المصحف المكي والكوفي. ولم يعد ﴿ مِرَاهَ اللَّهِنَ أَنْسَتَ عَلِيْهِم ﴾ [الفائحة: ٧] آية ، ولم تعد البسملة آيـــة : في المصحف المدني والبصري والشامي، وقد عدّها آية من القراء : ابن كثيـــر وعاصم والكسائي . انظر إتحاف فضــــلاء البشر (٥٧/١) .



#### المطلب الثاني: الأمثلة على القاعدة:

لقد تعدّدت الأمثلة على هذه القاعدة ، وتبــيّن أن التّكـــرار فيهــــا ، يكــــونُ مَرجِعـــه إلى شيئين : إمّا الكلمات ، وإمّا الحروف ، وسيكون التمثيل عليهما :

- ١ - الأمثلة على القاعدة من الكلمات:

في قول --- - تع الله - : ﴿ إِنَّمَا السَّدَقَتُ اللّهُ مَرْا وَالسَّدِينِ وَمِن سمّاهم الله قال أبو جعفو: " يقول - تعالى ذِكْرُه - : ما الصدقات إلا للفقراء والمساكين و صن سمّاهم الله - حل ثناؤه - ، ثم اختلف أهل التأويل في صفة الفقير والمسكين ، فقال بعضهم : الفقير: المختاج المتعفف عن المسألة ، والمسكين : المحتاج السائل ... وقال آخرون : الفقير : هو ذو الزمانة من أهل الحاجة ، والمسكين : هو الصحيح الحسم منهم ... وقال آخرون : الفقراء: فقراء المهاجرين ، والمساكين : من لم يهاجر من المسلمين وهو محتاج ... وقال آخرون : المنسكين من أهال المسكين : الضعيف الكَسْب ... وقال بعضهم : الفقير من المسلمين ، والمسكين من أهال الكتاب ...

قال أبو جعفو: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: الفقير: هو الفقر والحاجة ، ومع حاجته يتعفف عن مسألة الناس والتذلل لهم في هذا الموضع، والمسكين: هو المحتاج المتذلل للناس بمسألتهم ؛ وإنما قلنا إن ذلك كذلك وإن كان الفريقان لم يعطيا إلا بالفقر والحاجة دون الذلة والمسألة ، لإجماع الجميع من أهل العلم أن المسكين إنما يعطي من الصدقة المفروضة بالفقر ، وأن معنى المسكنة عند العرب: الذّلة ، كما قال الله حجل ثناؤه - : ﴿ وَشُرِيتَ مَلِيَهِ مُ اللَّهُ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾ [النرة: ١٦] يعني بذلك الهون ، والذّلة لا الفقر . فإذْ كان الله - حل نناؤه - قد صنف من قسم له من الصدقة المفروضة قسماً بالفقر ، فعملهم صنفين ، كان معلوماً أن كل صنف منهم غيسر الآخر ، وإذْ كان ذلك كذلك فعملهم الفقر والمسكنة ، والفقير عالى لا شك أن المقسوم له باسم الفقر والمسكنة ، والفقير

المعطى ذلك باسم الفقيــر المطلق هو الذي لا مسكنة فيه ، والمعطى باسم المســكنة والفقــر هـــو الجامع إلى فقره المسكنة ، وهي الذلّ بالطلب والمسألة ، فتأويل الكــــلام إذ كــــان ذلـــك معنــــاه : إنما الصدقات للفقراء المتعفّف منهم الذي لا يسأل ، والمتذلل منهم الذي يسأل..." (١)

والمقصد من المثال طريقــة التعامــل مــع المعطوفـــات : ﴿ لِلْمُتَكَرَّلُو وَالْمَسَكِكِينِ ﴾ فهــؤلاء غيــر أولئك ، وأما الفرق بينهما فهو محل خلاف بين العلمـــاء ، ولـــيس هــــذا محـــل تفصـــيله . ــوالله أعلم- .

وفي قول - تعسال - : ﴿ أُمِلَ لَكُمْ مَسَدُ البَحْرِ وَكُمَامُهُ مَتَنَا لَكُمْ وَلِيَسَارَةٌ وَمُوْمَ مَلَيْهُ اللّهِ مَا وَقَالُهُ اللّهُ مَسَدُ اللّهُ مَسَدُ اللّهُ مَسَدُ اللّهُ مَسَدُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَسَدُ اللّهُ اللّهِ وَعَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ وَمُحَمَّدُ اللهُ فَقَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قال أبو جعفو : وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا : قـــول مـــن قـــال : طعامـــه : مــا قلفه البحر ، أو حسر عنه فوحد ميتاً على ساحله ، وذلك أن الله -تعـــالى ذِكْــرُه - ذَكَــر قبلــه صيد الذي يصاد ، فقال : ﴿ أَيِّلَ لَكُمْ مَكَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ فالذي يجب أن يعطــف عليــه في المفهــوم مـــا لم يصد منه ، فقال : أحلّ لكم ما صدتموه من البحر ، ومـــا لم تصــيدوه منــه . وأمــا الملــيح ، فإنه ما كان منه ملّح بعد الاصطياد فقد دخل في جملة قولــه : ﴿ أَيْلَ لَكُمْ مَكِيدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ فـــلا وحـــه

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٩٦/٦–٣٩٧) ، وتحقيق شاكر (٣٠٥/١٤) .

لتكريسره ؛ إذ لا فائدة فيه ، وقد أعلم عباده - تعالى ذِكْرُه - إحلاله ما صيد من البحسر بقوله : ﴿ أَيِلَ لَكُمْ مَنَيْدُ ٱلْبَعْرِ ﴾ فلا فائدة أن يقال لهم بعد ذلك : ومليحه الذي صيد حلال لكم ؛ لأن ما صيد منه فقد بين تحليله طريًا كان أو مليحاً ، بقوله : ﴿ أَيِلَ لَكُمْ مَنَيْدُ ٱلْبَعْرِ ﴾ والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة... " (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩/٥–٧٠) ، وتحقيق شاكر (٥٧/١١) . وانظر بقية المواضع في : البقرة (٤٨) ﴿ وَٱلتُّمُوا فَيْمًا لَا تَجْرِى فَشُّ مَن لْمَنِي شَيْنًا وَلَا يُشَهِّلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدَلَّ وَلَا لُهُمْ يُنصَرُونَ 🎱 که حامع البيان (٣٠٨/١) ، و(٧١) ﴿ قَالَ إِنَّهُ بِعُولُ إِنْهَا بَعْرَةٌ لَا ذَلُولَّ ثِنْيُرُ الأَرْضَ وَلَا تَسْنِي لَلْزَتَ مُسَلِّمَةً لَا شِهَةَ فِيهَا ﴾ الآبة حامع البيان (٣٩٤/٦-٣٩٥)، و(٨٧) ﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُوسَى الكِنَنَ وَقَلَّيْمَنَا مِنْ بَقَدِهِ. بَالرُّسُلِ كِهَالآبة حامع البيان (٤٤٩/١) ﴿ لَيْسَ اللِّرَ أَن قُولُوا وُبُومَكُمْ فِيَلَ السَّمْرِيقِ وَالسَّمْرِي وَلَكِينً ٱلْهِنَّ مَنْ مَامَنَ ﴾ الآية حامع البيان (١٠٣/٢) ، وآل عمران (٣) ﴿ زَلَ مَلَّتِكَ ٱلْكِنْتُهُ ۚ وَالْمَقِينَ مُمَدِّنَا لِمَا يَهَنَّ يَمْنُهُ وَٱلْرَالُ ٱلتَّزَيْنَةُ وَالْإِنْهِـلَ 🗘 ﴾ حامع البيان (١٦٨/٣) ، و(٤٨) ﴿ وَيُعَرِّمُهُ ٱلْكِنْتُ وَالْعِكْمَةُ وَالْتَوْرَفَةُ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ حامع البيان (٢٧٢-٢٧٣) ، والنساء (٥) ﴿ وَلا نُوْتُوا ٱلشَّكْمَةِ ٱمْوَلَكُمْ الِّي جَمَالِللَّهُ لَكُرْ فِينَا وَالرَّوْقُومُمْ نِيهَا وَالشُّومُمْ وَقُولُوا مُدِّولًا مَتُوبًا ۖ ﴾ ﴾ الآية حامع البيان (٥٨٩/٣) ، والمائدة (٤) ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا لَمِيلَ لَتُمْم ﴾ الآية حامع البيان (٤٣٠/٤) ، و(٦) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا فُشَدَّد لِلَ العَمَانُوةِ فَاغْضِلُواْ وَجُوهَكُمُ وَأَيْدِيَكُمُ لِلَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بُرُمُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَمْبَيْنِ ﴾الآبة حامع البيان (٤٧٨/٤)، و(٩٣) ﴿ لَيْسَ مَلَ الَّذِينَ مَامَنُوا وَمَهِلُوا الطَّيْلِحَٰتِ جُمَاعٌ فِيهَا لَحِمَوْتًا إِذَا مَا الشَّقُوا وَمَامَنُوا وَمَسْلُوا الشَّيْلِحَٰتِ ﴾ الآبة حامع البيسان (٣٩-٣٧-٥) ، و(٩٥) ﴿ يَكَنِّيكَ الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقَتَّلُوا الصَّيْدَ وَأَنَّمْ شُرِّمٌ ﴾ الآية حامع البيان (٩٦٥٥) ، و(١٠٦) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ضَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ لَعَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَمِسِيَّةِ الشَّانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ مَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ كِي المائدة: ١٠٦] الآبة حامع البيان (١٠١٠)، و(١١٠) ﴿ إِذَ قَالَ أَلَّهُ يَنِمِيسَ أَبَنَ مَرْيَمَ أَذْكُرْ يَعْمَنِي طَيْكَ وَعَلَى وَلِفِيكَ إِذَ أَيْدَتُكَ بِرُوعِ الْقُدُسِ تُكَيِّرُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُمُهُلًا ﴾ الآية حامع البيان (١٢٨٥)، والأنعام (١٣) ﴿ قُلُ ٱلْمَيْرَ الْمُوالَّةُ وَلِيَا قَالِمُ الشّنكوتِ وَالْأَرْضِ وَقُو بُلُومُ وَلا يُظْمَدُ ﴾ الآبة حامع البيان (١٥٩/٥) ، و(٦٩) ﴿ قَالِتُهُ الْإِصْبَاحِ وَجَمَلَ الَّيْلَ سَكُنَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسَّبَانًا ﴾الآبة حـــامع البيــــان (٥/٠٨)، والأعراف (١٢) ﴿ قَالَ مَا مَنْتَكَ أَلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمْرَتُكَ ﴾ الآية حامع البيان (٥/٤٤)، وطه (١٢٤) ﴿ وَمَنْ أَهْرَضَ عَن وْحَدِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيثَةٌ ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْرَ ٱلْقِينَةَ أَخْمَىٰ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (٤٧٢/٨) ، والأحقاف (١٥) ﴿ وَوَتَيْنَا الإنسَنَ بِهَايَتِهِ حُسَنًا كِهَالآية حامع البيان (٢٨٤/١-٢٨٥) ، والحشر (٧) ﴿ مَّا أَلَّةَ أَلَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهَلِ ٱلْثَرَىٰ فَقُومَا لِتَسْؤِلِ وَلِيْنَ ٱلْمُوْيَّنَ وَالْمَسَنَكِينِ وَاَنِيَ السَّمِيلِ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٧/١٣) ، والقيامة (١٨) ﴿ فَهَا قَرَاتُهُ فَالَيْمَ قُرَمَانَتُم ﴾ حامع البيان . ( 11- 21-71)

فضعَف قول من قال : معنى : الطّعام المُمَلَّع ؛ لأن الصــيد قـــد بمَلَـــع فيـــدخل معنــــاه في معنى الطعام المعطوف على الصيد ، فيلزم منه التّكرار بــــلا فائـــدة ، وكــــلام الله صــــــزّ وجــــلّـــ ينـــزّه عن ذلك .

## ٢ – الأمثلة على ما يقرب من معنى القاعدة ، بذكر حروف قيـــل فيهـــا : إنهـــا زائـــدة لا معنى لها :

وإنما ذكرت هذه المسألة هنا ؛ لقربما وشبهها في الضعف من القــول الــذي يلــزم منــه
تكرار بــلا فائــدة : ففــي قولــه -تعــالى- : ﴿ أَوَحَـُكُما عَنهَدُوا عَهَدًا لَبُكُمُ وَلِيقٌ مِنْهُمْ بَلَ أَكْرَهُمْ لَا
يَوْهِدُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ١٠٠] قال أبو جعفو : " اختلف أهل العربيــة في حكــم «الــواو» الـــي في
قوله : ﴿ أَوَحُلُما عَنهَدُوا عَهْدًا ﴾ ، فقال بعض نحوبي البصريين : هـــي واو تجعــل مــع حــروف
الاستفهام ، وهي مثل «الفــاء» في قولــه : ﴿ أَنكُلُما بَاللّهُ مُرْمُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنشُكُمُ اسْتَكَبْرَتُمْ ﴾ [البقــرة:
الاستفهام ، وهي مثل «الفــاء» الـــيق في قولــه : فــالله لتصــنعنّ
كذا وكذا ، وكقولك للرجل : أفلا تقوم ، وإن شــئت جعلــت الفــاء والــواو هاهنــا حــرف
عطف، وقال بعض نحوبي الكوفيين : هي حرف عطف أدخل عليها حرف الاستفهام .

والصواب في ذلك عندي من القول: ألها واو عطف أدخلت عليها ألف الاستفهام ، كأنه قال حجل ثناؤه - : وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَــوْقَكُمْ الطُّــورَ خُــنُوا مــا آتَيْنَــاكُمْ بِقُــوَةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وكُلّمـا عاهَــلُوا عَهْــداً نَبَــنَهُ فَرِيــقٌ مِـنْهُمْ ، ثم أدخــل أَلــف الاستفهام على «وكلما» ، فقال : قالوا : سمعنا وعصينا أوكلّمَــا عَاهَــلُوا عَهْــداً نَبَــذَهُ فريــقٌ مِنْهُمْ ، وقد بيــنّا فيما مضى أنه غيــر جائز أن يكــون في كتــاب الله حــرف لا معــنى لــه ، فأغنى ذلك عن إعادة البيان على فساد قول من زعم أن الــواو والفــاء مــن قولــه : ﴿ أَرْسَعُلُما ﴾ والداتان لا معنى لمما ." (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٤٨٧/١) ، وتحقيق شاكر (٣٩٩/٢) .

ووحه الزيادة المنفيّة في هذا المثال : إذا قلنا : إن السواو والفساء مسن قولسه : ﴿ أَرْكُلُمَا ﴾ و﴿ أَنْكُلُما ﴾ لا معنى لهما ، حيث بين الإمام الطبسسري ﴿ رحمه الله ﴿ ، أنه غيسسر حسائزٍ أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له ، والصواب أفعا حرفا عطف بعد همزة استفهام .(١)

<sup>(</sup>١) وانظر موضعين آخرين في : الماندة(٤) ﴿ يَسْتَقْرَقَكَ مَانَا لَمِلَ قَتْمَ ثُلُّ لِللَّمِ اللَّهِ الْمَائِيَكُ ۚ وَمَا عَلَمَتُكُمُ المَّلِيَكِ أَنْ وَمَا عَلَمَكُمُ المُعَلِّقِ مُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهِ عالم (١٨ /٨١١) .

#### المطلب الثالث:الجواب على ما تكور لفظه في القرآن :

من خلال المواضع المتعلقة بقاعدة نفي التكوار بلا فائـــدة ، أجــــاب الإمــــام الطبــــــري – رحمه الله– عن مواضع فيها تكرار ، وبين الفائدة منه ، فكان على هذا النحو :

- ١ – التكرار قد يكون مراعاة لتناسب ختام كل آية مع ما قبلها من الجمل :

كما في قول - تعالى - : ﴿ وَيَقُو مَا فِي السَّكُوّتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَكُنَى إِلَّهُ وَكِيلًا ﴿ ﴾ [انساء: ١٣٢] قال أبو جعفو : " يعني بذلك - حلَّ ثناؤه - : ولله ملك جميع ما حوت السموات والأرض ، وهو القيم بجميعه ، والحافظ لذلك كله ، لا يعزب عنه علم شيء منه ، ولا يووده حفظه وتدبيره...فإن قال قائل : وما وجه تكرار قول ه : ﴿ وَيَقُو مَا فِي الشّكُوّتِ وَمَا فِي الأَرْضُ ﴾ في آيتين إحداها في إثر الأحرى ؟ (١) قيل : كرّر ذلك ؛ لاحتلاف معنى الخبرين عما في السموات والأرض في الآيتين ، وذلك أن الخبر عنه في إحدى الآيتين ذكر حاجت إلى بارئه، وغنى بارئه عنه ، وفي الأخرى حفظ بارئه إياه ، وعلمه به بتدبيره ، فإن قال : أفلا فيها : وكان الله غنياً حميداً ، وكفى بالله وكيلاً ؟ قيل ! إن الذي في الآية التي قال فيها : ﴿ وَكَانَ اللهُ غنياً حميداً ، وكفى بالله وكيلاً ؟ قيل ! إن الذي في الآية التي قال فيها : ﴿ وَكَانَ اللهُ غنياً حميداً » [النساء: ١٣١] مما صلح أن يختم ما ختم به من وصف الله بالغني وأنه عمود، ولم يذكر فيها ما يصلح أن يختم بوصفه معه بالحفظ والتدبير ؛ فلذلك كرر قوله : ﴿ وَقَالَ الشَكُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ ﴾ " (٢)

ومن هنا يتبيـــّن أن التكرار الموجود في بعض المواضع لحِكَـــم ، منـــها : مراعــــاة تناســـب ختام كل آية مع ما قبلها من الجمل ، فأسماء الله حــــرّ وجـــلّـــ في ختــــام الآيــــات لهــــا معــــــــى مناسب لما قبلها ، ولا تجمع الأسماء بغيـــر مناسبة ؛ ولذلك تعـــاد الجملـــة مـــرة أخــــرى ، كمــــا

<sup>(</sup>١) لسساء (١٣١) ﴿ وَيَقَوْ مَسَانِي السَّنَوَتِ وَمَانِي الأَرْضُ وَلَقَدْ وَصَّبَا الَّذِينَ أَوْقًا الْوَكَتِ بِن تَبْرِحُمُّمَ وَإِيَّاكُمُ أَنِ النَّقُوا اللَّهَ وَإِن وَكُفَرُوا كَافَةً فِي النَّقُوا اللَّهُ وَإِن وَكُفَرُوا كَافَةً فِي النَّمِينَ ۖ وَكُلُوا فَا اللَّهِ فِي النِّهِ فِي النِّهِ فِي النِّهِ فِي النِّهِ فِي النِّهِ فِي النِّهِ فَي النَّهُ وَاللَّهُ فَي النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ فَي النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَي النِّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤/٣١٧–٣١٨) ، وتحقيق شاكر (٢٩٧/٩) .

في تكرار قوله : ﴿ وَيَقُو مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ ؛ لتختم بما يناسبها من الأسماء الحسني .

٢ – جعل الآيات المكررة في سورتي الرحمن والمرسلات ترجــع كـــل جملــة مكـــررة
 منها إلى ما قبلها :

لقد كان ابن حريـــر –رحمه الله-يفسر ما تكور في ســـورة الـــرحمن والمرســــلات بجعــــل الآية المكررة من سورة الرحمن والمرسلات عائدة إلى ما قبلها .

فقوله : ﴿ مَإِنَّتِي مَالَآهِ رَبِّكُمَّا ثَكَاذِبَانِ ﴾ في سورة الرحمن : راجعة على كل نعمة سبقتها :

قال −رحمه الله- في الآيــة الأولى : " وقولــه : ﴿ فِلَاتِي مَالَاتُهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الــرحمن: ١٨] يقول : فبأيّ نعم ربكما معشر الجنّ والإنس من هـــذه الــنعم الـــيّ أنعـــم همــا علــيكم − مـــن تسخيـــره الشمس لكم في هذين المشرقين والمغربين ، تجري لكمـــا دائبــة بمرافقكمـــا ، ومصـــالح دنياكما ومعايشكما – تكذبان ."

وقال في الثانية:"وقوله: ﴿ يَ**لَهُو مَالِكُهُ مَرَكُمًا تُكَذِّبَانِ ﴾ [ا**لرحن: ٢١]يقـــول –تعــــالى ذِكَـــرُه –: فبأيّ نعم الله ربكما معشر الجنّ والإنس تكذّبان من هذه النعم التي أنعـــم علـــيكم ، مـــن مَرْحــــه البحرين ، حتى جعل لكم بذلك حلية تلبسونما كذلك ." <sup>(١)</sup>وهكذا بقيّة المواضع .

وفي قوله -تعالى- : ﴿وَيُؤْمِيُمُونِةِ لِمُكَوِّيِينَ ﴾ من سورة المرســــلات ، راجعـــــة إلى مـــــا ذكــــر قبلها من الأخبار :

كمسا في قولـــه -تعــــالى- : ﴿ وَلِهَا الرَّمُلُ أَئِنَتَ ۞ لِأَيْ يَمْهِ لَٰئِكَ ۞ لِيَّرِهِ الفَسَلِ ۞ وَمَا أَتَدَكُ مَا يَرُمُ الفَسَلِ ۞ وَلِّ يَهَمِهِ لِلمَكَذِينَ ۞ ﴾ [الرســــلات:١١ - ١٥] قــــال -رهمــــه الله- : " وقولـــه : ﴿ وَلَّ يَهَمُهِ قِشَكَذِينَ ﴾ يقول -تعالى ذِكرُه -: الوادي الذي يسيل في جهـــنم مـــن صــــديد أهلـــها للمكــــذين

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١/٥٨٥و٨٨٥) .

الباب الأول: الفصل الثاني: إذا لزم من التفسير التكرار..

آدوه)

بيوم الفصل ." <sup>(١)</sup>

وأستطرد فأسوق مثالا آخر من كتب المتشابه: قال الكرماني في حكمة تكرار قول واستطرد فأسوق مثالا آخر من كتب المتشابه: قال الكرماني في حكمة تكرار قول والمسالى - : ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَهُ اللَّهُ وَالْمَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ ﴾ [المقردة حادفت معصية تقتضي تنبيها ووعظاً ، وكل واحدة وقعت في غير وقت الأخرى، فالمعصية الأولى : ﴿ أَتَأْمُ مِنَ التَّالَمُ وَلَهُ وَنَسَوَنَ أَنفُتَكُمْ ﴾ [المقردة: ٤٤] والثانية : ﴿ وَلَن تَرْمَىٰ عَنكَ الْهُرُورُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَنْكُ الْهُرُورُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

- ع - وقد تذكر كلمة مشائمة للأولى في المعنى -ولــيس في اللفـــظ كمـــا ســــبق فيفسر الثانية بالأولى :

فمن ذلك قول عسل - تعالى - : ﴿ قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَقِي نَفَعَا وَلَا ضَرًا إِلَّا مَا شَاتَهُ اللّهُ وَلَوْكُنتُ أَمْلُمُ الْقَبْبَ لَاسْتَصَحَّتُرَتُ بِنَ الْخَيْرِ وَمَا سَنِيَ السَّوَةُ إِنَّ أَلَمَا لَا فَيْرِي رَفِيْكِ لِقَوْرِ يُؤْمِئُونَ ﴾ [الاعسراف: ١٨٨] قسال أبو جعفو : " يقول - تعالى ذِكْرُه - لنبيّه محمّدٍ - فِللّه - : قل يسا محمسد لسسائليك عسن السساعة أيّان مرساها : ﴿ لَا أَقَدَر على احسنلاب نفسع إلى نفسى ، ولا دفع ضرّ يحسلٌ قسا عنسها ، ﴿ إِلَّا مَا ضَلَةَ اللّهُ ﴾ أن أملكمه مسن ذلسك بسأن يقسويني عليسه ويعيني ... وقوله : ﴿ وَمَا مَسْنِيَ السُّورُ ﴾ يقول : وما مسنى الضرّ ... " (أ)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٨٤/١٢) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٢١/٣٨٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر البرهان في متشابه القرآن للكرماني صفحة (٤٢) .

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (١٤١/٦)، وتحقيق شاكر (٣٠١/١٣) . ومثله في الحجر (٦٣-١٤) ﴿ قَالُواْ بَلَ حِثْنَكَ بِمَا كَافُواْ الآيين حامع البيان (٧٢٤/٧) .

ففسر الضرّ الأول ، والسّوء التالي : بالضر ، وهما متقاربان ، فالضرّ سوء الحال ، وهو مقابل النفع ، والسّوء كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ، ومن الأحوال النفسية ، والبدنية ، والحارجة من فوات مالٍ وجاهٍ وفقد حميمٍ (١) ، وكلّ سوءٍ فهو ضررٌ ، وفيه نقصُ نفع .

#### - ٥ - وقد يفسر كلمتين متتاليتين بأنهما من باب إضافة الشيء إلى نفسه :

كسا في قول - تعالى - : ﴿ أَنْهَيْنَا بِالنَّلِيّ الْأَرْبُو بَلَ مَرْ فِي لَشِن بَرَّ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۞ وَلَقَدْ خَلَقَا الْإِنسَنَ وَمَسَلَّ مَرْ فَي لَشِن بَرَّ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۞ وَلَقَدَ عَلَقَا الْإِنسَانَ وَقُول - : وَلَقَدْ خَلَقَا الْإِنسَانَ وَنَعلَى الْوَرِيدِ ۞ ﴾ [ن: ١٥ - ١٦] قسال - رحمه الله -: "وقول - : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَا الْإِنسَانَ وَنَعلَى مِن مَشَلًا هُ ﴾ يقول - تعالى ذِكْرُه - : ولقد خلقنا الإنسان و نعله مسائح قدت به نفسه ، فلا يخفى علينا سرائره وضهائر قلب ، ﴿ وَمَعَنُ آلَوْنَ إِلَيْهِ بِنْ جَيْلِ الْوَرِيدِ ﴾ يقسول : تحدو فنين الحلقوم والعلباوين ، والحبل : هو الوريد ، فأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظ اسميه . " (1)

هذه بعض الأسباب التي ذكرها الطبـــري -رحمه الله- وقـــد ذكـــر الكرمـــاني -رحمــه الله- أسبابًا غيـــرها ، منها : قطــع الاشـــتراك : كقولـــه -تعـــالى- : ﴿ يَهُدُ نَبَّتُهُ وَيَالَهُ نَسْتَمِثُ ﴾ [الفاتحة: ٥] (٣).

وكذلك المطابقة : كقولـــه -تعـــالى- : ﴿إِنَّ لَقَدَّ مَبِيعٌ كِيَّمٌ ﴾ [البقـــرة: ١٨١] خـــص الســـمع بالذكر ؛ لما في الآية من قوله : ﴿ بَيْتَدَمَا مَبِعَتُهُ ﴾ [البقرة: ١٨١] ؛ ليكون مطابقاً <sup>(4)</sup>.

وقد يكون التّكرار لاخــــتلاف الأقـــوال : كقولـــه -تعـــالى- : ﴿لَقَدْ حَـَـفَرُ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ﴾

<sup>(</sup>١) انظر مفردات ألفاظ القرآن ، مادة ضرٌّ ، صفحة (٥٠٣–٥٠٤) ، ومادة سوأ صفحة (٤٤١) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١١/١٥) . ومثله أيضا آية (١٩) ﴿ وَيَهْتَتْ سَكُوُّ ٱلنَّرْتِ بِالْمَيِّ وَلِكَيٌّ وَكِنَ مَا كُتُنَ مِنْهُ مِيدُ ﴾ حامع البيان (١١/١١).

<sup>(</sup>٣) البرهان في متشابه القرآن صفحة (٢٠) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق صفحة (٣٦) .

[المائدة: ٧٧، ٧٣] قالوا : إن كل قول لفرقة من فرق النصارى .(١) ١.هـ .

وقد يكون الفرق بين بعض المفردات غيـــر واضح فيظهره ويبـــرزه :

كما في قولـــه -تعــــالى- : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ اَسْتَقَدُواْ فَلَا حَرْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَزَنُونَ ﴿ الْوَلِمِينَ الْمُعَنَّدُ لَلْمُنَاتُو خَلِينَ فِيهَا جَزَلَةً بِهَاكُمُواْ مِينَّالُونَ ﴿ ﴾ [الاحنــاف: ١٣ - ١٤] قـــال -رحمـــه الله – " " يقول -تعالى ذِكْرُه -: إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ السَّذِي لا إلـــه غيــــــره ، ثُـــمَّ اسْـــتَقَامُوا علــــى تصديقهم بذلك فلم يخلطوه بشرك ، ولم يخالفوا الله في أمره ونهيه ..." (٢)

فقول : ﴿رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾ وعطف الاستقامة عليه ، دال على فــــرق ، ففعــــل الإبمــــان لا يلــــزم منه المداومة ، فأكدها بالاستقامة ، وهي أمر زائد على إعلان الإبمان .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق صفحة (٥٥-٥٦) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٢/ ٢٨٢/١) . وانظر مواضع أخرى في هود (٥٥) ﴿ وَلَمَنَاجَةَ أَشُهَا جَنِّنَا هُونَا وَالَّذِينَ مَاسَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةُ وَيَقَاجِمَةُمُ مَنَّ مَلَكِ ظَيْظِ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١/٧) ، والحمج (٥٠) ﴿ وَلَا يَرَالُ النَّبِينَ كَثَمُوا ۚ فِي بِرَيْهُو مِنْتُهُ مَنَّى الْبَيْهُمُ السَّامَةُ مَنْسَدَةً أَثُو يَأْتِينُهُمْ مَلَكُ بِيْرِعٍ مَفِيدٍ ۞ ﴾ حامع البيان (١٨١/٩) .

المطلب الرابع : مواضع لم يستعمل فيها الإمام الطبــري ــرحمه اللهـ قاعـــدة إذا لزم من تفسيـــر الآيات التكرار الذي لا معنى له فذلك خُلفٌ ينـــزه القرآن عنه :

لقد بسرزت طریقة ابن جریسر-رحمه الله-وفکرته ، ولکن هنـــاك مواضـــع قـــد تکـــون بخلاف القاعدة ، ومنها :

في قول -- - تعسال - : ﴿ قُلْ إِنْمَا أَنَا بَشَرُّ مِثَلَكُمْ بُوحَى إِنَّ آَنَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَاسَتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَقِيمُواْ وَهُمْ وَالْآخِرَةِ مُمْ كَفِرُينَ ۚ ۞ ﴾ [نسسات: ٦ - ٧]... قسال - رهم الله - : ﴿ وَمَثَلَّ لِلْمَنْهُ وَالْآخِرَةِ مُمْ كَفِرُونَ ﴾ " الذين لا يعطون الله الطاعة السي احتلف أهل التأويل في ذلك : فقسال بعضهم : معنساه : السذي لا يعطون الله الطاعة السي تطهرهم ، وتزكّى أبدالهم ، ولا يوحّدونه...وقال آخرون : بل معسى ذلك : السذين لا يقسرون بركاة أموالهم الني فرضها الله فيها ، ولا يعطونها أهلها...

والصواب من القول في ذلك : ما قاله الذين قالوا : معناه : لا يسؤدّون زكاة أمسوالهم، وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة ، وأنّ قولسه في : ﴿ وَهُم إِلَّاكِ خِرَةٍ هُمْ كَفِرُهِنَ ﴾ دلسيلاً على أن ذلك كذلك ؛ لأنّ الكفار الذين عُنوا بهذه الآية كانوا لا يشسهدون أن لا إلسه إلا الله ، فلو كان قوله : ﴿ اللّذِينَ لَا يُرْتُونَ الزَّكَوْةَ ﴾ مسراداً بسه السذين لا يشسهدون أن لا إلسه إلا الله ، لم يكن لقوله : ﴿ وَهُم إِلَّا خِرَةَ مُمْ كَفِرُونَ ﴾ معنى ؛ لأنه معلوم أن مسن لا يشهد أن لا إلسه إلا الله لا يسومن بالآخرة ، وفي إنباع الله قولسه : ﴿ وَهُم إِلَّا خِرَةَ هُمْ كَفِرُونَ ﴾ قولسه : ﴿ اللّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الرّكاة في هذا الموضع معنى بحا ركاة الأموال..."(١).

وموضع الضّعف في هذا التفسيسر ليس عدم تطبيسق القاعسدة ، بــل إن تطبيقهـــا هنــــا واضح ؛ ولكن تعارضها مع وقت النـــزول هو القادح ، وذلك أنّ زكـــاة المـــال : إنّمـــا فرضـــت

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٨٦/١١) .

بالمدينة ، والآية من أول المكي <sup>(۱)</sup>، وأكثر المفسرين من السلف ومـــن بعـــدهم ، علـــى أنّ الزّكــــاة هنا : هي التّوحيد...وهو أصل كلّ زكاة ونماء <sup>(۲)</sup> ، وهذا الوجه أوفـــق لتــــأليف الـــنظم.<sup>(۳)</sup> فــــلا يلزم من الشهادة بالتوحيد إثبات اليوم الآخر .

وفي قوله -تعالى - : ﴿ قُولَ أَصَدُ الْأَنْدُودِ ﴾ [الروج: ؛] قال -رحمه الله - : " وقوله : ﴿ قُولَ أَصَدُ الْأَنْدُودِ ﴾ يقول : لعن أصحاب الأخدود ، وكان بعضهم يقول : معنى قوله : ﴿ قُولَ أَصَدُ الْمُنْدُودِ ﴾ تخبر من الله عن النار ألها قتلتهم . وقد اختلف أهل العلم في أصحاب الأخدود من هم ؟ . فقال بعضهم : قوم كانوا أهل كتاب من بقايا المحوس...وقال آخرون: بل الذين أحرقتهم النار هم الكفار الذين فَتَنوا المؤمنين...عن الربيع بن أنسس قال : كان أصحاب الأخدود قوماً مؤمنين ، اعتزلوا الناس في الفتر ، وإنّ جباراً من عبدة الأوثان أصحاب الأخدود قوماً مؤمنين ، اعتزلوا الناس في الفتر ، وإنّ جباراً من عبدة الأوثان خير هم بين الدّخول في دينه ، فابوا ، فخذ أخدوداً (\*)، وأوقد فيه ناراً ، ثم أرسل إليهم ، فعرض عليهم الدخول في دينه ، فابوا ، فخذ أخداوداً إلقاءهم في النار ، على خير هم بين الدّخول في دينه ، وبين إلقائهم في النار ، فاحتاروا إلقاءهم في النار ، على الرجوع عن دينهم ، فألقوا في النار ، وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الحريد ، بأن فأحرقتهم ، فذلك قول الله : ﴿ وَمَهُمُ عَذَاتُ المُهْ يَعِلُمُ مَا الله عن على شفير الأخرة ، ﴿ وَمَهُمُ عَذَاتُ المُهْ يَقِ النار . وخرجت النار إلى من على شفير الأخرة ، ﴿ وَمَهُمُ عَذَاتُ المُهْ يَعِنَهُ السروج : ١٠ في الذيا ... والمنار .. . . ] في الذيا ...

وأولى التأويلين بقوله : ﴿ يُؤِلَ *أَصَّبُ الْأَنْدُورِ ﴾ : لُجِس*ن أصحاب الأخسلود السذين ألقسوا المؤمنين والمؤمنات في الأخدود ، وإنما قلت : ذلسك أولى التسأويلين بالصسواب ؛ للسذي ذكرنسا عن الربيع من العلة ، وهو أن الله أخبسر أن لهم عذاب الحريسق مسع عسذاب جهسنم ، ولسو لم

<sup>(</sup>١) انظر المحرر الوحيز (١٦٤/١٤) .

 <sup>(</sup>٢) دقائق النفسيسر الجامع لتفسيسر الإمام ابن القيم (٩/٥) ، وعزاه لإغاثة اللهفان صفحة (٤٩) .

<sup>(</sup>٣) روح المعاني للألوسى (٢٣/١٥١) .

<sup>(</sup>غ) الأخدود : الشقّ في الأرض ، والحفرة المستطيلة فيها . انظر مقاييس اللغة (١٤٩/٢) مادة حدّ ، وترتيب القاموس (٢٠/٣) . ادة حدد

يكونوا أحرقوا في الدنيا لم يكن لقوله : ﴿ وَلَكُمْ عَلَاكُ لَلَتِيقِ ﴾ معنى مفهـــوم ، مــــع إخبــــاره أن لهــــم عذاب جهنم ؛ لأن عذابَ جهنم هو عذاب الحريق مع سائر أنواع عذاها في الآخرة...." (¹)

ولكن ختام السورة يدل على أن الله لم يوقع على أصحاب الأخدود الكفرة العقاب الدنيوي ؛ ولذلك نبّه الله حترٌ وجلّ على كمال قدرته بإيقاع العذاب في الدنيا بما فعل بالمجنود ، فرعون وثمود ، ولو شاء لفعل بأصحاب الأخدود مثل ذلك ، ولكنه تعالى لم ألله . (٢)

وهكذا يتضح للقارئ قاعدة : إذا لزم من تفسير الآيات التكرار الذي لا معنى له فذلك خُلفٌ ينزو القرآن عنه ، فقد اتضع نصص القاعدة ، وأتبع بأمثلة على نوعيه : الكلمات الني قيل فيها : إن فيها تكرار ، والأحرف التي قيل فيها : إفا زائدة ، ثم ذكرت إجابة الإمام الطبري على ما تكرّر في القرآن بأجوبة سديدة ، ثم حاءت الإشارة إلى بعض ما خرج عن القاعدة والأولى خلافه . والله أعلم -.

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٢/٢٣٥-٢٣٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر في ظلال القرآن لسيد قطب (حزء١١٣/٣٠٠ و١١٦) طبعة الحلمي الأولى .



#### المبحث السادس : يختار من المعايي ما اتَّسَق وانتظم معه الكلام :

تتنوع معاني الجمل على اختلاف مساقات الكلام ؛ ولذلك يجــب علـــى المفسَّــر اختيـــار الأنسب للمقام ، والمتفق مع حال الكلام .

وسيكون عرض الأمثلة من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول: نص القاعدة .

المطلب الثاني: يختار من المعاني ما يناسب سياق الكلام .

المطلب الثالث: المعنى المضاد والمقابل للحمل والكلمات.

المطلب الرابع : ذكر معنى ما سيحيء في مستقبل الجمل والآيات المتأخرة أوَّلُ ورود مقطعها.

المطلب الخامس : مواضع لم يستعمل فيهـا الإمـام الطبـــري -رحمـه الله- قاعــدة : اختيــار المعاني التي يتّسق وينتظم معها الكلام .



## المطلب الأول: نص القاعدة:

على المفسَّر لكلام الله –عزَّ وحلَّ– أن يبذل جهده في حمل معــــاني الآيــــات علــــى المعــــاني التي ينتظم معها الكلام ، ويكون على مساقِ واحدٍ لا يتنافى ولا يتنافر .

يوضّح هــذا تفسيـــره لقولــهُ -تعــالى- : ﴿ فَإِن كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ سَفِيهَا أَوْ ضَوِيمًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُبِلُ هُوَ فَلِيَسُلِلْ وَلِئَهُ بِالْسَنْلِ ﴾ [البنرة: ٢٨٢] قال أبو جعفو : " يعني بقولــه -حــلَّ ثنـــاؤه- : ﴿ فَإِن كَانَ اللّٰذِي مَلْيَهِ النَّحُّ سَفِيهَا أَوْ صَوِيمًا ﴾ فإن كان المدين الــذي عليــه المــال ﴿ سَفِيهًا ﴾ : يعـــي حاهلاً بالصواب في الذي عليه أن يملّه على الكاتــب...وقــال آخــرون : بــل السّـفيه في هـــذا الموضع الذي عناه الله : الطفل الصغيــر...

قال أبو جعفو : وأولى التأويلين بالآية : تأويل مــن قـــال : الســـفيه في هــــذا الموضـــع : الجاهل بالإملاء ، وموضع صواب ذلك من خطئه ؛ لما قد بيـــــَنا قبـــل مـــن أن معـــنى الســـفه في كلام العرب : الجهل ، وقـــد يـــدخل في قولـــه : ﴿ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي مَلَيْهِ اللَّمَٰقُ سَفِيهًا ﴾ كـــلّ جاهــــل بصواب ما يملّ من خطئه ، من صغيـــر وكبيـــر ، وذكر وأنثـــى ، غيــــــر أن الـــذي هـــو أولى بظاهر الآية أن يكون مراداً كما كل جاهل جموضع خطأ ما يمل وصـــوابه –مـــن بـــالغي الرجــــال الذين لا يولَّى عليهم والنساء ؛ لأنه حل ذكره ابتـــدأ الآيـــة بقولـــه : ﴿ يَكَائِهُا ٱلَّذِيكَ مَامَنُوا إِذَا تَدَلَيْنَتُم بِدَيْنِ إِلَّهَ لَمِكِلٍ مُسَكِّمَ قَاحْتُمُوهُ ﴾[النرة: ٢٨٢] والصبيّ ومن يسولّى عليسه لا يجسوز مداينتسه ، وأن الله – عزَّ وجلَّ – قد استثنى من الذين أمرهم بإملال كتاب الدين مـــع الســـفيه : الضــعيف ، ومـــن لا يستطيع إملاله ، ففي فصله –جل ثناؤه – الضعيف مــن الســفيه ، ومــن لا يســتطيع إمـــلاء الكتاب ، في الصفة التي وصف بما كل واحد منهم ، ما أنبأ عن أن كـــل واحـــد مـــن الأصـــناف الثلاثة الذين ميّز بين صفاقم ، غيـــر الصــنفين الآخـــرين ، وإذا كـــان ذلـــك كـــذلك، كـــان معلوماً أن الموصوف بالسفه منهم دون الضعف هو ذو القوَّة على الإمـــــلال ، غيـــــــر أنـــه وضــــع عنه فرض الإملال بجهله بموضع صواب ذلك من خطئه ، وأن الموصــوف بالضــعف منـــهم هـــو العاجز عن إملاله وإن كان شديداً رشيداً ، إما لعيّ لسانه أو خـــرس بـــه ، وأن الموصـــوف بأنـــه لا يستطيع أن يمل : هو الممنوع من إملاله ، إما بـــالحبس الـــذي لا يقــــدر معـــه علـــى حضـــور الكاتب الذي يكتب الكتاب فيمل عليه ، وإما لغيبته عن موضع الإملال فهــو غيــــر قــادر مــن وصفنا إذا كانت هم ، وعذرهم بتـــرك الإملال من أجلها ، وأمـــر عنـــد ســـقوط فـــرض ذلـــك علـــيهم وليّ الحـــق بإملالـــه ، فقــــال : ﴿ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي مَلَتِهِ ٱلعَقُّ سَفِيهَا أَوْ صَمِيمًا أَوْلاَ يَسْتَطِيمُ أَن يُبِيلُهُو **فَلِيَتْ لِلْ وَلِيَّتُهُ بِالْمُنَالِ ﴾ يعني : وليَّ الحقّ ، ولا وجه لقول من زعم أن السفيه في هـــذا الموضــع هـــو** الصغيـــر ، وأن الضعيف هو الكبيـــر الأحمق ؛ لأن ذلك إن كان كما قــــال يوجـــب أن يكـــون قوله : ﴿ أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُّ هُوَ ﴾ هو العاجز من الرجـــال – العقـــلاء الجـــائزي الأمـــر في أمـــوالهـم وأنفسهم – عن الإملال ، إما لعلة بلسانه من خرس أو غيـــره مـــن العلـــل ، وإمـــا لغيبتـــه عـــن موضع الكتاب ، وإذا كان ذلك كذلك معنـــاه ، لبطـــل معـــني قولـــه : ﴿ فَلَيْمَيْلِوْ وَلِيُّهُ بِٱلْمُكَذِلِ ﴾ ؛ لأن العاقل الرَّشيد لا يولَّى عليه في ماله ، وإن كان أخـــرسَ أو غائبـــاً ، ولا يجـــوز حكـــم أحــــدٍ في ماله إلا بأمره ، وفي صحة معنى ذلك ما يقضى على فساد قول مـــن زعـــم أن السّـــفيه في هــــذا الموضع: هو الطفل الصغير ، أو الكبير الأحمق..." (١)

فنفى تفسيسر السفيه: بالصغيسر ، والضعيف: بالكبيسسر الأحمسق؛ لأنسه يوجسب تفسيسر: قوله ﴿ أَوْلَا يَسْتَطِعُ أَن يُبِلَ هُوَ ﴾ بالعاجز من الرجال؛ والرشيد لا يسولى عليسه في مالسه، ولو كان أخرس أو غائباً ؛ لأن بعسد هذه الجملسة: ﴿ فَلْيُسْتِلْ وَرَبُتُهُ لِلْاسَتِلِ ﴾ ففسسد بسذلك تفسيسر الذي لا يستطيع أن يمل بالعاجز من الرجال جائزي التصرف؛ لتناقضه مسع الحكسم بإملال وليه ، فهذا لا يكون إلا بإذن الولي صاحب المسال العاقسل و لم يسذكر ذلسك في الآيسة ، بالإضافة إلى أن الصغار لم يدخلوا في الآيسة ابتسداء؛ لأن الحنطساب في ابتسدائها: ﴿ يَكَانُهُ الَّذِيكَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٢١/٣–١٢٢) ، وتحقيق شاكر (٥٧/٦) .



# المطلب الثاني: يُختار من المعاني ما يُناسب سياق الكلام :

لقد كان الإمام الطبـــري –رحمه الله يختـــار المعـــاني المناســـبة ، ويقتنصـــها بدقـــة مـــن خلال سياقات الآيات ، ومن الأمثلة على ذلك :

قول -- - تع الى - : ﴿ وَوَحَّىٰ يَهَا آيَاهِ مُنْ يَعَا مَالَهُ أَنْ اللّهَ اَمْتَانَى لَكُمْ الْذِينَ فَلا تَتُوثُنَّ إِلّا وَالسَّهُ مُسْلِمُونَ ﴾ قال أبو جعف و : إن قال لنا وَأَشَّر مُسْلِمُونَ ﴾ قال أبو جعف و : إن قال لنا قال : أو إلى بني آدم الموت والحياة فيُنهى أحدهم أن بموت إلا على حالة دون حالة ؟ قيل له: إن معنى ذلك على غير الوجه الذي ظننت ، وإنما معنى : ﴿ فَلا تَتُوثُنَّ إِلّا وَأَشَر مُسْلِمُونَ ﴾ أي : فلا تفارقوا هذا الدين وهو الإسلام أيام حياتكم ، وذلك أن أحدا لا يدري منى تأتيم مناياكم منيته ؛ فلذلك قال لهم : ﴿ فَلَا تَتُوثُنَّ إِلّا وَأَشَر مُسْلِمُونَ ﴾ ؛ لأنكم لا تدرون من تأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه من ليل أو نحار واوبكم ساخط عليكم ، فتهلكوا . " (١)

فاختار المعنى المناسب للمخاطــب ، الـــذي لا يســـتطيع تقـــديم المـــوت ، ولا ردّه عـــن نفسه ، فبيــــّن أن المراد هو مداومة الاستقامة حتى إذا جـــاء المـــوت كــــان علــــى أحســــنِ حـــــال منها، وليس مدافعة الموت الذي ليس له به قدرة .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٦١٢/١) ، وتحقيق شاكر (٩٦/٣) .



من جرحوا منهم ، يقال منه : أدال الله فلاناً من فلان فهـــو يديلـــه منـــه إدالـــةً ، إذا ظفِـــرَ بـــه فانتصر منه ، مما كان نال منه المذال منه..." (١)

ولما كانت السورة تتحدث عن وقـــائع غـــزوة أحـــد ، وتســـلي المـــؤمنين ، وتــــوجّههم وتقوّمهم ،دل على أن المراد ما وقع من انتصار في بدر ، وهزيمة في أحد.

وفي قول - تعالى - : ﴿ فَتَاتَهُمُ اللّهُ وَابَ الدَّيْكَ وَمُسْنَ قُولِ الْآيَرَةُ وَاللّهُ يُوجُ النّمْسِينَ ﴾ [ال عمران: ١٤٨] قال أبو جعفو: " يعني بذلك -تعالى ذِكْرُه -: فاعطى الله الدين وصفهم بما وصفهم ، من الصبر على طاعة الله بعد مقتل أنبيائهم ، وعلى جهاد علوهم ، والاستعانة بالله في أمورهم ، واقتفائهم مناهج إسامهم ، على ما أبلوا في الله - ﴿ وَهَابَ الدَّيْكَ ﴾ يعني : جزاءً في الدنيا ، وذلك النصر على علوهم وعلو الله ، والظفر والفتح عليهم ، والستمكين لهم في البلاد ، ﴿ وَمُسْنَ قُولِ الْآخِرَةُ ﴾ يعني : وخير جزاء الآخرة ، على ما أسلفوا في الدنيا من أعمالهم الصالحة، وذلك الجنة ونعيمها ... " (1)

فذكر -رحمه الله - أن الثواب الذي لهم في السدنيا في قولسه : ﴿ قَوْلَتِ اللَّهَ آلَةَ لَيَ ﴾ هسو النصر، وقد تقدم في الآية أنم قاتلوا نصرة للدين ، بل وذكر الله قسولهم فقسال : ﴿ وَمَاكَانَ فَوَلَهُمُ إِلّا أَن وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِهُمْ اللَّهُ أَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَهُمْ أَلَا أَنْ اللَّهُ وَلِيهُ أَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَهُمْ أَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَمْ اللّلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٤٤٨/٣-٤٤٩) ، وتحقيق شاكر (٢٣٩/٧) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤٦٦/٣) ، وتحقيق شاكر (٢٧٥/٧) .

<sup>(</sup>٣) وانظر مواضع أحرى في : البقرة (٩) ﴿ يُخْتِفَونَ لَكُ وَالْجِنَى اَمْتُمُوا وَمَا يَخْتَمُونَ إِلاَّ الْمُشَهُمَّةِ وَمَا يَشْتُمُونَ ﴾ حسامع البيسان (١٠١/١) ﴿ وَلِنَا فِهَلَ لَهُمْ مَا يَشُولُ كُمّا عَامَنَ الشَّامُ فَالْمَا الْقَوْمُ كُمّا عَامَنَ الشَّهَة ﴾ إلا يَه حامع البيان (١٦١/١) ، وانساء (٨٠) ﴿ وَيُؤْدُ مَنْكُمْ وَتُولُق الْإِسْدُنُ صَعِيماً ۞ ﴾ حامع البيان (٣٢/٤) .



# المطلب الثالث : المعنى المضادّ والمقابل للجمل والكلمات :

لقد وصف الله حَمْرُ وحَــلَّ – كتاب، بأنــه مثــاني فقــال : ﴿ اللَّهُ زُلَ أَمْسَنَ لَلْمَدِيثِ كِتَبَا مجاهد : يعني : القرآن كلّه متشابه مثاني ، **وقال قتادة** : الآيـــة تشـــبه الآيـــة ، والحـــرف يشـــبه الحرف ، وقال الضحاك : ﴿مُثَالِيَ ﴾ تسرديد القول ؛ ليفهموا عسن رهسم -تبسارك وتعسالي -، وقال عكرمة والحسن : نتى الله فيه القضـــاء ، زاد الحســـن : تكـــون الســـورة فيهــــا آيـــة وفي السورة الأخرى آية تشبهها ، وقال عبد الرحمن بن زيـــد بـــن أســـلم : ﴿مَثَالِيَ ﴾ مـــردّد ، ردّد موسى في القرآن ، وصـــالح ، وهـــود ، والأنبيـــاء – علـــيهم الصــــلاة والســــلام – في أمكنـــة كثيرة، وقال سعيد بن جبير : عن ابن عباس-رضي الله عنهما- : ﴿ مَثَالِنَ ﴾ قال : القرآن يشبه بعضه بعضاً ، ويـردّ بعضه على بعض ، وقال بعـض العلمـاء : ويــروى عـن سفيان بن عيينة (١) : معنى قوله -تعالى- : ﴿مُتَنَّذِهَا مُثَانِنَ ﴾ أنَّ سياقات القـــرآن تــــارة : تكـــون في معنى واحد ، فهذا من المتشابه ، وتارة : تكون بــذكر الشـــيء وضـــده ، كـــذكر المـــؤمنين ثم الكافرين ، وكصفة الجنة ثم صفة النار ، وما أشبه هذا ، فهذا مــن المثـــاني ، كقولـــه –تعـــالى–: ﴿ إِنَّ اللَّبْرَارَ لِنِي نَبِيمٍ ۞ وَلِنَّ اللَّهُبَارَ لَنِي جَمِيمٍ ۞ ﴾ [الانفطار: ١٣ - ١٤] ، وكقول - عــزٌ وحــلّ - : ﴿ كُلَّةً إِذْ كِنَتُ الشُّبَارِ لَهِي سِجِينِ۞ ﴾ [الطننــــــي: ٧] إلى أن قــــــــال : ﴿كُلَّةَ إِذْ كِنَتُ الأَبْرَارِ لَهِي عِلِيبِينَ ۞ ﴾ [المطنفــــين: ١٨] ، ﴿ هَلَا يُكُرُّ وَإِنَّ الِمُنْتَوِينَ لَمُسَّنَّ مَكِ ۞ ﴾ [ص: ٤٩] إلى أن قـــــــال :﴿ هَـنَا وَإِكَ الْكَنِينَ لْتُرَّ مَكُكِ ۞ ﴾ [ص: ٥٠] ، ونحو هذا من السياقات ، فهـــذا كلـــه مـــن المثــــاني ، أي : في معنــــيين اثنين ، وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضاً ، فهـــو المتشـــابه ، ولـــيس هــــذا

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد ، سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي المكي ، الحافظ ، مولى ، ولد سنة سبع وماتة ، محدّثٌ مفسر ، يدلّس عن الثقات ، علش إحدى وتسعين سنة ، وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائة . انظر سيــــر أعلام النبلاء (٤٥٤/٨) ، ووفيات الأعيان (٣٩١/٣) ، وشذرات الذهب (٣٥٤/١) .

{r<sub>1</sub>v}

من المتشابه المذكور في قولـــه -تعـــالى- : ﴿هُنَّ أَمُّ ٱلْكِتَنبِ وَأَنْهُ مُتَشَيِّهِمَتُ ﴾ [آل عـــران: ٧] ذاك معـــنى آخر ." (١)

ومن المثاني —كما سبق –: أن يذكر الشـــيء وضـــده ، كـــذكر المـــؤمنين ثم الكـــافرين ، وكصفة الجنة ثم صفة النار ، وما أشبه هذا ، فهذا مثانٍ .

ويشبه هذا إلى حدَّ مـــا ، عطــف بعـــض الجمـــل علـــى بعـــض في : حـــزاء المـــؤمنين والكافرين، وفي تنويع العقاب وتقابله مع الثواب .

#### والأمثلة على ذلك قد تكون كلماتٍ أو جملاً :

- ١ - الأمثلة عل المعنى المتقابل بين الكلمات:

في قول -- تعسال - : ﴿ ثُمُّ بَدَّلَنَا مَكَانَ النَّهِيَّةِ لَلْمَسَنَةَ حَتَى عَمَوا وَقَالُوا فَدَ مَتَكَ مَلَهَمَا الشَّمِلَةِ الْفَرَائِهُ عَلَمَا النَّمَالُةُ الشَّرَاءُ وَالنَّمَالُةُ الشَّرَاءُ وَالنَّمَالُةُ الْفَرَاءُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وقــــال -تعــــالى- : ﴿ وَأَنَّا لَنَا سَمِمْنَا الْمُدَىٰ مَاسَنَا بِيدٌ فَمَن يُؤْمِنُ مِرَقِد فَلا يَعَافُ بَعَسُــا وَلا رَهَقَا ﴿ ﴾ الله : ﴿ وَأَنَّا لَمَا سَمِمْنَا الْمُدَىٰ مَاسَنَا بِيدٌ ﴾ يقول-: قـــالوا : وأنـــا لَمـــا سعنا القرآن - الذي يهدي إلى الطريق المستقيم - آمنًا به ، يقول: وصـــدُقنا بـــه ، وأقررنــا أنـــه حقٌ من عند الله ، ﴿ فَمَن يُؤْمِنُ مِرَقِدٍ فَلاَ يَعَلَى بَغَــُـا وَلَا رَمَقًا ﴾ يقــول : فمـــن يصـــدُق بربـــه : ﴿ فَلَا الله وَالله عَلَى الله وَالْمَالِقُونَ مِرَقِدٍ فَلاَ يَعَلَى بَغَــُـا وَلَا رَمَقًا ﴾ يقــول : فمـــن يصـــدُق بربـــه : ﴿ فَلَا الله وَالْمَالِقُونَ مِرَقِدٍ فَلاَ يَعَلَى بَغَــُـا وَلَا رَمَقًا ﴾ والله الله المقال الله المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق الله المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق الله المؤلِق ال

<sup>(</sup>١) تفسيـــر القرآن العظيم (٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٦/٦) ، وتحقيق شاكر (٢/١٢٥) .

يَحَاثُ بَغَنَّ ﴾ يقول: لا يخاف أن ينقص من حسسناته ، فسلا يجسازى عليهسا ، ﴿ وَلَا رَهَقًا ﴾ ولا إلىًا يُحمل عليه من سيئات غيسره ، أو سيئة [ لم] يعملها ." (١)

فالبخس : النَّقص في الحسنات ، وضدَّه الرَّهق : وهو زيادة ؛ ولكن في السيئات .

وفي قول - تعالى - : ﴿ لَا يَذُوقُنَ فِيهَا بَرَوّا وَلَا شَرَاناً ﴿ إِلَّا خَيِما وَضَلَقا ﴾ [السا: ٢٠ - ٢٥] قال حرحه الله - : " وقوله : ﴿ لَا يَدُوقُنَ فِيهَا بَرَوّا وَلَا شَرَاناً ﴾ يقول : لا يَطْعَمون فيها برداً يُسرّد حرّ السعير عنهم ، إلاّ الفسّاق ، ولا شراباً يسرويهم من شدّة العطش الذي تحمم إلاّ الحميم... وقوله : ﴿ إِلّا جَيمًا وَضَلَقا لَه يقول - تعالى ذِكْرُه - : لا ينوقون فيها برداً ولا شراباً إلاّ حميماً قد أغلى حتى انتهى حرّه ، فهو كالمُهل يَشُوي الوحوه ، ولا بررداً إلاّ غَساقاً... فإن قال قائل : فإنك قد قلت : إن الغسّاق : هو الزمهريسر ، والزمهريسر : هو غاية البرد ، فكيف يكون الزمهريسر سائلاً ؟ . قيل : إن البسرد الذي لا يُستطاع ولا يُطاق ، يكون في صفة السائل من أجساد القوم من القيع والصديد." (٢)

فالغسّاق مقابل الحميم شديد الحرارة ؛ إذاً : هو بـــاردٌ شـــديد البـــــرودة ، وقـــد ورد في الحديث أن عذاب النار من الحرارة والبـــرودة ، فقـــال — 紫 - : " اشـــتكت النـــار إلى ربّهـــا ،

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٦٧/١٢) .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۲ / ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ ). وانظر بقية المواضع في: النور (٥٥) ﴿ يَكَاتُهُمَا الَّذِينَ مَكَنَّ إِلَيْنَ مَكَنَّ أَيْنَ مُكَنَّ وَلَيْنَ مُكَنَّ وَلَا اللّهِ مَنْكُو وَمَا يَسْتَعْوَمُمُ اللّهِ مَنْكُو وَمَا يَسْتَعْوَمُ وَلَا اللّهُ مِنْكُو قَدَى مُرْعِي فَهَا اللّهُ مِنْكُو اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْكُو اللّهُ مِنْكُو اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْكُو وَمَا يَسْتَمُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْكُونَ اللّهُ مُنْكُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْكُونُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

<u>{</u>Y19}

فقالت : رب أكل بعضي بعضاً ، فأذن لها بنفســين : نفـــسٌ في الشـــتاء ، ونفـــسٌ في الصّــيف ، فهو أشدّ ما تجدون من الحرّ ، وأشدّ ما تجدون من الزمهريـــر " (١) .

#### - ٢ – الأمثلة على المعنى المضاد والمقابل بين الجمل :

في قول -- تعسالى - : ﴿ ثُمَّ صَدَقَتُهُمُ ٱلْوَصَدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَيَن ثَنَاتَهُ وَأَهْلَكَ كَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ﴾ الانساء: ٩] قال -رحمه الله - : " وقوله : ﴿ وَأَغْجَنْنَهُمْ ﴾ يقول -تعالى ذِكْرُه - : فأنجينا الرسل عند إصرار أممها على تكذيبها بعد الآيات ، ﴿ وَمَن لَشَاتُهُ ﴾ وهم أتباعها السذين صدقوها وآمنوا على وقوله : ﴿ وَأَهْلَكُنَا السَّذِينَ أُسْرِفُوا على أَنفسهم بكفرهم بسرهم . " ( )

فالمسرفون هم المكذَّبون بالرسل ، مقابلةً لهم بالذين أنجاهم الله ؛ لتصديقهم بالرسل .

#### وقد تكون المقابلة في جواب كلام :

كما في قول - تعالى - : ﴿ قُلْ يَكَايُّهُا النَّاسُ إِنْمَا أَنَّا لَكُوْ نَيْدٌ مُّينٌ ﴿ فَيْنَ فَالَّذِي مَامُوا وَمَعِلُوا الله - : يقول - تعالى ذِحُرُه - الشّكِلِحَدْتِ لَمْم مَّفْفِرُةً وَوَفَقَ كُوييدٌ ﴾ [الحج: ٩؛ - ، ٥] قال حرحمه الله - : يقول - تعالى ذِحُرُه - لنبيه محمّد - عَلَيْ الله بغير علم، اتباعاً منهم لكلّ شيطان مريد : ﴿ قُلْ يَكَايُّهُا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَّا لَكُو نَيْدٌ مُّيدٌ ﴾ أن أن كم عقاب الله أن ينزل بكم في الدنيا ، وعذابه في الآخرة أن تَصْلُوه ، ﴿ مُبِيدٌ ﴾ يقول : أبين لكم إنساري ذلك ، بكم في الدنيا ، وعذابه في الآخرة أن تَصْلُوه ، ﴿ مُبِيدٌ ﴾ يقول : أبين لكم إنساري ذلك ، وأظهره ؛ لتنبيوا من شرككم وتحذروا ما أنذركم من ذلك ، لا أملك لكم غير ذلك ، فأما تعجيل العقاب وتأخيره - الذي تستعجلونني به - في إلى الله ، ليس ذلك إلى ولا أقدر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب صفة النار وألها مخلوقة ، صفحة (٦٦٦) ، حديث (٣٢٠٠) ، ومسلم في كتـــاب المساحد ومواضع الصلاة ، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر...،(٣١/١-٤٣٦) ، حـــديث (٦١٧) ، وهــــنا لفظ مسلم .

 <sup>(</sup>۲) حامع البيان (۹/۸) .



فقول : ﴿ إِنِّمَا لَمُ نَذِيرٌ مُرِينٌ ﴾ حسواب لطلبهم العذاب المذكور في قول : ﴿ وَمَسْتَمْ عِلْوَيَكَ وَالْعَذَابِ ﴾ [الحج: ٤٧] والجواب : مقابل السؤال ولا شك ؛ ولذلك صح قول : فأمّا تعجيل العقاب وتأخيره الذي تستعجلونني به - فالل الله ، ليس ذلك إلى ولا أقدر عليه .

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۷۳/۹). وانظر مثله في النساء (۱۹۲) ﴿ لَتَكِينَ الرَّسِحُونَ فِي اللَّهِي مِيَّتُمْ وَالْكَوْمُونَ يَلِمُونَوَ يَا أَنْهَا إِلَيْكَ وَمَا أَنْهَا بَيْنَ مَنْ فَقِيمَ النَّهِ اللَّهِ حامع البيان (۱۷۳/۹)، وانظر بقية مواضع هذا النوع عامة في : آل عمران (۱۹۸) ﴿ لَتَكِينَ أَلْهَيْ النَّقَاقُ نَتُهُمْ كَمْ جَنْكُ قَبْنِي مِن فَقِهَا اللَّذَيْقِرُ عَلِيهِينَ فِهَا تُؤَلّا مِنْ صِنْدِ اقْدِ ﴾ (۲۱٪)، والأحزاب (۲۳٪) ﴿ وَلُو مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَامِع البيان (۲۱/۱۰٪) والأحزاب (۲۳٪) ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَامِع البيان (۲۱/۱۰٪) والزمر (۳۳٪) ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

## المطلب الرابع : يذكر معنى ما سيجيء في الجمل والآيـــات المتــــأخرة في أول ورود مقطعها :

وسبب ذلك النهج طلب توضيح المراد ، وهـــذا الـــوارد المتـــأخر قـــد يكـــون في الآيـــة الواحدة ، وقد يكون بعدها :

- ١ - الأمثلة في الآية الواحدة على ذكر معنى الوارد المتأخر في أول تفسيـــر الآية:

في قول - تعسل - : ﴿ أَفَلَّ بَيهُما فِي الْأَرْضِ فَيَنَظُّمُوا كَذَّ كُلُ مَوْمَةُ اللَّيْنِ مِن قَلِهِمْ وَمَر اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

فقول الإمام الطبـــري حرحمه الله- : أنه تمديد للكفـــار ووعـــظ ، يـــدل عليـــه قولـــه

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١/١١٣) .



-تعالى-: ﴿وَلِلْكَذِينَ آئَيْلُهَا ﴾ فاختار من المعاني والمقاصد ما ناسب السياق وانتظم معه الكلام.

وفي قول - - تعسال - : ﴿ وَيَقُولُ الّذِينَ امْتُوا لَوْلَا نُولِتَ سُورَةً فَإِنّا أَنْزِلَتْ سُورَةً مُحْكُمّةً وَذُكِرَ فِيهَا الْمَتِنَالُ وَلِيَتَ اللّذِينَ فَالْوَيْمِ مَسَرَضٌ يَظُمُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَشْنِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاقِلْ لَهُمْ ﴿ ﴾ [ عسس د ب الله على الله على الله ورسوله : هسالاً نسزلت سورة من الله ، تأمرنا بجهاد أعداء الله مسن الكفار، ﴿ فَإِنَا أَنْزِلَتَ سُورةً لِمُحَكّمةً ﴾ يعسى: أنها محكمة بالبيان والفرائض...وقوله : ﴿ وَذُكِرَ فِيهَا الْمِسْرِكِينَ... " (أ) المشركين... " (أ)

فالمقصود ليس طلب تنــزيل سورة فقط أيّاً كانت ، وإنما المطلــوب ســـورة معينـــة لهـــا صفة أساسية ، وهي : ألها تأمر بالجهاد ؛ بدليل عتاب الله لهم على إعراضـــهم عمـــا طلبـــوه مـــن فرض الجهاد وتشريعه .

- ٧ – الأمثلة على ذكر المعنى الــوارد المتــاخر في آيــة مســـتقلة في أول تفسيــــر
 للمقطع التي هي فيه ، وقد يكون ختام الآية بالأسماء الحسنى ، أو غيـــرها :

ثم فـــال في قولـــه -تعــال - : ﴿ فَإِنْ لَعَرَشُوا فَقُلُ أَنْذَنَّكُمُّ صَبِفَةَ يَثَلَ صَبِفَةِ عَادِ وَتَشُودُ \* ﴿ فَإِنْ أَعْرَشُوا فَقُلُ أَنْذَنَّكُمُّ صَبِفَةً يَثَلَ صَبِفَةٍ عَادٍ وَتَشُودُ \* ﴿ ﴾ [نسلت: ١٣] : "يقول -تعالى ذِكُرُه -: فإن أعرض هــولاء المنسـركون عــن هــذه الحجّـة الـــي

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١/٣١٨) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١١/٩٣) .



بيّنتها لهم يا محمد ، ونبهتهم عليها ، فلم يؤمنوا بما ، و لم يقرّوا أن فاعـــل ذلـــك هـــو الله الـــذي لا إله غيـــره ، فقل لهم : أنذرتكم أيها الناس : صاعقة تملككم ، مثل صاعقة عاد وثمود." <sup>(١)</sup>

ففسّر ختام الآية بالأسماء الحســـنى في قولـــه -تعــــالى− : ﴿وَيَالِكَ تَقْدِيرُ الْمَيْزِرُ الْمَيْلِيرِ ﴾ بـــأنّ العزّة في انتقامه من الكفار ، وهذا التّفسيـــر مناســـب للتّعقيـــب بالآيـــة الــــتي بعــــدها في قولــــه -تعالى− : ﴿ قِلْ أَشْرَشُوا فَقُلْ اَنْدَرْكُمْ سَمِعَةً يَتْلَ مَنْهِقَةً عَادٍ وَقَدُودٌ ۞ ﴾ .

ب- ومثال تفسيسر ختم الآية بغيسر الأسماء الحسنى بما يسدل عليسه ما بعسدها: قول حسلها : قورَمَاق يهم ما كاثراً يعدين تشتّه يُورُن أن الإحسان: ٢٦] قسال حرحمه الله : قول: وعاد عليهم ما استهزءوا به ، ونسزل بمم ما سخروا به ، فاستعجلوا به من العسذاب، وهذا وعيد من الله حجل ثناؤه لقريش ، يقول لهم : فاحذروا أن يحلّ بكم مسن العسذاب علسى كفركم بالله وتكذيبكم رسله ما حلّ بعاد ، وبادروا بالتوبة قبل النقمة ." (1)

ثم قال أول الآية التالية وهي قوله -تعالى - : ﴿ وَلَقَدْ أَهَلَكُمّا مَا حَوَلَكُمْ مِنَ ٱللَّهُنِينَ وَمَرَقَتَا
الْآيَتِ لَلَهُمْ يَرِحُنُنَ ۞ ﴾ [الاحناف: ٢٧] : " يقول -تعالى ذِكْره - لكفار قريش محند هم بأسه وسطوته ، أن يحل هم على كفرهم : ﴿ وَلَقَدْ آهَلَكُمّا ﴾ أيها القوم من القُرَى ما حول قريتكم ، كجحر ثمود ، وأرض سدوم ، ومأرب ، ونحوها ، فأنفرنا أهلها بالمُثلات ، وخرّبنا ديارها ، فحملناها خاوية على عروشها . " (")

فالذي دلُّ على المعنى التحذيـــري ما بعدها من ذكر أحوال المهلَكين قبل هذه الأمَّة.

وفي قولــــه -تعـــــالى- : ﴿ إِنَّهُ فَكُرْ رَفَنَدُ ۞ نَقُولَ كِنْتُ فَذَ ۞ ثُمُ فَوَرَكِنَدُ فَذَرُ ۞ ثُمَ فَنَنَ رَبَّدَ ۞ ثُمُّ قَدِّرَ رَئِسَتُكُمْرَ ۞ فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا يَمِرٌ مِيْرٌ ۞ إِنْ هَذَا الذي خَلْقَ الْم ــرحمه الله- : " يقول -تعالى ذِكْرُه -: إن هذا الذي خلقته وحيداً، فكَـــر فيمــــا أنــــــزل علــــي

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩٣/١١) . ومثله في الحشر (١-٢) ﴿ سَبَّعَ يَقُو مَا فِي ٱلسَّنَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ الآيتين حامع البيان (٢٧/١٢) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١١/٥٩٩) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (١١/٢٩٥) .

الباب الأول: الفصل الثاني: يختار من المعاني ما السَق



عبده محمَّدٍ - عِلا المرآن ، وقدَّر فيما يقول فيه... " (١)

فالتفكير واقع من هذا الرجل -وهو الوليد بن المغيرة (٢٠)- في القرآن ماذا يقول فيه ؛ بدليل قوله - تعالى - بعدها حكاية عن الوليد : ﴿ فَقَالَ إِنَّ هَنَّا إِلَّا يَرْمُ فَيْرًا إِنَّ هَنَّا إِلَّا قَرْلُ اللَّهُمْ فِيه ؛ بدليل قوله - تعالى - بعدها حكاية عن الوليد : ﴿ فَقَالَ إِنَّ هَنَّا إِلَّا قَرْلُ اللَّهُمُ فَي اللَّهُمُ فَي اللَّهُمُ فَي اللَّهُمُ فَي اللَّهُمُ فَي اللَّهُمُ اللَّهُمُ فَي اللَّهُمُ فَي اللَّهُمُ اللَّهُمُ فَي اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۰۸/۱۲) . وانظر مواضع أحرى في : الفتح (۱۰) ﴿ إِنَّ اللَّهِيَ يَمْ يَشِوَكُ إِنِّمَا يَهُمْ يَكُ لَدُ مِوْدَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُنْ اللَّالِمُ اللَّا الللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُلِمُولُولُولُولُولُولُول

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبد شمس ، المحزومي ، أحد رؤساء قريش ، ومن قضاة العرب ، وأول من خلع نعليه في الجاهلية لدخول الكعبـــة ، أدرك الإسلام شيخاً هرماً فعاداه ، هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر ، وهو والد سيف الله للمسلول ، خالد بن الوليد . انظـــر المعارف صفحة (٥٥١) ، وجامع البيان (٣٠٩/١٢) ، وتفسيـــر القرآن العظيم (٤٤٣/٤) ، والأعلام (١٤٤/٩) .

# المطلب الخامس : مواضع لم يستعمل فيها الإمام الطبـــري –رحمه الله – قاعــــدة : اختيار المعاني التي يتسق وينتظم معها الكلام :

لقد حصل من عرض الأمثلة الماضية : أنَّ الإمـــام الطـــبري ـــرخمـــه اللهُ- يسيـــــــر علــــى قاعدة لها ميزها وفوائدها ، ويأتي تعليقه عليها واضحاً حليًا ، وهــــذا في الأعــــم الأغلــــب ؛ ولكـــن هناك مواضع لم تكن على هذا النحو ، وهي قليلة منها :

في قوله -تعالى : ﴿ وَقِ أَمُوالُهُمْ مَنَّ لِلتَمْلِمُ وَلَلْمَرُمِ ﴿ ﴾ [الناربات: ١٩] قال حرصه الله:

"يقول -تعالى ذِكْرُه -: وفي أموال هؤلاء المحسنين الذين وصف صفتهم حق لسائلهم المحتاج
إلى ما في أيديهم والمحروم ، وبنحو الذي قلنا في معنى السائل ، قال أهل التأويل ، وهم في
معنى : المحروم مختلفون ، فمن قائل : هو المحارف (١) الذي ليس له في الإسلام سهم... [أو]
الذي لا يكون له مال إلا ذهب ، قضى الله له ذلك...ومن قائل : هو المدي لا ينمى له
يسأل الناس شيئاً...وقائل : هو الذي لا سهم له في الغنيمة ...وقائل : هو السذي لا ينمى له
مال...وقائل : هو الذي قد ذهب ثمره وزرعه...وكان الشعي يقول في ذلك : أعياني أن

والصواب من القول في ذلك عندي : أنه الذي قد حُرم السرزق واحتساج ، وقسد يكسون ذلك بذهاب ماله وثمره ، فصار ممن حرمه الله ذلسك ، وقسد يكسون بسسبب تعفّف وتسسركه المسألة ، ويكون بأنه لا سهم له في الغنيمة ؛ لغيبت عسن الوقعة ، فسلا قسول في ذلسك أولى بالصواب من أن تعمّ ، كما قال حجلّ نناؤه - : ﴿ وَلِهَ أَتَوْلِهِمْ كُمُّ لِلْتَكُمُورِ ۞ ﴾ (٢).

فهنا لم يقل بالتضادّ بين : السائل والمحســـروم -كمــــا هــــي عادتــــه في مواضـــع كئيـــــــرة غيــــرها- ، وكان الأولى : أن يُختار لمعنى المحروم ما يقابـــل السّــــائل ، فيقــــال : هـــــو الــــذي لا

<sup>(</sup>١) المحارَف : هو المحدود المحروم ، الذي لا ينمى له مال ، وهو ضدَّ المبارَك . انظر مختار الصحاح صفحة (١٠٥) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١ / ٢٥٦ – ٤٥٩) .



يسأل وهو محتاج ، على أيِّ حال كان ، حتى ينتظم الكلام ويكون على معنى بيِّن مناسب.

وفي قوله -تعالى - : ﴿ وَأَلَدُمُو آفَقَنَ وَأَلَقَنَ فَي إِلَا السّحمة الله - : " يقسول الله خُلُوه - : وأن ربّك ﴿ هُو ٓ أَفَقَى ﴾ : من أغنى من خلقه بالمسال وأقنسا في ذلسك ...وقسال أصول أموال ، واختلف أهل التأويل في تأويله : فقال بعضهم بالسندي قلنسا في ذلسك ...وقسال آخرون : غني بقوله : ﴿ أَفَقَى ﴾ : أخدم ...وقال آخرون : بل عُنِسي بسنلك : أنسه أغسى مسن المال ، وأفقى : رضي ...وقال آخرون : بل عُنِسي بسنلك : أنه أغنى من شاء من خلقه ، وأفقر من شاء ... "(١)

و لم يسرجّح مقابلة الغنى مع الفقر ، وقد قال بــه جماعــةٌ مـــن المفســـرين –كمـــا أورد– وهمي الأنسب والأوفق للكلام .

وفي قوله -تعالى - : ﴿ فَلَكُورِيَتِ قَدَا ﴾ [العاديات: ٢] قال حرحمه الله -: " اختلف أهل التأويل في ذلك : فقال بعضهم : هي الخيل تُورِي النارَ بحوافرها...وقال آخرون : بال عُنيي معنى ذلك : أنّ الخيل هِحْنَ الحرب بين أصحائمن ورُكبالهُنّ...وقال آخرون : بال معنى ذلك : مكر بذلك: الذين يُورون النار بعد انصرافهم من الحرب...وقال آخرون : بال معنى ذلك : مكر الرحال...وقال آخرون : هي الألسنة...وقال آخرون : هي الإبال حين تسيور تُشيفَ عناسمها الحصى (٢)...

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقـــال : إن الله -تعـــالى ذِكْـــرُه -أقســـم بالموريـــات التي توري النيـــران قدحاً ، فالحيل تُوري بحوافرها ، والنـــاس يورونهـــا بالزّنـــد، واللســـان مـــثلاً يوري بالمنطق ، والرجال يورون بالمكر مثلاً ، وكـــذلك الخيـــل قـــيج الحـــرب بـــين أهلـــها إذا التقت في الحرب ، و لم يضع الله دلالة على أن المراد من ذلـــك بعــضٌ دون بعــض ، فكـــلً مـــا

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۱/٥٣٥–٣٦٥) .

<sup>(</sup>٢) المُنسم خفّ البعير . مختار الصحاح صفحة (٤٨٠) مادة (ن س م ) .



أُوْرِت النارَ قدْحاً ، فداخلةً فيما أقسم به ؛ لعموم ذلك بالظاهر ." <sup>(١)</sup>

و لم يحمل ما أقسم الله به في سورة العاديات على محمــــلٍ واحــــد ، مـــع عطـــف بعضــــها على بعض ، ولو قال : يدخل الخيل أولها في الوصف لكان أحسن .

هذه نقاط القاعدة السادسة ، عسى أن تكون واضحة فقد تبين فيها: نص القاعدة ، وطريقة البحث عن المقابل المضاد في الكلمات والجمل ، حيث إنه من طريقة القرآن ونمجه في عرض المثاني ، وكذا يحسن بالمفسر عرض ما سيسرد متاعراً في تفسيسر أوّل الآية أو الآيات ؛ لأنه أوضح في بيان المراد ، ثم عرض لما خرج عن هذه القاعدة من التطبيق ، وأن الأولى اختيار ما يناسب المقام . والحمد لله رب العالمين - .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٦٦٧/١٢-٢٦٩) . وانظر مثله في طه (٥٩-٢٠) ﴿ قَالَ مَوْمِلُكُمْ يَوْمُ ٱلْزِيَدَةِ وَأَنْ يُمُشَرَ ٱلْكَاشُ شُعَى ۞ ﴾ الآيتين حامم البيان (٤٧/٨) .



# المبحث السابع: تعيين من نـزل بهم الخطاب لا يعني تخصيصهم بل يدخل من يُشابههم:

يــربط الإمام الطبري –رحمه الله- كثيــراً الخطاب بمن نــــزلت فيــه الآيـــات حســـب سياقها ، وهنا يتضح أنه بمذا التعيين لا يقصد عـــدم دخـــول غيـــــرهم في الخطـــاب ، كــــلا ؛ إذ القرآن نـــزل لجميع الخلق ﴿ إِنْ هُرَ إِلَّا وَلِكُر إِلَّهُ لَكِينَ ﴾ [النكوير: ٢٧].

وقبل الدخول للقاعدة أذكر نبذةً مختصرةً عن أصل هذا المبحـــث ، وهـــو قاعـــدة أصـــولية مختلف فيها : هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ؟.

وتتضح هذه القاعدة من خلال التمثيل بآيسات اللهان : وهمي قسول الله -تعالى-:

﴿ وَالَّذِينَ بُرُونَ لَوَيَجُمُّ وَلَمْ يَكُو لُمُ هُمُنَكُمْ أَمُنَكُمْ أَمَنِهُمْ أَمَنِهُمْ أَمَنِهُمْ أَمَنِهُمْ أَمَنِهُمْ أَمَنِهُمْ أَمَنِهُمْ أَمَنِهُمْ أَمَنِهُمْ أَمَنَهُمْ أَمَنِهُمْ أَمَنِهُمْ أَمَنِهُمْ أَمَنِهُمْ أَمَنِهُمْ أَمَنَهُمُ أَمَنِهُمُ أَمَنِهُمُ أَنَهُمْ أَمْنِهُمُ أَنْهُمْ أَمْنِهُمُ أَنْهُمُ أَمْنِهُمُ أَنْهُمُ أَمْنِهُمُ أَنْهُمُ أَمْنِهُ أَنْهُمُ أَنْهُم

<sup>(</sup>١) هو عويمر بن أبي أبيض بن العحلان ، وأبيض لقب لبعض آبائه . انظر الإصابة (٥/٥) .

 <sup>(</sup>۲) هو هلال بن أمية بن عامر الأنصاري الواقفي ، شهد بدراً وما بعدها ، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم . انظر الإصابة
 (۲۸۹/۲) .

<sup>(</sup>٣) ويمثُّلهم : الإمام أحمد والشافعي وأكثر المالكية والحنفية . انظر شرح الكوكب المنير (٣/١٧٧–١٧٨) .

<sup>(</sup>٤) ويمثله : الإمام مالك وأبو ثور والمزني والقفال والدقاق من الشافعية . انظر شرح الكوكب المنير (١٧٨/٣) .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث لا أصل له ، وفي معناه نما له أصل قوله 🛚 🛣 " وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امـــرأة "رواه الترمــــذي

<rv9}<u>=</u>

فيلاحظ أنَّ نهاية العمل مع النصَّ عند الفريقين : هو القول بتعـــدي الـــنص –الـــذي لـــه سبب معيَّن – مَنْ نـــزلت فيه إلى غيـــره ؛ ولكـــن : هـــل هـــذا التعـــدي بــــالنص نفســــه ؟ أو بغيـــره ؟ هذا هو محل الخلاف<sup>(۱)</sup>.

ويشيس شيخ الإسلام ابن تيمية سرحمه الله - إلى نتيجة الخسلاف فيقسول: "والنساس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب ، هل يختص بسسببه أم لا ؟ فلسم يقسل أحسد مسن علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعسين ، وإنحسا غايسة مسا يقسال : إلها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ، ولا يكون العموم فيها بحسسب اللفسظ ، والآيسة التي لها سبب معين إن كانت أمراً أو نحياً ، فهي متناولة لسذلك الشسخص ولغيسسره ممسن كسان يمنزلته ، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم ، فهي متناولة لسذلك الشسخص ولغيسسره ممسن كسان بمنزلته أيضاً " . (٢)

#### وسأعرض لأمثلة هذا المبحث من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول: نص القاعدة ، والأمثلة الموضحة لها .

المطلب الثابي : التعامل مع ما ورد فيه سبب نـــزول .

المطلب الثالث : التعامل مع ما ورد فيه لفظ عموم .

المطلب الوابع: موضع لم يستعمل فيه الإمام الطبري –رحمه الله– قاعــــدة: تعـــيين مـــن نـــــزل هم الخطاب لا يعنى تخصيصهم بل يدخل من يشاهمهم.

بنحوه في كتاب السير ، باب ما حاء في بيعة النساء (١٢٩/٤) ، (٢٣٦/١) حــديث (١٥٩٧) ، وبسين الــدارقطين أن حديث الترمذي على شرط الشيخين ، وأحمد نحوه (٢٥٧/٦) حــديث (٢٧٠٥-٢٧٠٥) ، وصــححه الألبــاني في صحيح سنن الترمذي (١١٧/٢) حديث (١٣٠٠) ، وانظر كشف الخفا للعجلوبي بتصرف صفحة (٤٣٦) ، والمقاصــد الحسنة صفحة (١٩٣-١٩٣) .

<sup>(</sup>١) انظر مناهل العرفان (١٢٥/١–١٢٦) دار إحياء الكتب العربية .

 <sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، (٣٣٨/١٣ -٣٣٩) ، وانظر كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيميسة
 صفحة (٣٣و ٥٠) .

#### المطلب الأول : نص القاعدة ، والأمثلة الموضحة لها :

- 1 - نص القاعدة: قد يحدُّد المفسِّر المخاطب بالآية بألهم قوم معيَّنــون ، ولكــن لا يفهـــم مــن ذلك خروج غيــرهم من الخطاب ، ولو كان ذلك لذهبت فوائد عظيمــة مــن قصـــصٍ وأخبـــار كثيــرة ، ساقها الله – عزَّ وجلَّ – في كتابه للعبرة ، والخطاب فيها لمعيَّنين :

ففي قولــه -تعـــالى- : ﴿ الَّذِينَ يَنقُمُنُونَ عَهْدَالَةُو مِنْ بَعْدِ مِينَتِقِهِ وَيَقْطَمُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِءَ أَن يُومَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضُ أَوْلَتِكَ مُمُ الْخَيرُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٧] قال-رحمه الله-: "...اختلف أحسل المعرفة في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين بنقضه ، فقــــال بعضـــهم : هــــو وصـــية الله إلى خلقه ، وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ، ونحيه إياهم عمــــا نهــــاهم عنــــه مــــن معصـــيته في كتبه وعلى لسان رسوله –ﷺ – ، ونقضُهم ذلك تــركهم العمـــل بـــه . وقـــال آخــرون : إنمـــا نـــزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب والمنـــافقين منـــهم ، وإيـــاهم عــــنى الله حــــل ذكـــره بقول، ﴿ إِنَّ الَّذِيكَ كَفَرُوا ﴿ سَوَامٌ عَلَيْهِمْ عَالَمُ ذَمُّهُمْ ﴾ [النسرة: ٦] وبقول، ﴿ وَهِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَامَنًا بِاللَّهِ وَيَالَيْرِمِ الْآيْنِرِ ﴾ [البغرة: ٨] ، فكلُّ ما في هذه الآيات فعَذْلُّ لهم(١)، وتـــوبيخ إلى انقضــــاء قصصــــهم ، قالوا : فعهد الله الذي نقضوه بعد ميثاقه هو ما أخذه الله علــيهم في التـــوراة ، مـــن العمـــل بمــــا فيها ، واتباع محمد ﴿ﷺ - إذا بعث ، والتصديق به وبما جاء بـــه مـــن عنــــد رهــــم ، ونقضــــهـم ذلك : هو ححودهم به بعد معرفتهم بحقيقته ، وإنكارهم ذلك ، وكتمـــاهُم علـــمَ ذلـــك النّـــاسَ، بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننّه للنـــاس ولا يكتمونـــه ، فـــأخبر الله –جـــلّ ثنـــاؤه- : أهل الشرك والكفر والنفاق ، وعهده إلى جميعهم في توحيده : ما وضع لهـــم مـــن الأدلـــة الدالـــة على ربوبيته ، وعهده إليهم في أمره ونحيه : ما احتج به لرســـله مـــن المعحـــزات الــــتي لا يقــــدر أحد من الناس غيــرهم أن يأتي بمثلها، الشاهدة لهم على صـــدقهم ، قـــالوا : ونقضــهم ذلـــك :

<sup>(</sup>١) العذل: الملامة. وانظر معجم مقاييس اللغة (٢٥٨/٤) ، وترتيب القاموس المحيط (١٧٩/٣).

.{<sub>₹</sub>^,,}

تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة ، وتكذييهم الرسل والكتـب ، مــع علمهــم أن ما أتوا به حق . وقال آخرون: العهد الذي ذكره الله حــل ذكــره ، هـــو العهـــد الـــذي أخــــذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم...

وأولى الأقوال عندي بالصواب في ذلك : قول من قـــال : إن هــــذه الآيـــات نــــــزلت في كفار أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله ﴿ﷺ –وما قـــرب منـــها مـــن بقايــــا بني إسرائيل ، ومن كان على شركه من أهل النفاق...وقـــد دللنـــا علـــى أن قـــول الله \_\_جـــلَّ فيهم أنــزلت ، وفي من كان على مثل الذي هم عليــه مـــن الشـــرك بـــالله ، غيــــــر أن هــــذه الآيات عندي وإن كانت فيهم نــزلت، فإنه معنىً بما كل من كان على مثـــل مـــا كـــانوا عليـــه من الضلال ، ومعنيّ بما وافق منها صفة المنافقين خاصةً جميعُ المنافقين ، وبمــــا وافـــق منــــها صــــفة كفار أحبار اليهود جميع من كان لهم نظيـــراً في كفـــرهم ، وذلـــك أن الله –حـــلّ ثنـــاؤه- يعـــمّ أحياناً بالصفة بعضهم لتفصيله في أول الآيات بين فريقيهم ، أعني : فريـــق المنـــافقين مـــن عبــــدة قلت إنه عَنَى كِما ؛ لأن الآيات من مبتدأ الآيـــات الخمــس والســـتّ مـــن ســـورة البقـــرة فـــيهم نــزلت إلى تمام قصصهم ، وفي الآية التي بعـــد الخـــبر عـــن خلـــق آدم وبيانـــه في قولـــه: ﴿ يَبُنِي إِسْرَةٍ بِلَ اذْكُرُوا نِمْبَقَ الْمَقِ أَفَهُنَّ مَلَيْكُرُ وَأَوْفُوا بِمَهْدِينَ أُونِ بِمَهْدِكُمْ ﴾ [الفسرة: ٤٠] ، وخطابــــه إيــــاهم – حـــــلّ ذِكْره- بالوفاء بذلك خاصة دون سائر البشر ما يـــدلّ علـــى أن قولـــه : ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بِمُنْدِ مِيئَتِقِدِ ﴾ [البنرة: ٢٧] مقصود به كفَّارهم ومنافقوهم ، ومن كنان من أشياعهم من مشركي عبدة الأوثان على ضلالهم ، غير أن الخطاب وإن كان لمن وصفت من الفريقين فداخل في أحكامهم وفيما أوجب الله لهم من الوعيد والـــذمّ والتـــوبيخ كـــلّ مـــن كـــان علـــى



سبيلهم ومنهاجهم ، من جميع الخلق وأصناف الأمم المخاطبين بالأمر والنهي..." (١)

ففي هذا المثال يتضح كيفية التعامل مع الآيات المخاطبة لمعينين : حيث لا مانع من جعل الخطاب لأشخاص حال نزوله ، مشل : اليهود أو المنافقين ، ولكن لا يعني ذلك اختصاص محتوى الخطاب وتوجيهاته كهم ، بل يدخل من يشائمهم ويشاكلهم في الوصف والعمل . وهذا هو معنى القاعدة .

#### - ٢ - الأمثلة الموضحة للقاعدة :

بعد ذكر نص القاعدة ومثالها الموضّع لهــــا ، يحســــن ذكــــر أمثلــــة أخــــرى يكــــون مــــن مجموعها : إبراز معنى القاعدة ، وتأكيد العمل بها ، والأمثلة كتيـــرة منها :

في قول -- - حسال - : ﴿ قُلْ هُوَ الْفَائِرُ كُلَةَ أَن يَبَثَ كَلَيْمُ مَلَابًا بَن فَوَقَكُمْ أَدَ مِن تَحْتِ أَنَجُوكُمُ أَوْ يَشِكُمُ مَلَابًا بَن فَوَقِكُمْ أَدُ مِن تَحْتِ أَنجُوكُمُ أَوْ يَشِكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُوكُ ﴿ إِلاَسَامِ: ١٥] قسال حرهمه الله -: "...اختلف أهل التأويل فيمن عُني بَعْدُه الآية: فقال بعضهم : عُني بما المسلمون مسن أصة محمد - عَلي - وفيهم نسزلت...وقسال آخسرون : عُسنى ببعضها أهسل الشسرك وببعضها أهسل الإسلام...

قال أبو جعفو : والصواب من القول عندي أن يقال : إن الله -تعالى ذِكُــرُه - توعــد هذه الآية أهل الشرك به من عبدة الأوثان ، وإيــاهم خاطــب هــا ؛ لأهــا بــين إخبــار عنــهم وخطاب لهم ، وذلــك أهــا تنلــو قولــه : ﴿ قُلْ مَن يُنَعِّبَكُم مِن طُلْنَتِ اللَّهِ وَالبَّمْ يَسَعُونُهُ فَعَرُهُا وَخُقِيّهُ لَهِنَ اَهُمَانَا مِنْ هُلُوهِ لَتَكُونَ مِن الشَّنِكِينَ ﴿ ثُلُ قُلُ اللهِ عَلَيْ كَرْبِ ثُمَّ أَنَّمٌ تُشْرِكُونَ ﴿ وَ الله اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢١٩/١-٢٢١) ، وتحقيق شاكر (٤٠١/١) .

بذلك : كل من سلك سبيلهم ، من أهل الخلاف على الله، وعلمى رسوله ، والتكذيب بآيسات الله ، من هذه وغيسرها..." (١)

وهذا نصُّ واضحٌ في الاهتمام بتحديدِ المخاطب من السّــياقِ ، بمراعـــاة مـــا قبـــل الآيـــة وما بعدها ، وأن الآية ونحوها تتبع بسباقها ولحاقها ، ومـــع القــــولِ بتحديــــد المخاطـــب ، فإنــــه يدخل في الخطاب كلِّ من شابه المعيَّن في صفته ،وسلك سبيله ، فيشمله الوعيد ونحوه <sup>(۲)</sup>.

وفي قول - تعسال - : ﴿ غُنِ الْمَنْ وَأَمْمُ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْبَعِيلِي ﴾ [الاعراف: ١٩٩] قال - رحمه الله - :"...فإن قال قائل : أفمنسوخ ذلك ؟ قيل : لا دلالة عندنا على أنه منسوخ، إذ كان جائزاً أن يكون ، وإن كان الله أنزله على نبيه حيله السّلام - في تعريف عِشْرة من لم يؤمر بقتاله من المشركين ، مراداً به تأديب ني الله والمسلمين جميعاً في عِشْرة منه وأمرهم بأخذ عفو أخلاقهم ، فيكون وإن كان من أجلهم نيزل تعليماً من الله خلقه صفة عِشْرة بعضهم بعضاً ، [إذا] لم يجب استعمال الغلظة والشدة في بعضهم ، فإذا وحب استعمال الواجب ، فيكون قول ه : ﴿ غُنِ اللّهَوَ ﴾ أمراً بأخذه ما لم يجب عير الواجب إذا أمكن ذلك ، فيلا يحكم على الآية بأله منسوخة ...وأما قوله : ﴿ وَأَعْرِضَ عَنِ لَلْهُولِينِ ﴾ فإنه أسراً سنعمال ألله الله - تعمالي على الآية بأله منسوخة ...وأما قوله : ﴿ وَأَعْرِضَ عَنِ لَلْهُولِينِ ﴾ فإنه لنبيه أهل عمن الله حمن حهال نبيه من حق الله ، وذلك وإن كان أمراً من الله لنبيه ، لا بالإعراض عمن حهال عز ذكره - لخلقه باحتمال من ظلمهم أو اعتدى عليهم ، لا بالإعراض عمن حهال الواجب عليه من حق الله ، ودله بالصفح عمن كفر بالله وجهال وحدانيه ، وهدو للمسلمين الواجب عليه من حق الله ، وهو المسلمين الواجب عليه من حق الله ، وهو المسلمين الله عنه من حق الله عليه من حق الله ، وهو المسلمين الواجب عليه من حق الله ، وهو المنفع عمن كفر بالله وحهال وحدانية ، وهو المسلمين المها المنفع علية من حق الله المنفع عمن كفر بالله وحهال وحدانية ، وهو المسلمين الله المناس الله المناس المناس

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٢٣/٥) ، وتحقيق شاكر (٢١/١١) .

<sup>(</sup>٢) اختلف المفسرون في المراد بالآية: فعنهم ذهب إلى العموم ، ومنهم من قال : هي في الكفار ، ومنهم من قسال : هـي في المسلمين ، فلهب الفرطي أن الصحيح أنها في المسلمين أهل الصلاة ١٢/٧ -١٣٠ ، وأنكر ابن عاشور على من جعل الآيــة في المسلمين ، وساق حديث البخاري مرفوعاً لما نــزلت : وفي قَلْ هُوَ القَائِرُ عَلَى أَن يَتَبَعُ عَلَيْكُمْ مَلَكُمْ تَن فَوَقِحُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٥] قال: أعوذ بوجهك...، الحديث ، ووجهه بأنه عليه الصلاة والسلام كان يخاف مـــن أن يهــــل عـــفاب الكـــافرين إلى المؤمنين...وله في ذلك تفصيل ١٩/٥/٧٤ ، والأول أولى على ما ذكر ابن جرير .

الباب الأول: الفصل الثاني: تعيين من نزل بمم الخطاب لا يعني تخصيصهم



<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٥٣/٦–١٥٤) ، وتحقيق شاكر (٣٢٩/١٣) .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۲۸/۱۲) . وانظر مواضع الحرى في: آل عمران ﴿ قُلْ صَنَكَ اللهُ قَلْمُهُوا مِنْهُ إِيْنِيمَ حَبَيهَا وَمَاكَنَ مِنَ الشَّرِيحَ ۚ ۞ ﴾ حامع البيان (۳۰/۲) ، والمائدة (٤٤) ﴿ وَكِنْتَ مُحَرَّمُونَكَ وَعِنْكُمْ النَّوِيَةُ فِيهَا خَلَمُ اللّهِ ثُمَّ يَمْتُونُكَ مَنِ بَشْدُ وَقُلْكَ ﴾ الأبة حامع البيان (۵۸/۲) ، والإسراء (۲۲) ﴿ وَلَا تَشَكُلُ مَنْ اللّهِ عَلَيْكَ مَنْكُمْ مَنْمُونَا فَقَلْكُ ۞ ﴾ حامع البيان (۷۸/۱) ﴿ وَلَا تَشْكُلُ النَّقِيمَ لَمُؤْمِنَا فَلَلْكُ ﴾ و(۸۵) ﴿ وَلَدَّ مَنْفُولًا النَّفَتَ اللَّيْ حَمْمَ لَللّهُ إِلَا إِلَيْقَ ﴾ الآبة حامع البيان (۷۱/۱) ، و(۸۵) ﴿ وَلَمْتَالُولُكُ عَنِ الرَّبِيعَ ﴾ الآبة حامع البيان (۷۱/۲۰) .

<sup>(</sup>٣) فقوله : ﴿ كِائِمَا النَّهُ ﴾ [الزمل: ١ حطاب للنبي - ﷺ ؛ ولكنه عام للأمة عند الجمهور ، و لا يكون خاصاً بالرسول إلا بدليل ، كما في قوله : ﴿ يُكَانِّهُمَ النَّبُي النَّهُ مَلَكُ النِينَ مُلَكُ وَمِينَ الْمَهُ النَّهُ مَلَكُ وَمِينَ اللَّهُ مَلِكُ وَمَا مَلَكُ مِينَ اللَّهُ مَيْكُ وَمَئِكَ وَمَا مَلَكُ مَينَ اللَّهُ مَلَكُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَا مَلَكُ مَينَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَا مَلَكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَا مَلَكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَلِكَ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلِي عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلِيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلِيلِكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلِيلِكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلِيلُكُونُ اللَّهُ عَلِيلُونُ اللَّهُ عَلِيل

# المطلب الثاني : التعامل مع ما ورد فيه سبب نـــزول :

في قولـــه -تعــــالى- : ﴿ وَإِنَّا فِيلَ لَهُمْ لَا لَفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّا غَنُ مُمْلِمُوك ۞ ﴾ [القــرة: ١١] قال حرحمه الله -: " اختلف أهل التأويـــل في تأويـــل هــــذه الآيـــة : فـــروي عـــن ســـلمان الفارسي<sup>(١)</sup> أنه كان يقول : لم يجيءُ هؤلاء بعد...وقال آخرون :...هم المنافقون...

وأولى التأويلين بالآية: تأويل من قال: إن قاول الله حبارك اسمه - : ﴿ وَلِمَا قِلَ لَهُمْ لَا لَمُسِدُوا فِي النّوفِي النّوفِيل على أن ذلك صفة من كان بين ظهرافي أصحاب والنه المنافقين، وأن هذه الآيات فيهم ناول الله التأويل على أن ذلك صفة من كان بين ظهرافي أصحاب رسول الله النّوفِيل النّوفِيل على أن ذلك عنه من كان النّوفيل على أن ذلك عنه من أن النّوفيل الخمع عليه أولى بتأويل القرآن من قاول لا دلالة على صحته من أصلٍ ولا والنّاويل المحمع عليه أولى بتأويل القرآن من قاول لا دلالة على صحته من أصلٍ ولا نظير "(۲).

وإذا ثبت نــزول الآية في معينين لم يجز أن يقـــال بنـــــزولها في غيــــــرهم ؛ لأن ســـبب النـــزول ليس بالاجتهاد وإنما هو بالنقل ، ولكن إنمـــا يقـــال بــــدحول غيــــــرهم إذا وافقــــوهم

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله ، سلمان الفارسي ، أصله من رامهرمز أو أصبهان ، وقصة إسلامه مليته بالعر ، فقسد كان بحوسياً ، ثم تتصر ، فلم يزل من راهب إلى آخر ، حتى سرق فيع ، فسمع بمحمد − ﷺ – فامتحن صدقه ، ونظر صسفاته، السبتي في التوراة والإنجيل فآمن ، وذلك في السنة الأولى من الهجرة ، وأول حضور له الخندق ؛ لأنه كان مسسترقاً قبلسها، وهسو صاحب فكرة الخندق ، توفي سنة ست أو سبع وثلاثين . انظر السيرة النبوية لابن هشام (٢٢٨/١-٢٣٦) ، وتاريخ بغداد (١٦٣/١) ، وسير أعلام النبلاء (٥٠/١) ، والإصابة (١٦٣/١) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٥٨/١–١٥٩) ، وتحقيق شاكر (٢٨٧/١) .

وشاكلوهم في صفاقم ؛ لأن القرآن نـــزل لهداية العالمين ، مـــن بعثـــة نبيّنــــا محمّـــد ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أن يـــرث الله الأرض ومن عليها .

وفي قول - تعسالى - : ﴿ يَمَانَهُمَا الَّذِينَ مَاسُوّا إِنَا لَتَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ رَحَمًا فَلَا وَكُوهُمُ الأَذْبَارَ ۞ وَمَن يُطَهِمْ بَيْنَهِمْ اللّهَ مَنْكَمَا اللّهِ اللّهُ مَنْكَمَا اللّهِ اللّهُ عَنْكَمْ اللّهُ اللّهُ عَنْكَمْ اللّهُ اللّهُ عَنْكَمْ اللّهُ اللّهُ عَنْكَمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَيْنَهُ وَبُعْرَهُ إِلّا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَيْنَهُ وَبُعْرَهُ إِلّا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي ، قول من قال : حكمها محكم ، وأنما نزلت في أهل بدر ، وحكمها ثابت في جميع المؤمنين..." (١)

وفي هذه الآية حكم ووعيد نــزل في أهل بدر ، ولكن لا يصـــعّ جعـــل الحكـــم خاصـــاً هم مع عدم الدليل ، وإنما يقــــال بالنّســـخ أو الخصوصــيّة بــــدليل وبرهــــان ، ويبطـــل القــــول بالخصوص عند عدم دليل التخصيص ، ويصبح اللفظ عامًا لكلّ من يصلح لهم الخطاب .

وفي قول - تعالى - : ﴿ وَمَنْ أَطْلَمُ مِنْهِ الْمَتَىٰ ظَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَالْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ ع

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠١/٦–٢٠٢) ، وتحقيق شاكر (٤٣٦/١٣) .

<sup>(</sup>٢) هو الصحابيّ ، عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث ، كان مؤمنًا من كتبة الوحي ، ثم ارتدّ وسب ديـــن الإســــلام ،

أنه جاء بمثل ما حـــاء بـــه رســـول الله ﴿ والحنفـــي مســـيلمة (١) لـــني الله ﴿ اللهِ - بـــدعوى النبوة]...، وقال آخرون : بل نـــزل ذلك في عبد الله بن سعد خاصّـــة...وقـــال آخـــرون : بـــل القائل : ﴿ أَرْجَى إِلَى وَيْمَ إِلَيْهِ مَنِي ۗ ﴾ مسيلمة الكذّاب...

قال أبو جعفو: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب: أن يقال: إن الله قال: و الله قال: و وَمَنْ أَطْلَمُ مِثَنْ أَلْتَكُ مُلَّا أَلَّهُ مَلَا أَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُولَا وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُولَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ال

فأهدر الرسول – 幾- دمه عند فتح مكة ، وجاء به عثمان إلى الرسول -養- ففقا عنه ، وأسلم ، ثم حســــن إســــلامه، فأصبح من قواد الجيوش ، وهو أخ لعثمان بن عفان من الرضاعة ، ولاه عثمان على مصر كلها ، وكان محمــــوداً ، تــــوفي سنة ست وثلاثين ، وقبل غير ذلك . انظر سير أعلام النبلاء (٣٣/٣) ، والإصابة (٧٦/٤) ، وشذرات الذهب (٤٤/١) .

<sup>(</sup>۱) هو أبو ثمامة ، مسيلمة الكذاب بن ثمامة بن بكر بن حبيب الحنفي الواتلي ، ولد ونشأ باليمامة ، وهي حالياً تسمى بالجبيلسة ، قرب العينة بوادي حنيفة في نجد ، ادّعى النبوة ، وتبعه قومه ، وتزوج سحاح التي تبات ، وتبعها قومها من بمن تمسيم ، توفي النبي - 讃 – قبل أن يقضي على فتنته، وأرسل أبو بكر حيشاً بقيادة خالد بن الوليد فقتله وانتصر على حيشه ، سنة إحدى أو النبي ششرة . انظر المعارف صفحة (١٧٠و ٢٤٦٧و) ، والسيرة النبوية لابن هشام (٢٤٦/٤) ، وقسذيب الأسماء واللغات (٢٠٩/٥)، والكامل في التاريخ (٢٤٦/٢ - ٢٤٧) .

<sup>(</sup>۲) هو عيهلة الأسود بن كعب العنسي ، من مذحج ، ارتذ وتئباً بصنعاء ، وغزا نجران ، وسار إلى صنعاء ، وملك من مفسازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين إلى عدن ، واستطار أمره كالحريق ، وأمر النبي بقتاله أو قتله غيلة ، فأحسابوه وقتلسه فيروز ، وكان أول أمره إلى آخره ثلاثة شهور . انظر السيرة النبوية لابن هشسام (٢٤٦/٤) ، والكامسل لابسن الأنسير (٢٢٧/٢) .



بعضهم ، وحائز أن يكون نـــزل بسبب جميعهم ، وحائز أن يكـــون عـــني بـــه جميـــع المشـــركين من العرب..." <sup>(۱)</sup>

ففي هذين المثالين يظهر حليّـــاً أنَّ آيـــات الله المنـــــزلة إن كانـــت ذا ســـبب ومخـــاطبين معاصرين لنـــزولها ، فإنَّ هذا لا يعني اختصاصـــها كهـــم ، وإنمـــا يــــدخل في معناهـــا كـــلَّ مـــن شاكههم .

ويمكن التفريق بين من نــزلت الآيات بســببه وبــين مــن شـــابمه : بــأنَّ دخـــول مــن نــزلت فيه الآية قطعيُّ لا يخرج مطلقاً من دلالـــة الآيـــة ، وأمـــا غيـــــره فهـــو محـــل اجتـــهاد ونظر<sup>(۱)</sup>. هل هو مشابه لمن نــزلت بسببه الآيـــات أم لا ؟ . وهـــذا لا يتعـــارض مـــع قاعـــدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وإنما يجعــل إدخـــال الشــخص في مضـــمونما مشـــروطاً بتوفّر الصّفات وصحة القياس فيمن يقال بدخوله في مدلول الآيات .ـــ والله أعلم – .

<sup>(</sup>١) حاسم البيان (١٩٦٥-٢٦٩)، وتحقيق شاكر (٣٣/١١). وانظر مواضع أحرى في: النساء (١٣٤) فو تتركان كيية قال الدّنيا تضيد الله قرال الدّنيا والآيمزة لهاالمه حاسع البيان (١٩/٤)، و(١٣٥) وإنائياً النّين مَاسَوًا كَوْوًا فَوَيونَ بِالْوَسَطِ شُهَدَة بَهْ وَلَوْ عَلَى الشَّهَا أَلَمُ اللّهَ يَعْ وَالْأَوْبِينَ لِهَاللّه حاسع البيان (١٩٠/٤)، والدحل (١٩) فو وَأَرْفًا بِعَمْدِ اللّه وَلَا تَعْهَدلّتُه وَلا تَنْفَشُوا اللّهَنِينَ بَسْدَ وَسَجِيدِهَا وَقَدْ جَمَلْتُمُ الله عَيْحَصَمْ كَلِيلًا فِي الآبة حاسم البيان (١٣٦/٣)، والنور (٣٣) فواني اللّهِينَ يَشُونَ اللّهَائينَ اللّهَونَاتِ الشَّهَائِينَ اللَّهُونَاتِ النَّهُونَاتِ النَّهُونَاتِ اللَّهُ اللّهِيمَة وَلَمُهُمْ عَلَيْمٌ ۖ فَاللّهِ اللّهِ حاسم البيان (٢٩١/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الكوكب المنير (١٨٧/٣) .

## المطلب الثالث : التعامل مع ما ورد فيه لفظ عموم :

في قول - تعالى - : ﴿ وَمَنْ أَغَلَمُ مِمَّن تَغَمَّ مَسَجِدَ أَقُولُن يُذَكّرَ فِهَا أَسْمُهُ وَسَمَىٰ فِي خَلِيهَا أُولَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُوهَا إِلَّا خَامِينَ فَهُمْ فِي النَّبْ خِزْقٌ وَلَهُمْ فِي الْآَيْفَ وَمَن أَلْلَمُ مِمْنَ فَهُمْ أَن يَدْخُوهَا إِلَّا خَامِينَ فَهُمْ أَن يَدْخُوهَا إِلَّا خَامِينَ فَهُمْ أَن اللّهُ عَلَيْهُ مِمْن مَنْهُ وَمَعَى فَي خَرَابِها فَهُ وَأَي المساجد هي ؟ . قيل : إنّ أهل التأويل في مَسَجِد الله أَن يُذكّر فِيها اسمه : هم النصارى ، ذلك مختلفون : فقال بعضهم : الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه : هم النصارى ، والمسجد : بيت المقلس ... وقال آخرون: وهو بختنصر وجنده ومن أعاهم من النصارى ، والمسجد : مسجد بيت المقلس ... وقال آخرون: بيل عيني الله حيز وجيل - هذه الآية مشركي قريش ، إذ منعوا رسول الله - يَهِلا المسجد الحرام ...

قال أبو جعفو: وأولى التأويلات التي ذكرها بتأويل الآية: قـول مـن قـال : عـنى الله الموجعفو: وأولى التأويلات التي ذكرها بتأويل الآية: قـول مـن قـال : عـنى الله المورد وحـلّ بقولـه : ﴿ وَمَنْ أَظُلُمْ مِثَنْ مُنْعَ مُسَحِدً أَقَدَلْنَ يُذَكّرُ فِهَا أَشَمُهُ ﴾ : النصارى ، وذلـك أنهم هم الذين سعوا في حراب بيت المقلس ، وأعانوا بختنصر على ذلـك ، ومنعـوا مـومني بـني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده . والدليل علـى صـحة مـا قلنـا في ذلك : قيام الحجة بأن لا قول في معنى هذه الآية إلا أحد الأقـوال الثلاثـة الـتي ذكرناهـا ، وأن لا مسجد عنى الله حعز وحلّ بقوله : ﴿ وَسَعَى فِي خَرَابِها ﴾ إلا أحـد المسـحدين ، إسّا مسـحد بيت المقلس ، وإمّا المسجد الحرام . وإذْ كـان ذلـك كـذلك ، وكـان معلومـاً أنّ مشـركي قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام ، وإن كانوا قد منعـوا في بعـض الأوقـات رسـول قريش أن الذين وصـفهم الله حـز وحـلّ بالسـعي في حراب مساحده غيـر الذين وصفهم الله بعمارها ، إذْ كـان مشـركو قـريش بنـو المسـحد الحرام في الحاهلية ، وبعمارته كان افتخارهم، وإن كان بعض أفعـالهم فيـه كـان منـهم علـى

غيـــر الوجه الذي يـــرضاه الله منهم ، وأخرى : أن الآية الــــتي قبـــل قولـــه : ﴿ وَمَنْ أَظَلُمُ مِغَن تَمْتَم مَـَنجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ. ﴾ مَضَت بالخبر عن اليهود والنصارى وذَمَّ أفعـــالهم <sup>(١)</sup>، والــــتي بعــــدها نَبّهت بذمّ النّصارى والخبر عن افتـــرائهم على رهم<sup>(١٢)</sup> ، و لم يَحْرِ لقـــريش ولا لمشـــركي العـــرب ذكر ، ولا للمسحد الحرام قبلها ، فيوجه الخـــبر بقـــول الله –عـــزٌ وحـــلّــ : ﴿ وَمَنْ ٱلْحَاكُمُ مِثَن تَمْتَعَ مَسْجِدَ الَّهِ أَنْ يُذَكَّرُ فِهَا اسْمُنُهُ ﴾ إليهم وإلى المسحد الحرام . وإذْ كان ذلـــك كــــذلك ، فالــــذي هــــو أوْلى بالآية أن يوجه تأويلها إليه : هو ما كان نظيـــر قصة الآية قبلـــها والآيـــة بعــــدها، إذ كــــان خبرها لخبرهما نظيـــراً وشكلاً ، إلاَّ أن تقوم حجــة يجــب التســـليم لهـــا بخـــلاف ذلـــك ، وإن اتفقت قصصها فاشتبهت . فإن ظنَّ ظانَّ أن ما قلنا في ذلك لـــيس كـــذلك ، إذْ كــــان المســــلمون توحيه قوله : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنَ تُمْنَعُ مَسَحِهِ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرُ فِهَا اسْمُنْهُ ﴾ إلى أنه معـــنيّ بـــه مســـحد بيـــت المقلس ، فقد أخطأ فيما ظنَّ من ذلك ، وذلك أن الله –جلَّ ذِكْره – إنما ذكــر ظلـــم مـــن منـــع من كان فرضه الصلاة في بيت المقلس من مؤمني بني إســرائيل ، وإيـــاهم قصـــد بـــالخبر عنـــهم بالظلم والسعي في خراب المسحد ، وإن كـــان قـــد دلُّ بعمـــوم قولـــه : ﴿ وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنَ مَتَنعٍ مَنخِدَ 

 <sup>(</sup>١) وهي قوله عن أهل الكتاب : ﴿ وَكَالَتِ النَّهُوهُ لَيْسَتِ النَّمَدَىٰ عَلَى شَهْرِ وَقَالَتِ الضَّدَىٰ لَيْسَتِ الْلِهُوهُ عَلَىٰ مَنْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَتِ ﴾
 [البغرة: ١١٣] وما قبلها .

 <sup>(</sup>۲) وهي قوله-تعالى-: ﴿ وَقَالُوا الْحَنَدُ اللهُ وَلَكُمُّ شَبْعَتَكُمْ فِل لَهُ مَا فِي السَّكوبُ وَالأَوْنَى كُلُّ لَهُ فَيَوْنُونَ ۞ ﴾ [البغرة: ١١٦] .

<sup>(</sup>٣) في تحقيق شاكر أشار : إلى أن العبارة هكذا وردت في النسخ الطبوعة والمخطوطة ، ولعل فيها سقطا وتحريفاً ، ويمكسن أن يكون الكلام هكذا " فإن ظنّ ظان أن ما قلنا في ذلك ليس كذلك ، إذ كان المسلمون لم يلزمهم قط فسرض المسلاة في مسجد بيت المقدس ، فمنعوا من الصلاة فيه ، وكان النصارى واليهود لم يمنعوهم قط من الصلاة فيه، فيحوز توجيه قوله :

﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِثْنَ ثَمْتُمُ مَسْحِدُ اللهِ أَنْ يُذَكِّرُ فِهَا السَّمُلُه ﴾ [البقرة: ١١٤] إلى أنه معنى به مسجد بيت المقدس". انظر تحقيق شاكر ماسعه

. [۲۹۲]

وكلُّ ساعٍ في خرابه فهو من المعتدين الظالمين ." (١)

ويستفاد من المثال أن العموم يؤخذ من لفظ العمـــوم في الآيــــة ، وهــــو ﴿ وَمَنْ ﴾ ، فهــــو يشمل من نـــزلت فيه الآيات ومن شاهمه؛ لكن دخول من نـــزلت فيه الآيات دخولٌ أوليٍّ .

وفي قول - تعالى - : ﴿ يَمَا مُنَا الّذِينَ مَامَنُوا لَا شُحَرِّمُوا طَبِّبَتُ مَا آلَمُ اللهُ لَكُمْ وَلَا مَسَنَدُوا إِنَّ اللهُ لَا لَهُ اللهُ عنه من حب نفسه ، فنهي عن عن عنه في هذا الموضع : هو ما كان عثمان بن مظعون (١) هم به من حب نفسه ، فنهي عن ذلك، وقبل له : هذا هو الاعتداء ... وقال آخرون : بل ذلك هو ما كان الجماعة من أصحاب رسول الله - ي الله المحمولة المنتوا به من تحريم النساء ، والطعام ، واللباس ، والنوم ، فنهوا أن يفعلوا ذلك ، وأن يستنوا بغير سنة نبيهم محمّد - الله - ... وقال بعضهم : بل ذلك في من الله - تعالى ذِكْرُه - أن يتحاوز الحلال إلى الحرام ... وقد بيّنا أن معنى الاعتداء : تجاوز المراء ماله إلى ما ليس له في كلّ شيء ...

قال أبو جعفو : وإذ كان ذلك كذلك ، وكان الله -تعالى ذِكْـرُه - قــد عــم بقولـه:

﴿ وَلَا تَشَـنَدُوا ﴾ النهي عن العدوان كله ، كان الواحب أن يكون محكومـاً لمــا عمّــه بــالعموم ،
حق يخصه ما يجب التسليم له ، وليس لأحد أن يتعدّى حدّ الله -تعــالى - في شــي مــن الأشــياء
مما أحل أو حرّم ، فمن تعدّاه فهو داخل في جملة مــن قــال -تعــالى ذِكْــرُه - : ﴿ إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ اللهُ تَدِينَ فَه و واحل ق إلى الله تــزلت في : أمر عثمــان بــن مظعــون ، والــرّهط السرّهط

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١/٥٤٥-٤٧٥) ، وتحقيق شاكر (٢٠/٢) .

الذين همّوا من أصحاب رسول الله - ﷺ - بما همّوا به من تحريم بعض ما أحل الله لهم على النه الله على أنفسهم ، ممن حرّم على نفسه ما أحل أنفسهم ، ويكون مراداً بحكمها كلّ من كان في مثل معناهم ، ممن حرّم على نفسه ما أحل الله له ، أو أحلّ ما حرّم الله عليه ، أو تجاوز حدّاً حدّه الله له ، وذلك أن الدنين همّوا بما همّوا به من تجاوزهم ما سُننً له من تحريم بعض ما أحلّ لهم على أنفسهم ، إنّما عوتبوا على ما همّوا به من تجاوزهم ما سُننً لهم وحُدّ إلى غيره ." (١)

فاستفيد العموم من النهي المطلق في قوله : ﴿وَلَا تَشَـنَدُواۚ ﴾ فيـــدخل تحـــت النـــهي : كـــلّ ما كان اعتداء سواء بالتحليل أو بالتحريم ، ودخول المعتدي إن كـــان فـــاعلاً أولى مـــن دخــــول من نـــزلت فيه الآيات ؛ لأن من نــزلت فيهم الآيات لم يكن منهم فعلٌ بل همٌّ فقط .

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصــواب أن يقــال : إن الله -تعــالى ذِكْــرُه- أخــيره أن مُبغض رسول الله ﷺ – هو الأقلَّ الأذلَّ المنقطع عقبه ، فــذلك صــفة كــلَّ مــن أبغضــه مــن

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٢/٥–١٣) ، وتحقيق شاكر (٢١/١٠) .

<sup>(</sup>۲) هو العاص بن واتل السهمي ، والد الصحابي عمرو بن العاص ، من المستهزئين ، وكانت حرفته معالجة الخيـــل والإبـــل ، وكان من الحكام في الجاهلية ، مات بعد ورمٍ في رجله لم يُدرَ ما سببه ! ، و لم يعرف تحديد وفاته . انظر المعارف صــــفحة (٥٨٦و٥-٢٧٥) ، والأعلام (١١/٤) .

 <sup>(</sup>٣) هو عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس ، أبو الوليد وكنيته ابن أبي معيط ، كان شديد الأذى للمسلمين ، وكسان
 من أسرى بدر ، وقتله النبي ﷺ بعدها صبراً . انظر المعارف صفحة (١٥٥) ، والسيرة النبوية لابسن هشسام (٢٩٨/٣) ،
 والأعلام (٣٦/٥) .

الناس، وإن كانت الآية نـــزلت في شخص بعينه ." (١)

فكلّ من أبغض دعوة الإسلام وحاربها ، فهـــو منقطـــعٌ منـــهزمٌ هالـــكٌ ، ســـواءٌ كــــان الفاعل لذلك في عهد نبيّنا محمد −ﷺ – وحياته ، أو كان في زمنِ بعده إلى قيام الساعة .

وفي مثل هذه المواضع يتضح بجلاء : أن ما كان فيه لفظ عمسوم مثل : مَسنْ ، أو الأمر، أو النهي المطلق ، فيشمل جميع ما يندرج تحته من أيَّ شخص كان ، وقد يكون اللفظ مفرداً فلا مانع من دخول جمسع تحته ، إذا تشابحوا في وصف الآية ؛ لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ . —والله أعلم— .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٧٢/-٧٢٥). وانظر مواضع أخرى في: آل عمران (١٩٩) ﴿ وَلِذَ بِنَ ٱلْمَلِ ٱلْحَكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَمَنَا أَرْبَلَ إِلَيْهِمَ خَشِومِينَ قِهِ لَا يَشْتُرُونَ بِعَلَيْتِ اللّهِ تَشْتَكَ قَلِيلًا ﴾ الآية حامع الميان (١٠/١) و فرر (٣١) ﴿ وُشَرَ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ



# المطلب الرابع : موضع لم يستعمل فيه الإمام الطبري –رحمه الله– قاعدة تعيين من نـــزل بمم الخطاب لا يعني تخصيصهم ، بل يدخل من يشابمهم :

لقد نهج الإمام –رحمه الله– باطراد غالب على تطبيق هذه القاعــــدة ،ولكـــن هنـــــاك موضــــع واحد لم يتعامل معه التعامل نفسه :

ففى قولسه -تعالى : ﴿ سَلَمَوْ عَنْ مَانِينَ ٱلَّذِينَ بَتَكَبُّوْكَ فِي ٱلْأَرْفِي بِمَنْمِ ٱلْحَقِ وَإِن يَمَرُوا كُلُ هَايَةِ لَا يُؤْمِدُوا بِهَا وَإِن يَرَوَّا سَيِلَ ٱلرُّقْدِ لَا يَنَّجِنُوهُ سَيِيلًا وَإِن يَمَرُّوا سَيِيلًا اللَّهِي يَنَّجِنُوهُ سَيِيلًا ذَلِكَ وَآتَهُمْ كَذَّهُمُ هِمَايُنَوْكَ وَكُلُوا مَنْهَا عَنْبِلِينَ ﴿ ﴾ [الاعراف: ١٤٦] قال أبو جعفور : "احتلف أهل التأويسل في معنى ذلك : فقال بعضهم [كابن عبينة] : معناه : سأنسزع عنسهم فهسم الكتساب...وأصرفهم عن آبادي.

قال أبو جعفو: وتأويل ابن عيينة هذا يدلّ على أن هــذا الكـــلام كـــان عنـــده مـــن الله وعيداً لأهل الكفر بالله ممن بعث إليه نبينا -業 - دون قوم موســــى ؛ لأن القـــرآن إنمـــا أنـــــزل على نبينا محمد -業 - دون موسى -عليـــه الســــلام- . وقـــال آخـــرون في ذلـــك : معنـــاه : سأصرفهم عن الاعتبار بالحجج...

 <u>-</u>{۲۹0}

كُلُّ مَايَوَ لَا يُؤْمِنُوا بَهَا ﴾ فلا تبديل لكلمات الله ." (١)

وقد عمّمَ الإمام -رحمه الله- معنى الآيات الـــني يصــرف عنـــها المتكـــبرون علـــى وجـــه العموم من عهد موسى -ﷺ-أو غيـــره ، واســـتدل بـــالعموم في قولـــه : ﴿ وَلِن يَرَوُا كُلُ مَايَةٍ ﴾ وهذا صحيح ؛ ولكن السياق هنا : في اليهود ، والأحسن أن يقـــال : يـــدخل اليهـــود أولاً ، ولا يلزم من معنى الآيات أن يكون القرآن وحده؛ لأن القــرآن لم ينــــزل في عهـــد موســـى -ﷺ -، ويدخل غيـــر اليهود ممن شاهمم تبعاً .

وقد قال أبو السعود حرحمه الله - : بـ " ارتباط الآيـة بوعـد اليهـود بـدخول الأرض المقدسة ، أو بمواعظ النوراة ، وعلى هذا يكون الكــلام مــع موســى - ﷺ - ، والآيـة متعلقــة بقوله : ﴿ مَأْتُوبِكُو ﴾ [الاعـراف: ١٤٥] أو بمـا تقدمـه " (٢) . وقــال الآلوســي حرحمه الله - : " وجوز الطّيي ٢٠٠ : كوفــا متصــلة بقولــه : ﴿ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُوا بِأَمْرَتِهَا ﴾ [الاعـراف: ١٤٥] ، وقبــل: الكلام مع كافري مكة ، والآيــة متصــلة بقولــه : ﴿ أَوَلَرُ يَهْدِ لِلْزِينَ يَرُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَهْدِ أَمْرِلِهَا ﴾ [الاعـراف: ١٠٥] ، وإبــراد قصة موسى وفرعــون ؛ للاعتبــار في أن فرعــون لم يســتطع إبطــال [الاعـراف: ١٠٠] ، وإحاز ابن عاشــور (٥) الــوجهين : أن تكــون متصــلة بمــا قبلــها وتكملة لها ، وفي هذا تعريض بكفار العرب ، أو تكون جملة معتـــرضة عــن كفــار قــريش ،

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٦٠/٦–٦١) ، وتحقيق شاكر (١١٢/١٣) .

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (٤٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطبي ، كان غنبًا فأنفق حتى عاد فقيراً ، من مولفاته : شرح المشكاة ، وشرح الكشاف ، توفي سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة . انظر الدرر الكامنة (٥٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر روح المعاني (٦/٩٠) .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن الطاهر بن محمد عاشور ، مالكي المذهب ، رئيس المفتين في تونس ، وشيخ حامع الزيتونسة ، ومسن أعضساء المحمّعين العربيين في دمشق والقاهرة ، له : التفسير العظيم المسمى : بالتحرير والتنوير ، وقد اهستمّ فيسه باللغسة والبيسان بأسلوب واسع ، توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف . انظر المفسرون بين التأويسل والإنبسات لآيسات الصسفات (٣٥٧/٢) للمفراوي .



وصفاقم مطابقة لما ذكر في الآية أتم انطباق .(١)

وفي ختام القاعدة تبينت طريقة العمل الصحيحة مع القــرآن لفهمــه كمــا هــو وقــت نــزوله ، وما يصاحب النــزول من أسباب وما يلحق بــه مــن توابــع ، مــع مراعــاة ســياق الآيات في السورة نفسها ، واستحضار حقيقة : أن القرآن ليس مقصوداً بــه مــن نـــزلت فيــه الآيات أو كانت بسببه ، بل إنــه نـــزل لكافــة البشــرية إلى قيــام الســاعة . -والله الموفــق للصواب- .

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (حزء ٩/٥٠٩) .



# المبحث الثامن : الأولى في التفسيـــر أن يكون الوعيد على ما فتح به الخبر من الفعل المذكور السابق :

يمتاز القرآن الكريم بأنه لا يذكر القصص والأخبار لذاقها ، وإنمـــا لمـــا يحصــــل منـــها مـــن الدروس والتوجيهات في ختـــام الحـــوادث والأخبـــار وغيـــرها من اعتبار رجوعها إلى ما ذكر من أفعال ســـابقة ، هـــذا هـــو الأصـــل المتبـــع ، وهـــو معنى هذه القاعدة باختصار .

وسأعرض لأمثلة هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين :

المطلب الأول : نص القاعدة ، والأمثلة الموضحة لها .

المطلب الثاني : الأمر والنهي .



## المطلب الأول : نص القاعدة ، والأمثلة الموضحة لها :

نص القاعدة : من عدادة القرآن وطريقت : التعقيب على الأوامر والنواهي ، والترغيب والترهيب ، ونحو ذلك ، والواحب في فهم التعقيب أن يفسّر على أن عائد إلى ما سبق التعقيب ، دون ما لم يجر له ذكر .

#### وإليك هذا المثال الواضح في تفسيــر القاعدة وتطبيقها :

 البنرة: ١١] قال -رحمه الله-: في قوله -تعالى-: ﴿ بِمَا كَانُوا يَكُذِيمُونَ ﴾ " اختلفت القـــرأة في قراءة ذلك ، فقرأه بعضهم : ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ مخففة الذال مفتوحـــة اليــــاء ، وهــــى قــــراءة عُظْم قرأة أهل الكوفة . وقرأه آخرون : ﴿يَكْذِيُونَ ﴾ بضم اليـــاء وتشـــديد الــــذال، وهــــي قـــراءة عُظْم قرأة أهل المدينة والححاز والبصرة .(١) وكأن الذين قرأوا ذلك بتشـــديد الـــذال وضـــم اليــــاء رأوا أن الله حجلَّ ثناؤه – إنما أوجب للمنافقين العـــذاب الألـــيم ، بتكذيبـــهم نبيَّـــه –ﷺ – وبمــــا حاء به ، وأن الكذب لولا التكذيب لا يوجب لأحد اليسيـــــر مـــن العـــذاب، فكيـــف بـــالأليم منه ؟! . وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قـــالوا ، وذلـــك أن الله –عـــزّ وحـــلّ – أنبـــأ عـــن المنافقين في أول النبأ عنهم في هذه الســـورة ، بـــألهم يكــــذبون بــــدعواهم الإيمــــان ، وإظهــــارهم ذلك بألسنتهم خداعاً لله حعرٌ وحــــلّــ ولرســـوله وللمـــؤمنين ، فقــــال : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَاشَكًا وَالَّهِ وَوَالَّيْوِ الْآيْوِ وَمَا لَمُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ كُنْ يُعُونُ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ [البغرة: ٨ - ٩] بسذلك مسن قبلهم مسع استسرارهم الشك والربية ، وما يخدعون بصــنيعهم ذلــك إلا أنفســـهم ، دون رســـول الله ᠆ﷺ –والمؤمنين ، وما يشعرون بموضع خديعتـــهم أنفســـهم، واســـتدراج الله –عـــزٌ وجـــلّ – إيـــاهـم بإملائه لهم في قلوبهم شك النفاق وربيته ، والله زائـــدهم شـــكَّأ وربيـــة بمـــا كـــانوا يكــــذبون الله

 <sup>(</sup>١) قرأ بالأولى –التخفيف وفتح الياء –: عاصم وحمزة والكسائي وخلف ، وقرأ بالثانية –التشديد مع ضم الياء: الباقون . انظر
 إتحاف فضلاء البشر (٢٧٨/١) ، والمبسوط في القراءات العشر صفحة (١١٥) .

ورسوله والمؤمنين ، بقولهم بألسنتهم :﴿مَامَنَا بِالَّذِيرِ الْكِيْرِ ﴾ وهـــم في قيلـــهم ذلـــك كُذَبـــة ؛ لاستسرارهم الشك والمرض في اعتقادات قلـــوبهم في أمـــر الله وأمـــر رســـوله –ﷺ –، فـــأولى في حكمة الله -جلُّ حلاله-أن يكون الوعيد منه لهم ، على ما افتــتح بـــه الخـــبر عنـــهم مـــن قبـــيح أفعالهم وذميم أخلاقهم ، دون ما لم يجر له ذكر من أفعـــالهم، إذ كــــان ســــائر آيــــات تنــــــزيله بذلك نـــزل ، وهو أن يفتتح ذكر محاسن أفعال قوم ، ثم يختم ذلك بالوعْد علـــى مــــا افتـــتح بــــه ذكره من أفعالهم ، ويفتتح ذكر مساوئ أفعال آخرين، ثم يختم ذلك بالوعيد علـــى مــــا ابتــــدأ بــــه ذكره من أفعالهم . فكذلك الصحيح من القول في الآيات التي افتتح فيهــــا ذكـــر بعـــض مســــاوئ أفعال المنافقين ، أن يختم ذلك بالوعيد على ما افتتح به ذكره من قبـــائح أفعـــالهم ، فهــــذا «ــــذا ، مع دلالة الآية الأخرى على صحة ما قلنا ، وشهادتما بأن الواجــب مـــن القـــراءة مـــا اختــــــرنا، وأن الصواب من التأويل ما تأوّلنا : من أن وعيد الله المنافقين في هذه الآية العـــذاب الألـــيم علـــى الكذب الجامع معنى الشكّ والتكذيب ، وذلك قـــول الله –تبــــارك وتعــــالى –: ﴿إِذَا كِمَةَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ عَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الْمَوْ وَاللَّهُ بِمَلْكُمْ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الشَنَيْفِينَ لَكَلِّيدُوكَ ۞ الْخَنْدُا أَيْنَتُهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَلَّهُ مَا كَانُوا 🕥 🎝 وَ النَّالِفُونَ ١ - ٢] والآيسة الأخسرى في المجادلسة : ﴿ اَغَلُوا اَيْنَكُمُمْ جُنَّةُ فَصَلُوا مَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ مَلَكُ ثَمِينٌ ۞ ﴾ [الهادل: ١٦] فسأخبر –حسلَ ننساؤه – أنّ أخبر –تعالى ذِكْرُه- أن العذاب المهين لهم على ذلك مـــن كـــنـهُم . ولـــو كــــان الصـــحيح مـــن القراءة على ما قرأه القارئون في ســـورة البقـــرة : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ بِمَا كَانُوا ۚ يَكُذِيمُونَ ﴾ [بالتشـــديد] لكانت القراءة في السورة الأخرى : والله يشــهد إن المنــافقين لمكـــذَّبون؛ ليكـــون الوعيــــد لهـــم الذي هو عقيب ذلك وعيداً على التكذيب ، لا على الكذب..." (١)

فهنا رجح أن المراد : معنى التكذيب ، وأنها القـــراءة الصـــحيحة ، دون معـــنى الكـــذب ، وعليه ضعّف القراءة الأخرى ، مستدلاً بافتتاح الحـــديث عـــن تكـــذيب المنـــافقين لا كـــــــذهم ،

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١/٧٥١–١٥٨) ، وتحقيق شاكر (٢٨٤/١) .



وعزَّز ذلك بآيات أخر في المنافقين من سور أخسرى ، فطريقـــة القـــرآن إذا افتـــتح بخـــبر وخـــتم بوعيد ونحوه بعده ، أن يعيد الحتام على ما افتتح الحـــديث عنـــه ، دون مــــا لم يجـــر لـــه ذكـــر ، فالمقصود والشاهد هنا أن الحتام يعود على السابق وإن اختلف في تحديده .

وسيأتي لمسألة القراءات والترجيح بينها وتضعيف بعضها مزيد بيان في الباب الشاني النساني النساني النساني النساني الله ، ولكن يلزم توجيه معنى القراءة المشددة المتسواترة الستي ضعفها الإمام الطبري حرحمه الله بقوله : "ولو كان الصحيح من القراءة على ما قرأه القارئون " يقصد القراءة بالتشديد ، فإنَّ معنى القراءة بالتشديد على ما قاله جمع من المفسرين والقراء : يكذّبون الرسل ويسردون على الله عمر وحل ويكذبون بآياته ، وأما قراءة التخفيف : فترجع إلى قولهم : السابق عما ما قراءة التخفيف : فترجع إلى قولهم : السابق عما ما قراءة التخفيف : فترجع إلى قولهم : السابق عما ما قراءة التخفيف : فترجع إلى قولهم : السابق عما ما قراءة التخفيف : فترجع إلى قولهم : السابق عما ما قراء التخفيف التخفيف التحفيف القروم الما المسابق عما المسابق عما المسابق عما المسابق عما المسابق عما المسابق عما التحفيف المنابع المسابق عما المساب

وقال ابن كثيــــر حرهم الله-: " وقد كانوا متّصفين بمذا وهــــذا ، فقــــد كــــانوا كذَبَـــة، ويُكذّبون بالغيب ، يجمعون بين هذا وهذا ." (٢)

والتحقيق: أن قراءة التخفيف دلت عليها الآية نفسها حين كانست قراء على الخففة ، ودلالة ما قبلها في تكذيب الله لهم م تقوله : ﴿ وَمَا لَمْ وَمُوْمِنِينَ ﴾ ودلالة ما بهها في قوله : ﴿ وَإِنَا لَقُوا الَّذِينَ مَامُوا قَالُوا مَامُنا وَلِمَا خَلُوا إِلَى مَنْطِينِومَ قَالُوا إِنَّا مَمْكُمْ إِلَمَا مَنْ مُسْتَهَزِيُونَ وَلَى ﴾ [المنسرة: ١٤] فقولهم لشياطينهم : ﴿ إِنَّا مَمَكُمْ ﴾ كذب لقسولهم : ﴿ مَامَنًا ﴾ ، فحسسنت القسراءة بالتخفيف ؟ ليكون الكلام على نظام واحد مطابق لما قبله، وقراءة التشديد فيها استدلال بما سبق أيضاً ، فقوله -تعالى - : ﴿ فِي تُقُونِهِم مُرَكِّى ﴾ [المنرة: ١٠] أي : مسرض الشك ، ومسن شك في شسيء لم يتيقّنه ولا أقرّ بصحّته ، ومن لا يقرّ بالشيء ولا آمن بصحّته فقد كذّب به وجحده ، فهسم مكذّبون لا كذبون ، وفيها مبالغة في الذمّ ؟ لأنّ كلّ مكذّبون لا كذبون ، ولسيس كلّ كساذب

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن (١٩٨/١) ، والنفسير الكبير (٧٢/٢) ، وتفسير الجلالين صفحة (٥) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٧/١) .

الباب الأول: الفصل الثاني: الأولى في التفسير أن يكون الوعيد ...

<u>.</u>/٣٠١

مكذّباً . (١)

وفي قول - تعالى - : ﴿ مَا جَمَلَ اللّهُ مِنْ يَمِيرَةَ وَلَا سَلَيْهَةِ وَلَا حَلِمْ وَلَاِكُنَ اللّهِ عَلَى الْمُعَلَى اللّهَ مِنْ يَمِيرَةَ وَلَا سَلْمِيالَةِ وَلَا حَلْمٍ وَلَاكِنَ اللّهِ عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَلَمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَّا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَّا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا عَلَّا عَلّا

قال أبو جعفو : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال : إن المعنيين بقوله: وَلَكِنَّ اللَّهِ كَثَرُوا يَقْتَعُنَ مَلَ القوالكَ اللّهِ الكَوْبَ السوائب ، ووصَلوا الوصائل ، وحَمَوا الحوامي ، مثل : عمرو بن لحي (٢) وأشكاله ، ممن سن لأهل النسرك السنن الرديئة ، وغير دين الله دين الحق ، وأضافوا إلى الله حتعالى ذِكْرُه - أنه هو الذي حرّم ما حرّموا ، وأحل ما أحلوا ، افتراء على الله الكذب وهم يعلمون ، واختلاقاً عليه الإفك وهم يفهمون ، فكذّهم الله حتعالى ذِكْرُه - أنه ما أضافوا من تحليل ما أحلوا وتحريم ما حرّموا ، فقال حتعالى ذِكْرُه - : ما جعلت من بحيرة ولا سائبة ؛ ولكن الكفار هم الذين يفعلون ذلك ، ويفترون على الله الكذب . وأن يقال : إن المعنيين بقوله : وَالكَمْمُ لا يَقِلُونَ فيهم أَباع من سن لهم هذه السنن من جهلة المشركين ، فهم لا شك أهم اكثر من الذين سنوا لهم تلك السنن ، وأخبروهم ألها من عند الله كذبة في إخبارهم أفكة ، با طنّوا أله فيما يقولون كقون ، وفي أخبارهم صادقون ، وإنما معنى الكلام : وأكشرهم لا بل طنّوا ألهم فيما يقولون كقون ، وفي أخبارهم صادقون . وإنما معنى الكلام : وأكشرهم لا بل طنّوا ألهم فيما يقولون محقون ، وفي أخبارهم صادقون . وإنما معنى الكلام : وأكشرهم لا بله عنها يقولون عقون ، وفي أخبارهم صادقون . وإنما معنى الكلام : وأكشرهم لا بل طنّوا ألهم فيما يقولون محقون ، وفي أخبارهم صادقون . وإنما معنى الكلام : وأكشرهم لا بله الكلام : وأكشرهم لا بله المنه فيما يقولون عقون ، وفي أخبارهم صادقون . وإنما معنى الكلام : وأكشرهم لا بله المناه عنه الله عنه المناه عنه الكلام : وأكشرهم لا بعنه الله عنه الله عنه المناه عنه الكلام : وأكشرهم لا المناه عنه المناه عنه المناه عنه الله عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه الكلام : وأكشره المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه الكلام : وأكشره المناه عنه المناه

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الكشف في القراءات السبع (٢٢٨/١-٢٢٩) ، لمكي القيسي ، تحقيق محيي الدين رمضان .

<sup>(</sup>۲) هو أبو ثمامة ، عمرو بن لحي بن قَمَعة بن خيدف الأردي من قحطان ، حلب الأصنام إلى حزيرة العرب ، بعد أن كانست على التوحيد دين إسماعيل حليه الصلاة والسلام –، قال فيه رسول الله ﷺ –:" رأيت عمرو بن لحي بن قَمَعة بن خيندف أبا بين كعب هؤلاء يجر قصبه في النار " أي أمعاء. انظر مسلم (١٩٩/٤)،والأعلام (٢٥٧/٥).

يعقلون أن ذلك التحريم الذي حرّمه هؤلاء المشركون وأضــافوه إلى الله -تعــالى ذِكْــرُه- كـــذب وباطل... ولا معنى لقول من قال : عني بالذي كفروا : أهـــل الكتـــاب ، وذلـــك أن النكيـــــر في ابتداء الآية من الله –تعالى ذِكْرُه- على مشركي العرب ، فـــالختم هـــم أولى مـــن غيـــــرهم ، إذ لم يكن عرض في الكلام ما يصرف من أجله عنهم إلى غيـــرهم . " (١)

فالكذب المقصود هنا تابع لمن تحدث الله عنهم قبل ، وهــــم المشــــركون ، الــــذين شــــرعوا ما لم يأذن به الله في شأن الأنعام ، وليس له اتصال باليهود ؛ إذ ما قبله في المشركين .

و في قولــــه -تعـــــالى- : ﴿ فَلَــمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. فَتَحْنَا عَلَيْهِدَ ٱبْوَبَ كُولَ فَمَن وحَتَّى إِذَا فِيحُوا بِمَا أُوقًا كَنْذَتِهُم بَشَتَهُ وَذَا هُم شَيْشُونَ ۞ ﴾ [الاسام: ٤٤] قال-رحمه الله-: "...فإن قسال لنسا قائسل: وكيف قيل : ﴿ فَتَحْنَا هَلِيُّهِمْ أَبُوِّكَ حُمَّلِ ثَمْنَ ﴾ وقد علمـــت أن بـــاب الرحمـــة وبـــاب التوبـــة [لم يُفتحا لهم] ، ولم تفتح لهم أبواب أخر غيـــرهما كثيـــرة ؟ قبل : إن معـــنى ذلــــك علــــى غيــــــر الوجه الذي ظننت من معناه ، وإنما معنى ذلك : فتحنا عليهم استدراجاً منّــــا لهــــم ، أبـــوابَ كــــلّ ما كنا سددنا عليهم بابه عند أخـــذنا إيـــاهم بالبأســـاء والضـــرّاء؛ ليتضـــرّعوا ، إذ لم يتضــرّعوا وتركوا أمر الله –تعالى ذِكُرُه–؛ لأن آخر هذا الكلام مردودٌ على أوّلـــه ، وذلـــك كمــــا قــــال – تعالى ذِكْــرُه- في موضــع آحــر مـــن كتابــه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَذَاناً أَهْلَهَا بِالْبَأْسَلَةِ وَالغَمَّلَةِ لَمُلَّهُمْ يَغَرَّعُونَ ۞ ثُمُّ بَدُّكَ مَكَانَ السَّيِّعَةِ الْمُسَنَةَ حَقَّى عَفُوا وَقَالُوا فَدْ مَسَى مَهَتَمَا الغَرَّلَهُ وَالسَّرَّلُهُ مَّمَنَدُنَهُم بَمْنَةً وَهُمْ لا يَشْمُرُهُنَ ۞ ﴾ [الاعــراف: ٩٤ - ٩٥] ففتح الله على القـــوم الــــذين ذكـــر في هــــذه الآية [ أنَّهم نسوا ما ] ذكَّــرهم ، بقولــه : ﴿ فَلَـنَّانْسُوا مَا ذُحِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا مَلَيْهِمْ أَبْوَبَ كُلِّ مَنْ ﴿ هو : تبديله لهم مكان السيئة التي كانوا فيها في حـــال امتحانـــه إيـــاهم مـــن ضـــيق العـــيش إلى الرخاء والسعة ، ومن الضرّ في الأحسام إلى الصحة والعافية ، وهـــو فـــتح أبـــواب كـــلّ شــــيء كان أغلق بابه عليهم ، مما حرى ذكـــره قبـــل قولـــه : ﴿فَتَحْنَا طَيْهِمْ ٱبْوَبَ كُولِ فَتْحَوِ ﴾ ، فـــردّ قوله : ﴿ فَتَحْنَا مَلَيْهِمْ آتَوَكَ حُمَلِ مَنْ ۗ ﴾ عليه . ويعني -تعـــالى- بقولـــه : ﴿ حَمَّةَ إِذَا فِيحُوا بِمَا أُولُوا ﴾

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩٣/٥-٩٤) ، وتحقيق شاكر (١٣٤/١١) .

يقول : حتى إذا فرح هؤلاء المكذَّبون رسلهم بفتحنا عليهم أبـــواب الســـعة في المعيشـــة والصـــحة في الأجسام..."(١)

وهذه الآية فيها خبرٌ عن أممٍ صابقة ، حسين كدّبت رسلها فابتلاها الله بالباساء والصّرّاء علَها تتضرّع ، قسال -تعالى- : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَانَا إِلَّهُ أَسُو يَن قَلِكُ فَالْمَنْ عِلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٧ - أمثلة موضّحة للقاعدة : سبق الحديث عن نصّ القاعـــدة ، ولكـــن يحســـن ذكـــر مـــا
 يعضدها ، ويوضحها من الأمثلة ، ومنها :

قول - تعالى - : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ وَيَسَدُّونَ مَن سَجِيلِ اللَّهِ وَالْسَجِدِ الْمَحَرَامِ اللَّذِي جَمَلَتُهُ النَّكَامِن سَوَّةَ الْمَعَرَكُةُ فِيهِ وَالْمَحَامِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَكَذَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٩٢/٥) ، وتحقيق شاكر (٣٥٧/١١) .

 <sup>(</sup>٢) ومثل ما سبق : في الأنعام (٦٨) ﴿ وَلِمَا رَئِيتَ ٱلَّذِينَ يَتُوشُونَ فِي مَايَلِنَا فَلَمْ فِي مَتَّهُمْ حَنَّمْ مَنْمَ بَنُوشُواْ فِي حَدِيثٍ فَقَرِيدٍ ﴾ الآية حامع البيان (٧٠٥/٥).

بعضهم: معناه: سواء العاكف فيه: وهو المقيم فيه ، والباد في أنه ليس أحدهما باحق بالمنسزل فيه من الآخر...وقال آخرون في ذلك نحو الله فيه النسزل فيه من الآخر...وقال آخرون في ذلك نحو الله في التحريب المقيم ، والبادي : القادم إليه من بلده هما في حرمته سواء]...وإنما اخترنا القول الذي اخترنا المقيم في الله من المله من أول الآية : صدّ من كفر به مسن أراد مسن المومنين قضاء نسكه في الحرم عن المسجد الحرام ، فقال : ﴿ إِنَّ اللَّهِيَ كَفُولُا وَيَسُلُّونَ مَن سَهِيلِ اللهِ وَالسَّيْدِ اللهِ مَن مُناوه - حلّ ثناؤه - صفة المسجد الحرام ، فقال : { الله نِي حَعَلْناهُ لِلنَّاسِ } فاخير حلّ ثناؤه - عنه الملكافرون به يمنعون من أراده مسن المومنين به عنه . ثم قال : ﴿ وَسَوَلَةُ الْعَرَافُ فِيهِ وَالْكِاوُ فِي فكان معلوماً أنّ خيره عن استواء العاكف فيه والباد ، إنما طوافهم، وقضاء مناسكهم به والمقام ، لا الخير عن الكفار أغم صدّوا عنه المحومنين به ، وذلك لا شك طوافهم، وقضاء مناسكهم به والمقام ، لا الخير عن ملكهم إياه وغير ملكهم..." (١)

إذاً معنى قوله -تعالى- : ﴿ مَرَّةَ ٱلْمَكِكُ فِيهِ وَالْبَاؤُ ﴾ هو في دخول المســـجد الــــذي جعلـــه الله -تعالى - للناس جميعا؛ لأن ما قبلها حديث عن صدَّ الكفــــار المــــؤمنين أن يــــدخلوا المســـحد الحرام .

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۰ / ۱۲۸ - ۱۹ ۱). وانظر مواضع أحرى في :النساء (۱۰ ۲) ﴿ يَطْهَرْ مِنَ الَّذِينَ عَلَيْهَمْ عَيْبَتِهِ مَلِيَبَتِهِ أَلِيقَةَ عَلَيْهِمْ عَيْبَتِهِ أَلِيقَةً عَلَيْهِمْ عَنْ صَيْبِيلِ اللَّهِ تَكِيمًا فَقَلَ مَنْ اللَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَنْ سَيِيلِ اللَّهِ تَكِيمُ ﴾ جامع البيان (۲۰ / ۲۱) ﴿ إِنَّ اللَّهِمَ اللَّيْهَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَوَلَةٌ فِي اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّيْهُ اللَّهُ اللَّهِ حامع البيان (۱۸٤/۰) ، والأحراف (۱۸۰ ) ، والأحراف (۱۸۰ ) ، والنحل (۲۰ / ۷) ، وهرد (۸۸ ﴾ ﴿ وَلَهُونَ أَمْنُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ مَلْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْهُ عَلَيْهُ مَلْهُ مَلْهُ مَلْهُ مَلْ عَلَيْهُ مَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

## ره.ه)

# المطلب الثاني : الأمر والنهي :

حين يذكر في الآية أمر ويختم بنسهي ، أو يـــذكر نهــــي ويخـــتم بــــأمر ، فــــإن الأولى في تفسيــــر التالي أن يكون على مقابلة الأول ، ومن أمثلة ذلك :

قول - تعسالى - : ﴿ وَيَسْتَقُلُونَكَ عَنِ الْسَحِيثِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعَوَّلُوا الْسَلَة فِي الْسَحِينِ وَلا لَقَرْمُونُونَ عَلَى الْسَحِينِ وَلا لَقَرْمُونُ الْسَلَقَ فِي الْسَحِينِ وَلَا لَقَرْمُونَ فَإِلَا الْفَلَقَ فِي الْسَحِينِ وَلَهُ اللّهَ يَجُونُ النّعَلَقِيلِ اللهِ عَفْو : "...اختلف أهل التأويسل في تأويسل قول ه : ﴿ فَأَلُومُكَ مِنْ حَيْثُ الْمَرَامُمُ اللّهُ ﴾ فقسال بعضهم : معنى ذلك : فأتوا نساءكم إذا تطهرن من الوجه السذي نحيستكم عسن إتيسانهن منه في حال حيضهن ، وذلك الغرج الذي أمسر الله بنسرك جماعهن فيه في حسال الحسيض...وقسال آخرون: معناه : فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله فيه أن تسأتوهن منه ، وذلك الوجه هسو الطّهرُ دون الحيضِ . فكان معنى قائل ذلك في الآية : فأتوهن مسن قُبسل طهسرهن لا مسن قُبسل حضهن ... وقال آخرون : بل معنى ذلك : فسأتوا النسساء مسن قبسل النكاح لا مسن قبسل الفحور ...

قال أبو جعفو: وأولى الأقوال بالصواب في تأويسل ذلك عندي: قسول مسن قسال: معنى ذلك: فأتوهن من قُبل طهرهن، وذلك أن كل أمر بمعنى فنهي عسن خلاف وضده، وكذلك النهي عن الشيء أمر بضده وخلافه. فلسو كان معنى قوله: ﴿ فَالْوُهُو كِي مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ وَ مَنْ مَنْ أَلُوهُ وَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ فَا تُوهن من قبله في حال حيضهن؛ لوحب أن يكون قوله: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ مَنْ يَلَهُنَ فَي تَاويله: ولا تقربوهن في مخسرج الدم دون ما عدا ذلك من أماكن حسدها، فيكون مطلقاً في حال حيضها إتسافن في أدبارهن من وفي إجماع الجميع على أن الله تعالى ذِكْرُه له علل في حال الحيض من إتيافي في أدبارهن شيئاً حرّسه في حال الطهر، ولا حرم من ذلك في حال الطهر شيئاً أحلّه في حال الحيض من يتالفن في أدبارهن شيئاً حرّسه في حال الطهر، ولا حرم من ذلك في حال الطهر شيئاً أحلّه في حال الحيض من الكلام : فإذا تطهرن فأتوهن في حيث أمركم الله، حتى يكون معنى الكلام حينف على ما تأوله عنى الكلام حينف على على على على على على عالى المالام عن الكلام حينف المحلام حينف أمركم الله، حتى يكون معنى الكلام حينف أعلى عن الكلام : فإذا تطهرن فأتوهن في حيث أمركم الله، حتى يكون معنى الكلام حينف أ

التأويل الذي تأوّله ، ويكون ذلك أمراً بإتيـــانهن في فـــروجهن ؛ لأن الكـــلام المعـــروف إذا أريــــد ذلك أن يقال : أتى فلان زوجته من قبل فرجها، ولا يقــــال : أتاهــــا مــــن فرجهــــا إلا أن يكــــون أتاها من قبل فرجها في مكان غيـــر الفرج..."(١)

فرحّح الإمام الطبري-رحمه الله- أن المراد بالأمر : هو مقابل النــهي ، ولمـــا كــــان النـــهي عن إتيان الحائض حعل الأمر بما يقابله ، وهو الأمر بإتيانها بعد ذهاب حيضــــها في المكــــان الــــذي نمي المكلف عن الإتيان فيه حال الحيض .

وفي قول - تعالى - : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن لِيَهُمْ أَرْشَوَ أَنْشَرُ فَإِن قَائِدَ هَؤُلُّ أَرْضَدُ أَنَ اللهُ فَاللهُ عَلَوْ رَحِيدٌ ﴾ [البقرة: ٢٢١]...﴿ فِهِنَّ اللهَ عَمُورٌ رَحِيدٌ ﴾ قال أبو جعفو : "يعنى -تعالى ذِكْرُه- بــذلك : فــإن رجعوا إلى ترك ما حلفوا عليه أن يفعلوه بهنّ من ترك جماعهن فجامعوهن وحنشوا في أيماهُم ، ﴿ وَقِيَّ اللهَ عَمُورٌ ﴾ : لما كان منهم من الكذب في أيماهُم بــأن لا يــاتوهن ثم أتــوهن ، ولمــا ســلف منهم إليهن من اليمين على ما لم يكن لهم أن يحلفوا عليه، فحلفوا عليه ، ﴿ رَحِيدٌ ﴾ : بحــم وبغيــرهم من عباده المؤمنين..." (٢)

فختام الآية من وعد بالمغفرة لمن فاء ورجع ، عائد إلى مـــا عزمـــوا عليـــه مـــن الامتنــــاع عن إتيان نسائهم.

وفي قول و تسالى - تعسالى - : ﴿ وَكَتَبْنَا لَدُ فِي الْأَلْوَاجِ مِن كُلِ مَنْهِ مَتْوَعِلَةُ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ مَنْهُ فَهُ الْأَلْوَاجِ مِن كُلِ مَنْهِ مَتْوَعِلَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ مَنْهُ فَمُو فَمُنْدُما يِشَوِّهُ وَالْمُلْوَيْكُو كَارَ الْفَسِقِينَ ﴾ [الاعسسراف: ١٤٥] ... ﴿ سَأَنُويِكُو كَارَ الْفَسِقِينَ ﴾ قال أبو جعفر : " يقول -تعالى ذِكُ رُه - لموسى إذ كتب في الألسواح مسن كل شيء : خذها بحد في العمل بما فيها واجتهاد ، وأمر قومك يأخذوا بأحسسن مسا فيهسا ، والههم عن تضييعها وتضيع العمل بما فيها والشرك بي، فإن من أشرك بي منهم ومسن غيسرهم ، فيإني سأريه في الآخرة عند مصيره إلي ﴿ وَهَارَ الْفَسِقِينَ ﴾ وهي نار الله الستى أعسدها لأعدائه . وإنحا

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠١/٢-٤٠٤) ، وتحقيق شاكر (٣٨٨/٤) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤٣٤/٢) ، وتحقيق شاكر (٤٦٥/٤) .

قال : ﴿ سَأُوبِكُمْ دَارَ الْفَسِهِينَ ﴾ كما يقول القائل لمن يخاطبه : ســـأريك غــــداً إلام يصيـــــر إليـــه حال من خالف أمري !، على وجه النهدّد والوعيد لمن عصـــاه وخـــالف أمــره . وقـــد اختلــف أهل التأويل في معنى ذلك : فقال بعضهم: بنحو مــا قلنــا في ذلــك...وقـــال آخــرون : معـــن ذلك: سأدخلكم أرض الشام ، فأريكم منـــازل الكــافرين الـــذين هـــم ســـكانما مـــن الجبـــابرة والعمالقة...وقال آخرون : معنى ذلك : سأريكم دار قوم فرعون ، وهي مصر...(١)

قال أبو جعفر: وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويسل ذلسك ؛ لأن السذي قبسل قوله -جلَّ ثناؤه-: ﴿ سَأَتُوبِكُو كَارَ ٱلْفَنْسِقِينَ ﴾ أمرٌ من الله لموسى وقومسه بالعمسل بمسا في التسوراة ، فأولى الأمور بحكمة الله -تعالى- أن يختم ذلك بالوعيد على مسن ضسيَّعَه وفسرَّط في العمسل لله ، وحاد عن سبيله ، دون الخبر عما قد انقطع الخبر عنه أو عما لم يجر له ذكر. "(٢)

وفي ختام المبحث يتبين معنى القاعدة : وأن كل وعد أو وعيــــد مختــــوم بتعليـــــق وتوجيـــه فهو راجع إلى الوعد والوعيد ، وكذا كل أمر أو نهــــي ، وعُقّـــب عليـــه بخلافـــه فيحمــــل علــــــي نقيض الأول ، وقد عزّزت ذلك بذكر الأمثلة ؛ ليستفاد منــــها في توضـــيح تطبيقــــات القاعــــدة . ـــوالله الموفق –.

<sup>(</sup>١) في تحقيق شاكر إشارة إلى وحود بياض بعد هذا النص ، بمقدار خمسة أسطر . (١١١/١٣) .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۱۰-۹۰)، وتحقيق شاكر (۱۱۰/۱۳). وانظر مواضع أخسرى في : آل عمسران (۱۰۰) فوكيل الله مواضع أخسرى في الله مواضع أخسرى في الأبه موكنعتم وتحكير التمان والمعرف المشترك المتشترك في الآبة حامع البيان (۳۱-۳۷)، والأعراف (۳۱) فوكيتي محدّم مُنْدُوا زينتك منذكل مستمير وَحَمُنُوا وَلاَ شَرِقاً في الآبة حامع البيان (۲۷/۵).

البيان (۲۷/۵).



# المبحث التاسع : لا يفسر السياق إلا بالظاهر من الخطاب:

كثيـــراً ما يعلّل الإمام الطبري –رحمه الله- في تفسيـــره جـــامع البيـــان المــــذهب الـــذي يـــراه ويـــرجّحه على غيـــره بالظاهر من الخطاب ، وهـــذا يـــدلّ علـــى ســـعة هـــذا المبحـــث وتشعّبه ، ولكن ما لا يدرك كلّه لا يتـــرك حلّه ، فسأعرض لأهم الأمثلـــة مـــن خــــلال المطالـــب التالية :

المطلب الأول : نص القاعدة .

المطلب الثاني: ضوابط استعمال الظاهر من الخطاب.

المطلب الثالث : متى يتـــرك الأظهر من الخطاب ويصار إلى غيـــره .

المطلب الوابع : مواضع لم يستعمل فيها الإمام الطبري –رحمه الله- قاعدة : تفسير السياق بالظاهر من الخطاب .

وقبل الدخول إلى المبحث أقدم بأوضـــح التعريفـــات للظـــاهر عنـــد الأصـــوليين : قـــال السيرخسيــرهم الله - (١) : " هو ما يعرف المراد منه بنفس السماع مـــن غيــــــر تأمّـــل ، وهـــو الذي يسبق إلى العقول والأوهام ؛ لظهوره موضوعاً فيما هو المراد ." (١)

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل ، شمس الأثمة ، من كبار قضاة الحنفية ، من أهل سرخس في خراسان ، من أهــــم مصنفاته : المبسوط في أصول الفقه ، وشرح الكافي ، والأصول ، توفي سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة ، وقبل غير ذلك. انظر الجواهر المضية (٢٨/٢)، والفتح المبين (٢٦٤/١) ، وتاج التراجم صفحة (٣٥٥) .

<sup>(</sup>٢) أصول السرخسي (١٦٣/١-١٦٤) طبع دار الكتاب العربي بمصر ، ١٣٧٦هـ. ، والسرخسي من الحنفية ، وقــد عــرف الظاهر أبو زيد الدبوسي فقال : ما ظهر المسامع بنفس السمع . وقال البزدوي : الظاهر اسم لكل كلام ظهر المسراد بــه للسامع بصيغته . وراجع تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (١٤٣/١-١٤٣) للدكتور : محمد أديب صالح . وقد ســبق ذكر دلالات الألفاظ من حيث الظهور والحفاء ، وأنه قد وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية فيها ، ينظر التمهيد صــفحة (٦١) و(٧٤) وما بعدها .

### المطلب الأول : نصّ القاعدة :

يعمد المفسّر إلى بيان كلام الله ّ حترٌ وحلّ – علـــى وجهـــه الأظهـــر حـــين سماعـــه ، الأغلب في استعماله ، ولا ينتقل إلى الأقل الأغرب إلا بشروط سيأتي بيانما – إن شاء الله –.

ومن أمثلة هذه القاعدة : قول - تعالى - : ﴿ وَلَقَدْ عَلِيمُ الَّذِينَ اَعَتَدَوَا مِنكُمْ فِي السّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا وَرَدَةً خَلِيعِينَ ۞ ﴾ [النوه: 10] قال حرجم الله - :"...عن بحاهد : ﴿ وَلَقَدْ عَلِيمُ الَّذِينَ اَعْتَدَفًا مِنكُمْ فِي السّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا وَرَدَةً خَلِيعِينَ ۞ ﴾ فال : مسحت فلوهم ، ولم بمسحوا قردة ، وإنما هو مثل ضربه الله لهم : ﴿ وَلَمْ يُنَقَبّلُ مِنَ الْآخِرَ ﴾ [الحسنة ه].

<sup>(</sup>۱) وذلك في فوله تعالى في المائدة (۲۰) ﴿ فَمْ هَلَ لَتَبِتَكُمْ مِثْنَرٍ مِن ذَهِكَ مَشْئَةً عِندَ لَقَوْ مَن أَشَدُهُ لِلذَّ وَفَقِيبَ عَلِيهِ وَبَمَسَلَ مِيثُمُ الْقِرَدَةَ وَلَلْمَائِزِرَ وَهَبَدَ الطَّدُونَ كِهِ الآية .



عليه، وكفي دليلاً على فساد قول إجماعها على تخطئته . " (١)

فقول مجاهدٍ –رحمه الله – لا دليل عليه بل الآيــة علـــى الإخبـــــار بخلافــــه ؛ لأن الظــــاهر يجب إعماله ، والذهاب إلى مدلوله .

والفصُّل في تضعيف القول : أنْ إجماع المفسرين على خلافه ، وكفى به دليلاً :

قال القرطبي -رحمه الله-: بعد ذكر ما قاله مجاهد : " و لم يقلـــه غيــــــره مـــن المفســـرين نيما أعلم"<sup>(٣)</sup>.

وقال الوازي حرحمه الله=: " وإذا حاز المسخ أمكن إحسراء الآيــة علـــى ظاهرهــــا ، و لم يكن لنا حاجة إلى التأويل الذي ذكره مجاهد ، وإن كان ما ذكره مستبعد حداً . " (<sup>4)</sup>

وقال الآلوسي حرحمه الله- : " وظاهر القسرآن أنهسم مسسخوا قسردة علسى الحقيقسة، وعلى ذلك جمهور المفسرين ، وهو الصحيح ." <sup>(٥)</sup>

و في فولـــــــه -نعـــــــالى- : ﴿ لَهُ الَّذِينَ لِفَا النَّمَوْنَ بِنَيْرِ حَمْو تَرْوَبُمّا أَثُمُ السَّمَق وَالْفَسَرُّ كُلُّ بَيْرِي لِأَبْلِ تُسَمَّى بُمْيِتُو الأَثْرَ بُمْسِّلُ الْاَيْنِ لَمُلَكُمْ بِلِفَاتِهِ رَبِيْكُمْ تَوْتُونَ ۖ ﴾ [ارعـــد: ٢] فــــال-رهــــه

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٧٣/١) ، وتحقيق شاكر (١٧٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١٠١/١) .

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٤٤٣/١).

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير (حزء ١١٩/٣) .

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (١/٤٤٧) .

<del>{\*</del>^^}}

الله -: "...واختلف أهل التأويل في تأويل قولــه : ﴿ رَفَعَ السَّكَوَتِ بِنَيْرِ حَمَو تَرَوْتُمَ ۗ ﴾ فقــــال بعضـــهم : تأويل ذلك : الله الذي رفع السموات بعمَد لا ترونهــــا...وقــــال آخــــرون : بــــل هــــي مرفوعــــة بغيـــر عمد...

قال أبو جعفو : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقـــال : كمـــا قـــال الله -تعـــالى- :
﴿ لَهُ ٱلذِّى رَفَعُ ٱلنَّكِرُتِ مِثْيِرٌ حَمْو تَرْقَيَعٌ ﴾ فهي مرفوعة بغيـــر عمد نراهـــا ، كمـــا قـــال ربنـــا -جـــلِّ
ثناؤه- . ولا خبر بغيــر ذلك ، ولا حجة يجب التسليم لها بقول سواه . " (١)

ففي هذا المثال تلاحظ تفسيسر الآية على ظاهرها دون التكلف في تحميلها غيسره. قال ابن كثيسر حرهمه الله -: "روي عن ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة ، وغيسر واحد ، ألهم قالوا : لها عمد ولكن لا ترى . وقال إياس بسن معاوية ": السماء علسى الأرض مثل القبة ، يعني بلا عمد ، وكذا روي عن قتادة ، وهذا هو اللات بالسياق ، والظاهر من قوله -تعالى - : ﴿ وَهُمْ يِكُ الْكَتَكَةُ أَنْ تَقَعَ كُلُ ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِنْدِيهِ ﴾ [الحب: ٦٥] فعلسى هذا على يكون قوله : ﴿ وَمُومَ يُلُ الله نويه عمد كما ترولها ، وهذا هو الأكمل في القدرة ." (؟)

وفي قولــه -تعـــالى- : ﴿ ثُمَّ بَمُنْتَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْيَكُمْ لَتَلْكُمْ مَنْكُرُونَ ۞ ﴾ [ابنـــز: ٥٠] قـــال - رحمه الله -: "يعني بقوله : ﴿ ثُمَّ بَمَنْتَكُمْ ﴾ : ثم أحبيناكم . وأصل البعــث : إثـــارة الشــــيء مـــن علّه ، ومنه قبل : بعث فلان راحلته : إذا أثارها من مبركهـــا للسبــــــر...ويعـــني بقولـــه : ﴿ مِّرِكَ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾ من بعد موتكم بالصاعقة التي أهلكــتكم ، وقولـــه : ﴿ لَمَلَّكُمْ مَنْتَكُرُونَ ﴾ يقـــول :

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٢٨/٧–٣٢٩) ، وتحقيق شاكر (٣٢٣/١٦) .

<sup>(</sup>۲) هو أبو واثلة ، ايلس بن معاوية بن قرة المزين الليثي ، قاضي البصرة ، ضرب به المثل في الذكاء والدهاء والسؤدد والعقسل ، وثقه ابن معين والذهبي ، وقال الذهبي : قلّما روي عنه ، توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة . انظر المعارف صفحة (٤٦٧) ، وحلية الأولياء (١٢٣/٣) ، وشذرات الذهب (١٦٠/١) ، وميزان الاعتدال (٢٨٣/١) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٨٠ – ٤٨١) .

لكم ؛ لتراجعوا التوبة من عظيم ذنبكم ، بعد إحسلالي العقوبة بكسم بالصاعقة الستي أحللتها لكم ؛ لتراجعوا التوبة من عظيم ذنبكم ، بعد إحسلالي العقوبة بكسم بالصاعقة الستي أحللتها بكم، فأماتتكم بعظيم خطئكم الذي كان منكم فيما بينكم وبسين ربكسم . وهسذا القسول علسى تأويل من تأوّل قوله : ﴿ مُ بَعَثَتُكُم ﴾ ثم أحييناكم ، وقال آخرون : [كالسدي] معسى قوله : وغم بمثنتكم ﴾ أي : بعثناكم أنبياء ... قال أبو جعفو : وتأويل الكلام علسى ما تأوله السدي : فأخذتكم الصاعقة ، ثم أحييناكم من بعد موتكم ، وأنتم تنظرون إلى إحيائنا إيساكم مسن بعد موتكم ، وأنتم تنظرون إلى إحيائنا إيساكم مسن بعد ماتناكم أنبياء لعلكم تشكرون . وزعم السدي أن ذلك مسن المقدم الذي معناه التأخيسر ، والمؤخّر الذي معناه التقديم...وهذا تأويل يدل ظاهر الستلاوة على خلاف ، مسع اجماع أهل التأويل على تخطئته . والواجب على تأويل السدي الذي حكيناه عنه أن يكسون معنى قوله : ﴿ لَمُلَكُمُ مُنَكُمُ فِي الشكرونِ على تصييسري إياكم أنبياء ." (١)

وحمل البعث على جعلهم أنبياء ليس هو ظاهر معناه في اللغة ، مسع كونــه مخالفـــأ لقـــول المفسرين ، وإنما الظاهر في البعث بعد الموت : هو إخراج الأموات حقيقـــة مـــن قبورهــــا إرحــــاع بعد خروج أرواحها .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٣٠/١) ، وتحقيق شاكر (٨٤/٢) .

### المطلب الثاني : ضوابط استعمال الأظهر وحدوده :

بعد بيان نص قاعدة تفسيـــر الســـياق بالظـــاهر مـــن الخطـــاب ، ســـأعرض ضـــوابط استعمال الظاهر والتفسيـــر به ، وأن لذلك حلوداً تجعل هـــذا أولى مـــن غيــــــره ، وأن الظـــاهر قد يتعدّد ، فيـــرجح أعلاها مرتبة في الظهور ، ومن هذه الضوابط :

-۱- يقدم المصرح به دون ما لم يجر له ذكر : فقد يكون المتبادر قـــد حـــرى لـــه ذكـــر في المــــياق
 في الكلام تصريحاً ، وقد يكون ذكره حرى بالمعنى لا بالتصريح ، فيقدّم المصـــرّح بـــه في الســـياق
 على الذي لم يوجد له ذكر :

ففي قول - تعالى - : ﴿ وَكِنْهَا عَتَهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْيِنَ وَالْمَدِّتِ بِالْمَدِيْ وَالْأَفْفَ بِالْأَنْفِ وَالْمَدِّقِ وَالْأَفْفَ بِالْمَفِّ وَمَاشُّ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةً لَلَّهُ وَمَن لَمْ يَعَكُمُ بِمَا الْوَلَالَّهُ فَأُولَتُهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥] قال أبو جعفو :"...اختلف أهل التأويسل في المعنى به : ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ مِهِ فَهُو كَفَارَةً لَهُ ﴾ فقسال بعضهم : عُسني بسذلك المحسروحُ ووليَّ القتيل...وقال أخورون : عَنَى بذلك الجارحَ ، وقالوا معنى الآية : فمن تصدد ق بمنا وجسب لسه من قرَدَ أو قصاص على من وجب ذلك له عليه فعفا عنه فعفوه ذلك عن الجاني كفارة له نقورة له ، قالوا : فأما أجر العافي المتصدّق فعلى الله...

قال أبو جعفو: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بقول، : فمن تصلّق به فهو كفارة له المجروح ، فلأن تكون الهاء في قوله : ﴿ لَمْ ﴾ عائدة على : "مَـنْ" أولى -من أن تكون مِنْ ذِكْر مَنْ لم يَحْسِر لــه ذِكْسر إلا بسلمى دون التصسريح- وأحْسرى ، إذ الصدقة هي المكفرة ذنب صاحبها ، دون المتصدّق عليمه في سائر الصدقات غيـــر هده ، فالواجب أن يكون سبيل هذه سبيل غيـرها من الصدقات"(١).

فالضميـــر عادة يعود إلى أقرب مـــذكور –وهـــو الصـــريح دون غيــــــره -، والصـــدقة

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠٢/٤) ، وتحقيق شاكر (٣٦٢/١٠) .



تكفّر ذنب صاحبها ، دون من تُصُدُّقَ مما عليه ، والكفارة من حنس الصدقات ، فشواب التكفير لمن فعَلها لا لمن فُعِلت له .

#### - ٢ - ومن ضوابط التفسيــر بالظاهر :

أن يكون المعنى الظاهر مما يفيد المخاطب؛ ففسى قول - تعالى - : ﴿ وَآثُلُ مَلَتُهِمْ نَبّاً اللَّهُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقَلْكَكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبّلُ اللَّهُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقَلْكَكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبّلُ اللَّهُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقَلْكَكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبّلُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا ؟ فقال: اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَعَالَ: "...وكان المقرّبان ابني آدم لصلبه أحدهما : هابيل ، والآخر : قابيل (١٠)...وقال آخرون [كالحسن] : اللذان قرّبا قرباناً وقصّ الله حعز ذكره - قصصهما في هذه الآية ، رجلان من بي إسرائيل لا من ولد آدم لصلبه...(٢)

قال أبو جعفو: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، أن اللذين قرّبا القربان كانا ابني آدم لصلبه، لا من ذريته من بني إسرائيل. وذلك أن الله – عزّ وجل – يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة، والمخاطبون بحده الآية كانوا عالمين أن تقريب القربان لله لم يكن إلا في ولد آدم دون الملائكة والشياطين وسائر الخلق غيرهم. فإذا كان معلوماً ذلك عندهم، فمعقول أنه لو لم يكن معنيًا بي المجابئ مادم كتابه ابناه لصلبه، لم يفدهم بذكره – جلّ جلاله – إياهما فائدة لم تكن عندهم. وإذْ كان

<sup>(</sup>١) هما ابنا آدم لصلبه ، كان يولد لآدم حليه السلام - في كل بطن ذكر وأنشى ، فكان يزوج أنشى هذا البطن لــذكر الــبطن الآخر ، وكانت أخت هابيل دميمة ، وأخت قابيل وضيئة ، فأراد أن يستأثر لها على أخيه ، فأبي آدم ذلك إلا أن يقربـــا قرباناً فمن تقبل منه فهي له ، فتقبل من هابيل ، و لم يتقبل من قابيل ، فكان من أمرهما ما قص الله في هذه الآبــة . انظــر المعارف صفحة (١٧-١٨) .

<sup>(</sup>٢) إسناد هذا القول إلى الحسن ضعيف ، فالراوي عن الحسن عند ابن حرير هو عمرو بن عبيد شيخ القدرية والمعتولة ، قــال حميد : يكذب على الحسن ، وكذا قال ابن عوف ، وقال أحمد : ليس بأهل أن يحدث عنه ، وقال يجي بن معين : لــيس بشيء ، وفي الإسناد أيضا : سهل بن حنيف عن عمرو ، ولم يسمع منه . انظر تحذيب الكمال ١٣٣/٣٢ ، وتاريخ بغداد بشيء ، وفي الإسناد أيضا (١٣٠/ ، والإجماع في التفسير للدكتور عمد بن عبد العزيز الخضيري صفحة (٩٠٠) .

\r\0\<u>.</u>

فحين تقرأ الآية تعرف أن المراد من ذكر : ابسني آدم أنهما لصلبه ؛ لأن عدم القسول بذلك يوحي بأن جملة ﴿ إَبْنَى مَادَمَ ﴾ لا فائدة منها فهمي تحصيل حاصل ؛ لأن مسن المعلوم أن القربان كان في المكلفين من بني آدم ، وهذا لا يقال به ، أضف إلى ذلك ما ورد في السياق من أن الرجل القاتل لم يعرف كيف يواري سوءة أخيه في قوله -تعالى - عنه : ﴿ فَبْمَتَ اللهُ عَلَيْ يَبْعَثُ فِي الأَرْضِ لِيُويَدُكُ يَكَ لَكُ يُورِي سَوّةً لَمْنِيمُ قَالَ يَوْيَلُقَ أَعَبُرتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَدَذَا الفَلْهِ فَأَدْيِينَ مَوْمَةً لَمْنِيمُ اللهُ الله

وقد نصّ على ذلك ا**بن جريسر –رحمه الله – فقال** : " وهذا أيضـــاً أحـــد الأدلـــة علـــى أن القول في أمر ابني آدم بخلاف ما [روي]...عن الحســـن ؛ لأن الـــرجلين اللــــذين وصـــف الله صفتهما في هذه الآية ، لو كانا من بني إسرائيل ، لم يجهل القاتل دفن أخيه..." <sup>(٢)</sup>

-٣- ومن ضوابط النفسيــر بالظاهر : إذا كانت الآية نازلــة علـــى معــيّن أن ينظـــر
 إلى ما يفهمه المعين من ظاهر اللفظ حين إطلاقه :

فف ي قول -- الله - تع الى - : ﴿ حَتَّ إِذَا بَكَةَ أَثْمُنَا رَفَا اللَّمُورُ قُلْنَا الْتَمِلُ فِهَا مِن كُلِ زَقِيَتِنَ آتَنَيْنَ النَّيْنَ وَمَا مَامَنَ مَمَهُم إِلَّا قَيلًا ۞ ﴾ [مود: ٤٠] قسال حرهمه الله - : " وقوله : ﴿ وَهَوْ لَهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُورُ ﴾ احتلف أهل التأويل في معنى ذلك : فقسال بعضهم: معنى النابيجس الماء من وجه الأرض ، ﴿ وَهَا لَلْنُورُ ﴾ : وهو وجه الأرض . . وقسال آخسون: هسو تنويسر السبح ، من قولهم : نوّر الصبح تنويسراً . . وقال آخسون : معنى ذلك: وفسار أعلى الأرض وأشرَف مكانٍ فيها بالماء . وقال : ﴿ اللَّمُورُ ﴾ : أشرف الأرض . . وقسال آخسون: هسو النسور

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥٣٠/٤) ، وتحقيق شاكر (٢٠٢/١٠) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٧/٤) ، وتحقيق شاكر (٢٢٤/١٠) .



الذي يختبز فيه...وكان ابن عباس يقول في معنى : ﴿وَكَارَ ﴾ : نبع...

قال أبو جعفو: وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويــل قولــه: ﴿ النَّبُورُ ﴾ قــول مــن قــال : هو التنور الذي يخبز فيه ؛ لأن ذلك هو المعروف من كــلام العــرب ، وكــلام الله لا يوجــه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب ، إلا أن تقوم حجة علــى شـــيء منــه بخــلاف ذلــك فيسلم لها ، وذلك أنه -جل ثناؤه- إنما خاطبهم بما خاطبهم به ؛ لإفهــامهم معــنى مــا خاطبهم به . ﴿ وَلَكَ النَّكُورُ لَهُ اللَّهُورُ ﴾ به . ﴿ وَلَكَ الله وَمه الذي وعــدنا نوحــاً أن نعــنّهم بــه ، ﴿ وَلَمُلَ النَّكُورُ ﴾ الذي جعلنا فورانه بالماء آية بحيء عــذابنا بيننــا وبينــه لهـــلاك قومــه ، ﴿ الْحَوَلُ فِيهَا ﴾ يعــنى : في الفلك..." (١)

- ٤ - ومن ضوابط التفسيسر بالظاهر: أن لا يقال بتقديم الكلام بعضه على بعض إلا أن يمتنع فهمه على تسرتيه: ففي قوله - تعالى - : ﴿ فَلاَ تُعْرِبُكُ أَمَّو اللّهُ وَكُمْ أَمْدُورُونَ ۗ ﴾ [انربة: ٥٠] قال أبو جعفر: إِنَّا يُرِيدُ أَمَّة يُمْرُدُونَ اللهُ إِنْ المَاويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم: معناه: فلا تعجبك يا محمد أصوال المحتلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم: معناه: فلا تعجبك يا محمد أصوال معنى ذلك: التقديم وهو مؤخر...عن قنادة قوله: ﴿ فَكَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلاَ أَوْلَامُمُ أَنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

قال أبو جعفو : وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا ، التأويـــل الـــذي ذكرنـــا عـــن الحسن [القول الثاني] ؛ لأن ذلك هو الظاهر من التنــــــزيل ، فصـــرف تأويلـــه إلى مـــا دلّ عليـــه

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١/٠٤-٤١) ، وتحقيق شاكر (٣١٨/١٥) .

ظاهره أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته ، وإنما وجمه مسن وجمه ذلك إلى التقسدم وهم مؤخّر ؛ لأنه لم يعرف لتعذيب الله المنسافقين بأموالهم وأولادهم في الحيساة السدنيا وجهاً يوجّهه إليه ، وقال : كيف يعذّهم بذلك في الدنيا ، وهمي لهم فيهما سرور ، وذهب عنمه توجيهه إلى أنه من عظيم العذاب عليه : إلزامه ما أوجب الله عليه فيهما من حقوقه وفرائضه ، إذ كان يلزمه ويؤخذ منه وهو غيمر طيب النفس ، ولا راج من الله حسزاء ، ولا من الآخسة منه حملاً ولا شكراً ، على ضحر منه وكره ." (١)

فتفسيسر كلام الله -تعالى- يكون على التسسرتيب السذي يكسون في الآيسة نفسسها ، هذا هو الأصل والقاعدة ، إلا أن يصعب فهمسه علسى هسذا النحسو فيقسال : حينشنه بالتقسديم والتأخيسر ، وظاهر الآية تعذيب المنافقين بسأموالهم وأولادهسم في السدنيا ، فينظسر المفسسر إلى أوجه ذلك التعذيب ، فإن ظهر له وجه قسال بسه ويكسون الكسلام علسى ظساهره ، وإلا قسال بالتقديم والتأخيس -والله أعلم - .

وقد أنكر ابن القيم —رحمه الله– على من قال بالتقليم والتـــأخير ، وذكـــر اختيــــار ابــــن حرير، ووافقه على أن الكلام على ترتيبه ، ولكنه حمل معنى العــــذاب علــــى التعـــب والنصـــب في طلب الدنيا ؛ لأن العذاب هو الموجع المؤ لم الشاق ، ولا أتعب ممن جعل الدنيا أكبر همه .<sup>(۲)</sup>

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معــــنى : ﴿ مُثِيرَتُ ﴾ : جمعـــت فأميتـــت؛

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١-٣٩٠–٣٩١) ، وتحقيق شاكر (٢٩٥/١٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر إغاثة اللهفان (٦/١) وما بعدها .

لأن المعروف في كلام العرب من معنى الحشـــر : الجمـــع ، ومنـــه قــــول الله : ﴿ وَالْقَدِيَّ تَشْرِيَّ ﴾[ص: ١٩] يعني : مجموعة ، وقوله: ﴿ فَمَـَكَرُ فَاتَكُنَّ ﴾ [النزعات: ٢٣] ، وإنمـــا يحمــــل تأويـــل القــــرآن علــــى الأغلب الظاهر من تأويله ، لا على الأنكر المجهول ." (١)

ولا شك أنّ القرآن الكريم تعـاد المــواعظ فيــه والقصــص، فيكـــون فيهــا تفسيــــراً لمبهمها ونحوه، وله عادات في استعمال بعض الأساليب والألفاظ، متى مـــا اعـــتني بهـــا اســـتفيد منها.

#### - ٦ - ومن ضوابط استعمال الظاهر : الدلائل اللفظية الدالة عليه :

كما في قولــه -تعــالى- : ﴿ يَ الْإِنْتُنْ ظَنْ مَنْهِمِ بَسِمَةٌ ۞ وَلَوْ اللّذِ مَكَاذِيرَهُ ۞ ﴾ [النباسة: ١٤ - ١٥] قال حرحمه الله- : " وقوله : ﴿ وَلَوْ اللّذِ مَكَاذِيرُهُ ﴾ احتلف أهل الرواية في معــنى ذلــك : فقــال بعضهم : معناه : بل لإنسان على نفسه شهود من نفسه ، ولو اعتذر بالقول ممــا قــد أتــى مــن المآثم ، وركب من المعاصي ، وحادل بالباطل...وقال آخرون : بل معــنى ذلــك : بــل الإنســان على نفسه بصيــرة ولو تجرّد...وقال آخــرون : بــل معــنى ذلــك : ولــو أرخــى الستور وأغلق الأبواب...وقال آخــرون : بــل معــنى ذلــك : ولــو أرخــى الستور وأغلق الأبواب...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ﴿ وَلَوْ ٱللّذِ مَكَاذِيرُهُ ﴾ لم تقبل...

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱ / ۹۹ ه ؛ - ۲ ه) . وانظر مواضع أخرى في : البقرة (۲۷) ﴿ الّذِينَ يَنْفُشُونَ عَهَدَ اللّهِ مِنْ بَشَهِ مِيتَنَهِمِ وَيَشْلَمُونَ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بالباطل."<sup>(۱)</sup>.

وفي هذا المثال يتضح استفادة معسى حديسد بالنظر إلى الجملستين المتسابعتين ، فقولسه:

﴿ وَلَوْ ٱلْذِن مَكَاذِيرَهُ ﴾ يحمل على اعتذار الإنسان بلسانه ؛ لإثبات الله حعسزٌ وحسلٌ- قبسل ذلسك أن
الإنسان شاهد على نفسه في قوله : ﴿ يَهِ الإِنسَنُ عَلَىٰ تَقْيِمِ بَهِيرٌ ۗ ﴾ .

- ٧ - ومن ضوابط استعمال الأظهر في الألفاظ أنه : إذا كان اللفظ له استعمال أغلب حمل عليمه دون غيروه : ففي قوله -تعالى - : ﴿ وَلَقَدْ يَمَرَا اللّهُوَانَ لِللّهِ ﴿ ﴾ [النمر: ١٧ وغرما] قال حرحمه الله - : " يقول - تعالى ذِكْرُه - : ولقد سهلنا القرآن ، بيناه وفصلناه للذكر ، لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويستعظ ، وهوناه ... وقول : ﴿ فَهُلَ مِن مُذْكِرٍ ﴾ يقول : فهل من معتبر منعظ يتذكر فيعتبر بما فيه من العبر والذكر . وقد قال بعضهم في تأويل ذلك : هل من طالب علم أو خير فيُعان عليه ، وذلك قريب المعنى مما قالماه ، ولكنا اختران العبارة التي عبرناها في تأويله ؛ لأن ذلك هو الأغلب من معانيه على ظاهره ... " (٢)

-أ- فمثال الظاهر في الحسروف: قول عسال - : ﴿ إِنَّ مِذَةَ النَّهُمُورِ مِندَالَةِ اَتَنَا عَشَرَ مَهُمَّا فِي كِنْتِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّنَكُونِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَتُكُ مُرُمُّ وَلِكَ النِينُ الْفَيْمُ فَلَا قَلِمُوا فِيهِنَّ الشَّكَمُّ وَكَذِلُوا الشَّيْرِكِينَ كُلَّفَةً كُنَا يَكُنولُونَكُمْ كَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الشَّقِينَ ۞ ﴾ [النربة: ٣٦] قال حرحمه الله -: " وأسًا قول ه : ﴿ فَلَا تَقْلِمُوا فِيهِنَ الشَّكُمُ ۚ ﴾ فسإنَ معناه : فسلا تعصوا الله فيها ، ولا تحلوا فيهنَ ما حرَم الله عليكم ، فتكسبوا أنفسكم ما لا قبل لها بسل لها به مسن

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۳۳۷/۱۳۳). وانظر مواضع أحرى في : المعارج (۱۱) ﴿ يَتَمَرُونَهُمْ ۚ يَبُوهُ الْفَعَيْمُ لَوَ بَفَنوى مِنْ عَلَكُو بَيْمِهُمْ يَشِيهُو الله الله (۲۲۰/۱۲) ، والمزمل (۱) ﴿ يَاأَلُهُمَا الْمُزْمَّلُ ﴾ حامع البيان (۲۷۸/۱) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١١/٥٥٥-٥٥٦) .

سخط الله وعقابه...ثم اختلف أهل التأويل في السذي عسادت عليسه الهساء والنسون في قولسه : 

ونيوز كه : فقال بعضهم : عاد ذلك على الاثني العشر الشهر ، وقسال : معنساه : فلا تظلموا
في الأشهر كلها أنفسكم...وقال آخرون : بل معنى ذلسك : فسلا تظلموا في الأربعة الأشهر المسمى الحرم أنفسكم ، والهاء والنون عائدة : على الأشهر الأربعة...وقسال آخسرون : بسل معسنى ذلك: فلا تظلموا - في تصييسركم حرام الأشهر الأربعة حللاً وحلالها حراماً - أنفسكم...

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلــك عنــدي بالصــواب ، قــول مــن قـــال : فـــلا تظلموا في الأشهر الأربعة أنفسكم باستحلال حرامها ، فإن الله عظمها وعظَّـــم حرمتـــها . وإنمـــا قلنا ذلك أولى بالصواب في تأويله ؛ لقولـــه : ﴿ فَلَا تَطَلِمُوا فِيهِنَّ ﴾ فـــأخرج الكنايـــة عنـــه مخـــرج الكناية عن جمع ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وذلك أن العرب تقول فيما بــين الثلائـــة إلى العشـــرة إذا كَنَّتْ عنه : فعلنا ذلك لثلاث ليال خلون، ولأربعة أيـــام بقـــين ، وإذا أخـــبرت عمـــا فـــوق العشرة إلى العشرين ، قالت : فعلنا ذلك لئلاث عشرة خلت ، ولأربــع عشـــرة مضـــت . فكـــان في قوله –جل ثناؤه– : ﴿فَلَا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ ٱلنُّسَكُمُّ ﴾ وإخراجه كناية عـــدد الشـــهور الــــي نحـــى المؤمنين عن ظلم أنفسهم فِيهن مخرج عــدد الجمــع القليـــل مـــن الثلاثـــة إلى العشـــرة ، الـــدليل الواضح على : أن الهاء والنون من ذكر الأشهر الأربعــة ، دون الاثـــني العشـــر ؛ لأن ذلـــك لـــو كان كناية عن الاثني عشر شهراً لكان : فلا تظلموا فيهـــا أنفســكم . فـــإن قـــال قائـــل : فمــــا أنكرت أن يكون ذلك كناية عن الاثني عشر ، وإن كان الذي ذكــرت هـــو المعـــروف في كــــلام العرب ، فقد علمت أن من المعروف من كلامها إخراج كناية ما بــين الـــثلاث إلى العشـــر بالهـــاء دون النون…قيل : إن ذلك وإن كان حائزاً فلسيس الأصــحّ الأعـــرف في كلامهـــا ، وتوجيـــه كلام الله إلى الأفصح الأعرف أولى من توجيهه إلى الأنكر . " (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٦٦/٦-٣٦٧) ، وتحقيق شاكر (٣١/١٤) . وانظر مواضع أخرى في : البقرة (٣١) ﴿ وَعَلَمْ مَادَمُ الْأَمْمَلَةُ كُلُهَا أَثَمُّ مَرْهُمْمُ عَلَى الْمُسَلِّحِكُو فَقَالَ الْمُجْوِنِي بِالْسَمَلَةِ مَثْوَلَةً إِنْ كُنتُمْ صَديقِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٥١/-٢٥٤) ، والأنعام

وهذا القول الثاني أولى القولين بتأويل الآية ، وذلك أن الرسالة لا يقال لها : حند ؛ إلا أن يكون أراد مجاهد بذلك : الرّسُل ، فيكون وجهاً ، وإن كان أيضاً من المفهوم بظاهر الآية بعيداً ، وذلك أن الرسُل من بني آدم لا ينزلون من السماء ، والخبر في ظاهر هذه الآية عن أنه لم ينزل من السماء بعد مَهْلِك هذا المؤمن على قومه حنداً ، وذلك بالملائكة أشبه منه بيني آدم ." (١)

وهذا المثال واضح في صرف معنى : الجند الذين نفسى الله نــــــزولهم ، مــــن : بــــني آدم ، إلى الملائكة بسبب التعبيـــر عن وصولهم إلى المكلفين بالإنـــزال وهـــو ظــــاهر في الملائكـــة ، أمــــا البشر فلا ينـــزلون ، بل يـــرسلون ويبعثون .<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٠/٣٧٧-٤٣٨) .

<sup>(</sup>۲) وقد كان تقديم الطاهر في التفسير كثيراً حلماً ، ومنه في : آل عمران (۱۷) ﴿ التَسَمِينَ وَالتَسَرِيفِ وَالْسُنونِينِ وَالسُنونِينِ وَالسُنونِينِ وَالسُنونِينِ وَالسُنونِينَ فَي حَامِ البيان (۲۰۹/۳ ) ، و(۲۸) ﴿ لا يَتَمُو السَّمُونِينَ السَّمُونِينَ لَهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(١٢٦/٤)، و(١٠٥) ﴿ إِنَّا أَرْكَا إِلِّكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَمَكُّمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا ۖ أَرْكَ ٱللَّهُ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٦٩/٤-٢٧٠)، و(١١٧) ﴿ إِن بَيْمُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْنَا كَانِ يَنْمُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مُرِينًا ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٧٩/٤-٢٨٠)، و(١٣٥) ﴿ يَكَانُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كَوُنُوا فَوَمِينَ بِالْوَسُولِ شُهَدَّلَة فِووَلَوْ عَلَى أنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِمَانِينِ وَالْأَقَرِينَ ﴾ الآبة حسامع البيسان (٣٢٣/٤) ، و(١٥٣) ﴿ يَسْتَلُفَ أَهْلُ ٱلْكِنْبُ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِنْبًا ۚ مِنَ ٱلسَّمَلُو ﴾ الآية حامع البيان (٣٤٦/٤) ، والمائــــدة (١١٤) ﴿ قَالَ عِيسَى لَيْنُ مَرْيَمُ اللَّهُمَّ رَبُّنا أَمْزِلُ مَلَّيْنَا مَلَّهَدُهُ بَنِ ٱلسَّسَلَةِ تَكُونُ لَنَا حِيدًا لِأَوْلِنَا وَمَاخِرًا وَمَلَيْهُ مِنْكَ ﴾ الآية حامع البيان (١٣٢/١٠٠٠) ، والأنعام (٦٥) ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَائِدُ فَقَ لَن يَتَكَ مُقَيِّكُمْ مَلَابَا بَن فَوْقَكُمْ أَدُ بِن فَحَتِ أَدَّبُوكُمْ أَوْ يَلِينَكُمْ شِيمًا وَلِيْنَ بَسَمَكُمْ بْنَسَ بَسْنِي ﴾ الآبة حامع البيان (٢١٨/٥) ، و(١٤١) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ ٱلْشَأَ جَنَّتِ مَّشَهُ هَنْتِ وَهَيْرَ مَشْهُ وَثَنْتِ وَالنَّخَلُ وَالزَّرَعُ مُشْلِقًا أُحَمُلُهُ وَالزَّيْوَكَ وَالرُّمَاكَ مُتَشَكِيهِا وَلَيْمَ مُتَسَكِيمٍ فِهِ الآبة حامع البيان (٣٦٩/٥) ، والأعراف (٢) ﴿ كِنَتُ أَبْوَلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُن ني مَكْدُولُهُ حَرَجٌ وَنَهُ لِيُسُورُ بِدِ وَوَكُرُقُ لِلْمُؤْمِدِينَ 🕜 ﴾ الآبة حامع البيان (٤٢٦/٥)، و(٣) ﴿ لَتَبِيمُوا مَا أَمُولُ الْبَكُمْ مِن زَيْتُكُو وَلَا نَتْبِهُوا بِن ۚ دُونِهِ أَوْلِيَةَ ﴾ الآية حامع البيان (٧٤٧٠) ، و(٤) ﴿ وَكُمْ بَنِ فَرَيْةٍ أَمْلَكُنْهَا فَهَاتُمَا بَأَسُنَا يَبَنَا أَوْ هُمْ فَالْمُونَ ۖ ﴾ حامع البيان (٥/٧٤) ، و(٤٦) ﴿ وَيَيْنَهُمُنَا جَلَتُ وَهُلَ ٱلأَهْرَافِ بِيَالَّ يَتْهُونَ كُذَّ ۚ بِيسِمَنْهُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٥/١٠٥-٥٠٠)، و(١٠١) ﴿ يَلُكَ ٱللَّهُ عَنْ مُشْلِكَ مِنْ ٱلْهَابَهَا ﴾ الآية حامع البيان (١٢/٦ -١٣) ، والنوبة (٣) ﴿ وَأَذَنَّ يَنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ؞ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ لَلْمَتِمُ الْأَحْدَى لَنَّ اللَّهُ بَرِئَةٌ بَنَ الشُّمْرِكِينِّ وَرَسُولُهُ ﴾ الآبة حامع البيان (٦/٦ ٣-٣١٧)، و(٤٧) ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْمَنُمُواْ خِلَلَكُمْ يَبْتُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَنَعُونَ لَكُمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٨٤/٦–٣٤٩) ، و(١٢٢) ﴿ وَمَا كَانَ ۚ ٱلْمُؤْمِثُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ﴾ الآية حامع البيان (١٦/٦-٥١٥)، وهود (٤٣) ﴿ قَالَ سَتَاوِيٓ إِلَى جَبُلِ يَسُمِسُنِي مِنَ ٱلْمَلَةِ ﴾ الآية حامع البيان (٧-٤٥-٤٤) ، و(١٠٨) ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُولُواْ فَفِي لَلْمَنَةِ خَلِيقِنَ فِيهَا مَا نَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَكَّة رَكُّكَ كِهِ الآية حامع البيان (١١٨/٧) ، ويوسف (٨٠) ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْمَسُوا مِنْـلُهُ خَكَصُوا بَهَيَّا كِهِ الآيـــة حــــامع البيــــان (٧٧٠-٢٢٠) ، و(٨٨) ﴿ ظَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَأَيُّهُا ٱلْعَرُونُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلعُثْرُ وَحشَّنَا يَضَدَعُو مُرْحَدُو فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَفَسَلَّقُ عَلِيّناً ﴾ الآية حامع البيان (٢٨٩/٧-٢٩٠) ، وإبراهبم (٤٨) ﴿ يَوْمَ تُبَكُّ ٱلدَّرْضُ مَيْرَ ٱلدَّرْضِ وَالسّنكونُ وَيَرَوُوا فِيهِ ٱلوَهِدِ ٱلفَهَارِ 🎱 ﴾ حامع البيان (٤٨٢/٧ -٤٨٣) ، والححر (٢٠) ﴿ وَجَمَلْنَا لَكُوْ فِيهَا مَمَنَيْسٌ وَمَن أَشَتُم لَدُ بِزَوْقِينَ 🕝 ﴾ حامع البيان (٥٠٢/٥ -٥٠٠) والنحل (٢٦) ﴿ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَلِهِمْ فَأَلَى اللَّهُ بُنِينَهُم مِّن الفَّوَاعِد فَخَرَّ عَلَيْهُم السَّفْفُ مِن فَرْفِهِرْ وَأَنْسَهُمُ ٱلْمَدَلَكُ مِنْ حَبْثُ لَا يَشْمُرُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٧٧/٧-٥٧٨) ، والإسراء (١) ﴿ شَبْحَنَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بَمَبْدِهِ لَيْلاَ يَرَى السَّنجِدِ الْحَرَامِ إِلَى السَّنجِدِ الْأَقْسَا الَّذِي بَنَرُكُنَا حَوْلَهُ ﴾ الآية حامع البيان (٨/٥-٦)، و(١٦) ﴿ وَلِهَا أَرْدُنَّا أَنْ تُبْلِكَ فَرَيْةً أَمْرًا مُتَرْفِيهَا فَنْسَمُوا فِيهَا فَخَنَ مَلَيّها الْفَوْلُ فَدَمَّزْفِهَا تَقْدِيرُ ﴿ ﴾ له حامع البيان (٥٢/٨ -٥٣)، و(٣٦) ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ وقد يكون المعنى الظاهر الذي حمل عليه السنص : قاعــــدة أصـــولية في فهــــم الـــنص: كالأمر للوجـــوب : ففــــى قولـــه -تعــــال- : ﴿وَلَلَــَتَمْوْفِ الَّذِينَ لَا يَمِكُننَ يَكُنَّ مَثَى يُغْيَئُمُ ٱللهُ بِن مَشْلِيَّـ وَالَّذِينَ يَكَنُونَ الْكِتَنَبَ مِنَّا مَلْكَتْ أَيْنَئكُمْ لَكَتِبُومُمْ إِنْ عَلِيثُمْ فِيهِمْ مَنْكًا وَمَاثُومُمْ مِن مَالِ اللهِ اللهِ

يِدِ طِلَّهُ ﴾ الآية حامع البيان (٨٠/٨–٨١) ، و(٧١) ﴿ يَوْمَ نَـنَّهُواْ كُلِّ أَنَّاسِ بِإِنَدِيمْ ﴾ الآية حامع البيــــان (٨/٥/١– ١١٦)، والكهف (١٩) ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَتَسَآمَوُا بَيْنَهُمْ ﴾ الآية حامع البيـــان (١٩/ -٢٠٣)، و(٨٢) ﴿ وَأَمَّا لَهُمَالُو فَكَانَ لِفُلَكَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَاكَ تَعَنَّهُ كُنُّزُ ۚ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَوْلِمًا ﴾ الآبة حامع البيان (٢٦٨/٨ -٢٦٩) ، ومرىم (٦٤) ﴿ وَمَا نَنَفَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ الآبة حامع البيان (٨٠ ٣٦ - ٣٦١) ، وطه (٨) ﴿ أَهُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَةُ لَلْتُسْنَى ﴿ ﴾ حامع البيان (٣٩٤/٨-٣٩٥) ، و(١٥) ﴿ إِنَّ ٱلسَّكَامَةَ مَانِيَةً أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُعْبَرَق كُلُ نَفْيِس بِمَا تَسْمَن ﴿ ﴾ الآبة حامع البيان (٤٠٤/٨)، والحج (٤٠) ﴿ الَّذِينَ أَخْرِهُواْ مِن رِيَدِهِم بِغَنْرِ حَقْ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ الآية حامع البيان (١٦٥/٩-١٦٦)، و(٧٨) ﴿ وَيَحْهِدُواْ فِي اللَّهِ حَنَّى جِهَكِادِيهِ ﴾ الآية حامع البيان (١٩١/٩)، والنور (٦١) ﴿ لَيْسَ قُلَ ٱلأَضْمَىٰ حَرَّجٌ وَلَا عَلَ ٱلْأَصْرَةِ حَرَجٌ وَلَا عَلَ ٱلْمَهِينِ حَرَجٌ وَلا عَلَى ٱلْشُوحِكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٣٥١-٣٥٤)، والشعراء (٢١٨-٢١٩) ﴿ وَتَقَلُّكَ بِي السَّمِينِيِّ ﴾ حامع البيان (٤٨٥/٩-٤٨٧) ، والنمل (٦٦) ﴿ بَلِ اذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةِ ﴾ حـــامع البيــــان (١٠/٨-٩)، ولقمان (١) ﴿ وَهِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُسِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مِنْدِ عِلْمٍ وَيَشَخِلُهَا هُزُوا ﴾ الآية حامع البيان (٢٠٢/١٠) ، والسحدة (٥) ﴿ يُنْيَرُّ ٱلأَثْمَرُ مِنَ السَّمَلُهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ لُمُّ يَسْمُحُ إِلَيْدٍ فِ بَوْمِكَانَ مِقْدَانُهُ ٱلْفَ سَنَوْمِنَا مَشَكُمْ إِ 🧿﴾ حامع البيــــان (٢٣٢/١٠) ، و(٧) ﴿ ٱلَّذِينَ آخَسَنَ كُلُّ فَنْءَ خَلَقَةٌ وَيَدًأ خَلَقَ ٱلإنسَانِ مِن طِينِ ۞ ﴾ حـــامع البيــــان ( ٣٣٤/١٠)، ويس (٥٦) ﴿ قَالُواْ يَوْمَلْنَا مَنْ بَعَشَنَا مِن مَرْقَلِهَا ﴾ الآية حامع البيان (١/١٥٤-٥١)، والجاثية (٢٣) ﴿ لَمَرْبَيْتَ مَنِ أَغَنَا إِلَهَهُ هَوَنَهُ وَأَضَةُ أَلَقَة عَلَى عِلْمِ وَنَتَمَ عَلَى مَعْمِدِ وَقَلْمِدِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَمِيهِ خِشَوْةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَشَدِ اللَّهِ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٦٢/١١) ، والمذاريات (١٧) ﴿ كَانُواْ فَيْهِلَا مِنَ ٱلِّيلِ مَا يَهْجَمُونَ ﴾ حامع البيــــان (٤٠١-٤٥٥) ، والواقعـــة (١٧) ﴿يَقُوفُ عَتَهِمْ وِلَذَنَّ غُلِّدُونَ ﴾ حامع البيان (١١/٦٢٦-٦٢٩) ، و(٧٥) ﴿ فَكَلَّ أَشْبِ ثُرُ يَهُونَا النَّجُومِ ﴾ حامع البيسان (١١/٢٥٦) ، و(٨٩) ﴿ مَرْجَعٌ وَرَقِهَانٌ وَحَنَّتُ فَيمِو ﴾ حامع البيان (٦٦٧/١) ، والقيامة (٢) ﴿ وَلَا أَلْمِيمُ ۚ إِلَنْقِينَ الْقَوْلَمَةِ ﴾ حامع البيان (٣٢٧/١٣) ، والإنسان (٢٧) ﴿ إِنَّ هُؤُلِمْ يُجُونَ ٱلْعَاجِلَةُ وَمُذُولَنَ وَزَادَهُمْ يَوْمًا نَتِيلًا ﴾ حامع البيان (٢١/٣٧٤) ، والأعلى (٦-٧) ﴿ سَنْفُرِكُ هَرَ <del>قَسَلَةِ ﴾</del> الآيتين حامع البيان (١٢/٥٤٥) ، والفحر (٧) ﴿ إِرْمَ فَا**تِوْ الْمِسَادِ ﴾** حامع البيان (١٨/١٢٥) ، و(١٠) ﴿ وَوْمِتَوْنَ وى الأرتد كه حامع البيان (٧١/١٢) ، والمسد (٤) ﴿ وَآمَرَاتُكُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطِّبِ ﴾ حامع البيان (٧٣٧-٧٣٧) .

تُكْرِيقُوا نَمْيَنِيكُمْ عَلَى الْبِغَلُو إِذْ أَنْهَنَ تَشَشَّنَا لِلْبَغُوا مَرْضَالْمَبُؤُو اللَّذِيأَ وَمَن يُكْرِمِهُمَّنَ فَإِذَ اللَّهَ مِنْ بَشْدٍ إِكْرَمِهِمَنَّ غَفُورٌ تَرْجِيرٌ ۖ ﴾ [انـــور: ٣٣] قال حرحمه الله-:"…واختلف أهل العلـــم في وحـــه مكاتبـــة الرحـــل عبــــده الذي قد علم فيه خيـــراً ، وهل قوله : ﴿ فَكَايَتُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيمْ خَيْرًا ﴾ علـــى وجـــه الفـــرض ؟ أم هو على وجه الندب؟. **فقال بعضهم :** فرض على الرجل أن يكاتب عبده الـــذي قـــد علـــم فيـــه خيـــرأ إذا سأله العبد ذلك...وقال آخرون : ذلك غير واجـــب علـــى السّــيّد ، وإنمـــا قولـــه : **هالك بن أنس:** الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتب إذا سأله ذلك ، ولم أسمع بأحد من الأثمة أكره أحداً على أن يكاتب عبده . وقد سمعت بعض أهـــل العلـــم إذا سُـــثل عـــن ذلك فقيل له : إن الله –تبارك وتعــــالى –يقــــول في كتابـــه : ﴿ فَكَايَتُوهُمْ إِنْ مَلِمَتُمْ فِيمَ خَيْرًا ﴾ يتلــــو هـاتين الآيستين : ﴿ وَإِنَا كَلَتُمْ فَاصْلَادُوا ﴾ [المانسنة: ٢] ﴿ فَإِذَا شُونِينِ ٱلصَّلَوْةُ فَأنتُوسُرُوا فِي ٱلأَرْضِ وَٱبْنَعُوا مِن فَتَمْلِ اللَّهِ ﴾ [الحمم: ١٠] قال مالك : فإنَّما ذلك أمر أذِن الله فيه للنـــاس ، ولـــيس بواجـــب علـــى الناس ولا يلزم أحداً . **وقال الثوري**ّ : إذا أراد العبد من سيّده أن يكاتبـــه ، فــــإن شـــــاء السّــــيّد أن يكاتبه كاتبه ، ولا يُحْبر السّيد على ذلك...

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال : واحب على سيد العبد أن يكاتبه إذا علم فيه خيراً ، وسأله العبد الكتابة ، وذلك أن ظاهر قول : : ﴿ وَكُوْتُوهُم ﴾ ظاهر أمر ، وأمر الله فرض الانتهاء إليه ، ما لم يكن دليل من كتاب أو سنة على أنه ندس... " (١).

ثم قال حرهمه الله-: " وقوله : ﴿وَمَاتُوهُم مِن مَالِ اللهِ اللَّذِي مَاتَـنكُمْ ﴾[السور: ٣٣] يقسول حتمالى ذِكْرُه -: وأعطُوهم من مال الله الذي أعطاكم . ثم اختلف أهمل التأويسل في المسأمور بإعطائه من مال الله الذي أعطاه : مَنْ هو ؟ . وفي المال : أيّ الأمسوال هسو ؟ . فقسال بعضهم: الذي أمر الله بإعطاء المكاتب من مال الله هو مسولَى العبسد المكاتَسب ، ومسال الله السذي أمسر

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣١٢/٩ ٣١٣) .

{mro}!

بإعطائه منه هو مال الكِتابة ، والقدر الذي أمر أن يعطيه منه الربع . وقسال آخسرون : بــل مــا شاء من ذلك المولى...وقال آخرون : بل ذلك حضّ من الله أهــل الأمــوال علــى أن يعطــوهم سهمهم الذي جعله لهم من الصدقات المفروضة لهــم في أمــوالهم بقولــه : ﴿إِنّنَا السَّمَدَقَتُ لِلشُّمَرَلَهُ وَالْمَسَكِينِ وَالْمُحَوِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ [الوب: ٦٠] قال : فالرّقــاب الــــي جعــل فيهــا أحد سُهمان الصدقة الثمانية هم المكاتبون ، قال : وإياه عـــني -جـــل ثنـــاؤه- بقولــه : ﴿وَمَاتُوهُمُ مِن الصدقة ...

وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي : القول الثاني ، وهو قول من قال : عَنَسى بــه إيتاءَهم سهمهم من الصدقة المفروضة . وإنما قلنــا ذلــك أولى القـــولين ؛ لأن قولـــه : ﴿وَمَاتُوهُم مِن مَالِه السَّذِي أَمْ مَن مَالِه السَّذِي آتـــى أهـــل الأموال ، وأمر الله فرض على عباده الانتهاء إليه ، ما لم يخبرهم أن مراده الندْب..." (١)

وكما هو واضح من المثالين المتتاليين أن سبب الترجيح هنا قاعدة أصولية معلومة من خطابات الشارع بالاستقراء والتتبع ، وهذه القاعدة صارت ظاهر خطابات الشارع الحكيم ، والأدلة على أن الأمر للوجوب كثيرة (<sup>٢)</sup>، فإذا ورد أمر في خطاب فالواحب والأصل حمله على الوجوب ؛ لأنه الظاهر ، إلا إذا دل الدليل على صرفه عنه إلى الاستحباب أو الإباحة .

٨ - ومن ضوابط استعمال الظاهر اللفظية : إذا كان اللفسظ الظهاهر عامماً فهلا يجوز لأحد تخصيصه إلا بسدليل : ففسي قوله -تعمال - : ﴿ لا يُؤلِفِلُكُمُ اللهُ بِاللَّذِينَ آيُنكِكُمُ وَلَكِن يُؤلِخُهُمُ مِن اللَّهِ وَهُ آيُنكِكُمُ وَلَكِن لَمُ أَرْسَطِ مَا تُطْومُونَ أَفْلِكُمْ أَوْكَسْرَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيمُ

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩/٥ ٣١٦-٣١٧) .

<sup>(</sup>٢) ومن الأدلة على أن الأمر إذا أطلق فهو للوحوب: قول الله تعالى: ﴿ فَلَيْمَكُو اللَّذِينَ بِقَالِمُونَ مَنْ أَشَرِهِ أَنْ شُعِيبَهُمْ شِنَةٌ لَوْ تَشْعِيبُهُمْ مَكَابُ اللَّهِمَ ، دال على وحوب فعل الأمر . انظر الأصـــول من علم الأصول لابن عثيمين صفحة (٦٦) الطبقة الثالثة لجامعة الإمام ٥٠١٤هـ. .



رَقَبَةٌ فَمَن لَهُ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَنَةُ الْمَارِ ذَكِ كَفَنَرَةُ آيَننِكُمْ إِذَا حَلَقَنُدُ وَاحْمَنطُواْ آيَننَكُمْ كَذَلِكَ يَبَيْنُ اللّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ. لَمُلَكُّرُ تَشْكُرُينَ ۞ ﴾ [الماند: ٨٩] قال أبو جعفو: "...احتلف أهل التأويسل في الهساء السبتي في قولسه : ﴿ تَكَفَّنَرَئُهُۥ ﴾ على ما هي عائدة ، ومن ذكر ما ؟ فقال بعضهم : هي عائسدة علسي "مسا" السبتي في قوله : ﴿ بِهَا عَقْدَتُمُ الْأَيْمَنَنُ ۗ ﴾ ...

قال أبو جعفر : فمعنى الكلام على هذا التأويل : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة ما عقدتم منها : إطعام عشرة مساكين . وقال آخرون : الهاء في قوله : ﴿ تُكَذِّرُهُم ﴾ عائدة على اللغو ، وهمي كناية عنه . قالوا : وإنما معنى الكلام : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إذا كفرتموه ، ولكن يؤاخذكم إذا عقدتم الأيمان ، فأقمتم على المضيّ عليه بترك الحنث والكفارة فيه ، والإقامة على المضيّ عليه غير حائزة لكم ، فكفّارة اللغو منها إذا حنتم فيه : إطعام عشرة مساكين...

قال أبو جعفو: والذي هو أولى عندي بالصواب في ذلك : أن تكون الهاء في قوله: ﴿ وَمَكَدَّرَهُمُ ﴾ عائدة على "ما" التي في قوله : ﴿ وَمِمَا عَقَدَّمُ الْأَيْمَنَ ﴾ ؛ لما قسدمنا فيما مضى قبل أن من لزمته في يمينه كفارة وأوحد بها ، غير جائز أن يقال لمن قسد أوحد : لا يواحده الله باللغو ، وفي قوله -تعالى - : ﴿ لاَ يُوَاخِلُكُمُ اللهُ بِاللّهُ فِي آَيْنَكُمُ ﴾ دليل واضح أنه لا يكون مواخدة بوجه من الوجوه من أخبرنا -تعالى ذِكْرُه أنه باللّهُ فِي آَيْنَكُمُ ﴾ بالعقوبة عليها في الآخرة إذا حنث تمالى ذِكْرُه -بقوله : ﴿ لاَ يُوَاخِدُهُمُ اللّهُ بِاللّهُ فِي آَيْنَكُمُ ﴾ بالعقوبة عليها في الآخرة إذا حنث تم وكفّرتم ، إلا أنه لا يواخذهم بها في الدنيا بتكفير، فإن إخبار الله -تعالى ذِكْرُه -وأمره وغيه في كتابه : على الظاهر العام عندنا...دون الباطن العام الذي لا دلالة على خصوصه ، في عقل ، ولا خبر ، ولا دلالة من عقل ولا خبر ، أنه عنى -تعالى ذِكْرُه -بقوله: ﴿ لاَ يُوَاخِدُهُمُ اللّهُ بِاللّهُ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ عندنا .. دون جميعها . وإذ كان ذلك كذلك، وكان من من لزمته كفارة في يمين حنث فيها مواخذاً بما بعقوبة في ماله عاجلة ، كان معلوماً أنه غير من أنه غير حنث فيها مواخذاً بما بعقوبة في ماله عاجلة ، كان معلوماً أنه غير منث فيها مواخذاً بما بعقوبة في ماله عاجلة ، كان معلوماً أنه غير عنث فيها مواخذاً بما بعقوبة في ماله عاجلة ، كان معلوماً أنه غير عنث فيها مواخذاً بما بعقوبة في ماله عاجلة ، كان معلوماً أنه غير عنث فيها مواخذاً بما بعقوبة في ماله عاجلة ، كان معلوماً أنه غير عنث فيها مواخذاً بما بعقوبة في ماله عاجلة ، كان معلوماً أنه غير عنث فيها مواخذاً بما بعقوبة في ماله عاجلة ، كان معلوماً أنه غير عنث فيها مواخذاً بما يقوله في المعقوبة في ماله عاجلة ، كان معلوماً أنه غير عنث فيها مواخذاً بما يقوله في الماله عاجلة ، كان معلوماً أنه غير عنث في المعتوبة في المعتاب المؤلمة في على العقوبة في المعتاب المؤلمة في عليه على المؤلمة في عليه عليه على على المؤلمة في عليه على المؤلمة في علي المؤلمة في على المؤلمة في المؤلمة في على المؤلمة في عليه على المؤلمة في على المؤلمة في عليه على المؤلمة في عليه على المؤلمة في على المؤلمة في على المؤلمة في عليه على المؤلمة في على المؤلمة في عليه على المؤلمة في عليه على المؤلمة في على المؤلمة في على المؤل

۲۳۲۷۶

الذي أخبرنا -تعالى ذِكْرُه -أنه لا يؤاخذه بها." (١).

فتحديد اليمين التي فيها كفارة بسيمين اللف و مخسالف لظهاهر الآيسة الستي فيها نفسي المؤاخذة، ولا شك أن الكفارة إذا قبل بلزومها في لغو السيمين فهسي مواخسذة مثبت لا منفيسة ، وهذه المؤاخذة مطلقة فلا يصح تخصيص عدم المؤاخسذة في السدار الآخسرة وإثبسات المؤاخسذة في السدار الآخسيم حلاف الظاهر .

- ٩ - ومن ضوابط استعمال الأظهر : إذا قيل بأن هذا القول في الآية هو الأظهر فلا يعني أن غيره يكون بالضرورة خطأ ، وإنجا له حظ من النظر ووجه في القبول والصحة: ففي قوله -تعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ مَامَثُوا وَالْبَكَتُهُمْ ثَرْيَتُهُمْ بِلِيكِنِ لَلْقَمَا بِهِمْ ثُرْيَتُهُمْ وَمَا النَّهُم مَنَ النظر والمهدين تَخَوَّمُ لُلُ النَّهِ عَلَيْكُمْ مَن النظرية ١٦] قال حرحمه الله- : " اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : فقال بعضهم : معناه : والذين آمنوا واتبعتهم ذرّيا تمم بإيمان ، ألحقنا عمم ذرّيا تمم الحومنين في الجنة ، وإن كانوا لم يبلغوا بأعمالهم درجات آباتهم ، تكرمة لآباتهم ذرّياتهم .



المؤمنين ، وما ألتنا (١٠) آباءهم المؤمنين من أجور أعمالهم من شي ... وقدال آخرون : بسل معنى ذلك : والذين آمنوا وأتبعناهم ذريّاقم التي بلغت الإيمان بإيمان ، ألحقنا همم ذرياقم الصغار التي لم تبلغ الإيمان ، وما ألتنا الآباء من عملهم من شي ... وقدال آخرون نحرو هذا القرل ، غير ألهم جعلوا الهاء والميم في قوله : ﴿ لَلْقُنَا يَهُم ﴾ من ذكر الذرية ، والهماء والمسيم في قوله : ﴿ وَلَلْهُمْ كُونَتُهُمْ ﴾ الثانية من ذكر الذين . وقالوا : معنى الكلام : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم الصغار ، وما ألتنا الكبار من عملهم من شي ... وقال آخرون : بسل معنى ذلك : الله يني آمنوا وآتبعتهم وريتهم فأدخلناهم الجنة بعمل آباتهم ، وما ألتنا الآباء من عملهم من شي ... وقال آخرون : إنما عنى بقوله : ﴿ لَلْمُنَا يَهُمْ فُرِيْتُهُمْ ﴾ (١٠): أعطيناهم من شي ... وقال آخرون : إنما عنى بقوله : ﴿ لَلُمُنَا يَهُمْ فُرِيْتُهُمْ ﴾ (١٠): أعطيناهم من الثواب ما أعطينا الآباء ...

وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها بما دلَّ عليه ظاهر التنسزيل...: والذين آمنوا بالله ورسوله ، ألحقنا بالله ورسوله ، ألحقنا بالله ورسوله ، ألحقنا بالله ورسوله ، ألحقنا بالذين آمنوا ذريتهم الذين أدركوا الإيمان فالمنوا في الجنة ، فجعلناهم معهم في درجاتهم ، وإن قصرت أعمالهم عن أعمالهم ، تكرمة منا لآبائهم ، وما ألتناهم من أجور عملهم شيئاً . وإنما قلت : ذلك أولى التأويلات به ؛ لأن ذلك الأغلب من معانيه ، وإن كان للأقوال الأحرو وجه ." (٣).

فقضية الظاهر لا شك أنها مقويــة للقـــول ، ولكـــن يبقـــى للأدلــة الأخـــرى حظهـــا ووحهتها في مواضع أخرى ، مما يعني احتمال رجحانها ، وســـبأتي قريـــــاً الحـــديث عــــن تــــــرك

<sup>(</sup>١) أي : ما أنقصنا ، بمعنى أن الله –عز وحل– أدخل الأبناء بفضيلة الآباء ، وما أنقص الآباء من أحورهم شيئاً . انظر تفســـير غريب القرآن لابن الملقن ، صفحة (١١١) ، تحقيق سمير طه المجذوب .

<sup>(</sup>٢) قرأ بالجمع بألف وكسر الناء أبو حعفر ونافع وابن عامر ويعقوب ، وقرأ بالإفراد بدون ألف ورفع الناء : ابن كثير وعاصــــم وحمزة والكسائي وخلف . انظر كتاب السبعة في القراعات صفحة (٦١٣) ، والمبسوط في القــــراعات العشــــر صــــفحة (٣٥١).

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (١١/٤٨٧-٤٨٩).

\r\q\.

الظاهر لأسباب عديدة ، منها على سبيل المثال : إجماع المفسرين على القول بغيـــر الظاهر .

قولـــــه -تعــــــالى- : ﴿ وَإِذِ اَبْتَلَقَ اِيَعِيمَ رَئِمُهُ بِكَلِيَنتِ فَاتَنَهُنَّ قَالَ إِنْ جَاهِكَ قِلْنَاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن دُيْرَيَّقِ قَالَ لَا يَنالُ عَهْدِى الظَّلِيدِينَ ۞ ﴾ [الغرة: ١٢٤] قــــال –رهمـــه الله-:"...ثم اختلـــف أهــــل التأويـــل في صــــفة الكلمات التي ابتلى اللَّهُ كها إبراهيمَ نبيَّه وخليلَهُ – صـــلوات الله عليـــه -، **فقــــال بعضـــهم** : هــــي شرائع الإسلام ، وهي ثلاثون ســـهماً...**وقـــال آخـــرون : هــ**ـي خصـــال عشـــرٌ مـــن ســـنن الإسلام...وقال بعضهم : بل الكلمات التي ابتلي همــن عشــر خـــلال ، بعضـــهنّ في تطهيـــــر الجسد ، وبعضهنَ في مناسك الحجّ... وقسال آخسرون : بـــل ذلـــك : ﴿ إِنَّ بَامِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا كَا في مناسك الحــــجّ...[وروي] عـــن أبي صــــالح مـــولى أم هـــــانىء في قولــــه : ﴿ وَإِوْ اَبْتَكَ إِيمُومَ رَثُهُمُ بِكَيْنَتِكِ قال منهن : ﴿إِنِّي بَانِيكِكَ لِنَاسِ إِمَانًا كِهِ ، ومنسهن آيـــات النســــك : {وَإِذْ يَرْفَـــعُ إِبْـــرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ} [المدّرة: ١٢٧]...[وفـال] مجاهـــد في قولــه : ﴿ وَإِذِ لِبَنَّكَ لِيَكِيمَ رَئْهُ بِكَلِيْتُو فَاتَّمَّهُنَّ ﴾ قال الله لإبراهيم : إني مبتليك بأمرٍ ، فما هو ؟ قال : تجعلني للناس إماماً . قـــال : نعـــم . قـــال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين . قال : تجعل البيـــت مثابــة للنـــاس ، قــــال : نعــــم . [قال:] وأمْناً ، قال : نعم .[قال :] وتجعلنا مسلمين لك، ومن ذرّيتنا أمة مســـلمة لـــك ، قـــال : نعم . [قال :] وتـــرينا مناسكنا وتتوب علينا ، قال : نعم . قــــال : وتجعـــل هــــذا البلـــد آمنـــاً ، قال : نعم . قال : وترزق أهله من الثمرات من آمن منــهم ، قـــال: نعـــم...[وقــــال] مجاهــــد : ﴿ وَإِذِ اَبْسَلَتُهِ لِيَكِيمَ رَئُّهُ بِكَيْمَتُو فَالَّمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهَاتُ السَّنَّى بعــــدها : ﴿ إِنَّ بَاهِكُ قِلْنَاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن دُيْرَقِقْ مَالَ لا يَنالُ عَمْدِى الظَّلِيدِينَ ﴾ ...[وقال] الربيسع في قولسه : ﴿ وَإِذِ ابْنَكَ إِيَكِيمَ رَئْهُ بِكَلِمَنَوْ مَاتُمَانُذٌ ﴾ فالكلمـــــات : ﴿ إِنِّ جَامِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ ﴾ ، وقولـــــه : ﴿ وَإِذْ جَمَلُنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الفــــرة: ١٢٥] ، وقولـــه : ﴿ وَالْجَيْدُوا مِن مَقَامِ إِيْرِهِيمَ مُصَلُّ ﴾ [البنـــرة: ١٢٥] ، وقولــــه : ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَّ إِبْرِهِيمَ وَإِسْمَابِيلَ ﴾ [النسرة: ١٢٥] الآيسة ، وقولسه : ﴿ وَإِذْ يَرْتُمُ إِيرُهِمُ الْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [النسرة: ١٢٧] الآيسة ، قسال : فذلك كلَّه من الكلمات التي ابتلي بمنّ إبراهيم...] **وقال آخسرون** : بـــل ذلـــك مناســـك الحـــجّ



خاصة...وقال آخرون: هي أمور منهن الحتان...وقال آخرون: بـــل ذلـــك الحـــلال الســـت: الكوكب، والفمر، والشـــمس، والنـــار، والهحـــرة، والحتـــان، الــــي ابتلــي همـــن فصـــبر عليهنّ...وقال آخرون...عن السّديّ: الكلمات التي ابتلـــي همـــنّ إبـــراهيم ربــه: ﴿ رَبُّنَا لَقَبْلُ مِئاً أَنْكَ أَنْتَ النّمييعُ الْفَلِيدُ ﴿ وَمُ رَبُّنَا وَالْمَدَى وَمِن دُونِيَّنَا أَنْهُ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَامِـكُمَا وَبُهُ مَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ النّريمُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه ، وأمره أن يعمـــل بمـــنّ فـــأتمهنّ ، كمــــا أخبر الله –جل ثناؤه– عنه أنه فعل . وجائز أن تكون تلــك الكلمـــات جميـــع مـــا ذكـــره مـــن ذكرنا قوله في تأويل الكلمات ، وحائز أن تكون بعضــه ؛ لأن إبـــراهيم -صـــلوات الله عليـــه – قد كان امتُحن فيما بلغنا بكل ذلك ، فعمل به وقام فيه بطاعة الله وأمُـــره الواجـــب عليـــه فيـــه . وإذ كان ذلك كذلك ، فغيـــر حائز لأحد أن يقـــول : عــــىٰ الله بالكلمـــات الــــــى ابتلــــى هــــنّ إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه دون شيء ، ولا عنى به كل ذلك إلا بحجة يجب التســــليم لهــــا ، مــــن خبر عن الرسول- ﷺ -، أو إجماع من الحجة ، ولم يصحّ فيـــه شــــيء مـــن ذلـــك خـــبر عــــن الرسول بنقل الواحد ، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته...ولـــو قــــال قائــــل في ذلـــك: إن الذي قاله مجاهد ، وأبو صالح ، والربيع بن أنس ، أولى بالصـــواب مـــن القـــول الـــذي قالـــه وَإِسْمَنِيلَ أَنْ طَهْرًا بَيْقَ لِللَّالِمِنِينَ ﴾ ، وسائر الآيات التي هي نظيـــر ذلـــك ، كالبيــــان عـــن الكلمــــات التي ذكر الله أنه ابتلي بمنّ إبراهيم ." (١)

١١ – ومن ضوابط استعمال الأظهـــر : قـــد يكـــون القـــولان في الآيـــة وجهـــين
 محتملين ، ويذكر لأحدهما سياق الآية دليلاً ، ويبقى للقول الآخر حظ من النظر :

فَفَسِي قُولُــه -تعــالى- : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَذَتُهُ أَجْرًا

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥/٥/١-٥٧٦) ، وتحقيق شاكر (٧/٣) .

عَظِيمًا ۞ ﴾ [انســـاء: ٤٠] قال –رحمه الله–: " يعني بذلك -حــــلُّ ثنـــــــــــاؤه– : ومــــــاذا علــــيهم لــــو آمنوا بالله واليوم الآخر ، وأنفقوا مما رزقهم الله ، فإن الله لا يـــبخس أحــــداً مـــن خلقـــه أنفـــق في سبيله مما رزقه من ثواب نفقته في الدنيا ، ولا من أحرها يـــوم القيامــــة . ﴿ يُثَقَالَ ذَرَّوْ ۖ ﴾ أي : مــــا يزنما ويكون على قدر ثقلها في الوزن ، ولكنه يجازيه به ويثيب عليـــه . كمـــا :...[روى عـــن] قتادة أنه تلا : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَطْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّوٌّ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُعَنَّوفُهَا ﴾ قسال : لأن تفضـــل حســـناتي في سيئاتي بمثقال ذرَّة أحبَّ إليَّ من الدنيا وما فيها…وبنحو الذي قلنـــا في ذلـــك صـــحت الأخبــــار عن رسول الله ﷺ ...[حيث] قال : « إنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ الْمُــؤْمِنَ حَسَــنَةً ، يُثـــابُ عَلَيْهـــا الـــرّزْقَ فِي الدُّنيا وُيجْزَى بما فِي الآخِرَةِ ، وأمَّا الكافِرُ فَيُطْعَمُ كما فِي الدُّنيا ، فـــإذَا كــــانَ يَـــومُ القِيامَـــةِ لَـــمْ تَكُنْ لَه حَسَنَةً »<sup>(۱)</sup> … **وقال آخرون في ذلــك**…[كــابن مســعود-ﷺ-] : إذا كـــان يـــوم القيامة جمع الله الأوَّلين والآخرين ، ثم نادى مناد من عند الله : « ألا مـــن كـــان يطلـــب مظلمـــة، ولده أو زوجته ، فيأخذ منه وإن كـــان صغيـــــراً . ومصـــداق ذلـــك في كتـــاب الله –تبـــارك وتعالى -: ﴿ فَلِمَا تُغِيمَ فِي ٱلشُّمورِ فَلَا أَنسَابَ يَنشَهُمْ فِيَهِمِ وَلَا يَشْلَقُلُونَ ۞ ﴾ [الوسون: ١٠١] فبقسال لـــه : « ائت هؤلاء حقوقهم » أي : أعطهم حقوقهم . فيقول : أي ربّ من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله لملائكته : أي ملائكتي : انظــروا في أعمالــه الصـــالحة ، وأعطــوهم منـــها ! . فإن بقي مثقال ذرة من حسنة ، قالت الملائكة –وهو أعلم بذلك منها–: يــــا ربنــــا أعطيْنــــا كــــلّـ ذي حقّ حقه ، وبقي له مثقـــال ذرّة مـــن حســـنة . فيقـــول للملائكـــة : ضـــعّفوها لعبـــدي ، وأدخلوه بفضل رحمتي الجنة! . ومصــــداق ذلـــك في كتــــاب الله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَطْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّوُّ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُعَنَوفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَذَتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ : أي : الجنة يعطيهـــا ، وإن فنيـــت حســناته وبقيـــت

<sup>(</sup>١) ورد نحوه عند مسلم في صحيحه وغيره ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب حزاء المؤمن بمسناته في الدنيا والأخسرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا ، حديث (٢٨٠٨) (٢١٦٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) يذوب أي : يثبت .



سيئاته ، قالت الملائكة –وهو أعلم بذلك-: إلهنا فنيت حسناته وبقـــى ســـيئاته، وبقـــى طـــالبون كثيــر! . فيقول الله : ضعَّفوا عليهـــا مـــن أوزارهـــم ، واكتبـــوا لـــه كتابــــاً إلى النــــار!. قــــال صدقة (١٠): « أو صكًّا إلى جهنم » ، شكّ صدقة أيتــهما قـــال (٢٠)...قـــال أبـــو جعفـــر: فتأويــــل الآية على تأويل عبد الله هذا : إن الله لا يظلم عبداً وحب له مثقال ذرَّة – قِبَـــل عبـــــدٍ لــــه آخـــر في معاده ويوم لقائه – فما فوقه ، فيتــركه عليه فـــلا يأخـــذه للمظلــوم مـــن ظالمـــه ؛ ولكنـــه يأخذه منه له ، ويأخذ من كـــل ظـــا لم لكـــل مظلـــوم تَبِعَتَــهُ قِبَلَــهُ . ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُعَنيفُهَا ﴾ يقول: وإن توجد له حسنة يضاعفها ، بمعــــنى : يضــــاعف لــــه ثواهـــــا وأجرهــــا . ﴿ وَيُؤْتِ مِن لَذَتُهُ **أَبْرًا عَظِيمًا ﴾** يقول : ويعطه من عنده أحراً عظيماً . والأجر العظيم : الجنة علــــى مــــا قالـــه عبــــد الله ، ولكلا التأويلين وجه مفهوم،أعنى التأويل الذي قاله ابـــن مســـعود ، والــــذي قالـــه قتــــادة . وإنما اختـــرنا التأويل الأوّل ؛ لموافقته الأثر عن رسول الله – ﷺ – مع دلالـــة ظـــاهر التنـــــزيل على صحته ، إذ كان في سياق الآية التي قبلها ، التي حـــثُ الله فيهـــا علـــى النفقـــة في طاعتـــه ، وذمَّ النفقة في طاعة الشيطان ، ثم وصل ذلك بمـــا وعـــد المنـــافقين في طاعتـــه بقولــــه : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّوْ وَإِن تَكُ حَسَنَةَ يُعَنَّدِهِ هَا وَيُؤْتِ مِن لَدُتُهُ أَبْرًا عَظِيمًا ﴾ ." (٣)

<sup>(</sup>١) هو صدقة بن أبي سهل ، ترحم في تعجيل المنفعة ولم يذكر فيه حرحاً فهو ثقة . انظر تعجيــــل المنفعـــة صـــفحة (١٣٥) ، وتحقيق شاكر (٣٦٣/٨) .

<sup>(</sup>٢) ورد في الإسناد أبو عمرو ، قال : الشيخ أحمد شاكر بمعناه : ولم أتمكن من التعرّف عليه بالتحديد ، وقد نقل ابسن كسير إسناد ابن أبي حاتم وهو : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن عنترة عن عبد الله ابسن السسائب قال : سمعت زاذان يقول، قال عبد الله بن مسعود ... ، وهذا الإسناد صحيح وهو موقوف على ابن مسعود ، ومثل هذا له حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال فيه بالرأي ، وابن مسعود لا يأخذ عن أهل الكتاب ، ولا يقبل الإسرائيليات انظر تحقيق شاكر (٣٦٢/٨ - ٣٦٤) ، وقال ابن كثير بعد ذكره ، وبعد ذكر إسناد ابن جرير : " وليعض هذا الأثر شاهد في المسحيح". انظر تفسير القرآن العظيم (٤٧١/١) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٩١/٤-٩٣) ، وتحقيق شاكر (٥٩/٨) . وانظر مواضع أخرى في المائدة (٨٣) ﴿ وَإِنَّا سَوْمُوا مَنَّا أَوْلَ إِلَّ الرَّسُولِ مَرَى الْمَائِمَةُ تَوْمِثُ مِرَكَ الْقَمْعِ مِثَا مَهُواْ مِنَ الْعَنِيِّ ﴾ الآبة حامع البيان (٥/٧-٨) ، والرحمن (٣) ﴿ خَلُفَ ٱلْإِلَاسَــنَ ﴾ حامع البيان (٧٢/١) .



فكلا القولين له وجه ، ولكن أحدهما : اجتمع لـــه ظـــاهر اللفـــظ ، وموافقـــة الحـــديث النبوي ، وسياق الآية ، فكان أولى .

وهناك ما توقف الإمام -رحمه الله- في حمله على أحسد مسا يحتملسه ظساهر الكسلام:

ففي قوله : ﴿ خَلَوْكَ ٱلإِنكِنَ ﴾ [الرحم: ٣] قال -رحمه الله- : " يقسول -تعسال ذِحْسرُه - : حلسق
آدم وهو الإنسان في قول بعضهم...وقال آخرون : بل عنى بذلك النساس جميعاً ، وإنحسا وحّسد
في اللفظ؛ لأدائه عسن حنسسه ، كمسا قيسل : ﴿ إِنَّ آلإِنكَنَ لَيْنِ خُسْرٍ ۖ ﴾ [المصر: ٢] والقسولان
كلاهما غيسر بعيدين من الصواب ؛ لاحتمال ظاهر الكلام إياهما ." (١)

فهذه الضوابط وغيرها: تظهر أن تحديد الظاهر في السياق يعني أنه الأولى ، ولكن مع مراعاة حال المخاطب ، وما يفيده الخطاب ، ومراعاة ترتيب الكلام على سياقه دون تقديم ولا تأخير ، وحمل معنى اللفظ على الأغلب من معانيه في الاستعمال ، وهذه الأولوية ليست مطلقة ، بل قد تحتمل الأوجه الأخرى التسرجيح ، وقد تدخل جميعها في المعنى ؛ لأنه لا مرجّع لأحدها على الآخر ، ولكن كلما قوي جانب أحد الأقوال بمجموع أداته فاق الأوال الأخرى قوة . حوالله أعلم -.

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١/٧٢) .



## المطلب الثالث : أحوال يتــرك فيها القول بالظاهر في التفسيــر :

سبق الحديث عن وجوب استعمال الظاهر في فهـــم كـــلام الله حــــزّ وجـــلّ –، ولكــن هناك حالات يتـــرك القول فيها بالظاهر في الآية ؛ لأدلة أقوى ، وقد نـــص علـــى ذلـــك الإمـــام الطبري –رحمه الله-في مواضع : منها :

قول - تعالى - : ﴿ لَجُمَلَتُهَا تَكُلًا لِمُمَا بَيْنَ يَدَيّها وَمَا خَلَفُهَا وَمُوْجِعَلَةً لِلْمَتَّوِينَ ﴿ ﴾ [النسرة: ١٦] قال -رحمه الله -: معقبًا على قول : "...وأمّا الذي قسال في تأويسل ذلك: ﴿ لَجُمَلَتُهَا ﴾ يعسي : الحيتان ، عقوبة لما بين يدي الحيتان من ذنوب القوم وما بعسدها مسن ذنوهم ، فإنه أبعُسدُ في الانتزاع ، وذلك أن الحيتان لم يجر لها ذكر فيقال : ﴿ لَجُمَلَتُهَا ﴾ فإن ظسن ظسن ظان أن ذلك حسائز وإن لم يكن حرى للحيتان ذكر ؟ لأن العرب قد تكنى عن الاسم و لم يجر له ذكسر ، فسإن ذلك وإن كان كذلك ، فغيسر حائز أن يتسرك المفهوم من ظاهر الكتساب ، والمعقسول بسه ظساهرً في الخطاب والتنسزيل إلى باطن لا دلالة عليه من ظاهر التنسزيل ، ولا خسير عسن الرسسول - الله منقول ، ولا فيه من الحجة إجماع مستفيض... " (١)

فقد نص الإمام الطبري -رحمه الله - في هــذا الموضع علــى بعـض الأدلــة الــتي يتــرك الظاهر لها وهي :

١ إذا دل دليل من النص القرآني على أن هذا الظاهر غير مقصود ، وهو دليل من سياق الكلام ، أوفهم لاستعمالات العرب .

٢- إذا دل الحديث النبوي الصحيح على أن المعنى غير ما يظهر في الكلام ،
 والسنة هي المفسرة والموضحة للقسرآن كما قسال -تعالى- : ﴿ وَٱلزَّلَا إَلَيْكَ النَّحْرَ لِشُهِنَ لِلنَّاسِ مَا أَزْلَ إِلَيْمَ مَلَمَلُهُمْ يَنْفَكُّرُونَ ﴾ إلسحل: ٤٤] .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٧٦/١-٣٧٧) ، وتحقيق شاكر (١٨٠/٢) .

{~~~}<u>.</u>

٣-إذا أجمع العلماء على قول دون غيــره (١)، وقـــد قـــال الـــنبي - ﷺ - : "...ســـألت الله صحرّ وحلّ- أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها .." الحديث . (١)

وكذلك نصّ الإمام الطبري –رحمه الله-: على أسباب أخرى منها :

٤- الضرورة أو الحاجة الماسة: فهي سبب الانتقال من الظاهر إلى غيرة : قال المحمد الله الله الله الله الكلام ،
 - همه الله -: " ولا يجوز أن يحمل تأويال القرآن إلا على الأظهر الأكثر من الكلام ،
 المستعمل في ألسن العرب ، دون الأقل منا وحد إلى ذلك سنبيل ، و لم يضطرنا حاجة إلى صرف ذلك إلى أنه بمعنى واحد، فيحتاج له إلى طلب المخرج بالخفيّ من الكلام والمعاني . "(")

٥- تـــرك الظاهر والأخذ بالخفيُّ من المعاني إذا حسُن كما في المثل لا الحبر :

<sup>(</sup>۱) انظر موضعاً آعر نص فيه على هذه الأشياء في : آل عسران (۲۰۰) ﴿ يَكَانَيُهُا الَّذِيرَكَ مَامَنُوا اَصَّـَهُوا وَصَابِرُوا وَرَايِعِلُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ لَمَكَكُمُ تَنْلِمُونَكُ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٥٦٣/٣٠) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بمنا اللفظ عن أبي بصرة (٣٩٦/٦) حديث (٣٧٢٦٧) ، وبالفاظ أحرى عند أبي داود عن أبي مالك الأشــعري في كتاب الفتن، ولي كتاب الفتن وللاحم ، باب ذكر الفتن ودلائلها (٤٩٢/٤) حديث (٤٣٥٣) ، وابن ماجه عن أنس ، في كتاب الفتن، باب السواد الأعظم (١٣٠٣/١) حديث (٣٩٥٠) ، والترمذي عن ابن عمر ، في كتاب الفتن ، باب ما جــاء في لــزوم الجماعة (٤/٥٠٤) حديث (٢١٦٧) ، وقال الترمذي : هنا حديث غريب من هنا الوجه ، وروى الدارمي في المقدمــة عن عمرو بن قيس نحوه "ولا يجمعهم على ضلالة " باب ما أعطي النبي - ١٠ من الفضـــل (٤٢١) حديث (٤٤٥) حديث ورواه الطبران في المعجم الكبير عن أبي مالك الأشعري (٢٩٢/٣) حديث (٤٤٤) ، وقال الزركشي في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر صفحة (٢٦): " واعلم أن طرق هذا الحديث كثيرة ، ولا يخلو من علة ، وأوردت منها طائفة المتيقري بعضها بيعض"، وصححه الألباني: في آداب الزفاف صفحة (١٦٨) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢٤٩/٣) عند الآبة (٣٩) ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمُلْتِكُنُهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمِينَلِي فِي ٱلْوِهْرَابِ أَنَّ اللّهُ بَيْؤُرُلُهُ بِيَسْمَعُ مُسُومًا بِكُومَةُ وَنَ اللّهِ وَسَهُونَا وَحَسُومًا وَنَهِانِهُ السَّمَالِيونِ ۚ ﴾ ﴾ الآبة .



بعد جهد وشدّة ، ومن دون الظلمات التي وصف في هذه الآية ما لا يسرى الناظر يده إذا أخرجها فيه ، فكيف فيها ؟. قيل : في ذلك أقوال نذكرها ، ثم نخسبر بالصواب من ذلك : أحدها : أن يكون معنى الكلام : إذا أخرج يده رائياً لها لم يكد يسراها ، أي : لم يعرف من أين يسراها . والثاني : أن يكون معناه : إذا أخرج يده لم يسرها ، ويكون قوله : ﴿ تُو يَكُمّ ﴾ أين يسراها . والثاني : أن يكون معناه : إذا أخرج يده لم يسرها ، ويكون قوله : ﴿ وَهَلُواْ مَا لَمُم فِي دخوله في الكلام ، نظير دخول الظنّ فيما هو يقين من الكلام ، كقوله : ﴿ وَهَلُواْ مَا لَمُم فَي فِي النالث : أن يكون قد رآها بعد بطء وجهد ، كما يقول القائل لآخر: ما كدت أراك من الظلمة ، وقد رآه ، ولكن بعد إياس وشدة . وهذا القول الثالث : أظهر معاني الكلمة من جهة ما تستعمل العرب «أكاد» في كلامها . والقول الآخر الذي قلنا إنه يتوجه إلى أنه يمعنى لم يسرها : قول أوضح من جهة التفسير ، وهو الخفى معانيه . وإنما حسن ذلك في هذا الموضع ، أعني أن يقول: لم يكد يسراها مع شدة الظلمة التي ذكر؛ لأن ذلك مَثل لا خبر عن كائن كان..." (١)

وإليك بعض من أمثلة ترك الظـــاهر للحـــديث النبـــوي ، أو إجـــاع المفســـرين ، أو كثرة القائلين :

بعد عرض الأسباب التي يتسرك الظاهر لغيسره عند الإمام الطسبري-رحمه الله-: سسأمثل علسى تسرك الظاهر للحديث النبوي ، أو لإجماع المفسرين أو لكثرة القسائلين ، يتسسرك السسياق مسن أحل الحديث النبوي إذا كان صحيحاً فقط :

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٣٦/٩) .

قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصــواب : مـــا رُوي عـــن رســـول الله – 爨–

<sup>(</sup>٣) وإسناده هو : حدثنا عبد الرحمن بن الوليد ، قال : حدثنا أحمد بن أبي طبية ، عن سفيان ، عن سعيد ، عن الأحلح ، عسن الضحاك ، وعن منصور ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله الحديث ، قال ابن كثير حرحمه الله -:

أحمد بن أبي طبية هذا : هو أبو محمد الجرحاني ، قاضى قومس ، كان أحد الزهاد أخرج له النسائي في سننه ، وقال أبسو حاتم الرازي : يكتب حديثه ، وقال ابن عدي : حدث بأحاديث كثيرة غرائب ، وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بسن حمزة بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو ، وكذا رواه ابن حرير عن منصور بسه ، وهذا أصح -والله أعلم - . فصحح كونه موقوفاً دون رفعه إلى النبي - ﷺ - انظر تفسير القرآن العظيم (٢٥١/٣) ، وسيأتي حكم ابن حرير - رحمه الله - في النص بقوله :"ولا أعلمه صحيحاً "، وانظر تحقيق شاكر (٢٥١/١٣) .



إن كان صحيحاً ، ولا أعلمه صحيحاً ؛ لأنّ النقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقالهم حدّثوا بمذا الحديث عن الثوري ، فوقفوه على عبد الله بن عمرو و لم يسرفعوه ، و لم يدكروا في الحديث هذا الحرف الذي ذكره أحمد بن أبي طيبة عنه . وإن لم يكن ذلك عنه صحيحاً ، فالظاهر يدلّ على أنه خير من الله عن قيل بني آدم بعضهم لبعض ؛ لأنه -حلّ تناؤه - قال : فالظاهر يدلّ على أنه خير من الله عن قيل بني آدم بعضهم لبعض ؛ لأنه -حلّ تناؤه - قال : فقال الدنين شهدوا على المقرين حين أقرّوا ، فقالوا : بلى شهدنا عليكم عما أقررتم به على أنفسكم ، كيلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين ." (١)

وكذا قد يترك الأغلب في اللغة إذا صحّ الحسديث: كما في قول - تعالى -: ﴿ تُدَّ لَكُفْمُوا تَنْكَثُهُمْ وَلَـبُومُوا نَدُومُهُمْ وَلَـبَكَوْقُوا بِالْبَتِ الْسَيقِ ۞ ﴾ [الحسج: ٢٩] حيث ذكر أقسوالاً في معنى العتيق ، ورجع : معنى القلم ؛ لأنه الأغلب في اللغة ، ما لم يكن الحسديث المسروي عن النبي - الله - الما المتيق ؛ لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه قط " صحيحاً".

فامتنع من القول بالأغلب في اللغة إذا كان الحديث النبـــوي صـــحيحاً ، أمـــا لـــو كــــان ضعيفاً فالمعوَّل عليه الأغلب في اللغة .<sup>(٣)</sup>

ومثال ترك الظاهر من الخطاب لكثرة القائلين به من السلف :

كمسا في قولم -تعسالى- : ﴿ كَيْنَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَغَرُواْ بَعْدَ إِيمَنْهِمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ ٱرْسُولَ حَقُّ

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۱۷/٦) ، وتحقيق شاكر (۲٤٩/۱۳) .

<sup>(</sup>٣) ومثله في الإخلاص (٢) ﴿ **أَنَّهُ ٱلْعَنْتَ**مَدُ ﴾ حامع البيان (٢٤٤/١٢) .



وَيَهَمُّهُمُ ٱلْكِيْنَتُ وَاللهُ لا يَهْدِى ٱلْفَرْرَ ٱلظَّلِينِينَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٨٦] قال حرحمه الله-: التعلف أهمل التأويل فيمن عنى بمذه الآية ، وفي من نــــزلت ، فقمال بعضهم : نـــزلت في الحمارث بسن سويد الأنصاري<sup>(۱)</sup>، وكان مسلماً فارتد بعد إسلامه...وقال آخرون : [كالحسن] عمى بمهذه الآية أهل الكتاب وفيهم نــزلت...

قال أبو جعفو : وأشبه القولين بظاهر التنزيل : ما قال الحسن ، من أن هذه الآية معني هما أهل الكتاب على ما قال ، غير أن الأخبار بالقول الآخر أكثر ، والقائلين به أعلم بتأويل القرآن ، وحائز أن يكون الله حن وجل -أنزل هذه الآيات بسبب القوم الذين ذكر ألهم كانوا ارتدوا عن الإسلام ، فجمع قصتهم وقصة من كان سبيله سبيلهم في ارتداده عن الإيمان بمحمد ﷺ في هذه الآيات ، ثم عرف عباده سنته فيهم ، فيكون داخلاً في ذلك كل من كان مؤمناً بمحمد ﷺ وبل أن يبعث ، ثم كفر به بعد أن بعث ، وكل من كان كافراً ثم أسلم على عهده ﷺ ارتد وهو حي عن إسلامه ، فيكون معنياً بالآية جميع هذين الصنفين وغيرها ، ممن كان بمثل معناهما ، بل ذلك كذلك إن شاء الله..."(٢)

فذكر –رحمه الله– أولاً الأظهر من الآية ؛ ولكنّه أحجم عنـــه لكثـــرة القــــائلين بخلافـــه ، ثم جمع بينهما .

وفي قوله -تعـــالى- : ﴿ وَمِنَ الْبَلِي مُسَيِّمَةُ وَلَذِينَ الشَّجُودِ ۞ ﴾ [ن: ٤٠] قـــال -رحمـــه الله- : "وقوله : ﴿ وَمِنَ الْبَلِي مُسَيِّمَةٌ ﴾ اختلف أهل التأويل في التسبيح الذي أمر بـــه مـــن الليــــل : فقــــال بعضهم : عنى به صلاة العَتْمة...وقال آخرون : هــــي الصــــلاة بالليــــــل في أيّ وقـــت صــــلى...:

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن سويد بن الصامت ، أخو الجلاس ، فيه خلاف في تعيينه وهذا هو المشهور ، ارتد على عهد رسول الله ولحق بالكفار فسرلت هذه الآية ﴿ كُنَّكَ يَهْدِى اللهُ فَرَمًا صَكَرُوا بَهَدَ إِيمَانِيمَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ إِلَّا الّذِيهَ يَابُوا ﴾ [آل عمران (٨٦-٨٩)] ، فحمل رحل هذه الآيات فقرأهن عليه ، فقال الحارث : والله صاعلتك إلا صدوقاً ، وإن الله لأصدق الصادقين ، فرجع وأسلم ، وحسن إسلامه ، قبل : إنه قُتِل بعد قُتُله المُخذّر في أُحُد . انظر الإصابة (٢٩٣/١) ، وأسد الغابة (٢٩٣/١) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٣٩/٣-٣٤). وانظر مثله في : المدثر (٥) ﴿وَالزُّمَزُ لَلْمَجْرُ ﴾ حامع البيان (٢٩٩/١-٣٠٠).

عن مجاهد : ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِلِ فَسَيِّمُهُ ﴾ قال : من الليل كلَّه .

والقول الذي قاله مجاهد في ذلك أقسرب إلى الصسواب : وذلك أن الله حسلٌ ثناؤه – قال : ﴿ وَمِنَ آئِيلٍ مَسَيِّمَهُ ﴾ فلم يَحُدُ وقتاً من الليل دون وقت . وإذا كسان ذلك كسان على جميع ساعات الليل ، وإذا كان الأمر في ذلك على مسا وصفنا ، فهسو بسأن يكسون أمسراً بصلاة المقرب والعشاء ، أشبه منه بأن يكون أمراً بصلاة العَثَمة ؛ لألهما يصلّبان ليلاً .

[وقال أيضاً حرهه الله-:] " وقوله : ﴿ وَآتَبَرُ الشَّجُودِ ﴾ ... واختلف أهل التأويل في معنى التسبيح الذي أمر الله نبيه أن يسبحه أدبار السحود : فقال بعضهم : عُنِي به الصلاة، قالوا : وهما : الركعتان اللتان يصليان بعد صلاة المغرب...عن ابن عباس ، قال : قال إن رسول الله ﷺ : يا ابن عباس ركعتان بعد المغرب أدبار السحود "(١)... وقال آخرون : عنى بقوله : ﴿ وَآتَبَرُ الشَّجُودِ ﴾ : التسبيح في أدبار الصلوات المكتوبات ، دون الصلاة بعدها ... وقال آخرون : هي النوافل في أدبار المكتوبات...قال ابن زيد في قوله: ﴿ وَآتَبَرُ الشَّجُودِ ﴾ : النوافل في أدبار المكتوبات...قال ابن زيد في قوله: ﴿ وَآتَبَرُ

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال : هما : الركعتان بعد المفرب ؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك ، ولولا ما ذكرت من إجماعها عليه ، لرأيست أن القسول في ذلك ما قاله ابن زيد ؛ لأن الله حمل ثناؤه - لم يخصص بذلك صلاة دون صلاة، بال عمم أدبار الصلوات كلها ، فقال : ﴿وَلَدْبَرُ ٱلدُّجُورِ ﴾ ، و لم تقم - بأنه معني به : دبسر صلاة دون صلاة حون صلاة حون صلاة حون صلاة حون صلاة حون صلاة حون عمل ." (")

<sup>(</sup>١) وسند ابن حرير قال : حدثنا : أبو كريب قال : ثنا أبو فضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس ورفعه ، وفيــه رشدين بن كريب ، قال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن حجر في التقريب ضــعيف . انظــر تقريــب التهــذيب (٢٤٠/١) ، والكاشف للذهبي (٣٩٧/١) . وقال ابن حجر في فح الباري (٩٨/٨) ) : إسناده ضعيف .

 <sup>(</sup>٢) حامع البيان (١١/٣٥٤-٣٦٦). وانظر بقية المواضع في وحوب النفسير بالظاهر وأنه لا يترك إلا للأدلة الماضية: في البقسرة
 (٣٠) ﴿ وَإِذْ قَالَ رَئِكَ الْمُلْتَهِكُمْةِ إِنْ جَاءِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيمَةً ﴾ الآية حامع البيان (٢٤٦/١) ، و(٥٥) ﴿ وَاسْتَبِيمُوا إِلْسَهْمِ
 وَالشَمْلُوقُ وَإِنْهَا لَكُومُمُ أَلِّهُ مَلْ لَمُقْرِمِينَ ﴾ حامع البيان (٢٩٩/١)، و(٢٥) ﴿ فَمْ بَشَنْتُكُم مِنْ بَنْدِ مَوْيَكُمْ لَمَلْحَمْمُ مَنْ مَنْدُونَ ﴾ وأشكرة مَنْ كَمْ مَنْ بَنْدِ مَوْيكُمْ لَمَلْحَمْمُ مَنْ مُنْدَى ﴿ وَلَا لِلْهُ عَلَى لَلْمُؤْمِنَ ﴾ حامع البيان (٢٩٩/١)، و(٢٥) ﴿ فَمْ بَشَنْتُكُم مِنْ بَنْدِ مَوْيكُمْ لَمُلْحَمْمُ مَنْ مَنْدُ عَلَيْكُمْ وَلَهُ عَلَيْمَ الْمُؤْمِنَ ﴾ والمنظم المؤلفة ال

فقد ترك الإمام الطبري –رحمه الله–القول بــالعموم ؛ لإجـــاع الحـحـــة مـــن المفسـّـــرين ، فقال : بأنهما الركعتان بعد المغرب .

وقال القرطبي -رحمه الله-: "قال ابن زيد: هـو النوافـل بعـد الصـلوات، ركعتـان بعد كل صلاة مكتوبة، قال النحاس<sup>(۱)</sup>: والظاهر يدل علـى هـذا إلا أن الأولى اتبـاع الأكثـر، ولا سيّما وهو صحيح عن علـيّ بـن أبي طالـب - الله- (۱۰). وقـال أبـو الأحـوص<sup>(۱۲)</sup>: هـو التسبيح في أدبار السحود. قال ابن العـربي<sup>(۱)</sup>: " وهـو الأقـوى في النظـر " (۱۰). وفي صـحيح الحديث: أن النبيّ - مله- كان يقـول في دبـر الصـلاة المكتوبـة: «لا إلـه إلا الله وحـده لا

حامع البيان (٢٠١/١)، و(٧٤) ﴿ ثُمَّ قَسَتَ قُلُونِكُمْ مِنْ مَتَوَدَّقَة فَهِى كَالْجَبَارَةِ أَوْ أَشَدُّ فَسَرَةً ﴾ الآية حامع البيان (٢٠١/١)، و(٢٠١) ﴿ وَالَا يَعْلَمُ اللَّهِ عَلَمُ عَلَيْ سُلُونَ مَنْ مَلْهِ سُلُيْتِكُنَ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠١/١)، و(١٧٧) ﴿ وَاللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

 <sup>(</sup>١) هو أبو حمفر ، أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري ، النحوي المفسر ، له مصنفات كثيرة ، زادت عن حمسين ، منها
 : معاني القرآن ، والناسخ والمنسوخ ، توفي غرقاً ، سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ، وقبل غير ذلــــك . انظــــر إنبــــاه الــــرواة
 (١٠١/١) ، وبغية الوعاة (٦٦٢/١) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٦٧/١) .

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ (٣/٣٢-٢٤) .

<sup>(</sup>٣) هو سلام بن سليم الكوفي الحنفي مولاهم ، الإمام الثقة الحافظ ، قال العجلي : كان ثقة صاحب سنة واتباع ، وكان حديثه نحو أربعة آلاف ، توفي سنة تسع وسبعين ومائة . انظر سير أعلام النبلاء (٢٨١/٨) ، وشذرات الذهب (٢٩٢/١) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر ، محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي القاضي ، ولد سنة ثمان وستين وأربعمائة ، له مولفات كسئيرة ، منها : أحكام القرآن ، وعارضة الأحوذي على كتاب الترمذي ، وكتاب أنوار الفجر في تفسير القرآن ، ألف في فمسانين ألف ورقة ، توفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ، وقيل ست وأربعين . انظر الدبياج المسلمب (٢٥٢/٢) ، وشسذرات الفهب (١٤١/٤) .

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن (١٧١٦/٤) .

شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قديـــر ، اللـــهم لا مـــانع لمـــا أعطيـــت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الْجَدّ »<sup>(۱)</sup> وقيل : إنـــه منســـوخ بـــالفرائض ، فــــلا يجب على أحد إلا خمس صلوات ، نقل ذلك الجماعة ." <sup>(۲)</sup>

وقال ابن كثير حرحمه الله -: ﴿ وَلَدُبْرَ السَّجُودِ ﴾ " قال ابن أبي نجيح (") عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو التسبيح بعد الصلاة (أ). ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة حيث (") أنه قال : جاء فقراء المهاجرين فقالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم ، فقال النبي على -: « وما ذاك؟ » قالوا : يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون ولا نتصدق ، ويعتقون ولا نعتق . قال - الله -: «أفلا أعلمكم شيئاً إذا فعلنموه سبقتم من بعدكم ، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلنم ؟ . تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » قال : فقال الأموال عا فعلنا فغعلوا مثله ، فقال - الله -:

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٢٦/١٧) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو يسار ، عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي ، مولى بني عخزوم ، صاحب التفسير ، قال الذهبي : هو من أخسص النساس بمحاهد ، قال ابن حجر : ثقة رمي بالقدر ، وربما دلّس ، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائسة . انظر ميزان الاعتسدال (١٩٥/٢) ، وتقريب التهذيب (١٩٦/١) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٥٨/١) ، وشذرات الذهب (١٨٠٠١) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري عن بمحاهد عن ابن عباس : أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها . عند سورة "ق" حديث (٤٨٥٢) صفحة (١٠٤٠) .

«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» (١).

والقول الشاني: أن المسراد بقول - تعالى - : ﴿ وَلَدُبُنَرُ الشَّجُودِ ﴾ هما الركعتان بعمد المغرب، وروي ذلك عن : عمر ، وعلي ، وابنه الحسن ، وابسن عباس ، وأبي هريسرة ، وأبي أمامة (٢) – رضي الله عنهم - وبعه يقول مجاهد ، وعكرمة ، والشعبي (٢) ، والنخعي (الحسن ، وقتادة ، وغيرهم . " (٥)

وقال الآلوسي : " وفيه احتمال العموم لصلاة العشـــائين ، والخصـــوص بالتهجــــد وهـــو الأظهر . " (<sup>۱)</sup>

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، في كتاب الأذان ، باب الذكر بعد الصلاة ، حـــديث (٨٤٣) صـــفحة (١٦٨) ، ومســــلم ، في كتــــاب المساحد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ، عن المغيرة بن شعبة ، حديث (٩٩٥) ، (٢١٦-٤١٧) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عمران ، إبراهيم بن يزيد اليماني النحمى حقيلة أو بلدة باليمن –، فقيه العراق بالاتفاق ، عدّه ابن قتيبة من الشيعة ، توفي سنة حمس وتسعين ، وله ست وأربعون . انظر المعارف صفحة (٦٢٤و٢٦٤) ، وسير أعسلام النسبلاء (٥٢٠/٤) ، وشذرات الذهب (١١١/١) ، واللباب في تمذيب الأنساب (٥٤٧٣) .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم (٢٣١/٤) .

<sup>(</sup>٦) روح المعاني (٢٩١/١٤) .



# المطلب الرابع : مواضع لم يستعمل فيها الإمام الطبري –رحمه الله– قاعــــدة : تفسيـــــر السياق بالظاهر من الخطاب:

تبين مما تقدم في هذا المبحث شأن الاهتمــــام بالظــــاهر مــــن الســــياق ، وأن الإمــــام ابــــن حريــــر الطبري –رحمه الله– أكثر من الاهتمام به ، ولكن هنــــاك مواضــــع قليلــــة يظهــــر أنهــــا لم تطبق فيها هذه القاعدة ومنها :

تفسيسره الكرسي بالعلم خلاف ظاهر آية الكرسسي : ففسي قولسه -تعسالى- : ﴿ اللهُ لاَ اللهِ يَشْقُهُ عِندُهُ إِلاَ إِيْنِيهُ مَنْ أَلَا اللهِ يَشْقُهُ عِندُهُ إِلاَ إِيْنِيهُ مَنْ أَلَا اللهِ يَشْقُهُ عِندُهُ إِلاَ إِيْنِيهُ مَنْ أَلَا اللهِ يَشْقُعُ عِندُهُ إِلاَ إِيْنِيهُ مَنْ أَلَا اللهِ يَشْقُعُ عِندُهُ إِلاَ إِيهُ مَن أَلَا اللهِ عَلَيْهُ أَلَّا اللهِ عَلَيْهُ أَلَّا اللهُ عَلَيْهُ أَلَّا اللهُ الله

قال أبو جعفو: ولكل قول من هذه الأقوال وحــه ومـــذهب ، غيــــــر أن الـــذي هـــو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثــر عـــن رســـول الله ﷺ ، [وفيـــه] قــــال : «إنّ كُرْسِـــيّهُ وَسِــــعَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَإِنّهُ لَيَقْمُدُ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْـــهُ مِقْـــذارُ أَرْبَــعِ أَصَـــابِعَ » ثم قـــال بأصـــابعه فحمعها : « وَإِنّ لَهُ أطيطً كأطِيطِ الرّحْلِ الجَدِيـــدِ إذَا رُكِــبَ مِـــنْ ثِقَلِــه »(٢) [وذكـــر أســـانيد

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه بعد قليل في التعقيب على النقل .

<sup>(</sup>٣) رجال السند هم : شيخ الطبري عبد الله بن أبي زياد القطواني ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أخبرنا إسرائيل ، عــــن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن خليفة ، قال : أتت امرأة النبيّ – ﷺ - ، فقالت : ادع الله أن يدخلني الجنةا ، فعبد الله بن

أخرى ثم قال :] وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقــول ابــن عبــاس...هــو علمــه ؛ وذلك لدلالة قوله – تعالى ذِكْرُه –: ﴿وَلَا يَتُونُهُ حِثْنَاهُمَا ﴾ على أن ذلك كــذلك ، فــاخبر أنــه لا يؤوده حِفظ ما علم ، وأحاط به مما في السموات والأرض ، وكمــا أخــبر عــن ملاتكتــه أهــم قالوا في دعائهم : ﴿ وَبَيْنَا وَمِيمَ تَعَلَى مُوْمِ وَحْمَلَةً وَعِلْمًا ﴾ [غــافر: ٧] فــاخبر –تعــالى ذِكُــرُه -أن علمه وسع كل شيء ، فكذلك قوله : ﴿ وَسِمَ كُرِسِيَّةُ ٱلسَّمَنَوْمَ وَالْأَرْضُ ﴾ (١).

والصواب ما قال ابن عباس- ﷺ - " إنه موضع قـــدمي الله -عـــزّ وجـــلّ -" (٢) ولـــيس

الحكم ، شيخ الطبري ثقة ، انظر قمذيب التهذيب (١٢٥/٣-١٢٧) ، وعبيد الله : ثقة صدوق حسن الحديث ، وأثبــت رواة إسرائيل عن إسرائيل . انظر قمذيب التهذيب (١٣٥/٣-١٣٧) ، ومدار الحديث على عبد الله بن خليفة ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وترجم له في التهذيب ، قال ابن كثير حرجمه الله - : " وقد رواه الحافظ البزار في مسنده المشهور وعبد بن حميد وابن حرير في تفسيريهما ، والطبراني وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهما ، والحافظ الضياء في كتابه المختار من حديث أبي إسحاق السبعي ، عن عبد الله بن خليفة ، وليس بذلك المشهور ، وفي سماعه من عمر نظر ، ثم منهم مسن يرويه عنه عرم موفوفاً ، ومنهم من يحذفها . وقال: وقد اعتمد ابن حرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك، وعندي في صحته نظر ، والله أعلم ". تفسير المظيم (١٩٣٢) ، وانظر حامع البيان تمقيق شاكر (٤٠٠/٨) .

وأما الأثر المروي عن ابن عبلس في تفسير الكرسي بالعلم واحد : وهو مروي عن أبي جعفر بن أبي المغيرة عن ابن جبير عن ابن عبلس . وأما سائر الروايات عنه وعن غيره فهي تدلّ على أن المراد بالكرسي ، هو الكرسي المشسهور المسذكور مسح العرش ، قال أبو منصور الأزهري : والصحيح عن ابن عبلس ما رواه الثوري وغيره عن عمار اللهني ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبلس أنه قال : " الكرسي موضع القدمين ، وأما العرش فلا يقدر قدره " وهذه رواية اتفسق أهل العلم على صحتها ، قال : والذي روى عن ابن عبلس في الكرسي أنه العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار . انظر

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١/٣–١٢) ، وتحقيق شاكر (٣٩٧/٥) .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة أثر (٥٨٦) (٣٠١/١) ، وابن أبي شيبة في كتاب العسرش مسفحة (٤٤٣) ، وابن أبي شيبة في كتاب العسرش مسفحة (٤٤٣) و وابن خزيمة في التوحيد (٢٤٨/١) ، والحاكم في المستدرك (٢٨٢/٢) ، وقال صحيح على شرط الصحيحين و لم يخرحاه ، ووافقه المذهبي ، ورواه المدارفطني في محمع الزوائسد للطبراني وقال : رحاله رحال الصحيح (٣٢٦/٦) ، وقال الألباني في مختصر العلو صفحة (٤٥) : صحيح موقوف . وانظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين تخزيج سعد الصميل (١٧١/١-١٧٢).

الكرسيّ هو العرش ، بل العرش أكبر المخلوقـــات ، حيــــث روى أبـــو ذر – ﷺ - عـــن الـــني -ﷺ - قال : " إن السماوات السبع والأرضين السبع بالنســـبة للكرســـي كحلقـــة في فــــلاة مـــن الأرض ، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة " .(١) (١)

وبعد هذه الدراسة للظاهر في التفسيـــر ، تبينت حـــدود الظـــاهر وماهيتـــه ، والحـــالات التي يقدم الظاهر فيها على غيـــره ، ومتى يتـــرك الظـــاهر ، ومــــتى يحمـــل معـــنى الكــــلام علــــى ظاهره ، وما قد ندّ وخرج من المواضع عن الظاهر عند الإمـــام ابـــن جريـــــــر الطـــبري –رحمـــه الله- ، والأولى أن تحمل على ظاهرها في المعنى . -والله الموفق للصواب – .

قَدْبِ اللغة (١٠/١٥)، وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي (١٣٤/٣٥-١٣٥)، وذكر محمود شاكر –رجمه الله- أنـــه إذا كان أثر ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم صحيح الإسناد، فإن الخبر الآخر صحيح على شرط الشيخين، وقال أبضاً : والاستدلال في الآية على أن الكرسي العلم ضعيف حلاً ؛ فلا يلزم من هذا القرب القرب في المعنى، فلمَ لمُ يجعل قولــــه : ﴿وَمُولِمَّ مُوْتُوعُ وَمُعْمَلُهُ وَلِمُلَّا ﴾ [غافر: ٧] الكرسي هو الرحمة، وقوله : في الأعراف (١٥٦) ﴿ عَلَهِ أَيْسِ بِهِدِ مَنْ أَشَكُ أَوْتُوعُ مُنْ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ﴾ انظر تحقيق شاكر (١٠٥٠) . ونما أنبه عليه هنا : أن الخلاف في معنى الكرسي في الأعراف (١٠٥٠) من الكرسي في أحاديث أخرى .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شبية في كتاب العرش رقم (٥٩) ، والبيهقى في كتاب الأسماء والصفات (١٤٩/٢) ، وصـــححه الألبـــاني في السلسلة الصحيحة برقم (١٠٩) ، وقال : إنه لا يصح حديث مرفوع عن النبي ∰ في صفة العرش إلا هذا الحديث . انظـــر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين تخريج سعد الصميل (١٧٢/١) .

<sup>(</sup>٢) نفسير القرآن العظيم (٢٠١١ه) . وانظر مواضع أحرى في : البغرة (٢٢٢) ﴿ وَيَسْتَطَوْقَكَ مَنِ النَّجِينِ ﴾ الآبة حامع الميان (٤٠٣/٢) ، والنساء (٢٥) ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ يِنكُمْ طَوْلًا أَن يَمْكِحَ الْمُمْتَمَنَكِ اللَّهُ يَسْتَ فِين مَّا مَلَكُ أَيْمَنْكُمْ بَن فَيْمَرَكُمْ اللّهُ يَسْتُم وَالْتُعْوَدُن فِيهُ اللّهُ يَسْتُم وَالْتُعْوَدُن فِيهُ اللّهُ يَسْتُم وَالْتُعْوَدُن فِيهُ اللّهُ يَسْتُم وَالْتُعْوَدُن فِيهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا لَمْ اللّهُ وَمَا لَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ



|                                                       | الباب الثاني |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| أثـر دلالة السياق القرآنـي<br>فـي تـفسيـر ابن جريـر : |              |



#### تمهيد

بعد الحديث في الباب الأول عن القواعد -التي ينبغي على المفسر أن ينتهجها ، مما يستعمله شيخ المفسرين ابن جرير -رحمه الله- ؛ لأنحا قائمة على اعتبار دلالات الألفاظ وما يترتب على الكلام منطوقا ومفهوما ، وهي دلالات معتبره في النظر إلى الدليل في الجملة -، ندخل الآن إلى الباب الناي الذي هو نتيجة تتبع دلالة السياق ، وذلك بالنظر إلى ما يترتب على هذا المنهج من آثار ظاهرة على تفسير كلام الله تعالى ، والمعانى التي يتوصل إليها المفسر .

### وينقسم هذا الباب إلى تسعة فصول:

الفصل الأول: أثر دلالة السياق في قراءات القرآن.

الفصل الثابي: أثر دلالة السياق في بيان الأصح من أسباب الترول.

الفصل الثالث : أثر دلالة السياق في إظهار تناسب الآيات وترابطها .

الفصل الرابع: أثر دلالة السياق في الدلالة على المعنى .

الفصل الخامس : أثر دلالة السياق في ذكر المعنى المناسب للسياق إذا حذف متعلقه لـــعمومه ولا ينافي العموم .

الفصل السادس : أثر دلالة السياق في الدلالة على المحذوف من الكلام .

الفصل السابع: أثر دلالة السياق على وجود النسخ أو عدمه .

الفصل الثامن : أثر دلالة السياق على وجود تقديم أو تأخيــر .

الفصل التاسع : أثر دلالة السياق في تضعيف بعض الأقوال .

### مدخل الفصل:

يظهر للمتأمل في مواضع القراءات من تفسيـــر جامع البيان للإمام الطبري ─رحمه اللهُ− ، أن الترجيح بين القراءات راجع إلى الأسباب التالية :

–إجماع عامة القراء عنده ، ولا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين <sup>—</sup>كما هو مذهبه في الإجماع ، أو استفاضة القراءة بمذه دون تلك ، وهذا أوضح حواب على ردّه القراءة . <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) ومنالاً على ذلك : قوله -تعالى - : ﴿ يَكِينًا آلِنَهَ مَتَشَوْلُوا آلِينَهُ أَلْفَالُوا يَشَكُو وَلَيْكُو مُؤَا وَلَيْكَ الْفَالِهُ ﴾ [المائدة: ٥٧] فقد ذكر -رحمه الله-: قراءة الحفض ﴿ وَالتَّقَادُ أَلِيْلَةً ﴾ يخفض {الكفّارِ} وهي قراءة الي عمرو والكسائي ويعقوب ، وقراءة النصب ﴿ وَالتَّقَادُ قُولِيَةً ﴾ قرأ كما الباقون ثم قال أبو حمفر : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إلهما قراءاتان منفقنا المعنى صحيحنا المحرّج ، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرأة ، فبأي ذلك قسراً القسارئ فقسد أصاب."انظر حامع البيان (١٣١/٤) وتحقيق شاكر (٣٠١/١٤) ، وصله في البقرة (٢٥٩) ﴿ أَوْ كَالْوَى مَكَّوْ فَرْيَةٍ وَمِنَ كَاوِلُونُ مُنْ مُؤْمِنُهَا ﴾ الآية حامع البيان (٢٥٩) .

 <sup>(</sup>۲) ومن ذلك قوله -تعالى- : ﴿ وَمَن يُعْرِضَ مَن يُؤْمِرُ مَيْلَكُمْ مَكَابًا صَمَكًا ۞ ﴾ [الجن: ۱۷] ذكر القراءة بـــالنون والبـــاء في ﴿ يَسْلَكُنْ ﴾ قرأ بالنون : أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ، وبالياء قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف . انظر البسوط (۳۸٤) ، وإتحاف فضلاء البشر (۲۹٫۲ه) ، ولم يرجح شيئاً .

وقد يسرجح اعتماداً على سبب النسزول (١) . وقد يكون الترجيح لمذهب لغسوي ، أو إعرابي ، أو طلب الأعم من المعاني ، ونحو ذلك .(١)

-وقد يسرجع اعتماداً على السياق ، ولطلب اتساق الكلام، واستدلالاً بمسا يشائهها في السورة، أو مراعاة لرؤوس الآي فيها ، وهذا هو الذي يتعلق بالبحث فهو التسرجيح اعتماداً علمى السياق، وسيأتي بسط لما يتعلق بالسياق – إن شاء الله – .

وقبل الدخول إلى التصحيح والتضعيف أقدم بمقدمة مهمّةٍ في مسألة ردّ ابن حرير -رحمه الله-في تفسيره حامع البيان لبعض القراءات الصحيحة ، وقد كان الناس قبالة هذا الأمر مختلفين : منهم من قال : إن هذا لا يجوز ، وكتب في الردّ عليه ، ومنهم من قال: إن هذا الأسلوب من ابن حرير لا يعدو أن يكون اختياراً بين القراءات .

وهذه المسألة مشكلة حداً ، ولكن سأذكر -إن شاء الله- ما استطعت فهمه من منهج الإمام في تعامله مع القراءات ، وستكون هذه النقاط غير مرتبة لتشعب الفكر في حلَّ هذا الأمر ، وعسى أن يكون مجموع النقاط موصلاً إلى العدل والقسط :

 <sup>(</sup>١) كما في آل عمران (٨٠) ﴿ وَلَا يَأْمَرُكُمُ أَنْ تَنْعِنُوا لَلْتَهِيكَةَ وَالنِّبِينَ آتَهَا ﴾ إذا به حامع البيان (٣٢٧/٣) ، والنساء (٩٥) ﴿ لَا يَسْتَوَى الْتَعَمَّدُونَ مِنَ النَّهِينَ عَيْرَ أَوْلِ الشّرَرِ وَلِلْتَجَعِلُمَةَ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَأْمَرُكُهُمْ وَلَشْرِعَمْ فَشَلُ اللّهَ الْتَجَعِيدَ بِالْتَوْلِيقِ وَلَشْرِعِمْ ﴾ اذابة حامع لميان (٢٢٩/٤) .

 <sup>(</sup>٣) ومن أسلة هذا الدوع في : الدوة (٣٨) فو قواة أنمذتا بيدتن بهج إستره بل لا مقد كون إلا الله توالونهنيز إحساءا قوى الشريق قاليستندن ومن أسلة هذا الدوع في : الدوة (٣٨) إلا إلى المسترك المشترك المشترك إلى المشترك المشترك إلى المشترك إلى المشترك إلى المشترك إلى المشترك إلى المشترك إلى المشترك المشترك إلى المشترك المشترك المشترك المشترك إلى المشترك المش

أنكر العلماء الذين أتوا بعد الطبري استبعاده قراءة ابن عامر على عثمان بن عفان رضي الله عنه عنه عنه عنه عنه ، قال أبو شامة (۱) حرحمه الله - : "وهذا غير ضائر" ، ثم قال : "فهب أنه لم يصح أنه قرأ على عثمان ، فقد قرأ على غيره من الصحابة ، وكان يقول هذه حروف أهل الشام التي يقرؤونها ." (۲)

وعاب ابن الجزري –رحمه الله– <sup>(٣)</sup> إنكاره قراءة ابن عامر لآية الأنعام <sup>(٤)</sup> وغيرها من القراءة الصحيحة ، وقال : "وركب هذا المحذور ابن جرير بعد الثلاثمائة وقد عدَّ ذلك مـــن ســـقطات ابـــن جرير".<sup>(°)</sup>

- ومع ذلك فإن عصر الطبري -رحمه الله- يختلف عن المراحل المتأخرة في النظر إلى القـــراءة السبعية ، أو القراءة الصحيحة والشاذة ، ويجب أن يُحمل كلام العلماء على المرحلة التي كتب فيها ، ولا يحكم على متقدّم بما استقرّ عند المتأخّر ، فكان اختيار ابن جرير في وقته وترجيحه مناسباً لمرحلته التي هو فيها ، أو يقال : إن الخطأ منه أخف وأسهل مِن خطأ مَن أتوا بعده ، بعد أن ركنت النفـــوس إلى القراءات السبع والعشر .

<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم ، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ثم الدمشقي ، قيل له أبو شامة : لأن فوق حاجبه شامة كبيرة، ولد سنة تسع وتسعين وحمسمائة ، شافعي مقرئ نحوي لغوي ، أتقن القراءة على علم الدين السسخاوي، ألسف شسرح الشاطبية ، وشرح المفصل للزعشري ، توفي بدمشق سنة حمس وستين وستمائة . انظر معرفة القراء الكبار (٦٧٣/٣) ، وغية النهاية (٥/١٦)، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٦٣/١)، وشذرات الذهب (٣١٨/٥).

<sup>(</sup>٢) المرشد الوجيز صفحة (١٦١-١٦٢) ، وانظر الاختيار في القراعات منشؤه ومشروعيته وتعرئة الإمام الطبري من تممة إنكار القراعات المتواترة ، صفحة (٣٣-٣٥) ، للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلمي .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الحير ، محمد بن محمد الجزري ، من كبار علماء القراءات ، وصنف فيها النشر ، وغاية النهاية في طبقات القـــراء ،
 كانت له رحلات لطلب القراءة ، وتوفي بشيراز سنة ثلاث وثلاثين وتمانمائة . انظر مقدمة النشر (١/د-ز) .

<sup>(</sup>٤) وهي فراعته فوله تعالى : ﴿ وَكَنْدُهِكَ زَقُكَ لِكَيْثِيرِ قِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَسْلَ أَوْلَدُوهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٣٧] . انظر النشر (٢٩٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) النشر (٢٦٤/٢) .

لقد انتهى الإمام الطبري –رحمه الله– من تأليف كتابه –للمرة الأولى – عام سبعين ومائتين ، والمرة الثانية كانت تسعين ومائتين ، وكان ابن مجاهد أول من سبع السبعة عام الثلاثمائة (١) ، ولم يستقرّ العمل على فعل ابن مجاهد ، الذي سار على اختيار هؤلاء القراء إلا بعد زمن من تأليف كتابه .

أما إذا كان الأمر في ردّ القراءة واضحاً عياناً بياناً ، فإن هذا موضع اجتهاد منه حرحمه الله-وكلّ يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول الله ﷺ -، وقد يكون أيضاً لعدم وقوفه على القراءة من هذا الوجه ، وقد تبين أنه ليس للطبري سند لقراءة حفص عن عاصم ، حيث قال في قوله تعالى : ﴿ نَرْاَهَةَ لِلشَّرَىٰ ۞ ﴾ [المعارج: ١٦] : "ولا يجوز النصب في القراءة ؛ لإجماع قراء الأمصار على رفعها ، ولا قارئ قرأ كذلك بالنصب ، وإن كان للنصب في العربية وحه". (٢)

–الإمام الطبري –رحمه الله– عالم في القراءات كبيــــر ، بل وله مولَّف ضخم لم يؤلف مثله ، وقد اختار نيفاً وعشرين من القراء ، وكان الاختيار بين القراء من عادتهم ، قال فيه ياقوت : "واختار منها قراءة لم يخرج فيها عن المشهور "<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر المرشد الوحيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز صفحة (١٦٠) لأبي شامة ، تحقيق طيار آلتي قولاج ، وانظـــر صــــفحة (٦-٤-٤) من هذا البحث .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان(۲۳۱/۱۳) ، وانظر مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير للدكتور مساعد الطيسار صنفحة (۳۲۱) وسا بعدها، ومن قراءة حفص ولم ينسبها الطبري لحفص : ﴿ لِيتَهْلِيكِهم ﴾ [الكهف: ٥٩] حامع البيان (۲٤٤/۸-۲٤٥)، و﴿ شُنَوْطُ ﴾ [مريم: ۲۵] حامع البيان (۲۳۱/۸)، و ﴿ الرهب ﴾ في القصص ٣٣ حامع البيان (۲۰/۱۰)، و ﴿ لاَ مُقَامَ لَكُونَ ﴾ [الأحزاب: ۱۳] حامع البيان (۲۰/۱۰)، و﴿ فَاللَّمْ ﴾ [غافر: ۳۷] حامع البيان (۲۱/۱۱) .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء (١٨/٥٤).

- لقد حلس الإمام الطبري -رحمه الله- للإقراء ، وأخذ التلاميذ عنه اختياراته ، وممن قــرأ عليه ابن مجاهد ، وغيــره من الأثمة الأثبات ، فلو كان الطبري أنكر شيئا متواتراً لما سكتوا عنــه ، خاصة ابن مجاهد ، الذي أوقف ابن شنبوذ (١) في قراءته بالشواذ ، المروية عن بعض الصـــحابة ، وإن خالفت الرسم ، حتى رجع عن ذلك ، وأوقف محمد بن الحسن -المعروف بابن مقسّم (٢) - عن إجازته القراءة بما وافق العربية والرسم ، وإن لم يكن نقل عن السابقين ، وكان يناقش في كتابه : "السبعة " : الرواية ، والأقوال ،(٢) فكيف يسكت عن شيخه إن كان منه ما ادعي عليه ؟ .

- لقد كان الإمام ابن مجاهد بجلّ الإمام الطبري إجلالاً كبيــراً ومن ذلك : وقوفــه ببـــاب مسجد محمد بن حريــر ، ابن حرير يقرأ سورة الرحمن ، فاستمع قراءته طويلاً، ثم انصرف ، فقيل له: يا أستاذ: تركت الناس ينتظرونك وحثت تسمع قراءة هذا ؟ . فقال : ما ظننت أن الله -تعالى- خلق بشراً يحسن يقرأ هذه القراءة . (1)

وقال ابن كامل : " قال لنا أبو بكر بن مجاهد – وقد ذكر فضل كتابه في القراءات – وقال :

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن ، محمد بن أحمد بن أبوب بن الصلت بن شنبوذ المقرئ ، شيخ المقرئين بالعراق مع ابن بجاهد ، أكثر الترحال في الطلب ، كان إماماً صدوقاً أميناً كبير القدر ، كان يرى حواز القراءة إذا صح السند وإن خالف رسم المصحف الإمام ، وعزر لذلك وبولغ في التعزير ، سنة ثلاث وعشرين وثلاثماته ، والمسألة مختلف فيها في الجملة، قال أبو شسامة : كسان الرفق بابن شنبوذ أولى وكان اعتقاله وإغلاظ القول له كافياً ، وليس كان بمصيب فيما ذهب إليه، لكن أخطاؤه في واقعــة لا تسقط حقه من حرمة أهل القرآن والعلم ، مات سنة ثمان وعشرين وثلاثماتة . انظر سبو أعلام السبلاء (٢٦٤/١٥) ، وعابة النهاية (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن الحسن بن مقسم بن يعقوب ، المقرئ النحوي البغدادي ، ولد سنة حمس وستين وماتين ، كان عالماً باللغة والشمر وسمع من ثعلب ، تكلموا فيه ، ووتّقه الخطيب ، له : الأنوار في علوم القرآن ، ومدخل إلى علم الشمر ، كان يرى القراءة بما وافق المصحف وإن خالف النقل ، وأوقف ورجع عن ذلك ، مات بعد الخمسين وثلاثمائة ، قيال سنة أربسع وحمسين وثلاثمائة . انظر معرفة القراء الكبار (٣٠٦/١) ، وغاية النهاية (٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة شوقي ضيف على كتاب السبعة الصفحات (١٥-١٦و٣٦–٣٣) ، ومن مواضع مناقشة ابن مجاهد للقراء : آية (٧٦) من الكهف ﴿ فَدَ لَهُلَتَ مِن لَدُنِي هُذُك ﴾ في صفحة (٣٩٦) وغيرها .

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ بغداد (٢/١٦٤).

(١) معجم الأدباء (٦٧/١٨) .

<sup>(</sup>۲) هو أبو عمد ، مكي بن أبي طالب واسم ابن أبي طالب حموش بن محمد بن عتار القيسي ، ولد سنة حمس و حمسين وماتتين، نحوي مقرئ ، وله اختيار في القراءة ، أكثر من التأليف في علوم القرآن ومن مؤلفاته : تفسير الهداية ، ومشكل إعسراب القرآن ، والتبصرة في القراءات السبع ، توفي سنة سبع وثلاثين وأربعمائة . انظر غابة النهاية (٣٠٩/٢) ، وبغية الوعساة (٢٩٨/٢) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣٢/٢) ، والديباج المذهب (٣٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو حاتم ، سهل بن محمد بن عثمان السحستاني ، إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة والعروض ، عرض على يعقوب الحضرمي وسعيد بن أنس ، صاحب المصنفات ، توفي خمس وخمسين ومائتين . انظر معرفة القـــراء الكبـــار (٢١٩/١) ، وغاية النهاية في طبقات القراء (٢٠٠/١) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عمارة ، حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل النيمي ، مولاهم المعروف بالزيات ؛ كان يجمل الزيت من الكوفة إلى حلوان ، ولد سنة ثمانين ، أدرك الصحابة بالسن ، ويحتمل أنه رأى بعضهم ، عالم بالقراعة والفرائض والحسديث ، وهسو أحد القراء السبعة ، قرأ عليه الكسائي ، من مصنفاته : كتاب قراءة حمزة ، وكتاب الفرائض ، توفي بحلوان ، سنة سست وخمسين ومائة ، وقبل غير ذلك . انظر معرفة القراء الكبار (١٩١١/ ) ، وغاية النهاية (٢٦١/١)

<sup>(</sup>ه) هو أبو الحسن ، على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان ، الأسدي بالولاء الكوفي الكسائي ؛ لأنه حعلى المستحيح-أحسرم في كساء ، إمام في النحو واللغة والقراءة ، وهو أحد القراء السبعة ، قال الشافعي : من أراد أن يتبحّر في النحو فهسو عيسال على الكسائي ، ومن مؤلفاته : معاني القرآن ، ومختصر في النحو ، ومقطوع القرآن وموصوله ، سكن بفساد ، وتسوفي بالري سنة تسع وتحانين ومائة ، وقبل غير ذلك . انظر المعارف صفحة (٥٤٥) ، ومعرفة القراء الكبار (١٢٠/١) ، وغاية النهاة (١٣٠/١) ، وطبقات المفسرين للناوودي (٣٩٩١) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو عمران ، عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي ، ولد سنة ثمان ، من التابعين ، أحد الفراء السبعة ، إمام أهــــل الشام في القراءة ، تولى قضاء دمشق وإمامة حامعها ، توفي يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة ومائة . انظر معرفة القراء الكبار (٨٢/١) ، وغاية النهاية (٢٣/١) ، ومقدمة محقق إتحاف فضلاء البشر (٨٣/١) .



زاد الطبري في كتـــاب القراءات عن هؤلاء السبعة ، نحو خمسة عشر رجلًا..."(١).

الواحب في الاختيار بين القراءات الصحيحة أن يكون على وجه لا يتعدّى إلى تضعيف القراءة الأخرى : فقد نقل الوركشي حرهم الله - أقوال أهل العلم في ذلك ، ومنهم أبو شامة حرهم الله - حيث يقول : " وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسي من الترجيح بين قراءة : ﴿ تَهِلِي بَتِر تَشِيبِ وَلَا اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَى اللهُ إلى حدّ يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى ، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين ، واتصاف الرب -تعالى - بمما . ثم قال : حتى إني أصلي بحسذه في ركعة وبمذه في ركعة ". (٢)

<sup>(</sup>١) الإبانة عن معاني القراءات صفحة (٦-٧) لمكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلمي .

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي (١/٩٩٠-٤٩١) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو إسحاق ، محمد بن صالح المري البصري الخياط ، روى عنه العاني . انظر غاية النهاية (٢/٥٥٠–١٥٦) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو عمرو ، عثمان بن سعيد بن عمر الأموي ، مولاهم القرطبي المالكي ، الداني ؛ لتروله بدانية ، ولد ثلاثمائة وإحـــدى وسبعين ، له مصنفات حسنة ، منها : "حامع البيان "في القراءات السبع ، وإيجاز البيان ، والوقف والابتـــداء ، وطبقـــات القراء وأخبارهم ، توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة . انظر معرفة القراء الكبار (٤٠٦/١) ، وغاية النهاية (٥٠٣/١).

الرجل : كيف وقد حاء عن النبي -ﷺ - : { لَا يُعَذَّبُ عَلَابُهُ أَحَدٌ } ('' ؟ فقال أبو عمرو : لو سمعت الرجل الذي قال : سمعت النبي -ﷺ - ما أخذته عنه ، وتدري لم ذاك ؟ ؟ لأبي أتسهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة ، ثم قال السخاوي معلقاً : "وقراءة الفتح : ثانيـــة أيضـــاً بالتواتر ('') ، وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم ، وإنما أنكرها أبو عمرو ؛ لأنما لم تبلغه علــــى وحــــه التواتر ".'')

شروط القراءة الصحيحة عند ابن جرير -رحمه الله- ترجع إلى : الرواية المستفيضة وليس صحة الإسناد فقط ، وموافقة الرسم العثماني للمصحف ، وموافقة العربية (<sup>1)</sup> ، وقد يرد القراءة لعدم صحة الإسناد (<sup>0)</sup>.

ويردّ بعضها لمخالفة مرسوم المصاحف (٢)، أو عدم موافقة الفصيح من اللغة (٨)، وقد يجتمع في

<sup>(</sup>١) قرأ الكسائي ويعقوب بفتح الذال والتاء ، والباقون بكسر الذال والثاء . انظر المبسوط في القراعات العشر صفحة (٤٠٨) ، وحجة القراعات لابن زنجلة صفحة (٧٦٣) .

<sup>(</sup>٢) قرأ الكسائي ويعقوب بفتح الذال {يُعَذَّبُ} ، والثاء من {يُوتُقُ} ، والباقون بكسرهما . إتحاف فضلاء البشر (٢٠٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) جمال القراء (٢٣٥/١) لعلم الدين السخاوي ، تحقيق الدكتور على حسين البواب .

<sup>(</sup>٤) انظر النحو وكتب التفسير (٦٢٥/١) للدكتور إبراهيم عبد الله رفيده .

<sup>(</sup>٥) البغرة (١٠٤) ﴿ يَكَاتُهُمَا الَّذِيرَكَ مَامَنُوا لَا تَنْعُولُوا رَهِنَتَا وَقُولُوا انظَوْمًا وَاسْمَمُوا ﴾ الآبة حامع البيان (١١٨/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر البغرة (۲۷) ﴿ فَتَلَقَّلُ عَادَمُ مِن تَوْمِد كَلْنَتِ كَنَابُ عَلَيْهِ ﴾ الآية حامع البيان (١٨١/١) ، والأنعام (١٣٧) ﴿ وَحَسَنَابُكَ نَعْبُ لِللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِيهُ لِلْمَا اللهِ اللهِ ١٣٥/٥) .

<sup>(</sup>٧) انظر قراءة عاصم في الأنبياء (٨٨) ﴿ فَلَمْسَنَجَبَنَا لَمُ وَيَجْتَنَهُ مِنْ ٱلْمَنَّمَّ وَكَنْوَلِكَ نَصْمِي ٱلْمُنْهِينِيكَ ۖ ﴾ حامع البيان (٧٩/٩)، وانظر النوبة (١١٩) ﴿ مِمَانِيمَ ٱللَّذِيكَ يَامَثُوا النَّمُوا اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ السَّدُوفِيكِ ۖ ﴾ حامع البيان (١٠/٦) .

<sup>(</sup>٨) انظر الأنعام (١٣٧) ﴿ وَكَنَائِكَ زَلَى لِكَيْبِرِ مِنَ ٱلْمُفْرِكِينَ فَشَلَ أَوْلَدُوهِمْ شُرَكَآوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِهَالْمِهُوا

في بعض القراءات أكثر من سبب لتضعيفها (١).

وقد بحثت عن أقوى عبارة في ردّ القراءة عند ابن حرير -رحمه الله- وهي قوله: وهـذه القراءة لا أستجيز القراءة بخلافها ، عن طريق الحاسب بكلهـ "أستجيز" فوحدها في خمسة وخمسين موضعاً منها موضع في التأويل أنكر فيه على ابن زيد -رحمه الله- عالفتـ أهل التأويل ، ولا يستجيز القول بهذا المعنى (٢) ، وأما بقية المواضع فهي متعلقة بالقراءات ، يـذكر في أغلبها قراءات تعتبر شاذة إسناداً ، أو مخالفة للرسم ، أو ضعيفة في العربية ، منسوبة لبعض الصـحابة كابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهم - ومجاهد والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي -رحمهم الله- ونحوهم ، ويردّها مستدلاً بإجماع القراء على خلافها ، أو مخالفتها رسوم المصاحف ، وأحياناً يقول : بصحة تأويلها أمّا القراءة بما فلا تجوز ، أو ألها في العربية غلط ، أو ألها تخالف ما عليه قراء الأمصار ، ويقول معللاً في ردها : لإجماع القراء على خلافها،وما أجمعت عليه فلا يجوز خلافها فيـه، ونحـو ذلك. (٢)

مَلْتُهِمْ وِينَهُمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٥٣/٥)، والأعراف (١٥٠) ﴿ وَلَمَّا رَبِحَ مُومَق إِلَىٰ فَرَبِهِ. فَفنَهَنَ أَمِيفًا قَالَ بِاسَمَا خَلَقَتُمْنِي مِنْ بَسَدِينَ ﴾الآبة حامع البيان(٧٠/١)، ويونس (٦٦) ﴿ قُل لُوْ شَلَة أَلَّهُ مَا تَكُونُكُمْ مِيْكَ أَدُونَكُمْ بِهِ. ﴾الآبة حامع البيان(١/١)، وهود(٧٨) ﴿ وَيَهَمُمُ مُونَكُمْ بَهُرَمُونَ إِلَّهِو مَهِن ثَبَلُ كَافُواً فَيْمَلُونَ النَّيْطَتِ ﴾ الآبة حامع البيان (٨٤/٧).

<sup>(</sup>١) انظر الفرقان (١٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر طه (٦٣)﴿ قَالُوٓا إِنْ هَذَن لَسَوِمَن بُرِيكِ إِنْ يَعْمِهَا كُمْ مِنْ أَرْضِكُم بِيغِهِمَا ﴾ حامع البيان (٢٠٠٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر يوسف (٣١) ﴿ فَلَمَّا سَمِتَ يِسَكُمِهِنَ أَتُسِلَقَ إِنْتُهِنَّ وَلَقَتْتُ لَكُنَّ شَكُمًا وَلِمَاتَ كُلُّ وَمِدَوْ يَتَهَنَّ مِرِكِمًا وَقَالَتِ الدِّبِهِ عَلَيْ عَلَيْنَ ﴾ الذبة حامع البيان (٢٠٧/٧) ، المواضع التي ردّ فيها ابن حرير حرحمه الله القراءة بعبارة : "استجيز" بقوله : وهذه القراءة لا أستجيز القراءة بما أو لا أستجيز القراءة بما القراءة ما أو لا أستجيز "وجدالها في أربعة وخمسين موضعاً وهي في : البقرة (١٠٤) ﴿ يُعَالِّهُمَا اللِّيرِي مَا مَشُولًا لاَ تَشُولُوا رَوْمَتَا وَقُولُوا الطَّرِيَّ وَاللَّهُمَا إِلَيْهِ حامع البيسان (١٨/٥)، وآل عمران (١٦) ﴿ فَمَا مَشَالُهُ لِللّهِ عَلَى يَشَيْحُ اللّهِ عَلَى يَعْتَمُ اللّهُ اللّهِ عام البيان (١٩/٥)، و(١٩٥) ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَعْلَعْ مِنكُمْ لَوْلُوا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عام البيان (١٩/٥) ، والنساء (٢٥) ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَعْلَعْ مِنكُمْ لَوْلُوا أَنْ اللّهُ يَعْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عالم البيان (١٩/٥)، والنساء (٢٥) ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَعْلَعْ مِنكُمْ مَن فَيْرِيكُمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِينَ فَيْلُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مسألة الترجيح بين القراءات موجودة ومعروفة ؛ ويجب على قارئ كلام الإمام ابن جرير وغيره ممن يُذكر أنه يرد القراءة الصحيحة ، أن يحمل الكلام على أحسن معانيه التي يحتملها ، فأحياناً يقول : والصواب من القراءة عندي ، أو والأولى في ذلك بالصواب وقد يذكر ما يضعف به القراءة الأخرى ومقصوده تضعيفها عنده من ناحية المعنى .

- هناك مواضع كتيرة في تفسير جامع البيان ، لم يكن فيها ترجيح بين القراءات ، بــل تصحيح لجميعهن ، وكان يعلل ذلك بصحتها عنده ، وسيرد إشارة لبعض تلك المواضع .

وبعد هذه النقاط المهمة سيحد القارئ الكريم : أن العتَب على الإمام الطبري -رحمه الله-في تضعيف بعض القراءات بعد هذه المقدمة يسيـر ؛ لهذه الأسباب السابقة في هذه النقـاط - ولله الحمد -.

هذا وقد كانت المواضع المستخرجة من جامع البيان ، تنقسم في محتواها إلى تضعيف للقراءة أو تصحيح لها ، فأفردت لكل منهما مبحثاً ، ولا يمكن الفصل بين مواضع المبحثين؛ لأن التصــحيح للشيء تضعيف لفيــره ، والعكس صحيح ، ولكن سأختار من كلام الإمام -رحمه الله- ما يكــون واضحاً في محلة - إن شاء الله - .

وسيأتي مواضع في التصحيح والتضعيف للقراءات ، وكلها ثابتة صحيحة ، وسأذكر أوجـــه ترجيح القراءة الأخرى التي ضعفها الإمام -رحمه الله- قصداً لإظهار إعجاز القرآن وأنه من عنــــد الله -عزّ وحلّ- .

و(۱۱۷) ، والأنعام (۹۹) ، و(۱۳۷)، و(۱۳۸) ، و(۱۵۶) ، والأعراف (۲۰) ، و(۱۵۰) ، والتوبة (۲۱) ، و(۲۳) ، و(۲۳) ، و(۲۱) ، والنول (۲۱) ، والأحقاف (۲) ، والمحترات (۱)، والمحشر (۲)، والمتواف (۲)، والمعترات (۱)، والمعترد (۲)، والمعترد (۲) ، والمعت



## المبحث الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة:

بعد استقراء المواضع وتصنيفها ، تبين أن أسباب ترجيح قراءة على أخرى ، ممــــا لــــه تعلــــق بالسياق القرآني ، يمكن حصرها في عشرة مطالب ، وسأعرض لها مع الأمثلة الموضحة لها : وهي :

المطلب الأول : طلب اتساق الكلام .

المطلب الثاني : مراعاة رؤوس الآي .

المطلب الثالث: مماثلة آية لها في المعنى من السورة نفسها .

المطلب الرابع: السباق واللحاق لموضع القراءة المرجحة .

المطلب الخامس : ترجيح قراءة لقركما من شيء فتتبع به .

المطلب السادس : ترجيح قراءة على أخرى ؛ لأن العطف يعني التغايـــر والتقابل .

المطلب السابع: العطف المرجح للحنس الواحد.

المطلب الثامن : طريقة السورة وأسلوكها .

المطلب التاسع: تصاريف الكلمة تدل على مصدرها في الآية.

المطلب العاشر : دلالة السياق على الإعراب ترجح قراءة .

# المطلب الأول : طلب اتساق الكلام :

والترجيح لهذا السبب ، جاء في أربعة مواضع : منها قوله -تعالى - : ﴿ وَإِذَ أَنَذَ اللّهُ يَهِ يَقَ الَّذِينَ الْمَيْوَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عنهم كانوا غير موجودين ، فصار الحسير عنهم كانوا غير موجودين ، فصار الحسير عنهم كالخبر عن الخائب.

والقول في ذلك عندنا : ألهما قراءتان صحيحة وجوههما ، مستفيضتان في قراءة الإسسلام ، غيسر مختلفتي المعاني ، فبأيتهما قرأ القارئ فقد أصاب الحق والصواب في ذلك، غيسر أن الأمسر في ذلك وإن كان كذلك ، فإن أحب القراءتين إليّ أن أقرأ بها : { لَيُبَيِّنَتُهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكَثُمُونَهُ } باليساء جميعاً ، استدلالاً بقوله : ﴿ فَنَهَبُدُوهُ ﴾ أنه إذا كان قد خرج مخرج الخبر عن الغائب ، على سبيل قوله : ﴿ فَنَهَبُدُوهُ ﴾ تما على معنى واحد ومثال واحد ، ولو كان الأول بمعنى الخطاب لكان أن يقال : فنبذموه وراء ظهورهم . " (٣)

<sup>(</sup>١) قرأ 1ها : نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو حعفر ويعقوب برواية رويس وخلف . انظر المبسسوط صسفحة (١٥٠) ، وإتحاف فضلاء البشر (٤٩٧/١) .

<sup>(</sup>۲) قرأ 1ها : ابن كتير وأبو عمرو وعاصم برواية أبي بكر ويعقوب برواية روح وزيد . انظر المبسوط صفحة (۱۵۰)، وإتحـــاف فضلاء البشر (۲/۷۱) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٥٤٥/٣) . وانظر مواضع أخرى في : البقرة (١٠١) ﴿ مَا نَفَسَحْ مِنْ مَهْيَةٍ أَوْ نُفِيهَا تَأْتِ مِعْيَمِ مِنْهَا أَنْ مِثْلِهَا ﴾ الآية حامع البيان (٧٣/١-٥٢٥) ، والنساء (٢٥) ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ كُلُولًا أَن يَسْكِحَ الْمُشْعَسَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَا مَلَكُتْ أَيْمَنْكُمْ مِن فَنَيْزِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٤/٤) ، والأنفال (١١) ﴿ وَلَاجْمَنَا مَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَوْمَكَيْتُمُ



فتلاحظ هنا الترجيح غيـــر مضعف للقراءة الأخرى ، وليس ردًّا لها ، وإنمـــا اختيــــار الأولى منهما ، طلباً لاتساق الكلام ، وسيـــره على نسق واحد في الآية .

وللقراءة الأخرى بالناء توجيهها : كما قال الإمام مكي بن أبي طالب -رحمه الله - : فقد حملت على الخطاب كما قال الله -تعالى - : ﴿ وَإِذْ أَنْذَ اللهُ يَتِنَ اللَّهِ يَتِنَ لَمَنَا عَانَيْتُكُم مِن حَيْمَ وَحَجْمَوْ فُرَمُ مُكَم اللّهِ عَلَى الخطاب ولو حُمِل على ما قبله لقال : آتيتهم ، وفي القراءة بالناء : معنى توكيد الأمر ؛ لأن الناء للمواجهة ، فتقديره : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فقال لهم : لتبيننه للناس ولا تكتمونه ، وهو الاختيار ؛ لما فيه من معنى التوكيد ؛ ولأن أكثر القراء عليه ، والقراءة بالياء حسنة قوية مختارة أيضاً ، لكن نفسني تميل إلى الخماعة، لاسيّما إذا كان فيهم أهل المدينة ." (١)

# المطلب الثاني : مراعاة رؤوس الآي :

والترجيح بين القراءات ممذا السبب ورد في الجزأين الأحيسرين من القرآن فقط ، عند ابسن حريسر الطبري -رحمه الله- ومن أمثلته قوله -تعالى - : ﴿إِنّا أَعْتَدُنا لِلْكَفِيهِ حَسَلَتِها أَفْلَكُ وَسَمِيرًا ﴾ [الإنسان: ٤] وقوله -تعالى - : ﴿ وَشُلِكُ مُتَهِم وَلَيْقَ مِن فِشَرِعاً كُولِهِ الله مَن القرآء في قراءة قوله : ﴿ وَلَيرِنا ﴾ ، و ﴿ سَلَتِها ﴾ ، و أَنسان: ١٥ - ١٦] قال -رحمه الله - : " واختلفت القرآء في قراءة قوله : ﴿ وَلَورِيرًا ﴾ ، و ﴿ سَلَتِها ﴾ ، و فرائد قول عامة قراء المدينة والكوفة غير حمزة : { سَلَسِلًا ﴾ و { وَلَورِيرًا (١٥) وَلَرِيرًا ﴾ ، والمان الألف والتنوين ، وكذلك هي في مصاحفهم (١١ ، وكان حمزة يُسقط الألفات من ذلك كله ، ولا يجري شيئاً منه (١٦ ، وكان أبو عمرو يُثبت الألف في الأولى من ﴿ وَلِيرًا ﴾ ، ولا يثبتها في الثانية (٢١ ، وكلّ ذلك عندنا صواب ، غيسر أن الذي ذكرت عن أبي عمرو أعجبهما إليّ ، وذلك أن الأول من القواريسر رأس آية ، والتوفيق بين ذلك وبين سائر رؤوس آيات السورة أعجب إليّ ، إذ كان ذلك بإثبات الألفات في أكثرها . " (١)

وفي هذا المثال ذكر أن القراءات كلها صواب ، ولكن الأعجب والأحسن عنده ما يناســب رؤوس الآي ، وهذا اختيار لا حرج عليه فيه ؛ لقوله بصحتهما .

<sup>(</sup>۱) وهم : أبو حعفر ونافع وأبو بكر عن عاصم والكسائي بالتنوين ، وإذا وقفوا وقفوا عليها بالألف ، وقرأ ابن كثير وخلـــف ﴿مَاكَنِيدُا ﴾ الثانية ، و﴿ فَرَارِرًا ﴾ الثانية ، بغير تنوين فيهما والوقف عليها بغير ألف . انظر المبسوط صـــفحة (٣٨٩) وانظر كتاب السبعة صفحة (٦٦٣) .

<sup>(</sup>٢) يجري أي : ينوَّن ، وقرأ مثله يعقوب . انظر المبسوط صفحة (٣٨٩) ، ورجحه ابن حرير بسياق الآيات .

<sup>(</sup>٣) وقرأ كما أبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم . انظر المبسوط صفحة (٣٨٩) .

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (٣٦٦/١٢) . وانظر بقية المواضع في : النازعات (١١) ﴿ أَوَذَا كُنَّتَ عِظْلَمَا غَيْرَةً ﴾ حامع البيان (٢١/٢٤)، والشمس (٢) ﴿ وَالْقَبَرِ إِنَّا لَلَهُمَا ﴾ و(١) ﴿ وَالْأَرْفِقُ وَالْمَائِمُ اللَّهُمَا ﴾ و(١) ﴿ وَالْفَرِيزِ إِنَّا لَلْهُمَا ﴾ و(١) ﴿ كُذَبَتْ تُمُودُ يِطَغُونَهُمَا ﴾ حامع البيان (٢٠/١٢) ، ونحوها مما أصله واو هل بمال؟ حامع البيان (٢٠/١٢) . ونحوها مما أصله واو هل بمال؟ حامع البيان (٢٠/١٢) .



### المطلب الثالث: مماثلة آية لها في المعنى من السورة نفسها:

كما في قوله -تعالى - : ﴿ فَنَقَبْلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ مَسَنِ وَأَنْبَتُهَا فَهَا صَنَا وَكُفْلُهَا ذَكُونًا كُلّمَا دَخُلَ مَلَتُهَا لَوْقِيَا الْمُوابُ وَجَدَ عِنْكُمَا وَكُلُّهَا ذَكُونًا كُلّما دَخُلُ مَلَتُهَا لَوْقِهَا فِي قَرَاءَة وَلَهُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ وَلَكُمْ أَنْ لَكُ مُو مِنْ عِنْوالْقَوْلُوا أَنْهُ مِنْ يَنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُهُمْ اللّهُ مُنْ مُنْكُمُ مُنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْكُمْ مُنْكُمُ مُ

قال أبو جعفو : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي : قراءة من قرأ : ﴿ كَثْلُلُهُا ﴾ مشددة الفاء ، بمعنى : وكفّلها الله زكريا ، بمعنى : وضمها الله إليه ؛ لأن زكريا أيضاً ضمها إليه بإيجاب الله له ضمها إليه ، بالقرعة التي أخرجها الله له ، والآية التي أظهرها لخصومه فيها، فحعله بما أولى منهم ، إذ قرع فيها من شاحّه فيها . وذلك أنه بلغنا أن زكريا وخصومه في مريم إذ تنازعوا فيها : أيهم تكون عنده ؟ ، تساهموا بقداحهم ، فرموا بما في لهر الأردن، فقال بعض أهل العلم : ارتز قَدَّحُ زكريا ، فقام ولم يجر به الماء ، وحرى بقداح الآخرين الماء ، فحعل الله ذلك لزكريا عليها ، أنه أحق المتنازعين فيها . وقال آخرون : بل اصاعد قدح زكريا في النهر ، وانحدرت قداح الآخرين مع حرية الماء وذهبست ، فكان ذلك له علماً من الله في أنه أولى القوم بما .

قال أبو جعفو : وأيّ الأمرين كان من ذلك ، فلا شكّ أن ذلك كان قضاء من الله لها لزكريا على خصومه بأنه أولاهم لها ، وإذْ كان ذلك كذلك ، فإنما ضمّها زكريا إلى نفسه بضم الله إياها إليه، بقضائه له لها على خصومه عند تشاحّهم فيها ، واختصامهم في أولاهم لها . وإذْ كان ذلك كـــذلك

<sup>(</sup>٢) قرأ بما : حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف . انظر المبسوط صفحة (١٤٢) ، وإتحاف فضلاء البشر (٢٥٥/١) .



كان بيناً أنَّ أُولى القراءتين بالصواب ما اخترنا من تشديد : ﴿ وَكُفْلُهَا ﴾ . وأما ما اعتلَّ به القارئون ذلك بتخفيف الفاء من قول الله : ﴿ إِلَيْهُمْ يَكُمُنُكُمْ مَرْيَمٌ ﴾ ، وأن ذلك موجب صحة اختيارهم التخفيف في قوله: { وَكُفْلَهَا } فحجة دالة على ضعف احتيال المحتجّ بها ، وذلك أنه غير ممتنع ذو عقل من أن يقول قائل: كفَّل فلانٌ فلانً فكفَله فلانٌ ، فكذلك القول في ذلك : ألقى القوم أقلامهم أيهم يكفل مريم ، بتكفيل الله إياه ، بقضائه الذي يقضي بينهم فيها عند إلقائهم الأفلام ." (١)

فوجح -رهمه الله- قراءة التشديد ؛ لأن الله -عزّ وحلّ - حمل كفالة زكريا لمريم بعد إلقائه قلمه استهاماً مع غيـــره ، فقبل الله منه ، و لم يكن إرادة منه بحردة فقط ، بل الله - سبحانه وتعالى -كفّلها إياها .

وقد مال مكي —رحمه الله— إلى : اختيار التخفيف ؛ لأن التشديد يـــرجع إلى التخفيف ؛ لأن الله إذا كفّلها زكريا كفّلها زكريا بأمر الله له ؛ ولأن زكريا إذا كفّلها فعن مشيئة الله وقدرته وإرادته ، فعلى ذلك فالقراءتان متداخلتان ، يقرب بعضهما من بعض .<sup>(٢)</sup>

ومن مثل هذه المعاني المتنوعة في القراءات : يظهر نوعٌ من الإعجاز ، حيث أفادت الكلمـــة الواحدة بحسب القراءة معنيين مختلفين .<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٤٠/٣٤)، و تحقيق شاكر (٣٤٥/٦). أما بقية المواضع فهى استشهاد بغير ما في السورة وهـــي في : النساء (١٠) ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ بَأَسْتُلُونَ الْبَتَنَىٰ ظُلْمًا إِلْمَا يَأْكُلُونَ فِي بُعْلُونِهِمْ قَالًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ ﴾ حامع الميان (١٠٦/٣)، والنساء (٤٤) ﴿ يَوْمَهُو نَيْمَةُ الْبَيْنَ مَكُمُوا الرَّسُولَ أَوْ أَسْرَى عِمْ الأَرْشُ وَكَ يَكُثُلُونَ اللَّهُ عَلَى الله عليه الله (١٠١٥) و النامام (١٠٥) ﴿ وَكَلُولُكَ مُشْرِقُ الْأَيْلَةِ وَلِنَقُولُوا وَرَسَّتَ وَلَيْبَيْتُهُ لِغَوْرٍ يَسْلَمُونَ ۞ ﴾ حامع الميان (٩٦/٤) ، والأنعام (١٠٥) ﴿ وَكَلُولِكَ مُشْرِقُ الْأَيْلَةِ وَلِنْقُولُوا وَرَسَّتَ وَلَيْبَيْتُهُ لِغَوْرٍ يَسْلَمُونَ ۞ ﴾ حامع الميان (٩٦/٤) . والنازعات (١٨) ﴿ فَقُلُ مَلْ فَى إِلَّهُ لَوْ تَكُونُ ﴾ ﴾ حامع الميان (٢٠٠/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشف عن وحوه القراءات السبع (٣٤٢/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية إتحاف فضلاء البشر (١/٧٥) .



## المطلب الرابع: السباق واللحاق لموضع القراءة المرجحة:

- ١ دلالة السباق واللحاق على ترجيح قراءة .
  - ٢ دلالة السباق وحده على ترجيح قراءة .
    - ٣ دلالة اللحاق على ترجيح قراءة .

#### - ١ - دلالة السباق واللحاق على ترجيح قراءة :

كما في قوله -تعالى - : ﴿ أَوْكَالُونَ مَكَرَّ عَلَىٰ قَيْتُوْ وَمِي خَالِيَةُ طَنَّ مُرْدُشِهَا قَالَ أَنَّى يُحِي. هَدَوْوَاللهُ بَهْدَ مَنْهَمَا قَالَ أَنْ يُحِي. هَدَوْوَاللهُ بَهْدَ مَنْهَمَا قَالَ أَلَهُ عَلَىٰ وَشَرَا لِكَ لَمْ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَحِمَ الأَمْرِ مِن اللهُ الذِي أُحِيى بعد مماته ، فأمِر بالنظر إلى ما يحييه الله بعد عماته ، فأمِر بالنظر إلى ما يحييه الله بعد عماته ، فأمِر بالنظر إلى ما يحييه الله بعد عماته ، وكذلك رُوي عن ابن عباس...

**قال أبو جعف**ر : فعلى هذا القول تأويل ذلك : فلما تبين له ما تبيّن من أمر الله وقدرته ، قال الله له : اعلم الآن أن الله على كل شيء قديــــر . ولو صرف متأول قوله : «قال اعلم» وقد قرأه علــــى

<sup>(</sup>١) قرأ كما : حمزة والكسائي . انظر المبسوط صفحة (١٣٤) ، وإتحاف فضلاء البشر (٤٩/١-٠٠٤) .

<sup>(</sup>٢) هو : عبد الله بن عباس . انظر الكشف لمكي (٣١٢/١) .

وجه الأمر إلى أنه من قبل المخبر عنه ، بما اقتص في هذه الآية من قصته كان وجهاً صحيحاً ، وكان ذلك كما يقول القائل : اعلم أن قد كان كذا وكذا ، على وجه الأمر منه لغيره وهو يعني به نفسه. وقرأ ذلك آخرون : ﴿ قَالَ أَمْلَمُ ﴾ على وجه الخبر عن نفسه للمتكلم به ، بممز ألف ﴿ أَمْلُمُ ﴾ وقطعها ورفع الميم . بمعنى : فلما تبين له ما تبين من قدرة الله وعظيم سلطانه بمعاينته ما عاينه ، قال المتبين ذلك: أعلم الآن أنا أن الله على كل شيء قدير ، وبذلك قرأ عامة أهل المدينة وبعض قرأة أهل العراق (١٠)...

قال أبو جعفو : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك : قراءة من قرأ : { اعْلَمْ } بوصل الألف وجزم الميم ، على وجه الأمر من الله –تعالى ذكره–للذي قد أحياه بعد مماته، بالأمر بأن يعلم أن الله – الذي أراه بعينيه ما أراه من عظيم قدرته وسلطانه ، من إحيائه إياه ، وحماره ، بعد موت مائـــة عــــام وبلائه ، حتى عادا كهيئتهما يوم قبض أرواحهما ، وحفظ عليه طعامه وشرابه مائة عام ، حتى ردّه عليه كهيئته يوم وضعه غيـــر متغيـــر حعلى كل شيء قادر كذلك . وإنما اخترنا قراءة ذلـــك كـــذلك وحكمنا له بالصواب دون غيـــره ؛ لأن ما قبله من الكلام أمر من الله –تعالى ذكره–قولاً للذي أحياه الله بعد مماته وخطاباً له به ، وذلـــك قولـــه : ﴿ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَمَامِكَ وَشَرَامِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِمُتَعِمَلُكَ مَاكِمَةً لِلنَّاسِتُ وَانْظُـرُ إِلَى الْعِطَامِ حَيِّفَ ثُنشِرُهَا ﴾ [البغرة: ٢٥٩] فلما تبيّن له ذلك جواباً عن مسألته ربه : ﴿ أَنَّ يُعْيِ. هَنذِواللَّهُ بَهْدَمَوْتِهَا ۚ ﴾ قال الله له : اعلم أن الله الذي فعل هذه الأشياء على مــــا رأيت ، على غيـــر ذلك من الأشياء قديـــر ، كقدرته على ما رأيت وأمثاله ، كما قــــال –تعــــالى ذكره-لخليله إبراهيم ﷺ - ، بعد أن أجابه عن مسألته إياه في قولـــه : ﴿رَبِّ ٱرِنِي كَيْفَ تُعْيِ ٱلْمَوْقَى ﴾ [البغرة: ٢٦٠] : ﴿وَاَعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ عَهِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ [البغرة: ٢٦٠] فأمر إبراهيم بأن يعلم بعد أن أراه كيفية إحيائــــه الموتى أنه عزيز حكيم ، فكذلك أمر الذي سأل فقال : ﴿ أَنَّ يُعْيِ. هَنذِهِ اللَّهُ بَقَدَ مَوْقِهَا ۖ ﴾ بعد أن أراه كيفية

<sup>(</sup>۱) قرأ 1ما الباقون وهم : نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو حعفر ويعقوب وخلف . انظر المبســـوط صـــفحة (١٣٤) ، وإتحاف فضلاء البشر (٤٤٩/١) .



إحيائه إياها ، أن يعلم أن الله على كل شيء قديـــر ." (١)

والسياق الذي استدل به الإمام –رحمه الله على التفصيل: سباق ، ولحاق: فالسباق: هو ما حصل للرجل من استبعاد إحياء البلدة بعد موتها ، وما جعل الله منه من العبرة ، وقد ســــأل : ﴿ أَنْ عَلَى الله عَلَى سُواله ، وجوابـــاً لله بعـــد يُسِّي. هَنَدُوالله بَهْدَمُولَهُمْ الله عَلَى سُواله ، وجوابــاً لله بعـــد استبعاده قدرة الله ، واللحاق : ما حصل في قصة إبراهيم التالية لها : حيث أمر الله -تعالى - إبـــراهيم الخليل - و الله الله عَلَى الله عَرَيمُ عَرَيمٌ مَهِ البقرة: ٢١٠].

ولكن للقراءة بقطع الهمزة توحيه ، بل قد رجحها بعض العلماء ، ومنهم **مكي –رحمه الله–** فقد قال : " والقراءة بالقطع هي الاختيار ؛ لأنه على ظاهر الكلام ، لما تبين له ما كان على شك فيه ، أخبر عن نفسه بالعلم اليقين ." <sup>(۲)</sup>

وفي قوله -تعالى- : ﴿ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن هَلِهِمْ فَلِقُو ٱلْمَكُرُ حَيِمَا ۚ يَهَادُ مَا تَكُوبُكُمُ لَ نَشِقُ وَمَبَيَّهُ ٱلْكُثُرُ لِمَنَ عُقِيمَ ٱلنَّارِ ۞ ﴾ [الرعد: ٤٢] قال أبو جعفو : " واختلفت القرأة في قراءة ذلك : فقرأته قـــرأة المدينـــة وبعض البصرة : { وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ } على النوحيد (°) ، وأما قرأة الكوفة فإنهم قرأوه : ﴿ وَسَيَعْلُمُ ٱلكُفْرُ ﴾ على الجمع (¹).

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٤٧/٣ -٤٤) ، وتحقيق شاكر (٤٨١/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع (٣١٢/١-٣١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر حجة القراءات صفحة (١٤٥) ، لأبي زرعة ابن زنجلة .

<sup>(</sup>٥) قرأ كها : أبو حعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو . انظر المبسوط صفحة (٣١٦) .

<sup>(</sup>٦) قرأ بما : ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف . انظر إتحاف فضلاء البشر (٦٦٣/٢) .

قال أبو جعفر : والصواب من القراءة في ذلك : القراءة على الجميع : ﴿ وَسَيَمْكُو ٱلْكُثُورُ ﴾ ؛ لأن الخبر حرى قبل ذلك عن جماعتهم ، وأتبع بعده الخبر عنهم ، وذلك قول : ﴿ وَلَهُ مَّا نُهُنَكُ بَسَعَى اللَّهِى الْحَيْمُ أَوْ نَتَوَقَّمَتُكَ ﴾ [الرعد: ٤٠] وبعده قوله : ﴿ وَيَكُولُ اللَّيْبَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكُ ﴾ [الرعد: ٤٠] . وقد ذكر ألها في قراءة أبي : «وَسَيَعْلُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» (١٠)، وذلك كله في قراءة أبي : «وَسَيَعْلُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» (١٠)، وذلك كله دليل على صحة ما اخترنا من القراءة في ذلك . "(١)

فاحتج الإمام الطبري -رحمه الله - في تصحيح القراءة : بما سبقها من الخبر عن جمع من الكفار في قوله : ﴿ وَإِن مَا نُهِنَكُ بَعْضَ اللَّذِي نَوْدُهُمْ ﴾ [ارعد: ٤٠] ، وبما لحقها أيضاً من القول المنسوب إلى جمع من الكافرين : ﴿ وَيَقُولُ اللَّذِيكَ كَفَرُوا كَسْتَ مُرْسَكَ ﴾ ، فالأولى بما بين هذين الجملتين أن يكون عن جمسع أيضاً ، واستأنس بقراءات بعض الصحابة ، وإن كانت شاذة على ما اختاره . (٢)

قال أبو منصور الأزهري (\*) حرحمه الله– في توجيه القراءة الأخرى : "من قـــرأ ﴿الْكَائِرُ ﴾

(٤) هو محمد بن أحمد بن الأزهر ، الهروي الشافعي ، ولد سنة انتين ونمانين ومائتين ، أحد أثمة اللغة والأدب ، لـــه : قــــذيب

<sup>(</sup>١) انظر الكشف عن وحوه القراءات السبع (٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤٠٩/٧) ، وتحقيق شاكر (٩٩/١٦) .

<sup>(</sup>٣) القراءة الشاذة هي ما وراء العشر على الصحيح وهي أنواع: الأول منها: المشهور: وهو ما صح سنده و لم يتواتر ، ووافق الرسم والعربية ، ومثاله: "لقد حاءكم رسول من أنفسكم" التوبة (١٢٨) انظر إتحاف فضلاء البشر (١٠١/٢) والثاني: قراءة الآحاد وهي قسمان: القسم الأول: ما لم يصح سندها ووافقت الرسم والعربية ، والقسم الثاني: ما خالفت الرسم صح السند أم لم يصح ، والثالث: القراءة المدرجة وهي ما كانت على وحه النفسر ، مثل: قراءة سسعد" ولسه أخ أو أحت من أم " النساء (١٢) والصحيح: ألها ضرب من التفسير لا القراءة . أما الاحتجاج الها فقد اتفق على الاحتجاج الما في الدراسات اللغوية ، ويستعان الها من صح سندها في تفسير المتواتر ، وفي الأحكام الفقهية: كإيجاب التسابع في صسيام كفارة اليمين بزيادة: "متابعات" في قوله: وفيكميامُ تَلَكَةُ إليَّا في إلالنائذ: ١٩] فنهب أبو حنيفة وأحمد والشسافعي إلى الاحتجاج الها ؛ لألها إما قرآن أو خبر وكلاهما موجب للعمل ، وعن أحمد ومالك والشافعي رواية ألمساليسست بحصة واختارها الأحدي وابن الحاجب ؛ لاحتمال أنه مذهب ثم نقله قرآنا . (انظر شرح الكوكب المنبر (١٣٨/١٤-١٤) وهسو الصحيح فمن المختمل ألها كانت أول الأمر ، ثم نسخ الحكم مع الثلاوة ، وليست كخبر الواحد فخبر الواحد يعمل بسه إذا المنبخ بأثر إو إجماع ، ولم يوجد ما يعارضه . انظر الاختلاف بين القراءات ، لأحمد البيلي صفحة (١١١٢) .

وهو أكثر من ﴿الكَّقُرُ ﴾ [-أي: من قرأ بالإفراد أكثر ممن قرأ بالجمع-] أراد به الجنس ، ومنه : كثر الدينار والدرهم ، يسراد به الكثرة . ('' ونقل : عن أبي عمرو القارئ : أنه عني به أبسو جهل ('') ، وحجتهم : ﴿وَيَقُولُ الْكَافُرُ يَتَلِنَوْكُتُ مُرْبًا ﴾ [انبا: ٤٠] ، وسبب الحلاف في هذا الحسرف ؛ لأن خسط المصحف الإمام بغيسر ألف ، وإنما هو {الكفر} . " ('')

### - ٢ - دلالة السباق وحده على ترجيح قراءة :

في قوله -تعالى- : ﴿مَن مَلَةَ بِالْمَسَنَةِ فَلَدُخَيَّرُ يَنْهَا وَهُمْ مِن فَغَ يَوْمَهِ كَامِئُونَ ۞ ﴾ [انسل: ٨٩] قال حرحمه الله-: "... واختلفت القرّاء في قراءة قوله : ﴿وَهُمْ مِن فَغَ يَوْمَهٍ كَامِئُونَ ﴾ فقرأ ذلك بعض قرّاء البصرة : ﴿ وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَهُ مِنْ فَزَع يَوْمُهُمْ أَن فَقَ مِوْمُ ذلك جماعة قرّاء أهل الكوفة : ﴿وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمُهُمْ بَن فَزَع إِلَى اليوم (١٠) ، وقرأ ذلك جماعة قرّاء أهل الكوفة : ﴿وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمُهُمْ مِنْ فَزَع (٥٠).

والصواب من القول في ذلك عندي : أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَأَة الأمصار متقاربتا المعنى ،

<sup>(</sup>١) معاني القراءات (٩/٢٥) ، تحقيق الدكتور عيد مصطفى درويش ، والدكتور عوض بن حمد القوزي .

<sup>(</sup>٢) هو أبو حهل كما كناه النبي 一義一، وكانت كنيته أبا الحكم، عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي، من دهاة العسرب، سودته قريش وهو شاب، فأدخلته دار الندوة مع الكهول، كان من أشد أعداء الرسالة المحمدية، قتل يوم بدر كافراً، في السنة الثانية من الهجرة، قتله عمرو بن الجموح وابنا عفراء الأنصاريان، وكانا حدثين، قال فيه النبي 一續一 يسوم رآه: " هذا فرعون هذه الأمة " رواه أحمد. انظر تمذيب الأسماء واللغات (٣٣٩/١)، و(٢٦/٢٦)، والأعلام (٢٦١/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر الحجة في القراءات لابن خالوية صفحة (٢٠٢) ، وحجة القراءات لأبي زرعة ابن زنجلة صفحة (٣٧٥) .

<sup>(</sup>٤) لم ينون ﴿ فَزَع ﴾ : أبو حمفر ونافع برواية ورش وقالون وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وإسماعيل ويعقوب . انظر المبسوط صفحة (٢٨٢) ، وإتحاف فضلاء البشر (٣٣٦/٣٣) .

<sup>(</sup>٥) قرأ كها : عاصم وحمزة والكسائي وخلف . انظر المبسوط صفحة (٢٨٢) ، وإتحاف فضلاء البشر (٣٣٦-٣٣٧) .

فبأيتهما قرأ القارئ فعصيب ، غير أن الإضافة أعجب إلى ؛ لأنه فزع معلوم ، وإذا كان ذلك كان معرفة ، على أن ذلك في سياق قوله : ﴿ وَيَهَمُ يُنفَعُ فِي الشّرِرِ فَفَنغَ مَن فِي السّمَنكِتِ وَمَن فِي الشّرَوِ مَنْ فِي السّمَنكِتِ وَمَن فِي اللّرَّتِين إِلّا مَن كان لك كذلك ، فععلوم أنه عُنى بقوله : ﴿ وَهُمْ مِن فَنَع بَوَيهٍ يَامِئُونَ ﴾ من الفزع الذي قد حرى ذكره قبله . وإذا كان ذلك كذلك ، كان لا شك أنه معرفة ، وأن الإضافة إذا كان معرفة به أولى من ترك الإضافة ، وأخرى : أن ذلك إذا أضيف فهو أبين أنه خبر عن أمانة من كلّ أهوال ذلك اليوم منه إذا لم يضف ذلك ، وذلك أنه إذا لم يضف كان الأغلب عليه أنه جعل الأمان من فرع بعض أهواله ." (١)

وتوجيه قراءة عدم التنوين : أنما أخف والأكثر من القراء عليها وقد اختارها مكي لذلك .(٢)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٠/٢٣-٢٤) .

<sup>(</sup>۲) انظر الكشف (۱۷۰/۲) . وانظر مواضع أخرى في : البقرة (۲۳۳) فو فَالْكَانَاتُ يُّتِيفِينَ أَوْلَانَكُنَ حَوْلِيَ كَالِيَةِ لِينَ أَوَادَ أَن يُمُجُّ الْخَدِينَ أَوْلَانَاتُ يُولِينَ أَوَادَ أَن يُمُجُّ الْخَدِينَ أَوَلَانَاتُ يُولِينَ أَوَادَ أَن يُمُجُّ وَالْحَدُونَ وَلَهُ مُعْ وَلَا عِمران (۲۹) فو أَفَقَتُهُ وين القو يَهْشُونَ وَلَهُ مُعْ وَلَا فَيْنَ السَّمَعُونَ وَلَا يَشْهُ وَالْمَدُونَ وَلَا يَشْهُ وَالْمَدُونَ وَلَا يَعْمَلُوا بِنَ يَهُو لَوْكَانِ وَلَا يَعْمَلُوا بِنَ يَهُو لَوْكَانِ وَلَهُ وَلَا يَعْمَلُوا بِنَ يَهُو لَوْكَانِ وَلَا يَعْمَلُوا بِنَ يَهُو وَلَا يَعْمَلُوا بِنَ يَهُو وَلَا يَعْمَلُوا بِنَ يَهُو الْمُعَلِينَ مَنْ فَي السَّمَعُونَ وَلَا يَعْمَلُوا بِنَ يَهُو وَلَا يَعْمَلُوا بِنَ يَهُو وَلَا يَعْمَلُوا بِنَ يَهُمُونَ وَلَا يَعْمَلُوا بِنَ يَعْمَلُوا بِنَ يَهُمُونَ وَلَا اللّهُ وَمَعَلَمُونَ وَلَا اللّهُ وَمَعَلَمُونَ وَلَا اللّهُ وَمَعَلَمُونَ وَلَا اللّهُ وَمَعَلَمُونَ وَلَا اللّهُ وَمَعِلَمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مَلْ مَلْ مَلْ اللّهُ وَمَعَلَمُ وَلَا عَلَى مَالِمُوا اللّهِ وَلَمْ وَلَا اللّهُ وَلَا مَلْ مَلْ مَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَلْ مَلْ اللّهُ اللّهُ وَلَا مِنْ وَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَلْ مَلْ مَلْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَلْ مَلْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ وَلَوْلُونَ وَلَالْمُونِ وَلَوْلُونَ السِّمُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلِمُونَ وَلَوْلُونَ وَلِمُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلِمُونَ وَلِمُونَ وَلِمُونَ وَلَوْلُونَ وَلِمُونَ وَلِمُونَ وَلَوْلُونَ وَلِمُونَ الْمُولِقُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونُ وَلِمُونَ وَلِمُونَ وَلِمُولِ وَلَوْلُونَ وَلِمُونَ وَلَوْلُونُ وَلِمُونَ وَلِمُونَ وَلِمُونَ وَلِمُونَ وَلِمُونَ ول



#### -٣ – دلالة اللحاق على ترجيح قراءة :

<sup>(</sup>١٩١) ﴿ وَلَا مُنْطَ فِنَ آلَيْهِمْ مَنْ وَالْمَا أَنْهُمْ مَذَ صَلّوا عَلْمَ اللّهِ مَنْ مَنْمَا الْمُنْمُ مَنَ مَنْهُ عَلَيْهُمْ وَنَوْلَهُمْ وَالْمَا لَمُ مَنْ مَنْهُ عَلَيْهُمْ وَنَوْلَهُمْ عِلَا اللّهِ مَا اللّهِ مَامِع اللّهِ اللهِ (١٤/٦)، والنوبة (١٠١) ﴿ فَنْ الْمَرْفِي عَلَمْ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) قرأ 1ها : نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف . انظر المبسوط صفحة (١٣٠) ، وإتحاف فضلاء البشر (٢٩/١) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بما الباقون وهم : حمزة وأبو حعفر ويعقوب . انظر المبسوط صفحة (١٣٠) .

حدود الله." <sup>(۱)</sup>.

فهنا ترى سبب الترجيح بين القراءتين ؛ لدلالة ما بعدها على صحتها ، حيث حـــاء ذكـــر الخوف على صبغة الجمع ، مما يـــرجح أن الخوف – الواقع المستثنى – بالضم الدال على الجمـــع ، لا بالفتح الدال على الزوجين .

والتحقيق : أن كلا القراءتين لهما دلالة : فالسياق إذا اعتبر باللحاق ، فإن القراءة الأخرى لها ارتباط بالسباق ، حيث أسند الضميـــر إلى الزوجين المفهومين من السباق .<sup>(٢)</sup>

وقال أبو منصور الأزهري حرحمه الله - : " الاختيار بفتح الياء ، وهو قراءة أكثر القراء " (")، وعلَّل مكي حرحمه الله - قراءة الياء بأنما على الظاهر من الخطاب ؛ والقراءتان حسنتان ؛ فهي مسن باب الخروج من الغيبة إلى الخطاب ، ومن الخطاب إلى الغيبة ، كقوله : ﴿ مَنَّ إِذَا كُثْثُرُ فِى اللهُ إِنِينَ الْمَالِقِ ﴾ [يونس: ٢٢] ثم قال : ﴿ وَيَجَهَنَ يَهِم ﴾ [يونس: ٢٢] ، وكقوله : ﴿ اللهُ مَنْ اللهُ الحماعة (أ) ﴾ [الفائمة: ٢] ثم قال : ﴿ وَيَجَهَنَ مَنْ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الحماعة (أ) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٤٧٤/٢) ، وتحقيق شاكر (٤/٠٥٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر إتحاف فضلاء البشر (٤٣٩/١) .

<sup>(</sup>٣) معاني القراءات (٢٠٤/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشف في وحوه الفراعات السبع (١٩٥/١) . وانظر بقية المواضع في : آل عسران (١١) ﴿ فَلَ بَلَيْتِكَ كَمُثَمَّا السبع (١٩٥/١) . وانظر بقية المواضع في : آل عسران (١١) ﴿ وَمَا كُلُّنَ فِيْنِي الْمَهُمُّ وَمَنْ يَشْلُلُ وَمَنْ يَشْلُلُ وَمَنْ يَشْلُلُ اللّهِ المَادِّلَ (١٩١/١) ، و(١١١) ﴿ وَمَا كُلُنَ فِيْنِي الْمِيْلُونِ وَمَنْ يَشْلُلُ وَمَنْ الْمَدِينَ فَيْ وَمَنْ اللّهِ وَمَا لَمُنْ وَمِنْ اللّهِ وَمَا لَمُنْ وَمَنْ اللّهِ وَمَا لَمُنْ وَمَنْ اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا لَمُنْ وَمَنْ اللّهِ وَمَا لَمُنْ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَا لِمَا وَاللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمُورِ وَمَنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمُورُونِ وَمَنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُعْرَوقُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُورُونُ وَمُنْ وَلَوْمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُورُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُورُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُنْ وَمُورُونُ وَمُنْ وَالْمُورُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُؤْمِونُونُ وَمُؤْمِ وَمُورُونُ وَمُؤْمِونُونُ وَمُؤْمِونُ وَمُنْ وَالْمُورُونُ وَمُؤْمِونُونُ وَمُؤْمِونُونُ وَالْمُومُ وَمُورُونُ وَمُوالِمُونُ وَالْمُومُ وَمُونُونُ وَمُوالِمُونُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُوالِمُونُ وَ



# المطلب الخامس: ترجيح قراءة لقربها من شيء فتتبع به:

كما في قوله -تعالى - : ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوّا إِذَا فَمَثَمْ إِلَى الْمَتَافَوَة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَآيَدِيَكُمْ إِلَى الْمَتَافِق وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَآيَدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَاعْسَحُوا مِرُمُوسِكُمْ وَآرَجُلَكُمْ إِلَى الْكَمْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦] قال حرحمه الله - : بعد أن صحح القراءة بنصب اللام وخفضها بل وحسنهما : "فأعجب القراءتين إلي أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضاً (١١) ؟ لما وصفت ، ولأنه بعد قوله : ﴿ وَامْسَحُوا مِرُمُوسِكُمْ ﴾ فالعطف به على الرؤوس مع قربه منه ، أولى من العطف به على الأيدي ، وقد حيل بينه وبينها بقوله : ﴿ وَامْسَحُوا مِرْمُوسِكُمْ ﴾ " . (١)

فلما توالت معطوفات ألحق إعراب الكلمة بما قرب منها ؛ لأنه أولى مما بعد عنها.

وتوحيه القراءة بالنصب : أن تجعل جملة : ﴿ وَالْمَسَكُوا بِرُمُوسِكُمْ ﴾ معترضة وهذا من أســـاليب اللغة العربية ، وقد استعمل في القرآن وورد في آيات (٣) ، وقوله : ﴿ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنِ ﴾ دالُّ على الغسل لا

<sup>(</sup>۱) قرأ كها أبو حعفر وأبو عمرو وابن كثير وعاصم –في رواية أبي بكر – وحمزة وخلف ، وبالنصب قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي ويعقوب .انظر المبسوط صفحة(١٦١)،وإتحاف فضلاء البشر (٥٣٠/١)، ٥٣٠(٥) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤٧١/٤) ، وتحقيق شاكر (٦٤/١٠) .

<sup>(</sup>٣) منها: قوله تعال: ﴿ النَّهِمْ أَيْلِ لَكُمْ الطَّيْبَتُ ﴾ [المائدة: ٥] واعترض بقوله: ﴿ وَكَلَمْمُ الْذِينَ أُوثُوا الْكِتَبَ عِلْ لَكُو وَكَمَامُكُمْ عِلْ الْمَالِمَةِ عَلَيْهُ الطّيتِينَ عَلَيْمُ الطّيتِينَ عَلَيْمُ اللّهَيْمَةِ وَلَقَالَهُمْ عَمْ الْمَيْمَةِ اللّهَ عَلَيْمُ اللّهَيْمَةِ وَلَقَالَهُمْ عَمْ الْمَيْمَةِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٥] الآية ، فعطف المحصنات على الطيبات وبينهما جملة معترضة . انظر إنحاف فضلاء البشر (٥٠/١٠) مع الحاشية .

رحمي

المسح .<sup>(۱)</sup>

قال الأزهري -رحمه الله - : في قراءة النصب "وهي أحود القراءتين ؛ لموافقتها الأخبار الصحيحة عن النبي - عليه السلام - في غسل الرجلين ". (١) .

**وجمع السيوطي –رحمه الله**– بين القراءتين بحمل قراءة الكسر على المســـح علــــى الخفـــين ، والنصب على الغسل ، وقال : " لأن تعدد القراءات بمنـــزلة تعدد الآيات ." <sup>(٣)</sup>

وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمُنَا الرَّغَنَّزِ لَا يَمِكُونَ مِنْتُه خِطْهَا 🕝 ﴾ حامع البيان (١٢/٤١٤) .

<sup>(</sup>١) انظر أثر القراءات في الفقه الإسلامي صفحة (٢٥١-٢١٣) ، للدكتور صبري عبد الرؤوف محمد عبد القوي .

<sup>(</sup>٢) معاني القراءات (٣٢٦/١) .

 <sup>(</sup>٣) الإكليل في استنباط النسة بل صفحة (١٠٩) ، تحقيق سيف الدين عبد الفادر الكاتب . وانظر بقية المواضع في : البقــرة
 (٥٥) ﴿ فُمَّ أَنْتُم مُكُولِكُمْ تَشْمُلُونَكُ أَنْفُكُمْ كَأَمُّ مُونَ فَرِيعًا يَسْكُمْ مِن دِيكِرِهِمْ تَظَيْمُونَ فَلَتِهِم يَالِيةٌ مَ كَالْفُمْدُون ﴾ الآبة حامع البيان

<sup>(</sup>٨٥) ﴿ قُمْ انتُمْ هَكُوْلُاهُ تَصَنَّلُونَ ٱلفَسَكُمْ وَتَخْرِجُونَ فَرِيقًا تَنكُمْ بَن وِيكوِهِمْ تَظَهُمُونَ عَلَيْهِم وَالإنْمُ وَالفَدَوْنِ ﴾ الابة حام الميان (٢٤٤١)، وهرد (٢٨) ﴿ قَالَ يُغَوِّمُهُ أَرْبَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَامُ بِينَ فَين رَقِيقٍ مِنْ عِنْدِو فَنْجَيَّتُ عَلَيْمٌ ﴾ الآبة حام الميان

<sup>(</sup>۲۹/۷)، و(٤١) ﴿ وَقَالَ آتَكَنَمُ فِيهَا بِسَـــ الْعَرِجَهِ مِنْهِ مَنْهُمُ إِنَّ مِنْهُ مِنْهِ أَنْهُ وَيَهِ لَلْنَوْدُ وَبِيمٌ ﴾ حامع البيان (٤٤/٧)، والحج (٣٩) ﴿ وَبِهِ السَّبَوْدُ وَلِيمٌ ﴾ حامع البيان (١٦٠/١)، والبيا (٣٧) ﴿ وَبِهِ السَّبَوْدِ



### المطلب السادس : ترجيح قراءة على أخرى ؛ لأن العطف يعني التغايـــر والتقابل :

كما في قوله -تعالى - : ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَفُونَ مِنَ الْأَمْرَافِ شَفَلْتَنَا الْمُوْلُونَ وَلَقَدُونَا وَالْمَدُونَ وَالْمَالُونَ وَلَا مَرَافَا الْمُخَلِّمُ مِنَّا الْمُونُونَ وَلَافَتُهُمْ الْمَوْنَ وَلَمُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْفُولُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ

وأعجب القراءتين إليّ : الفتح في الضاد ، في هذا الموضع ؛ لقوله : ﴿ مَثَّرًا أَوَ أَرَادَ بِكُمْ تَفَعًا ﴾ ، فمعلوم أن خلاف النفع الضرّ ، وإن كانت الأخرى صحيحاً معناها ." <sup>(٣)</sup>

ففي هذا الموضع صحّح معنى القراءتين ، ولكنه اختار منهما : ما قابـــل الكلمـــة الأخـــرى وضادها، وهي القراءة بفتح الضاد من قوله : ﴿مَرَّا ﴾ ، فالنفع يقابله ويضادّه : الضر ، أما البـــوس والسقم فلا يقابل النفع .

وتوجيه قراءة الضم : على أن معنى : الضر سوء الحال ، كما قال -تعالى- : ﴿ فَكَثَفْتَا مَا بِهِد مِن صُمْرً ﴾ [الانساء: ٨٤] أي : من سوء حال ، فالمعنى في الآية : إن أراد بكم سوء حال ، أو حسن حال ، وقد قبل بأنهما لغتان ، كالضَّعف والضَّعف ، والفَقر والفُقر .<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) قرأ 1ما الباقون ، وهم : نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب . انظر المبسوط صفحة (٣٤٦)، وإتحاف فضلاء البشر (٤٨٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) قرأ 1ها : حمزة والكسائي وخلف . انظر المبسوط صفحة (٣٤٦) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (١١/٣٤٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشف عن وحوه القراءات السبع (٢٨١/٢) .



# المطلب السابع: العطف المرجح للجنس الواحد:

كما في قوله -تعالى- : ﴿ وَلَلْتُ ثَوْ اَلْتَشْنِ وَالرَّيْمَانُ ۞ ﴾ [الرحمن: ١٢] قسال -رحمسه الله- :

"...واختلفت القرّاء في قراءة قوله : ﴿ وَالرَّيْمَانُ ﴾ فقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض المكيين
وبعض الكوفيين : بالرفع عطفاً به على الحبّ ، بمعنى : وفيها الحبّ ذو العصسف ، وفيهسا الريحسان
أيضا. (١) وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين : { وَالرَّيْحَانِ } بالخفض عطفاً به على العصسف ، بمعسنى :
والحبّ ذو العصف وذو الريحان . "(١)

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب : قراءة من قرأه بالخفص ؛ للعلة التي بينت في تأويله ، وأنه بمعنى الرزق . وأما الذين قرأوه رفعاً ، فإنهم وحّهوا تأويله – فيما أرى – إلى أنه الريحان الذي يشمّ ؛ فلذلك اختاروا الرفع فيه ، وكونه خفضاً بمعنى : وفيها الحبّ ذو الورق والتبن ، وذو الرزق المطعوم ، أولى وأحسن...(<sup>٣)</sup>

وفي هذا الموضع كان النظر إلى المعنى المناسب للآية دور قوي في الترحيح بـــين القـــراءتين ؛ ليحسن العطف فيكون بين أشياء من حنس واحد .

ويمكن توجيه القراءة الأخرى : إلى ألها عطف على المرفوع السابق ، وأن الجماعة من القـــراء عليه<sup>(۱).</sup>

<sup>(</sup>۱) قرأ 1ها الباقون وهم : نافع وابن كثير وأبر عمرو وعاصم وأبو حعفر ويعقوب ، سوى ابن عامر بالنصب . انظر المبسسوط صفحة (٣٥٨) ، وإتحاف فضلاء البشر (٠٩/٢) ، وذكر الفراء ألها : كذا في مصاحف أهل الشام . انظر معاني القسرآن (١١٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بما : حمزة والكسائي وخلف . انظر المبسوط صفحة (٣٥٨) ، وإتحاف فضلاء البشر (٢٠٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (١١/١٨٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشف عن وحوه القراءات السبع (٢٩٩/٢) .



### المطلب الثامن : طريقة السورة وأسلوبها :

ففي قوله -تعالى- : ﴿ سَلَمُ عَقَوْ إِلَّ يَاسِينَ ۞ ﴾ [الصانات: ١٣٠] قال حرحمه الله-:"...واختلفت القرّاء في قراءة قوله : ﴿ سَلَمُ عَلَمَ إِلَّ يَاسِينَ ۞ ﴾ فقرأته عامة قرّاء مكة والبصرة والكوفة : ﴿ سَلَامٌ عَلَمَى الْيَاسِينَ ﴾ بكسر الألف من إلياسين ، فكان بعضهم يقول: هو اسم إلياس ، ويقول : إنه كان يُسمى باسمين : إلياس ، وإلياسين مثل إبراهيم وإبراهام ، يُستشهد على ذلك أن ذلك كذلك ، بأن جميع ما في السورة من قوله : ﴿ سَلَمٌ ﴾ فإنه سلام على النبيّ الذي ذكر دون آله ، فكذلك إلياسين ، إنما هو سلام على إلياس دون آله ... وقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة : ﴿ سَلَامٌ عَلَى آلِ ياسِسِينَ ﴾ بقطع {آلٍ } مسن {يَاسِينَ } ، فكان بعضهم يتأوّل ذلك بمعنى : سلام على آل محمد...

والصواب من القراءة في ذلك عندنا: قراءة من قرأه: ﴿ سَلَمْ مَلَةٍ إِلَّ يَلِينَ ۗ ﴾ بكسر ألفها، على مثال إدراسين ؛ لأن الله -تعالى ذكره-إنما أخبر عن كلّ موضع ذكر فيه نبياً من أنبيائه -صلوات الله عليهم - في هذه السورة بأن عليه سلاما لا على آله، فكذلك السلام في هذا الموضع، ينبغي أن يكون على إلياس، كسلامه على غيره من أنبيائه، لا على آله..." (١)

وهذا المثال فيه استدلال بعدّة آيات في سورة واحدة ، مما يدل على أنه يستفاد مـــن طريقـــة السورة في الدلالة على معناها .

ويمكن توجيه القراءة : إلى أن فيها استدلالاً بالرسم العثماني ، حيث فصلت فيه {آلِ} عـــن ﴿يَلِيعَنَهُ (٢) ، ويجوز أن يكون إلياس بلغتين : إلياس وإلياسين ، كما قالوا : ميكال وميكائيل .(٣)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٠/٣٢٥-٢٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشف عن وحوه القراءات السبع (٢٢٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القراءات للأزهري (٣٢٢/٢) .

### المطلب التاسع: تصاريف الكلمة تدل على مصدرها في الآية:

وأعجب القراءتين في ذلك إليّ : ضمّ الغين في الفُرفة ، بمعنى : إلا من اغترف كفّاً من مـــاء ؛ لاختلاف {غَرْفَةً} إذا فتحت غينها ، وما هي له مصدر ، وذلك أن مصدر : ﴿أَغْرَقَتُ ﴾ اغترافـــة ، وإنما {غَرْفَةً} عنالفة مصدر ﴿آغْرَقَ ﴾ ، كانت الغُرفة التي بمعنى الفعل ." (٢)

فاختار الضم للغين في قوله : ﴿ مُؤْمَةٌ ﴾ ؟ لأن معها مصدر ﴿ اَعْتَرَفَ ﴾ ، وليس غـــرف ، يوضّح ذلك قول الكسائي : " لو كان موضع : ﴿ اَعْتَرَفَ ﴾ غرف اخترت الفتح ؟ لأنه يخرجُ علـــى فَعْلَةٍ، ولما كان ﴿ اَعْتَرَفَ ﴾ لم يخرج على فَعْلَةٍ . "(٣)

<sup>(</sup>١) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كتير وأبو عمرو بالفتح {غَرْفَةً} ، وقرأ الباقون بالضم . انظر المبسوط في القراعات العشر صـــفحة (١٣٣) ، وحجة القراعات صفحة (١٤٠) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٦٣٣/٢) ، وتحقيق شاكر (٣٤٣-٣٤٣) .

<sup>(</sup>٣) تمذيب اللغة للأزهري (١٠١/٨) وانظر تاج العروس (٣٠٩/٦) فصل الغين من باب الفاء ،وقال أحمد شاكر : في كلام ابن حرير : وهذا تفصيل قلّما تجده في كتب اللغة (٣٤٩/٥) .



## المطلب العاشر : دلالة السياق على الإعراب ترجح قراءة :

كما في قوله -تعالى - : ﴿ مَن ذَا اللَّذِي يُقَرِضُ اللّهَ تَرْضًا حَسَنًا فَيَمَنْدِهِمَهُ لَهُ اَضْعَافًا حَجَيْرَةً وَاللّهُ يَقْمِشُ وَيَجَمُّكُ وَإِلَيْهِ اللّهِ وَهُ وَاءَهُ وَلِسه : وَيَجْمُلُكُ وَإِلَيْهِ وَبُحَمُونَ ﴾ [ابنسرة: ٢٤٠] قال أبو جعفو : "...وقد اختلفت القرأة في قراءة قولسه : {فَيَضَاعِفُهُ } بنسراً فيضاعفه له ، نسق يضاعف على قوله : ﴿ يُقْرِضُ فَي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

قال أبو جعفو : وأولى هذه القراءات عندنا بالصواب : قراءة من قرأ : {فَيُضَاعِفُهُ لَهُ } بإثبات الألف ورفع يضاعف ؛ لأن في قوله : ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا كَمَنَا ﴾ معنى الجزاء ، والجزاء إذا دخل في جوابه الفاء لم يكن جوابه بالفاء إلا رفعاً ، فلذلك كان الرفع في يضاعفُه ، أولى بالصواب عندنا من النصب... " (1)

فحعل معنى الجملة الجزائية مستلزماً لجواب مصحوب بفاء ولا يكون إلا مرفوعاً .

وتوجيه القراءة الأخرى كما قال الأزهري –رحمه الله– : بجواز النصب على تقدير جـــواب الاستفهام بالفاء .<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) قرأ 1ها : أبو عمرو ونافع وحمزة والكسائي وخلف . انظر المبسوط صفحة (١٣١) وكتاب السبعة صفحة (١٨٥).

<sup>(</sup>٢) قرأ كما : أبو حعفر وابن كثير وروح عن يعقوب . انظر المبسوط صفحة (١٣١) ، وكتاب السبعة صفحة (١٨٥) .

<sup>(</sup>٣) قرأ كما : عاصم وحده . انظر المبسوط صفحة (١٣١) ، وكتاب السبعة صفحة (١٨٥) .

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (٦٠٨/٢) ، وتحقيق شاكر (٢٨٧/٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القراءات للأزهري (٢١١/١) .



### المبحث الثاني : أثر دلالة السياق في تضعيف القراءة أو ردها ومناقشة ذلك :

لقد كان للإمام الطبري –رحمه الله– طريقته في التعامل مع القراءات المتعددة ، ومن طرقه مراعاة السياق القرآني للآيات،وقد يحكم على القراءة بأنها ضعيفة أو مردودة .

وسأعرض الأسباب التي يضعف بما القراءة حال مراعاة السياق ، وسأمثل لها ، مـــن خــــلال

المطالب التالية:

المطلب الأول: أن يكون السياق بالقراءة لا معنى له .

المطلب الثاني : أن يلزم من معنى القراءة التكرار أو التناقض .

المطلب الثالث : أن يلزم من القراءة لبس المعنى .

المطلب الرابع : أن يضعُّف السباق واللحاق القراءة .



# المطلب الأول : أن يكون السياق بالقراءة لا معنى له :

كما في قوله –تعالى– : ﴿ مَلِكِ بَرَرِ ٱلذِيخِ ۞ ﴾ [النانحــة: ٤] قال أبو جعفر : " وأولى التأويلين بالآية ، وأصحَّ القراءتين في التلاوة عندي ، التأويل الأول ، وهي : قراءة من قرأ { مَلِكِ } ...مــــنى : الْمُلْك(١٠) ؛ لأن في الإقرار له بالانفراد بالمُلك إيجاباً لانفراده بالمِلك ، وفضيلة زيادة المَلِك على المالك ، إذ كان معلوماً أن لا ملِك إلا وهو مالك ، وقد يكون المالك لا مَلِكاً. وبعد : فإن الله —حلَّ ذِكْرُه –قد أخبر عباده في الآية التي قبل قوله : ﴿ عَلِي بَرْرِ النِّهِـٰ ۖ ﴾ ، أنه مالك جميـــع العــــالمين وســـيدهم ، ومصلحهم والناظر لهم ، والرحيم بمم في الدنيا والآخرة ، بقوله : ﴿الْعَسَنَةُ يَهُو مَتِ الْسَكَيْرِينَ ۞ الرَّغْمَنِ الرَّبِيمِ € ﴾ [النانح: ٢ - ٣] وإذْ كان −جلَّ ذِكْرُه − قد أنبأهم عن مُلْكِهِ إياهم كـــذلك بقولـــه : ﴿مَتِ التَّكَيْمِينَ ﴾ فأولى الصفات من صفاته –جلَّ ذِكْرُه– ، أن يتبع ذلك ما لم يحوه قوله : ﴿العَّنَـٰدُ يَمْ بَتِ التنتيرك 🧿 ترتشنز الرِّيم 🕻 🥱 مع قرب ما بين الآيتين من المواصلة والمجاورة ، إذ كانت حكمته الحكمة التي لا تشبهها حكمة ، وكان في إعادة وصفه –جلُّ ذِكْرُه– بأنه : ﴿ عَلِيدٍ بَيْرِ النِّيبِ ۞ ﴾ ، إعادة ما قد مضى من وصفه به في قوله : ﴿مَتِ الصَّنَهِينِ ﴾ مع تقارب الآيتين وتجاور الصفتين . وكان في إعادة ذلك تكرار ألفاظ مختلفة بمعانٍ متفقة ، لا تفيد سامع ما كرّر منه فائدة به إليها حاجة . والذي لم يحوه من صفاته –جلَّ ذِكْرُه- ما قبل قوله : ﴿ سَبِي بَيْرِ النِّيبِ ۞ ﴾ المعنى الذي في قوله : {مَلِك يَوْم الدّين}، وهو وصفه بأنه المَلِك . فبيِّنُ إذاً أنَّ أولى القراءتين بالصواب وأحق التأويلين بالكتاب : قراءة من قرأه : {مَلِكَ يَوْمِ الدَّينِ} ، بمعنى إخلاص الملك له يوم الدين ، دون قراءة من قـــرأ : ﴿ عَلِيْ بَرِّرَ تنفيبِ ۞ ﴾ الذي بمعنى : أنه يملك الحكم بينهم وفصل القضاء ، متفرّداً به دون سائر خلقه ." (٢)

وقد ضعّف ابن جريـــر -رحمه الله- القراءة التي ذكر أنه يلزم منها تكرار بــــلا فائــــدة، وأن

<sup>(</sup>١) قرأ 1ها : أبو حمفر ونافع وابن كتير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة ، وقرأ {مالك} بالألف : عاصم والكســــاتمي ويعقــــوب وخلف وروي عن الكسائي إجازة الوجهين . انظر المبسوط صفحة (٨٣) ، وإتحاف فضلاء البشر (٣٦٣/١) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٩٤/١ ٩٦-٩١) ، وتحقيق شاكر (٩/١ ١٥٠-١٥) .

الأحسن والأولى في القراءة أن تفيد معنى جديداً .

ولكن الصواب ما قال أبو منصور الأزهري -رحمه الله-: " القراءتـــان كلتاهــــا ثابـــت بالسنة"(۱) . وأما القراءة بالألف فتوجيهها ألها أتم في المعنى ؛ ولذلك اختارها الأزهري -رحمـــه الله- ويشبهها على معناها قوله -تعالى- : ﴿ قُوا اللَّهُ مُنْكِ النَّالِي ثُونِ النَّهُ كَنَ مَنْكَلَة وَتُمْرُ مَنْ مَنْكَة وَتُمْرُ مَنْ مَنْكَة وَتُمْرُ مَنْ مَنْكَة وَتُمْرُ مَنْ مَنْكَة ﴾ [ال عمران: ۲۲].

والصحيح: "أن كل ما قيل في توجيه القراءتين من أقوال ، صحيح ومسلم به ، وكله ثابت لله –تبارك وتعالى – ، فهو المالك ، وهو الملك ، وهو الذي بيده كل شيء ، فكل قراءة تفيد معنى قد لا تفيده القراءة الأخرى ؛ ولذلك يقول بعض العلماء : إن كل قراءة تعتبر حجة مستقلة ، ومعجزة دالة على صدق رسول الله — على المعالى الله عن ربه —جل وعلا – ". (٢)

<sup>(</sup>١) معاني القراءات للأزهري (١١٠/١) .

<sup>(</sup>٢) حاشبة إتحاف فضلاء البشر (٣٦٤/١) تحقيق الدكور شعبان محمد إسماعيل ، وراحع مقدمة هذا الفصل صفحة (٣٥٠٣٥٩) . وانظر مواضع أخرى في : البقرة ﴿ وَمِرَكَ النّاسِ مَن يَكُونُو اللّهِ الْمَاكَا يُحْرِثُهُم مُشَرِّةً مِندَ اللّهِ عَاسَمُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي ﴾
(١٩٥٩) . وانظر مواضع أخرى في : البقرة ﴿ وَمِرَكَ النّاسِ مَن يَكُونُو اللّهِ الْمَاكَا يُحْرِثُهُم مِنْوَ اللّهِ اللّهُ حامع البيسان (١٩٤٤) ، والمائدة (٢٠) ﴿ فَقَ هَلَ الْمَتِكُم مِنْمَ مَن يُولُو مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْه عَلَى اللّهُ عَلَيْه عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا يَهْدِى مَن يُولِلُ وَمَا لَهُم قِينَ نَصِيعِك ﴿ ﴾ حامع البيان (١٩١/٦) ، والنحو (٣٧) ﴿ إِن صَرِّي مَن اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ لا يَهْدِى مَن يُولِق أَلْهُ لا يَكُم مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن مَنْ مُؤلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عليهُ عليه اللّهُ واللّهُ واللللّهُ وال



# المطلب الثاني: أن يلزم من معنى القراءة التكرار أو التناقض :

### ١ - مثال توهم لزوم تكرار لا معنى له :

قوله -تعالى- : ﴿ فَارَلَهُمَا الشَّيَكُانُ عَبَّا فَأَفْرَمُهُمَا مِثَا كَانَا فِيهِ ﴾ [البغرة: ٣٦] ... ﴿ فَارَلُهُمَا الشَّيكُانُ عَبّا ﴾ قال أبو جعفر : " اختلف القرأة في قراءة ذلك : فقرأته عامتهم: ﴿ فَازَلُهُمَا ﴾ بتشديد اللام (١) ، معنى : استزلهما ، من قولك : زلّ الرجل في دينه إذا هفا فيه وأخطأ ، فأتى ما ليس له إتيانه فيسه ، وأزلّه غيسره : إذا سبب له ما يزلّ من أجله في دينه أو دنياه ؛ ولذلك أضاف الله -تعالى ذكسره-إلى إبليس خروج آدم وزوجته من الجنة، فقال : ﴿ فَأَنْرَجُهُمَا ﴾ يعنى : إبليس ﴿ مِثَاكًا نَفِهِ ﴾ ؛ لأنه كان الذي سبب لهما الخطيئة، التي عاقبهما الله عليها بإخراجهما من الجنة . وقرأه آخرون : { فَأَزَالُهُمَا } (١) ، معنى : إزالة الشيء عن الشيء ، وذلك تنحيته عنه...

وأولى القراءتين بالصواب: قراءة من قرأ : ﴿ لَمَا لَنَهُمَا ﴾ ؛ لأن الله -حلَّ ثناؤه- قد أخـــبر في الحرف الذي يتلوه ، بأن إبليس أخرجهما مما كانا فيه ، وذلك هو معنى قوله: { فَأَوَالَهُمَا } ، فلا وجه - إذ كان معنى الإزالة معنى التنحية والإخراج - أن يقال : { فَأَوَالَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانًا فِيهِ } ، فيكون كقوله : فأزالهما الشيطان عنها ، فأزالهما مما كانا فيه ، ولكن المفهوم أن يقـــال : فاستزلّهما إبليس عن طاعة الله ، كما قال -حلَّ ثناؤه- : ﴿ فَأَوْلَهُمَا الشَّيْكُنُ ﴾ وقرأت بـــه القـــراء ، فأخرجهما باستزلاله إياهما من الجنة ." (٢)

فقد استدل بذكر الإخراج من الجنة في الجملة اللاحقة في قوله : ﴿ فَأَنْرَجُهُمَا مِثَا كَانَا فِيهِ ﴾ على أن القراءة الصحيحة لكلمة : ﴿ فَأَرْلُهُمَا ﴾ السابقة بغيــر ألف ؛ لأنه لا يتكرر معها المعنى في الآية .(1)

<sup>(</sup>١) قراءة الجميع غير حمزة . انظر المبسوط صفحة (١١٦) ، وإتحاف فضلاء البشر (٣٨٨/١) .

<sup>(</sup>٢) قرأ كها : حمزة وحده ، انظر المرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢٧٢/١-٢٧٣) ، وتحقيق شاكر (٢٤/١) .

<sup>(</sup>٤) ومثله : إذا لزم من الفراءة إضافة الشيء إلى نفسه : كما في المائدة (٩٥) ﴿ كِتَاتِيمَا ٱلَّذِينَ مَلَمَنُوا لَا تَشَكُوا ٱلصَّيْدَ وَلَتُمْ حُرُّمُ ﴾ الآية

#### ٧ – مثال توهم لزوم تناقض وتعارض :

ما قال ابن جريس سرحه الله - في قوله - تعالى - : ﴿ يُعْنَدِهُونَ اللهُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَمَا يَعْنَمُونَ إِلاَ النّسَهُمْ وَمَا يَعْنَمُونَ إِلاَ النّسَهُمْ وَمَا يَعْنَمُونَ إِلاَ النّسَهُمْ وَمَا يَعْنَمُونَ إِلاَ النّسَه دون غيسرها ، لما يورطها الإيمان به ، وأنه غيسر صائر بخداعه ذلك إلى خديعة صحيحة إلا لنفسه دون غيسرها ، لما يورطها بفعله من الهلاك والعطب ، فالواجب إذا أن يكون الصحيح من القراءة : ﴿ وَمَا يَغْنَمُونَ إِلاَ النّسَهُمْ ﴾ دون : ﴿ وَمَا يُغْنَمُونَ إِلاَ النّسَهُمْ ﴾ دون : ﴿ وَمَا يُخَاوِعُونَ } (٢٠) ؛ لأن لفظ المخادع غيسر موجب تثبيت خديعة على صحة ، ولا شك أن المنافق قد أوجب خديعة الله حز وجل - لنفسه بمسا ركب من خداعه ربه ورسوله والمؤمنين بنفاقه ، فلذلك وجبت الصحة لقراءة من قرأ : ﴿ وَمَا يَعْنَمُونَ ﴾ أول بالصحة من قراءة من قرأ : ﴿ وَمَا يَعْنَمُونَ ﴾ أول بالصحة من قراءة من قرأ : ﴿ وَمَا يَعْنَمُونَ ﴾ أول بالصحة من قراءة من قرأ : ﴿ وَمَا يَعْنَمُونَ ﴾ أول بالصحة من قراءة من قرأ : ﴿ وَمَا يَعْنَمُونَ ﴾ أول بالصحة من قراءة من قرأ : ﴿ وَمَا يَعْنَمُونَ ﴾ أن الله حجل ثناؤه - قد أخبر عنهم ألهم يخادعون الله والمؤمنين في أول الآيسة ، فمحال أن ينفي عنهم ما قد أثبت ألهم قد فعلوه ؛ لأن ذلك تضاد في المعنى ، وذلك غيسر حائز مسن فمحال أن ينفي عنهم ما قد أثبت ألهم قد فعلوه ؛ لأن ذلك تضاد في المعنى ، وذلك غيسر حائز مسن فمحال وعز - . " (٣)

حامع البيان (٥/٤٤–٥٤و١٥) .

<sup>(</sup>۱) الكشف لمكى (١/٥٣٥-٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) قرأ ﴿ يُخْدَوهُونَ ﴾ : أبو حعفر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ، وقرأ {يُخَارِعون} نافع وابن كتير وأبو عمرو . انظر المبسوط صفحة (١١٥) ، وإتحاف فضلاء البشر (٣٧٧١) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (١٥٢/١-١٥٣) ، وتحقيق شاكر (٢٧٧/١) .



فلما كان في إثبات الألف في قوله : {وَهَا يُخَادِعُونَ} ما يوجب نفي ما أثبت في أول الآية في قوله : ﴿ يُخَدِيعُونَ اللهِ وَاللهِ عَنْ أَسِبُوا ﴾ كان الحكم على القراءة بالضعف، وقد أحيب عن أسباب تضعيف الإمام -رحمه الله- للقراءة المتواترة أول الفصل .(١)

وتوجيه القراءة بالألف: كما قال مكي حرحمه الله -: أن القراءتين على معنى واحد ، مسن فاعل واحد (<sup>7)</sup> ، بل قال بعضهم: إذا كان على شكل واحد ، بلفظ واحد فهو أحسن . وقال المسرد معناه: وما يخادعون بتلك المخادعة المذكورة أولا إلا أنفسهم ،إذ وبالها راجع عليهم ، فوجب ألا يختلف اللفظ ؛ لأن الثاني هو الأول . وقال أبو عمرو (<sup>7)</sup>: ليس أحد يخدع نفسه وإنما يخادعها . (<sup>4)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر صفحة (٣٥٠–٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) الكشف عن وحوه القراءات السبع (٢٢٧/١).

<sup>(</sup>٣) هو أحد القراء السبعة . انظر حجة القراءات لابن زنجلة ص (٨٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشف عن وحوه القراءات السبع (٢٢٥/١) .

# المطلب الثالث : أن يلزم من القراءة لبْسُ المعنى :

كما في قوله -تعالى - : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْسَعِيشِّ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعَزِلُوا الْسَلَة في الْسَحِيضِ وَلَا نَقْرَئُوهُمَّ حَتَّى الْسَعِيشِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعَزِلُوا الْسَلَة في الْسَحِيضِ وَلا نَقْرَئُوهُمُّ حَتَّى يَلَهُنَ ﴾ قال أبو جعفو : اختلفت القرأة في قراءة ذلك : فقرأه بعضهم : ﴿ حَتَّى يَلَهُنَ ﴾ بضم الهاء وتخفيفها ، وقرأه آخرون بتشديد الهاء وفتحها (١). وأسالذين قرأوه بتخفيف الهاء وضمها، فإنهم وجهوا معناه إلى : ولا تقربوا النساء في حال حيضهن ، حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن...وأما الذين قرأوا ذلك بتشديد الهاء وفتحها ، فإنهم عنوا به : حتى يغتسلن بالماء...

قال أبو جعفو : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك : قراءة من قرأ : {حَتَى يَعْلَهُوْنَ} بتشديدها وفتحها ، بمعنى : حتى يغتسلن ؛ لإجماع الجميع على : أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأت بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر. وإنما اختلف في التطهر الذي عناه الله -تعالى ذكره-، فأحل له جماعها، فقال بعضهم : هو الاغتسال بالماء ، لا يحل لزوجها أن يقربها حتى تفسل جميع بدلها . وقال بعضهم : هو الوضوء للصلاة . وقال آخرون : بل هو غسل الفرج ، فإذا غسلت فرجها فذلك تطهرها الني يحل به لزوجها غشيالها . فإذ كان إجماع من الجميع ألها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر ، كان بيناً أن أولى القراءتين بالصواب أنفاهما للبس عن فهم سامعها ، وذلك هو الذي اخترنا، إذ كان في قراءة قارئها بتخفيف الهاء وضمها ، ما لا يؤمنُ معه اللبس على سامعها من الخطأ في تأويلها ، فيسرى أن لزوج الحائض غشيالها بعد انقطاع دم حيضها عنها وقبل اغتسالها وتطهرها ." (1)

فلما كان إجماع من العلماء على عدم حواز جماع المرأة بعد انقضاء حيضها إلا بعـــد تطهرهــــا

<sup>(</sup>١) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف : بفتح الطاء والهاء مشددتين {يطَهُّرن} مضارع تطهر : أي اغتسل ، وقرأ الباقون : بسكون الطاء وضم الهاء مخففة ﴿مَنَّعَ يَكُهُنَ ﴾ مضارع طهرت المرأة شفيت من الحيض واغتسلت . انظر إتحاف فضسلاء البشر (٣٨/١) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٩٧/٢–٣٩٨) ، وتحقيق شاكر (٣٨٣/٤) .



بالغسل أو الوضوء أو غسل الفرج ، كان في قراءة التخفيف ما يوهم معنى ملبساً .

والصحيح في توجيه قراءة التخفيف : ألها لا تعني جواز قربان المرأة بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها ؛ لأن الكلام لم ينته بعد ، فلا تتم الفائدة من الكلام إلا بقوله : ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرَتُ ﴾ [البنرة: ٢٢٢] أي : بالماء ، فبهذا أتت الفائدة وانتهى الحكم ، والقول بعدم اشتراط الغسل يجعل جملة : ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرَنَ ﴾ لا فائدة لها وهذا لا يجوز . (١)

ويماثل الآية في المعنى قوله -تعالى - : ﴿ وَالْمَثْلُوا الْكِنْمَ حَتَّ إِذَا اللَّهُ عَلَى النِّبَعْمُ مِنْهُمْ مُشْكًا فَاتَعُوا النَّهِمَ وَاللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ وحسن التصرف ، فلا يكفي أحد الشرطين فيمن كان يتيماً وهما : بلوغ النكاح ، وإيناس الرشد منهم وحسن التصرف ، فلا يكفي أحد الشرطين عن الآخر ، بل لا بد منهما جميعاً، وكذا الطاهر من الحيض لا يحل وطؤها إلا بشرطين : انقطاع الدم، والاغتسال ، فلا يباح الجماع إلا مجما . " (٢)

<sup>(</sup>١) انظر الكشف لمكى (٢٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر أحكام القرآن (٣٦/٥٣-٣٦) ، لأي بكر الجصاص ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي .

<sup>(</sup>٣) انظر المغني (٣٣٨/١) ، طبع عالم الكتب.

# المطلب الرابع: أن يضعُّف السباق واللحاق القراءة :

 ١- مثال تضعيف السباق للقراءة : قال -رحمه الله - : " وقوله : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مُكْرُوهًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٣٨] فإن القرّاء اختلفت فيه : فقرأه بعض قرّاء المدينة وعامة قرّاء الكوفـــة : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَرَتِكَ مَكْرُومًا ﴾ على الإضافة (١) بمعنى : كلُّ هذا الذي ذكرنا من هذه الأمور التي عددنا من مبتدأ قولنا : ﴿ وَمَنَىٰ رَبُّكَ أَلَّا مَتَّهُمُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣] ... إلى قولنا : ﴿ وَلَا نَسْفِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ﴾ [الإسراء: ٣٧] ﴿كَانَ سَيِّئُهُۥ﴾ يقول : سيئ ما عدّدنا عليك عند ربك مكروهاً . وقال قارئو هذه القراءة : إنما قبل : ﴿ كُلُّ دَيْكَ كَانَ سَيِّئُهُ ﴾ بالإضافة ؛ لأن فيما عدَّدنا من قوله : ﴿ وَقَمَّنِ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ أموراً هي أمر بالجميل ، كقول : ﴿وَوَالْوَالَذِينَ إِخْسَنَنَا ﴾ ، وقول : ﴿ وَمَاتِ ذَا الشَّرْيَ حَقُّهُ ﴾ [الإسراء: ٢٦] وما أشبه ذلك ، قالوا : فليس كلّ ما فيه نمياً عن سيئة ، بل فيه نمي عـــن ســـيئة وأمـــر بحسنات ، فلذلك قرأنا ﴿سَيِّئُهُ ﴾ . وقرأ عامة قرّاء أهل المدينة والبصرة وبعض قرّاء الكوفة : {كُـــلّ **ذَلِكَ كَانَ سَيُّئَةً}** <sup>(١)</sup> وقالوا : إنما عنى بذلك : كلّ ما عددنا من قولنا : ﴿ وَلَا نَقْنُلُوٓا لَوَلَدُثُمُ خَشَيَّةَ إِمْلَقَ ﴾ [الإـــراء: ٣١] ، و لم يدخل فيه ما قبل ذلك . قالوا : وكلّ ما عددنا من ذلك الموضع إلى هذا الموضـــع سيئة لا حسنة فيه ، فالصواب قراءته بالتنوين . ومن قرأ هذه القراءة ، فإنه ينبغي أن يكون من نيَّته أن يكون المكروه مقدّماً على السيئة ، وأن يكون معنى الكلام عنده : كلّ ذلك كان مكروها سيئة ؛ لأنه إن جعل قوله : ﴿مُكْرُوهًا ﴾ نعدُ السيئة من نعت السيئة لزمه أن تكون القراءة : كلُّ ذلك كان سيئة عند ربك مكروهة ، وذلك خلاف ما في مصاحف المسلمين .

وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب : قراءة من قرأ : ﴿ كُلُّ دَلِكَ كَانَ سَيْتُهُ مِندَرَئِكَ مَكُومُمًا ﴾ على إضافة السيئ إلى الهاء ، بمعنى : كلَّ ذلك الذي عددنا من : ﴿ وَقَشَيٰ رَبُّكَ ٱلْا تَشَبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ ...﴿ كَانَ

<sup>(</sup>۱) قرأ 1ها : ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ، وأحسن تقدير لها : أي كل ما ذكر مما أمرتم به ونهيتم عنه كان سيته وهو ما نهيتم عنه أمراً مكروهاً –كما ذكر ابن حرير –. انظر إتحاف فضلاء البشر (۱۹۷/۲) ، والمبسوط صفحة (۲۲۸). (۲) قرأ 1ها : أبو حففر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب منونة منصوبة . انظر المبسوط صفحة (۲۲۸) .

سَيِّئُهُ ﴾ ؛ لأن في ذلك أموراً منهياً عنها ، وأموراً مأموراً بها، وابتداء الوصية والعهد من ذلك الموضع دون قوله : ﴿ وَقَنَىٰ رَبُّكَ اَلَا تَشَبُدُوا إِلَا إِيَامُ ﴾ دون قوله : ﴿ وَقَنَىٰ رَبُّكَ اَلَا تَشَبُدُوا إِلَا إِيَامُ ﴾ فإذا كان ذلك كذلك ، فقراءته بإضافة السيئ إلى الهاء ، أولى وأحقّ من قراءته {سَيِّنَةً} بالتنوين، بمعنى السيئة الواحدة ." (١)

فحين أشيـــر إلى جمع بأنه مكروه سيئ ، وفي الجمع المتقدم أفعال حسنة ، كان إلحاق الجميع بالمكروه غيـــر صحيح ؛ لما يوجب من قطع الكلام بعضه عن بعض ، مع أن العطف في النص ما زال متصلاً .

وتوجيه القراءة الأخرى كما **قال الأزهري –رحمه الله–** : " ومن قرأ : {سَيِّعَةً} جعل كــــلاً إحاطة بالمنهي عنه فقط ، والمعنى : كل ما نمى الله عنه كان سيئة ." <sup>(1)</sup>

وقال مكي حرحمه الله - : بتمام الكلام عند قوله : ﴿ وَلِكَ غَيْرٌ وَلَصَّنُ تَأْوِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٥] وابتداء كلام حديد من قوله : ﴿ وَلَا نَقْتُ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء: ٣٦] وكل ما ذكر بعده كان سيئاً ليس فيه ما يحسن فعله ، قال بعد : {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ صَيِّنَةً } إذ فعل جميعه سيئ ." (٣)

٧- مثال تضعيف اللحاق للقواءة: قوله -تعالى-: ﴿ يَسْتَقُونَكَ عَنِ الْعَشْرِ وَالْتَيْسِ مُؤْ فِهِيمَا إِنَّمْ صَيْرِهُ وَمَنَافِعُ إِنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَا آكَبُرُ مِن لَفَيْهِمَا ﴾ [البدرة: ٢١٩] قال -رحمه الله-:"... واختلف القرأة في قراءة ذلك: فقرأه عُظِم أهل المدينة وبعض الكوفيين والبصريين: ﴿ قُلْ فِهِهِمَا إِنَّمْ كَبِيرٌ ﴾ بالباء (١٠)،

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۸۲/۸). وانظر مواضع أحرى في : المائدة (۱۳) ﴿ فَيَمَا تَقْضِهِم تَيَنَقَهُمْ لَمَنْتُهُمْ وَبَعَلَمَا فَكُوبَهُمْ فَسِيكَ ﴾ الآية حامع البيان (۱/۶۹ = ٤٩٦)، والأنعام (۹۱) ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَلَّى فَدْيِدٍيْهُ قَالُوا اللّهَ ثَنَا فَاللّهُ اللّهُ مَنَا فَدُرُوا اللّهُ حَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>٢) معاني القراءات (٩٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر الكشف لمكي (٤٧/٢).

<sup>(</sup>٤) قرأ 1ها : نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو حعفر ويعقوب وخلف . انظر إتحاف فضلاء البشر (٤٣٧/١)،

بمعنى : قل في شرب هذه ، والقمار هذا ، كبير من الآثام . وقرأه آخرون من أهل المصـــرين البصـــرة والكوفة : {قُلُ فِيهِمَا إِثْمٌ كَثِيرٌ} ( اً بمعنى الكثرة من الآثام ، وكأنهم رأوا أن الإثم بمعنى الآثــــام ، وإن كان في اللفظ واحداً ، فوصفوه بمعناه من الكثرة .

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين في ذلك بالصواب : قراءة من قرأه بالبـــاء : ﴿ قُلْ فِهِمَا إِنَّهُ حَيِيرٌ ﴾ ؛ لإجماع جميعهم على قوله : ﴿ وَإِنْهُهُمَا آحَيَرُ مِن مُنْقِهِمَا ﴾ وقراءته بالباء، وفي ذلك دلالة بيِّنةً على أنَّ الذي وصف به الإثم الأول من ذلك هو العظم والكبر ، لا الكثرة في العدد . ولو كان الــــذي وصف به من ذلك الكثرة ، لقيل : وإنمهما أكثر من نفعهما . "(٢)

وكما هو واضح من تضعيف القراءة بسبب ورود موضع متفق عليه بين القراء وقــــد قــــرعوه بأحد القراءتين ، فإن حمُّل القراءة على لفظ واحد متفق عليه في الموضع المختلف فيه أولى وأحسن .

وما أحسنَ **قول أبي منصور الأزهري –رحمه الله** - : " ما أقرب معنى الكتيـــر من الكبيـــر ، فاقرأ كيف شئت ."<sup>(٣)</sup>

ويؤيد قراءة الكنيـــر : قوله -تعالى- : ﴿ إِنَّمَا يُوبِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُمِيْعَ يَتَكُمُ ٱلْمَدَادَةَ وَالْمَنْطَلَةَ فِي لَفَتْرٍ وَالْمَنْسِرِ وَيَصُلِّكُمْ مَن ذِكْرٍ القرورَنِ الشَّلَوَةُ فَهَلَ أَنْمُ مُنتَهُونَ ۞ ﴾ [المائدة: ٩١] وعن ابن عمر (١٠) -رضي الله عنهما - أن

والمبسوط صفحة (١٣٠) .

<sup>(</sup>١) قرأ بالناء المثلثة : حمزة والكسائمي . انظر إتحاف فضلاء البشر (٤٣٧/١) ، والمبسوط صفحة (١٣٠) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٣٧٣/٢) ، وتحقيق شاكر (٣٢٨/٤) . وانظر مواضع أخرى في : آل عمسران (١٨١) ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُهُمْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

<sup>(</sup>٣) معاني القراءات (٢٠١/١) .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي ، ولد قبل الهجرة بعشر ، وأسلم وهاجر مع أبيه ، شـــهد الخنـــدق ومــــا بعدها، أحد العبادلة الأربعة ، وأحد الستة المكثرين من الرواية ، وله ألفان وستمائة وثلاثون حديثاً ، أفق الناس ستين سنة،



رسول الله -紫- قال : " لعن الله الخمر ، وشارهما ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصـــرها ، ومعتصرها ، وحاملها، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ." (<sup>۱)</sup> وهؤلاء كثرة <sup>(۱)</sup>.

وقد جمع الله منافعها فقال: ﴿ وَمَنْتَفِعُ إِلنَّاسِ ﴾ وكذلك يجب أن تكون آثامها ، وحسّن مكي القراءتين وقال بتداخلهما ؛ لأن القراءة بالثاء مراد بما العظم ، ولا شك أن ما عظم فقد كثر ، وقـــد كبر، والباء أحب إلى ؛ لأن الجماعة عليه . (٣)

وفي فماية هذا الفصل: يتبين ما للسياق من أثر في الترجيح بين القراءات – دون تضعيف شيء مـــن المتواتر – ، وقد أتبعت كل موضع فيه قراءة لم يختارها ابن جرير — حرحمه الله– بوجـــه قراءة ـــا ؟ الإظهار إعجاز القرآن وصحة القراءة ، والقراءة الصحيحة هي التي تحكم على اللغة والبلاغة . –والحمد لله رب العالمين –.

كان من الزهاد العباد ، وهو آخر الصحابة موتاً بمكة ، توفي سنة ثلاث وسبعين . انظر تمذيب الأسماء واللغات (٢٧٨/١)، والإصابة (٢٠٧/٤) ، والأعلام (٢٤٦/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر إتحاف فضلاء البشر (٤٣٧/١) ، والحجة للقراء السبعة (٢٣٨/٢) ، لأبي علي الفارسي .

<sup>(</sup>٣) انظر الكشف لمكي (٢٩١/١).

| أثر دلالة السياق<br>في بيان الأصح من أسباب النـــزول : | الفصل الثاني<br> |
|--------------------------------------------------------|------------------|
|                                                        |                  |
|                                                        |                  |
|                                                        |                  |
|                                                        |                  |



## الفصل الثاني: أثر دلالة السياق في بيان الأصح من أسباب النـزول:

إن المتأمل للفصل الماضي يظهر له أثر السياق في علم القراءات والترجيح بينها في الاختيار ونحو ذلك ، وفي هذا الفصل يتبين لنا أثر السياق في نوع من علوم القرآن ، وهو أسباب النـــزول المعينـــة على فهم المعنى وإزالة الإشكال ، والسياق بدوره يختار لنا المناسب له من أسباب النـــزول ، تطبيقــــاً لقاعدة : الكلام على اتصال السياق ما لم يدل دليل على انقطاعه (١).

#### وسأعرض لأمثلة هذا الفصل من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول: بيان الأصح من أسباب النـــزول.

المبحث الثاني : ترجيح سبب النــزول لا يعني تخصيص الآية بمن كان فيه سبب الترول ، بل يدخل فيه

من يشاهه .

المبحث الثالث : ترجيح المخاطب بالآيات .

المبحث الرابع: موضع لم يــرجح فيه الإمام الأرجح من أسباب النــزول .

<sup>(</sup>١) انظر صفحة (١٤٢) وما بعدها .

# المبحث الأول : بيان الأصح من أسباب النـــزول :

<sup>(</sup>۱) هو أبو الوليد ، عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري ، ولد قبل الهجرة بثمان وثلاثين ، وهو أحد النقباء ليلة العقبة ، ومــــن أعيان أهل بدر ، سكن بيت المقدس وهو أول قاضٍ فيها ، شهد المشاهد كلها مع رسول الله ←ﷺ، مات بالرملـــة ســــنة أربع وثلاثين ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . انظر سير أعلام النبلاء (٧/٥) ، والإصابة (٧/٤) ، والأعلام (٣٠/٤) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أبيّ بن مالك بن الحارث الحزرجي ، المشهور بابن سلول ، وسلول حدته لأبيه ، رأس المنافقين في الإسلام ، كان سيد الحزرج في آخر حاهليتهم ، أظهر الإسلام بعد بدر تقيّة ، انحزل بثلاثمانة يوم أحد ، وعظهم في تبوك ، وكان م عملاناً يركب الفرس فتخط إهماماه في الأرض ، توفي سنة تسع ، صلى عليه النبي ﷺ وكفيته في ثوبه ، فنــزل النــهي عن ذلك في قوله : ﴿ وَلَا شَكِلَ مَنْ لَمُو يَنْهُم مَّلَتَ أَلِما وَلا تَقَمْ مَنْ قَمْوِيه ﴾ [التوبة: ٨٤] . انظر المعارف صفحة (١٩٥) ، والأعلام (١٩٨٤) .

<sup>(</sup>٣) لم أحد له ترجمة ، وفي تحقيق شاكر قال : "ويظهر أن في اسمه تحريفاً "(٣٩٧/١٠) ، ونحو ذلك في تحقيق التركي٨٠٦/٨ .



وَّلَتُهُ مِنَهُمُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى اللَّهِمَ الطَّلِيمِينَ ۖ ۖ ﴾ . . . وقال آخرون : بل عُنى بذلك : أبو لبابة بن عبد المنذر <sup>(١)</sup> في إعلامه بني قريظة إذْ رضوا بحكم سعد <sup>(١)</sup> : أنه الذبح…

و فلك الوبي في طويوم مون يستونون يوبي عوبي الموبية عام المسلمة . فقد ذكر الإمام الطبري –رحمه الله—الأقوال وحوزها ، إذ ليس فيها خبر عن سبب النـــزول ،

<sup>(</sup>١) هو بشير ، وقيل : يسير ، وقيل : رفاعة بن عبد النفر الأوسي ، شهد بدراً بسهمه وأحره ، وأثره على المدينة، ولما أشار إلى بني قريظة بالذبح أحس بالذّب ، فحبس نفسه في المسجد حتى تاب الله عليه ، فأراد أن ينخلع من جميع ماله ، فقال النبي ﷺ : يجزئ عنك الثلث من مالك . انظر السيرة النبوية لابن هشام (٣٤٧ع و٤٤٧) ، ومعرفة الصحابة لأبي نعسيم (١٠٨/٣) ، والإصابة (١٥/٧) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عمر ، سعد بن معاذ بن النعمان ، السيد الكبير الشهيد ، الأنصاري الأوسي ، البدري ، كان مسن أطسول النساس وأعظمهم جسماً ، أسلم على يد مصعب بن عمير ، ثم أسلم بنو عبد الأشهل لإسلامه له مناقب كشيرة ، رمسي يسوم الحندق فحرح ، فعلش شهراً ، حكم في بني قريظة بقتل رحالهم وسبي نسائهم وذراريهم ، ثم انتقض حرحه فعات ، اهتز عرش الرحمن لموته ، وكان عمره سبعاً وثلاين سنة . انظر سير أعلام النبلاء (٢٧٩/١) ، والإصابة (٨٧/٣) ، والأعسلام (١٣٩/٣) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢/٥٦٥–٦١٧) ، وتحقيق شاكر (٣٩٥/١٠) ، والآية من المائلة (٥٢) .

وإنما هي أقوال للمفسرين ؛ ولكن لا بدّ من أن يكون المخاطب منافقاً ، ودليل هذا الوصف الآية التالية وهي قوله —تعالى– : ﴿ فَنْتَى الَّذِينَ فِي تَشْرِيهِم مَرَشٌ يُسَكِيمُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَفَشَيّ آن تُعيبَنَا دَايَرَةٌ ﴾ الآية ، والمقصود مرض النفاق ، فلا يصحّ قول يخالف سياق الآية .

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله - ﷺ و وتركهم الجهاد معه والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك (1)، وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة أحدهم أبو لبابة ، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك ؛ لأن الله - حلّ ثناؤه - قال : ﴿ وَمَا حَرُّينَ ٱعْتَرَافًا يَدْتُوجِم ﴾ فأخبر عن اعتراف جماعة بذنوهم ، ولم يكن المعترف بذنبه الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة غير أبي لبابة وحده . فإذ كان ذلك ولم يكن المعترف بذنبه الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة غير أبي لبابة وحده . فإذ كان ذلك ] ، وكان الله -تبارك وتعالى - قد وصف في قوله : ﴿ وَمَا حَرُولُ آعَرُولُ آلَولُوجِم هي بالاعتراف بذنوهم جماعة ، علم أن الجماعة الذين وصفهم بذلك ليست الواحد ، فقد تبين بذلك أن هذه الصفة إذا لم تكن إلا لجماعة ، وكان لا جماعة فعلت ذلك -فيما نقله أهل السير والأعبار وأجمع عليه أهل الناؤيل - إلا جماعة من المتخلفين عن غزوة تبوك ، صحّ ما قلنا في ذلك ، وقلنا : كان منهم أبو لبابة ؟

<sup>(</sup>١) الشخوص هو : السير من بلد إلى بلد .انظر العين ولسان العرب مادة ش خ ص .



لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك . " (١)

فقد رجح السياق أن من نزلت فيهم الآيات جمع لا فرد ، بدليل قوله -تعــــالى- : ﴿ وَمَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا بِدُنُومِيمٌ ﴾ فهو دليل على ألهم كانوا جماعة اعترفوا بذنوهم ، ولا يصح حمل الآية على ألها نزلت في شخص واحد .

وفي قوله -تعالى-: ﴿ وَأَوَقُواْ سِهَدِ اللّهِ إِنَا عَهَدَثُمْ وَلَا نَنْفَشُوا الْأَيْنَنَ بَهَدَ وَكِيدِهَا وَقَدْ جَمَلَتُمُ اللّهَ عَلَيْهُ وَلَا يَنْفَشُوا الْأَيْنَ بَهَدَ وَكِيدِهَا وَقَدْ جَمَلَتُمُ اللّه عَلَيْهُ مَ كَيْلاً إِنَّ اللّهَ يَمْلُونَ كَ اللّهِ الدّين بايعوا رسول الله - عَلى الإسلام ، وفيهم أنزلت...وقال آخرون : نزلت في الحِلْف الذي كان أهل الشرك تحالفوا في الجاهلية ، فأمرهم الله حوز وجلّ- في الإسلام أن يوفّوا به ولا ينقضوه... [وساق] عن مجاهد ..قال : تغليظها في الحلف..

والصواب من القول في ذلك: أن يقال: إن الله -تعالى- أمر في هذه الآية عباده بالوفاء بعهوده التي يجعلونها على أنفسهم ، ونهاهم عن نقض الأيمان بعد توكيدها على أنفسهم لآخرين بعقود تكون بيعهم عن بينهم بحق ثما لا يكرهه الله . وحائز أن تكون نزلت في الذين بايعوا رسول الله - على السلمين وكثرة عدد المشركين ، وأن تكون نزلت في السذين أرادوا الانتقال بحلفهم عن حلفائهم ؛ لقلة عددهم في آخرين لكثرة عددهم ، وحائز أن تكون في غير لائلك ولا خير تُثبُت به الحجمة أنها نزلت في شيء من ذلك دون شيء ، ولا دلالة في كتاب ولا حجة عقل أيّ ذلك عني كما، ولا قول في ذلك أولى بالحق ثما قلنا لدلالة ظاهره عليه ، وأن الآية كانت قد نزلت لسبب من الأسباب ، ويكون الحكم كها عاماً في كلّ ما كان يمعني السبب الذي نزلت فيه ." (") ساق حرحه الله المقال في التعيين على المناب ولا العقل في التعيين على المناب ولا العقل في التعيين على المناب ولا العقل في التعيين

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩/٦٥ ٤ -٤٦٣) ، وتحقيق شاكر (٤٤٧/١٤) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله ، بريدة بن الحصيب الأسلمي ، صحابي أسلم قبل بدر ولم يشهدها ، وشهد خيبر وفتح مكة ، واســـتعمله النبي →ﷺ – على صدقات قومه ، توفي بمرو سنة ثلاث وستين . انظر تمذيب النهذيب (٢١٩/١) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٧/٦٣٦–٦٣٧).

ثم تبين له حرحمه الله في الآية التالية تعيين من نزلت فيه بدلالة السياق : فقال في قوله -تعالى - : 

﴿ وَلَا نَتَخِذُوا أَيْمَنَكُمْ مَكُلُّ بِيَنَكُمْ فَنُولًا فَدَمَّ بِعَدْ بُتُوتَهَا وَتَدُوفًا السُّورَة بِهَا صَدَدْتُمْ عَن كِيلِ اللَّوْ وَلَكُرْ عَنْكُوفًا بِهَدِ اللّهِ اللّهِ الله السوا: ١٤] "...وهذه الآية تدلُ على أن تأويل بُريدة - الذي ذكرنا عنه في قوله : ﴿ وَأَوْفُواْ بِهَدِ اللّهِ إِنَا عَنْهَدَدُتُمْ فِي السحال: ١٩] والآيات التي بعدها ، أنه عُني بذلك : الذين بايعوا رسول الله - ﷺ - على الإسلام ، عن مفارقة الإسلام لقلة أهله ، وكثرة أهل الشرك - هو الصواب ، دون الذي قال مجاهد ألهم عنوا به (١) ؛ لأنه ليس في انتقال قوم تحالفوا عن حلفائهم إلى آخرين غيسرهم صدّ عن سبيل الله ولا ضلال عن الهدى، وقد وصف -تعالى ذِكْرُه - في هذه الآية فاعِلِي ذلك : أهم باتخاذهم الأيمان دخلاً بينهم ونقضهم الأيمان بعد توكيدها ، صادّون عن سبيل الله ، وأهم أهل ضلال في التي قبلها ، وهذه وسفة أهل الكفر بالله ، لا صفة أهل الثقلة بالحلف عن قوم إلى قوم . " (١)

فهذه الآية الماضية ترجح أن سبب نزول الآية التي قبلها في المشركين ، وهَذه الدقة في مراعـــاة السياق يكون ترجيح لسبب نزول ماض ، وقد توصل الإمام إليه لَمّا راعى في الفهم الآيات كلها بنظرة شحولية ، والآيات منتظمة ترتيباً دقيقاً معجزاً ، فأثبت بالحجة والبرهان ،أن الآيــة في الكفـــار لا في المسلمين ؛ لشدة الوعيد ووصفهم بالصد عن سبيل الله، وهذا لا يكون في التحول من حلف قـــوم إلى آخرين .(^^)

وقد يكون السياق دالاً على أن الحديث النبوي قد لا يدخل في تفسيــــر الآية: ففي قولـــه

<sup>(</sup>۱) قول مجاهد هو : "كانوا يمالفون الحلفاء فيحدون أكثر منهم وأعزّ ، فينقضون حلف هؤلاء ، ويمالفون هؤلاء الذين هم أعزّ منهم ، فنهوا عن ذلك ". حامع البيان (٦٣٨/٧) .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۲/٠٤٠) .

<sup>(</sup>٣) وانظر مواضع أخرى في : النساء (١٥) ﴿ فَكَ وَرَقِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُعَكِّمُوكَ فيمَا شَجَرَ يَنْتَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِى الْعَشْمِيةِمْ مَمَا السّان (١٩/٩٥) ، والمالدة (١٩٠٩) ﴿ مِسَلَ اللّهُ الكُمْبَةُ الْبَيْتَ الْبَقْبَةُ الْبَيْتَ وَمُسْلِقَا مِشْلِيان (١٩/٤-١١) ، والمالدة (١٩٠٩) ﴿ مِسْلَ اللّهُ الكُمْبَةُ الْبَيْتَ يَدْمُونَ الْمَحْدَمُ اللّهَ الْعَبْدَ اللّهِ الله (١٩/٥-١١) ، والإسراء (٥٧) ﴿ المُتَلِعَةُ اللّهَ يَدْمُونَ يَسْمُونَ اللّهَ يَهُ مُونَ رَبِيهُونَ وَمَعْدَى وَالشّهُ إِنَّ مَلْلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَلْلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

- تعالى - : ﴿ وَكَانَا وَتَمُونَا وَأَصْمَنَ الرَّيِنَ وَقُرُونًا بَيْنَ وَلِلَكَ كَيْبِيلَ ۞ وَكُلَّا مَنْ الْأَمْنَالُهُ الْأَمْنَالُ وَكُلَّا مَنْ الْمَسَ : فقال بعضهم : [البرنان: ٣٨ - ٣٨] قال حرحمه الله - : " . . . واختلف أهل التأويل في أصحاب الرسّ : فقال بعضهم : أصحاب الرسّ من ثمود . . . قال قنادة : الرسّ : قرية من اليمامة يقال لها الفلج . . . قال عكرمة : أصحاب الرسّ بفلج هم أصحاب يـس ، وقسال قوية من اليمامة يقال لها : الفلج ، وقال عكرمة : أصحاب الرسّ بفلج هم أصحاب يـس ، وقسال آخرون : هي بئر كانت تسمى الرسّ . . .

قال أبو جعفو: والصواب من القول في ذلك: قول من قال: هم قوم كانوا على بئر ، وذلك أن الرّس في كلام العرب: كل محفور ، مثل: البئر ، والقبر ، ونحو ذلك...ولا أعلم قوماً كانت لهم قصة بسبب حفرة ، ذكرهم الله في كتابه ، إلا أصحاب الأحدود ، فإن يكونوا هم المعنيين بقوله : ﴿وَلَا سَبْ الرّبِي ﴾ فإنا سنذكر خبرهم إن شاء الله إذا انتهينا إلى سورة البروج ، وإن يكونوا غيرهم فلا نعرف لهم خبراً ، إلا ما جاء من جملة الخبر عنهم ألهم قوم رَسُوا نبيهم في حفرة . إلا ما..قال مورو الله وخلك أن الله جبارك رسول الله على الله وخلك أن الله المنافق وتعالى بعض نبياً إلى أهل قرية فلم يؤمن مِنْ أهلها أحد إلا ذلك الأسود ، ثم إن أهل القرية علوا على النبي حليه السلام - ، فحفروا له بئراً فألقوه فيها ، ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم ، قال: وكان ذلك العبد ينه في معاماً وشراباً ، ثم يأتي به إلى ذلك العبد ينه في منافق وشراباً ، ثم يأتي به إلى ذلك البئر ، فيرفع تلك الصخرة ، فيعينه الله عليها ، فيشتري به طعاماً وشراباً ، ثم يأتي به إلى ذلك البئر ، فيرفع تلك الصخرة ، فيعينه الله عليها ، فيدلي إليه طعامه وشرابه ، ثم يعيدها كما كانت ، قال : فكان كذلك ما شاء الله أن يكون . ثم إنه ذهب يوماً يحتطب ، كما كان يصنع ، فحم عطب ه ، فان وخرع منها ، فلما أراد أن يحتملها وحد سِنَةً ، فاضطحع فنام ، فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماً ، ثم إنه هب فتمطى ، فتحول لشقة الآخر ، فاضطحع ، فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماً ، ثم إنه هب فتمطى ، فتحول لشقة الآخر ، فاضطحع ، فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماً ، ثم إنه هب فتمطى ، فتحول لشقة الآخر ، فاضطحع ، فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماً ، ثم إنه هب فتمطى ، فتحول لشقة الآخر ، فاضطحع ، فضرب الله على أذنه سبع سنين عائماً ، في المله المؤلى المنافق المنافق

<sup>(</sup>۱) سند ابن جریر : حدثنا ابن حمید ، قال : ثنا سلمه ، عن ابن إسحاق ، عن عمد بن کعب القرظي ورفعه ، قال ابن کتیر – رحمه الله – " وفیه غرابة ونکارة ، ولعل فیه إدراحاً ". تفسير القرآن العظیم (۲۰/۱۱) طبع الشعب ، وانظر تحقیق الترکي ۲۰/۱۷ و یضاف لذلك أن الحدیث مرسل منقطع ، فمحمد بن کعب تابعی ، وقد کان أبوه کعب من سسی بسین قریظة ، قیل: ولد محمد بن کعب فی حیاة النبی - گا- و لم یصح ذلك ، وتوفی قمان وماتة . انظر سسیر أعسلام النسبلاء (۱۰/۵).

أخرى . ثم إنه هبّ فاحتمل حزمته ، ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار ، فحاء إلى القريسة فباع حزمته ، ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع ، ثم ذهب إلى الحفرة في موضعها التي كانت فيسه فالتمسه فلم يجده ، وقد كان بدا لقومه فيه بداء ، فاستخرجوه وآمنوا به وصدّقوه ، قال : فكان النيّ عليه السلام – يسألهم عن ذلك الأسود : ما فعل ؟ فيقولون: ما ندري ، حتى قبض الله النيّ ، فأهبّ الله الأسود من نومته بعد ذلك ، فقال رسول الله – الله الأسود من نومته بعد ذلك ، فقال رسول الله – الله عليه الله الأسود من نومته بعد ذلك ، فقال رسول الله – الله عليه الله الأسود الله المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد الله المؤلّد الله الله المؤلّد الله المؤلّد المؤ

غيـــر أن هؤلاء في هذا الخبر يذكر محمد بن كعب عن النيّ ﷺ – أنهـــم آمنـــوا بنبـــيهم واستخرجوه من حفرته ، فلا ينبغي أن يكونوا المعنيين بقوله : ﴿وَأَمْسَنَ ٱلرَّسِ ﴾ ؛ لأن الله أخبر عـــن أصحاب الرّسّ أنه دمّرهم تدميـــراً ، إلا أن يكونوا دمّروا بأحداث أحــــدثوها بعـــد نبـــيهم الـــذي استخرجوه من الحفرة وآمنوا به ، فيكون ذلك وجهاً ." (<sup>1)</sup>

فالحديث المرفوع – إن ثبت – فيه إثبات إيمان من رسوا نبيهم ، ثم آمنوا بالعبد الأسود بعـــد موت نبيهم ؛ ولكن الآية تثبت وقوع العذاب عليهم وتدميــرهم لما كذّبوا الرســـل ، فالظـــاهر أن الحديث ليس مفسِّرا للآية لعدم تطابقهما في المعنى ، إلا على وجه من التأويل فيقال : إنهــــم آمنـــوا فنحاهم الله ثم أمهلهم حتى عصوا ثم وقع عليهم العذاب بعد ذلك . والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه آنفاً .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٩/٣٨٩-٣٩١).



## المبحث الثاني :

# ترجيح سبب النـــزول لا يعني تخصيص الآية به بل يدخل من يشابمه :

وهذا من باب التأكيد لهذه المسألة وقد سبق بيانها بالتفصيل في مبحث مستقلُّ(١).

ومن الأمثلة على ذلك مع ذكر أسباب النسزول: قوله -تعالى-: ﴿ هَلَانِ خَمْسَكِن ٱلْخَصَمُوا فِي وَمِن الأَمثلة على ذلك مع ذكر أسباب النسزول: قوله -تعالى-: ﴿ هَلَانِ خَمْسَكِن ٱلْخَصَمُوا فِي اللّهِ ثَالَ وَهُوسِهُم اللّهِيمُ ﴿ إِلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب وأشبهها بتأويل الآية : قول من قال : عُني بالخصـــمين : جميع الكفار من أيّ أصناف الكفر كانوا ، وجميع المؤمنين . وإنما قلت ذلك أولى بالصواب ؛ لأنه – تعالى ذِكْرُه-ذكر قبل ذلك صنفين من خلقه : أحدهما أهل طاعة له بالسحود له ، والآخــر : أهـــل معصية له ، قد حقّ عليه العذاب ، فقـــال : ﴿ أَلْرَ ثَرَ أَنَّ لَقَدَ يَشَجُدُ لَهُ مَن فِي النَّسَكُونِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالنَّسَرُ وَالْقَمْرُ ﴾ [الحج: ١٨] ثم قال : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكِيْرٌ حَقَّ عَلِيهِ الْمَاكُ ﴾ [الحج: ١٨] ، ثم أتبع ذلك صفة الصنفين كليهما وما هو فاعل بمما ، فقـــال : ﴿ فَالَّذِينَ كَنْ مِنْ قُلُولٌ مِنْ يَوْلُ مِنْ يَوْلُ لِهِ وقــال الله :

<sup>(</sup>١) انظر : تعيين من نزل بمم الخطاب لا يعني تخصيصهم بل يدخل من يشابمهم ، صفحة (٢٣٦) وما بعدها .

 <sup>(</sup>٢) ويكتمل الحديث عن الغريفين في سورة الحج إلى الآية (٢٤) ﴿ وَهُدُدًا إِلَى النَّبَيِّ مِنَ النَّزَل ﴾ -والله أعلم -.

 <sup>(</sup>٣) المبارزين من كفار قريش: عتبة بن ربيعة ، وأخوه شبية ، والوليد بن عتبة ، ومن المؤمنين : عبيدة بن الحارث ، وحمزة بسن
عبد المطلب ، وعلي بن أبي طالب ، فقُتل المشركون ، وسَلم المسلمون ، وأُنتجن عبيدة بالجراح . انظر السيرة النبوية لابن
هشام (٢٧٧/٢) .

﴿ إِنَّ اللهُ يُمْ خِلُ اللَّذِي َ مَامَثُواْ وَمُحِلُواْ الصَّيْلِ حَتْ مَ جَنْتُ مَجْرِي مِن تَمَيِّهَا الْأَنْهَكُرُ ﴾ [الحج: ٢٣]، فكان بيناً بذلك أن ما بين ذلك حبر عنهما . فإن قال قائل : فما أنت قائل فيما رُوي عن أبي ذرّ في قوله : إنّ ذلك نزل في الذين بارزوا يوم بدر ؟ . قبل : ذلك إن شاء الله كما رُوي عنه ، ولكن الآية قد تنسزل بسبب من الأسباب ، ثم تكون عامة في كل ما كان نظير ذلك السبب. وهذه من تلك ، وذلك أن الذين تبارزوا إنما كان أحد الفريقين أهل شرك وكفر بالله ، والآخر أهل إيمان بالله وطاعة له ، فكلل كافر في حكم فريق الشماك منهما في أنه لأهل الإيمان خصم ، وكذلك كل مؤمن في حكم فريق الإيمان منهما في أنه لأهل الإيمان خصم ، وكذلك كل مؤمن في حكم فريق الإيمان منهما في أنه لأهل الشرك خصم . "(1)

فذهب إلى أن المراد بالخطاب : العموم في الكفار والمؤمنين ، بدليل السباق واللحاق: فقد ذكر الله -تعالى- قبلها أن من الناس من يسجد لله بالعبادة ومن لا يسجد ، وذكر بعدها جـزاء الكفـار بالنار، وجزاء المؤمنين بالجنة ، فدل على العموم ، وإن قبل بنـزولها في أحد معيَّن ، فلا مـانع مـن دخول من هم على شاكلته .

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۲۳/۹ -۱۲۵) . ومثله في البقرة (۲۰۰) ﴿ وَلِهَا قَبَلُ سَحَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُنْسِدَ فِيهِمَا وَيُفَهِكَ ٱلْمَرْتَى وَالنَّسِلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ النَّسَادَ ۞ كه حامع البيان (۲۲/۳ -۳۳۰) .



## المبحث الثالث : ترجيح تعيين المخاطب بالآيات السابقة أو اللاحقة :

ففي قوله -تعالى- : ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا سَوَاهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتُهُمْ أَمْ لَهُ لِنَذِهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ [المفرة: ١] قال –رحمه الله– : " اختلف أهل التأويل فيمن عُني بهذه الآية ، وفي من نـــزلت : فكان ابن عبــــاس يقول..: ﴿إِنَّ الَّذِيكَكُمُرُوا ﴾ أي : بما أنزل إليك من ربّك ، وإن قالوا : إنَّا قد آمنا بما قد حاءنا من قبلك . وكان ابن عباس يـــرى أن هذه الآية نزلت في : اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة ، على عهد رسول الله –幾- ، توبيخاً لهم في جحودهم نبوّة محمد –幾-، وتكذيبهم به ،مع علمهـــم بـــه ، ومعرفتهم بأنه رسول الله-業 – إليهم وإلى الناس كافة . [وورد عنه قول آخـــر : أن الـــنبي –業 – كان: يحرص على إيمان جميع الناس ، فأخبره الله : أنه لا يؤمن إلا من كتب له ذلك ، ولا يضل إلا من كتب عليه ذلك ، **وقال آخرون : إنما في قادة الأحزاب ، ثم رج**ع الإمــــام القــــول الأول : أنهــــا في المنافقين ، وإن كان للأقوال الأخرى مذهب ، ولكل منـــها توحيـــه ثم قــــال] : وأمـــا علتنــــا في اختيار نا . . فهي أن قول الله –جلُّ ثناؤه- : ﴿إِنَّ الَّذِيكَ كَفَرُوا سَوَاهُ مَلَتِهِمْ ءَانَـٰذَرْتَهُمْ أَمَا تُنذِيمُ لا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ عقيب خبر الله —جلُّ ثناؤه– عن مؤمني أهل الكتاب، وعقيب نعتهم وصفتهم ، وثنائه عليهم بإيمالهم به وبكتبه ورسله ، فأولى الأمور بحكمة الله، أن يتلي ذلك الخبر عن كفارهم ونعـــوقم ، وذم أســـباهم وأحوالهم ، وإظهار شتمهم ، والبراءة منهم ؛ لأن مؤمنيهم ومشركيهم ، وإن اختلفـــت أحـــوالهم في اختلاف أدياهُم ، فإن الجنس يجمع جميعهم بأهُم بنوا إسرائيل ." (١)

فلما كان الحديث السابق عن مؤمني أهل الكتاب ، فاللائق بالسياق والحكمة في الكلام ، أن يتبع بالفريق المقابل لهم : وهم الكافرون والمنافقون من بني إسرائيل ؛ لأن الذي يــــربط اخـــتلاف معتقداتهم هو نسبهم إلى إسرائيل –عليه السلام-.

و في قوله -تعالى- : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ اللَّهَ فَلَيْمُونَى يُتَحِبَّكُمْ اللَّهُ وَيَنْفِرَ لَكُمْ ذُوْبَكُمْ وَاللَّهَ عَثُورٌ تَرْجِبُ ۗ ﴾ [آل عمران: ٢٦] قال أبو جعفو : " اختلف أهل التأويل في السّبب الذي أنزلت هذه الآية فيسه : فقسال

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (١٤١/١-١٤٢) ، وتحقيق شاكر (٢٥١/١) .

بعضهم : أنزلت في قوم قالوا على عهد النبيّ - ﷺ - : إنّا نحبّ ربنا ، فأمر الله - حلّ وعزّ - نبيّ معمداً -ﷺ أن يقول لهم : إنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فِيما تَقُولُونَ فَاتَبِعُونِي، فَإِنّ ذَلِكَ عَلامَةُ صِدْقِكُمْ فِيما تَقُولُونَ فَاتَبِعُونِي، فَإِنّ ذَلِكَ عَلامَةُ صِدْقِكُمْ فِيما تَقُولُونَ فَاتَبِعُونِي، فَإِنْ كَثَر ذَلِكَ... [عن] الحسن يقول : قال قوم على عهد النبيّ -ﷺ - : يا محمد : إنا نحبّ ربنا ! . فأنزل الله -عزّ وحلّ - : ﴿ قُلُ لِن كُنتُمْ تُبِعُينَ الله تَلَيّمُونَ يُحِبّكُمُ الله وَيَقِيرُ لَكُو ذَلُوبُكُمْ ﴾ فحمل اتباع نبيّه محمّد عليه عمد الله عنه عليه عمد النصارى : إن كان الذي تقولونه في عيسى من عظيم القول ، يقول لوفد نجران الذين قدموا عليه من النصارى : إن كان الذي تقولونه في عيسى من عظيم القول ، إنا تقولونه تعظيماً لله وحباً له ، فاتبعوا محمداً - ﷺ -...عن محمد بن جعفر بن الزبير (١٠) : ﴿ قُلُ لِن كُنتُمْ تُجُونُونَ لَلْهُ فَوَالَهُ اللهِ وَلَكُم - يعني : في عيسى - ، حبًا لله ، وتعظيماً له ، ﴿ قَاتَبِعُونِ كُمُنتُمْ تُحْبُونَ اللهِ ﴾ أي : إن كان هذا من قولكم - يعني : في عيسى - ، حبًا لله ، وتعظيماً له ، ﴿ قَاتَبِعُونَ اللهِ عَنْهُ مُؤْمِنَ وَلِيكُمْ - يعني : في عيسى - ، حبًا لله ، وتعظيماً له ، ﴿ قَاتُعُونُ كُمُنْ مُؤْمِنَ لَكُونُ هَذَا كُونُ هذا من قولكم - يعني : في عيسى - ، حبًا لله ، وتعظيماً له ، ﴿ قَالَهُ مَثُونُ وَحِيثُ الله وَيُقْرِقُونَ اللهُ هُونَ اللهُ عَنْهُ وَعُلْمُ وَلَهُ مَثُونً وَقِيمًا اللهُ عَلَاهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَقُونُونُ اللهُ عَلَمُ اللهُ قُلْهُ عَنْهُ وَقُونُهُ وَقُونُهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَقُونُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلَمُ عَنْهُ وَقُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُونُ اللهُ اللهُو

قال أبو جعفو: وأولى القولين بتأويل الآية ، قول محمد بن جعفر بن الزبيسر ؛ لأنه لم يجسر لغيسر وفد نجران في هذه السورة ، ولا قبل هذه الآية ذكرُ قوم ادّعوا أفسم يجبون الله ، ولا أفسم يعظمونه ، فيكون قوله : ﴿ إِن كُنتُم تُوسُّونَ الله تَأْتَيْمُونِ ﴾ جواباً لقولهم على ما قاله الحسن . وأما ما روى الحسن في ذلك مما قد ذكرناه ، فلا خبر به عندنا يصح ، فيحوز أن يقال : إن ذلك كذلك ، وإن لم يكن في السورة دلالة على أنه كما قال . إلا أن يكون الحسن أراد بالقوم الذين ذكر ألهم قالوا ذلك على عهد رسول الله على أنه كما قال . إلا أن يكون الحسن أراد بالقوم الذين ذكر ألهم قالوا ذلك على عهد على ما قائنا ، ولا في الآية دليل على ما وصفنا ، فأولى الأمور بنسا أن نلحسق تأويله بالذي عليه الدلالة من آي السورة ، وذلك هو ما وصفنا ؛ لأن ما قبل هذه الآية من مبتدأ هذه السورة وما بعدها خبر عليه ، واحتجاج من الله لنبيه محمد على على بطول قولم في

<sup>(</sup>١) هو محمد بن حعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني ، شيخ ابن إسحاق في أخباره ، وكان فقيهاً عالماً ، وثقــــه النسائي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، توفي بين عشرٍ ومائة إلى عشرين ومائة . انظر تمذيب النهذيب (٥٣٠/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر السيرة النبوية لابن هشام (٢٢٨/٢) ، وقد حكى قصة الوفد من رواية محمد بن حعفر بن الزبير هذا .

المسيح، فالواجب أن تكون هي أيضاً مصروفةَ المعنى إلى نحو ما قبلها، ومعنى ما بعدها ." <sup>(١)</sup>

فالسياق كلام متتابع على نظام واحد لا يحيد عنه الكلام إلا بدليل منه ، أو بحديث نبوي، أو بسبب نزول صحيح ، وهذه الآيات من سورة آل عمران نزلت في وفد نصارى نجران ، والآية التي نحن بصددها واقعة في ثنايا الحديث عن النصارى ومجادلتهم، فالقول بلا حجة ، ونسبته لغيـــر المتحدث فيه يضعفه السياق؛ لأن الأصل اتصال السياق .

وفي قوله -تعالى- : ﴿ لَيْنَ إِلَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِ آهَمْ الْكَتِنَبُّ مَن يَسْمَلَ سُوّمًا يُجْرَ بِهِ. وَلا يَجِدَ لَهُمُون دُونِ أَقُو وَلِئَا وَلا نَصِيرًا ﴿ ﴾ [الساء: ١٢٣] قال أبو جعفو : " اختلف أهل التأويل في الذين عُنُوا بقوله : ﴿ لَيْنَ إِلَمَانِيَّكُمْ وَلاَ أَمَانِ آهَمْ إِلَكِتَنَبُّ ﴾ فقال بعضهم : عُسني بقول، ﴿ لَيْنَ إِلَمَانِيَّكُمْ ﴾ أهسل الإسلام...وقال آخرون : بل عنى الله بقوله : ﴿ لَيْنَ إِلَمَانِيَّكُمْ وَلاَ أَمَانِيَ آهَمْ اللَّكِتَبُ ﴾ : أهل الشرك به من عبدة الأوثان...عن مجاهد في قوله: ﴿ لَيْنَ إِلَمَانِيَّكُمْ وَلاَ أَمَانِيَ آهَمْ اللَّكِتَبُ ﴾ قال : قريش ، قالت : لن نُبعث ولن نُعذَب...وقال آخرون : عُنى به أهل الكتاب خاصة...

قال أبو جعفو: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك: ما قال مجاهد، من أنه عسنى بقوله: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ ﴾ مشركي قريش. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن المسلمين لم يجر لأمانيهم ذكر فيما مضى من الآي قبل قوله: ﴿ لَيْسَ بِمَمَانِيَكُمْ ﴾ ، وإنما جرى ذكر أماني نصيب الشيطان المفروض، وذلك في قوله: ﴿ وَلَأَصِلْنَهُمْ وَلَاتُمِينَكُمْ وَلَامُرَبُهُمْ فَلَيْرَقِحُمْ فَلَيْرَقِحُمْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ الله والساء: ١١٩] وقوله: ﴿ لِيَسَ بِمَمَانِيَمُمْ ﴾ [انساء: ١١٩] وقوله: ﴿ يَسَلُهُمْ وَيُمَيِّيهِمْ ﴾ [انساء: ١١٩] وقوله على أمن أولى من أدعاء تأويل فيه ، لا دلالة عليه من ظاهر التنسزيل، ولا أثر عن الرسول على ولا إجماع من أهل التأويل. وإذ كان ذلك كذلك ، فتأويل الآية إذن : ليس الأمر بأمانيكم يا معشر أولياء الشيطان وحزبه ، التي يمنيكموها وليكم علوا لله ، من إنقاذكم ممن أرادكم بسوء ، ونصرتكم عليه ، وإظفاركم به ، ولا أماني أهل الكتاب الذين قالوا اغتراراً بالله وبحلمه عنهم : ﴿ وَقَالُوا أَنْ تَدَمُّلُ اللّهَ لَهُ مَن كَانَ هُونًا أَوْ فَمَدَى ﴾ [البرة: ٤٨] ، و ﴿ وَقَالُوا أَنْ يَدَمُّلُ الْمُحَمَّةُ إِلّا مَن كَانَ هُونًا أَوْ فَمَدَى ﴾ [البرة:

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٩٠/٣) ، وتحقيق شاكر (٣٢٢/٦) .

١١١] ، فإنَّ الله مجازي كل عامل منكم جزاء عمله ، من يعمل منكم سوءً ومن غيـــركم يجز به ، ولا يجد له من دون الله وليًّا ولا نصيـــراً ، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة . ونما يدلُّ على صحة ما قلنا في تأويل ذلك ، وأنه عُــــني بقولـــه : ﴿ لَيْسَ إِلَمَانِيِّكُمْمُ ﴾ مشركو العرب كما قال مجاهد ، أن الله وصف وعد الشيطان ما وعد أولياءه ، وأخبر بحال وعده ، ثم أتبع ذلك بصفة وعده الصادق بقوله : ﴿وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَكِمُوا الصَّلِحَتِ مَكُنَّدِخُلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْيَعُهَا ٱلْأَنْهَنُدُ خَلِينَ فِيهَا أَبُدّاً وَعَدَ اللَّهِ حَقّا ﴾ [انساء: ١٢٢] وقد ذكر -جلّ ثناؤه- مع وصفه وعد الشيطان أولياءه ، تمنيته إياهم الأماني، بقوله : ﴿ يَهِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمْ ﴾ كما ذكر وعده إياهم ، فالذي هو أشبه : أن يتبع تمنيته إياهم من الصفة ، بمثل الذي أتبع عدَته إياهم به من الصفة . وإذ كان ذلك كذلك صحَّ أن قوله: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيتِكُمْ وَلَا أَمَانِيَ آهَلِ ٱلْكِتَبُّ مَن يَسْمَلُ مُتَوَّا يُجْزَ بِهِ. ﴾ الآية ، إنما هو خبر من الله عن أمانيَّ أولياء الشيطان ، وما إليه صائرة أمانيهم ، مع سيئ أعمالهم من سوء الجزاء ، وما إليه صــــائرة أعمال أولياء الله من حسن الجزاء . وإنما ضمّ –جلّ ثناؤه– أهل الكتاب إلى المشركين في قوله : ﴿ لَيْسَ **مَامَانِيَكُمْ وَلَاّ أَمَانِقَ الْعَلِ الْكِتَنبُ ۚ ﴾ ؛ لأن أمانِ الفريقين من تمنية الشيطان إياهم السيق وعـــدهم أن** يمنيهموها بقوله : ﴿ وَلَأَضِلْتُهُمْ وَلَأُمْيِنَنَّهُمْ وَلَامُرَتُهُمْ ﴾ ."(١)

فابن جرير –رحمه الله– يرى أن السياق لم يذكر المسلمين ، ولكن العبرة بعموم اللفــظ لا بخصوص السبب .

وقد ذكر آخرون أن سياق الآيات في المسلمين لا المشركين ، ويدل لذلك قصة نزول الآية ، وشكوى الصحابة للنبي - ﷺ ، والسورة مدنية لا مكية ، وممن ذهب لذلك : مقاتل ، وصـــــاحبا

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱/۲۸۷-۲۹۷) ، وتحقيق شاكر (۲۲۸/۹) . وانظر مواضع أحرى في : النساء (۱۱۳-۲۱۱) ﴿ إِنَّا أَرْتَمِنَا إِلَكُ كُمّا أَوْسَنَا إِلَى فُرْجِ وَالنِّبِيْنَ مِنْ بَعُوهِ ﴾ الآبات حامع البيان (۲۰۲۸-۳۱، ۱۰ والنحل (۱۱۱) ﴿ فَتَكُولُوا مِنْ الرَّوْفِي اللّهِ اللهِ (۲۰۷/۵) ، والإسراء (۲۷) ﴿ وَلِن اللّهُ مَلَكُ لُوَبِّهُ وَاللّهُ مِنْ الْأَرْفِقِ لِيُشْرِهُوكُ مِنْهُا وَلِنَا لَا يَلْسُونَ مِنْكُنَكُ إِلّا قَيْلُهُ ۞ ﴾ حامع البيان (۲۰/۸-۲۲۱) ، والكهف (۱) ﴿ أَرْ مَدِينَةً فَقَ مُنْمَالًا الْكَفْفِ وَالزَّفِيرِ كُلُوا مِنْ مَلْهُونَا فَيْنَا فَيْهَا فَي اللّهِ عام البيان (۱۲/۸-۲۲۱) ،



الجلالين ، وابن تيمية ، وأصحاب التفسير الميسّر وغيرهم .

يقول ابن تيمية :" والأول [أنها في المسلمين وأهل الكتاب] أشهر في النقل وأظهر في الدليل : لأن السورة مدنية بالاتفاق ، فالخطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية .

وأيضا فإنه قد استفاض من وجوه متعددة أنه لما نزل قوله تعالى : ﴿مَن يَسْمَلُ سُوَّا يُجْرَ بِهِ. ﴾ [انساء:١٢٣] شق ذلك على أصحاب النبي – ﷺ حتى بين لهم النبي – ﷺ أن مصائب الدنبا مـــن الجزاء ، وبما يجزى المؤمن ، فعلم ألهم مخاطبون بمذه الآية لا مجرد الكفار .

وأيضا قوله بعد هذا : ﴿ وَمَن يَشْمَلُ مِنَ ٱلشَكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ [الساء: ١٢٤] الآية ، وقوله : ﴿ وَمَنْ أَضَنَ دِينًا ﴾ [الساء: ١٢٥] يدل على أن هناك تنازعا في تفضيل الأديان لا مجرد إنكار عقوبة بعد الموت .

وأيضا فما قبلها وما بعدها خطاب مع المؤمنين وجواب لهم ، فكان المخاطب في هذه الآية هو المخاطب في بقية الآيات " .‹›

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (٤٢٦/١٤) وما بعدها .

## المبحث الرابع : موضع لم يسرجح فيه الإمام الأرجح من أسباب النسزول:

في قوله -تعالى - : ﴿ وَلَشِيرٌ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْشَيْقِ يُمِيدُونَ وَجَهَةٌ وَلَا تَقَدُ عَيْنَاكَ عَتْهُمْ مُولِكُ وَلَا تَصْدَ وَكَا تَقَدُ عَيْنَاكَ عَتْهُمْ مُولُكُ وَاللَّهُمُ وَلُمُكُ وَلَا تَصْرِف عيناك عن الله -: "... وقوله : ﴿ وَلَا تَصْرِف عَيناك عَنْهُمْ ﴾ يقول -جلَّ ثناؤه - لنبيه - ﷺ - : ولا تصرف عيناك عن هؤلاء الذين أمرتك يا محمد أن تصبر نفسك معهم إلى غيسرهم من الكفار ، ولا تجاوزهم إليه ...

وقوله: ﴿ رُبِيدُ زِينَةَ الْمَيَوْةِ الدُّنَيْ ﴾ يقول -تعالى ذِكُرُه-لنبيه -ﷺ - : لا تعدُ عيناك عن هؤلاء المؤمنين الذين يدعون ربحم إلى أشراف المشركين ، تبغي بمحالستهم الشرف والفخر ، وذلك أن رسول الله -ﷺ - أتاه فيما ذكر قوم من عظماء أهل الشرك، وقال بعضهم : بل من عظماء قبائل العرب ممن لا بصيــرة لهم بالإسلام ، فرأوه حالساً مع حبّاب (۱) ، وصهيب (۱) ، وبلال (۱) ، فسألوه أن يقيمهم عنه إذا حضــروا ، قالوا : فهمّ رسول الله -ﷺ - ، فأنزل الله عليه : ﴿ وَلاَ تَطَرُّو ٱلَّذِينَ يَنْمُونَ رَبُّهُم بِالْفَدَاقِ

<sup>(</sup>۱) هو أبو يجيى ، أو أبو عبد الله ، خبّاب بن الأرتّ بن حنىلة بن سعد التميمي ، كان قيناً يعمل السيوف ، من نجباء السابقين، عذب على إسلامه ، شهد بدراً والمشاهد ، عاش سبعاً وسبعين سنة ، وتوفي بالكوفة ، سنة سبع وثلاثين ، وصــــلى عليـــه علميّ بن أبي طالب . انظر سبو أعلام النبلاء (٣٣٢/٣) ، والإصابة (١٠١/٢) ، والأعلام (٣٤٤/٣) .

<sup>(</sup>۲) هو أبو يجيى ، صهيب بن سنان بن مالك ، من بني النمر بن قاسط ، الرومي ؛ لسبي الروم له مدة ، كان أبوه أو عمة مسن أشراف الجاهلين ، ولاه كسرى على الأبلة منازل قومه قرب الموصل ، وبما ولد صهيب ، أغارت الروم فسبته صسغواً ، فعاض بينهم فكان ألكن ، واشتري فحيء به مكة ، ثم أعتقه عبد الله بن حدعان الجاهلي ، فكان يحترف التحارة ، وكان من أرمى العرب سهماً ، صحب النبي قبل أن بوحي إليه ، وهو من السابقين ، ولما حايت الهجرة ترك ماله كله ، فقال النبي على الأولى . "ربح صهيب " ربح صهيب " شهد بدراً والمشاهد ، أنابه عمر لما طعن للصلاة بالناس حتى يختار خليفة ، توفي سنة ثمان وثلاثين . انظر سبر أعلام (1/٧/٣) ، والإصابة (٢٥/٣) ، والأعلام (٢٠٤/٣) . ".") .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله ، بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق ، وهو مؤذّن رسول الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ على بيت مالـــه ، مـــن السابقين إلى الإسلام ، عذب فكان يقول : أحدٌ أحدٌ ، شهد بدراً ، وشهد له الرسول بالجنة ، عاش على الصحيح بضـــعاً وستين سنة ، يقال : إنه حبشي ، وقيل من مولّدي الحجاز ، توفي بدمشق ، سنة عشرين ، وقيل غير ذلك . انظــر ســـير أعلام النبلاء (٧/١ع) ، والإصابة (١/٧٠) ، والأعلام (٧/٢ع) .

وَالْمَنِيْقُ مُوكِينَ وَجَهَهُ ﴾ [الانعام: ٥٢] ثم كان يقوم إذا أراد القيام ، ويتركهم قعوداً ، فـــانزل الله عليـــه: ﴿وَلَصْبِرْ فَضَكَ مَعَ الَّذِينَ يَنْعُونَكَ رَبَّهُم بِالْفَــنَافِقُ وَالْشَيْقِ ﴾ الآية ﴿وَرَاصَبِرْ فَضَكَ مَعَ اللَّذِينَ يَنْعُونَكَ رَبَّهُم بِالْفَــنَافِقُ وَالْشِيقِ ﴾ يسريد زينة الحياة الدنيا : بحالسة أولئك العظماء الأشراف...

عن ابن حريج ، قال : أخبرت أن عبينة بن حصن <sup>(١)</sup> قال للنبيّ – ﷺ – قبل أن يُسلم : لقد آذاني ريح سلمان الفارسي، فاجعل لنا مجلساً منك لا يجامعوننا فيه ، واجعل لهم مجلساً لا نجامعهم فيه ، فنـــزلت الآية<sup>(٢)</sup>...

عن سلمان الفارسي قال: حاءت المؤلفة قلوهم إلى رسول الله ﷺ - :عيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس (٢) ، وذووهم ، فقالوا : يا نيّ الله ، إنك لو حلست في صدر المسحد ، ونفيت عنا هؤلاء وأرواح حباهم ، يعنون سلمان ، وأبا ذرّ (أ) وفقراء المسلمين، وكانت عليهم حباب الصوف ، و لم يكن عليهم غيسرها ، حلسنا إليك وحادثناك ، وأخذنا عنك فأنزل الله :

<sup>(</sup>١) هو أبو مالك ، عيبنة بن حصن بن حذيفة بن بدر الغزاري ، من زعماء غطفان ، كان اسمه حذيفة فأصيب في عينه فسسمتي عيبنة ، من المولفة قلوبهم ، أعطاه النبي ١٩٤٠ مائة من الإبل يوم حنين كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه ، ثم ارتسد واتبع طلبحة حين تنبًا، وأتي به أبا بكر أسورًا ، فمن عليه . انظر السيرة النبويسة لابسن هشسام (٢٢٦/٢و٢٩٤ و٣٠١) ، والإصابة (٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) سند الحديث قال ابن جرير : حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين ، قال ثين حجاج ، عن عكرمة قال : أحبرت . وهذا إسسناد منقطع ؛ لجهالة من أخبر عكرمة ، هل هو صحابي أم تابعي ؟! ، وهناك أحاديث أخرى ضعيفة في المعنى نفسه ، إلا أن المفسرين قد أجموا على ذكر هذا السبب ، فيقال به ؛ لإجماع المفسرين على المعنى الذي دل عليه الحديث ، كما يشهد له سياق الآيات . انظر المحرر في أسباب النسزول للدكتور خالد المزيني (٦٨٤/٢).

<sup>(</sup>٣) هو الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التميمي ، كان أقرع الرأس ، مسن مسادات العسرب في الجاهلية ، دان بالمجوسية ثم أسلم مع وفد بني دارم من تميم ، له عشرة من الولد ، أعطاه النبي ﷺ – مائة من الإبل يوم حنين تألفاً كمسا أخرج ذلك البخاري في صحيحه ، شهد حنيناً والطائف ، كان مع خالد بن الوليد في الوقائع حسنى اليمامسة، استشسهد بالجوزجان ، سنة إحدى وثلاثين. انظر المعارف صفحة (٣٤٣/٥ ٢٥ و ٢٥) ، والإصابة (٨٥/١)، والأعلام (٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) قبل هو حندب بن حنادة بن سفيان بن عبيد الغفاري ، قصة إسلامه في الصحيح مشهورة ، استعمله النبي 一幾一 علمي المدينة غزوة بني المصطلق ، توفي سنة انتين وثلاثين . انظر السيرة البوية لابن هشام (١٥٢/٣) ((٣٠٢/٣) ، والإصابة (١٠/٧) ، وشذرات الذهب (٣٩/١) ، والأعلام (١٣٦/٢) .

﴿ وَآثَلُ مَا أَرْضَ إِلِيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنْ مِن مُونِدِ مُلَّتَمَدًا ﴿ وَالْكَهُ : ٢٧] حتى بلغ: ﴿ إِنَّا أَمْتَدَا لِلنَّالِينَ فَازًا ﴾ [الكهد: ٢٩] يتهدّدهم بالنار ، فقام نبي الله - ﷺ - يلتمسهم حتى أصاهم في مؤخّر المسجد يذكرون الله، فقال : «الحَمْدُ لِلّهِ الّذِي لَمْ يُمثني حتى أَمَرَنِي أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَ رجالٍ مِنْ أُمّتِي ، مَعَكُمُ المَحْيا وَمَعَكُمُ المَماتُ» (١٠).

وقوله : ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن كِنُونًا وَالْمَبَعَ هُونَهُ ﴾ [الكهد: ٢٨] يقول -تعالى ذِكْرُه -لنبيّه - ﷺ - ولا تطع يا محمد من شغلنا قلبه من الكفار ، الذين سألوك طرد السرهط ﴿ اللَّذِينَ يَنْتُونَ كَنِيّهُم اللَّهُ عَنْكَ عَن ذَكُرنا بالكفر وغلبة الشقاء عليه ، واتبع هواه ، وترك اتباع أمسر الله وهيه ، وآثر هوى نفسه على طاعة ربه ، وهم فيما ذُكر : عيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس ، وفوهم... " (٢)

ففي قول سلمان على الله على المؤلفة قلوهم ، تناقض مع الآية التي وصفتهم بألهم : أغفِلت قلوهم عن ذكر الله ، واتبعوا أهوائهم وأمرهم إلى ضياع في قوله : ﴿ لَفَلْلَا عَلَمْهُ مَن يُكُونًا وَالنَّبَمَ هُونَهُ وَلَكُ اللَّهُ مِن الله الله والموافقة والموافقة الله وحمه الله الله الله والله الله عندل والله الله والله الله عندل والله أن يكون المراد بالمولفة قلوهم أناس قبل دخولهم الإسلام فيكون لذلك وحمه عندل والله أعلم -

هذه بعض المواضع التي تندرج تحت هذا الأثر ، وقد تبيّن أنّ الواجب تمحيص سبب النـــزول وتأمله مع نص الآية وسياقها فلا يقال بدخول مسلم في سياق الكفار ولا العكس ، ثمّ لا مانع من إدخال من شابه من نزلت فيه الآيات ؛ لأن القرآن أنزل للعالمين ، وظهر جلياً أثر السياق في هذا التحيص والتدقيق ، وفي ترجيح المناسب الموافق لسياق الآيات . – والله أعلم –.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه ، وأبو نعيم ، والبيهقي في شعب الإيمان ، وأبو الشيخ من طريق سليمان بن عطاء عسن مسلمة بسه ، وإسناده ضعيف ، بسبب سليمان بن عطاء الجزري قال ابن حجر في التقريب : " منكر الحسديث "، تقريب التهسذيب صفحة (٣٢٨/١) ، وفي بحمع الزوائسد (٣١٨/١) قسال عبسد الرحمن بن سهل بن حنيف : "نزلت هذه الآية على النبي 一號 وهو في بعض أبياته ، وفيه قال 一號 - " الحمد لله السذي حمل في أمني من أمري أن أصبو نفسي معهم " . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، وانظر تفسير ابن كثير (٧٩/٣) ، والصواب أنه مرسل فعيد الرحمن بن سهل تابعي وليس بصحابي .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٨/٢١٤-٢١٥) .

|                                                      | الفصل الثالث |
|------------------------------------------------------|--------------|
| أثر دلالة السياق في<br>إظهار تناسب الآيات وترابطها : |              |



## الفصل الثالث : أثر دلالة السياق في إظهار تناسب الآيات وترابطها:

علم المناسبات علم عظيم ، يثمر ربط كلام الله -عزّ وحلّ -بعضه ببعض ، ويعين على فهم الآية ، ويظهر إعجاز القرآن ، وأنه منزل من حكيم عليم قال تعالى: ﴿ الرَّكِنَتُ أَنْكِنَتُ مَائِنَكُ ثُمْ مُوْلِكَ مِن لَمُنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مُوْلِكَ مِن لَمُنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

والمناصبة في اللغة : المقاربة ، وفلان يناسب فلاناً أي : يقرب منه ويشاكله ، ومنه النسيب ، الذي هو : القريب المتصل ، كالأخوين وابن العم ونحوه ، وإن كانا متناسبين بمعنى رابط بينهما ، وهو القرابة .

وفائدة علم المناسبات: حعل أجزاء الكلام آخذ بعضها بأعناق بعض ، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال الأكيد البناء المحكم المتلائم الأجزاء. قال بعض الأئمة من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض ؛ لئلا يكون منقطعاً .(١)

وقد ثبت بالاستقراء: أن التناسب بين سور القرآن الكريم موجود ، وألفت فيـــه مؤلفـــات منها: البرهان في تناسب سور القرآن لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي<sup>(۲)</sup>، وتناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي –رحمه الله– ، وإذا ثبت هذا فالمناسبات بين الآيات ، وتعلَّق بعضها ببعض وجوده من باب الأولى ، حتى إن المتأمل لكلام الله –عزَّ وحلً– يظهر له أن القرآن كله كالمقطع الواحد المترابط المتناسب الآخذ بعضه برقاب بعض .

ومن محاسن المناسبات : أنها تساعد على حسن التفسير ، ودقة الفهم ، وعدم مراعاة المناسبات يوقع المفسر في الخطأ عند تفسير الآيات .

<sup>(</sup>١) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي (١٣١/١-١٣٦) .

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ٧٠٨ هــ ، وقد حقق الكتاب الدكتور سعيد بن جمعة الفلاح ، طبع حامعة الإمام محمد بن سعود ١٤٠٨هــ .

#### وممن اهتم بالمناسبات في تفسيره :

بوهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي رحمه الله ما المتوفى سنة خمــس وثمـــانين وثمانمائـــة للهجرة، في تفسيره : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، وهو من أوسعها وأشملها ، وإن كان فيه بعض التكلّف .

وفخر الدين محمد بن عمر الرازي –رحمه الله– ، المتوفى سنة ست وستمائة للــــهجرة ، في تفسيره المسمى : التفسير الكبير ، أو مفاتيح الغيب .

ومن المعاصرين : سيد قطب حرحمه الله <sup>(١)</sup> ، المقتول سنة ثمان وثمانين وثلاثمائـــة وألـــف للهجرة ، في تفسيره الذي أسماه : في ظلال القرآن .

وليس هناك فرق بين المناسبة والرابط فكل مناسبة رابط ، وكل ربط فهو مناسبة ، كما عبّـــر عن ذلك الزركشي –رحمه الله– .<sup>(۲)</sup>

ومن الأمثلة على : الربط بين الآيات المتتاليات ، عند ابن جرير -رحمه الله - : في قوله - المال -: ﴿وَاَلَذِينَ يُمنِفِقُوكَ النَّكِيمُ وَكَا يُؤْمِنُوكَ إِلَّهُ وَلاَ بِالْكِيمُ الْكَيْعُونُ النَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا هَسَاتُهُ قَرِينًا وَلاَ يُؤْمِنُوكَ إِلَّهُ وَلاَ بِالْكِيمُ اللَّافِيمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَن اليهود الذين وصف الله صفتهم عذاباً مهيناً ، ﴿ وَاَلَذِينَ يُمنِفُوكَ أَمْوَلَهُمْ وِكَاتَهُ النَّاسِ ﴾ ، ﴿ وَالَّذِينَ يُمنِفُوكَ أَمْولَهُمْ وَكَاتَهُ النَّاسِ ﴾ ، ﴿ وَالَّذِينَ ﴾ في موضع خفض عطفاً على الكافرين . وقوله : ﴿ وَتَلَيْ النَّاسِ ﴾ يعني : ينفقه مراءاة الناس ، في غير طاعة الله أو غير سبيله ، ولكن في سبيل الشيطان ، ﴿ وَلَا يُؤْمِنُوكَ إِلَقَ وَلا بِالْيَرُو الْآئِمُ فَي يقول : ولا يصدّقون بوحدانية الله ، ولكن في سبيل الشيطان ، ﴿ وَلَا يُؤْمِنُوكَ إِلَقَ وَلا بِالْيَرُو الْآئِمُ فَي اللّه على الله على القيامة – الذي فيه جزاء الأعمال – أنه كائن . . . " (\*)

<sup>(</sup>۱) هو سيد قطب بن الحاج قطب إبراهيم ، ولد ١٩٠٦م وبعد تخرجه زاول التدريس سنوات ، ثم أوفد إلى أمريكا للاطــــلاع على مناهج التعليم ، وله مولفات منها غير التفسير : التصوير الفني في القرآن ، ومعالم في الطريق ، أعــــدم ســـنة ١٩٦٦م ويوافق ١٣٨٨هـــ ، انظر سيد قطب الشهيد الحي من الميلاد إلى الاستشهاد د. صلاح عبد الفتاح الحالدي .

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان في علوم القرآن (١٣١/١ و١٣٦) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٩٠/٤) ، وتحقيق شاكر (٣٥٦/٨) .

وفي قوله -تعالى-: ﴿ وَمَاذَا مَلَتِهِمْ لَوَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْقِرْدِ الْآخِرِ وَالْفَقُوامِنَا رَدَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهَ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ ﴾ [انساء: ٣٩] قال أبو جعفو : " يعنى بذلك -جلّ ثناؤه- : وأيّ شيء على هؤلاء الذين ينفقون أموالهم راء الناس ، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيُرْمِ الْآخِرِ ﴾ ... " (١)

وفي قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّالَةُ لَا يَظْلِمُ مِثَقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُمُتَنِمِهُمَا وَيُوْتِ بِن لَدُّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [انساء: ٠٠] قال أبو جعفو : " يعني بذلك -حل نناؤه - : ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِم لَوْ مَاشُوا عِلْقِو وَالْيُوهِ الْآثِنِ وَأَنْتَقُوا مِنَا وَوَهُمُ اللّهُ ﴾ ، فإن الله لا يبخس أحداً من خلقه أنفق في سبيله ، مما رزقه من ثواب نفقته في الدنيا ، ولا من أحرها يوم القيامة ، ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ ﴾ أي : ما يزنما ويكون على قدر ثقلها في الوزن ، ولكنه يجازيه به ، ويثيبه عليه ... وإنما اخترنا [هذا التأويل]... ؛ لموافقته الأثر عن رسول الله - ﷺ - مع دلالة ظاهر التنزيل على صحته ، إذ كان في سياق الآية التي قبلها ، التي حث الله فيها على النفقية في طاعته بقوله : ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَظْلِمُ طاعته، وذمّ النفقة في طاعة الشيطان ، ثم وصل ذلك بما وعد المنافقين في طاعته بقوله : ﴿ إِنَّ اللّهُ لَا يَكُولُونُ عَلَيْهُ الْمُؤْكِونُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ كَا مَا عَلَمُ اللّهُ عَلَا مَنْوَرًا فَي اللهُ اللّهُ كَا اللهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

وفي قوله -تعالى -: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِمْنَا مِن كُلِ أَمْتَمْ بِشَهِيدِ وَجِمْنَا بِكَ عَلَى هَـُوَلَامَ شَهِيدَا ﴿ ﴾ [الساء: الله الله عنده مثقال ذرّة، فكيف عَم ﴿ إِذَا الله لا يظلم عباده مثقال ذرّة، فكيف عَم ﴿ إِذَا يَحْنَا مِن كُلُ أَمْتُمْ بِشَهِيدِ ﴾ يعنى : يمن يشهد عليها بأعمالها ، وتصديقها رسلها ، أو تكذيبها ." (")

وهكذا يظهر أنَّ كلَّ آية تلي أختها بينهما نسب وقرب ، يكون إدراكه راجع إلى مـــا عنــــد المفسر من دقّة التأمل ، وحسن التفكّر ، وكمال العلم بالتفسير ، ولا مانع من تعدّد المناسبات ، فهي دالّة على إعجاز هذا القرآن من أوجه متعددة بتعدد وجوه المناسبة . – والله أعلم – .

وسأعرض لأمثلة هذا الفصل من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول : علامات تظهر الترابط والتناسب بين الكلام .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩١/٤) ، وتحقيق شاكر (٣٥٩/٨) .

<sup>(</sup>٢) تحقيق شاكر (٣٥٩/٨) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٩٠/٤) ، وتحقيق شاكر (٣٦٨/٨) .

المبحث الثاني : الترابط والتناسب في الآية الواحدة .

المبحث الثالث : المناسبات بين الآيات .

المبحث الوابع : الربط بين مقاطع السورة .

المبحث الخامس: التناسب والتقسيم.

المبحث السادس: مناسبات إشارية .

المبحث السابع : مواضع لم يذكر فيها الإمام الطبري –رحمه الله –الربط بين الآيات .



## المبحث الأول : علامات تظهر الترابط والتناسب بين الكلام :

-1- القصة الواحدة :

أ- أحداث القصة مسوقة حسب وقوعها ، ومرتبة حسب سردها ، وما يساق فيها مرتب بعضه على بعض : مثال ذلك : قصة آدم – عليه السّلام – مع الملائكة – عليهم السّلام – في سورة البقرة ، وما كان من أمر الله محبوط آدم وزوجه وإبليس : قال –تعالى : ﴿ فَأَرَنُهُمَا النَّيَائِنُ عَنْهَا فَأَخْرَهُهَا النَّيَائِنُ عَنْها فَأَخْرَهُهَا النَّيَائِنُ عَنْها فَأَخْرَهُهَا النَّيْقِينُ عَلَقٌ وَلَكُو فِي الأَرْضِ مُسْتَقُرٌ وَيَتَتُع لِنَ حِيْو ﴾ [البنرة: ٢٦] قال أبو جعفو : " يقال : هبط فلان أرض كذا ، ووادي كذا : إذا حل ذلك. . .وقد أبان هذا القول من الله –جل ثناؤه – عن صحة ما قلنا من أن المخرج آدم من الجنة هو الله –جل ثناؤه – ، وأن إضافة الله إلى إبليس ما أضاف إليه من إخراجهما ، كان على ما وصفنا ، ودل بذلك أيضاً على أن هبوط آدم وزوجته وعدوهما إبليس كان في وقت واحد ، بجَمْع الله إياهم في الخبر عن إهباطهم بعد الذي كان من خطيئة آدم وزوجته ، وتسبب إبليس ذلك لهما ، على ما وصفه ربنا – جل ذكره – عنهم ." (١)

فالمثال يظهر أن القصة مرتبة ، وأن خروج آدم معطوف على خطيتته حين أكل من الشحرة ، بعد نمي الله عنها ، وكان الخروج للثلاثة بدليل جمع الخطاب لهم في قوله : ﴿لَهَبِطُواْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر صفحة (١٥٩) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٢/٧٧/) ، وتحقيق شاكر (٣٤/١) . وانظر قوله تعالى في البقرة (٣١) : ﴿ وَعَلَمْ مَادَمَ الْأَسْمَلَةُ كُلُهَا ثُمَّ عَهَيْهُمْ عَلَى الْمَكَتِهِ كَذَةَ لَقَالَ الْنَهِمُونِي بِلَسْمَلَةِ مَمْؤُلَةًم إِن كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٥٠١-٥٥٦) .

مَهِيثُ ۞﴾ [مرد: 1:] قال أبو جعفر : " يقول –تعالى ذِكْرُه– مخبراً عن قبل صالح لقومه من ثمـــود إذ قالوا له : ﴿وَإِنَّنَا لَهِى شَلِهِ مِنَا تَمْمُونًا إِلَيْهِ مُهِيمٍ ﴾ [مرد: ١٦] وسألوه الآية على ما دعاهم إليه : ﴿ وَيَنتَقُورِ مَنذِهِ. نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ مَائِكَ ﴾ ... " (١)

فكلام الله العزيز عن قصة صالح -عليه السلام- مع قومه ، وأنه قال : ﴿ وَيَنَقَرِ هَنِهِ وَلَهَ أَلَهِ لَكُمْ مَالَهُ أَلَهُ اللّهِ لَكُمْ مَالَهُ فَلَرُومَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلَا تَنسُّوهَا بِسُومَ فَلَمُنْكُومُ مَالَهُ فَهِثْ ۞ ﴾ هو ردُّ على تكذيبهم السابق له وقوله : ﴿ وَإِنّنَا لَهُ مِنْلُوهُ مِنْ اللّهِ مُهِمٍ ﴾ ، وكذلك قصص الرسل مع أقوامهم ونحوهم ، يحكي واقع المواجهة والمجالمة والجدال والردود ، فإذا استحضرت القصة ، وحدت الأقوال فيها لها مرجع إلى قول سابق مناسب -والله أعلم- .

- وكذلك يكون الكلام في ختام القصة تعقيبا من الله -جل جلاله- على قول سبق للقوم الطالمين : ففي قوله -تعالى- : ﴿ اللَّذِينَ كَلَمُوا شُحَيّا كَانُ لَمْ يَعْنَوْا فِيهَا اللَّذِينَ كَلَمُوا شُمّيًا كَانُوا هُمُ الْخَدِيمِينَ اللَّهِ عَلَى إِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْحَدِيمِينَ ﴾ يقول -تعالى ذِكْرُه- : لم يكن الذين اتبعوا شعبياً الخاسرين ، بل الذين كذّبوه كانوا هم الخاسرين الهالكين ؛ لأنه أخبر عنهم -جلّ ثناؤه- أنّ الذين كذّبوا شعبياً قالوا للذين أرادوا اتباعه : ﴿ لَهِن اتّبَعْتُمْ شُمّيًا إِللَّمْ لِهَا لَخَيمُونَ ﴾ إلا عمل الله عنه أم الله عنه عملاً حيلاً - : ما حسر تبعم - بل كان الذين كذّبوا شعبياً لمّا جاءت عقوبة الله هم الخاسرين ، دون السذين صدّقوا وآمنوا به ." (٢)

فتعقیب الله حَمَّز وجلَّ –ببیان الخاسر حقیقة ، رد علی الکفرة من قوم شعیب حین قسالوا : ﴿ لَهِنِ ٱتَّهَتُمُّ شُمَّیًا إِلَّكُر لِهَا لَخَسِرُونَ ﴾ فلا صحّة لقولهم وقد أهلکهم الله، وهذا الکلام وإن کان من الله – عزّ وجلّ – فهو ردّ علیهم حین زعموا أن متبع شعیب خاسر .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٦٣/٧) ، وتحقيق شاكر (٣٧١/١٥) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٧/٦) ، وتحقيق شاكر (١٢/٥٧٥) .

#### -٢- الأمر بالقول :

 <sup>(</sup>١) ورد وصف المسبح حمليه السلام - في قوله تعالى : ﴿ لَذَذْ حَمَدُ ٱلْذِينَ قَالَوَا إِنَى الله هُوْ ٱلمَسِيخُ بَنَيْمَةُ وَقَالَ ٱلمَسِيخُ بَنَيْمَةً إِنَّهُ مَنْ يُشْرِفُ إِلَوْ فَقَدْ حَرَّمْ لللهُ عَلَيْهِ الْمَجْنَةُ وَمَلُونَهُ النَّذِينَ اللَّهِ الْمَنْ أَسْسَادٍ ﴿ اللَّهُ مَنْ أَسْسَادٍ ﴿ اللَّهُ مَنْ أَنْسَادٍ ﴿ اللَّهُ مَنْ أَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنَاكُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنَاكُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَّا إِنَّهُ وَمَا يُشْرَعُ مَناكُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا إِنَّهُ وَمَا يُؤْمِنُ لَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَا إِلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَا لِلللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا لِللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا الْمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا الْمُعَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا الْمُعَلِي عَلَيْكُولُولُوا عَلَيْكُولُكُولُولُكُولُكُولُكُ الْمُعِلِي عَلَيْكُولُكُولُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُ الْمُعَالِمُ عَا

<sup>(</sup>٢) حاسم البيان (٤/٥٥)، وتحفيق شاكر (٤٨٦/١٠). ومثله في : البغرة (١٢٦) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْهِيمِكُ كِنْ الْبَعْلَ كُفّا بَلِكَا كُولَكُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ مِنْ الْمَعْرَ (١٣٥/٥) و (١٣٩) ﴿ قُلْ أَنْمَاتُجُونَا فِي الْهُورُونُ رَبِّكَا كَوْنَكُمْ وَمُثَوَّ لَذَا يُولِمُونَ ﴾ الله الله (١٣٤/١) ، وآل عمران (٤٨) ﴿ قُلْ مَامَكًا إِلَّهُ وَمَا أَشْرِلُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَا أَشْرِلُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُؤْلِمُونَ ﴾ حاسم اللهان (١٨٤/١) ، وآل عمران (٨٤) ﴿ وَلَمْ مَامَكًا إِلَّهُ وَمَا أَشْرِلُ مَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُعْرَبُكُ وَمُعْفِرِكُ وَالأَشْرِلُ ﴾ اللّه حاسم اللهان (٣/٣٦/٣) ، والأعراف (١٨٨) ﴿ قُلْ لَا اللّهُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

فلما أمر الله نبيه ﷺ- بالقول في سياق ذكر أقوال النصارى في عيسى – عليه السّلام – كان هذا دليلاً على أنّه من باب الردّ عليهم وفضح عوار معتقدهم الباطل .

فخيراً، وإن شراً فشراً ، إذ كان قد خصكم من نعمه ، وبسط عليكم من فضله ما لم يعمّ به غيركم في الدنيا ، وكنتم بشكره أحقّ ، وبمعرفة واحبه عليكم أولى ؛ لما أعطاكم من العقل الذي به بين الأشياء تميزون ، والفهم الذي لم يعطه البهائم والطير ، الذي به بين مصالحكم ومضاركم تفرّقون ." <sup>(۱)</sup>

فهذه الآية معطوفة على أمر بالقول للنبي - ﷺ في قوله سبحانه: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلاَ ثُولَ مَلَيْهِ مَلَهُ مِّن رَّيِّهُ قُلْ هِنَّ اللهُ قَايِرٌ عَنَهَ أَنْ يُقِلَى مَائِمَ وَلَكِنَ آكَمَهُمُ لا يَسَلَمُونَ ۞ ﴾ [الانعام: ٣٧] ، ثم قال : ﴿ وَمَا مِن مَاتَقِقِ الأَرْفِ وَلاَ طَلْهِمُ يَطِيمُ بِجَنَاحِيْهِ إِلاَّ أَمْمُ أَتَنَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِحَنْفِ مِن مَنْقُ ﴾ الآية أي: وقل ما من دابة ...؛ لأنها جملة معطوفة على أمر بالقول الذي في الآية الكربمة الماضية: ﴿ قُلْ إِنَّ اللّٰهَ قَايِدٌ ﴾ الآية .

-٣- أسماء الإشارة ونحوها :

أ- ما يشار به فهو رابط: فهنالك، وذلك، وهذا، وتلك، وذلك، وخلك، وكلك، وذلكم، وكذا أحسرف العطف الواو، وثم، تعتبر كلها روابط: فني قوله -تعالى-: ﴿ أَنفِرُوا خِنَانًا وَيُتَلَا وَبَجَهِ ثُوا إِلْمَرْكُمُ مِنْ لَكُنْمُ مِنْ كُنْمُ إِنْ كُنْمُ مِنْ كُنْمُ مِنْ كُنْمُ مِنْ كُنْمُ مِنْ كُنْمُ مِنْ كُنْمُ مِنْ كَالله والرفا بالقليل من النفر في سبيل الله -تعالى- خفافاً وثقالاً وجهاد أعدائه بأموالكم وأنفسكم، خير لكم من التثاقل إلى الأرض إذا استنفرتم، والخلود إليها والرضا بالقليل من متاع الحياة الدنيا عوضاً من الآخرة، إن كنتم من أهل العلم بحقيقة ما بين لكم من فضل الجهاد في سبيل الله على القعود عنه." (٢)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٨٦/٥) ، وتحقيق شاكر (٣٤٤/١١) .

فرجع اسم الإشارة : ذلكم إلى أول الآية فارتبط الكلام ، وتلاحمت الجمل ، وفهم المعــــنى ، واتضح المراد .

وفي الموضع الثاني : أرجعه إلى إيلاج الليل في النهار فقال : " ﴿ وَلِلْكَ ﴾ هذا الفعل الـــذي فعلت من إيلاجي الليل في النهار وإيلاجي النهار في الليل ؛ لأني أنا الحقُّ الذي لا مثل لي ولا شـــريك ولا ندّ ، وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلهاً من دونه : هو الباطل الذي لا يقدر على صنعة شيء ،

مِيرَطِى مُسْتَقِيمًا ظَلَيْهُوهُ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٩٦/٥) ، ومن أمثلة العطف : قوله تعالى في البقرة (١١٦) ﴿ وَقَالُوا الْمُمْتَذَ الله وَلَكُ سُنِهَتَكَةٌ بَلِ أَنَّهُ مَا فِي السَّتَكِيْقِ وَالآَبَقِ مَلْ أَنْهُ وَنَهِنَرَقَ ﴾ جامع البيان (٥٩١/١) ، وآل عمران (١٣٥) ﴿ وَالْفِيكِ إِنَّ فَسَلُوا فَصِيَّةٌ أَنْهُ عَلَيْقًا أَنْسُتُهُمْ وَكُوا لِللهُ يَعْسَتَغَمَّوا لِيقُومِهُم ﴾ الآبة حامع البيان (٥٩١/١) ، وآل عمران (١٣٥) ﴿ وَيَعْلَقُوا يَدْبِكُمُ السَّوْنُ وَيَهِكُمُ السَّوْنُ وَيَعْ عَلَيْقًا أَنْسُتُهُمْ وَكُوا لللهُ تَعْسَقَمُونُ لِيقُومِهُم ﴾ الآبة حامع البيان (٤٤٤/١) ، والأسام (١) ﴿ الْمُسْتَدُ فِهِ اللَّهِ عَلَيْقُ السَّنَوْتِ وَالْوَتِينَ وَيَهَمُ السَّوْنُ وَيَهَمُ السَّوْنُ وَيَهَمُ السَّوْنُ وَيَهَمُ السَّوْنُ وَيَهُمُ السَّوْنُ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْوَتِينَ وَيَهُولُونَ وَيَهُولُونَا لِيقُومِهُمُ وَاللَّهُ السَّوْنُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ حامله البيان (١٤٤/١٥) ، والحن(١٨) ﴿ وَأَنْ السَنْحِيدُ فِو هُوَا مُعَالِمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٨٣/٩) .



بل هو المصنوع..." <sup>(۱)</sup>

فلا بد من إرجاع الإشارة إلى ما يناسب الجمل قبله وبعده إذا تكررت ، كما في تفسير هذه الآيات .

ج- الأصل أن العطف يربط بين الجمل -كما سبق- ولكن قد يرد السياق بلا عطف ، ويفهم منه الترابط: كما في قوله -تعالى-: ﴿ لَا تَمْلَنَ مَيْكُ إِنْ مَا مَتَمَنَا بِهِ الْرَبَّمَا مِنْهُمْ وَلَا تَمْرَنَ مَلَيْمَ وَلَا فَيْفِ مَعْمَا فِيهُمْ وَلَا تَمْرَنَ مَلَيْمَ وَلَا فَيْفِ مَلَى فَيْمَ وَلَا فَيْفِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا تَحْرَفُ مَلَيْمَ وَلَا فَيْفِ مَا مَتَعَالًا وَاللّهُ واليوم الآخر ، يا محمد ما جعلنا من زينة هذه الدنيا ، متاعاً للأغنياء من قومك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، يتمتعون فيها ، فإن مِنْ ورائهم عذاباً غليظاً ، ﴿ وَلَا تَحْرَنُ عَلَيْمٍ ﴾ يقول : ولا تحزن على ما مُتعوا به فعجل لهم ، فإن لك في الدنيا من الكرامة ، فعجل لهم ، فإن لك في الدنيا من الكرامة ، بإعطائنا السبع المثاني ، والقرآن العظيم . " (٢)

فقد ذكر الله −سبحانه −نعمته على رسوله-ﷺ − بالقرآن العظيم ، ومنه الســبع المـُـــاني ، وبعدها نهاه عن زينة الحياة الدنيا ، و لم يعطف ، ولكن الكلام يفهم منه ارتباط هذا بنعمــــة القـــرآن والسبع المثاني ، والمعنى : فليكن منك شكر لله على هذه النعمة−نعمة الدين− فهي سبب النعيم الباقي ، وأما الدنيا فهي الفانية الزائلة .

### -3- الاستفهام رابط:

ففي قوله -تعالى-: ﴿ أَرْمَنَكَانَ مَيْمَا لَلْمُعَيِّنَتُهُ وَجَمَلَنَا لَهُ ثُورًا يَسْقِي بِهِ. فِي النَّاسِ كَمَن مَمَّلُمُ فِي الظَّلُمُنتِ لِيسَ يَحْمَلِيجَ يَتَهَا كُذَلِكَ زُنِّنَ لِلْكَنفِينَ مَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ۞ ﴾ [الانعام: ١٢٢] قال أبو جعفو : " وهذا الكلام من الله -جلَّ ثناؤه- يدلُّ على لهيه المؤمنين برسوله يومئذِ عن طاعة بعض المشركين ، الذين حادلوهم في أكل

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٨٣/٩).

 <sup>(</sup>٢) حامع البيان (٥٤٢/٧). وانظر مثالاً آخر في آل عمران (١٨٣) ﴿ اللَّذِيكَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا ٱللَّا تَذْهِبُكَ إِنْسُولِ حَتَى إِنْسُولِ حَتَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ حَامِع البيان (٥٨/٣-٥٣٩٥).

الميتة..." (١)

أي : أن هذه الآية مرتبطة بالسابقة ، وهي قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا تَأْكُولُ مِنَّا لَهُ يَكُو اَسَّهُ اللَّهِ هَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَوَسَقُّ وَإِذَّ الشَّيَطِينَ لِيُومُونَ إِلَى الْمُعَالِّهِمْ لِلْهُمْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللّه أنَّ طاعة المؤمنين للمشركين ، استبدال لنور الإيمان بظلمات الكفر ، التي يعيش فيها الكافر ، فالأولى بمن علم أنه على نور ، وأن من يجادله في ظلمة ، ألا يستمع لكلامه وألا يأبه لشبهه .(٢)

-٥- من الروابط (أم) و(ألا) و(أفلا) :

وسأمثل على (أم) في قوله -تعالى-: ﴿ أَمْ حَيِنَتُمْ أَنَ ثَمْ عُلُوا البَّكَ وَلَكَا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيَ خَلَوْا مِن مَبْكُمُ الْمَاسَلَةُ وَالْفَرِّلَةُ وَلَا الْمَرْدُ وَالَّذِينَ مَاسَعُهُمْ مَتَى مَشْرًا لَوْ الْآَبَ فَمْرَ اللّهِ مَبْكُ مَثَلُ اللّهِ مَعْفُو : " وأما قوله: ﴿ أَمْ حَينِئُتُمْ ﴾ كأنه استفهم بـ «أم» في ابتداء لم يتقدمه حرف اســتفها لسبوق كلام هو به متصل ، ولو لم يكن قبله كلام يكون به متصلاً ، وكان ابتداء لم يكن إلا بحرف من حروف الاستفهام ؛ لأن قائلاً لو كان قال مبتدئاً كلاماً لآخو : أم عندك أخوك ؟ لكان قائلاً ما لا معنى له ، ولكن لو قال : أنت رجل مدل بقوتك أم عندك أخوك ينصرك ؟ كان مصــيباً...فمعــين الكلام: أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله تدخلون الجنة ، و لم يصبكم مثل ما أصـــاب مـــن قبلكم، من أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد والمن والاختبار..." (\*\*)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٣١/٥) ، وتحقيق شاكر (٨٨/١٢) .

<sup>(</sup>۲) وانظر مثله في البغرة (۲۱۱) ﴿ سَلَ بَهِيَ إِسْتَهِ مِنْ مَهُمْ مِينَةً ﴾ الآية حامع البيان (۲،٤٤/٢) ، والأعراف (١٨٤) ﴿ وَالْأَعْرَانُ مِنْ اللهِ وَالْمَانُ اللهُ يَعْرَبُونُ ﴿ ﴾ حامع البيان (۲۱/۱۱) ، وازم (۲۳) ﴿ أَوَانَمْ يَسْلَمُوا اللّهُ يَسْتُكُ اللّهُ يَبْسُكُ اللّهُ يَسْتُكُ اللّهُ يَبْسُكُ اللّهَ يَسْلُمُ اللّهُ يَعْلِمُونُ ﴾ ﴾ حامع البيان (١٠/١١) ، و(٥٠) ﴿ أَوَانُمْ يَسْلُمُوا اللّهُ يَسْلُمُ اللّهُ وَلِمُونُ اللّهُ يَسْلُمُ اللّهُ يَسْلُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

 <sup>(</sup>٣) حامع البيان (٣٥٣/٢)، وتحقيق شاكر (٢٨٧/٤). وانظر أمثلة أحرى لـــ(أم) في : هـــود (١٣) ﴿ أَمْ يَقُولُونَ الفَرْيَةُ فَلَ
 قَالَمًا مِشْمِ شَرِو مِنْقِدِ مَنْقَرَيْتِ وَلَتَمُوا مَنِ السَّتَظَمْدُ مِن دُيواللهِ إِن أَنْدُ مَلِينَ ﴿ ﴾ حامع البيان (١١/١)، و(أدا) في الناشية (١١) ﴿ (١٤) ﴿ أَلَا إِنْكَ مِنْ مَا إِلَيْنَ اللَّهِ مَلَهُ مَا أَشْدُ مَلْتِهِ ﴾ الآية حامع البيان (٣١١/٩)، و(أفلا) في المناشية (١٧) ﴿ (٣١/٩) مَلْ اللَّهِ مَنْدُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى السَّتَكَيْنِ وَاللَّوْنِ قَلْدَ يَعْلَمُ مَا أَشْدُ مَلْتِهِ ﴾ الله حامع البيان (٣١١/٩) ، و(أفلا) في المناشية (١٧) ﴿ (٣١/٩) .

### -٦- (إذ) عاطف ورابط:

كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذْ قُنَّا لِلْمَلَتِكَةِ الشَّمُنُوا لِآذِمَ فَسَجَدُوا لِآلَ إِلَيْسَ قَالَ مَأْسَجُدُلِينَ خَلَقَتَ لِلِينَا وَلَا مَاسَجُدُلِينَ خَلَقَتَ لِلِينَا ﴾ [الإسراء: 11] قال حرحمه الله -: " يقول -تعالى ذِكْرُه - لنبيّه محمّد - الله -: واذكر يا محمد تمادي هؤلاء المشركين في غيهم ، وارتدادهم عتواً على رهم ، بتخويفه إياهم تحقيقهم قول عستوهم وعدو والدهم ، حين أمره ربه بالسحود له فعصاه وأبي السحود له ، حسداً واستكباراً : ﴿ لَهِنَ لَشَرْتَنِ إِلَا يَهِدَ لَكُونَ لَشَرْتَنِ إِلَيْنَدَةٍ لَأَضْتَرَكَنَ ذُرِيَّتَكُم إِلَا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢٢] ، وكيف صدّقوا ظنه فيهم ، وخالفوا أمر رهاعدو أمر عدوهم وعدو والدهم . " (١)

وقد عهد من استعمالات القرآن أن (إذ) فيها تذكير بأمر معين يناسب السياق ، وهنا كان ما وقع من الكفار شبيهاً بما حصل من إبليس ، وقد وصفهم الله تعالى بكثرة التكذيب مع كثرة التذكير ، فقال : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا قُكَ إِنَّاكُ إِلْنَاسُ وَمَا جَمَلُنَا الرُّبُهَا الْمُؤْمِنَةُ إِلَّا شِنَاءً إِنَّاسٍ وَالشَّبُرَةُ إِلَّاسُونَةَ فِي الشَّرُونَةُ وَالشَّرُونَةُ وَالشَّرُونَةُ وَالشَّرُونَةُ وَالْمُونَةُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

### -٧- التشبيه يعتبر رابطاً بين شيئين :

فقوله -تعالى-: ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَانَتُكُمْ أَنَّةُ وَسَطّا لِنَحَمُونُا شَهَدَاتَهُ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا الْفِينَةِ الْفِينَةِ اللَّهِ وَيَكُونَ الرَّسُلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمَاكَانَ الْفِينَةُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلِيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَاكُنُو مَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْ عَلَى عَلِي عَلَى عَلَى

 <sup>(</sup>١) حاسم البيان (١٠٦/٨). وانظر نحوه في البقرة (٣٠) ﴿ وَلَمْ قَالَ رَبُكَ لِلسَّلَتِهِكُمْ إِنْ بَاعِلَ فِي الْأَوْنِ خَلِيقَةً ﴾ الآية حاسم البيان (١٠٢/١)، و(١٢٤) ﴿ وَلَا بَشَتَنَ لَيُصِدَّ رَئِثَةً بِكُلِيْتُو تَلْتَنَهَنَّ ﴾ الآية حاسم البيان (١٠/١٠)، وآل عمران (٥٠)
 ﴿ إِذْ قَالَ اللّٰهَ يُحِينَ إِلَى شُرْئِيلَكَ وَكَنْفُلُهُ إِلّٰهَ وَكُنْفُورُكُ مِنَ اللَّذِينَ حَكَمًا ﴾ الآية حاسم البيان (٢٨٨/٣).

\ \ \ \ \

الملل ، كذلك خصصناكم ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسطاً ." (١)

فبعد أن ذكر الله نعمة الهداية الأكمل ، وهي اتباع ملة إبراهيم حمليه السلام- والتوجـــه إلى الكعبة المشرفة ، أعقبها بذكر نعمة أخرى ، وهي جعل الأمة المحمدية عدلة ، وشاهدة علـــى الأمـــم كلها.

#### -٨- كلمة (بعد) رابط:

ففي قوله -تعالى-: ﴿ ثُمَرُ إِكَ رَبِّكَ لِلَّذِبِ مَلَجَكُواً مِنْ بَعْدِ مَا فُوسُنُوا ثُمَّ جَعَهُ لُواْ وَسَكُرُوا إِنَّ مِنْ بَعْدِ مَا فُوسُنُوا ثُمَّ جَعَهُ لُواْ وَسَكُرُوا إِنَّ وَرَبِّكُ مِنْ بَعْدِهَا لَهُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَهُ مَنْ المشركين ، وانتقلوا عنهم إلى ديار ربك يا محمد للذين ها حروا من ديارهم ومساكنهم وعشائرهم من المشركين ، وانتقلوا عنهم إلى ديار أهل الإسلام ومساكنهم وأهل ولايتهم ، من بعد ما فتنهم المشركون الذين كانوا بين أظهرهم ، قبل هجرقم عن دينهم ، ثم حاهدوا المشركين بعد ذلك بأيديهم بالسيف ، وبألسنتهم بالبراءة منهم ومملا يعبدون من دون الله ، وصبروا على جهادهم ." (٢)

فكلمة : (بعد) في قوله : ﴿ مِنْ بَشَدِ مَا فَيَسَنُوا ﴾ راجعة إلى ما تقدّم ذكره من الإكراه وأحكامه، في قوله -تعالى-: ﴿ مَن كَفَرَ إِلَّهِ مِنْ بَشَدِ إِيمَنِيهِ إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْمُمُ مُطْمَعً بِالْإِيمَنِي وَلَكِن مَن شَرَعَ بِالكَفْرِ مَدْدًا فَمُلَتَهِمْ غَضَتْ مِنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَلَابٌ عَظِيدٌ ۞ ﴾ [النحل: ١٠٦] فكلمة ﴿ بَشَدِ ﴾ ربطت بين الآية وما قبلها .

#### - ٩ - كلمة (يوم) رابط:

كما في قوله -تعالى-: ﴿ يَوْمَ تَبْيَشُ وَجُوا وَكُسُودُ وَجُوا أَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرتُم بَعْدَ إِيمَنِيكُمْ

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۸/۲)، وتحقيق شاكر (۱٤١/۳). ومثله في الأنفال (٥٢) ﴿ كَذَائِبِ عَالِ فِرْتَوَتَ ۖ وَالْذِينَ مِن فَبَلِهِمْ كَشَرُوا ﴾ الآية حامع البيان (۲۱۹/۲)، و(٥٤) ﴿ كَنَائِبِ عَالٍ فِرْتَوَتِكَ وَالْهِينَ مِن قَبِلِهِمْ كَذَيْرًا ﴾ الآية حامع البيان (۲۱۹/۲)، والفلم (٣٣) ﴿ كَيْجَةِ لِشَكَانًا تُوْتِدُوا أَكْثُرُ لَوْكُوا بِيَنْدُينَ ۞ ﴾ حامع البيان (۱۹۰/۱۲).

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۲۵۳/۷) .

فَلُوثُواْ الْمَكَانَ مِمَاكُمُّمُ قَكُمُرُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٠٦] قال – رحمه الله – : "...وأما معنى قوله – جـلّ ثناؤه – : ﴿ أَكْفَرَمُ مِهَدَ إِيمَانِكُمُ مِهَ فإن أهل التأويل اختلفوا فيمن عنى به ، فقال بعضهم : عنى به أهل قبلتنا من المسلمين...وقال آخرون : عنى بذلك كل من كفر بالله بعد الإيمان الذي آمن ، حين أخذ الله من صلب آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم بما بين في كتابه...عن أبي بن كعب ، في قوله : ﴿ يَوْمَ بَيْمَلُ صلب آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم بما بين في كتابه...عن أبي بن كعب ، في قوله : ﴿ يَوْمَ بَيْمَلُ وَهُوهُ وَهُوهُ وَهُوهُ وَهُوهُ وَهُوهُ وَهُوهُ وَهُوهُ وَهُوهُ أَن قال : صاروا يوم القيامة فريقين ، فقال لمن اسود وجهه وغيرهم : ﴿ أَكَفَرَمُ مِهَدَ إِيمَنِكُمُ مَنْ وَمُؤُوا اللّهُ اللّه على الإسلام ، فكانوا أمة واحدة مسلمين ، منهم عهدهم وميثاقهم ، وأقروا كلهم بالعبودية ، وفطرهم على الإسلام ، فكانوا أمة واحدة مسلمين ، يقول : أكفرتم بعد إيمانكم ، يقول بعد ذلك الذي كان في زمان آدم ، وقال في الآخرون : الله الذين عنوا بقوله : ﴿ أَكَفَرَتُمْ مِهْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ المنافقون...

قال أبو جعفو : وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بالصواب : القول الذي ذكرناه عن أبي بن كعب : أنه عنى بذلك جميع الكفار ، وأن الإيمان الذي يوبخون على ارتدادهم عنه ، هو الإيمان الذي أقروا به يوم قيل لهم : ﴿ أَلْسَتُ مِنْكُم فَالُوا بَنُ شَهِمْ لَمّا ﴾ [الأعراف: ١٧٢] وذلك أن الله حجل شاؤه جعل جميع أهل الآخرة فريقين : أحدهما : سُوداً وجوهه ، والآخر : بيْضاً وجوهه ، فمعلوم إذ لم يكن هنالك إلا هذان الفريقان أنَّ جميع الكفار داخلون في فريق من سُود وجهه ، وأنَّ جميع المؤمنين داخلون في فريق من سُود وجهه ، وأنَّ جميع المكفار داخلون عنى بقوله : ﴿ أَكَثَرَهُمْ بَهَدَ إِيمَوْكُمْ ﴾ بعض الكفار دون بعض ، وإذا دخل جميعهم في ذلك ثم لم يكن لجميعهم على المقار أنفا المرادة بذلك ." (١)

- ١٠ - اللام رابط:

كما في قوله -تعالى-: ﴿ لِلْمُنْفَرَّاهِ الَّذِينَ أَمْسِهُ وَالْفِ سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ وَسَرُّما فِي

 <sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٨٦/٣) ، وتحقيق شاكر (٩٣/٧) . ومثله أيضا في المحادلة (١) ﴿ قِرْمَ يَبَدُثُهُمُ اللهُ جَييمًا فَيُتَبُّهُم مِهَا عَيلِرَأً
 أَحْسَتُهُ اللهُ وَشُورُ وَاللهُ عَلَىٰ كُونَ وَهِيدًا ۚ ۞ ﴾ حامع البيان (١٣/١٢) .

<u>{</u>279}

الأَرْضِ يَعْسَبُهُهُ الْبَحَاهِلُ آمْنِيلَة مِنَ النَّمَانُونِ تَصَرِفُهُم بِسِبَعُمُ لا يَسْتَقُونَ النَّامَ إِلَمَافَا وَمَا شُنِقُوا مِنْ حَمَيْهِ عَلِيمُ هُمُ الْبَحَامُ الْمَامِنُ الْبَعْنَ وَمِنَ النَّهِ عَلِيمُ هُمْ اللَّهِ عَلِيمُ هُمْ إِلَّهِ اللَّهِ عَلِيمُ هُمْ اللَّهِ عَلِيمُ هُمْ اللَّهِ عَلِيمُ هُمُ اللَّهِ عَلِيمُ هُمُ اللَّهِ عَلَيمُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الللَّ

فهذه الآية بينت مصرف النفقة التي حث الله عليها في الآية الماضية ، وبين الله - سبحانه - في الآية الماضية أن أثر هذه النفقة وخيرها يعود على النفس وذلك في قول : ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْمِرِ فَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ ال

### - 11 - (كلاً) رابط:

لأنها رد ونفي لما سبق : كما في قوله -تعالى -: ﴿ لَكُمْ إِنَّا بَلْتَتِ الثَّلَةِ ۞ وَقَبَلَ مَنْ وَلَوْ ۞ ﴾ [القيامة: ٢٦ - ٢٧] قال -رحمه الله -: " يقول -تعالى ذِكْرُه- : ليس الأمر كما يظنّ هؤلاء المشركون ، مــن أهم لا يعاقبون على شركهم ومعصيتهم ربهم ، بل إذا بلغت نفس أحدهم التراقي عند مماته وحشرج بها... ﴿ وَقَبَلَ مَنْ وَقِ لَ يَعْفِيهُ مَمَا قَدْ نَوْل به ، وطلبوا له الأطباء والمداوين ، فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نول به شيئاً . " (٣)

فربطت (كلاً) الرادعة الكلام بما قبله وبما بعده ، حيث إن الكفار في سورة القيامة يكــــذبون

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩٦/٣) ، وتحقيق شاكر (٥٩٠/٥) .

<sup>(</sup>٢) ومنله في : سبأ (٤-١) ﴿ لِيَمْزِيَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَمَسِلُوا الصَّنَدِيمَتِ ﴾ الآبات حامع البيان (١٠ ٣٤٧-٣٤٧)، والحشر (٨) ﴿ لِلْفُقَلَّ السَّهَجِينَ الَّذِينَ الْمُرْجُولِ مِن دِينهِ هِمْ وَأَمْزَلِهِمْ يَتَتَقُونَ ضَلَّا مِنَ اللّهِ وَرَضْوَا وَرَضُرُكُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ الْتُقَلِّقُ هُمُ الصَّنَدِقُونَ ۞ حام البيان (٣٩/١٢) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢١/٥٤٥) .

باليوم الآخر ، كما أخير الله عنهم : ﴿ أَيَصَبُ الإِنتُنُ أَلَنَ نَجُمَعُ طِلْمَتُهُ ﴾ [القيامة: ٣] (١) ، وسباق الآيات قبل قوله: ﴿ كُلّا إِنَا بَلْتُوَ الثَّمَالَيْ ﴾ ولحاقه ، كله في إثبات اليوم الآخر، فمعنى ﴿ كُلّا ﴾ : ردع وزجر –عــن التكذيب الواقع من الكفار –وتأكيد لوقوع اليوم الآخر.

#### - ٢ ٧ - الحتام لجملة من الآيات رابط بينها :

ففي قوله -تعالى-: ﴿ فِينَ الْتُمْ مَنْ لَكُمْ مَا لُوَا مَرْكُمُ الْنَ شِنْمُ الْبَعْرُ فَا لِمَا الله وَاعْلَمُوا الله والله و

قال أبو جعفو: والذي هو أولى بتأويل الآية ما روينا عن السدي ، وهو أن قوله : ﴿ وَقَيْمُواْ لِمُعْشِكُم ﴾ أمر من الله -تعالى ذِكْرُه - عباده بتقليم الخير ، والصالح من الأعمال ليوم معادهم إلى رهم ، عدة منهم ذلك لأنفسهم عند لقائه في موقف الحساب ، فإنه قال -تعالى ذِكْرُه - : ﴿ وَمَا تَفْيَهُم اللهُ اللهِ اللهِ عَنْدَ لَقُو ﴾ [البقرة: ١١٠، المزمل: ٢٠]، وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية ؛ لأن الله -تعالى ذِكْرُه - عقب قوله : ﴿ وَقَيْمُوا لِمُعْشِكُم ﴾ بالأمر باتقائه في ركوب معاصيه ، فكان الذي هو أولى بأن يكون قبل التهدّد على المعصية عاماً -الأمر بالطاعة عاماً . فإن قال لنا قائل : وما التهدّد على المعصية أن الله عن من قوله : ﴿ يَسَالَوْمُ مَرْقُ لَكُمْ قَالُوا مَرْفَكُم أَنْ شِئَمٌ ﴾ ؟ قبل : إن ذلك لم يقصد به ما توهمته ، وإنما عنى به : وقدّموا لأنفسكم من الخيرات التي ندبناكم إليها بقولنا : ﴿ يَسَتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِئُونٌ قُلْ مَا أَنْفَقَتُم مِنْ خَيْرٍ مَلِلُولِيَيْنِ وَاللَّوْرَيِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٥] ، وما بعده من سائر ما سألوا رسول الله - يَظِيد ، فأجيبوا عنه مما ذكره الله - تعالى ذِكْرُه - في هذه الآيات (٢٠) ، ثم قال -تعالى ذِكْرُه الله - تعالى ذِكْرُه - في هذه الآيات (٢٠) ، ثم قال -تعالى ذِكْرُه الله - تعالى ذِكْرُه الله - تعالى ذِكْرُه - في هذه الآيات (٢٠) ، ثم قال -تعالى ذِكْرُه الله وسول الله - تا مناه الله الله الله الله - تا مناه المناه الله الله الله اله - تله الإيات (٢٠) ، ثم قال -تعالى ذِكْرُه الله - تعالى ذِكْرُه الله الله - تعالى ذِكْرُه الله الله - تعالى ذِكْرُه الله الله - تعلى المناه الله الله الله - تعلى المناه الله الله الله الله - تعلى المناه الله - تعلى المناه الله - تعلى المناه الله الله المناه المناه

<sup>(</sup>١) ومثله في السورة نفسها (٢٠) ﴿ لَا بَرْ يُمِيُّونَ ٱللَّهِلَةَ ﴾ [القيامة: ٢٠] حامع البيان (٣٤٢/١٢) .

 <sup>(</sup>٢) إلى نوله : ﴿ وَيَسْتَعْلُونَكَ مَنِ السَّمِيعِينِّ قُلْ هُوَ أَنْ فَاعْتَرِلُوا السِّنَّةِ فِي السَّجِيعِينِّ وَلا تَقْرُوهُمْ مَنْ يَتَلَهُ فَيْ السَّمْوَى مِنْ سَبَّثُ
 أَمْرَتُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّقَوْمِينَ كُونُمُ النَّسْلَقِيعِينَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] .

قد بينا لكم ما فيه رشدكم وهدايتكم إلى ما يرضي ربكم عنكم ، فقدموا لأنفسكم الخير الذي أمركم به ، واتخذوا عنده به عهداً لتحدوه لديه إذا لقيتموه في معادكم ، واتقوه في معاصيه أن تقربوها ، وفي حدوده أن تضيعوها ، واعلموا أنكم لا محالة ملاقوه في معادكم ، فمحازٍ المحسن مسنكم بإحسسانه ، والمسيء بإساءته ."(1)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٤١٢/٢)، وتحقيق شاكر (٤١٦/٤). ومثله في البقرة (٢٢٨) ﴿ وَالْمُطَلَقَتُ يَتَرَهُمُنَ يَأْتُشِهِمَ ثَلثَتَهُ فَرْتُوعُ وَلَا يَمِلُ لِمُنَّى أَنْ يَكُمُنُونَ مَا كُلْنَالِمُهُ فِي الزَّبِهِ جامع البيان (٤٦٩/٠).



### المبحث الثاني : الترابط والتناسب في الآية الواحدة :

كما في قوله -تعالى -: ﴿ مَا أَمَابَ مِن شُعِيبَةِ إِلَّا إِنْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤِينَ إِلَّهَ يَهِدِ فَلَبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِ مَنْهِ عَلِيهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمَا يَقُولُ وَمِن يَصِدُق اللهِ فَيعلم : أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا بإذن الله بذلك ، ﴿ يَهْدِ فَلَهُ ﴾ يقول : يوفّق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه ." (١٠).

فهذا التفسير للحمل في الآية : تريك ما لكل جملة منها من معنى متمم للأخرى ، وأن هـــذا الترتيب له حكمه ومعانيه ، وبمذا التفسير تجد الكلام قد أخذ بعضه بأعناق بعض، حتى صارت الجمل كالكلمة الواحدة .

وفي قوله -تعالى -: ﴿ يَتَأَيُّهُمُ اللَّهِ مِن فَصَّلِهِ إِنْ سَكَةً إِنْ الْمُشْرَكُونَ بَمَسٌ فَلَا يَقَدَرُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ 

حَدَاً وَإِنْ خِفْتُمْ عَبِلاً فَسُوفَ يُغْزِيكُمُ اللهُ مِن فَصِّلِهِ إِن سَكَةً إِنَ اللّهَ عَلِيهُمْ حَسَداً فَهِ يَسْدَ عَلِيهُمْ مَسَداً فَهِ يَعْدُل للمؤمنين : فلا تدعوهم الحرم ، وإنما عني بذلك منعهم من دخول الحرم ؛ لأهم إذا دخلوا أن يقربوا المسجد الحرام ... وقوله : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَبِلاً ﴾ يقول للمؤمنين : وإن حفتم فاقة وفقرا الحرَم فقد قربوا المسجد الحرام ... وقوله : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَبِلاً ﴾ يقول للمؤمنين : وإن حفتم فاقة وفقرا بمناه الحرام ، ﴿ وَمَوْنَ غِفْتُمْ عَبِلاً مَن مَصَالَحَ عَباده من حوف العيلة عليها بمنع المشركين من أن يقربوا المسجد الحرام ، ﴿ وَعَير ذلك من مصالَحَ عباده ، حكيم في العيلة عليها بمنع المشركين من أن يقربوا المسجد الحرام ، وغير ذلك من مصالَحَ عباده ، حكيم في العيلة عليها بمنع المشركين من أن يقربوا المسجد الحرام ، وغير ذلك من مصالَحَ عباده ، حكيم في تدبيره إياهم وتدبير جميع خلقه . "(1)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٢/١١٥) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٤٨-٣٤٨) ، وتحقيق شاكر (١٩١/١٤) .

فخوف العيلة مرتبط بمنع المشركين من دخول المسحد الحرام –مكة– ومعهم بضـــاعتهم ، وليس منع المشركين من دخول المسحد الحرام بمعزل عن تأمين المؤمنين من العيلة .(١)

<sup>(</sup>١) وانظر بقية المواضع في : البقرة (١٤٠) ﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِيَّاهِمَدَ وَإِشْسَانِيلَ وَإِسْمَانِكَ وَيَشْقُوبُ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُومًا أَوْضَدَرَيُّ قُلْ مَاتَتُمْ أَمْلَمُهُ لِمِواللَّهِ عامع البيان (٦٢٥/١) ، و(١٧٥) ﴿ أَوْلَتِكَ الَّذِينَ اشْتَرُقُا الضَّكَلَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْمَسْلَابَ بِالْمُدَّفِيرَةُ مَنَا أَمْدَ بَرَعُمُ عَلَ النَّادِ 🕝 ﴾ حامع البيان (٩٧/١) ، و(١٧٨) ﴿ يَلْكُ الَّذِي مَنتُوا كُذِبَ مَلْتِكُمُ الْفِسَاسُ فِي الْفَتَالَى لَكُوُّ وَالْمَسْدُ وِلَمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ الآية حامع البيان (١١٤/٢) ، و البقرة (٢٢٤) ﴿ وَلَا يَصَلُوا اللَّهُ عُنْهُمَكَ لِأَيْدَنِيكُمُ أَلَتَ يَقُوا وَتَنْقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسُ وَاقَهُ مَبِيعٌ عَلِيتٌ 🕝 ﴾ حامع البيان (٤١٢/٢ -٤١٦) ، و(٢٣٢) ﴿ وَلِنَا طَلَقَتُم النِّسَاةَ فَلَقَنَ ٱلْبَلَهُنَّ فَلَا مَّشُلُوهُنَّ أَن يَكِهُنَ أَرْدَبَهُنَّ إِذَا تَرْمَنُوا بَيْتُهُم لِلْلَمْرُهِينَ ﴾ الآية حامع البيان (٢/٢٠٥) ، و(٢٥٥) ﴿ اللَّهُ آلِكُ أَلِوْ لُمُو ٱللَّئَّةُ التَيْوُمُ لَا تَأْخُلُمُ سِنَةً وَلَا فَوْمُ لَمُدَ مَا فِي السَّمَكِيْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٠/٠ ) ، و(٢٦٢) ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ فِي سَبِيل المُولِمُ الْمُنْسِمُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَبْهُمُمْ عِندَ رَبْهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَتُرَوُّونَ 🕝 ﴾ حامع اليان (١٣/٣) ، والنساء (٣٤) ﴿ الرِّبَالُ قَوْمُونَ عَلَ الزِّسَلَةِ بِمَا فَخَسَلَ اللَّهُ مَشَهُمْ عَلَى بَشِينِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٧١/٤) ، و(٢٤٢) ﴿إِنَّ الْمُتَنِفِقِينَ بُخَنِيعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَنِيعُهُمْ وَإِنَا فَاسُّوا إِلَى الضَّلَوْةِ فَاشُوا كُسْالَقِ بُرَائِمِنَ النَّاسَ وَلَا بَذْكُرُوكَ اللَّهُ إِلَّا قَيلًا 🦁 ﴾ حامع البيان (٣٣٣/٤) ، و(١٧٠) ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَمَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقّ مِن زَيِّكُمْ فَامِنُوا خَيْرًا كَكُمُّ وَإِن تَكَفَّرُوا وَإِنَّ قِوْ مَا فِي السَّمَوَنِ وَالأَرْفِينُ وَكَانَ اللَّهُ مَلِهَا حَكِيمًا ۞ ﴾ حامع البيان (٣٧١/٤) ، و(١٧١) ﴿يَكَاهُلُ ٱلْحَكِتَبِ لَا تَشْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَنْقُولُواْ مَلَ اللَّهِ إِلَّا اللَّحَقُّ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٧٥–٣٧٦) ، والأنعام (٣٤) ﴿ وَلَقَدْكُونَتَ ۚ رُسُلُّ مِن قَبِكَ ضَمَوُا عَلَىٰ مَا كُلِيهُا ﴿ وَلُونُوا حَقَّ آلَهُمْ ضَرًّا ﴾ الآية حامع البيان (١٨٢/)، والأعراف (٦٩) ﴿ لَوَعَجَنُدُ أَنْ جَلَتُمْ وَحَدٌّ مِن زَيِّكُمْ مَنْ رَبُولِ مِنكُمْ لِشَـنَوْرَكُمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٥٢٣/٥) ، والنوبة (٦١) ﴿ وَيَتُهُمُ ٱلَّذِيكَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذَذُّ ثُلَّ أَنْنُ خَيْرٍ لَكُمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٠٦/٦) ، ويونس (١١) ﴿ وَلَوْ بُسَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالُهُم بِالخَيْرِ لَشْهِينَ إِنَّتِيمَ لَجَمَلُهُمْ مَنَدُرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَلْمَا فِي طُفَيَنِيمَ بَعْمَهُونَ ۞ ﴾ حامع اليان (٣٧/٦)، ويوسف (٥) ﴿قَالَ بَبُنَىٰ لَا تَقَسُمْ رُدُيَاكَ عَلَىٰ إِخْرَتِكَ نَبْكِيدُوا لَكَ كَبْنًا إِنَّ الشَّبِطَنَ الإِنسَانِ مَلَوٌّ شُبِتْ 🧿 ﴾ حامع اليان (١٤٩/٧)، والرعد (٣١) ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرَّمُكَا شَيْرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ فُهُمَتْ بِهِ الْرَشُ لَوْ يَلْمٍ بِهِ الْمَوْقُ بَل يَقِو الْأَمْرُ خِيمًا ﴾ الآبة حامع البيان (٣٨٩/٧) ، والمكهف (١٨) ﴿ وَتَصَرَّبُهُمْ لَهُمَا نَوْمُهُ وَقُولًا وَقُلْلِهُمْ ذَكَ ٱلْمِدِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِّ وَكُلْبُهُم بَدَيْظٌ ذِرَاهَمِهِ إَلْوَصِيدِ ﴾ الآبة حامع البيان (٨٤/٨) ، و(٢٦) ﴿ قُلِ أَلَّهُ أَطَامُ مِمَا لِمِنْزًا لَهُ هَبِّ ٱلسَّمَنُونِ وَالْأَرْثِ أَنْبِيرَ مِيدِ وَأَسْعِعْ ﴾ الآية حامع البيان (٢١٢/٨) ، والمومنون (٩٢) ﴿ عَلِيمُ ٱلفَتِيبُ وَالشَّهَانَةُ فَتَعَالَىٰ مَنَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٩١) ﴿ وفاطر (١) ﴿ المُسْتَدُ يُقِّو فَالِمِ السَّنَوَنِ وَالْأَرْضِ بَاعِلِ السَّلَتِهَكِمْ رُسُلًا قُولِ الْمَنِمَوْ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٩٣/١٠) ، والحديد (١٠) ﴿ وَمَا لَكُورُ الَّهُ الَّهِ الْمُنْهُوا فِي سَبِيلِمَالَةِ مَلَةُ مِيزَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ الآبة حامع البيان (١١/٣٧٣) .



### المبحث الثالث: المناسبات بين الآيات:

لا شك أن السورة متناسبة آياتها ، بل القرآن كله متناسب مترابط ، بين سوره وآياته وجمله وكلماته وحروفه ، كما وصفه رب العالمين بقوله : ﴿الرَّكِنَاتُ أَتَوْكَتْ مَايَنَاتُهُمُ مُؤْمِلَتْ مِن أَلَّهُ حَكِيمٍ خَبِيمٍ ۗ ۗ ﴾ [مود: ١].

والمناسبة بين الآيات – عند ابن جرير رحمه الله – على أنواع ، وسأمثل لها –إن شاء الله – في المطالب التالية :

المطلب الأول : مناسبة الآية مع ما قبلها .

المطلب الثاني : مناسبة الآية مع ما بعدها .

المطلب الثالث: مناسبة الآية مع ما قبلها وما بعدها .

المطلب الرابع : قد يعود بالمناسبة على متقدم بعيد في السورة .

وهذا التصنيف حسب ما ظهر من كلام الإمام الطبري —رحمه الله-، وستلحظ بـــين هــــذه الأمثلة المذكورة تداخلاً مع ما سبق من علامات الترابط العاطفة .

## المطلب الأول : مناسبة الآية مع ما قبلها :

كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَلِهَا هُرِئِكَ الْشَرْيَاتُو فَاسَتَيْعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَمُلَكُمْ تُرْجَمُونَ ۗ ﴾ [الاعراف: ٢٠٤] قال أبو جعفو : " يقول -تعالى ذِكْرُه- للمؤمنين به المصدّقين بكتابه الذين القرآن لهـــم هـــدى ورحمة : إذا فُرِئَ عليكم أيها المؤمنون الفُرآنُ ﴿ فَاسْتَيْعُوا لَهُ ﴾ يقول : أصغوا له سمعكم ؛ لتنفهّمــوا آياته، وتعتبروا بمواعظه ، وأنصتوا إليه ؛ لتعقلوه وتتدبروه ، ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه . ﴿ لَمُلَكُمْ تُرْجَمُونَ ﴾ يقول : ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه ، واعتباركم بعبره ، واستعمالكم ما بيّنه لكم ربّكــم مـــن فرائضه في آيه . " (١)

فهذه الآية فيها دعوة لتحقيق رحمة القرآن للمؤمنين ، التي ذكرها الله في قوله : ﴿ وَإِنَا لَمْ تَأْتِهِم وَايَعْ قَالُوا لَوْلَا الْجَنَيْتَهَمَّا أَقُلَ إِنْمَا أَتَبَعُ مَا يُومَعَ إِلَى بِن نَبَهَا مُمَنَا بَصَامَرُ مِن رَقِحُمُ وَهُدَى وَرَحَمَّ لِلْقَرِمِ نَقِيمُوا لَهُ وَلَقَامِهُ وَاللهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُولُوا اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٦١/٦) ، وتحقيق شاكر (٣٤٤/١٣) .

<sup>(</sup>٢) وانظر بفية المواضع في : البقرة (١٠٢) ﴿ وَاَنْتِمُوا مَا تَنْلُوا النَّبِيكِةِ عَلَى مُلْفِي سُلِيَدَنَ ﴾ الآية حامع البيان (١٠٢) و (١٠٠) و (١٠٠) ﴿ مَا يَوْةُ الْفِيرِيكَ كَشَرُوا مِنَ الْمَلِي الكِيّنِي وَلَا لِلنَّيْرِينَ أَنْ يُمِثِّلُ مَلْقِيمِينَ وَلَا يَسْتُمُ مِنْ مُعِنِي اللّهِ عامم البيان (١٠٧) ﴾ ﴿ وَالْمِيمُوا الشَكْوَةُ وَمَا لُللّتُمِنَ وَمَا لَسَطُم مِن مُعِنِي اللّهِ إِنَّ وَلَا شَهِيمٍ ﴾ حامع البيان (١٠١) ﴾ ﴿ وَالْمِيمُوا الشَكْوَةُ وَمَا لُللّتُمِنَ وَلَا يَشْهِمُ فِيهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ إِنَّ مُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَلْمُلْكُونَ وَمَا لَلْمُؤَمِّ اللّهُ وَلَمُعُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّ

كَنِيرَةٌ وَاقَدُ يَقْمِشُ وَيَبَعُظُ وَالِدُو زُبَجُسُوكَ 🐿 ﴾ حامع البيان (٢٠٩/٢) ، و(٢٥٢) ﴿ يَلُكَ مَالِمَنْكُ اللَّهُ وَتُذَكُّوهَا عَلَيْكَ **﴾ الحَقُّ وَإِنَّكَ لِينَ الْمُرْسَكِينَ ﴿ ﴾ حامع البيان (١٤٨/٢) ، و(٢٥٦) ﴿ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي الْذِينِّ مَدَ تُبَيِّنَ الْرُشَدُ مِنَ اللَّقِ ﴾ الآبة** حامع البيان (١٩/٣)، و(٢٥٩) ﴿ أَوْ كَالِّذِي صَرَّ عَلَىٰ قَرْتِيرَ وَهِيَ خَارِيَّةُ عَلَىٰ تُمُؤْرِشِهَا قَالَ أَنَّ يُشِي. هَذِهِ اللَّهُ بَسْدَ مَنْوَلَهَا ﴾ الآبة حامع البيان (٣١/٣) ، وآل عمران (١٤) ﴿ زُينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الضَّهَوَتِ مِنَ النِّسَلَةِ وَالْجَنِينَ وَالتَّنَولِيرِ المُقَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِسَكَةِ وَالْفَكُيْلِ ٱلْمُسَوِّمُو وَالْأَفَكِيرِ وَالْعَكَرْثِ ﴾ الآية حامع البيان (١٩٨/٣) ، و(٤٠) ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي ظُلُمْمُ ﴾ الآية حامع البيان (٢٥٧/٣) ، و(٨٢) ﴿ فَمَن تَوَلَّى بَسَدَ ذَاكِ كَأُولَتِكَ هُمُمُ ٱلْفَدَيفُوكَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٣٣/٣) ، و(١٠٩) ﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمَنُونِ وَمَا فِي الْوَرْضُ وَلِلَ الْمَوْرُتُهُمُ الْأَمُولُ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٨٨/٣) ، و(١٢٣) ﴿ وَلَقَدْ ضَرَرُكُمُ اللَّهُ بِهِنْ وِ وَأَشَمَّ أَوْلَةٌ فَأَقُوا اللَّهُ لَمُلَكُمْ فَشَكُرُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٠/٣)، و(١٢٩) ﴿ وَيَعْ مَا فِي الشَّكَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِّنْفِرُ لِمَن بَشَكَهُ وَيُعَزِّبُ مَن بِشَكَّةُ وَأَلَّهُ مَغُورٌ زَمِيدٌ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٤/٣٤) ، و(١٣٧) ﴿ فَدْخَلَتْ مِن فَهَلِحُمْ سُئَنَّ مَسِيعًا فِي الأَرْضِ ةَ نَظُرُوا كَيْفَ كَانَ حَوْمَةُ ٱلتَكَوْبِينَ ﴿ ﴾ جامع البيان (٤٤٢-٤٤٤) ، و(١٥٧-١٥٧) ﴿ يَكَيُّنَا الَّينَ مَامَوُا لَا تَكُولُوا كَالَّذِينَ كَشَرُوا ﴾ الآينن حامع البيان (٤٩٢/٣) ، و(١٨٥) ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَايْقَةُ لَلَّرْتِ وَإِلْمَا فَرَفَزِك أَجُورَكُمْ مِيْرَمَ ٱلْفِيكَمَةِ ﴾ الآبة حامع البيان (٣/٠٤٠)، و(١٩٠) ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِيلَفِ الَّذِلِي وَالنَّهَارِ لَأَيْفَتِ لِأُولِي الْأَلْبَبِ ﴿ ﴾ حامع البيان (٣/ ٥٠٠)، والنساء (٦٤) ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّشُولِ إِلَّا لِيُطْحَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ الآية حامع البيان (٩/٤)، و(١١١) ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمَا يَكْسِبُهُ فَقَ نَشِيدُ زَكَانَ أَلَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ ﴾ حامع البيسان (٢٧٣/٤)، و(١١٨) ﴿ لَمَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَخِدَذَ مِنْ صِهَاوِكَ مَهِمَا مَثَرُوسًا ۞ ﴾ حامع البيان (٢٨٠/٤) ، و(١٢٢) ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الشَكلِحَتِ مَسَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتِ ﴾ الآبة حامع البيـــان (٢٨٦-٢٨٧) ، و(١٢٦) ﴿ وَقُومًا فِي الشَّكوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَاكَ اللَّهُ بِكُلِّي مَنْ مِ فِيهِ لَا أَنْ ﴾ جامع البيان (٢٩٧/٤) ، و(١٣٠) ﴿ وَإِن بَنَفَرُوا بِعُن اللَّهُ كُلُّ مِن سَمَتِهُ وَكَانَ اللَّهُ وَسِمًا حَكِيمًا ۞﴾ حامع البيان (٣١٧/٤) ، و(١٤٦) ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَمُوا وَاعْتَصَمَتُوا بِلَقِ وَأَخْلَصُوا ويتَهُمْرُ قِو ةُ وَلَيْكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَبْرًا ﴿ عَظِيمًا ۞ ﴾ حامع البيان (٣٣٧/٤)، والمائدة (٣٣) ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤًا الَّذِينَ بُحَادِبُوذَ اللَّهَ وَدَسُولَهُ وَيَسْمَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُعَنَّلُوا أَوْ يُعَسَلُوا أَوْ تُعَسِّطُهُ أَيْدِيهِ مَ وَأَزَجُلُهُم مِنْ خِلَفِ أَوْ يُعْفَرُا مِرَى ٱلْأَرْضِ ﴾ الآبة حامع البيان (٤٦/٤) ، و(٧٢-٧٢) ﴿ لَقَدْ كَنَرْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ لَقَدُ هُو ٱلصِّيمُ لَبُنْ مُهَدَ ﴾ الآبتين حامع البيان (٢٠/٤) ، و(٩٠) ﴿ يَأَتُهُمُ الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّنَا الْمَتَشُّرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْحَمَاتُ وَالْوَائِمُ بِحُشِّ مِنْ صَلَّى الْشَيْحُينِ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٣/٥) ، و(١٢٠) ﴿ يَقِومُنُكُ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِينَّ مِثَوَ فَلِن كُلِّ فَيْرِ فَيكٍ ۞ ﴾ حامع البيان (١٤٢/٥) ، والأنعام (٥٩-٠١) ﴿ وَعِنْـنَهُ مَفَاتِتُهُ ٱلْمَنْيِمِ لَا يَعْلَمُهُمَّا إِلَّا هُوَ ﴾الأبنين حامع البيان (٢١١/٥-٢١٣)، و(٩٢) ﴿ وَهَلَنَا كِتَلُّ أَنْزَلْتُهُ

مُهَارَكُ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٦٧/٥) ، و(١٦٠) ﴿ مَن جَمَّة لِمُلْسَنَةِ فَلَهُ صَفَّرُ ٱتَّنَالِهَا وَمَن جَمَّة وِالسَّهِ يَنْتَخ فَلا يَجْرَق إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يَخْلَمُونَ 🕝 ﴾ حامع البيان (٥/٥٤) ، والأعراف (٢٢) ﴿ فَدَلَعُمَا يَثْهُو ﴾ الآية حــامع البيـــان (٤٥٣/٥) ، و(٢٦) ﴿ بَبَيْنَ مَادَمَ فَذَ أَمَرُكَا مَلَيْكُو لِلمَنَا يَرُوى مَتَوَكِيكُمْ وَرِيشًا ﴾ الآية حامع البيان (٥/٥٥) ، و(١٩٥) ﴿ أَلَهُمْ أَرَجُلُ يَعَشُونَ بِهَا أَرَهُكُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۚ أَمْرَ لَعُدُ أَعَيُّنَّ يَبْعِيرُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ مَلَئَكُ يَسْتَعُونَ بِهَا ﴾ الآبة حامع البيان (١٠٠/٦) ، والأنفال (٣٠) ﴿ وَإِذَّ يَمَكُونِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِنُوكَ لَوْ يَقْتُلُوكَ لَوْ يُغْرِجُوكَ كِه الآبة حامع البيان (٢١٥/٦)، والنوبة (٢٨) ﴿ يَكَانُهُمَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِنَّمَا النُّشْرِكُونَ بَجْسٌ فَلَا يَشْرَبُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا ﴾ الآبة حسامع البيسان (٦٤٦-٣٤٧)، و(٦٢) ﴿ بَعْلِنُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْشُوكُمْ وَاقَدُ وَرَسُولُهُ أَخَتُ لَن يُرْشُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٠٧/٦) ، و(٨٥) ﴿ وَلَا مُشْجِئَكَ أَمُونُكُمْ مِرَاوَلَدُهُمُّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَنْ يُقَرِّبُمْ بِهَا فِي اللَّذِيكَ وَتَزْهَقَ أَفْشُهُمْ وَهُمْ كَيْمُونَ فَكُ ﴾ حامع الميان (٢-٤٤١)، ويونس (٢٥) ﴿ وَلَقَدُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَلَّهُ إِلَىٰ مِيرَطِو تُسْنَيْمِ ۞ ﴾ حامع البيان (١٨/٦) ، و(٥٥) ﴿ أَلَا إِنَّ يِّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٧/٦٥)، و(٩٦-٩٧) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَمَّتْ عَلَيْمَ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يَقْهِمُونَ ۞ وَلَةُ جَاءَتُهُمْ كُلُّ مَا يَهِ مَنْ يَوْا العَلَابُ الأَلِيمَ 🕝 ﴾ حامع البيان (١١١٦)، وهود (٦) ﴿ وَمَا مِن مَاتَمَ فِي الأَرْبِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْفُهَا وَمِلَدُ مُسْتَقَوْهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُ فِي كِتَب مُبِينِ ۞ ﴾ حامع اليان (٤/٧ -٥) ، و(١٤) ﴿ فَإِلَّهُ بَسْتَجِبُوا لَكُمُّ فَأَعْلَمُوا أَنْسَآ أُنِّلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَلَنْ لَآ إِلَهُ ۚ إِلَّا هُوُّ فَهَلَ أَنْتُد مُّسْلِمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٢/٧)، والرعد (١٥) ﴿ وَقَهِ يَسْتُبُدُ مَن فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ طَوْمًا وَقِلْلُهُم إِلْفَتْدُ وَالْآمَالِ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٦٦/٧) ، والحجر (٩٥) ﴿ إِنَّا كَلَيْنَكُ ۖ ٱلسَّمْتَهْزِيرِي ۞ ﴾ حامع البيان (٧/٥٠٠)، والنحل (١٧) ﴿ أَمْمَن يَعْلَقُكُمَن ۚ لَا يَعْلَقُ أَلَمَلاَ تَذَكُّرُونَ ۞ ﴾ حامع البيـــان (٧٣/٧)، و(٤٠) ﴿ إِنَّا مَوْلًا لِنَوْحِ إِنَّا ٱرْزَقَهُ أَنْ تَقُولُ لَهُ كُنْ مَبْكُونُ ۞ ﴾ حامع البيان (٧/٥٨٥) ، و(٩٠) ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَأْشُرُ بِالْفَسْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِينَاتِي فِي القُرْفَ وَيَنْعَن عَنِ الْفَحْشَلُو وَالْمُنكَرِ وَالْبَقِّ بَيْظَكُمْ لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُوكَ 🕥 ﴾ حامع البيان (١٣٤/٧) ، و(١٠٥) ﴿ إِنَّمَا يَفَتَى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُمْهِنُونَ بِعَلِئَتِ اللَّهِ وَأُولَتِهَكَ هُمُ الْحَكَذِبُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٠/٧) ، والإسراء (٤٤) ﴿ شُبِيعٌ لَهُ ٱلتَّمَوْتُ ٱلسَّيْعُ وَالدَّرْشُ وَمَن فِينَ ﴾ الآية حامع البيان (٨٤/٨) ، والأنبياء (١٩) ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْزِةِ وَٱلْأَرْزِقُ وَمَنْ مِندُهُ لَا يَسْتَكَمْرُهُونَ مَنْ مِبكَوَيِّهِ. وَلَا يَسْتَحْمِرُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٣/٩) ، و(٩٧) ﴿ وَٱفْغَرْبَ ٱلوَصْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَنْخِمَةً أَتَمَتَدُ ٱلَّذِينَ كَشَرُوا ﴾ الآبة حامع البيان (٨٧/٩) ، والفرقان (٢٤) ﴿ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَعْيَمِهِ إِ خَيْرٌ مُسْنَقَزًا وَلَمْسَنُ مَفِيلًا 🕝 ﴾ حامع البيان (٣٨١/٩) ، و(٥٥) ﴿ وَسَبْلُونَ مِن دُونِ اللَّومَا لاينقَعُهُمْ وَلا يَعْرُهُمُ وَكَا الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ طَهِيرًا ۞ كه حامع البيان (٤٠١/٩) ، والنمل (٢٦) ﴿ أَقَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْصَرْفِ ٱلْسَطِيدِ ۞ كه حامع البيان (١١/٩-٥١١٩)، و(٧٣) ﴿ وَإِذَ رَكُ لَدُو خَسْلٍ عَلَ النَّاسِ وَلَذِيَّ أَحَمَّوُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ جامع اليان (١١/١)، والقصص

(٧٠) ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَالْآخِرَةَ وَلَهُ ٱلمُحْكُمُ وَلِقِيو تُرْجَعُونَ 🤁 ﴾ حامع الميان (١٠/١٠)، والعنكبوت (٢٢) ﴿ وَمَا أَنتُد بِمُعْرِينِكَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَلَّةِ وَمَا لَحَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن زُلِوَ وَلَا مَضِيرِ ۞ ﴾ حامع اليان (١٣١/١٠) ، والروم (١٩) { ﴿ ﴿ يُشْجُ ٱلْعَنَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُحْبُحُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَيْ وَيْتِي ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْجًا أَوْكَذِكَ تَخْرَجُونَ ۞ ﴾ حسامع البيسان (١٧٤/١٠) ، و(٥١) ﴿ وَلَيْنَ لَرَسَلْنَا رِبِيعًا هَرَأَوْهُ مُسْمِئَزًا لَطَلُّوا مِنْ بَشْدِهِ يَكُفُرُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٩٧/١٠) ، ولقمان (١٠) ﴿ خَلَقَ ٱلسَّنَوَنِ مِنْيِرِ مَكُو تُرُونَهُا ﴾ الآية حامع البيان (٢٠٦/١٠) ، والأحزاب (٥) ﴿ لَتَعُوهُمْ لِآكَ آيِهِمْ هُوَ أَضَكُ عِندَ أله ﴾ الآبة حامع البيان (٢٠٧/١٠) ، وسبأ (٢٧) ﴿ قُلْ أَرُونِ الَّذِينِ ٱلْحَفْتُد بِدِ شُرَكَاتًا كُلَّ بَلْ هُوَاقَةُ الْسَنِيزُ الْسَكِيدُ ۞﴾ حامع البيان (٣٧٧/١٠) ، وفاطر (٥) ﴿ كِأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَقَدَ ٱللَّهِ حَلَّى ﴾الآية حامع البيان (٣١٠/١٥) ، و(١٦) ﴿ إِن يَشَأَّ بْدِّهِ حَتُمْ رَيَّاتِ عِنْقِ جَدِيدِ 🕥 ﴾ حامع البيان (١٠٥/٥٠) ، وازمر (٤١) ﴿ اللَّهُ يَتُوقَى ٱلأَنفُسَ حِينَ مَوْقِهَا وَالِّي لَمُرْتَثُتْ فِي مَنَامِهِمَا كِهَالآية حامع البيان (٩/١١) ، وغافر (٥) ﴿ كَلَّبْتُ فَهَلَهُمْ قَوْرُ ثُوجٍ وَالْكَنْزابُ مِنْ بَشَدِهِمْ ﴾الآية حامع البيان (٤٠/١١) ، وفصلت (٣٦) ﴿ وَلِمَّا يَنَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيَكُونِ نَزَعٌ ۖ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ لِلْهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ﴾ حسامع البيسان (١١٢/١١) ، والشورى (٤٦) ﴿ وَمَا كَاتَ ﴿ شَمْ مِنْ قَوْلِيكَةً يَعُمُونَكُمْ مِن دُونِ الْمُؤْوَمَن يُصْلِل اللَّهُ فَا أَدُين مَيلٍ ﴿ ۞ ﴾ حامع الميان (١٦٠/١١)، والزخرف (٢٦) ﴿ وَلَهْ قَالَ إِنْزَهِمُ لِأَيْهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرَّاتُهُ مِنَّا فَتَهْمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٧٨/١١)، و(٤١) ﴿ فَإِمَّا نَذَهَبُنَّ مِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْفَقِمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٩٠/١١)، والجانبة (٢٢) ﴿ وَخَلَقَ أَلَهُ ٱلسَّمَنُونِ وَالْاَرْضَ لِمُلْنَقَ وَلِتُمْمَزَىٰ كُلُّ فَنْسِين بِمَا كَسَمَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٦١/١١) ، وسورة ف (١٤) ﴿ وَأَصْمَتُ الاَيْكَةِ وَفَيْعُ نَبُو كُلُ كُنَّبَ الرُّسُلِ لِمَنْ رَمِيدِ 🕲 ﴾ حامع البيان (١٦/١١) ، والطور (٢٤) ﴿ وَيَلُونُ عَلَيْمَ فِلْمَانَّ لَهُمْ كَأَنَّتُهمْ لَوْلَقُ مَكُونًا ۞ ﴾ حامع البيان (٤٩٢/١١)، والنحم (٣١) ﴿ وَقَدْ مَا فِي ٱلسَّنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْرِينَ ٱلَّذِينَ أَمَثُواْ مِمَّا عَبِلُواْ وَيَعْرِينَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالمَّدْينَ ﴿ ﴾ له حامع البيان (١١/٥٠٥) ، والحديد (١٧) ﴿ الْعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ بَنِي الدُّوسُ بَعَدَ مَوْجًا فَدَ بَيْنَا لَكُمُ الْاُبُنْتِ لْمُلَكُمْ مَنْ وَلُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٨٢/١١) ، والمحاطة (٢٢) ﴿ لا بَهِدُ فَرَمَا يُؤْمِنُوكَ وَالْتِزِمِ الآخِمِ يُوَالَّونَ مَنْ حَكَةَ اللّهَ وَرَسُولَةُ وَلَوْ كَانُواْ مَهَامَةُ مُمْمَ أَوْ أَبْسَكَمُمْمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٢٦/١٢) ، والحاقة (٣٦) ﴿ لَا لَهُمْمُ إِلَّا مِنْ خِسْلِينِ 🕝 ﴾ حامع البيان (٢٢١/١٢) ، والحن (٥) ﴿ وَلَاَّ غَنْنَا أَنْ أَنْ لَلْوَلَ ٱلْإِنْدُ وَٱلْجَنَّ فَلَ اللَّهِ كُذِا ۖ ۞﴾ حامع البيسان (۲۲۲/۱۲) ، والمرسلات (٤١) ﴿ إِنَّ ٱلْشَيَّوٰنَ فِي ظِلْلِ وَتُمُّونِ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٩٢/١٢) ، والنب أ (١٩) ﴿ وَتُنْهَتُ اَلسَّنَةُ فَكَانَتَ أَتَوِبًا ۞ ﴾ حامع البيان (٤٠٢/١٢) ، والليل (١٣) ﴿ وَلَوْ لَا لَكُورَةَ وَالْأَوْلُ ۞ ﴾ حامع البيان (٦١٨/١٢) ، والعلق (٩-١٠) ﴿ أَرْبَيْتُ ٱلَّذِى بَنَقَنَ ۖ ۖ صَبَّنَا لِهَا مَثَّةً ۞ ﴾ حامع البيان (٢١/١٢) .

# المطلب الثاني : مناسبة الآية مع ما بعدها :

ومثاله قوله -تعالى -: ﴿ آلَمْ تَكُلِلُ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينَامِعُمْ وَهُمْ ٱلْوَّ حَذَرَ ٱلتَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللهُ مُولُوا أَمُّمُ اللهِ عَلَى النَّامِن وَلَذِينَ آكُمُ النَّامِن وَلَذِينَ آكُمُ النَّامِن وَلَذِينَ آكُمُ النَّامِن وَلَذِينَ آلَكُمْ النَّامِن وَلَذِينَ آلَهُ اللهِ عَلَى المُواظبة على الجهاد في سبيله ، والصبر على قتال وإنّما حثّ الله -تعالى ذِكْرُه - عباده هذه الآية على المواظبة على الجهاد في سبيله ، والصبر على قتال أعداء دينه ، وشخعهم بإعلامه إياهم وتذكيره لهم أن الإماتة والإحياء بيديه وإليه دون خلقه ، وأن الفرار من القتال والهرب من الجهاد ولقاء الأعداء إلى التحصن في الحصون ، والاحتباء في المنازلور ، غير منح أحداً من قضائه إذا حلّ بساحته ، ولا دافع عنه أسباب منيته إذا نزل بعقوته [هكذا، أي : بساحته] ، كما لم ينفع الهاربين من الطاعون الذين وصف الله - تعالى ذِكْرُه - صفتهم في قوله : ﴿ ٱلْمَ تَدَيْلُ ٱللَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِمِيمٌ وَهُمُ ٱلُوفُ حَدَرُ ٱلتَوتِ ﴾ فرارهم من أوطاهم ، وانتقالهم من أوطاهم ، وانتقالهم من أوطاهم أمر الله عموداً صرعى ، وفي الأرض هلكى ، ونجا مما حل هم الذين باشروا كرب الوباء فتركهم جميعاً خموداً صرعى ، وفي الأرض هلكى ، ونجا مما حل هم الذين باشروا كرب الوباء وحالطوا بأنفسهم عظيم البلاء ." (١)

فهذا التنبيه بقصة الفارين من الموت و لم ينفعهم فرارهم بل أنزله الله عليهم ؛ ليستحيب المؤمن لدعوة الله في الآية التالية وهي قوله : ﴿وَقَتِلُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ سَمِيتُم عَلِيـــــُمُ ۖ ﴾ [المنزن: ٢٤٤].

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۰ه ۱) ، وتحقيق شاكر (۲۷۷۰) ، وانظر مواضع أحرى في : البقرة (۱۳) ﴿ وَاَلْهِمُواَ النَّذَاقَ وَمَاقُوا التَّذَةَ وَلَا تَشَهُّوا التَّذَةَ وَلاَ تَشَهُّوا التَّذَةِ وَلاَ تَشَهُّوا التَّذَةِ وَلاَ تَشَهُّوا التَّذَةِ وَلاَ تَشَهُّوا التَّذَةِ وَلَا تَشَهُّوا التَّذَةِ وَلَا اللَّهُ وَلاَ تَشَهُّ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

### المطلب الثالث : مناسبة الآية مع ما قبلها وما بعدها :

فالآيات قبل هذه الآية وبعدها في ذكر أحكام الجهاد ، وهنا يحث الله حزّ وحلّ على النفقة في الجهاد التي هي من أهم دعائمه ، وبعدها قول الله تعالى : ﴿ كَالَّنْدُ كَالِاَهُ ثَنْكُولَا مُنْكَوْلُ مُنْكَوْلُو مُنْكَوْلُو مُنْكَوْلُو مَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبَعَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ النّبِيُّ وَأَنْكُو الْفُقَدَرُاتُهُ وَلِدَ تَتَوَلَّوا بَسَنَبُولُ فَوَمَّا فَيَرَكُمُ ثُمَّ لَا يَكُولُوا مَنْ يَبْخُلُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ النّبِيُّ وَأَنْكُوا اللّهُ وَلِدَ تَتَوَلَّوا بَسَنَبُولُ فَوَمَّا فَيَرَكُمُ ثُمَّ لَا يَكُولُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢١/٣٢٨) .

<sup>(</sup>٣) وانظر مواضع أحرى في : البغرة (٤٠) ﴿ يَبْنِيَ إِسْمَهِ لِلَ ٱلْأَرُوا فِيتَنِيَ آلِيَّ مُلِثَقَ مَلَيْحُ ﴾ الآبة حامع البيان (١٠٢/١ - ٢٨١)، و(١٣٠) و (١٣٠) و (١٣٠) و (١٣٠) و (١٣٠) و (١٣٠) و (١٣٠) ﴿ يَالَيُهَا اللَّهُ مَا مَشُوا السّتَيْمُ إِلَيْتَهِ وَالسّبَوْنَ إِلَّهُ مَا سَلَمُ اللَّهُ مَا مَلُوا اللّهُ مَا مَلَمُ اللّهُ مَا مَلُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# المطلب الرابع : قد يعود بالمناسبة على متقدّم بعيد في السورة :

كما في قوله تعالى: ﴿ رَهَكَا ذِكُرُ شَكِرُهُ أَنْزَلْنَاهُ أَلَاثُمْ لَهُ مُنكِرُينَ ۖ ﴾ [النباء: ٥٠] قال حرهه الله-:
" يقول حجلٌ ثناؤه- : وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى محمد-ﷺ - خِكْرٌ لمن تذكر به ، وموعظة لمن أتعظ
به ، مباركٌ أنزلناهُ كما أنزلنا التوراة إلى موسى وهارون ذكراً للمتقين . ﴿ أَلَاثُمُ لَهُ مُنكِرُينَ ﴾ يقول تعالى ذِكْرُه- : أفأنتم أيها القوم لهذا الكتاب الذي أنزلناه إلى محمد منكرون ، وتقولون هُوَ ﴿ بَلَ قَالُواً
أَشْفَتُ ٱلْحَلَيْمِ بَلُو آفَقَيْهُ بَلَ هُوَ شَاعِرٌ فَلَيْأَتِنَا مِنَامٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ۖ ﴾ [النباء: ٥] وإنما الذي آتيناه من
ذلك ذكرٌ للمتقين ، كالذي آتينا موسى وهارون ذكراً للمتقين ." (١)

لقد ساق الله -سبحانه- قول الكافرين أول السورة فقال: ﴿ بَلَ قَالُواْ أَشَفَنْكُ أَحْلَتُم بَلُوا أَفَرَنَهُ بَل هُوْ شَاعِرٌ فَيْمَانِنَا بِتَابِعَ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَرْلُونَ ۞ ﴾ ، وفي هذه الآية رد على قولهم وتكذيبهم ، ولو طال الفصل، وللآية مناسبة قريبة بعد ذكر التوراة في قولـــه : ﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُومَىٰ وَهَنْرُونَ ٱلْفَرَائَنَ وَضِيكَةً وَوَكُرًا النَّيْعِينَ ۞ ﴾ [الأنباء: ٤٨] ، فمحمد - ﷺ - أوتي مثل ما أوتي موسى - ﷺ - . (1)

اَلْتَنْكُونِ وَالْلَائِسُ وَلَقَدَ هَنَّنَانَ بَشَنَ النَّبِينَ مَقَ بَشِيْرَ وَمَاتِنَا مَلُودَ رَفِيزٌ ۞ ﴾ حامع البيان (١٤/٩)، وطه (٥١) ﴿ فَالَهَمَا بَالَ النَّهُونِ الْأُولَى ۞ ﴾ حامع البيان (٢٣/٨)، والدحان (٣٨) ﴿ وَمَا خَلْقَا السَّنَكُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَشْبَمُنَا لَبِيبِينَ۞ ﴾ حامع البيان (٢٤٢/١).

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩/٣٥) .

<sup>(</sup>٢) وانظر بفية المواضع في : البغرة (٨٧) ﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُومَى الْكِنْتَ وَقَطْيَسَنَا مِنْ بَشْدِهِ. بِالرُّسُلِّ وَمَاتَيْنَا مِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْمُبَنِّتِ وَلَلْمِيْنَا مُومَى الْكِنْتَ وَقَطْيْسَنَا مِنْ بَشْدِهِ. بِالرُّسُلِّ وَمَاتَيْنَا مِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْمُبَنِّتِ وَلَلْمِيْنَا مُومَى الْكِنْتُ مَا مُشْتُمُ مُعَمَّةً إِلَّا الْمِينَ طَلَمُوا مِيثِهُ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٨/١) ، و(٢٤١) ﴿ وَأَنْمَ مُعْمَدُ اللّهِ مِنْمَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَالِمَ لِينَا اللّهِ فِي اللّهِ حامع البيان (٣٨/١) ، و(٢٤١) ﴿ وَالنّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا



# المبحث الرابع : الربط بين مقاطع السورة :

وقد يُسرِز الربط بين المقاطع شيئاً من محور السورة ، ولا شك أن تتبع المناسبات في السورة الواحدة عمدة إبراز محور السورة في التفسير الموضوعي<sup>(۱)</sup> ، وأكبر مثال على ذلك: ربط الإمام بسين المات على ذلك: ربط الإمام بسين آيات سورة الأنعام ، وإحالة الآيات إلى الحديث عن العادلين برهم في أول السورة ، وهم المشركون : وكان هذا الربط في آيات منها قوله -تعالى-: ﴿ قُلْ بِينَ مَا فِي الشَّكُونِ وَالأَرْضُ ثُمَّ انظّرُوا كَمْ تَنْ كَلَى مَنْ تَفْسِهِ الرَّحْمَةُ وَكَانَ هَلَيْ اللَّهُ وَلَمْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ تَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَلْ بَعْهُ وَلَا يَوْنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَهُمْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

هُلَتْ اَلِمِيمَ وَلُونُواْ يَا قَالُواْ بَنَ يَمَاهُ مَبْسُوكَتَانِ يُمِنُونُ كَيْفَ بَيْنَةً ﴾ الآنة حاسم الميان (١٤٧/٤)، وسورة ص (٧٧) ﴿ قُلُ هُو نَبَرًّا عَظِيمٌ ۞ ﴾ حاسم الميان (٢٠/١٠)، والأحقاف (٣٣) ﴿ أَمَرْتُرِيمًا أَنَّى اللَّهَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ بَنْنَ يَطْلِعِنْ بِمُنْدِيرٍ

مَلِنَ أَنْ يُشِينَ ٱلْمَرْقَ بَكَةِ إِنَّهُ مَلَنَاكُمْ فَمَنْ وَقَدِيرٌ ۞ ﴾ حاسم البيان (٢٠١/١١).

<sup>(</sup>١) انظر مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم صفحة (٧٥) ، والتفسير الموضوعي : علم يتنــــاول القضــــايا ، حسب المقاصد القرآبية ، من خلال سورة أو أكثر . المرجع نفسه صفحة (١٦) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٥/١٥٤) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٥٤/٥) .

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (٥/١٦٨) .

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (٥/١٧٦) .

<sup>(</sup>٦) حامع البيان (٥/١٧٩) .

كَ قُلْ هُوَ الْفَادِرُ فَلِتِهِ أَن يَبْتَكَ عَلَيْكُمْ عَلَهَا يَن فَوَقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُوكُمْ أَوْ يَلِينَكُمْ شِيمًا وَفِيْنَ بَسَمَكُمْ بِأَسَ بَسَنِي النَّارِ كَيْفَ نَصَرْفُ الَّذِينَتِ لَتَلَهُمْ بِمُفَقِّونَ 🤡 ﴾ [الانعام: ٢٤ - ٦٥] (١) وقوله –تعالى–: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّنَكُونِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن يَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُعَلِّحُ فِي الشُّورِ عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَامَةَ وَهُوَ لَلْمَكِيمُ الْحَيِيرُ (الأنعام: ٧٣] (١) وقوله -تعالى -: ﴿إِنَّ أَلَهُ فَالِقُ ٱلْمُنِّ وَالنَّوَكُ يُمْرِجُ ٱلْمَنْ مِن ٱلْمَيْتِ وَمُحْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِن ٱلْمَيْ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْمَكُونَ ۞ ﴾ [الانعام: ٩٥] ٣ وقوله –تعالى–: ﴿ وَيَوْمَ يَصْشُرُهُمْ جَيِمًا بَنَمَشَرَ لَلِمْنِ قَدِ اسْتَكَكَّرَتُمْ مِنَ ٱلإِنسِ ۗ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُمْ مِنَ الإِنِي رَبِّنَا اسْتَنْتَمَ بَسَشُنَا يِتَعِي وَبَلْنَنَا لَبْنَا الْيَ الْبَلْت لَنَّا قَالَ النَّارُ مَتُوَنَّكُمْ حَلِيقَ فِيهَا إِلَّا مَا شَكَّةَ اللَّهُ إِنَّا رَبُّكَ حَرِيدُ طَلِيدٌ ﴿ ﴾ [الأنسام: ١٢٨] (أ) وقول - تعسال -: ﴿ وَكَذَاكِ زَفِّ لِكَثِيرِ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ مَسْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَاوَّهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَالْبِسُوا مَلَيْهِمْ وِينَهُمُّ وَلَوْ شَكَةَ اللهُ مَا فَصَاوُمٌ فَكَرْهُمْ وَمَا يُمْ تَكُونَ ﴾ [الانعام: ١٣٧] (\*) وقوله -تعالى-: ﴿وَقَالُوا هَلَوِهِ أَنْمَدُّ رَحَرَتُ حِجْرٌ لَا يَطْمَعُهُمَا إِلَّا مَن لَشَالَهُ يِزَعْيِهِمْ وَالْمَنَدُّ حُرِّمَتْ كُلْهُورُهَا وَالْمَنْدُ لَا يَلْكُونَ اسْرَ اللَّهِ عَلَيْهَا الْوَلَّةُ عَلَيْهُ سَيَجَزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْغَرُونَ اسْرَ اللَّهِ عَلَيْهَا الْوَلَّةُ عَلَيْهُ سَيَجَزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْغَرُونَ اسْرَ اللَّهِ عَلَيْهَا الْوَلَّةُ عَلَيْهِ سَيَجَزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْغَرُونَ اسْرَ اللَّهِ عَلَيْهَا الْوَلَّةُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا لِللَّهُ عَلَيْهِا لِللَّهُ عَلَيْهِا لِللَّهُ عَلَيْهِا لِللَّهُ عَلَيْهُا لِللَّهُ عَلَيْهِا لِللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لِللَّهُ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لِللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا لِللَّهُ عَلَيْهِا لِللَّهُ لِللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُا لِهِ عَلَيْهُا لِمُعَلِّهُا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهُا لِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا لَهُ عَلَيْهُا لَ [الانعام: ١٣٨] (١) وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي لَمُنتَأَ جَنَّتِ مَّمَّهُ مُثنَتِ وَقَيْرَ مَمَّهُ وَشَتِ وَالنَّخْلَ وَالزَّيْمَ نُخْلِفًا أُحسَّمُكُمُ وَالْزَيْنُونِ وَالْمُنَاكِ مُتَشَكِبُهُ وَفَيْ مُتَشَهِدٍ كُلُوا مِن تَمَرِهِ إِذَا أَنْمَرُ وَمَانُوا حَفَّهُ يَوْمَ حَسَادِيدٌ وَلا تُسْرَوْا إِلَكُهُ لا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ ﴾ [الانعام: ١٤١] الآيات (٧) وقوله –تعالى–: ﴿ قُلْ تَكَالُوَا أَتَلُ مَاحَرُمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ٱلَا تُشْكُوا بِدِ شَيْعًا وَبِالْوَلِايْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقَدُلُوا ٱوَلَىٰذَكُم بِنِ إِمْلَيْ خَمَنُ زِزُقُكُمْ وَإِنَّاهُمُ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِسُمَا ظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَبٌ وَلَا تَشَنُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَمَّ اللَّهُ إِلَّا بِالْعَقِّ ذَيْكُةِ وَصَّنكُم بِهِ لَلكُوْمَ تَقِلُونَ ۖ ﴾ [الأنعام: ١٥١] (^^ .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥/٢١٧) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٥/٢٣٥) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٥/٢٧٥) .

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (٥/٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (٥/٣٥).

<sup>(</sup>٦) حامع البيان (٥/٤٥٣).

<sup>(</sup>٧) من (١٤١–١٤٤) ، حامع البيان (٣٦١/٥).

<sup>(</sup>٨) حامع البيان (٥/٣٩٠) .

فتلاحظ أن الإمام - رحمه الله - في تفسيره سورة الأنعام : أعاد هـذه الآيـات المتعـدَدة إلى العادلين برهم أول السورة ، من قوله - تعالى -: ﴿ لَلْمَمْدُ فِهِ اللَّهِى غَلَقَ السّمَنوَتِ وَالأَرْقَ وَبَهَا اللَّهُمَةِ وَالْمَوْرَةِ وَلَا اللَّهِ عَلَقَ السّمَنوَتِ وَالْأَرْقَ وَبَهَا اللَّهُمَةِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّالِمُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

(١) وانظر مواضع أحرى في : البقرة (٢٨) ﴿ كَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَالْمَوْ وَكُنتُمْ أَمَّوْنَا فَأَمَّدُكُمْ فَمَ بَيْسِيكُمْ فَمَّ إِيِّيهِ رُّجَعُونَ 🍘 ﴾ حامع البيان (٢٢٧/١-٢٢٧) ، و(٣٧) ﴿ فَلَلْقَتِ مَادَمُ مِن زَيِّهِ كَلِمَنتِ ۚ فَنَابَ عَلَيْهُ إِلَيْمُ ٱلرَّيمُمُ ۖ ۖ ﴾ حامع البيان (٢٨٣/١) ، و(٥٠-٦٥) ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ ٱلْبَعْرَ فَأَخَيْنَكُمْ وَأَغَرْفَنَا عَالَ فِرْهَوْنَ وَأَشَدُ نَظَرُونَ ۞ ﴾ الآيات حامع البيان (٣١٧/١-٣٧٠)، و(٨٢) ﴿ وَالَّذِيكَ مَامَنُوا وَمَمِلُوا الصَّالِحَنتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةُ مُمْ فِيهَا خَدَلِدُونَ 🐠 ﴾ حامع البيان (٤٣٢/١)، و(١٠٨) ﴿ أَمْ زُبِيدُونِكَ أَن فَسْتَقُلُوا رَسُولَكُمْ كَمَّا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن فَهَلُّ وَمَن بَهَبَّدُلِ ٱلْكُنْرَ وَالْإِبْمَنِ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السَّكِيلِ ۖ ﴾ جامع البيان (٥٣١-٥٣٥) ، و(١٩٦) ﴿ وَأَيْثُوا لَلتَجَ وَالشَّرَةَ قِمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٢١٩/٢)، وآل عمران (١٢١) ﴿ وَإِذْ غَنَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَرِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ مَمِيمٌ عَلِيمٌ ۖ ۖ ﴾ حامع البيان (٤١٥/٣) ، و(١٤٧) ﴿ وَمَاكَانَ ۚ فَوَلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبُّنَا أَغْيِرُ لَنَا ذُلُونَنَا ﴾ الآية حامع البيان (٢٦٥/٣)، و(١٧٧) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُواْ التَّكْفَرُ وَالِهِيمَنِي لَن يَغُسِّرُواْ اللَّهَ شَيْحًا وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيدٌ ۖ ﴾ حامع البيان (٣٦/٣٥-٢٠٥) ، والمائلة (١٢) ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ أَقَدُ مِيثَنَى بَنِي إِسْرُهِ مِلْ وَبَعَثْ مَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِبً وَكَالَ اللَّهُ إِنَّ مَعَكُمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٤٨٨/٤) ، و(٢٧) ﴿ وَاثَلُ عَلَيْهِمْ نَهَا أَبْنَقَ مَادَمَ بِالْحَقِّى إِذْ قَرَّا قُرْبَانَا فَلْقُيْلَ مِنْ أَخِدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَلُ مِنَ ٱلْآيَخُرِ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٧/٤)، والأعراف (٨٤) ﴿ وَأَمْطَرْنَا مَلْتِهِم مُطَرًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كُلُّ خَنْفِيَةُ ٱلْمُنْجِرِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٥٤٢/٥)، وهود (١١٠) ﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيدُ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَتُغِينَ يَيْنَهُم وَ إِنَّهُم لَنِي شَكِ يَنْتُهُ شُرِيبٍ 🕝 ﴾ حامع البيان (١٢٠/٧) ، (١٢٠) ﴿ وَكُلَّ نَقْشُ مَلَكَ مِنْ أَلَبُكُم الرَّسُلِ مَا نُشَيْتُ بِهِـ فَوَادَكَ ﴾ الآبة حامع البيان (١٤٢/٧) ، والرعد (٨) ﴿ اللَّهُ يَسَلُّمُ مَا غَمِلُ كُلُّ أَنْنَ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزَمَدُ أَوْ صَالْحَارِي عَلَى اللَّهِ عِندُهُ بِعِقْدَارٍ ◄ حامع البيان (٣٤٤/٧) ، وإبراهيم (٥) ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكَلْنَا مُوسَى بِعَايَدَتِنَا ۚ أَتْ أَخْدِعْ قَوْمَكَ مِن الْقُلْمُنْتِ إِلَى النُّورِ وَنَكِرَهُم بِأَيْنِمِ اللَّهِ ﴾ الآبة حامع البيان (١٦/٧) ، الكهف (٨٢) ﴿ وَأَمَّا لَهُدَارُ فَكَانَ لِفَلَكَمْيْنِ بَيْمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَمَنَّهُ كُذَّ لَهُمَا وَّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِيحًا ﴾ الآبة حامع البيان (٢٧٠/٨) ، وطه (١١٥) ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَّن مَادَمَ مِن

### المبحث الخامس: التناسب والتقسيم:

وهذا العنوان يبرز ويؤكد قضية المثاني في القرآن الكريم ، لقد وصف الله –عزّ وجلّ – كتابه بأنه مثاني فقال : ﴿ اللَّهُ زَلَ لَمْسَنَ لَلْمَدِيثِ كِتَنَا مُتَشَيِهًا شَيَانِيَ ﴾ [الرمر: ٢٣] ، ساق ابن كثير –رحمه الله–

مَّلُ مَنْيِي وَلَمْ غِيدُ لَهُ عَزْما 🕝 ﴾ حامع البيان (٤٦٥/٨) ، والغرفان (٢٠) ﴿ وَمَا أَزْمَلْنَا فَهُلَك مِنَ ٱلْمُرْسَالِيك إِلَّا إِلَّهُمْ كَيْأَكُونَ الطَّعَكَامَ وَكِنَشُونِ فِي ٱلْأَمْوَلِقِ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٧٦/٩) ، والشعراء (١٩٥) ﴿ بِلِمَانِ صَرَقِ تُمبِينِ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٧٦/٩) ، والنمل (٩٣) ﴿ وَقُولَ لَمُمَنَدُ ۖ يَقِو سَيُرِيكُو مَكَنِيمِهِ فَتَعَرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ مِنْفِلِ عَمَّا تَسَكُونَ 🕝 ﴾ حامع البيان (٢٥/١٠)، والقصص (٤٠) ﴿ فَأَحَدُنكُهُ وَمُنُونَهُ فَسَهَدُهُمْ فِي ٱلْمِيرِّ فَانْظُرْكَيْفَ كَاكَ عَنْقِبَهُ ٱلظَّلْلِيدِيكَ ۞ ﴾ (٧٠/١٠) ، و(٧١) ﴿ قُلْ أَزْمَيْتُ إِن جَعَلَ اللَّهُ مَلْيَكُمُ النَّهَارَ سَرْمَا إِلَى يَوْرِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ مَيْرُ أَهُو بِأَيْتِكُم بِلِّل مَسْكُنُوك فِيةٌ أَفَلَا تُنْمِرُونِكُ 📆 ﴾ حامع البيان (٩٧/١٠) ، وسبأ (٢٢) ﴿ قُلِ اتَّحُواْ الَّذِيكَ زَصَّتُمْ مِّن مُونِ اللَّهِ لَا يَسْلِكُونَكَ مِثْقَالَ ذَرَّة فِ السَّدَوْرَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْلِهِ وَمَا لَهُ مِنهُم يِّن ظَهِيرِ 🕝 ﴾ حامع اليان (١٠/١٧١) ، وسورة ص (١٧) ﴿ أَصْدِرْ عَلَىٰ مَا يَشُولُونَ وَاذَكُرُ مَهْدَنَا كَاتُهُودَ ذَا الْأَبَدِّ إِنَّهُ أَوْبُ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١/١٠) ، و(٤٨) ﴿ وَاذْكُرُ إِسْمَابِيلَ وَالْبَسَعَ وَذَا الْكِفَالِّ وَكُلُّ مِنَ الْخَفَهُ لِ 🕝 ﴾ حامع اليبان (١٠/٤٠١) ، و(٧٥-٧٦) ﴿ قَالَ يَالِيكِنُ مَا مَنعَكَ أَن مَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكَمِّرَتَ لَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ ﴾ الآينين حامع البيان (٢٠٦/١٠) ، وفصلت (٣٤) ﴿ وَلَا تَسَتَوِى لَلْمَسَنَةُ وَلَا السَّيْعَةُ آمَلَمْمَ مِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي يَيْنَكَ وَيَيْنَهُ عَذَوَّةً كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَبِيدٌ 📆 ﴾ حامع البيان (١١٠/١١-١١١)، والزحرف (٤٦) ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَكَنَا مُوسَىٰ بِعَائِمِنِنَاۚ إِلَىٰ فِرْعَوْرَے وَمَلَإِيْدِهِ فَغَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٩٣/١) ، والحاثية (۱۲) ﴿ لَهُ ٱلَّذِى سَخُرَ لَكُمْ ٱلْبَعْرَ لِمَتْجِي ٱلْلَقُهُ فِيهِ لِمُتَهِدِ وَلَبَنْغُوا مِن فَذَلِيدِ وَلَمُلَكُمُ تَشَكُّرُونَ ۞ ﴾ حامع البيسان (۲۰٥/۱۱) ، والأحقاف (٢١) ﴿ وَلَذَكُرُ لَنَا عَلِم إِذْ لَنَدَ فَوَمَدُ بِالْخَفَافِ وَفَدْ خَلَتِ النَّذُكُرُ مِنا بَيْن بَدَّيْدٍ وَمِنْ خَلْفِيهِ أَلَا تَشْهُدُوٓا إِلَّا اللَّهُ ﴾ الآبة حامع البيان (٢١/١١) ، والفتح (٢٨) ﴿ هُوَ ٱلَّذِيتَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ إِلَّهُمَنَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّى لِيظَهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّيدٌ وَكُفَن بِأَهُو شَهِدِينًا 🕲 ﴾ حامع البيان (٣٦٩/١١) ، وسورة ق (١٥) ﴿ أَنْسَهِنَا بِالْعَلَقِ ٱلْأَرْلُ مَلْ مُرّ لِهِ لَهِن مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ 🕲 ﴾ حامع البيان (١١٤/١١) ، والقمر (٤٣) ﴿ ٱكْمُلَوَّكُو مَيْرٌ مِنْ أَوْلِمِكُو أَمْرَكُو بَرَاتِهُ ۚ فِي ٱلنَّهُرُ ۖ ﴾ حامع البيان (٢٦/١١) ، والواقعة (٥٨) ﴿ لَمَرْمَيْتُمْ مَّا لَمُنْدُنَ ﴾ ﴾ حامع البيان (٢٥١/١١) ، والنازعات (٤٢) ﴿ يَتَطْوَلُكَ مَنِ ٱلسَّاعَةِ لَهُلَنَ مُرَسَهَا ۞ ﴾ حامع البيان (١٤١/١٢) .

أقوال المفسرين في معنى : ﴿مُتَانِيَ ﴾ ومنها قول مجاهد : " يعني: القرآن كلَّه ، متشابه مثاني ، وقال قتادة : الآية تشبه الآية ، والحرف يشبه الحرف ، وقال الضّحّاك : ﴿ تَنَالِنَ ﴾ : ترديد القول ؛ ليفهموا عن رهم —عزّ وجلّ– ، **وقال عكرمة والحسن** : ثنّى الله فيه القضاء ، **زاد الحسن** : تكون الســـورة فيها آية ، وفي السورة الأخرى آية تشبهها ، وقال عبد الوحمن بن زيد بن أسلم : ﴿مُثَالِيَ ﴾ مردّد ، ردّد موسى في القرآن، وصالح ، وهود ، والأنبياء –عليهم السّلام – في أمكنة كثيرة ، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : ﴿ تَتَانِنَ ﴾ قال : القرآن يشبه بعضه بعضاً ، ويردّ بعضه على بعض ، وقال بعض العلماء : ويروى عن سفيان بن عيينة ، معنى قوله : ﴿مُّتَشَيِّهَا تَتَانِيَ ﴾ أنَّ سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد ، فهذا من المتشابه ، وتارة تكون بذكر الشيء وضدّه ، كذكر المؤمنين ثم الكـــافرين ، وكصفة الجنة ثم صفة النار ، وما أشبه هذا ، فهذا من المثاني ، كقوله —تعالى–: ﴿ إِنَّ ٱلأَبْرَارَ لَيْن تَبِيم ۞ وَإِنَّ ٱلْفُتَهَارَ ۚ لَهِي جَبِيمِ ۞ ﴾ [الانفطار: ١٣ - ١٤] وكقوله : ﴿ كُلَّا إِذْ كِتَنَ ٱلفُتِمَارِ لَهِي سِتِمَيْ ۞ ﴾ [الطففير: ٧] إلى أن قال : ﴿كُلَّةَ إِنَّا كِنَتُ اللَّبُرَارِ لَهِي عِلِيتِينَ ۞﴾ [الطنفين: ١٨]، ﴿ هَانَا يُكُرُّ وَإِنَّ لِلسُّنَّوينَ لَمُسَّنَ مَنَابٍ ۞﴾ [س: ٤٩] إلى أن قال : ﴿ هَٰذَنَّا وَإِكَ لِلَّذِينَ لَنَتُرْ مَكِكٍ ۞ ﴾ [ص: ٥٠] ، ونحو هذا من السياقات ، فهذا كله من المثاني ، أي : في معنيين اثنين ، وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد ، يشبه بعضه بعضاً : فهـــو المتشابه ، وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله : ﴿ مِنْهُ مَايَكُ ثُمُّكُنُّكُ هُزَّا أُمُّ ٱلْكِنْبِ وَأَثْرُ مُتَشَيِهِكُ ۗ ﴾[آل عمران: ٧] ذلك معني آخر ." (١)

ومن المثاني كما سبق في **قول سفيان بن عيينة حرحمه الله**– : أنما تارة تكون بذكر الشــــيء وضده ، كذكر المؤمنين ثم الكافرين ، وكصفة الجنة ثم صفة النار ، وما أشبه هذا.

ويشبه هذا -إلى حدٍّ ما- ، ما يعطف في القرآن من صفات فريق على فريق آخر فهو مقابل له في الصفات ، ووجه إظهاره لتناسب الآيات : من جهة التقابل والتضاد .

ومن أمثلة هذا النوع : قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّتِي اللَّهَ لَغَنَتُهُ ٱلْمِزَّةُ بِالإِشْرِ فَعَسَبُهُ جَهَا مُّمَّ وَلِمَاتَ اليهادُ ۞ ﴾ [البسرة: ٢٠٦] قال أبو جعفو : " يعني بذلك حجلٌ ثناؤه- : وإذا قيل لهذا المنافق -الذي

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم (1/2) ، ودار الشعب (1/2) .

نعت نعته لنبيه عليه السلام وأخبره أنه يعجبه قوله في الحياة الدنيا- : اتنَّ الله ، وخَفَّهُ في إفسادك في أرض الله ، وسعيك فيها بما حرَّم الله عليك من معاصيه ، وإهلاكك حروث المسلمين ونسلهم ، استكبر ودخلته عزَّة وحمية بما حرَّم الله عليه ، وتمادى في غيه وضلاله صليّ نار جهنم ، ولبئس المهاد لصاليها...

واختلف أهل التأويل فيمن عني تهذه الآية : فقال بعضهم : عنى بما كل فاسق ومنافق...أبـــو رجاء العطاردي<sup>(۱)</sup>: قال سمعت عليًا في هذه الآية : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلَهُ فِي الْمَكَيْوْةِ الدُّنِيَّا ﴾ [البنرة: ٢٠٤] إلى : ﴿ وَاللّٰهُ رَمُّوفِّ الْمِلْبِكَادِ ﴾ [البنرة: ٢٠٠] قال عليّ : اقتتلا وربّ الكعبة...

[و]قال ابن زيد في قوله : ﴿ وَإِذَا قِلَ لَهُ اتَّتِى اللّهَ أَمَنَتُهُ الْوِرَّةُ بِالإِشْرِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَاللّهُ رَمُوفَكُ مِلْكِيكِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَاللّهُ رَمُوفَكُ مِرِياً البّهِ وَ (٢٠٧) قال : كان عمر بن الخطاب حقيد الناصلي السّبحة (٢٠ وفسرغ، دخل مربداً له (٢٠) ، فأرسل إلى فتيان قد قرعوا القرآن ، منهم ابن عباس ، وابن أخيى عيينة (٤) قال الله فيأتون فيقرعون القرآن ويتدارسونه ، فإذا كانت القائلة انصرف . قال فمرّوا كهذه الآية : ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُ اتَّتِي اللّهُ النّبُو اللّهُ اللّهُ وَمِن النّاسِ مَن يَشْبِي نَفْسَهُ ابْتِيكَاتُهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَمِن النّاسِ مَن يَشْبِي نَفْسَهُ ابْتِيكَاتُهُ مَنْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمِن النّاسِ مِن يَشْبِي نَفْسَهُ ابْتِيكَاتُهُ اللّهُ وَلَا ابن عباس لبعض من كان إلى جنبه : اقتتل الرجلان . فسمع عمر ما قال، فقال : واي شيء قلت ؟ قال : لا شيء ، يا أمير المؤمنين . قال : ماذا قلت ؟ اقتتل الرجلان ؟ قال : فلما رأى ذلك ابن عباس ، قال: أرى هاهنا من إذا أمير بتقوى الله أخذته العزة بالإثم، وأرى مسن رأى ذلك ابن عباس ، قال: أرى هاهنا من إذا أمير بتقوى الله أخذته العزة بالإثم، يقرم هذا فيأمر هذا بتقوى الله ، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم، قال هذا : وأنا أشتري نفسي فقاتله ، فاقتل الرجلان . فقال عمر: لله بلاك يا ابن عباس (٥). قال الهذا : وأنا أشتري نفسي فقاتله ، فاقتل الرجلان . فقال عمر: لله بلاك يا ابن عباس (٥).

<sup>(</sup>٢) السبحة هي : التطوع من الذكر والصلاة . انظر القاموس المحيط ومختار الصحاح مادة (س ب ح ) .

<sup>(</sup>٣) المربد فضاء وراء البيوت يرتفق به ، أو موضع يجفف فيه التمر . انظر تحقيق شاكر (٢٤٥/٤) .

<sup>(</sup>٤) هو الحرَّ بن قيس بن حصين ، ويقال : الحارث ، كان من النفر الذين يدنيهم عمر . تحقيق شاكر (٢٤٥/٤) .

<sup>(</sup>٥) لله بلادك : كلمة تقال في المدح ، كقولك : لله درّك .

وقال آخرون : بل عني به الأخنس بن شريق . " (١)

-ثم قال في قولــه -تعــالى-: ﴿ وَبِرَ النَّايِنِ مَن يَشْرِي نَشَكُ آَيَتِكَآءَ مُهَنَّكَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَبُوفُكُ 
إِلْلِمِنَادِ ﴾ [المبتد: ٢٠٧]: " ثم اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية فيه ، ومن عني بها: فقال
بعضهم : نزلت في المهاجرين والأنصار ، وعني بها : المجاهدون في سبيل الله... وقال بعضهم :
نزلت في رجال من المهاجرين بأعيائهم...وقال آخرون : بل عني بذلك كل شار نفسه في طاعـــة
الله وجهاد في سبيله ، أو أمر بمعروف...عن أبي الخليل<sup>(٢)</sup> ، قال : سمع عمر إنساناً قرأ هذه الآية :
﴿ وَمِنَ النَّامِن مَن يَشْرِى نَفْسَكُ آبَيْتَكَآءَ مُهَنَّكَاتِ اللَّهِ وَاللَّهِ نَهُمَاكِ اللَّهِ وَاللَّهِ المبتدى فقال : استرجع عمر فقال :
إنا الله وإنا إليه راجعون، قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل .

قال أبو جعفو: والذي هو أولى بظاهر هذه الآية من التأويل: ما روي عن عمر ابن الخطاب، وعن عليّ بن أبي طالب، وابن عباس -رضي الله عنهم- ، من أن يكون عني كما الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وذلك أن الله -جلّ ثناؤه- وصف صفة فريقين: أحدهما: منافق، يقــول بلسانه خلاف ما في نفسه ، وإذا افتدر على معصية الله ركبها، وإذا لم يقتدر رامها، وإذا نُهي أخذته العزّة بالإثم بما هو به آثم، والآخر منهما: بائع نفسه ، طالب من الله رضا الله . فكـان الظاهر من التأويل: أن الفريق الموصوف بأنه شرى نفسه لله ، وطلب رضاه، إنما شراها للوثوب بالفريق المفروف بأنه شرى نفسه لله ، وطلب رضاه، إنما شراها للوثوب بالفريق الفاجر طلب رضاه، إنما شراها للوثوب بالفريق الفاجر الآيل الآية." (٢٠)

وهذا المعنى من المناسبة وصل إليه من جهة النظر إلى التقابل بين الفريقين ، وارتباط أحـــدهما بالآخر في الآيات ، وإن كان في الحقيقة له ارتباط بالمعنى .

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٣٣٢/٢) ، وتحقيق شاكر (٢٤٤/٤) ، والأحنس ، هو أبو ثعلبة ، أبيّ بن شريق بن عمــــرو الثقفـــي ، ويعرف بالأحنس ، كان حليف بني زهرة ، وأعطاه النبي -ﷺ –مع المولفة قلوبهم ، توفي في خلافة عمر . انظر أسد الغابة (١٠/١) .

<sup>(</sup>۲) هو صالح بن أبي مريم الضبعي البصري مولاهم ، من التابعين ، من الطبقة السادسة ، وثقه : ابـــن معـــين ، وأبـــو داود ، والنسائي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وأغرب ابن عبد البر فقال : لايحتج به . انظر تحــــذيب التهـــذيب (۲۰۰/۲) ، والتقريب ترجمة (۲۸۸۷) صفحة (۲۱۰) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٣/٣٣٤-٣٣٤) ، وتحقيق شاكر (٢٤٧/٤) . وانظر البقرة (٢٥٤) ﴿ يَكَانِّهُمَا اَلَّذِينَ مَامَثُواً أَفَيْقُوا مِمَّا رَوْقَنَكُمْ مِن قَبْل أَن يَلْإِنْ يَوْمٌ لَا بَمِنَّعٌ فِيهِ وَلَا خُمَلَةٌ وَلا شَمْنَعَةٌ ﴾ الآية حامع البيان (٧/٣) .

#### المبحث السادس: المناسبات الإشارية:

هناك مناسبات دقيقة قد تدخل في التفسير الإشاري ، والمقصود بالتفسير الإشاري: مــــا وراء الكلمات القرآنية من معايي باطنة ، فللآية ظاهر وباطن ، وهو نوعان : إذا أوغل الإنسان في الإشارات الحنفية صار ضرباً من التجهيل <sup>(۱)</sup>، وإذا كان أخذها من طريق القياس والإشارة المتوازنة ، فلا بد فيــــه من شروط أربعة نص عليها شيخ الإسلام ابن القيم —رحمه الله— وهي :

- أن لا يناقض معنى الآية .
- -وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه .
  - ٣. –وأن يكون في اللفظ إشعار به .
- وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم ، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً ". (٢)

ففي قوله -تعالى-: ﴿ لَقَدَائَاتَ فِي مَشْمِهِمْ مِبْمَا لِأَوْلِ الْأَلْمَانُ الْمَائِثُ كَائَةُ كَذِيكَ إِنْفَكَ تَصْدِيقَ اللَّهِ بَنْ يَكَنَهُ وَتَغْمِيدِكَ كُلُّ فَهُو وَهُلُكُ وَيَتَمَكُ لِنَوْمِ بِهِمُونَ ﴿ ﴾ [بوسف: ١١١] قال أبو جعفو : " يقول -تعالى ذِكْرُه- : لقد كان في قصص يوسف وإخوته عِبرة لأهل الحِجا والعقول ، يعتبرون بما ، وموعظة يتعظـون بما، وذلك أن الله -حلّ ثناؤه- بعد أن ألقي يوسف في الجبّ ليهلك ، ثم بيع بيع العبيد بالخسيس من الثمن ، وبعد الإسار والحبس الطويل ملكه مصر ، ومكن له في الأرض ، وأعلاه على من بغاه

<sup>(</sup>١) انظر مباحث في علوم القرآن (٣٦٧–٣٦٨) لمناع القطان .

<sup>(</sup>٢) التبيان في أقسام القرآن صفحة (٩٠) لابن القيم ، تحقيق فواز أحمد زمرلي .

ومن أمثلة التفسير الإشاري: ما حاء في تفسير قوله تعالى : ﴿ لَا يَهَمُّ عُولًا ٱلشَّطَهُ وَلَى الوَالمَة ٢٠٤ قال ابن تبعيه :

"القسم الثاني : أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس لا من باب دلالة اللفظ ، فهذا من نوع القياس ، فالذي تسسميه
الفقهاء قياسا ، هو الذي تسعيه الصوفية إشارة ، وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل كانقسام القياس إلى ذلك ، فسسن سمسع
قول الله تعالى : ﴿ لَا يَهَمُّ مُعَ إِلّا ٱلمُهُمُّ وَقَلْ اللهُ وقال : إنه اللوح المحفوظ أو المصحف فقال كما أن اللوح المحفوظ الذي
كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر ، فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين ، كسان
هذا معنى صحيحاً ، واعتباراً صحيحاً ، ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلف ". محموع فتاوى ابن تيميسة (٢٤١/١٣).

سوعاً من إخوته، وجمع بينه وبين والديه وإخوته بقدرته بعد المدّة الطويلة ، وجاء بهم إليه من السُقّة النائية البعيدة. فقال حجل ثناؤه - للمشركين من قريش من قوم نبيه محمد على القد كان لكم أيها القوم في قَصَصهم عبرة لو اعتبرتم به ، أن الذي فعل ذلك بيوسف وإخوته ، لا يتعلنر عليه فعل مثله بمحمد على - ، فيخرجه من بين أظهركم ، ثم يظهره عليكم ، وبمكن له في البلاد، ويؤيده بالجند والرحال من الأتباع والأصحاب ، وإن مرّت به شدائد وأتت دونه الأيام والليالي والدهور والأزمان . وكان مجاهد يقول : معني ذلك : لقد كان في قصصهم عبرة ليوسف وإخوته...

قال أبو جعفر: وهذا القول الذي قاله بجاهد، وإن كان له وحه يحتمله التأويل، فإن الـــذي قلن في ذلك أولى به ؛ لأن ذلك عقيب الخبر عن نبينا محمد ﷺ –، ومنقطع عن خـــبر يوســف وعقيب تمديدهم ووعيدهم على الكفر بالله وبرسوله محمدﷺ –، ومنقطع عن خـــبر يوســف وإخوته، ومع ذلك أنه خبر عام عن جميع ذوي الألباب، أن قصصهم لهم عبرة، وغير مخصوص بعض به دون بعض. فإذ كان الأمر على ما وصفنا في ذلك، فهو بأن يكون خبراً عن أنه عـــبرة لغة هم أضه..." (١)

وهذه المناسبة ليست بظاهرة لأول وهلة ، وإنما خرجت بالتفكر والتأمل ، وقد ذكرها الرازي -رحمه الله- من أنواع العبر : حيث أشار إلى الاعتبار بما في إعزاز يوسف بعد إلقائه في الجب ، وما حصل له من الضعف والمصائب ، ووهبه الله الملك والعزة ، بعد زمان .(<sup>۲)</sup>

 <sup>(</sup>١) حامع البيان (٧/٤٣٣–٣٢٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر التفسير الكبير (حزء ٢٠٢٨-٢٢٧) . وانظر بنية المواضع في : البقسرة (٢٤٨) ﴿ وَقَالَ لَهُمْ رَبِيُهُمْ إِنَّ مَاكِمَةُ مُلِكُونِهُمْ الْمَاكِنُونُ فِيهِ مَسَحِينَةٌ مِن رَقِحُمْمُ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠١٧) ، و(٢٥١) ﴿ فَهَنَوْمُهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللّهُ حامع البيان (٢٠١٧) ، والأنها (٢٠١٠) ﴿ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ لَمِنَ مَنْ وَعَلَيْكُمُ مِنْ وَيَعْمُ مِنْ وَيَقَلُمُ مِنْ وَيَعْمُ مِنْ وَيَعْمُ مِنْ وَيَعْمُ مِنْ وَيَعْمُ مِنْ وَيَعْمُ مِنْ وَيَعْمُ مِنْ وَيَقْمُ مَنْ وَيَعْمُ مِنْ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَعِلْقُونَ وَعِلْمُ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَعِلْمُ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيْعَمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيْعِيْمُ وَيْعِيْمُ وَيَعْمُونَ وَيْعِيْمُ وَيَعْمُونَ وَيْعِيْمُونَ وَعِلْمُ وَيْعُونَ وَيَعْمُونَ وَعِلْمُ وَيَعْمُونَ وَيْعِيْمُ وَيَعْمُونَ وَعِلْمُ وَيَعْمُونَ وَعِلِمُ وَيَعْمُونَ وَعِلْمُ وَيَعْمُونَ وَعِلِمُ وَيَعْمُونَ وَعِلْمُ وَيَعْمُونَ وَعِلِمُ وَيَعْمُونَ وَعِلْمُ وَيَعْمُونَ وَعِلِمُ وَيَعْمُونَ وَعِلِمُ وَيَعْمُونَ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعْمُونَ وَعِلِمُ وَيَعْمُونَ وَعِلِمُ وَعِلِمُ وَيَعْمُونَ وَعِلِمُ وَعِلَمُ وَعِلَمُ وَعِلْمُ وَعُونَا وَيَعْمُونَ وَعِلْمُ وَعُلِمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلِمُ وَالْمُونَ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلِمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلِمُ وَعِلِمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلِمُ وَعِلِمُ وَعِلْمُ وَعِلِمُونَا وَعُلِمُ وَعِلْمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وس

# المبحث السابع :

# مواضع لم يذكر فيها الإمام الطبري -رحمه الله- الربط بين الآيات :

سبق الحديث والتمثيل على مواضع كثيرة ذكر فيها الإمام الربط والمناسبات بين الآيات ، وهذا هو الأغلب الأعم على التفسير ، ولكن هناك مواضع قليلة لم يذكر فيها مناسبة : فمنها قوله -تعالى-: ﴿ مَثَلُ النَّيْنَ حُيِّلُوا النَّيْنَ كُنُّ لَمْ يَعْيِلُوهَا كَشَيْلٍ الْمُعِمَّلِ يَعْيِلُ أَسْفَازًا بِثَنِينَ مَثَلُ القَيْرَ النَّيْنَ كُنُّ لَمْ يَعْيِلُوهَا كَشَيْلٍ الْمُعِمَّلُوا النَّيْنَ اللَّهِ وَالنَّالِينَ أَنَّ لَهُ اللَّهِ اللهِ وَ النوراة من الله و الناسلوري ، فحمُّلُوا العمل مَما ، ﴿ مُثَمَّ لَمْ يَعْيلُوهَا ﴾ يقول :ثم لم يعملوا بما فيها ، وكذّبوا بمحمد اليهود والنصارى، فحمُّلُوا العمل مَما ، ﴿ مُثَمَّ لَمْ يَعْيلُوهَا ﴾ يقول :ثم لم يعملوا بما فيها ، وكذّبوا بمحمد - عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ والتباعه والتصديق به ." (١)

فإدخال النصارى في الخطاب مع اليهود و لم يجر لهم ذكر بعيد من السياق حوالله أعلم من ويدل على بعده الآية اللاحقة وهي قوله -تعالى-: ﴿ قُلْ يَكَانِنَا ٱللَّذِينَ هَادُوّا إِن رَعَمْتُمُ ٱلكُمُّمُ ٱلكُمُّمُ ٱللَّهِ اللَّهِ مِن مُونِ النَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُؤْلِكَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ دُونِ النَّهِ مِنْ دُونِ النَّهِ مَنْ وَقُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ لا يعلُّ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ فَهِ اللَّهِ مَنْ أُولِياء اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ دُونِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ لا يعلَّا مَنْ مَنْ دُونِ النَّاس ، فإن الله لا يعلَّب أولياء أه من دون الناس ، فإن الله لا يعلَّب أولياء من الله الله عليه اللهود ؛ لتستريحوا من كرب الدنيا وهمومها وغمومها، وتصوروا إلى روح الجنان ونعيمها بالموت ." (1)

وفي قوله -تعالى-: ﴿ مَلَ أَنْكَ حَدِيثُ لَكُنُودَ ﴿ وَمَوْنَ وَتَمُودَ ﴿ ﴾ [الموج: ١٧ - ١٨] قال -رحمه الله:

﴿ مَلَ أَنْكَ حَدِيثُ لَكُنُودٍ ﴾ يقول -تعالى ذِكْرُه- لنبيّه محمّد - ﷺ - : هل جاءك يا محمد حديث الجنود ،

الذين تجندوا على الله ورسوله بأذاهم ومكروههم ، يقول : قد أتاك ذلك وعلمته، فاصبر الأذى قومك

إياك ؛ لما نالوك به من مكروه ، كما صبر الذين تجند هؤلاء الجنود عليهم من رسلي ، ولا يثنيك عن

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩٢/١٢) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٢/٩٣) .

تبليغهم رسالتي ، كما لم يُتْنِ الذين أرسلوا إلى هولاء ، فإن عاقبة من لم يصدّقك ويؤمن بك منهم إلى عطب وهلاك ، كالذي كان من هؤلاء الجنود ، ثم بين -جلّ نناؤه - عن الجنود من هم ؟ . فقـال : 

﴿ يُرْعُونَ وَتُمْودَ ﴾ يقول: فرعون ، فاحتُرئ بذكره ، إذ كان رئيس حنده ، من ذكر حنده وتُبّاعه . وإنما معنى الكلام : هل أتاك حديث الجنود ، فرعون وقومه وثمود ، وخفض فرعون ردًا على الجنود ، على الترجمة عنهم ، وإنما فتح ؛ لأنه لا يجري وثمود . "(١)

والذي يظهر من سياق قصة أصحاب الأخدود: أن الله سحزٌ وحل ً لم يذكر عقاباً لأصحاب الأخدود في الدنيا ، بل توعدهم بعذاب الآخرة ، فكان التعقيب ببيان قدرة الله سبحانه على البطش والإبداء والإعادة ، دالاً على إيقاع العذاب بهم في الدنيا، حيث استدل على ذلك بحصول العذاب على فرعون وقومه ، حين أغرقوا في اليم في دار الدنيا ، وكما حصل لثمود ، حين أخذهم الصيحة في الدنيا وهم أحياء ، فأصبحوا في دارهم حائمين .(1)

وهناك موضعان أشار الإمام –رحمه الله فيهما : إلى أن الآية معترضة بين آيات: ففي قوله –تعالى –: ﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ يُسْفِقُونَ أَمُونَكُهُمْ فِي سَهِيلِ اللَّهِ كَشَلَ حَبَّةٍ أَلَئَبَتْ سَنْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلْبُلَةٍ مِاتَةٌ حَبَّةٍ وَاللّهُ بَشَيْهِ لَكُونَكُمْ وَيَسْفِيلُ أَبُو كُفُهُ إِلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>٢) انظر في ظلال القرآن (حزء١١٣/٣٠ او١١٦) .

طالوت وجالوت ، وما بعد ذلك من نبأ الذي حاجّ إبراهيم مع إبراهيم ، وأمر الذي مرّ على القريـــة الخاوية على عروشها ، وقصة إبراهيم ومسألته ربه ما سأل مما قد ذكرناه قبل ، اعتراض من الله –تعالى ذِكْرُه- بما اعترض به من قصصهم بين ذلك ، احتجاجاً منه ببعضه على المشركين الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام الساعة ، وحضّاً منه ببعضه للمؤمنين على الجهاد في سبيله الذي أمرهم بـــه في قولـــه : ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيدٍ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ أَلَهُ سَمِيمٌ عَلِيبٌ ۖ ﴾ [البغرة: ٢٤٤] يعرّفهم فيه أنه ناصـــرهم ، وإن قــــلّ عددهم، وكثر عدد عدوّهم ، ويعدهم النصرة عليهم ، ويعلمهم سنته فيمن كان على منهاجهم ، من ابتغاء رضوان الله أنه مؤيدهم ، وفي من كان على سبيل أعدائهم من الكفار ، بأنه خـــاذلهم ومفـــرّق جمعهم ، وموهن كيدهم ، وقطعاً منه ببعض عذر اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجرَ رســـول الله −ﷺ – ، بمما أطلع نبيه عليه من خفيّ أمورهم ، ومكتوم أسرار أوائلهم وأسلافهم الــــتي لم يعلمهـــــا سواهم؛ ليعلموا أن ما أتاهم به محمد –爨 – من عند الله ، وأنه ليس بتخرَّص ولا اختلاق ، وإعذاراً منه به إلى أهل النفاق منهم ، ليحذروا بشكهم في أمر محمّد- ﷺ - أن يحلُّ بمم من بأسه وســطوته ، مثل الذي أحلهما بأسلافهم الذين كانوا في القرية التي أهلكها، فتركها خاوية على عروشها . ثم عاد -تعالى ذِكْرُه- إلى الخبر عن الذي يقرض الله قرضاً حسناً ، وما عنده له من النواب على قرضه ، فقال: ﴿ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ الَّهِ ﴾ " (١)

والحقيقة أن المناسبات لها أوجه عديدة : منها القريب ، ومنها البعيد ، ومن المناسبات مع الآية السابقة : وهي قوله -تعالى -: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِتُمْ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُعْيِ ٱلْمَوْقُ قَالَ أَلَوْمَ تُوْمِنَ قَالَ اللّهِ وَلَذِي لِيَلْمَهِنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَذِي لِيَلْمَهِنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَبَلُ مِنْهَا أَنْهَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٦١/٣) ، وتحقيق شاكر (٥١٢/٥) .

<sup>(</sup>٢) هذه المناسبة تلقيتها سماعًا عن الدكتور مصطفى مسلم —حفظه الله– ، في محاضرات السنة المنهجية ١٥ ١ هـــ .

أوجه من المناسبة أخر . (١)

هذه نماذج مختارة من مواضع كثيرة ، بذلت فيها جهداً أرجو أن أكون موفقاً ، وما لا يدرك كلُّه ، لا يترك حلَّه . - والحمد لله رب العالمين - .

<sup>(</sup>١) وانظر موضعاً آخر في : لقمان (١٥) ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ فَقَ لَن تُشْرِكَ فِي مَا لِيَسَ لَكَ بِدِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنَّهَا

|                                          | الفصل الرابع |
|------------------------------------------|--------------|
| أثر دلالة السياق في الدلالة على المعنى : |              |
|                                          |              |



### الفصل الرابع: أثر دلالة السياق في الدلالة على المعنى:

تقدّم في الفصل الماضي ذكر ما يتعلق بالسياق من المناسبات ، ولا يخفى في هذا المقام بيان أثر المناسبة في الدلالة على المعنى ، ولكن أهمية الدلالة على المعنى أساسيّة ، توجب إفراده بأمثلة موضحة ، والأمثلة كثيرة جداً ، ، وسأختار الأوضح منها حسب المستطاع .-والله الموفق-.

#### وسيكون الحديث في هذا الفصل حسب المباحث التالية :

المبحث الأول : دلالة السياق على المعنى في الآية الواحدة .

المبحث الثانى : دلالة السياق على المعنى في الآيات .

المبحث الثالث : دلالة السياق على المخاطب أو الموصوف .

المبحث الرابع : احتمال السياق لمعان متعددة .

المبحث الخامس : مواضع لم يستعن الإمام ابن جرير –رحمه الله– فيها بالسياق لإظهار المعنى .

### المبحث الأول : دلالة السياق على المعنى في الآية الواحدة :

ومن أمثلة ذلك : قوله -تعالى-: ﴿ قَالُوا آذَهُ لَنَا رَبِّكَ يَبَيْنِ لَنَا مَا هِنَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا يَقُوَّ لَا عَارِضٌ وَلَا يَكُو عَوَانٌ بَيْكَ ذَاقِكٌ قَافَصَلُوا مَا تُؤْمِرُونَ ۞ ﴾ [الغرة: ٦٨] فحملة : ﴿ عَوَانٌ بَيْكَ ذَاقِكٌ ﴾ تفيد ألها ليست بكراً ، ولا فارضاً ، بل هي وسط بينهما . (١)

وفي قوله -تعالى-: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْوِ الْفَيْرِ آمَنَةٌ لَمُكَنَا ﴾ [آل عمران: ١٥٤] قال أبو جعفسر : "...بيّن - حلّ ثناؤه- عن الأمنة التي أنزلها عليهم ما هي ؟ فقال : نعاساً ، بنصب النعساس ، علسى الإمدال من الأمنة ." <sup>(٢)</sup>

وفي فوله -تعالى-: ﴿ لَقَدَكَانَ لِسَبَرْ فِي مَسْكَتِهِمْ مَائِلاً جَنَّنَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّوْ كُلُوا بِن رَِذِي رَيْكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ. بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُرٌ ۞ ﴾ [سا: ١٥] قال حرحمه الله- :" ورفعت الجنتان في قولــــه : ﴿ جَنَّنَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًا ﴾ ترجمة عن الآية ؟ لأن معنى الكلام : لقد كان لسباً في مسكنهم آية هي : حنتان عن أيمـــالهُم وشائلهم .." (٣)

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٣٨٤/١) ، وتحقيق شاكر (١٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤٨٢/٣) ، وتحقيق شاكر (٣١٥/٧) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٣٦١/١٠) .

<sup>(</sup>٤) هكذا في المطبوعة ، ولعلها : فرداً فرداً ، وفي تحقيق التركمي لتفسير ابن حرير (٣٠٤/١٩) فرداً فرداً ، وأشار إلى أن "فرادى فرداى " حاء في نسخة .

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (١٠/٣٨٤) .

وفي قوله -تعالى-: ﴿ إِنْ مِنَ إِلَّا حَيَىٰتُنَا ٱللَّذِيّا نَشُونُ وَفَتِيَا وَمَا فَتُنْ يِبَجُونِينَ ۖ ﴾ [الموسود: ٣٧] فليس معنى نموت ونحيا : الحياة بعد الموت ؛ لقولهم : ﴿ وَمَا نَعَنُ بِبَسَّمُونِينَ ﴾ وإنما "تمموت الأحياء منا فلا تحيا ، ويحدث آخرون منا فيولدون أحياء ، ﴿ وَمَا فَتَنْ يَبَبَّمُونِينَ ﴾ يقول : وما نحن بمعوثين بعد الممات ." <sup>(١)</sup>

وفي قوله -تعالى-: ﴿ مِّن وَلَيْهِو. جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّلَوَ مَكِيبِرٍ ۞ ﴾ [ابراهيم: ١٦] قال -رحمه الله - : " وقوله : ﴿ وَيُسْتَقَنْ مِن مَلَوَ مَكِيبِرٍ ﴾ يقول : ويسقى من ماء ، ثم بيّن ذلك الماء -جلّ ثناؤه - وما هو ؟ فقال : هو صديد ."(")

وفي قوله -نعالى-: ﴿ وَلَا يَمَنُنُكَ قَوْلَهُمْ ۗ إِنَّ الْمِـزَّةَ لِقَو جَبِيمًا هُوَ السَّمِيعُ الْمَلِيمُ ۞ ﴾ [بونس: ١٥] فكسر همزة ﴿إِنَّهُ مِن قوله : ﴿إِنَّ الْمِـرَّةَ لِلْهِ جَبِيمًا ﴾ دليل على أن القول الماضي لم يعمل فيها ؛ لأن القول عنى به قول المشركين ، وقوله : ﴿إِنَّ الْمِـرَّةَ لِقَو جَبِيمًا ﴾ لم يكن قيل من المشركين ، ولا هو خير عنهم ألهم قالوه ، بل هو خير مبتدأ من الله .(\*)

ثم هذا القول لا يحزن النبي 囊، بل يفرحه ؛ لأنه وعد له بالنصر ، فهو دليل على أنه ليس قول المشركين الأعداء ، الذين يقولون ما يحزن لا ما يسرّ .<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٢١٣/٩-٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤٢٩/٧) ، وتحقيق شاكر (٤٧/١٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر حامع البيان (٥٨٢/٦) ، وتحقيق شاكر (١٤٢/١٥) .

<sup>(</sup>٤) وانظر مواضع أخرى – على وجه العموم – ندل على معين في الآية الواحسة : في المقسرة (٣٦) ﴿ فَاتَوْلَهُمُمّا النَّيْكُنُ مُتَهَا تَأْخَرُهُمُمّا مِثَا كَانَا فِيهِ ﴾ الآية حامع البيان (١٧٩/١)، و(١٦٣) ﴿ وَتَاكِنَ النَّهُودُ لَيْسَتِ الشَّمَرَيْنَ عَلَى مَنْ وَقَالَتِ الشَّمَرُيْنَ الْسَبَوَ النَّهُودُ عَلَى مَنْ وَقَمْم يَنْلُونَ الْكِتْبَ ﴾ الآية حامع البيان (١٠٩١) ﴿ وَلَيْنَ أَنْوَا الْكِتْبَ بِعَلِّي مَنْهِ وَيَهُمْ يَلْكُونَ الْكِتْبَ بِعَلِّي مَنْهُ وَلَمْ يَنْفُوهُ وَلَيْنَ الْمُؤَا الْكِتْبَ بِعَلِّي مَنْهُ أَيْنَ الْمُؤَا الْكِتْبَ بِعَلِّي مَنْهُ أَيْنَ الْمُؤَا الْمَيْتَ بِعَلِي مَنْهُ أَيْنَ الْمُؤَا الْكِتْبَ بِعَلِي مَنْهُ أَيْنَ الْمُؤَا الْمَيْتَ بِعَلِي مَنْهُ أَيْنَ الْمُؤَا الْمَيْتُ بِعَلِي مَنْهُ أَيْنَ الْمُؤَا الْمَيْتَ بِعَلِي مَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ وَلَمْ اللَّهِ مِنْهُ وَلَمْ اللَّهِ مِنْهُ وَلَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّ

أَذَى كِهِ الآبة حامع البيان (٣٩٣/٢) ، و(٢٣٠) ﴿ فَإِن كَلَّقِهَا فَلاَ يَمِلُ لَهُ مِنْ بَسَدُ خَنْ تَنكِحَ زَدْيًا غَيْرِيًّ فَإِن كَلْقَهَا فَلا جُمَاعَ عَلَيْهِما أَنْ يَمُرَاجَمَا ﴾ الآبة حامع البيان (١٩١/٢) ، و(٣٣٠) ﴿ وَلاجْنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرْضَتُمْ بِهِ.مِنْ ضِلَبَوَ الْفِسَلُو أَوْسَاتُ مَنْ أَنْشُوكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٣٠/٥) ، و(٢٤٥) ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهُ فَرْضًا حَسَنًا فَيَضَاهِفُهُ لَهُۥ أَضْعَافًا كَوْيَرَهُ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠٩/٢) ، و(٢٤٩) ﴿ فَلَنَّا فَسَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنْكَ اللَّهُ ثَبْتَكِ حَتْم بَعَكِر خَسَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْ وَمَن لَمْ يَطْعَمَهُ فَإِلَّهُ مِنْ إِلَّا مَنِ ٱغْتَمَتَ مُرْفَدٌ بِيكِيو. ﴾ الآبة حامع البيان (١٣٢/٢) ، وآل عمران (١٦٠) ﴿ إِن يَصُرُكُمُ اللَّهَ فَلا غَلِبَ لَكُمْ ﴾الآبة حامع البيان (٤٩٧/٣)، و(١٧٠) ﴿ فَرِجِينَ بِمَا مَاتَعُهُمُ أَلَّهُ مِن فَضْلِهِ. وَيَسْتَنِفُونَهُ وَالْذِنَ لَمَ بِلْحَشُوا بِيم مِنْ خَلِفِهِمَ ٱلْاخَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ﴿ حامع البيان (١٦/٣) ، والنساء (١١) ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا نَدُكُ أَنْوَبُكُمْ إِن أَرْ يَكُن لَهُرَكَ وَلَدُّ ﴾ الآبة حامع البيان (٦٣٠/٣) ، و(٢٥) ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَعْلِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنحِحَ الْمُحْمَد نئتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتْ أَيْمَنْكُمْم مِّن فَنَيْرَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٧/٤) ، و(٧١) ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانِفِرُوا نَهَاتٍ أَو انفِرُوا جَمِيمًا 🕝 ﴾ حامع البيان (١٦٧/٤) ، و(٧٧) ﴿ أَثَرَرَ إِلَى الَّذِينَ فِلَ فَتَهُ كُمُّوا أَنْهِينَهُمُ وَلَفِينُوا الشَّلَوَةُ وَمَا قُوا الزَّكُوا فَكَا كُوبَ حَلَيْمُ الْفِئَالُ إِنَّا فِيقً يَتُهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَغَفْيَةِ ﴿ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ الآبة حامع البيان (١٧٤/٤) ، و(٩٠) ﴿ إِلَّا الَّذِينَ بَعِلُونَ إِلَىٰ فَرْمِ يَنْتُكُمْ وَيَسْتُهُمْ يَبْتُكُ أزْ جَاتُولَمْ حَسِرَتْ صُدُودُهُمْ أَن يُعَنِلُولُمْ أَوْ يُعَنِلُوا فَوَمُهُمْ وَلَوْ شَلَهُ اللّه لَسَلَلُهُمْ عَلَيْكُو فَلَقَنْلُوكُمْ ﴿ كَالَّابَهُ حامع البيان (٢٠١/٤) ، و(٩٢) ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِدًا إِلَّا خَطَكًا ﴾ الآبة حامع البيان (٢١٧/٤) ، و(٩٥) ﴿ لَا يَسْتَوِى التَّقيمُـدُهُ مِنَ التقمينة فقيرُ أولِي الشَّرَرِ وَللَّجَهِدُينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِأْمَلِهِمْ وَاللَّهِ جامع البيان (٢٣٢/٤)، و(١٠٤) ﴿ وَلَا نَهِمُ أَلِي آيفلَهِ الفَوْرِ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٦٣/٤) ، و(١٤١) ﴿ الَّذِينَ بَعَرْجُسُونَ بِهُمْ فَإِن كَانَ الشُّمْ فَتَمُّ مَن الحَّو قَالُوا أَلَدَ تَكُن مَّمَّكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِيهِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَتَ نَسْتَحْوِذَ مَلِيَّكُمْ وَنَسْنَمَكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ كِهالآبة حامع البيان (٣٣٠/٤) ، و(١٥٣) ﴿ يَسْنَكُ أَمْلُ ٱلكِنَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَابًا ۚ مِنَ السَّمَلُو ﴾ الآبة حامع البيان (٤/٣٤)، والمائدة (١٩) ﴿ يَكَأَهُوا الكِنابِ هَمْ جَاءَتُمْ رَسُولُنَا يُبْتِينُ لكمْ عَلَى فَقَرْ مِنَ الرَّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَلَمَا مِنْ جَنِيمِ وَلَا نَبِيرٌ فَقَدْ جَلَةُكُمْ بَشِيرٌ وَلَذِيرٌ وَلَذَيْ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مَنْ وَقِيدٌ ۞ ﴾ حامع الميان (٤٠٨/٤) ، و(٤٢) ﴿ سَتَنْفُونَ لِلْكَذِبِ أَكُنُونَ لِلشَّحْتِ ﴾ الآية حامع البيان (٨٢/٤) ، و(٤٨) ﴿ وَأَتَرْلَنَا إِلَكَ ٱلكِتَنَبّ بِالْحَقِّ مُمَسِّقِفًا لِمَنا بَيْتِكَ يَبْدِيْهِ مِنَ الْحَكِتَتِ وَمُهْمَيْنًا مَلَتِهِ كِهَالآبة حامع البيان (٢١٢/٤) ، و(٢٠٦) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَلَمُوا شَهْدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَمَدَرَ لَمَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَمِدِيَّةِ النَّدَانِ ذَوَا مَدْلِي مِنكُمْ أَوْ مَلخَوانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ الآبة حامع البيان (١١٨/٥)، والأنعام (٢٥) ﴿ مَعْتُهُمْ مَن يَسْتَمُعُ إِلَيْكٌ وَمَهَمُلْنَا فَقَ تَشْرِيهُمْ أَكِمُدُ أَنْ يَغْقَهُمُ وَلِي كَالنِّيمْ وَقَلَ ﴾ الآبة حامع البيان (١٦٩/٥)، و(٨٠) ﴿ وَمَكَاتَبُهُ وَمُنْذُ قَالَ ٱلْمُنْتَجُولَ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَمَدُننِ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٤٨/٥) ، و(١٣٥) ﴿ قُلْ يُفَوِّم أَصْمَلُوا فَقَ مُنكَنِّوحُتُمْ إِنِّي مُكامِلٌّ مَسَوَى مَسْلَمُون مَن تَتَكُونُ لَهُ مَنْفِئُهُ اللَّذِي إِنَّهُ لَا يُغْلِجُ الطَّلِلمُونَ 📵 ﴾ حامع اليان (٩/٥)، و (١٤٦) ﴿ فَنَكَيْنَهُ لَاَيْنَ يِّتَ الفَكَنَانِ اتَّنَيْوَ وَمِنَ الْمَنْمَوْ اثْنَيْنِ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٧٥/٥)، و(١٤٥) ﴿ قُلُ لَا لَهِدُ فِي مَا أُومِيَ إِلَىَّ شُرَّمًا عَلَى طَامِمِهِ

يَطْمَعُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِيْرٍ وَلِكَهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ عِلَا الم ٣٧٩/٥)، و(١٤٦) ﴿ وَمَلَ ٱلَّذِينَ هَـٰادُوا حَرَّمَنَا حَـٰلًا فِى مُلْمُو ﴾ الآبة حامع البيان (٣٨٦/٥) ، والأعراف (٤) ﴿ وَكُمْ تِن فَرْمَةِ أَهْلَكُهُمَا مُسَنَا بَيْنَا أَوْ هُمْ فَٱلْمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٨٥-٤٢٩) ، و(٢٠) ﴿ وَسَوَسَ فَحَا الشَّيْكُنُ إِنْبِينَ لَمُمَّا مَا عُوى مَنهُمًا مِن سَوْمَتِهِمًا ﴾ الآبة حامع البيان (٥/٤٤) ، و(٣٨)﴿ قَالَ لَدَخُلُوا فِي أَسُو فَدَ خَلَتْ مِن قَلِكُم مِنَ ٱلْحِينَ وَالإِنِي فِي النَّارِ ﴾ الآية حامع البيان (٤٨٢/٥-٤٨٣)، و(٤٣) ﴿ وَنَرْعَنَا مَا فِي صُلُمورِهِم مِّنْ غِلْ تَجْرِى مِن تَمْنِهُمُ ٱلأَنتِيْرُ كِهَالآيـــة حـــامع البيــــان (٥٩٢/٥)، و(٤٤) ﴿ وَكَانَىٰ أَصَرُبُ لَلْمُنْوَ أَصَرَبُ النَّارِ أَن فَدْ وَجَدْمًا مَا وَعَدًا رَبًّا حَثًا ﴾ الآية حامع البيان (٥/٩٥)، و(٤٨) ﴿ وَكَانَعَ أَمَّنُ الْأَمَانِ رِبَالَا بَهِ فَهُمُ بِيسَنَمُ قَالُوا مَا أَفَقَ مَنْكُمُ جَمَعْكُمُ وَمَا كُنتُمُ تَسْتَكُمُونَ ﴾ حامع اليان (١٠٥٠)، و(٥٣) ﴿ هَلَ يَظَرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَة ﴾ الآبة حامع البيان (٥١٠/٥) ، و(٩٥) ﴿ ثُمُّ بَدُّكَا مَكَانَ السَّيْنَةِ لَلْسَنَةَ حَنَّ عَفُوا وَقَالُوا ﴾ الآبة حامع البيان(١٠/٠)، و(١٤٨) ﴿ وَالْخَنَدُ قَرْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَشِودِ مِنْ جَلِيهِ مُعِلَّا جَسَمًا أَشْخُوارٌ ﴾ الآية حامع البيان (١٣/٦) ، و(١٥٠) ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُومَق إِلَىٰ فَرْمِهِ. غَنْهَنَ لَمِمَّا قَالَ بِنْسَمَا خَلَقَتُمُونِ مِنْ بَعْدِينَ ﴾ الآبة حامع البيان (٦٩/٦) ، و(١٥٧) ﴿ الَّذِينَ يَشَّهُونَ الرَّسُولَ النَّبيَّ الأُثِيرَكِ الَّذِي يَهِدُونَـهُ مَكْتُونًا عِندَهُمْ فِي التُرْرَنةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾ الآبة حامع البيان (٦/٨١)، و(١٦٨) ﴿ وَمَثَلَمَتُمُ فِ الأَرْضِ أَشَمَا يَنْهُدُ الصَّدْلِحُونَ وَمِنْهُمْ مُونَ ذَلِكَ ﴾الآبة حامع البيان (١٠٤/٦) ، والنوب (١٢) ﴿ وَإِن لَكُونًا لَيْمَنْهُم مِنْ بَشْدِ عَهْدِهِمْ وَتَلْمَدُوا فِي دِينِكُمْ فَتَنْلِلُوا أَمِيَّةَ ٱلْكُنْرِ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٢٩/٦) ، و(١٣) ﴿ أَلَا نُقَايَلُونَ فَوْمًا لَكَنْوا أَيْسَنَهُمْ وَهَكُنُوا لِمِلْحَمَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَكَذُوكُمْ أَنَّكَ مَنَّا أَنْشَشَرَتَهُمْ كِالآبة حامع البيـــان (٣٣١/٦) ، و(١٥) ﴿ وَهُذُوبَ مَنِكَ قُلُوبِهِ مُ وَيَوْبُ اللهُ عَلَى مَن بَشَكَةُ وَاللهُ عَيْمُ حَكِيدُ ۞ ﴿ حامع اليان (٣٣٦/٦) ، و(٤٣) ﴿ مَمَا اللَّهُ حَنكَ لِمَ أَوْنَ لَهُمْرَ حَنَّى بَنَبَاتُنَ لَكَ الَّذِيكَ صَنَعُوا وَتَمَكَّرُ الكَذِيبِكَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٨٠/٦) ، و(٦٧) ﴿ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْوَقَاتُ بَسْشُهُم مِنْ بَعْضٍ ﴾ الآبة حامع البيان (١١/٦) ، و(٨٠) ﴿ اَسْتَنْفِرَ لَمْتُمْ أَوْ لاَشْتَغْفِرْ لَمُثْمَ إِن نَسْتَغْفِرْ لَمُثْمَ سَبْعِينَ مَّهُ فَلَن يَنْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾الآية حامع البيان (٤٣٤/٦) ، و(١٠١-١٠١)﴿ وَمِثَنْ حَوْلَكُمْ يَرَكَ الْأَصْرِب مُنَفِقُونٌ وَمِنْ أَهْلِ الْسَدِينَةِ مَرَدُوا طَلَ النِّفَاقِ لَا تَمَلَّمُونُ ﴾ الآبنين حامع البيان (٩/٦-١١٤) ﴿ مَا كُلُكَ ۚ لِلَّذِينَ وَالَّذِيكَ مَامَنُوا لَن يَسْتَغْفِرُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَالُوا أُولِي مُّهُكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّكِ لَمُمْ أَنْهُمْ أَسْحَتُ لَلْمِيدِ ۖ ﴾ الآبين حامع اليان (١٠/٠) ، و(١٢٧) ﴿ وَإِذَا مَا أَنزِكَ سُورَا ۚ فَطَرَ بَسَنُهُمْ إِلَى بَسْنِي هَلَ يَرَىٰكُمْ مِنْ لَسَو ثُمَّ اسْبَرَقُواْ مَرَفَكَ اللَّهُ قُلُوبُمْ بِأَنْبُمْ فَعُ لا يَعْفَهُونَ ۖ ﴾ حامع البيان (٢١/٦)، ويونس (٤٧) ﴿ وَلَحَمُلُ أَمُثُو زَمُولُ فَإِنَا جَمَلَةً رَسُولُهُمْ شَيْعَ بَيْنَهُم وَالْفِسْطِ وَثُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٥٦٥/٦) ، و(٦١) ﴿ وَمَا نَكُونُ فِي شَلْقٍ وَمَا تَتَلَوَا مِنْهُ مِنْ فَرَكَانِ وَلَا تَعَسَلُونَ مِن عَمَلٍ إِلَّا سَحُنَّا عَلَيْكُو مُهُوكًا إِذْ تُعْيِعِنُونَ فِيهِ ﴾ الآية حامع البيان (٧٤/٦) ، والرعد (٢٦) ﴿ اللَّهُ يَكُنْكُ الزِّنَّةَ لِمَن يَنَكُ وَيَشْدِرُ ﴾الآية حامع البيــــان (٣٧٨/٦) ، و(٣٣) ﴿ أَفَتَنْ هُوَ فَآيِدٌ ظَنْ كُلِّي خَسِي بِمَا كَسَبَتْ كِهَالَابَه حامع البيان (٣٩٤/٦) ، و(٤١) ﴿ أَوَلَمَ بَرُواْ أَنَا تَأْتِي الْأَرْضَ نَشُتُهَا مِنْ أَلْمَرْفِهَا وَاللَّهُ

يَحَكُمُ لَا مُعَقِبَ لِمُكْمِيدً وَهُوَ سَكِيمُ ٱلْمِسَابِ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٠٨/١) ، والنحل (٦٢) ﴿ وَيَجْمَلُونَكَ يَقُو مَا يَكُرُهُونَ وَتَصِفُ ٱلْمِينَهُمُو ٱلكَوْبَ أَنْكَ لَهُمُ لَلْتُسْنَى ﴾الآبة حامع البيان (٢٠٢/٧) ، و(١١٢) ﴿ وَمَرَبَ ٱللَّهُ مَثْلًا قَرْيَةَ حَسَانَتْ مَامِنَةً مُّطْسَينَةٌ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّي مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْشِرِ لَقُو كِهِ الآبة حامع البيان (٢٥٦/٧)، والإسراء (٢٧-٢٨) ﴿ إِنَّ ٱلنَّبُيْفِينَ كَانُوٓا إِخْرَنَ ٱلظَّيَطِينِ ﴾ الآبنين حامع البيان (١٩/٨) ، و(١٠٠) ﴿ قُلُ لَوْ أَنْمُ تَمْلِكُونَ خَزَانِنَ رَحْمَةِ رَقِيٓ إِذَا لَأَسَمُكُمُّ خَشْيَةَ الإنغاقِ وَكَانَ الإِنسَانُ مَتَوْرًا 🕝 ﴾ حامع البيان (١٥٤/٨) ، والكهف (٢٧) ﴿ وَاتَّلُ مَا أَرْجَىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَنْتِهِ. وَلَنْ تَجِمَدُ مِن دُونِهِ. مُلْتَمَنَا ۞ ﴾ حامع البيان (٢١٢/٨) ، و(٢٩) ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن نَيْكُمْ فَمَن شَاةَ فَلْبَرْبِن وَمَن شَاةَ غَلِيَكُفُرُ ﴾ الآية حامع البيان (٢١٧/٨) ، و(٣٥) ﴿ وَمَخَلَ جَشَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِدِ قَالَ مَّا أَكُنَّ أَن تَبِيدَ هَلِيهِ لَهُمَا ۖ ﴾ جامع البيان (٢٢٤/٨)، وطه (٢٢٦) ﴿ قَالَ كَتَقِكَ ۚ أَنْتُكَ مَلَيْنَا فَشِيعَهَا ۖ وَكَنْكِ ٱلْبَيْنِ مُنْقِ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٧٤/٨)، والأنبياء (٧) ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا فَهَكَ إِلَّا بِهَالًا نُرْجِعَ إِلَيْمٌ مُنتَكُوا أَهُلُ الْوَحْدِ إِن كُنتُهُ لا مَنتُون ۞ ﴾ حامع اليان (٦/٨) ، و(٢٩) ﴿ وَمَن بَعُلُ مِنْهُمْ إِلَيْ إِلَّهٌ مِن مُولِمِهِ فَلَاكِ تَجْزِيهِ جَهَنَدُّ كَتَالِك لَجْزِي الظَّلِيمِينَ ﴿ ﴾ ﴾ حامع البيان (١٨/٩) ، و(٣٦) ﴿ وَلِنَا رَمَالَكَ الَّذِينَ كَنَرُوا إِن يَنْضِلُونَكَ إِلَّا مُزُولًا ﴾ الآبة حامع البيان (٢٦/٩) ، و(٥٨) ﴿ فَجَمَلَهُمْ جُدُنًا إِلَّا كَيْمِا أَنْمُ لَتَلْهُمْ إِلَّهِ يَرْيَعُونِكُ ۞ ﴾ حامع البيان (٨/٩)، والحج (١٨) ﴿ أَلْرُ مَنَ لَكُ يَسَبُدُ أَمَّ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ ﴾ الآية حامع البيان (١٢٢/٩)، والنمل (٣٦) ﴿ قَالَتْ يَكَانِيُّ الْمَلَوُّا أَمْنَوْ فِي أَشَرِي مَا كُنتُ قَالِمَةً أَمْمُ حَقَّ تَشَهُّدُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٠١٠)، و(٤٢) ﴿ فَلَنَّا جَلَتْ فِلَ أَمْنَكُنَا مَهْدُلُو قَالْتَ كُلَّتُهُ مُو وَلُونِهَا الْمِلْرُ مِن قِلْهَا زَكَّا سُلِينَ ۞ ﴾ حامع اليان (٢٧/١٠)، والمفصص (٢٧)﴿ قَالَ إِنَّ أَرْيَدُ أَنَّ أُنكِحَكَ إِخْدَى ٱبْنَقَ هَنتَيْنِ ﴾ الآبة حامع البيسان (١٣/١٠) ، و(٥٨) ﴿ وَكُمْ ٱلْفَكْخَنَا مِن قَرْبَكَمْ بَطِرَتْ مَعِيضَتَهَا فَيْقُكَ سَنزَكُتُهُمْ لَرُ شَكَى مِنْ بَلْوِهِمْ إِلَّا فَلِيلًا وَحُنَّا غَنُو ٱلْوَرْبِيرِي ۞ ﴾ حامع البيان (١٠/١)، و(٧٦) ﴿إِنَّ قَدُرُينَ حَمَاكَ مِن فَوْمِه مُومَن فَهَن طَيْعِمْ ﴾ الآبة حامع البيان (١٠٤/١٠) ، والروم (٤٠) ﴿ أَقَهُ ٱلْذِى خَلَقَكُمْ ثُدَّ زَلَقَكُمْ فُدَّ يُصِينُ حَسَمُ مُثَرِّينِيكُمْ حَدَلْ مِن شُرُكَةً بِكُمْ مَّن يَفْصَلُ مِن ذَلِكُمْ مِّن مَنْيَوْ سُبْحَننَدُ وَقِمَلَن عَنَا يُشْرِكُونَ 🥝 ﴾ حامع البيان (٢٠٩/١٠)، و(٤٣) ﴿ فَأَفِيرَ وَجْهَكَ لِلِنِينِ الْفَيَرِ مِن قَبْلِ أَن يَلْقَ مِنْ لَا مَرَدً لَهُ مِنَ لَفَةً مِنَ لَقَةً مِنَ لَقَةً مَوْنَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٩٣/١)، ولقعان (٢١) ﴿ وَلَقَدْ مَانِنَا لَقَنَنَ لَلِكُمُدَ لَنِ الشَّكْرُ لِلَّهِ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٠٩/١٠) ، والسحدة (١٨) ﴿ الْمَنْكَانَ مُؤْمِنًا كُمْن كَاتَ فَاصِفًا لَايَسْتَوْنَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٤٤/١)، والأحزاب (١٩) ﴿ أَيْحَةً مَلَيَكُمْ فَهِنَا جَهُ لَقُولُ رَأْتِنَهُمْ يَطُونُونَ إِلَيْكَ مَلُونُ أَمْدِينُهُمْ كَالُّوكُ بَنْتَنَى مَلِيَّهِ مِنَ ٱلمَمْوَتِ كِهَالآبة حامع البيان (٢٧٦/١٠) ، وسبأ (١٢) ﴿ وَلِشَائِتُنَ الرِّيحَ غُلُوهًا تَهْرٌ وَوَلِأَمُهَا شَهَّرٌ ﴾ هالآبة حـــامع البيــــان (٢٠٤/١٠) ، وفاطر (٢٨) ﴿ وَمِنِ النَّاسِ وَالدُّوآتِ وَالْآمَدَ مُعْزِقُ الْوَنَّهُ كَذَلِكُ إِنَّا يَغْفَى اللّه مِنْ عِبَادِهِ المُلْمَدُولُ إِنَّ اللّهُ عَرِيرُ عَنُورٌ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٠٩/١٠)، والزمر (٢) ﴿ إِنَّا أَمْوَالَ إِلَيْكَ ٱلكِحِتَبَ بِالْحَقّ عَلْمَبُواللّه تُخْمِنَا أَهُ النّبِيكَ ۞ ﴾ حامع البيان (٦١٠/١٠) ، و(٧) ﴿ إِن تَكُفُّرُوا فَإِكَ لَقَهُ مَنْيُ مَنكُمٌ وَلَا يَرْضَ لِبِهَادِهِ ٱلْكُفْرَ ﴾ الآية حامع البيان (٦١٧/١٠)،

و(٩) ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَنيتُ مَانَلَة الَّيْلِ صَلِيمًا وَقَالَهِمًا ﴾ الآبة حامع البيان (٦٢١/١)، و(٦١) ﴿ وَتُنتِيمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اتَّفَوَّا بِمَفَازَفِهِمُ لَا يَسَتُهُمُ الشُّوّةُ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٢/١١) ، وغافر (٦) ﴿ وَكَذَلِكَ حَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَغَرْوًا أَنْتِهُمْ أَسْحَنْ النَّادِ 🕥 ﴾ حامع البيسان (٤١/١١) ، و(٥٦) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَكِدُلُونَ فِي مَلِمَتِ اللَّهِ يَمَنَّمِ سُلطَنَنِ النَّمُهُمَّ إِن فِي مُدُورِهِمْ إِلَّا حِبَةً مَّا هُم بِكِلِيْهِ ﴾ الآبة حامع البيان (٧١/١١) ، و(١٠) ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱنتَمُونَ ٱلسَّبَبَ ٱلْأَوْلَ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُورُكُ عَنْ صِلَاقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَمَّ وَلِغِرِي ۞ ﴾ حامع البيان (٧٢/١١) ، وفصلت (١٢) ﴿ فَقَضَاتُهُنَّ سَبَّعِ سَمَوْتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْسَىٰ فِي كُلِّي سَمَلَهِ أَمْرُهَا كِهَ الآبة حامع البيان (١٣/١١) ، و(١٤) ﴿ إِذَ جَلَةَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَلِدِيهِمْ وَمِنْ خَلِيهِمْ أَلَّا مَسْبُدُوّاً إِلَّا لَقَهَ ﴾الآية حامع البيان (٩٤/١١) ، و(٤٠) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لِلْمِئْدَنَ فِي مَائِنِنَا لَا يَخْفَرُنَ عَلَيْنًا ﴾الآية حامع البيان (١١٥/١١– ١١٦) ، والشورى (١٣) ﴿ مَرَعَ لَكُمْ مِنَ الْهِينِ مَا وَمَنْ بِهِدِ فَهُمَّا وَالَّذِينَ أَوْسَيْسَنَا إِلَيْكَ وَمَا وَمَثَيْنَا بِهِهِ إِزَوْجَ وَمُوسَى وَجِسَمَةٌ لَنَ أَيْسُوا الَّذِينَ وَلَا نَنَفَرُواْ فِيهِ ﴾ الآبة حامع البيان (١٣٤/١١) ، والزحرف (٣٦) ﴿ أَهُرٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّهُ عَمُنُ صَّمَنَا يَسْهُمُ مَّهِيشَتَهُمْ فِي التَجَوَةِ الدُّنَّةِ ﴾ الآية حامع البيان (١٨٢/١) ، و(٣٧) ﴿ وَإِنَّتُمْ لَيَسُلُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَمَسَسَّبُونَ أَنْهُم تُمَّتَدُونَ ۖ ﴾ حامع البيان (١٨٨/١١) ، و(٧١) ﴿ يُطَلَقُ مَلَتِهم بِعِيمَانِ مِن ذَهَبِ وَٱكْلِيفٍ ﴾ الآية حامع البيان (٢١١/١١) ، والدخان (٤٩) ﴿ ذُقَّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْمَنِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ ﴾ جامع البيان (٢٤٦/١١) ، والأحقاف (١٧) ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِيَهَاتِهِ أَقِ لَكُمَّا أَشِدَانِينَ أَنَّ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبَلٍ ﴾ الآية حامع البيان (٢٨٧/١) ، ومحمد (١٥) ﴿ مُثَلِّ لَمَتَةِ اللَّيْ وُعِدَ السَّنَقُونَ فِيهَا آتَهُزُّ مِن ظَلْمَ خَيْرِ عَمِينَ ﴾ الآبة حامع البيان (٣١٤/١١) ، والفسنح (١٥) ﴿ سَكَبَقُولُ ٱلْسُخَلَقُونَ إِنَا ٱلطَلَقَتْمُ إِلَى مَعَانِدَ لِتَأْخُلُوهَا فَدُونَا نَتَّمِتُكُمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٤٤/١١) ، والححرات (١٢) ﴿ يَكُنُّكُما الَّذِينَ مَامُؤًا لِجَيْزًا كَبُل مِنَ الْطَنِّ إِلَّتُ ﴾ والآبة حامع البيان (٣٩٤/١١) ، والحديد (٧) ﴿ مَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنوْقُوا مِمَّا جَمَلَكُم تُستَغْلَفِينَ فِيهِ ﴾الآبـــة حــــامع البيــــان (٢٧١/١١) ، والحشر (٢) ﴿ هُوَ الَّذِيَّ الَّذِيُّ ٱلَّذِيُّ كَالُولًا مِنْ أَهَلِ ٱلْكِتَبِ مِن وِيَرِجٍ ﴾ الآية حامع البيان (٢٩/١٢) ، والممتحنة (٣) ﴿ لَن تَفَكُّمُ أَرْمَامُكُو لِلَّا أَوْلَكُم مَن الْفِيكَةِ بَعْسِلُ يَنتَكُم وَاللَّهُ بِمَا تَسْمَلُونَ بَعِيرٌ 🧿 ﴾ حامع البيان (١١-٥٩) .

{{\\ 2.4}}

المبحث الثاني : دلالة السياق على المعنى في الآيات المتتابعة :

#### وهو مقسم إلى مطالب:

ويوضحه .

المطلب الثاني: السياق يبين معنى الكلام ويدفع إيهام التناقض.

المطلب الثالث: السياق المعلل يدل على المراد.

المطلب الوابع : الجواب على الاستفهام .

المطلب الحامس : قد يتوعّد الله قوماً ولا يحصل الوعيد المـــؤكد ، ويدل السياق على حكمة عدم إيقاعه .

المطلب السادس : قد يرد العطف بين الجمل ، ولكن لا يدخل بعضها على المعنى الذي عطفت عليه .



#### المطلب الأول :

قد يكون بيان المعنى بذكر الاسم الموصول ونحوه ثما يفسر معنى ما قبله ويوضحه :

ومن أمثلة هذا النوع قوله -تعالى -: ﴿ قَدْ أَنْلَمَ ٱلنَّهْتُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ إِن سَكَرْجِمْ خَيْمُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ مَا لَذِينَ هُمْ اللَّهِ مُعْمِنُ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّهِ عُلَمْ اللَّهِ عُمْ اللَّهُ عُمْ اللّهُ عُمْ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ عُمْ اللّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وقوله -تعالى-: ﴿ أَمْ لَمْ بَيْبَاً بِهَا فِي شُمْعَنِ مُومَن ۞ وَلِبَرْهِيمَ الَّذِي وَفَى ۞ ﴾ [النحم: ٣٦ - ٣٧] ، بين الله —عزّ وحلّ – الذي في صحف موسى فقال : ﴿ أَلَا نَزْدُ وَازِنَةً ۖ بِنَدَلْتَزَيْ ۞ وَأَن لَتِمَن الِلَائِئنِ إِلَّا مَا سَعَن ۞ وَأَنَّ سَمَيْهُ سَوْتَ يُرِّيْنِ ۞ ثُمَّ يُجْرَبُهُ الْجَرَّانَةُ الْأَوْقَ ۞ ﴾ النحم: [٣٨ - ١٤] . (٢)

وفي فوله –تعالى–:﴿ لَرَ بَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُها مِن أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَالنَّهْرِكِينَ مُنقِّكِينَ حَقَّ تَأْلِيَتُهُمُ ٱلنِّبِيَّةُ ۞﴾ [المُهُ: ١] تلك البينة هي : ﴿ رَمُولً مِنَ الْهِ يَنْلُوا صُمُنا تُمُكَوِّرُوا ﴾ [المِهْ: ٢] . (")

<sup>(</sup>۱) انظر حامع البيان (۱۹۲/۹–۲۰۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر حامع البيان (١١/٥٣٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر حامع البيان (٢٠١/١٥) . وانظر مواضع أخرى في : الأنصام (١٤٠-١٤٤) ﴿ وَمَتَ ٱلْأَشَوَرِ حَسُولَةٌ وَمُوتَكَ ﴾ الآيات حامع البيان (٢٠٤/٥) ، والحج (٣٠-٣٥) ﴿ وَالْفَكُرُ اللّهُ وَجُدُ فَلَهُ لَسُلِمُواْ وَيَشِيرُ اللّهَ مُحِينَى ﴾ الآيات حامع البيان (٢٠١/٩) ، والنمسل (٢-٣) ﴿ وَاللّهُ وَيَقُدُ اللّهُ وَجُدُ فَلَهُ لَسُلُواً وَيَشِيرُ اللّهَ مُحِينَى ﴾ الآيات حامع البيان (٢٠١/٩) ، والنمسل (٢-٣) ﴿ وَسُهُمَ عَنُو اللّهُ وَيَقَلُ ﴾ الآيات حامع البيان (٢٠٩٤/١) ، والناس (٤-جامع البيان (١١٩/١٦) ، والناس (٤-جامع البيان (١١٩/١٦) ، والناس (١٥- مع البيان (١١٩/١٢) ، والناس (٤- حامع البيان (١١٩/١٢) ، والناس (٤- و وَسُهُمَيَّتُهُمُ اللّهُ وَسُهُمَا اللّهُ وَاللّهُ ﴿ وَسُهُمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# المطلب الثاني: السياق يبين معنى الكلام ويدفع إيهام التناقض:

إذا أمعن المفسر النظر في سياق الآيات من كتاب الله —عزّ وحلّ — ، يظهر له من ذلك مــــا يكون معبّـــراً عن الإعجاز العظيم في كلام الله العزيز ، ويدفع ما يتوهم القارئ لأول وهلة أنه مستبعد ومستغرب ومتناقض ، فيتبين له أنه : هو عين الحكمة والمناسبة .

ومن أمثلة ذلك : دعاء زكريا ربه حين ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلنَظُمْ مِنِي وَاَشْتَعُلَ ٱلرَّاشُ سَكَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ وَمِنْ آلْمُلُكُ وَيَّ آلَمُونُ مِنْ وَلَقَى وَكَانَتُ آمَرُ إِنِي وَهَنَ ٱلنَظُمْ مِنِي وَلَقِي وَرَبُ مِنْ مَا الله وَ الله وَالله وَا

فدلَّ السياق وهو قصة طلب زكريًا -عليه السّلام- ربّه الولد ، على أنَّ قوله بعـــد البشــــارة بيجيى : ﴿ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْـرَأَتِي عَاقِـرًا وَقَدْ بَلَفْتُ مِنَ ٱلْحِكِبَرِ عِتِيبًا ﴾ ، ليس إنكاراً للبشارة ؛ لأنها تحقيق لما دعاه وسأله ، وحمل قوله ذلك : على الاستثبات عن كيفية حصول الولد ، وما الــــذي سيتغير في حاله ؟ هو ؟ أم زوجته ؟ ونحو ذلك على ما تقدّم .

وفي قوله –تعالى–: ﴿يَسْتَقُونَكَ مَاذَا لَجِلَ لَمَتُمْ قُلْ لَيْلَ لَكُمُّ الطَّيْبَكُ ۚ وَمَا عَلَمْتُد مِنَ لَلْجَوْبِحَ مُثَكِّيمِينَ تَشْتِوْبَنَنَ مِّا عَلَمُكُمُ اللّهُ لَكُوا بِمَّا السَّدَىٰ مَيْتَكُمْ وَالزُّوْلِ السَمَ اللّهِ عَلَيْوًا اللّهُ إِنَّ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِنَّا اللّهُ إِنَّا اللّهُ إِنَّا اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ إِنَّا اللّهُ إِنِينَا اللّهُ إِنَّا اللّهُ إِنَّا اللّهُ إِنَّا اللّهُ إِنَّا اللّهُ إِنَّا اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣١٠/٨) .

الحيوان المعلّم معناه : عدم أكله منها ، فإذا أكل فقد دخل في المحرّم السابق ، وهو قولـــه : ﴿وَمَمّا أَكُلَ السَّبُعُ إِلّا مَا كَذِيْتُهُ ﴾ [للاند: ٣] (١).

وفي قوله -تعالى -: ﴿ فَمَعَرُهُ النَّاقَةُ وَكَنَوًا عَنْ أَنْ يَرَبِهِ مَ وَقَالُوا يَصَدَلُحُ الْبَنَا بِهَا قَدُنَا إِن كُفَ مِنَ اللهِ اللهِ تَعَدَّهُم النَّهُ وَكَنَوًا عَنْ أَنْ يَرَبِهِ مَ وَقَالُوا يَصَدُلُحُ النَّهُ اللهِ تَعَدَّهُم اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ بعدها : ﴿ فَلَفَذَنْهُمُ الرَّمَنَ كُا أَسْبَكُوا فِي كَايِهِمْ جَنشِينَ ۞ ﴾ [الاعراف: ١٨] ، عذاب الله والله بعدها : ﴿ فَلَفَذَنْهُمُ الرَّمَنَ أَنْ السَبَكُوا فِي كَايِهِمْ جَنشِينَ ۞ ﴾ [الاعراف: ١٨] ، وهذا حواب لطلبهم (٢).

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٤٣٦/٤) ، وتحقيق شاكر (٥٦٤/٩) .

# المطلب الثالث : السياق المعلّلُ يدلُّ على المراد :

فأقرب الناس للمؤمنين النصارى ، ولكن ليس كل من تسمى نصرانيًا كان قريبًا من المؤمنين ، وإنما من كان منهم على صفة معينة : قال تعالى : ﴿ تَتَجِدَدُّ أَشَدَّ النَّابِي عَدَوْةً لِلَّذِينَ مَامَنُوا الْمَيْهُودُ وَالَّذِينَ الْمَا الْمَيْهُودُ وَالَّذِينَ الْمَا الْمَيْهُودُ وَالَّذِينَ الْمَا الْمَيْهُودُ وَاللَّذِينَ الْمَا الْمَيْهُودُ وَاللَّذِينَ الْمَا الْمَيْهُمُ اللَّهِ مِنَا مَهُوا النَّيْهِ وَمَا مَا اللَّهِ وَمَا جَاءَتُ مِن الْمَيْ وَمَا اللَّهِ وَمَا جَاءَتُ مِن اللَّهِ وَمَا جَاءَتُ مِن اللَّهُ وَمَا جَاءَ المَسْيِسِينِ والرهبان توصلهم إلى الدحول في الإسلام حتماً ، وليس محرّد القرب من المؤمنين فقط ؛ ولذلك كان ثواهم: ﴿ وَالْمَنْهُ مِنْهُ مِنَا عَلَيْهُ اللَّهُ مِن المُومنين ليس لمحرد وليس محرّد القرب من المؤمنين فقط ؛ ولذلك كان ثواهم: ﴿ وَالْمَنْهُ مِنا عَلَيْهُ اللَّهُ مِن المُومنين ليس لمحرد القرب من المؤمنين ليس لحرد النواب دليل على أنّ قرهم من المؤمنين ليس لمحرد النوب إلى الله في قلوهم من المؤمنين ليس لمحرد النوب والموانية ؛ بل لما في قلوهم من المؤمنين ليس الحق ، والخشوع للموعظة ، وأهم لا يستكبرون . (١) النصرانية ؛ بل لما في قلوهم من التحرّد لطلب الحق ، والخشوع للموعظة ، وأهم لا يستكبرون . (١)

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٩-٦/٥) ، ومثله في المائدة (٧٨-٨٠) ﴿ لُمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِشْرُه بِلَ هَلَ لِسَكَانِ دَائِهُ وَهِيسَ لَبْمَنِ مَرْيَدَةً ذَلِقَ بِمَا عَصُوا زَكَانُوا بَشَنْدُونَ ۖ ﴾ الآبات حامع البيان (٩٠٥-١٥٩) .

# المطلب الرابع : الجواب على الاستفهام يدل على معنى :

وأغلب أمثلته في حزب المفصل (١): ومنها قوله -تعالى-: ﴿ يَكُنُّهَا الَّذِي َ مَاسُؤَا مَلَ اَتَذَكُمْ مَلَ فِيكُو مِنْ مَلَكٍ أَلِيمٍ ۞ تَوْمُنَ إِلَهِ رَسُمُهِ رَبِّهُمِيْمُنَ فِي مَدِيالِهِ إِلَّمَا يُمُرَكُمُ وَأَشْرِكُمْ الْكِكُو مَرْقَالِهُمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا قَلَلُ السّجارة الذي تنجينا من العذاب الأليم ، فقال: ﴿ تَوْمُونَ إِنَّهُ وَيَسُمِهِ ﴾ محمد - ﷺ - " . (١)

وقوله -تعالى-: ﴿لِمِنْيَ يُمِو أَيُلِتَ ۞ ﴾ [الرسلات: ١٢] ق**ال حرحمه الله –** : " يقول -تعالى ذِكْره-مُعَجِّباً عباده من هول ذلك اليوم وشدّته : لأيّ يوم أجّلت الرسل ووقّت ؟ ، ما أعظمه وأهولـــه ، ثم بين ذلك : وأيّ يوم هو؟ فقال : ﴿لَمِئِتَ ۞ لِيْمِ ٱلل**َمْلِ ۞ ﴾** [الرسلات: ١٢ - ١٣] " <sup>(٣)</sup>

وقوله –تعالى–: ﴿ وَمَا آذَرَكَ مَا يَمْمُ النِّينِ ۞ ثُمَّ مَا آذَرَكَ مَا يَرْمُ النِّيرِي ۞ ﴾ [الانتطار: ١٧ - ١٨] ثم بيّنه فقال : ﴿ يَمْمَ لا تَشْهِكُ فَنَشْ لِنْقَسِ شَيْعًا وَالْأَمْرُ كِيَهَذٍ يَتُو۞ ﴾ [الانتطار: ١٩] . <sup>(4)</sup>

<sup>(</sup>۱) تحديد نماية المفصل بسورة الناس متفق عليه ، وأما بدايته فعلى أقوال ، والمشهور الصحيح أنه من : ســــورة ق إلى النــــاس ، وانظر مقدمة بحث الدكتوراه عود الضمير وأثره في التفسير دراسة لضمير الغائب المعتمد على الهاء في حــــزب المفصـــــل ، صفحة (١٤ – ١٥) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٢/٨٤) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢ /٣٨٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر حامع البيان (٤٨١/١٢). وانظر مواضع أخرى في : عبس (١٨-١٩) ﴿ يَوْ أَيْ نَتُومُ خَلَقَهُ ﴾ الآيستين حسامع البيسان (٤٧/١٢) ، و(٥-١٦) ﴿ وَلَئُمْ الْمَئِنُ مَعْ كُونَ (٤٤٧/١٢) ، والطارق (١-٣) ﴿ وَلَئُمْ لَلْهَافِينَ ﴾ الآيات حامع البيان (٣٢/١٢) ، و(٥-١١) ﴿ وَلَئُمْ الْمُئِنَةُ ﴾ ﴾ الآيات حامع البيسان (٣٣/١٢) والبلد (١١-١٦) ﴿ وَهَوَ الْفَئَمُ الْمُئِنَةُ ﴾ ﴾ الآيات حامع البيسان (١٩/٣٥) ، و(١٩-١١) ﴿ وَمَا أَمْنُهُ مُسَاوِبَةً ﴾

الآيات حامع البيان (٢٧٧/١) ، والهمزة (٤-١) ﴿ كُلَّا لَكِنْكُنَّ فِي ٱلْكُلَّــَةِ ۞ ﴾ الآيات حامع البيان (٦٨٩/١٢) .

#### المطلب الخامس:

قد يتوعّد الله قوماً ولا يقع الوعيد المؤكّد،ويدلّ السّياق على حكمة عدم إيقاعه :

كتهديد اليهود في المدينة بطمس الوجوه ، وردها على أدبارها ، ونحــو ذلــك ، في قولــه 
-تعالى-: ﴿ يَمَا يُمَا الّذِينَ أُوتُوا الْكِنْتُ مَايِنُوا يَمَا تَرْلَنا مُمَدِقًا لِمَا مَمَكُمْ مِن فَيْلٍ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنْزَدَّهَا عَلَى أَدُيارِهَا أَوْ
تَلْمَتُهُمْ كُمّا لَمُنَا أَصْنَا أَصْبَ السَّبَةِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَقْمُولًا ﴿ ﴾ [الساء: ١٧] ، ولم يقع العقاب عليهم ، -ولو وقــع 
لنقل -؛ لأن بعض اليهود استحاب للنداء التحذيري ، فآمن منهم أمثال : عبد الله بن سلام وغيره ، 
ودل قوله -تعالى-: ﴿ فَيْتُهُم مِنْ مَامَنَ هِد وَيْمُهُم مِنْ صَدَّمَتُهُ ﴾ [الساء: ٥٥]، على أنّ فريقاً منهم آمن. (١)

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٢٧/٤ او١٤٤) ، وتحقيق شاكر (٨/٥٤٤) .



#### المطلب السادس:

### قد يرد العطف بين الجمل ، ولكن لا يدخل بعضها على المعنى الذي عطفت عليه:

حرف العطف يربط الكلمات بمعنى واحد ، ولكن في بعض الأحــوال وحســب الشـــيء المذكور، قد تدخل المعطوفات فتشترك في الحكم ، وقد لا تشترك : ومن أمثلة ذلك :

قوله -تعالى-: ﴿ يَلُمُونُ عَنَوْمَ وَلَدَنَ مُخْلَدُنَ ﴾ وَكُولُمُو وَالْهَرِينَ وَأَمُونَ مِنْ مَيْنِ ﴿ لَا يُسْتَنْكُونَ ﴾ [الراحة: ١٧ - ٢٣] فقوله: ﴿ يَلْمُونُ عَنَا يَشْتُهُونَ ﴾ [الراحة: ١٧ - ٢٣] فقوله: ﴿ يَلُونُ مُنْكَانِكُ مُنْكُونُ ﴾ الله الجنة ، ولكن الحور العين في قوله : ﴿ وَمُورُ عِينٌ ﴾ كَامْنَكُ اللَّهُ إِنَّ المَّكُونُ ﴾ ، لا يطاف بهن عليه م، وإتباع الآخر بالأول في الإعراب ، مع أن المعنى مختلف ؟ لأن المعنى معروف ظاهر . (١)

هذه أمثلةً دلَّ السياق فيها على المعنى ، وكان السياق فيها بين آيات متتابعة .

- فرحم الله الإمام الطبري - ما أحسن استنباطه ، وأحسن تتبعه للسياق... (<sup>۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) انظر حامع البيان (٦٣٢/١١) . وذكر الباقلاني :أن الفاكهة واللحم كذلك لا يطاف بما ، وإنما يؤتون بما مع ما يطاف بـــه عليهم . انظر الانتصار للقرآن ٧٧٦/٢ ، تحقيق د. محمد عصام القضاة .

<sup>(</sup>۲) انظر بقبة المواضع منابها عموماً في : البقرة (۳۰) ﴿ وَقُلَنَا يَكُدُمُ اَسَكُنْ أَنَ وَيَوْجُكَ الْمُلَثَةَ ﴾ الأبة حسامع البيسان (۲۱۲۱)، و (۱۱۱) ﴿ وَقَالُوالَنَ يَدَخُلُ الْمَحْدُ مِن وَيَقُعُ فَلَكُ مَا اللّهُ مِن وَقِفًا اللّهُ مِن وَقِفًا فَلَدَى وَاللّهُ مِن وَقِفًا فَلَدَى وَاللّهُ مِن وَقِفًا فَلَا تَسْمَعُونَ مِن وَقِفًا فَلَا تَسْمَعُونَ وَقِعُ فَلَا تَعْوَلُونَ مِن اللّهُ وَقِلُولُ مِن اللّهُ مِن وَقِفًا فَلَا تَعْرَفُونَ مِن اللّهُ وَقِلُولُ مِن اللّهُ مَا مُعَلِّمُ اللّهُ وَقِلُولُ مِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقِلْهُ اللّهُ وَقِلْهُ اللّهُ وَقَلْهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

والنساء (١١٦) ﴿ إِنَّا لَلَهُ لَا يَتْفِرُ أَنْ يُشْرَقَ بِدِ. وَيَشْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَنْ بَشَكَةً وَمَن يُشْرِقُ بِأَقْ فَقَدْ مَلَ مَلَكُلًا مَبِينًا ﴿ ﴾ حامع البيان (٢٧٧/٤) ، والمائدة (٨٥) ﴿ فَكُنْهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالْوَا جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَنُرُ خَلِيهَ فِيهَا وَهُوكَ جَزَّلَهُ ٱلمُحْسِينِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٩/٥) ، و(١٠٢) ﴿ قَدْ سَأَلْهَا فَرَمَّ بِن فَبْلِكُمْ أَدَّ أَمْبَكُوا بِمَا كَفِيْهِينَ ۖ 🤁 ﴾ حامع البيان (٨٦/٥-٨٧) ، والأنعام (١١٧) ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَهِيلِيدٌ وَهُوَ أَعْلَمُ إِلَّهُمْ تَذِيبَ ۖ ﴾ حامع البيان (٣٢٠/٥) ، و(١٦٠) ﴿ مَن بَتَهُ بِلَكْسَنَةِ فَلَهُ حَشْرُ أَتَشَالِهَا وَمَن بَتَهُ وَالسَّيْوَةُ فَلا يُشْرَعَهُ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يَظْلَمُونَ 🕝 ﴾ حامع البيان (١٦/٥)، والأعراف (٢٣) ﴿ قَالَا رَبُّنَا عَلَيْنَا أَنْسُنَا وَإِن أَرْ تَغَيْرَ لَنَا وَرَّحَمْنَا لَتَكُونَ مِنَ الْحَدِينَ ٢٠ ﴿ حامع اليان (٥٣/٥) ، و(٢٩) ﴿ قُرْ أَمْرَ رَقَ بِالْوَسْوِرُّ وَأَقِيمُوا وَيُجُوكُمُ مِندَ حَلِّي سَنِهِ وَلَدْهُوهُ مُؤْمِينَ لَهُ الذِّينُ كُنَّا بَدَاكُمْ مَوْدُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٤/٥) ، و(٥٠) ﴿ الَّذِينَ يَسُنُّونَ مَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَوْنَهَا مِمْهَمْ إِلَّائِيمَوْ كَيْرُونَ ۖ 🏈 ﴾ حامع البيان (٤٩٦/٥) ، و(٧٠) ﴿ عَالُوٓا أَبِيحَنَّنَا لِنَصْهُدُ اللَّهَ وَحَمْدُهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَسْبُدُ مَلَالُومًا قَالُومًا بِمَا شِيدُمًّا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ 🕝 ﴾ حامع الميان (٥٢٨/٥) ، و(٩٩) ﴿ أَشَأْمِمُوا مَصْرَ وَمَلِيْهِ فَعَلَمُوا بِهَا قَاظُرَكُونَ كَاتَ عَنِهَ ٱلمُنْسِدِينَ ﴿ ﴾ جامع اليان (١٤/١) ، و(١١٨) ﴿ فَفَعَ لَكُنُّ وَهَلَ مَاكُوا بِسَلُونَ 🕲 ﴾ حامع البيـــان (٢٣/٦) ، و(١٢٣) ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَامَنتُم هِد فَهَلَ أَنْ مَاذَنَ لَكُرُ ﴾ الآيــة حـــامع البيـــان (٢٤/٦) ، و(٥٣ او ١٥٤) ﴿ وَالَّذِينَ عَبِلُوا السَّيَعَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَسْدِهَا وَمَامَنُوا ﴾ الآبنين حامع البيان (٧٢/٦) ، و(١٦٤) ﴿ وَلِذَ قَالَتَ أَنْتُهُ يَنْهُمْ لِمَ فَطُونَ قَرَمًا أَلَهُ مُمْلِكُهُمْ أَوْ مُمَلِّئِهُمْ مَلَابًا شَدِيدًا فَالْوَا مَسْلِرَةً إِلَى رَبِيْرُةً وَلَمَلُهُمْ بِنَفُونَ 🕝 ﴾ حامع البيان (٩٥-٩٦) ، و(١٨٥) ﴿ أَوَلَدَ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُونِ السَّمَوَنِ وَالأَرْضِ ﴾ الآبة حامع البيان (١٣٥/١) ، و(٢٠٠) ﴿ وَإِمَّا يَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَمُّ فَاسْتَولَ بِاللَّهُ أَيْنُهُ سَمِيمٌ مَلِيدُ ۞ ﴾ حامع البيان (٦/٥٠١) ، والأنفال (١٤) ﴿ وَالِحَمْمُ مَلُومُومُ وَأَكَ لِلْكَفِرِينَ عَلَابَ النَّالِ ۞ ﴾ حامع البيان (١٩٨/٦) ، و(٢٦) ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ أَشَدُ ظَيْلٌ تُسْتَغْمَعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الآية حامع البيان (٢١٨/٦)، و (٤٢) ﴿ إِذْ أَنَّمُ إِلْمُدَوَوْ الدُّنِّهَا وَهُم إِلْمُدَوَةِ الشُّمَوَىٰ وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ كَالآبة حامع البيان (٢٥٧/٦)، و(٥٣) ﴿ وَإِلَّ بِأَكَ اللَّهَ لَهُ يَكُ مُغَيْرًا يَشْمَةُ لَشَمَهَا فَلَ فَرْمِ حَنَّى بَيْرُواْ مَا يَافْشِهِمْ وَأَكَ اللّه سَرِيمُ طَيْرٌ 🕝 ﴾ حامع البيان (٢٦٩/٦)، والنوبة (٦) ﴿ وَإِنَّ أَمَدُّ مِنَ اللَّهُ مِكِيرِكَ اسْتَجَازَكَ فَأَمِرُهُ حَقَّ بَسْمَعَ كُلَّمَ الَّهِ ﴾ الآبة حامع البيــــان (٣٢١/٦) ، و(٧) ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْشُركِينَ مَهْدُ عِندَ أَقُو وَعِندَ رَسُولِهِ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٢٣/٦) ، و(٥٧) ﴿ لَوْ يَجِدُوك مَلْجَنَّا أَوْ مَغَنزَتِ أَوْ مُذَخَلًا لَوْلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٩٢/٦) ، ويونس (٦٠) ﴿ وَمَا ظَنَّ الَّذِيكَ يَفَرُونَ عَلَى الْعِ الْحَـٰلِبَ مِيْمَ ٱلْهَيْمَةِ كَالَابَة حامع البيان (٧٢/٦) ، وهود (٣-٣) ﴿ أَلَا تَشَهُمُوا إِلَّا لَقَةً إِنِّنِي لَكُو يَنْتَهُ نَلِيمٌ وَكِيْدِيرٌ ۖ ﴾ الآيتين حامع البيان (٦٢٢/٦) ، و(٨٣) ﴿ شُرَمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِنَ مِنَ الظَّلْلِيوبِ بِيَهِيو ﴿ ﴾ جامع البيان (٩٤/٧) ، ويوسف (٣١) ﴿ فَلْمَا

مَهِمَتْ بِمَكْمِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْنَ وَأَمْتَكَتْ لَمَنَ مُلِكًا مِّيَاتَ كُلُّ وَجِمَة يِنْتُنَّ سِكِينًا ﴾ الآبة حامع البيان (١٩٨/٧)، و(٣٤) ﴿ فَاسْتَجَابَ لَذَرَيْكُمْ ضَرَفَ مَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ خُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ ۞ ﴾ حامع البيان (٧/٠١)، و(٥١) ﴿ قَالَ مَا خَلَجْكُنَّ إِذْ وَدَوَلْنَ يُوسُفَ عَن فَقَسِدِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٣٤/٧) ، و(٨٩) ﴿ قَالَ هَلَ طَلِمُتُمْ مَا فَشَاتُمْ بِيُوسُكَ وَلَخِيهِ إِذْ أَشَدُ جَنِهِلُونَ ﴾ ﴾ حامع البيان (١٩٠/٧)، و(٠٠٠) ﴿ وَرَفَعَ أَبَوْيَهِ عَلَىٰ ٱلْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُمْ شُجَّكَ كِهَالآية حامع البيان (٣٠٤/٧) ، و(١٠٦) ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَصَّعُرُهُم بِالقوالْا وَهُم تُشْرِكُونَ 🤡 ﴾ حامع البيان (٣١٢/٧) ، والرعد (٢٢) ﴿ وَٱلْيَيْنَ صَمَوُا آيَوَلَةَ رَبِّهِ رَبِّهِمْ ﴾ الآية حامع البيان (٣٧٦/٧) ، و(٤٢) ﴿ وَقَدْ مَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَيْقُو ٱلْمَكُرُ حَيِمًا ﴾ الآية حامع البيان (٤٠٩/٧) ، وإبراهيم (٢٨) ﴿ آلَةِ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ فِمْتَ اللَّهِ كُفْرًا وَلَتَكُوا فَوْمَهُمْ دَارُ ٱلْبَوَادِ ( 🗗 ﴾ حامع البيان (٧/٥٥) ، والنحل (٥٥) ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا مَالْيَنَهُمُ مُنَتَمُوا مَّسَوَلَ مَسْلَونَ 🕝 ﴾ حامع البيان (٩٨/٧)، و(٦٧) ﴿ وَمِن تَمَرَتِ النَّبِيلِ وَالْأَعْنَبُ نَنْظِدُونَ مِنْهُ سَحَدًا وَلِفَا كَمَنَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَهُ لِلْعَرْرِ بَسْقِلُونَ 🐨 ﴾ حامع البيان (٢٠٧/٧) ، و(٨٣) ﴿ يَمْرُونَ يَمْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَحْتَأَوْهُمُ ٱلْكَفِرُونِ ۖ ۞ ﴾ حامع البيان (٨٠/٧) ، و(٨٥) ﴿ وَإِنَا زَمَا ٱلَّذِينَ طَلَمُوا ٱلْمَنَابَ فَلَا يُحَنَّفُ مَنْهُمْ لَا خُر يُطَوُّونَ ۖ ۞ ﴾ حامع البيان (١٣١/٧) ، و(٩٢) ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَمِي فَنَصَتْ مَزْلَهَا مِنْ بَسْدِ قُرُتُم أَلَكُنَّا ﴾ الآبة حامع البيان (١٣٩/٧) ، و(١١٣) ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ يْتَهُمْ مُكَذَّبُوهُ مَلْخَدْهُمُ الْمَدَابُ وَمُمْ خَلِيمُوكَ 🕝 ﴾ حامع البيان (٢٠٦/٧) ، و(١١٦) ﴿ وَلا نَقُولُوا لِمَا نَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ ﴾ الآية حامع البيان (٢٥٨/٧) ، والإسراء (١٠) ﴿ وَلَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آصَدْنَا لَمُمْ مَذَاباً أَلِيمًا ۞ ﴾ حامع البيان (٤٤/٨)، و(٢٦) ﴿ وَمَلْتِ ذَا ٱلْفُرْنَ حَقُّهُ وَالْمِسْكِينَ وَلَيْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا ثُبَيْرً بَّذِيرًا ۞ ﴾ حامع البيان (٦٨/٨) ، والكهف (١٩) ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَهُدْ لِيَسَاتَهُ لُواْ يَنْتُهُمْ ﴾ الآبة حامع البيان (١٩٦/٨) ، و(٣٧) ﴿ قَالَ لَهُ صَالِحُهُ وَقُوْ تَعَالِمُهُ أَكُمْرَتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِن زَّابٍ ثُمَّ مِن ظُلَفَوْ ثُمَّ سَوَّقَ رَبُيلًا 🕝 ﴾ حامع البيان (٢٢٤/٨) ، و(٤٤) ﴿ هُنَالِكَ ٱلوَّكِيَّةُ يَوَ الْحَيَّ هُوَ خَيِّ فَإِهَا وَخَيْرُ عُمُمُ ﴾ حامع البيان (٢٢٧/٨) ، و(٥٠) ﴿ وَلَوْ قَنَا لِشَلَتُهُمُ النَّهُمُوا لِآدَمَ ﴾ الآبة حامع البيان (٨-٢٣٧) ، و(٨٦) ﴿ حَنَّ إِذَا بَلَغَ مَوْرِبَ النَّمْسِ وَبَعَدَعَا مَرْبُ فِي مَدْبِ جَمَنَعَ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٧٥/٨) ، ومرىم (٩) ﴿ قَالَ كَذَلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَّى هَرِّقً وَقَدْ خَلَقَتُكَ مِن مَبْلُ وَلَرْ تَكَ شَيْنًا 🧿 ﴾ حامع البيان (٣١١/٨-٣١٢) ، و(٢٩) ﴿ فَأَضَاوَتْ إِلَيْهُ قَالُوا كَيْفَ ثَكُيْمُ مَن كُلَّتَ فِي الْمَهْدِ مَبِيًّا ۞ ﴾ حامع البيان (٨/٣٣٦) ، و(١٠) ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَيلَ مَلِيحًا قَأُولَتِكَ يَتَمُنُونَ الْمُنَّةَ وَلَا يَظْلَمُونَ شَيْعًا ۞﴾ حامع البيان (٣٥٧/٨) ، و(٦٦) ﴿ وَيَعُولُ آلِإِنسُنُ أَوْنَا مَا بِتُ لَسَوْقَ أَشْرَجُ مَيًّا ۞ ﴾ حسامع البيسان (٣٦٢/٨) ، و(٧٦) ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِيكَ اَهْمَنَدُواْ هُدَىٰتُ وَالْهَقِينَتُ الصَّالِحَٰتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ فَوَابَا وَخَيْرٌ مَّرَدًا ۞ ﴾ حامع البيان (٣٧٤/٨) ، و(٧٨) ﴿ الْمُلَمُ الَّذِبَ أَيْ الْخُذْ عِندَ ٱلرَّحْنِي عَهْدًا 🕝 ﴾ حامع البيان (٣٧٦/٨) ، وطه (١١) ﴿ فَلَمَّا ٱلنَّهَا فُودِيَ يَنفُومَنَ 🕜 ﴾ حامع البيان (٣٩٦/٨) ، و(٢٢) ﴿ وَأَضْمُمُ بِمَلَكَ إِلَىٰ جَنَامِكَ غَرَّجٌ بَيْضَلَة مِنْ فَقِرِ سُرَّةٍ مَايَةٌ أَفَرَىٰ 🕝 ﴾ حامع البيان (٤٠٩/٨) ، و(٣٧)

﴿ وَلَقَدْ مَنَا كَذِكَ مَرَّةً أَخْرَى ۞ ﴾ حامع البيان (٢١١٨) ، و(٣٩) ﴿ أَن تَنْزِيْهِ فِي الْتَكْبُونِ فَأَقْذِيْهِ فِي ٱلْهَرِ فَلْمُقُودِٱلْبُمُ السَّالِيلِ ﴾ الآبة حامع البيان (٨٧/٨ ٤ -٤١٣) ، و(٧٥) ﴿ وَمَن يَأْتِهِ. مُؤْمِنًا فَدْ عَبِلَ الشَّلِيحَتِ فَأَوْلَتِكَ لَمُمُ الدَّرَجَنْتُ الْشَلِي ﴿ ﴾ ﴾ حامع البيان (٣٤٨-٤٣٧/٨) ، و(٨٥-٨٦) ﴿ قَالَ فَإِنَّا فَدَ فَنَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَسْدِكَ وَأَضْلُمُ السَّامِرِينُ ۞ ﴾ الآيتين حامع البيان (٤٤٣/٨) ، و(١٣٢) ﴿ وَأَمْرُ آلِمَكَ وَالسَّلُودَ وَاسْطَهِمْ طَلِّيمًا لَا تَسْتَكُفُ رِفَعًا لَّحَنُ زُزُقُكُ وَالسَّنِيمَةُ لِلتَّفَوَىٰ 🧑 ﴾ حامع اليان (٤٧٩/٨) ، والأنبياء (٧٥) ﴿ وَلَدَخَلَنَكُ فِي رَحْمَنِنَا ۗ إِنَّهُ مِنَ الصَّبَطِيعِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٨/٩) ، والحج (٦٠) ﴿ وَالْكَ وَمَنْ مَلْفَ بِيشْلِ مَا عُرِيْنَ بِدِ ثُمَّ بُينَ مَلْتِهِ لِيَسْمُرَيَّهُ ٱللَّهُ إِلَى اللَّهَ لَسَنَاتُو مَنْفُرٌ ۞ ﴾ حامع البيان (١٨٢/٩) ، والمؤمنون (١١١) ﴿ إِلَّيْ جَرَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُقا أَنْتُهُمْ هُمُ ٱلْصَلَيْرُينَ 🕝 ﴾ حامع البيان (٢٥١/٩) ، والغرقان (١١) ﴿ يَلْ كَلَّبُوا ۚ بِالسَّاعَةُ وَأَصْتَمَا لِمَن كَلَّبَ بِالنَّامَةِ سَمِيرًا ۞ ﴾ حامع البيان (٣٦٩/٩) ، و(٦٨) ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْفُونَ مَمَّ اللَّهِ مَا مَا مَلْمَرَ وَلَا يَشَتُلُونَ النَّفَسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّي وَلَا يَرْتُونَكُ وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ يَلَقَ أَلَىٰكًا ۞ ﴾ حامع البيان (١٤/٩) ، والشعراء (١٠) ﴿ وَلِهْ نَلَوَىٰ رَبُّكُ مُومَعَ أَنِهِ أَتَتِ اَلْقَنَمُ الطَّلِيهِينَ 🗗 ﴾ حامع البيان (٣٤٤/٩) ، و(٢١١) ﴿ وَمَا يَلْبَعِي لَمُتُمْ وَمَا يَسَتَطِيمُونَ ۞ ﴾ حامع البيــــان (٤٨٠/٩)، و (٢١٦) ﴿ فَإِنْ مَصَوْلَهُ فَقُلْ إِنِّ بَرِيَةٌ مِنَا تَصَلَّونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٨٥/٩) ، والنسل (٦٥) ﴿ قُل لَا يَسْلَرُ مَن فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَالأَرْضِ النبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَسْمُونَ أَيْدَ يَبْمُونَ ۞ له حامع البيان (٧/١٠) ، و(٢٩) ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأرضِ فَاظْرُوا كَيْفَ كُلْنَ حَفِيدُ الشَّجْرِينَ 🕏 ﴾ حامع البيان (١٠/١)، و(٨٩) ﴿ مَن جَلَة وَالْمَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِن فَيْعٍ مِوْمِيدٍ كامِنُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١/١٠)، والنصص (١٣) ﴿ فَرَبْدَنَهُ إِنَّ أَيْمِدُ كُنْ فَرَّ مِنْهُ كَا وَلا نَعْرَت وَلِتَمْ لَدَ أَكَ وَعَدَ الْوَحْلُ وَلِيَزَ أَحْفَهُمُ لا يَمْ لَكُون ﴿ ﴾ حامع البيان (٤٠/١٠) ، و(٥١) ﴿ وَلَقَدْ وَمُنَّكَا لَمُمُ الْغَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُونِكَ ۞ ﴾ حامع البيان (٨٣/١٠) ، والعنكبوت (٥) ﴿ مَن كَانَ ﴿ رَجُوا لِشَةَ اللَّهِ فَإِنَّ لَهُمَ اللَّهِ لَاتَوْ وَهُوَ التَّكِيمُ الْمَلِيدُ ۞ ﴾ حامع البيان (١٢٢/١)، و(٢٦) ﴿ فَعَامَنَ أَنْهُ لُولًا وَقَالَ إِلَيْ مُهَايِحُ إِلَى رَقِيٌّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيدُ ٱلْمَكِيدُ ۞ ﴾ حامع البيان (١٣٣/٠) ، ولغمان (٣٤) ﴿ إِنَّ ٱلْهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٢٦/١٠) ، والسجدة (٢) ﴿ تَمَ**نُلُ ٱلْكِتَنِ لَارْبَ فِيدٍ مِن زَّبَ ٱلْمَلْكِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٢٩/١٠) ،** والأحزاب (١٦) ﴿ قُلُ لَنْ يَفْضَكُمُ الْفِرُكُ إِن فَرْتُدْمِينَ الْمَوْتِ لَو الْقَشْلِ وَلِمَا لَا تُسْتَعُونَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ ﴾ حامع البيان (٢٧٢/١٠)، و(٣٩) ﴿ الَّذِيكَ يَكِفُونَ رِينَانَتِ اللَّهِ وَمَضْنَوْتُهُ وَلَا يَخَشَوْنَ أَحْدًا إِلَّا اللَّهُ وَكُلّ إِلّهِ عَرِيبًا ۞ ﴾ حامع البيان (١٠٥/٥٠٠) ، وسبأ (٩) ﴿ أَلْمَرْ يَرَا إِلَىٰ مَا بَيْنَ لَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم يَرَى السَّمَلَةِ وَالْأَرْضُ إِن لَشَأَ فَسْيف بِهِمُ ٱلأَرْضَ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٤٩/١٠)، و(٢٣) ﴿ وَلَا تَفَعُ ٱلشَّفَعَةُ مِنكُمُ إِلَّا لِمَنْ أَوْتَ لَهُ ﴾ الآبة حامع البيان (١٠/٣٧٧) ، وفاطر (٢٣) ﴿ إِنْ أَنَّ إِلَّا نَذِيرٌ ۖ ﴾ حامع البيان (٤٠٧/١٠) ، و(٣٣) ﴿ ثُمَّ لَرَيْنَا ٱلْكِتَنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَيْبَنَا مِنْ عِبَادِنَا كِهَالآية حامع البيان (٣١/١٠) ، ويس (٧٦) ﴿ فَلَا يَشْرَنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا نَعْلُمُ مَا يُبِيرُونَ وَمَا يُسْلِئُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٠/٤٦٣) ، والصافات (٤) ﴿ إِنَّ إِلَهْكُمْ لَرِّيهِدُّ

🗘 ﴾ حامع البيان (٢٠/٤٦٩) ، و(٤١) ﴿ أَرْتِيكَ فَتَمْ رِزَقَ مَعْلُومٌ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠/٤٨٤) ، و(٥٨) ﴿ أَنْمَا غَنُنُ بَمِيَتِينَ 🕥 ﴾ حامع البيان (١٩٣/٠) ، و(٦٩) ﴿ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَّا يَتَلِمَةُ مُرَمَّالِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٩٦/١٠) ، و(١٢٧) ﴿ فَكُلُّمُهُمُ وَلِتُهُمْ لَتُحْمَرُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٣/١٠) ، وسورة ص (٤٩) ﴿ مَلَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلسَّتَوْنَ لَشَنَّ مَكِ ۞ ﴾ حامع البيان ( ٥٠/١٠) ، و(٥٥) ﴿ هَدَنَا ۚ وَلِكَ لِطَنِينَ لَشَرْ مَنَابِ ۞ ﴾ حامع البيان (٥٧/١٠) ، و(٧١) ﴿ إِذَ قَالَ رَثُمُ لِلْمَاتِكِكَةِ إِنْ خَالِقً بَشَرًا مِن طِينِ 🕥 که حامع البيان (۲۰/۱۰)، و(۷۸) ﴿ وَإِنَّ هَلِتُكَ لَمُنَتِّقَ إِلَىٰ بَيْرِهِ ٱلنِّينِ ۞ که حامع البيان (۲۰۲/۱۰)، والزمر (٤٠) ﴿ مَن يَأْتِيهِ مَذَاتِ يُخْزِيهِ وَيَمِلُ مَلَتِهِ مَذَكَ تُغِيمُ ۞ ﴾ حامع البيان (١/١) ، و(٥٠) ﴿ فَدْ قَالِمَا ٱلَّذِينَ مِن فَلِهِمْ فَمَاَّ أَخْنَى مَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٣/١)، وغافر (١٩) ﴿ يَعَلَمُ خَابَنَةَ ٱلأَكْثِينَ وَمَا غُنْفِي الشُّدُورُ ۞ ﴾ حامع البيان (١١/٥٠)، و(٢٥) ﴿ فَلَمَّا جَلَّتِهُم وَالْحَقِّ مِنْ عِندِمَا قَالُوا أَفْتُلُوا أَبْنَاتُهُ الْأَيْفِ مَامْنُوا مَعَدُ وَاسْتَعْبُوا فِسَاتَهُمُمْ كَالْآبَهُ حامع البيان (٢/١١)، و(٤١-٤٣) ﴿ وَيَكَفِّرُو مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَوْةِ وَيَنْدَعُونَهَتِ إِلَى النَّارِ ﴿ ۖ ﴾ الآيات حسامع البيسان (١٣/١١)، و(٤٦) ﴿ النَّارُ يُعْرَشُونَ مَلْتِهَا غَلْمُوَّا وَمَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاحَةُ أَذَخِلًا مَالَ فِرْمَوْكَ أَشَدَّ الْعَدَابِ ﴿ ﴿ ﴾ حامع البيان (١٦/١١) ، و(٥٥) ﴿ فَأَسْرِ إِنَ وَعْدَ اللَّهِ مَنَّ وَأَسْتَغْفِرُ الدَّلِكَ وَسَيَّعْ بِمَسْدِ رَبِّكَ بِالمَيْقِي وَالإِبْكُو ﴿ ﴾ حامع البيان (٧٠/١١) ، وفصلت (٢٧) ﴿ ظَلْكِيغَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَابًا شَدِيهَا وَلَنْجَزِيَتُهُمْ أَسْوًا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴾ حسامع البيسان (١٠/١١)، والشورى (١٤) ﴿ وَمَا نَفَرُقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَشَيًّا بِيَّتِهُمْ ﴾ الآية حامع البيان (١١/٣٦/١)، و(٥٣) ﴿ مِرَطِ اللَّهِ الَّذِي أَدُ مَا فِي السَّدَوْتِ وَمَا فِي الأَرْشِ أَلَا إِلَى المَّوْمَدِيدُ الدُّكُورُ ﴿ ﴾ إلى المبدان (١٦٤/١١) ، والزحرف (١٣) ﴿ لِنَسْتُوا فَقُ فَهُوبِهِ ثُمَّ مَلَكُوا نِمْمَةً رَبِكُمْ إِنَّا لَسَنَوْتُمْ مَلِيْهِ ﴾ الآبة حامع البيان (١٧٠/١١)، و(٦٥) ﴿ فَاغْتَلَفَ الْأَخْرَابُ مِنْ يَنْهِمْ فَيْلُ لِلَّذِيكَ ظَلَمُوا مِنْ مَلَكِ يَوْمِ أَلِيمِ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٨/١) ، والحالبة (٣٣) ﴿ وَهَاكُمُ مَهَاكُ مَا مَلُواوَكُ بِهِمْ قَا كَنُوا بِهِ بَتَمْزِيُونَ 🕝 ﴾ حامع البيان (٢٦٩/١١) ، والأحفاف (٣٣) ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْهِمْ مِنْدَاتُهُو وَأَلِمَفُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِئَيْنَ أَرْمَكُرُ فَمَا جَهَالُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٩٢/١١)، وعمد (١١) ﴿ وَلِلْهِ إِنَّ لَلَّهُ مَوْلَ الَّذِن مَامَنُوا وَأَنْ ٱلكَّفِينَ لَا مَوْلَ لَمُمْ ۞ ﴾ حامع البيان (٣١٢/١١) ، والفتح (١٤) ﴿ وَقُومُكُ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضُ يَنْفِرُ لِمَن بَشَكَةٍ وَثَيْلَتُ مَن بَشَكَةً ﴾الآية حامع البيان (٣٤٢/١١) ، و(١٦) ﴿ قُلُ لِلْمُتَلَفِينَ مِنَ الْأَمْرَابِ سَتُنْتَمَوْنَ إِلَىٰ فَرَمِ أُولِي بَأْسِ شَرِيدٍ ﴾ الآبة حامع البيان ٣٤٦/٠١١) ، و(٢٢) ﴿ وَلَوْ مَتَكُمُ الَّذِينَ كَمْرُوا ﴿ وَلِمَّا اللَّهُ مُن مُنَّا اللَّهُ مُن مُنَّا اللَّهُ مُن مُن كالله الم رَسُولَةُ الرُّمْيَا بِالْحَقِّ كَتَدْخُلُنَ ٱلْسَنْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَلَةَ اللّهُ ﴾ الآية حامع البيان (٣٦٧/١١) ، والححرات (٥) ﴿ وَلَوْ ٱلنَّهُمْ صَعَرُهَا حَقَّ عَرُجَ إِلَيْمَ لَكُنْ خَيْلُ لَهُمْ وَلَقَ عَفُورٌ رَحِيدٌ ۞ ﴾ حامع البيان (١١/٣٨٣)، والطور (١١-١٣) ﴿ فَوَلَّ يَوْمَهُ لِلسَّكَيْبِينَ ۞ ﴾ الآيات حامع البيان (٤٨٥/١١) ، و(٤٦) ﴿ بَيْمَ لَا يُثْنِي مَتَّهُمْ كَذَكُمْمُ ۚ شَيِّكًا وَلَا هُمْ يُسَرُّونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٩٨/١١) ،

والنحم (٤٥) ﴿ وَلَتُدَ عَلَقَ الزَّوْيَةِينَ اللَّكُرُ وَالْأَنْيَ ۞﴾ حامع البيان (٣٥/١١)، والنغابن (٢١-١٧) ﴿ فَالْقُوالَهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَاسْمَعُوا وَالْطِيعُوا وَالْفِـقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ كِهالآبنين حامع البيان (١١٩/١٠-١٢٠) ، والطــــلاق (٢) ﴿ فَإِنَا لِمَنْنَ أَلْمَائِنَ فَلْصَكُوهُنَّ يَمْشُرُونِ أَوْ فَالِقُوهُنَّ يَمَشُرُونِ ﴾ الآية حامع البيان (١٢٩/١٢–١٣٠) ، والملك (٢٧) ﴿ فَلْمَا رَأَوُهُ زُلْفَةَ سِيْمَتْ وُجُوهُ اَلَّذِيرَ كَفَرُوا ۚ وَقِيلَ هَٰنَا ٱلَّذِى كُشُمُ بِهِ مَنْتَعُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٧٣/١) ، والقلم (٢٨) ﴿ قَالَ ٱلْوَسَّكُمُ ٱلَّهُ لَلَّوَ لَكُو لَوَلَا شَيْحُوهَ البيان (١٩٤/١٢)، و(٥١-٥١) ﴿ وَإِن بَكُهُ اللَّذِي كَانَ إِلَيْنَ كَانُوا لَكُولُونَ أَشْرِهِ لَنَا يَعُوا اللَّذِي ﴾ الأيستين حسامع البيسان (٢٠٤/١٢) ، والمعارج (٤٣) ﴿ يَهْمَ يَشِرُكُونَ مِنَ ٱللَّهُمَاكُ مِينَاكُمُ إِلَّهُ مُسُومُ يُمَاشُونَ ﴿ ﴾ حامع البيان (٢٤٣/١٢) ، ونوح (٣-٤) ﴿ أَن آصَيْدُوا اللَّهُ وَالْفَرُهُ وَالْمِيدُونِ 🕜 ﴾ الآبنون حامع البيان (٢١/١٢) ، والجن (١٤) ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْفَسْطُونَّ فَمَنَّ أَسْلَمَ قَانَلِيَكَ خَمَرَوَا رَشَكَا ۞ ﴾ حامع البيان (٢١٨/١٢)، والمدثر (٢٧) ﴿ وَمَّا لَتَرَهُ مَا سَقَرُ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١٠/١٢)، و(٣٢) ﴿ كُلُّ وَالنَّمْرِ ۞ ﴾ حامع البيان (٣١٠/١٣) ، و(٥٤) ﴿ كَالَّ إِنَّهُ ۚ مَلَكِنَّ ۞ ﴾ حامع البيــــان (٣٢٣/١٣) ، والإنسان (١٢-١٣) ﴿ يَبَرُهُم بِمَا صَنْفًا جَنَّهُ وَمَرِيرًا ﴿ ﴾ الآيتين حامع البيان (٣٦٣/١٣) ، والمرسلات (١٦) ﴿ أَلَوْ تَبْلِكِ الأوَّلِينَ 🕝 كه حامع البيان (٣٨٤/١٣) ، و(٢٩) ﴿ اَسْلِنْدًا إِنَّ مَا كُنْهُ ۚ بِمِهِ تَكَذِّبُونَ ۞ كه حامع البيان (٣٨٧/١٢) ، و(٥٠) ﴿ فَإِنَّ مَدِيثٍ بَشَدَهُ قِهِنُوكَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٩٤/١٢) ، والنبأ (١) ﴿ مَرَّ بَسَلَةُ لُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٩٥/١٢) ، و(١٧) ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَسْلِكَانَ مِيغَنَنَا ۞ ﴾ حامع البيان (٤٠١/١٢) ، و(٣١-٣٣) ﴿ إِنَّ فِلْتَقِينَ مَفَازًا ۞ ﴾ الآبتين حامع البيان (٤١٠/١٢) ، والنازعات (٢٧) ﴿ لِمُنْمُ لَكُ عَلَىٰهُ مِ اللَّهُ مَنْهُ مِنْهُ ﴾ حامع البيان (٣٦/١٢) ، والنكوير (٢٧) ﴿ إِنْ هُرُ لِلَّا ذِكْرٌ لِتَكْمِينَ 🕜 ﴾ حامع البيان (١٧/٤٧٥) ، والانفطار (٦) ﴿ يَأَيُّهَا ٱلإنسَنُو مَا غَرَّلَهُ مِيَكَ ٱلكَّرِيرِ ۞ ﴾ حـــامع البيــــان (٢٩/١٢) ، والبلد (٧) ﴿ أَيْسَبُ أَن لَمْ رَبِّهُ أَمَدُّ ۞ ﴾ حامع البيان (١١ /٩٠) ، والعلق (١) ﴿ أَفَراً بِمُندِ رَبِّهُ الَّذِي خَلَقَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٤٤/١٢) ، والزلزلة (٧-٨) ﴿ فَمَن يَصْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُمُ ۞ ﴾ الآيتين حامع البيان (١٦١/١٢)، والهمزة (٣) ﴿ يَمْسَتُ أَنَّ مَالَتُهِ لَمُلْكُمُ ۖ ﴾ حامع البيان (١٢/٨٨٨) .

# المبحث الثالث : دلالة السياق على المخاطب أو الموصوف:

إن من تمام معنى الكلام : معرفة من توجه إليه الخطاب ، ومن الموصــوف في الخطــاب بتلــك الصفات ، حتى يعرف الخطاب هل كان عاماً أم خاصاً ؟ ، ولماذا وُجَّه الخطاب إلى أولئك وليسوا هـــم الفاعلين ، ونحو ذلك ، ومن أمثلته :

قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُومَنَ لَنَ أَوْمَنَ لَكَ حَتَى زَى اللهَ جَهْـرَةً فَالْمَذَ تَكُمُ الضّيفَةُ وَأَنْتُمْ تَظُرُهِنَ ۖ ﴾ [الغرة: ٥٥] قال حرحمه الله - "... فأعلم ربنا -تبارك وتعالى ذِكْره -الذين خاطبهم محذه الآيات ، من يهود بني إسرائيل ، الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله - ﷺ - ، ألهم لن يعلوا أن يكونوا في تكذيبهم محمداً - ﷺ - ، وححودهم نبوّته ، وتركهم الإقرار به ، وبما جاء به ، مع علمهم به ، ومعرفتهم بحقيقة أمره ، كاسلافهم وآبائهم ، الذين فصل عليهم قصصهم في ارتدادهم عن دينهم مرة بعد أخرى ، وتوثبهم علـــى نبيهم موسى -صلوات الله وسلامه عليه - تارة بعد أخرى ، مع عظيم بلاء الله - حل وعزّ - عنـــدهم ، وسبوغ آلائه عليهم. "(١)

ومن المعلوم أن المعاصرين للنبي -業 – من اليهود ، داخلون في الخطاب ، أو هم المخاطبون به ، وذلك بسبب رضاهم عن فعل آبائهم ، فكان الخطاب لهم كهذا الاعتبار ، ولا يصح توجيه الخطــــاب إلى القائلين لموسى-業 – : أرنا الله جهرة ؛ لهلاكهم زمن موسى -業 – فخطاب الميت لا يصح .

وقوله -تعالى-: ﴿ وَاَعْلَمُواْ أَنْ فِيكُمْ رَسُلِ اللَّهِ لَوْ لِمُلِيكُمُ فِي كَثِيرِ فِنَ الْأَمْ لِنَبَّمُ وَلَذِينَ الْمَارِينَ وَوَلَّهُ فَيُ مُؤْمِنُهُ وَلَكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ مَا الرَّبِيلُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُولَا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّالَةُ الللَّهُ

وفي خطاب الله للمؤمنين عموماً ، يدخل الذكور والإناث ، ولكن بعض الآيات قد يدل السياق فيها على اختصاص بعض الأوصاف للذكور ، كما في وصف المؤمنين المفلحين بقوله –تعالى–: ﴿ وَٱلْكِينَ

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٢٨/١) ، وتحقيق شاكر (٨٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر حامع البيان (١١/٣٨٥) .

هُمْ لِفُرُومِهِمْ حَنِظُونَ ۞ إِلَا عَلَىٰ أَنْفَرْمِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ هَائِتُهُمْ فَكُرُ مَلُومِهِكَ ۞ ﴾ [الموسون: ٥ – ٢ ، المعارج: ٢٩ – ٣٠] فلما كانت الرجال مباحاً لها : الحرّة بالنكاح ، والأمة بملك اليمين ، صرف الخطاب لها ، دون النساء التي لا يحل لهن ذلك ، ولكن بقية الصفات عامة للجنسين من المؤمنين . (١)

وقريب من هذا المعنى قوله -تعالى-: ﴿ مُشْكِينَ كُلُ مُمُرِ تَصْفُونَةٌ وَرَقَيْحَنَهُم بِحُرِ مِينِ ۞ ﴾ [الطور: ٢٠] قال حرحمه الله-: " وقوله : ﴿ وَرَقَيْحَنَهُم بِحُرِ مِينِ ﴾ يقول -تعالى ذِكْره-: وزوّجنا الذكور مـــن هؤلاء المنقين ، أزواجاً بحور عين من النساء ." (٢)

إذ إن الحور العين إناث للذكور ، ولكن الاتكاء على السرر المصفوفة عام لأهل الجنة ، وكذا ما قبله من النعيم . <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) في حامع البيان ذكر الطبري –رحمه الله- أن الفروج فروج الرحال ، و لم يذكر أن السياق هو السبب . (١٩٩/٩) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤٨٧/١١) .

<sup>(</sup>٣) وانظر بقية أمثلة تحديد المحاطب والموصوف في : البقرة (١٥١) ﴿ كَمَّا أَرْسَكَا فِيصَّمْ يَسُولُ فِي صَمَّمْ يَسُولُ اللّهِ حَاسِم البيان (٢١٨/٢) ، و(٢١٨) ﴿ إِنَّ الْلِيْبَ عَامَثُواْ وَالْمَعِينَ اللّهِ فِي سَكِيلِ اللّهِ فِي الآبة حاسم البيان (٢١٨/٣) ، وال عمران (١٩١) ﴿ وَلَا تَحْسَبُمُ اللّهِينَ فُولُواْ فِي سَيِيلِ اللّهِ الْمَدَّلُ وَلَدَ يَعْلَمُونَ فَيْهِ ﴾ وحاسم البيان (١٣١/٥) ، و(١٥١) والنساء (٤٩) ﴿ أَلَمْ تَدَيلُ اللّهِ يَرَقُونَ الْفَسَّهُم بِلِي اللّهِ يُرَكُّ مِن يَشَكُهُ وَلَا يُطْلَمُونَ فَيْهِ ﴾ وحاسم البيان (١٣١٤)، و(١٥٠) ﴿ والنساء (٤٩) ﴿ وَلَا يَطْلُمُوا بَيْنَ نَعْلَقُ اللّهِ يَرَقُونَ الْفَسَّهُم بِلَي اللّهُ يُرَكُّ مِن يَشَكُهُ وَلَا يُطْلَمُونَ فَيْهِ ﴿ ﴾ وحاسم البيان (١٣١٤)، و(١٥٠) ور١١١) ﴿ وَيَعْلَمُونَ فَيْهُ وَيَعْمُ وَيَعْلِمُونَ مُنْ وَيَعْلَمُونَ فَيْهُ وَيَعْلَمُ وَيُومِيدُونَ أَنْ يَشْهُونَ وَيَعْلَمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلَمُ وَيْعِيْكُمُ وَيَعْلَمُ وَيْعَلَمُ وَيَعْلَمُ وَيْعِلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَلَمْ الْمُنَافِقُ وَيْعَلِمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيْعِلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَالْمُونَ وَيْعَلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَالْمُونُ وَيَعْلَمُ وَلَمُونَا الْمُؤْمِلُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَالْمُونَ وَيَعْلَمُ وَلَمُ وَالْمُونُ وَيَعْلُمُ وَالْمُوا الْمُنْتُولُونُ وَلَمْ وَيَعْلُوا الْمُونُونُ وَلَمُ وَالْمُوا الْمُونُولُونُ وَلَمُ وَلَمُوا الْمُؤْمُولُولُولُولُولُ



# المبحث الرابع:احتمال السّياق لمعانٍ متعدّدة :

إنَّ دلالة السياق على المعنى واضحة في مواضع كثيرة ، ومرجَّحة لقول على ســـائر الأقـــوال الأخرى ، وقد سبق شيء من ذلك ، وسيرد في الفصل الأخير التوسع في الأمثلة ، ولكن هناك مواضع يحتمل السياق أوجهاً ، وليس هناك مرجَّحٌ واضح لأحدها ، وهذا من إعجاز كلام الله –عزَّ وجلً – أن يحتمل معاني كثيرة ، غير متناقضة ، والفقيه الذي يحسب للمعنى أوجهاً ثم يختار منـــها مـــا يتـــرجح بالأدلة(١).

ومن المواضع التي ذكر الطبري –رحمه الله– احتمالها لأقوال :

صَنَّا لَقَدَ جِنْشُونَا كَمَا عَلَقَتُكُو لَلْ مَنْمَ لَلْ وَمَنْدُ اللَّ فِحَسَلُ لَكُو تَوْمِدًا ﴿ ﴾ جامع البيان (٢٣٣/٨) ، وادور (٤٥) ﴿ قَلْ الْمِيمُوا اللّهُ وَلِلْمِيمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى وَمَعْدُمُ مَّا مَمْ تَشْتُ ﴾ إلا به حامع البيان (٣٤/٩) ، والعصص (٣١) ﴿ قَالَ اللّهِ عَلَى عَلَيْمُ الفَيْلُ رَبِّكَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) انظر الإتقان (١/٥٤٥-٤٤٦) .

{{\vq}.

مما رزقكم الله على مساكينكم ، إلا في ذهاب عن الحقّ ، وجور عن الرشد ، مُبِين لمن تأمله وتدبره أنه في ضلال ، وهذا أولى وجهيه بتأويله . والوجه الآخر : أن يكون ذلك من قيل الله للمشركين، فيكون تأويله حينتلز : ما أنتم أيها الكافرون في قيلكم للمؤمنين : أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ، إلا في ضلال مبين ، عن أن قيلكم ذلك لهم ضلال ." (١)

فهذان القولان محتملان ، وقد ذكر ابن حرير —رحمه الله– أن الأول أولى من الآخر ، وبنحوه قال ابن كثير والبغوي ، واستظهره الآلوسي — رحمهم الله – <sup>(۲)</sup> –والله أعلم –.

٧- احتمال الوصل والقطع في الكلام: كما في قوله -تعالى-: ﴿ قَالُواْ لَنَ نُؤْفِيْكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْنَةِ وَالَّذِي فَطَرَةً فَالْمَوْنِ مَا أَنَ مَا يَعْ الْعَلام : كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَالَّذِي اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ على اللّهِ على اللّهِ على اللّهِ على الكلام : لن نؤثرك على ما جاءنا من البيّنات والله ." (")

فقوله : ﴿وَٱلَّذِي فَطَرَنّا ۚ ﴾ إما أن يحمل على القسم ، فكألهم قالوا : والله لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ، أو يحمل على البيان ألهم قالوا : لن نقدم على عبادة الله الذي فطرنا أحداً مهما كان .

٣- قد يحتمل السياق معاني كثيرة ، ولكن السياق يحصر نوعها : كما في قوله -تعالى- :
 ﴿ نَقَىَ الّذِينَ في تَلْوِيهِم مَرَضٌ يُسَنِيعُوكَ فِيمْ يَثُولُونَ غَنْمَى آن نُصِيبَكَ الْإَرْةُ فَسَسَ الله أَن يَلِانَتِج آلَ اللهِ يَنْ عِندِيه فَيُسْهِمُ اعْلَىٰماً أَسَرُّوا فِي اللهِ عَنْ يَلِيهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ عَندِيه ﴾ فإن النسيم تنويوى ﴿ إللهَ تَتِح آلَ آمْرِ مِنْ عِندِيه ﴾ فإن السدي كان يقول.: الأمر : الجزية ، وقد يحتمل أن يكون الأمر الذي وعد الله نبيّه محمّداً - يَثِلا - أن

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٠/٤٤٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرآن العظيم (١/٤٥٥) ، ومعالم التنــزيل (١٤/٤) ، وروح المعاني (٣/٣/١٣) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٤٣٦/٨) .

يأتي به : هو الجزية ، ويحتمل أن يكون غيرها ، غير أنه أيّ ذلك كان ، فهو مما فيه إدالة المؤمنين على أهل الكفر بالله وبرسوله ، ومما يسوء المنافقين ولا يسرّهم ، وذلك أن الله -تعالى ذِكْره- قد أخــــبر عنهم أن ذلك الأمر إذا جاء : أصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين ." (١)

فالأمر الذي يأتي به الله—عزّ وجلّ — قد يكون جزية أو غيرها ، ولا يدخل في هذا الأمر إلا ما يظهر فيه على المنافقين الحسرة والندم .

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۰/٤)، وتحقيق شاكر (۲۰/۰)، انظر بقية المواضع في : السروم (۳۳) ﴿ مِنَ الْمِيْتِ مُنْقُولُ مِيتَهُمْ وَكَانُواْ مِيتُمَّا كُلُّ حِرْمِهِ مِمَّا لَدَيْمٍ مَرْمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (۱۸۰/۱۰)، والشورى (۷) ﴿ وَكَنُولُهُ أَنْسِيَّا إِلَيْكُ مُونِّاً وَلَمُنَا مَرَبًا لِتُسْذِرَالُمُ الشَّرِيْنِ وَمِنَ حَرِلًا ﴾ الآبة حامع البيان (۲۰/۱۱)، والشورى (۹) ﴿ فِلْكَافِيلُوا السَّكِ فِيلَا لِلْكُو مَمْلِيانَ والمُحارِقِ السَّكِ فِيلَا لِلْكُو مَمْلِيانَ ﴾ المُحارِق السَّكِ فِيلَا لِلْكُو مَمْلِيانَ ﴾ المُحارِق المُعالِم المُحارِق المُحارِق المُعالِم اللهِ مَعْلَمُونَ ﴾ المُحارِق المُحارِق المُحارِق المُحارِق المُحارِق المُحارِق المُحَارِق المُحَارِق المُحَارِق المُحارِق المِحارِق المُحارِق المُحا

حامع البيان (٢٢٩/١١) ، والقمر (٥) ﴿ حَكَمَةٌ بَلِئَةٌ فَمَا تُنْنِ ٱلنَّذُدُ ۖ ﴾ خَامع البيان (٩/١١).

## المبحث الخامس:

# مواضع لم يَستعِن فيها الإمام الطبري-رحمه الله- بالسّياق لإظهار المعنى:

بعد المرور على أمثلة كثيرة للإمام الطبري –رحمه الله– في تتبع السياق ، والاســــتفادة منــــه للوصول إلى المعنى ، هناك مجموعة قليلة من المواضع التي لم يستعمل فيها السياق ، ومنها :

لما ذكر الله حمزً وجلَّ -منّته على رسوله محمدٍ -ﷺ - في سورة الضحى في قوله -تعـــالى-: ﴿ أَلَمْ يَمِدُكَ يَنِيـُمَا فَكَارَىٰ ۞ وَرَجَدَكَ مَنالًا فَهُدَىٰ ۞ وَرَجَدَكَ عَلَيْهِ الْفَنَىٰ ۞ ﴾ [انسى: ١ - ١١] ، ولكن لم يربط ابن جرير مُرَّحَمه الله - في المعنى بين هذه الآيات وما قبلها (١)، ولم يذكر أنَّ هذه الأوامر هي في مقابل تلك النعم الماضية.

فحين يوجد هذا الربط والتقابل ، يكون أمره بعد هذه النعم أن يتذكر حاله سابقاً، ويرفق بمن كانوا في مثل حاله ، ويترتب على ذلك وضوح معنى السائل في قوله : ﴿وَلَمَّا ٱلنَّـاَهِلَ فَلَا نَتَهَرَ ﴾ [الضـحى: ١٠] وأنه : سائل العلم ، فكما كنت ضالا فهداك الله ، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد .

وأن معنى النعمة التي يتحدث بما في قوله -تعالى-: ﴿ وَأَلَمَا بِيَمْمَةِ رَبِّكَ فَخَيِّفٌ ۗ ﴾ [انسحى: ١١] هي بعد أن كان فقيرا فأغناه الله فحدث بنعمة الله عليك ، وقيل : هي النبوة ، أو القرآن ، ومن التحدّث بنعمة النبوّة دعوة الناس إلى الإيمان بما ، والدخول في الإسلام الذي يدعو إليه .<sup>(٢)</sup> والله أعلم .

وفي قوله -تعالى-: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ مُحَيِّلُوا النَّوْرَيَةُ ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوهَا كَشَيْلِ الْحِمَادِ يَعَمِلُ أَسْفَازًا بِمِثْنَ الْفَوْمِ الَّذِينَ كَلَّهُمْ بِكَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَبْدِى الْلَقْرَمُ الظَّلِيدِينَ ۞ ﴾ [الحسم: ٥] قال -رحمه الله- : " يقول -تعالى ذِكْره- : مثل الذين أوتوا التوراة من اليهود والنصارى، فحملوا العمل بَمَا ، ﴿ ثُمَّ لَمْ يَتْمِيلُوهَا ﴾ يقول : ثم لم يعملوا بما

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٢/٥٢١) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرآن العظيم (٤/٤/٥-٥٢٥) . وقال ابن القيم :" والتحقيق أن الآيـــة ﴿وَلَمُٱللَّمَهِكَ فَكَ نَتَهَرَ ۞ ﴾ تنـــــاول النوعين" . النبيان في أفسام القرآن (٨٥) .



فيها ، وكذَّبوا بمحمد – ﷺ – ، وقد أمروا بالإيمان به فيها واتباعه والتصديق به ، ﴿كَمْثَلِ ٱلْحِـمَالِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ ...(١)

وإنما سياق سورة الجمعة في اليهود ، فقد قال الله -تعالى - بعدها : ﴿قُرْيَكَائِهُۗ) الَّذِيبَ كَادُوّا إِن زَصَتُمْ ٱلكُثُمُّ ٱلرَّيِّكَةُ بِقُومِن دُنُونِ النَّاسِ فَتَسَتُّوا اللَّرْيَ إِن كُثُمُ سَنوِقِينَ ۞ ﴾ [الحسن: ٦].

وفي قوله -تعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ جَلَمُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَغْفِـرْ أَنْكَا وَلِإِخْرَيْنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
وَلاَ تَجْمَلُ فِي فَلُومِنَا فِلاَ لِلْفِينَ مَامَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَمُوقَ رَقِيمٌ ۞ ﴾ [الحنه: ١٠] (١) لم يذكر حرحمه الله-: العطف
على أهل الفيء ، حيث اشترط العلماء فيهم : الترضي عن صحابة رسول الله - على - كما ورد ذلك
عن عمر بن الخطاب - عليه - ومالك وأحمد حرحمهما الله -، وغيرهم .

قال القرطبي -رهمه الله -: " هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة ؛ لأنه جعل لمن بعدهم حظّاً في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتمم والاستغفار لهم ، وأن مَن سَبهم أو واحداً منهم ، أو اعتقد فيه شرّاً ، أنه لا حق له في الفيء ، روي ذلك عن مالك وغيره . قال مالك : من كان يُشفِض أحداً من أصحاب محمد- على الله عليهم غِل ، فليس لمد حق في فَيْء المسلمين ، شم قرأ : ﴿ وَالْذِينَ جَادُو مِنْ بِمَدِهِمْ ﴾ الآية . " (٣)

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۹۲/۱۲) .

<sup>(</sup>٢) وموضع تفسير الآية من حامع البيان (٢ (٤٣/١ ) .

وفي ختام الفصل: يتبيّن أنّ لدلالة السياق أثراً واضحاً ومهماً جداً في الوصول إلى المعسى ، سواء كان ذلك في الآية الواحدة ، أو الآيات المتعددة ، ومن الوصول إلى تمام المعنى وكماله الجــواب على ما يوهم التناقض ، ومعرفة أن الجواب عائد على السؤال ، وأن المعطوف المشترك مــرتبط مــع عطف غير المشترك في المعنى ، ومن تمام المعنى تحديد المخاطب والموصوف ، ومع ما سبق فهناك حالات للسياق قد تحتمل أوجهاً متعددة ولا يتضع المعنى بجلاء لأحدها دون البقية ، ولكن للســياق دور في حصرها . -والله الموفق – .

<sup>(</sup>٥) ﴿ مَنَىٰ رَقْدُ إِن طَلَقَكُمُ لَنَ يُسِلَّهُ لَوَيْهَا عَبَلِي مِنْكُنَّ ﴾ الآبة حامع البيان (١٥٦/١٥)، والقيامة (٣٦) ﴿ لِنَصْبُ الْإِمَنَّنُ لَنَ يَتَكَ شُكُ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١/١٥)، والمطففين (١٠) ﴿ وَمَلَّ يَغَيْرٍ لِلْكَلِّبِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٨/١٢).

|                                                                                            | الفصل الخامس |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| أثر دلالة السياق في ذكر المعنى المناسب للسياق<br>إذا حذف متعلّقه لعمومه ولا ينافي العموم : |              |



### الفصل الخامس:

أثر دلالة السياق في ذكر المعنى المناسب للسياق إذا حذف متعلَّقه لعمومه ولا ينافي العموم :

هذا الفصل يبين أثر دلالة السياق الواضح لما حذف متعلَّقه من كلام الله —عز وجل — علــــى عبارة المفسر ، والمتعلَّق يرد في النحو ، ومعناه : رجوع الظرف أو الجار والمجرور إلى المتعلَّق ، وهو : الفعل أو ما يشبهه لتكملة المعنى <sup>(١)</sup>، حيث يتبع المفسر سياق الآية بين الآيات ، ويحمل معنى ما حذف متعلَّقه على ما كان السياق فيه ، أو قد يذكر المعنى الخاص للسياق ويذكر العام معه ، وسار على هذه الطريقة الطبري –رحمه الله– .

ويتضح معنى هذا الفصل والتمثيل عليه باختصار من كلام العلامة السعدي –رحمه الله– حيث يقول في : " حذف المتعلَّق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له، وهذه قاعدة مفيدة جداً ، مـــــــق اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل وما في معناه متى قُيِّد بشـــيء تقيد به ، فإذا أطلقه الله –تعالى– ، وحَذَف المتعلَّق كان القصد من ذلك التعميم ، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيراً من التصريح بالمتعلَّقات ، وأجمع للمعاني النافعة ، ولهذا أمثلة كثيرة حداً منها :

<sup>(</sup>١) انظر المعجم المفصل في النحو (٣٦٢/١) .

<sup>(</sup>٢) ورد التعليل ممذا في : البقرة (٧٣) ﴿ فَقُلْنَا الْمَهْرِيُّومُ بِبَعْنِهَا ۚ كَذَلِكَ يُسْيِ اللّه ٱلْمَوْقَى وَيُريكُمْ مَايَنتِيهِ لَعَلَكُمْ مَنْقِلُونَ ۞ ﴾ ، و(٢٤٧) ﴿ كَذَاكِ كَبِينَ اللهُ لَحَمُ مَايَتِهِ لَلَكُمْ مَعْقَلُونَ ﴿ ﴾ ، والأسام (١٥١) ﴿ وَلا تَصْلُوا النَّسَى الَّي حَرْمَ اللهُ إِلا والمَعَيُّ ذَلِكُمْ وَمَسْتَكُمْ بِدِ لَعَلَكُ مَعْوَلُونَ ۞ ﴾ ، وبوسف (٢) ﴿ إِنَّا أَنزَكُ ثُرْهَا صَرَبِنَا لَمَلَكُمْ نَعْفُوتَ ۞ ﴾ ، وانور (٦١) ﴿ فَإِنَا دَخَلُتُد بُيُونَا مَسْلِمُوا عَنَّ الْمُسِكُمْ فَيْسَدُ فِنْ مِدِ اللَّهِ مُسْرَحَة لَمْنِسَةً حَلَاك بُنَيْك اللَّه لحثمُ الأبني لتأحثم تشولون ۞ ﴾، والزحرف (٣) ﴿ لِمَا جَمَلَتَهُ فُرُونَا مَرَبَّنا لَمَلَحُمْ مَّقِلُونَ ۞ ﴾ ، والحليد (١٧) ﴿ اَلَمَتُوا أَذَا لَهُ بَنِي الْأَرْضَ بَعَدَ مَوْجًا فَمَّ بَيُّنَا لَكُمُّ آلَابَنتِ لَمُلَكُمْ مُتَوَلَّونَ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ورد النعليل همذا في : الأنعام (١٥٢) ﴿ وَلِهَا قُلْتُدُ قَامُولُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا فَيْنَ ۚ رَهِمَهِ وَالْوَ أَوْلُواْ ذَلِكُمْ وَمُسَلِّمُ بِدِ لَمُلَكُمُ مَذَكُونِكَ 🕝 ﴾ ، والأعراف (٥٧) ﴿ وَهُوَ ٱلَّوْعِ يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ بُشَرًّا بَيْرَكَ بَدَىْ رَحْمَوِهُ حَتَّى إِنّا ٱلْمَلْتَ سَحَامًا فِقَالاً سُفَنَهُ لِمِلَو مَيْتِ فَأَرْلَى إِدِ النَّةَ لَمُغَرِّمُنَا بِدِ بِن كُلِّ النَّدَرُثِ كَذَلِكَ عُمِّجُ النَّوْقَ لَمُلكِّمْ نَنْكُورُكِ ۞ ﴾ ، والحل (٩٠) ﴿إِنَّ اللَّهُ بَأَشُرُ وِالعَمْلُ وَالإِحْسَانِ

﴿ لَمُلَكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ (١) فيدلُّ ذلك على أن المراد:

لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه ، وكل ما علمكموه ، وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة .

**ولعلكم تذكرون** فلا تنسون وتغفلون ،فتكونوا دائما متيقظين ، مرهفي الحواس، تحسون كل ما تمرون به من سنن الله وآياته ، فتذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية .

ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه ، من الغفلة ، والجهل ، والتقليد ، وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه ، من جميع الذنوب والمعاصي، ويدخل في ذلك ما كان سياق الكلام فيه ، وهو فرد من أفراد المعنى العام...

[ثم مثل بأمثلة منها] : ما أمر به من الصلاح والإصلاح ، وما نحى عنه من الفساد والإفساد مطلقاً ، يدخل فيه كل صلاح في الدنيا والدين ، كما يدخل في النهي كل فساد كذلك...وكــذلك قوله -تعالى - : ﴿ آلْهَنْكُمُ ٱلنَّكَامُرُ ۗ ﴾ [انكاتر: ١] فحذف المتكاثر به ؛ ليعم ما قصد الناس فيه المكاثرة : من الرياسات ، والأموال ، والجاه ، والضيعات ، والأولاد ، وغيرها نما يتعلّق به أغراض النفوس الغافلة عن حكمة الله وسننه ، فيلهيها ذلك عن طاعة الله... وكذلك أمره بالصبر ، ومحبته للصابرين ، وثناؤه

كريناي وى الشرك كرنشىن عن الفنشكة كالشكر كالبغي بَيطَكُمُ لسَلَكُمُ تَذَكَّرُونِكَ ۖ ﴾ والسور (١) ﴿ شَوَّا أَلْوَقَهَا وَقَضْنَهَا يَقْرَقُ لِيمًا عَنْهَ يَهِنَّو لِمُلَكُمُ تَذَكُرُهَ ۞ ﴾ ، و(٢٧) ﴿ يَمَانِّهَا اللَّهِنَ مَسْؤَا لاَتَدَشُّوا لِيُؤَلِّهِ فَيَهِ مَسْفَا مُؤْمِنًا عَنْهِ الْمَهِمَّ الْحَجْمُ مِنْذُكُمُ تَذَكُرُونَ ۞ ﴾ ، والمذاربات (٤١) ﴿ وَمِن كُلِّ فَيْرٍ مِنْكُ وَالْحُو

 <sup>(</sup>۱) ورد النعلل مذا في : العبرة (۲۱) ﴿ يَتَاكِيَا النائس العبدار رَيِّمُمُ النبي عَلقَلُمُ وَالْمِينَ وَمَدِيلُمُ النبي مَن قبلِكُمْ النبي مَن قبلِكُمْ النبي المَلكُمْ وَلَمْ فَيَالِينَ مِن قبلِكُمْ النبي المَلكُمْ وَاللهِمَ وَاللهُمْ وَاللهُمُمْ وَاللهُمُمْ وَاللهُمُمْ وَاللهُمُمْ وَاللهُمُمُمُمُونَ وَكُمْ وَاللهُمُمُ وَاللهُمُمْ وَاللهُمُمُمُمُ وَاللهُمُمُمُ وَاللهُمُمُ وَاللهُمُمُ وَاللهُمُمُ وَاللهُمُمُمُ وَاللهُمُمُمُ وَاللهُمُمُ وَاللهُمُمُونَا وَاللهُمُمُ وَاللهُمُمُ وَاللهُمُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُمُ وَاللّهُمُونَا وَاللّهُمُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُمُ وَاللّهُمُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُمُ وَاللّهُمُمُ وَاللّهُمُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُولُمُونَا وَاللّهُمُمُولُمُولِمُولُومُ وَاللّهُمُمُ وَاللّهُمُولُولُومُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُولُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُولُومُ وَاللّهُمُولُومُ وَاللّهُمُولِمُولِمُومُ وَاللّهُمُولُومُ وَاللّهُمُولُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُولِمُولِمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَاللّهُمُومُ وَالل



عليهم ، وبيان كثرة أجورهم ، من غير أن يقيد ذلك بنوع ؛ ليشمل أنواع الصبر الثلاثية ، وهمي : الصبر على طاعة الله ، وعن معصية الله ، وعلى أقدار الله . ومقابل ذلك ذمه للكافرين ، والظالمين ، والفاسقين ، والمشركين ، والمنافقين ، ونحوهم ، من غير أن يقيده بشيء ؛ ليشمل ذلك جميع المعنى ، ومن هذا قوله -تعالى - : ﴿ وَإِنْ أَمْتِيرَتُمْ ﴾ [البنرة: ١٩٦] ؛ ليشمل كل حصر ومنع ، ومنه قول ه : ﴿ وَإِنْ مُنْكُمْ مُنِكًا الله والمنون ، وقد يقيد ذلك ببعض الأمور ، فيتقيد به ما سيق الكلام لأجله ، وهذا شيء كثير ، لو ذهبنا نذكر الأمثلة عليه لطالت ، ولكن قد فتح لك الباب ، فامش على هذا السبيل المفضى إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم ." (١)

وسيكون الحديث في هذا الفصل حسب تعامل الإمام –رحمه الله–مع هذا الأثر من خلال

#### المباحث التالية :

المبحث الأول: ذكر المعنى المناسب للسياق دون الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابمه .

المبحث الثاني: ذكر المعنى المناسب للسياق مع الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابمه .

المبحث الثالث : ذكر المعنى المناسب للسياق من ختام الآيات بأسماء الله –سبحانه وتعالى– مع الإشارة

للعموم أو بدونها . <sup>(۲)</sup>

ال**مبحث الوابع** : موضع لم يستعمل فيه الإمام ابن جرير ¬رحمه الله– الطريقة السابقة .

<sup>(</sup>١) الفواعد الحسان لتفسيسر القرآن (٣٤-٥٠) . و لم يذكر أمثلة لما يقيد به السياق إذا كان الكلام له متملّن ، وقسد يكسون المذكور بعد المتملّن دليلاً على تخصيصه : كقوله تعسال : ﴿ وَمَشَعَلْتُكَ مَاذَا يُمِيْشُونَ قُلِ الْسَمُو ۗ كَذَافِك يَبَيْنُ اللهُ لَكُمْ الْآيَئِيَةِ لَمُلْكُمْ تَنَفَّكُونَ ۖ ﴿ فِي اللّٰذِيمَ لَهُ اللّهِ مَنَ ﴾ إلله (٢١٠ - ٢٢٠) ونحوها . حوالله أعلم -.

<sup>(</sup>٢) ويلاحظ أن المعنى لما حذف متعلّقه –سواء ذكر المعنى الخاص للسياق وحده ، أو ذكر المعنى الخاص ومعه المعنى العام – فالمراد بالآية المعنى العام ، ويدخل الحاص فيه دخولاً أولياً .—والله أعلم –.

# المبحث الأول :

## ذكر المعنى المناسب للسياق دون الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابحه:

إذا عقب الله حعرٌ وحلّ – على حكم أو خبر ما تعقيباً محذوف المتعلّق ، فقد يذكر ابن حرير –رحمه الله– المعنى القريب المناسب للآية ، ولا يشير إلى غيره مما يشابمه ، مع اندراجه في المعنى العام :

كما في قوله -تعالى - : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْوَتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمُّ وَصَنَعَ أَن تَكَرَّهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمُّ وَصَنَعَ أَن تُنجِوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُونَ ﴾ [البزة: ٢١٦] • • "﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُونَ ﴾ قال أبو جعفو : يعني بذلك -جل تناؤه - : والله يعلم ما هو خير لكم مما هو شر لكم ، فلا تكرهوا ما كتبت عليكم من جهاد علوكم ، وقتال من أمرتكم بقتاله ، فإني أعلم أن قتالكم إياهم ، هو خير لكم في عاجلكم ومعادكم ، وترككم قتالهم شر لكم ، وأنتم لا تعلمون من ذلك ما أعلم ، يحضّهم - جلّ ذكره - بذلك على جهاد أعدائه ، ويرغّبهم في قتال من كفر به ." (١)

فذكر –رحمه الله– أن المراد بعلم الله –عز وجل– في هذه الآية ، ونفي العلم عن المؤمنين ، هو العلم بخيريّة القتال ، وشرّية القعود عنه ، مع أنه يصح أن يقال : بأن كل الأشياء يعلمهـــــا الله –عـــــز وجل– علما محيطا ، ولا يعلم الخلق شيئاً عن كثير منها .

وفي قوله -تعالى- : ﴿ لَٰتِنَ مَلَيْكُمْ جُمُنَاءً لَنَ مَتَخَلَّوا مُؤَوَّ مَثَمُ مُكُوْفَقٍ مَنَعُ لَكُوْ وَلَقُهُ يَمَلَكُمَ اثْبُدُوكَ وَمَا مَنَعُ لَكُوْ وَلَقُهُ يَمَلَكُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

فالله –عز وجل– يعلم كل ما يبدي الإنسان وما يخفي ،ولكن لما ذكر العلم في هذا الموضـــع

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٥٨/٢ -٣٨٩) ، وتحقيق شاكر (٢٩٩/٤) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٠٢/٩) .

بالأخص ، جعل معناه مناسباً لمحلَّه وسياقه ، وهو : الاستئذان .

وفي قوله -تعالى - : ﴿ هَلَ ثُوْبَ ٱلكُفَّارُ مَاكَانُوا يَشَكُونَ ۞ ﴾ [الطنفين: ٣٦] قال -رحمه الله -: "وقوله: ﴿ هَلْ ثُوْبَ ٱلكُفَّارُ مَاكَانُوا يَشْلُونَ ۞ ﴾ يقول -تعالى ذِكْره-: هل أثيب الكفار وجُزُوا ثواب ما كانوا في الدنيا يفعلون بالمؤمنين ؟ ، من سخريتهم منهم ، وضحكهم بهم، بضحك المـــؤمنين منـــهم في الآخـــرة ، والمؤمنون على الأرائك ينظرون ، وهم في النار يعذّبون." (١)

ولاشك أن الله -سبحانه- بحازٍ الكفار في الآخرة على كل أفعالهم ، ولكــن لمــا ذكــر الله -تعالى- في هذا السياق الاستهزاء بالمؤمنين ، والضحك منهم ، حمل الفعل عليه و لم يذكر غيـــره مع أنه لا يمتنع دخول غيـــره .

وحكم هذا النوع: أن حصر المعنى على ما ورد فيه السياق مع جواز دخول غيره لا يعني نفي دخول الغير ، ولكن المقصود إظهار أهم هذه المعاني ، وأهمها ما دل عليه السياق ، وقد أدخل الإمام ما شابه السياق في القسم الثاني ؛ ولذلك قلت بدخول غير ما دل عليه السياق في معناه ؛ لتشابه المواضع في القسمين ، والتفريق بين المتشاهات غير مقبول .(١)

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۲/۳/۳) .

وَيُقْدَنُهُمُ اللَّمِوْنَ 🕝 ﴾ حامع البيان (٦/٢٥) ، و(١٧٧) ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ قُلُواْ وُبُومَكُمْ فِيكَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ الآبة حامع البيان (١٠٦/٢)، و(١٧٩) ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ مَيْوَةً يَتَأْوَلِي ٱلْأَلْبَ لَمُلَكُمْ تَشَقُّونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠/٢)، و(١٨٣) ﴿ يَمَالُهُمُ الَّذِينَ مَامَثُوا كُوبَ عَيْكُمُ الفِيهَامُ كُمَّا كُيبَ عَلَى الَّذِيرَ مِن قَبْلِكُمْ لَلَكُمُّ مَلَقُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٣٥/٢)، و(١٨٥) ﴿ شَهُرُ رَمَضَكَ لَ الَّذِي أَمْـزِلَ فِيـهِ ٱلقُرْمَانُ هُدُعــ قِلْكَاسِ وَيَيْنَتِ مِنَ ٱلْهُـدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ الآبة حسامع البيسان (١٦٢/٢)، و(١٩٠) ﴿ وَقَتِلُوا فِي سَهِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِلُوكُمُ وَلَا مَّسْتَدُواْ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُهِبُ المُمْسَدَينَ ﴿ ﴾ ﴿ حامع البيان (١٩٧/٢) ، و(١٩٦) ﴿ وَأَيْشُوا لَمُتَجَّ وَالْشَرَةَ قِنْوَ أَنْسِرَتُمْ فَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدّي ﴾ الآية حامع البيسان (٢٦٧/٢) ، و(٢٠٢) ﴿ أُولَتِهِكَ لَهُمْ مَسِيبٌ مِنَا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ لَلِمَسَابِ ۞ ﴾ حامع البيان (٣١٣/٢-٣١٤) ، و(٢٠٣) ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهُ فِي آيَنَادٍ مَّدُ دُودَتُ خَمَن مَّكُولَ فِي يَومَيْن فَكُوَّ إِنْمَ عَلِيْدِ وَمَن تَلَكُمُ فَلآ إِنْمَ عَلِيْدِ وَمَن تلكُمُ فلآ إِنْمَ عَلِيْدِ وَمَن تَلكُمُ فلآ إِنْمَ عَلِيْدِ وَمَن تَلكُمُ فلآ إِنْمَ عَلِيْدِ وَمَن تَلكُمُ فلآ إِنْمَ عَلِيْدِ البيان (٢٤/٣) ، و(٢٢١) ﴿ وَلَا تَنكِحُوا ٱلسُّمْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٩٢/٢) ، و(٢٧١) ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن لْفَقَةِ أَوْ نَكَزَتُم مِن كُنُدٍ فَإِكَ أَلَّهُ يَسْلَمُهُ وَمَا إِظَالِوهِكَ مِنْ أَنْسَارٍ ﴿ لَا اللهِ اللهِ الرام ٢) ، و(٢٥٨) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَلَجَ إِرَهِومَ فِي رَبِّهِ أَنْ مَاتَدَهُ اللَّهُ الْمُلْكِ إِذْ قَالَ إِرَهِومُ رَبَّ الَّذِي يُعْي. وَيُبِيتُ قَالَ أَنَّا أَخْي. وَأَمِيتُ قَالَ إِرَهِومُ ظِكَ اللّهُ بَأَنِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِيَا مِنَ الْمَغْرِبِ خَبُّهَتَ الَّذِى كُفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِيلِينَ 🚱 ﴾ حامع البيان (٣٩/٣) ، وآل ععران (١٥) ﴿ قُلْ أَلْفَيْكُكُم بِخَيْرِ فِن ذَلِحَمُّ لِلَّذِينَ آتَقُوا مِنذَ رَبِّهِمْ جَنْتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِينَ فِيهَا وَأَذَوْجُ مُلْهَكُونَ ۗ وَرِضَوْتُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بَمِيدِرٌ ۚ وَالْمِسِبَادِ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٧/٣) ، و(٤٩) ﴿ وَرَشُولًا إِنَّ بَيْنَ إِسْرَى إِلَّ اللَّهِ مَذْ جِشْتُكُمْ يَحْيَدُ مِن زَيْتِكُمْ إِلَى الآبة حامع البيسان (٢٧٩/٣) ، و(٨٣) ﴿ أَنْفَكَ دِينِ اللَّهِ يَبْنُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في الشَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ طُوْحًا وَكَرْهَا وَالِنَّهِ يُرْجَمُوكَ 🕝 ﴾ حامع الميان (٣٣٦/٣) ، و(١١٢) ﴿ مُبَرِّتْ عَلَيْهُ ٱللِّهَ ٱلَّذِ اللَّهِ يَتِبَلُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَثَلِ مِنَ اتناس كه الآبة حامع البيان (٣٩٧/٣) ، و(١١٧) ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلِو ٱلمَيْزَةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلَى بِيعِ فِهَا مِيرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَرْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكُنَّهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ أَلَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🕝 ﴾ حامع البيان (٢٠٦/٣)، و(١٨٤) ﴿ فَإِن كَذَّهُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلُ مِن مَلِكَ جَكُر وَالْيَتِنَ وَالزُّبُرُ وَالْحَكَتِ الْمُزِيرِ ﴿ ﴾ حامع البيان (٣٩/٣)، والساء (٣١) ﴿ وَلا تَنَعَنَّوا مَا فَضَلَ الله بد بَعَمَكُمْ عَلَى بَعَيْ لِرَجَالِ مَعِيبٌ مِمَّا احْتَسَبُواْ وَلِلْمِنَاءَ مَعِيبٌ مِمَّا اكْسَبَقُ وسَعَلُوا الله مِن فَضْدِلُوهِ إِنَّ اللّه كاك بِكُلُّ مَنْ و عَلِيمًا 🕝 ﴾ حامع البيان (١/٤) ، و(٥٧) ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَصَمِلُوا الصَّالِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتِ ﴾ الآيـــة حــــامع البيــــان (٤٧/٤)، والمائدة (٧) ﴿ وَاذْكُرُوا نِصْمَةَ اللَّهِ مَلَيَكُمُ وَمِيثَنَقُهُ الَّذِي وَانْفَكُمْ بِدِهِ إِذْ قَلْتُمْ سَمِمْنَا وَاطْمَنْا ۚ وَانْقُوا اللَّهُ أِنَّ اللَّهُ عَلِيدٌ بذلتِ الشُدُودِ 🤡 ﴾ حامع البيان (٤٨٢/٤)، و(٢٠) ﴿ قَالَ رَبِّ إِنْ لاَ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيٌّ فَافْرُقْ بَيْسَنَا وَبَيْبَ الْعَرْمِ الْفَنسِيقِينَ 🔞 ﴾ حامع الميان (٢٧/٤)، و(٥١) ﴿ يَكَانُنَا الَّذِي َ مَاشُوا لَا تَتَخِذُها النَّهُودَ وَالضَّدَىٰ الزَّلَةُ بَشَكُمُمُ الزَّلِيَّةُ بَشِينٌ وَمَن بَيْوَلَمْمُ فِينَاكُمْ مِينَاكُمْ فِينَاكُمْ مِينَامُ فَيْدُ

اللَّهُ لَا يَهْدِى النَّوْمَ الطُّلِيدِينَ 🙆 ﴾ حامع البيان (٢١٨/٤) ، والأنعام (٣٧) ﴿ وَمَنْ ٱلْمَلَّةِ مِنْوَ النَّوْمَ لَلْمَا مِنْ كَذِيمَ الْمَلْدَ مِنْ الْفَرْقَ مَلْ الْفَرْكَذِيمَ أَوْكَذِيمَ وَكِيْمَتِهِ ﴾ الآية حامع البيان (٥/٤٧٨) ، و(٥٠) ﴿ فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْغَرْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَكُلِّمَتُدُ فِعَ رَبِّ ٱلْنَفِينَ ۞ ﴾ جامع البيان (٥/١٩٤) ، و(٤٩) ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّهُمَا ۚ يَعَكِنُونَا يَسْتُمُمُ الْمَذَاتُ بِمَا كَانُوا ۚ يَشْتُمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٩٧/٥)، و(١٢٤) ﴿ وَلِهَا مَبْمَتَهُمْ مَانِيَةٌ قَالُوا لَنَ ئُويَنَ حَقَّ ثَوْقَ مِشْلَ مَا أُولَىٰ رُسُلُ لَقَو ﴾الآبة حامع البيان (٥/٣٣٥) ، و(١٤٤) ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ اتَّسَيْقِ وَمِنَ الْإِبِلِ اتَسْتَيْقِ وَمِنَ الْإِبِلِ اتَسْتَيْقِ وَمِنَ الْإِبلِ النَّسْقِيقِ وَمِنَ الْإِبلِ النَّسْقِ وَمِنَ الْإِبلِ حامع البيان (٣٧٧/) ، والأعراف (٨١-٨١) ﴿ لَجَمَلُتُمْ سِقَايَةَ لَلْمَأَتَمْ وَهَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ لَلْرَامِ كُمْنَ مَامَنَ بِالْقِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ في سَيِيلِ اللَّهِ كِهالآيتين حامع البيان (٥/٠٥٠-٥٤١) ، والنوبة (١٩) {أَحَمَلُتُمْ مِقَايَةَ الْحَاجّ وَعِمَارَةَ الْمَسْحدِ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَحَاهَدَ فِي سَبيل اللَّهِ} الآبة حامع البيان (٣٧/٦) ، و(٣٧) ﴿ إِنَّكَ اللَّيْنَةُ وَيَكَدَةً فِي السَّحُمْرِ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٦٩/٦) ، و(٢٠٩) ﴿ أَنْسَنَ أَسَّسَى أَبْلَكَنَهُ فَلَ تَقْوَىٰ مِنَ ٱلَّهِ وَرِضْوَنِ خَيْراً مَنْ أَسْسَى بُلْكَنَهُ فَلَ تَقْوَىٰ مِن اللَّهِ عَامِ السِّيانِ (٣٦٩/٦) ، جُرُني هَمَادٍ قَائْهَارَ بِدِ. فِي قَارِ جَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا يَبْهِى النَّوْمَ الظَّالِمِينِ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٧٩/٦) ، وبونس (٧) ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَجُونَ لِقَلْمَةَ وَرَضُوا بِلَكِيْزِةِ الشُّيْا وَالْمَاقُولِيَ وَالَّذِيكَ هُمْ مَنْ مَايَنِينَا خَنِفُونَ 🤡 ﴾ حامع البيان (٥٣/٦) ، و(٤٠) ﴿ وَيَعْهُم مَّن يُؤِينُ بِدِ وَهَنْهُم مَّنَ لَا يَوْمِثُ بِدِّ وَرَبُّكَ أَطَلُمُ إِلْمُنْسِدِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٣/٦) ، و(٨٣) ﴿ فَمَا مَانَدُ لِيمُومَنَ إِلَّا نُوْيَةٌ مِن فَهِو عَلَى حَوْنِ بِن فِرْمَوَدُ وَمُهَالِهُمَ أَن يَعْنِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْمَوْتَ لَمَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّد لِينَ ٱلسَّرِفِينَ 🕝 ﴾ حامع البيان (١٩٣٦ه-٥٩٤) ، وهود (٢٩) ﴿ وَمَنفَزِير لَا أَسْتَلُحُتُمْ عَلِيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَمَا يِطَارِدِ الَّذِينَ مَاسَنَوّاً إِنَّهُم مُلتَفُوا رَبِّيمَ وَلذِكِنِيّ أَرْبَكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣١/٧) ، و(٤٦) ﴿ قَالَ يَنتُوعُ إِنَّهُ لَيْنَ مِنْ أَهْلِكُ ۚ إِنَّهُ مَثَلُ مَرُّ مَناجٌ فَلَا تَتَمَانِ مَا لِيَسَ اللَّهِ بِدِ عِلْمٌ إِلَيْ أَجِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَهِهِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٧١/٥)، والحجر (١٨) ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَقَىٰ ٱلسَّمَعَ ٱلنَّمَةِ شِهَاتٍ شُهِينٌ ۞ ﴾ حامع البيان (٩٩/٧)، والنحل (٣٤) ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَكُ مَا عَمِلُواْ وَحَالَى بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِ يَسْتَهْزِمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٨١/٧٥-٥٨٢) ، و(٣٨) ﴿ وَأَفْسَدُوا بِاللَّهِ حَهْدَ أَبْدَنِهِمْ لَا يَنَتُ اللَّهُ مَن بَمُونَ بَنَّ وَهَا عَلَيْو حَفّا وَلَكِنَّ أَحْدُ النَّاسِ لا يَعَلَّمُونَ 🕜 ﴾ حامع البيان (٨٣/٧) ، و(٧٥) ﴿ مَرَبَ اللَّهُ مَشَلًا عَهَدًا مَثْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ ضَوْ وَمَن زَوْفَنَهُ مِنّا وِفَا كَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِنْ وَجَهُ رَّا مَلَ بَسْنَوُتُ كُلُمَدُ قِوْ بَلُ أَحَكُومُمْ لَا بَعُلُمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٢/٧) ، و(٧٨) ﴿ وَأَلَتُهُ أَفَرَهَكُمْ مِنْ بُقُلُونِ أَنْهَائِكُمْ لَا صَّلَوْنِكَ شَيْنًا وَبَسُلَ لَكُمُ النَّسْمَ وَالْأَبْسَارَ وَالْأَفْيِدَةُ لَمَلَكُمْ نَشْكُرُونِ 🕝 ﴾ حامع البيان (٧-٦٢) ، و(٩١) ﴿ وَٱوْفِواْ مِهْدِ اللَّهِ إِنَا عَهَدَفُمْ وَلَا نَنْفُسُوا الْآيَانَ مِّمَدَ تَوْكِيدِهَا وَفَذْ جَمَلْتُمُ اللّهُ عَلَّيْهِ إِنَّا اللّهَ يَمْدُمَا تَفْمَلُونَ ۞ ﴿ حامع البيان (٦٣٧/٧)، و(١٠١) ﴿ وَإِنَا بَدُلْنَا مَائِيَةً مَكَانَ مَائِيةً وَاللَّهُ أَصْدُرُ بِمَا يُمْزِكُ فَالْوَا إِلَمَنَا أَنْتُ مُفْتَرٍ بْلَ أَكْفُرُكُمْ كَا يَسْلَمُونَ 🤭 ﴾ حامع البيان (٢٤٦/٧) ، والإسراء (٣٠) ﴿ إِنَّا مَلَّكَ يَبْسُكُ ٱلرِّزْقَ لِمَن بَسَلَةَ وَيَقْدِدُ إِلَّهُ كَانَ بِيَهَادِهِ خَبِراً بَعِيدِ 🕜 ﴾ حامع البيان (٧٢/٨) ، ومريم (٣٥) ﴿ مَا كَانَ يَقُو أَن يَشَخِذَ مِن وَلَوْ مُنجَنَئُو إِنَّا تَعَنَقُ أَمْرًا فَإِنْسَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ ﴾ حامع

البيان (٣٤٢/٨) ، والشعراء (٦٢) ﴿ فَلَ كُلَّا إِنَّ مَنِي مَنِي سَبْمِينِ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٤٧/٩)، والنعل (٨٦) ﴿ أَلَمْ يَرْوَا لَمَّا جَمَلَنَا أَلِيلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَالَ مُنْهِيرًا فِيكَ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ بُقِينُونَ ۞ ﴾ حامع اليان (١٨/١٠)، والفصص (١٠) ﴿ وَأَسْبَعَ فُؤَادُ أَيْرُ مُومَى فَدِيًّا إِن كَادَتْ لَنَبْدِم بِهِ لَوَلاّ أَن زَهِكَ عَلَىٰ ظَهِمَا لِتَكُوبَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ 🗘 ﴾ حامع البيان (٢٧/١٠)، و(١١) ﴿ وَقَالَتَ لِلْمُنْتِدِدِ شَيْدِيةٌ فَشُرَتَ بِدِ مَن جُنُبُ وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٨/١٠) ، والعنكبوت (٣٨) ﴿ وَكَانَا وَكَنُومًا وَهَد تَبَيَّكَ لَكُمْ مِن مَّنْكِنِهِمٍّ وَزَقِى لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَصَّلَهُمْ ضَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَافُوا مُسْتَبْعِيهِ فَ ۞﴾ حامع البيان (١٤٠/١٠) ، و(٦٤) ﴿ وَمَا هَٰذِهِ الْعَبَرُةُ النُّذِآ إِلَّا لَهُوَّ وَلَيُّ وَلِكَ النَّارَ الْآخِرَةَ لَهِمَ الْعَبَولُ لَوْ كَانُوا يَمُ لَمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٠٩/١٠) ، ولقمان (١٤) ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ يَوْلِدَهِ مَلَدَّهُ أَمُّهُ وَهَا كَلْ وَهْنِ وَفِصَدْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ المُعَكُّرُ لِي وَلِيَكِيْكَ إِلَّى الْمَصِيدُ ۞ ﴾ حامع البيان (١٠/٢١) ، والسحدة (٢٧) ﴿ أَرَلُمْ بَرَوًا أَنَا نَسُوقُ الْمَلَةُ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلجُرُزِ فَنَضْيُ بِدِ. زَيْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْسَتُهُمْ وَأَهْسُمُمُّ أَفَلَا بَبِيرُينَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٥٢/١٠)، والأحزاب (٤٤) ﴿ لَيَجْمُهُمْ يَّوَ بِلْقَوْتُهُ سَلَمْ ۚ وَأَعَدُ لَمُنْمُ لَمُوكَوْمِهَا ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٦/١٠) ، و(٥١) ﴿ رَّبِي مَن فَشَلَّة مِنْهُنَّ وَتَعْيِينَ إِلِيْكَ مَن فَشَلَّة ﴾ الآية حامع البيان (٣١٦/١٠) ، و(٦٢) ﴿ سُنَةَ اللَّهِ لِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن فَهَلَّ وَلَن تَهِدَ لِشُنَّةِ لَلْهِ تَبْدِيلًا ۞ ﴾ حامع البيان (٣٣٤/١٠)، والزمر (٩) ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَلِيتُ مَالِمَة الَّذِلِ سَلِيمًا وَقَالَهما يَعْدُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرَجُوا رَحْةَ رَقِيدٍ كِهالآية حامع البيان (٢٢١/١٠)، و(١٧) ﴿ وَمَا فَكُوا اللَّهَ مَنْ هَدِيد وَالْأَرْضُ جَدِيمًا فَهَنَد نُهُ يَوْمَ الْفِيْدَةِ وَالسَّمَوَثُ مَطْعِيَّتُ بِيَدِيدِهُ مُهْمَنَتُهُ وَهَمَا فِشَرُونَ 🕝 ﴾ حامع البيان (٧٧/١١) ، والشورى (٢٤) ﴿ أَمْ يَقُلُونَ الْفَكَ ظَلَ اللَّهِ كَذِهَا ۚ فَإِن بَشَا اللّهُ بَشِيرٌ طَنَ ظَيِكٌ وَيَسْعُ اللّهُ الْبَلِيلَ وَهُولَ الْمَاتِي بِكُلِنتِيهُ لِنَهُ عَلِيثُ بِنَكُ الشُّدُورِ ﴿ ﴾ حامع البيان ٢١٠/١٤١)، والحديد (٨) ﴿ وَمَا لَكُو لَا تَقِيمُونَ بَالَهُ وَالرَّسُولُ بِذَعُولُو لِتَقْهِمُوا مِرَبِّهُ وَقَدْ لَنَدْ مِنتَقَاقُ إِن كُمُمُ مُنْهِينِ ﴾ ﴿ حامع اليان (١٧٢/١١) ، والمحاطة (٣) ﴿ وَالَّذِينَ يُطَهِمُونَ مِن نِسَامِهِمْ ثُمَّ يَسُونُونَ لِمَا قَالُواْ خَتَعْ يُرُ وَجَبُوَ مِن تَبَلِ أَن يَشَكَتَأَ ظَيْحُ تُومَظُونَ بِدٍ، وَاللَّهُ بِمَا فَسَلُونَ خِيرٌ 🕜 ﴾ حامع البيان (١٠/١١) ، و(٥) ﴿ إِنَّ الْمِينَ بَالْتُونَ الْمَهُ وَيَشُولُهُ كُونًا كَمَا كُبُّتَ الَّذِينَ مِن فَلِهِمْ وَهَذَ أَمَرُكَ كَيْنَتِ بَيْنَتُو فَالْكَفِيقَ هَذَك تُمهِينًا ۞ ﴿ حامع البيان (١٣/١٢)، و(١٠) ﴿ إِلَّمَا التَّجَىٰ مِنَ النَّيْطَيٰن يَتَمَرُّكَ الَّذِينَ مَامَنُوا وَلَيْسَ مِسَلَيْهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذِنِ الْمُؤُوفَقُ اللَّهِ فَلَا تَذَيِّي الْمُقْهِنُونَ 🤁 🤌 (١٧/١٢) ، والحشر (٥) ﴿ مَا فَلَمْتُد يَن لِينَةِ أَوْ زَكَتُتُومًا قَآيِمَةً فَقَ أَسُولِهَا فَإِنْهِ اللَّهِ وَلِينُونِي الفَريقِينَ ۞ ﴾ حامع اليان (٣٤/١٣) ، و(٣١) ﴿ الأَثْمَرُ أَشَدُ رَهَبَ لَهِ صُدُورِهِم مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَلَهُمْ فَرَمُ لَا يَفَقَهُون ﴾ ﴿ كَا حامع البيان (١١/٥٤)، والمستحنة (٨) ﴿ لَا يَهَمُنَكُرُ اللَّهُ مَنِ ٱلَّذِينَ لَهُ يُعَيَّدُكُمُ فِي النِّينِ وَلَمُ يُحَمِّرُ مِن وَبِكُمُ لَن مَّرُقُومُ وَتَعْرِطُوا إِلَيْمَ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ ٱلشَّغِيطِينَ (٨٠/١٣) ، والنكوير (٢٩) ﴿ وَمَا تَشَكُّونَ إِلَّا أَن يَشَلُّهُ أَنُّهُ أَنُّ ٱلْسَلِّيونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٢/٤٧٥) .



## المبحث الثاني :

## ذكر المعنى المناسب للسياق مع الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابجه :

سبق في المبحث الماضي <sup>(١)</sup> أن الإمام الطبري –رحمه الله– يذكر ما ورد فيه السياق فقــط ، وأن ذلك لا يعني حصر المعنى بما ورد في السياق ، بل يدخل ما يشابمه في المعنى ، ويدل على ذلـــك الأمثلة الآتية في هذا المبحث ، فهو يذكر ما دل عليه السياق وما يشابمه في معناه ، ومن الأمثلة علـــى ذلك :

قوله -تعالى - : ﴿ وَالْوَلِدَثُ يُرْضِعَنَ أَوَلَنَكُمْ خَوَلِينَ كُولَمَتِي كُولَمَةً لِكُنْ أَرَادَ أَن يُجَّ الْرَضَاعَةً وَطَالَوْلُود لَهُ يِنْفُنَ وَكِنَوَجُنَّ لِللّهُ مِلْوَهُ لَهُ وَلَمُوهُ وَلَهُ مِلْوَهُ لَهُ وَلَدُوهُ وَلَهُ مِلْوَهُ لَهُ وَلَوهُ وَقَلُ اللّهِ مِلْوَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَحَافُوا الله فيما فَتَمْلُونَ مَبِيرٌ ﴿ فَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فيما وخافُوا الله فيما فيما فيما وخافُوا الله فيما فيما وخافُوا الله فيما فيما بعضكم على بعض من الحقوق ، وفيما ألزم نساءَكم لرحالِكم ورحالَكم لنسائِكم ، وفيما أوجب عليكم لأولادكم ، فاحذروه أن تخالفوه فتعتلوا في ذلك - وفي غيره من فرائضِه وحقوقِه - حلوده ، فتستوجبوا بذلك عقوبته ." (٢)

فالأمر بالتقوى في ختام هذه الآية ، يـــرجع أولاً : إلى ما ورد في سياقها من أوامر وأحكام ، ويدخل جميع ما فرضه الله –تعالى– وحدّه على وجه العموم ثانياً .

و فِ قوله -تعالى- : ﴿ وَأَلَّ لِلْمُوْمَنِي يَتَشْعَنَ مِنْ أَيْسَنَوِمِنَّ وَيَصَفَقَلَ فَوْجَهُنَّ وَكَا بَبْوي دِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا طَهَدَ مِنْهَا ۚ وَلِمَنْمِنَ ۚ بِمُشْرِمِنَ ۚ فَلَ بَجْوَبِينَّ وَكَا بَيْنِيكَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا لِيَصُلِيّهِ ۖ أَوْ مَامَلَهُ بِمُولِيَهِ ۖ أَوْ مَامِنَا مِنْ أَوْلِيكُ أَوْ مَامِلُونِهِ كَا أَوْ مَنْهُ لِلْعُولِينِ فَلَ اللّهِ مِنْ الْمِيلِكِ أَوْمَامُوا عَلَى مَوْوَدِهِ الْإِسْمَاقِ وَلَا يَعْمُوا عَلَى مَوْوَدِهِ الْإِسْمَاقِ وَلَا يَعْمُونَ فِي الْمُعْلِمِينَ فِي وَيَنْتِهِنَّ غَيْرِ أَوْلِي الْإِوْنَةِ مِنَ الرِّيَالِ لَوْ الْمُلْفِلِ اللّهِ مِنَ لَوْ يَظْهَرُوا عَلَى مَوْوَدِهِ الْإِسْمَاقِ وَلَا يَعْمُونَ فِي وَيَنْتِهِنَّ

<sup>(</sup>١) ذكر المعنى الخاص للسياق دون الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشائمه صفحة (٤٨٩) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٢٤/٢) ، وتحقيق شاكر (٧٦/٥) .

وَثُوْتِواْ إِلَى اللّهِ جَيِمًا أَيْهَ النَّوْمِثُونَ لَمَلَكُمُ تَفْلِمُونَ ۖ ﴾ [البور: ٣١] قال -رحمه الله: " وقوله : ﴿وَثُولُواْ اللهِ عَلَمُ اللّهِ عَيْمًا أَيْهُ النَّوْمَنُونَ إِلَى طاعة الله فيما أمركم ولها كَمْ تَعْمَلُ النّهُ عَيْمًا أَنْهُ المؤمنون إلى طاعة الله فيما أمركم ولهاكم ، من غَصْ البّمر ، وحفظ الفرج، وتَرْك دخول بيوت غير بيوتكم من غير استئذان ولا تسليم ، وغير ذلك من أمره ونميه . ﴿ لَمُلَكُمُ ثُنْلِمُونَ ﴾ يقول : لتفلحوا وتدركوا طَلباتكم لديه ، إذا أنتم أطعتموه فيما أمركم ولهاكم ." (١)

فلما أمر الله —سبحانه وتعالى — في هذا الموضع بالتوبة ، رجع الرابط إلى ما ورد في سياقها من أوامر وأحكام ، ولا يعني ذلك اختصاص التوبة كهذا المذكور في السياق بل يدخل كل ما يشابمه ممــــا يتاب منه ، وتكون التوبة منه سبيل الفلاح .

وفي قوله -تعالى- : ﴿ مَّا أَلْقَدَالَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱللَّمَٰىٰ فَلِعَ وَالرَّسُولِيهِ الشَّيْقِ وَالْمَسَكِمِينِ وَالْبِي السَّيلِ وَلِي قوله حَمْدَ اللهُ عَنْ مُلِكِمْ وَالْمَسَكِمِينِ وَالْمَسَكِمِينِ وَالْمَسْكِمِينِ وَالْمَسْكِمِينِ وَالْمَسْكِمِينِ وَالْمَسْكِمُ وَمَا مَسْكُمُ مَنْهُ فَانْتَهُواْ وَالْمُعْلِمُ وَمَا مَسْكُمُ الرَّسُولُ فَتَحْدُوهُ ﴾ يقول -تعالى ذِكْره-: وما أعطاكم رسول الله - يَظِيرُ - مما أفاء الله عليه من أهل القرى فخذوه ، ﴿ وَمَا نَهَدَهُ ﴾ من الغلول وغيسره من الأمور ﴿ فَانَانَهُمْ أَلَهُ مَنْ أَهُلُ المَرى أَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مِنْ الغلول وغيسره الأمور ﴿ وَمَا الْهَرَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْعَلْمِ الْعَرْمِي اللهُ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الغلول وغيسره من الموادِيقِيقِيقُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ الغلول وغيسره اللهُ القري اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ الغلول وغيسره من المؤون وغيسره اللهُ القري وغيسره اللهُ القري القري القري اللهُ القري ا

وهذا الأمر من الله —تعالى– بطاعة رسول الله=ﷺ – يدخل فيه أولاً : ما كان الحديث عنه وهو قسمة الفيء ، ويدخل كل ما جاء به الرسول –ﷺ – من الأوامر تبعاً للفيء ؛ لمشابمته له في وجوب الطاعة .<sup>(\*)</sup>

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣١١/٩) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٨/١٢) .

<sup>(</sup>٣) وانظر بنيه المواضع في : البغرة (٢٧) ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَمْنِيهُ أَنْ يَغْمِرِتَ مُشَكِّدٌ مَّا ﴾ الآبة حاسع البيان (٢١٧/١) ، و(٢٩) ﴿ هُوَ الْذِي خَلْفَ كَثُمُّمُ مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيمًا ثُمَّ اَسْتَوَيْقَ إِلَّ النَّسَتَلَةِ مَسْوَيْهِنَّ مَسْعَ مَسْتَوْمِقْ وَمُوْ جَلْغٍ مِنْ وَهُو ﴾ جامع البيان (٢٩/١) ، و(٩٠١) ﴿ وَوَ كَنْ يُرِدِّ مِنْ و(٩٠) ﴿ وَلَى يَسْتَنَوْهُ أَهْمَا بِمِنَا فَقَامَتْ لَيْمِيمَ مُ قَالَةً عَيْمٌ وَاللَّهِ بِينَ فَي حاص البيان (٢٧/١) ، و(٢٠١) ﴿ وَوَ كَنْ يُرِدِّ مِنْ الْمَالِي الْكِنْدِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ بِرَجْ بِهِ يَسْدِ إِيمَنِيكُمْ مُكْلًا عَسَمًا ﴾ الأنة حاس البيان (٢٧/١) ، و(٢٣١) ﴿ وَإِنَا طَلْقَامٌ النِّسَةَ مُلْقَارً

أَجَلُهُنَّ فَأَمْرِكُوهُكَ يَمْهُفِ أَوْ مَرْجُوهُنَّ يَمْرُونِ ﴾ الآية حامع اليان (٢٦٧/) ، و(٢٣٧) ﴿ وَلِهُ طَلْقَتُمُوهُنَّ مِن فَبْلِ أَن تَسْمُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُدُ لَمُنَّ فِيعَنَّهُ فَيْصَدُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٨/٥٥-٥٦٩) ، و(٢٤٩) ﴿ فَلَنَّا فَسَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِكَ الله مُنتَكِعتُم بَنَهَ رَضَ مَرْبَ رِدَهُ ظَيْسَ رِنْ وَمَن لَمْ يَطَعَمُهُ فَإِلَهُ مِنْ إِلَّا مَن أَغَرَفَ غُرْفَةً بِيكِو. فِها لأنه حامع الميان (١٣٨/٢) ، و(٢٦٥) ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُوكَ أَمَوْلَهُمُ آيَعَكَا مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَلْبِمَنَّا مِنْ أَنفُسِهمْ كَنشُكِل جَكَتَم بِرَيْوَةٍ ﴾ الآبة حامع البيان (٢١٩/٢) ، و(٢١٩) ﴿ يُؤِقِ الحِكْمَةُ مَن يَشَكُ وَمَن يُؤِتَ الْعِكْمَةَ فَقَدْ أُولِيَ خَيْرًا كَوْما يَذَكُو أَوْلُوا ٱلْأَلِب 🕝 كه حامع البيان (٩١/٣) ، و(٢٧٦) ﴿ يَمْحَقُ لَقَةَ الزِّينَوا وَيُرِينَ الشَّهَدَقُتُ وَاللَّهُ لَا يُمِيُّنُ كُلَّ كُذِّيرٍ ﴿ لَهُ لِهِ حامع البيان (١٠٦/٣) ، و(٢٨٢) ﴿ يَكَانُهُمَا الَّذِيكَ مَامُوا إِذَا تَدَيَعَمُ بِنَيْنِ إِلَىَّ أَجَىلٍ فُسَكَنَ قَاحْتُنُوهُ وَلَيْكُتُبُ بَيْنَكُمْ كَانِيُّمُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حامع البيان (١٣٨/٣) ، و(٢٤٨) ﴿ وَلِن كُشَرِّ عَلَىٰ سَفَر وَلَمْ نَجِـدُوا كَتِبًا فَرَفَنَّ ثَقْبُونَهُ ۚ ﴾الآية حامع البيان (١٤٢/٣) ، و(٢٨٤) ﴿ يَوْمَا فِي السَّكَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي ٱلنَّبِي عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ (١٥١/٣)، وآل عمران (٢٨) ﴿ لَا يَتَنِذِ النَّهُونَ النَّعَنِينَ الْمِيْنَةِ مِن مُونِ العُمْنِينَ وَمَن يَعْسَل دَالِثَ نَشِي مِن الْمُؤِنَّ الْمُعَنِينَ الْمُعْنِينَ وَمَن يَعْسَل دَلِيثَ فَيْسَ مِن الْمُؤْنِدَ الْمُعْنِينَ وَمَن يَعْسَلُ وَلِيثَ فَيْسَالُ وَالْمَ وَيُعَذِّرُكُمُ لَهُ نَسَكُمْ وَإِلَى لَقُو الْمَعِيدُ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٢٩/٣) ، و(٥٧) ﴿ وَأَمَّا الَّذِيرَكَ مَاسَنُوا وَصَهِلُوا الْفَسَالِحَنتِ مَيْوَفِيهِمْ أَجُوزَهُمُ وَاللّهُ لا يُبِدُ الكَلِينَ ﴿ ﴾ حامع اليان (٢٩٢/٣) ، و(٧٦-٧٧) ﴿ يَلَ مَنْ أَوْفَ بِمَدِيدِ وَأَقَلَ فَإِنَّ اللَّهَ يُمِدُ السُّنَّوِنَ ﴿ ﴾ الآبنن حامع البيان (٣١٨/٣)، و(٢١٦) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَشَرُوا ۚ لَن تُنْهَىٰ عَنْهُمْ ٱمْوَالَهُمْ وَلاَ ٱوَلَاكُمُم مِنَ ٱلْحَوِ شَيَّا وَأَوْلَتِكَ أَصْمَنْتُ النَّادٍ هُمْ فِهَا خَلِيْتُونَ 🕝 ﴾ حامع البيان(٤٠٣/٣) ، و(١١٩) ﴿ هَاتَنَمُّ أَوْلَآهُ فَيُبُونَهُمْ وَلَا يُجُونُكُمْ وَتُقِيمُونَ بِالْكِتَفِ كُلُودٍ ﴾ الآية حامع البيان (١٣/٣)، و(١٣٠٠) ﴿ يُعَلِّنُهَا الَّذِي مَامَوًا لَا تَأْكُوا الرِّيَّةِ الْمُسْمَعَةُ وَالْمُؤالَّةُ المَّلِّمُ مُنْلِحُونَ ﴿ ﴾ حامع البيان (٤٣٥/٣) ، و(١٦٢) ﴿ أَفَمَنَ النَّهَمْ رِضُونَ الْعَرَكَمَنَّ بَلَّهُ بِسَخُولٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَلُونَهُ جَهَةٌمُ وَيَشَرَلُكُمِيدُ ۞ ﴾ حامع البيان (٥٠٤/٣) ، و(١٧٤) ﴿ لِلْعَلَمُوا بِنِمْمَلُو مِينَ اللَّهِ وَطَعْلِ لَمْ بَسْسَتُهُمْ شُوَّةً وَالْمَنْمُوا بِضَوَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَعْدٍ عَلِيهِ ﴿ ﴾ حامع البيان(٢٤/٣)، و(١٨٠) ﴿ وَلَا يَصْمَنَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَنَّا مَانَتُهُمُ اللَّهُ مِن فَشْلِهِ. هُوَخَيَّا لَمْمٌ بَلَّ هُوَ مَنْرٌ ۚ لَمْتُم كَهُالَابَه حامع البيان (٥٣٥/٣) ، والنساء (١٣) ﴿ يَهَكَ حُدُودُ الَّهِ وَمَن بُعِلِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُدْخِلَهُ جَنَّدَتٍ نَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَسُلِيبِ فِيهِكُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْدُ ٱلْمَوْلِيدُ ﴿ ﴾ وامع البيان (١٣٢/٣) ، و(٣١) ﴿ وَلَا تَنْمَنُّواْ مَا فَضَلَ اللَّهُ بِعِد بَسَعَتُمُ مَانَ بَعِينُ لِرَجَالِ نَصِيتُ مِنَا احْتَسَبُوا وَلِلنِّسَالِ نَصِيتُ مِنَا النَّسَيَّةُ وَسْعَلُوا الله مِن فنسلوه إنَّ الله كاك بكُلْ مَن وعليمًا ﴿ لا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّ حامع البيان (٧/٤٥) ، و(٤٩) ﴿ آلَةِ مَرْ إِلَى الَّذِينَ يُزِكُّونَ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَكَهُ وَلا يُظَلِّمُونَ فَيْبِيلا ﴿ ﴾ حامع البيسان (١٣١/٤) ، و(٥٦) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا يَحَايُفِنَا سَوْلَ نُصِّلِهِمْ قَالَ كُلَّا فَعِيمَتْ جُلُودُهُم بَذَلْتَهُمْ جُلُونَا غَيْرَهَا لِيكُومُوا الْمَدَابُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَهِيًا حَكِينًا 🧑 ﴾ حامع البيان (١٤٠/٤) ، و(٩٤) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَكَ مَامَثُواْ إِنَّا مَرَكَتُدٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمَنْيَدُوا ﴾ لأبة حامع البيان

(٢٢٤/٤) ، و(١٠٨) ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الْقَوْمُ وَمَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لا رَّمَنِي مِنَ الْقَوْلُ وَكَانَ اللَّهُ مِمَا يَصْمَلُونَ عُيطًا 🥝 ﴾ حامع البيان (٢٧٧/٤) ، و(١٢٧) ﴿ وَتَسْتَغُثُونَكَ فِي النِّسَالُّو قُلِ اللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ الآبة حامع البيـــان (٣٠٤/٤) ، و(١٥٤) ﴿ وَرَفَمْنَا فَوَقَهُمُ الشُّورَ بِبِيتَجِهِمَ وَقُنَا كُمُ النَّحُولُ الَّبَابَ مُهَدًا وَقُلْنَا كُمُمُ لاَ مُذُوا فِي السَّبْتِ وَلَخَذَا مِنهُم يَتَكَا طَيْطًا 🖝 كه حامع البيان (٣٤٨/٤) ، والماندة (٦) ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا قُسُتُمْ إِلَى السَّمَالَوْةِ فَأَضِيلُواْ وُجُوهَكُمْ وَٱلَّذِينَكُمْمُ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بُرُمُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَمْبَيْنِ ﴾الآبة حامع البيان (٤٨٠/٤)، و(٩) ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَكِيلُوا الْتَكُولِكُونَ لَمُ مُنْفِرَةٌ وَكَبْرٌ عَظِيدٌ ۞ ﴾ حامع اليان (٤٨٤/٤) ، و(٢٣) ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَعَافُوكَ أَنْتُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمًا اَدْخُلُوا عَلَيْهُمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَمَاتُمُوهُ فِالْكُمْ غَلِيْهُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكُلُوا إِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ ۞ كه حامع البيان (٢٠/٤)، و(٩٦) ﴿ لَيلَ لَكُمْ مَنيدُ البَعْرِ وَلَمَامُدُ، مَنعًا لَكُمْ وَلِمَنيَّانِ وَمُنعَ مَلِينَكُمْ مَنيدُ البِّرِ مَا دُمُتُمْ مُرَمًّا وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ الْدِحْتِ إليه فَمَشَّرُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٧٧/٤) ، والأعراف (٣٣) ﴿ قُلْ إِنْمَا حَرْمَ رَيَّ ٱلْفَرَيِينَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَالْكِنْى بَنْتِي الْبَقِّي وَلَن تُشْرِقُوا بِالَّهِ مَا لَرُ يَمْزُلُ جِد سُلَكُنَا وَلَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا فَمَلَّوْدَ 🕝 ﴾ حامع البيان (١٧٥٠) ، والأنفال (٧٢) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَاسُوا وَمَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمَوْلِهِمْ وَالنَّسِيمَ فِي سَهِيلِ أَهُو وَالَّذِينَ مَاوَوا وَنَصَرُوا أُولَتِيكَ بَسَمُهُمْ أَتَوَلِكُ بَسُون ﴾الآبة حامع البيان (٢٩٦/٦) ، والنوبة (١٦) ﴿ أَرَّ حَيِهَ ثُمُ أَن تُذَكُّوا وَلَمَّا يَمْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَلَرْ يَشْغِدُوا مِن دُونِ اللَّوَ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَاللَّهُ خَيرٌ بِمَا مَّمَلُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٣/٦) ، و(٣٩) ﴿ إِلَّا تَنْهِـرُوا لِمُكَابِّمُ مَكَامًا أَلِيمًا وَيُسَتَبْدِلْ فَوَمَا مَيْرَكُمْ وَلَا نَعُسُرُوهُ مَنْ اللهُ عَلَى سَكُلِ مَن مِ فَلِيدُ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ (٢٧٣/١) ، و(١١٥) ﴿ وَمَا سَكَاف اللهُ لِينِيلَ فَوَمَّا مِسَدَاذً هَدَهُمْ حَنَّى بُيِّينَ لَهُم مَّا يَتَغُونَ ۚ إِذَ اللَّهُ بِكُلِّي مَنْهِ عَلِيدٌ ۞ ﴾ حامع البيان (١٠٠١)، و(١٢٠) ﴿ مَا كَانَ لِأَمَّلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَرَلْتُكُمْ بَنَ ٱلأَثْمَابِ أَن يَتَخَلَّمُوا مَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْجُبُوا بِلَقْسِمِمْ مَن نَشَسِهِ. كهالآبة حامع لبيان (١١/٦)، ويونس (٦٠) ﴿ وَمَا ظَنُّ اَلَذِيكَ بَفَتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِينَمُ الْقِينَدُةُ إِنَّ اللَّهُ لَذُو فَضَيلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَذِينَ أَكْرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ﴾ حامع الميان (٧٧/٦)، وهود (٤) ﴿ إِلَى لَقُو مَرْجِمُتُكُّرٌ وَهُوَ ظَلِ كُلِّي شَهُمُ وَلَيْدُ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٤/٦) ، وإبراهيم (٢٧) ﴿ يُنْبَتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ بِالقَوْلِ الشَّابِيِّ فِي الْمُتَيِّزَةِ الدُّبُنَا وَفِي الْآخِرَةُ وَيُونِدُلُ اللَّهُ الظَّالِوبِ فَعَمْلُ اللَّهُ مَا يَشَالُ فِي الْمُتَيْزِةِ الدُّبُنَا وَهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَالُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَالُ اللَّهُ مَا يَشَالُ اللَّهُ مَا يَشَالُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَالُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَالُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا يَشَالُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ ﴿ الْحَدَّدُ يِقِ الَّذِي وَمَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَتَّ إِنَّ رَقِ لَسَيْمُ الدُّعَلِ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٧/٧) ، والنحل (٧٤) ﴿ فَلَا عَنْهِ يُوا لِيِّو ٱلْأَشَالُ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُدُ لَا فَعَلَمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١/٧) ، و(٧٧)﴿ وَلَهُ مَيْبُ السَّمَنُونِ وَٱلأَرْضِ وَمَا أَشْرُ السَّاحَةِ إِلَّا كُلْتُح الْبَعَبُ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِن اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي مَنْ عَيلً عَلَىٰ وَاللَّهُ ال صَلِحًا مِن ذَكَر أَوْ أَنْنَ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلَنَحْبِيَنَهُ حَيَوْهُ فَلِمَبَرُ ۚ وَلَنَجْزَنَتُهُ وَلَجَر (١٤١/٧)، و(١٢٤-١٢٥) ﴿ إِنَّمَا جُولَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ الْمَتَلَقُوا فِيهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْتُهُمْ يَوْمَ الْقِينَكَةِ فِيمَا كَافُوا فِيهِ يَضْلِقُونَ 🍘 ﴾ الآيتين حامع البيان (٦٦٣/٧) ، والإسراء (١٧) ﴿ وَكُمْ أَهَلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونَ مِنْ بَقِدِ فُورُّ وَكُفَنَ مِلَكَ بُدُوْبِ مِكِيدِ خَبِرًا بَهِبَا ۞ كه حامع البيان (٨٤/٥) ، و(٢٥) ﴿ زَيُكُمُ أَعَلَىٰ بِهَا فِي فَقُوسِكُو ۚ لِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فِلْذُكَ كَانَ فِلْأَنْهِبَ عَفُونًا ۞ ﴾ حامع البيان (٦٣/٨) ، والكهف (٤٥) ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِمِهِ قَالَ مَّا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَلِهِ لَهَذَا ۞ ﴾ حامع البيان (٨٧٩/٨) ، والأنبياء (٨٠) ﴿ وَمَلْتَنَكُ صَنْعَكَ لَبُوسَ لَكُمْ لِلتَّصِينَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمٌ ۖ فَهَلْ أَشَّمُ شَرَكُونَ ۞ ﴾ حامع البيسان (٥٣/٩) ، والحج (١٧) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّدْئِينَ وَالْتَصَدَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِلَى اللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ وَمَ ٱلْقِيَسَةُ إِنَّ اللَّهَ ظَنْ كُلِّ فَيْهِ صَهِيدٌ ﴿ ﴾ جامع البيان (١٢١/٩) ، و(٣٠) ﴿ وَلِكَ وَمَن يُسُطِّعُ حُرُمَنتِ اللَّهِ فَهُرَخَيْرٌ لَهُ مِسْدَ رَيْهِ ﴾ الآبة حامع البيان (١٤٤/٩) ، والنور (١٩) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُمِيُّنَ أَنْ تَشِيعَ الْفَنِحِنَّةُ فِي الَّذِينَ مَامَنُوا لَمْمَ هَلَكُ إِلَيْمٍ فِي اللَّذِينَ وَٱلْآيُوزُ وَاللَّهُ بِمَلْرُ وَأَسْرُ لَا مَعْلَمُونَ ۞ ﴾ حامع اليان (٢٨٧/٩) ، و(٢٨) ﴿ فَإِن أَرَّ فِيمُوا فِيهَا أَحْمَا فَلَا تَدَخُلُومَا حَنَّى بِكُوْنَتِ ٱلْرَّ وَلِدُ قِيلَ لَكُمُّ الْتِهِمُواْ فَانْتِهِمُواْ هُوَ أَزْلَقَ لَكُمُّ وَاقَدُ بِمَا تَصَلُونَ عَلِيدٌ @ ﴾ حامع اليان(٢٩٩/٩)،والعنكبوت(٢٠) ﴿ قُلْ سِيرُوا إِي الأَرْضِ فَانظَرُوا كَنْبَكَ بَنَا الْعَلَقُ ثُدُ اللَّهُ بُنِينُ اللَّمَانَةُ الْكِيرَةُ إِذَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْهِ فَدِيرٌ ﴿ ﴾ ﴾ حامع البيان (١٣٠/١٠) ، والأحزاب (٩) ﴿ يَكَالَبُهَا الَّذِينَ مَامَنُوا الْمُكْرُوا فِيمَة اللَّهِ مَلَيْكُمْ إِنْ جَلَّهُ مُؤَدًّا كَأَرْمَا عَلَيْهُ وَعَلَيْكُمْ إِنْ جَلَّهُ مُؤَدًّا كَأَوْمَ الْمَعْ وَعَلَيْكُوا فِيمَا مَسْلَونَ بَمِيكِ 🧿 ﴾ حامع البيان (٢٦٤/١٠) ، و(٥٤) ﴿ إِن تَبْتُوا شَيْعًا أَوْ تَخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَاك بِكُلِّي فَمْهِ عَلِيمًا ﴿ ﴾ لجامع البيان ( ٢٠٧/١٠) ، وفاطر (١) ﴿ لَكُسْدُ يَعُ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاجِلِ ٱلسَّلَيْحَةِ رُسُلًا فُولَ ٱلمَيْسَوَ مَثَنَى وَكُلُكَ وَيُهِمُّ مَرَيْدُ فِي لَكُلْقَ مَا يَسَلَّمُ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ مَنْهِ هَيْرٌ 🐧 ﴾ حامع البيان (٣٩٤/١٠) ، والصافات (١٨٠) ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنْزَةِ مَنَّا يَصِفُونَ 🕲 ﴾ حامع البيان (٤٣/١٠) ، والزمر (٤٦) ﴿ قُلُ اللُّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْآرَضِ عَلِمَ الْفَيْبِ وَالنَّهَ لَتَ تَعَكُّم بَيْنَ عِبَاوِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَمْنَلِقُونَ 🕜 ﴾ حامع البيان (١١/١١) ، وفصلت (٣٩) ﴿ وَمِنْ مَلَيْنِهِ؞ ٱللَّهَ تَرَى الأَرْضَ خَيْصَةً قِلَآ أَمْزَلَنَا هَلَيْهَا ٱلْمَلَّة ٱلْمَثَّرَتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِينَ أَخْبَاهَا لَهُ فِي الْمَوْقَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَوْمَ فَيِيرُ ۞ ﴾ حامع البيان (١١٤/١١) ، والشورى (١٢) ﴿ لَهُ مَفَالِيدُ السَّمَوَتِ وَّلْكُوْتِيَّ يَبْسُكُ الرِّيْقَ لِمَن يَسَلُهُ وَيَقْدِدُ لِلَّهُ بِمِكْلِ مَنْنَهِ طَيِمٌ ۞ ﴾ حامع البيان (١٣٤/١١)، والفنح (١٣) ﴿ وَمَن لَمْ بُلِيمًا لِمِلْو وَرَسُولِهِ فَإِلَّا أَمْتَنَا الْكَنْفِينَ سَوِيرًا ﴿ ﴾ حامع البيان (٢١/١١) ، و(٢٦) ﴿ إِذْ جَمَلَ اللَّذِيثَ كَثَرُوا فِي تَلُوبِهِمُ لَلْمِينَةَ حَيَّةً لَلْهَهِ لِيَّةِ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٦٦/١١) والححرات (١٠) ﴿ إِنَّا ٱلْمُؤْمِثُونَ إِخْرَةٌ ۚ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ ٱلْحَوْمُونَ 🕥 ﴾ حامع البيان (٣٨٩/١١)، والحديد (٢) ﴿ أَمُّدُ مَكُ ٱلمَّنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بَجْمَ. وَثُبِيتٌ وَهُو طَلَ كُلِ شَيْءٍ فَيِيرُ 🕜 ﴾ حامع البيان (١١/ ٦٦٩) ، و(١٠) ﴿ وَمَا لَكُو أَلَا تُنِقُوا فِي سَبِيا لِمَدِّي مَوْدِيرَكُ ٱلشَّمَوْتِ وَالدَّرْضِ ﴾ الآية حامع البيان (١١/ ٢٧٥) ، والمحادلة (٤) ﴿ مَنَن لَّرَ يَبِدْ فَعِيهَامُ شَهَرَيْن مُشَنَابِيتِينِ مِن فَهَلِ أَن يَشَاتَنَا ﴾الآبة حامع البيان (١٢/١٢) ، والطلاق (٣) ﴿ وَيَرَفُقُهُ مِنْ مَيْثُ لَا يَعَنَيبُ وَمَن بَتَوْكُلُ مَلَ اللَّهِ فَلَهُوَ حَسْبُهُۥ إِنَّ اللَّهَ بَلِلمُ أَتْرِيهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّي فَيْهِ فَقَدًا ۞ ﴾ حامع البيان (١٣٢/١٢) ، والنحريم (٨)

#### المبحث الثالث:

# ذكر المعنى المناسب للسياق من ختام الآيات بأسماء الله —سبحانه وتعــــالى— مــــع الإشارة للعموم أو بدونما:

وطريقة الإمام الطبري –رحمه الله –في ذلك اثنتان :

إما أن يأتي بالمعنى المذكور أو المناسب في السياق ولا يشيــــر إلى العموم

وإما أن يأتي بالمعنى المذكور أو المناسب في السياق ويشيـــر إلى العموم .

وسأفرد كل طريقة في مطلب وهما :

المطلب الأول : أن يذكر المعنى المناسب للسياق ولا يشير إلى العموم .

المطلب الثاني : أن يذكر المعنى المناسب للسياق مع الإشارة إلى العموم .

﴿ يَكَانِّيَا الَّذِينَ مَسَنُواْ فَهُوَّا إِلَىَ الْوَ قَرْبَدَّ فَشُوْمًا ﴾ الآية حامع البيان (١٦٠/١٢) ، والعروج (٩) ﴿ اَلَٰذِي لَهُ مُلْكُ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ فَقُ كُلْ عَنْ وَمَهِدُ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٧/١٢) ، والفحر (١٤) ﴿ إِنَّ رَبِّكَ إِلَاثِرَتِهَا ﴿ ۞ ﴾ حامع البيان (٧٧/١٢) .



## المطلب الأول : أن يذكر المعنى المناسب للسياق ولا يشيـــر إلى العموم :

ومن أمثلته قوله -تعالى - : ﴿ فَمَنْ بَدَلَهُ بَهَدَمَا تَعِمَهُ فَإِنَهَا إِنْسُهُ هَلَ اللّهِ يَبِيَّ لُونَهُ مِنْ اللّهِ هِي البنرة:

[14] ... " ﴿ إِنَّ اللّهُ مِمِيعً عَلِيمٌ ﴾ قال أبو جعفو : يعني -تعالى ذِكْره-بذلك : إن الله ﴿ تَعِيعُ ﴾ لوصيتكم التي أمرتكم أن توصون بما ، أتعدلون فيها على ما أذِنْتُ لكم من فعل ذلك بالمعروف ؟ أم تحيفون فتميلون عن الحق وتجورون عن القصد ؟. ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بما تخفيه صدوركم ، من الميل إلى الحقّ والعدل ، أم الجور والحيف . " (١)

ومعلوم أن ذكر سمع الله وعلمه ، في الآية الأولى ، وذكر مغفرته ورحمته —سبحانه وتعالى —في الآية الثانية ، ليس خاصًا بالموصي المذكور في الآية فقط ، ولكن لما ختمت الآية التي فيها الوصية أرجع معناها إلى ما ذكر فيها ، ويدلّ لذلك : طريقته في الأمثلة الآتية في المطلب الثاني .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٢٨/٢–١٢٩) ، وتحقيق شاكر (٣٩٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٣٣/٢) ، وتحقيق شاكر (٤٠٨/٣) .

# المطلب الثاني: ذكر المعنى المناسب لسياق الآية مع الإشارة إلى العموم:

كما في قوله -تعالى - : ﴿ وَكَأَيْنَ مِنْ دَائِتُو لَا تَحْمِلُ رِذَقَهَا أَقَدُ يَرَدُقُهَا وَلِقَاكُمْ وَهُو السّبِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ﴾ [السكبوت: ١٠] قال حرحمه الله—: " يقول -تعالى ذكره -: للمؤمنين به وبرسوله، من أصحاب محمد - يخل حاجروا وجاهدوا في الله أيها المؤمنون أعداءه ، ولا تخافوا عيلة ولا إقتاراً ، فكم من دابـــة ذات حاجة إلى غذاء ومطعم ومشرب لا تحمل رزقها، يعنى: غذاءها ، لا تحمله فترفعه في يومها لغــــدها ؟ لعجزها عن ذلك . ﴿ اللهُ يَزَوُقُهَا وَلِيَاكُمُ ۚ ﴾ يوماً بيوم ﴿ وَهُو السّبِيعُ ﴾ لأقوالكم : نخشى بفراقنا أوطاننـــا العَيْلة ، ﴿ السّلِمُ ﴾ ما في أنفسكم ، وما إليه صائر أمركم ، وأمر عدوكم ، مـــن إذلال الله إيـــاهم ، وتُصرّدتكم عليهم، وغيــر ذلك من أموركم ، لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه . " (١)

وفي قوله -تعالى-: ﴿ رَحْمَةً يَن رَبِّكَ أَلَهُ هُوَ السَّمِيمُ الْمَلِيمُ ﴿ ﴾ [الدعان: ٦] قال -رحمه الله-: "... ﴿ إِللّٰهُ هُوَ السَّمِيمُ الْمَلِيمُ ﴾ يقول : إن الله -تبارك وتعالى -هو السميع لما يقول هؤلاء المشركون فيمسا أنزلنا من كتابنا ، وأرسلنا من رسلنا إليهم ، وغيسر ذلك من منطقهم ومنطق غيسرهم ، العليم بمسا تنظوي عليه ضمائرهم ، وغيسر ذلك من أمورهم وأمور غيسرهم ." (1)

وفي السياق الماضي ذكر الله الرسالة وإنزال الكتاب في قوله –تعالى– : ﴿حَمَّ ۞ وَٱلْكِتَابِ

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٠/١٥٠) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١١/٢٢٤) .



آلمُهِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْتُكُ فِي لِيَدَةٍ مُبْرَكَةً إِنّا كُمَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرِ مَكِيمٍ ﴿ أَمُرَا يَنْ عِندِينًا إِنَّا كُمَّا مُندِرِينَ ﴿ فِيهَا يَقْرَقُ كُلُّ أَمْرِ مَكِيمٍ ﴿ أَمْرَا يَنْ عِندِهِما حسب السياق ، [الدحان: ١ - ٥] ولما ختم بالاسمين الكريين برسالة محمد - ﷺ - ، والمكذبين بكتاب الله ، الذي أنزله في أشرف الليالي ، وهي ليلة القدر ، مع أن سمع الله وعلمه لا يحيط به أي شيء ؛ ولذلك أضاف المعنى العسام فقال: وغير ذلك من أمورهم وأمور غيرهم...(١)

<sup>(</sup>١) وانظر بقية المواضع في : البقرة (١٢٧) ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِيَرُوحُ الْفَرَاحِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْتَنِيلُ رَبَّنَا قَبَلَ مِثّاً إِذَكَ أَنتَ السَّيعِيمُ الْسَيْدُ ﴿ ﴾ حامع البيان (٢٠٢/١) ، و(١٣٧) ﴿ فَإِنْ مَامَنُوا بِمِثْلِ مَا مَامَنتُم بِهِ. فَقَدِ الْهَنْدَوْأُ وَلِن لَوْقا فَإِنّا لَهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَتْخِيدَكُهُمُ اللّهُ وَلَهُو اَلسَمِيمُ الْعَمَالِيمُ ۞ ﴾ حامع البيان (٦٢١/١) ، و(١٤٣) ﴿ وَكَذَاكِ جَمَلَنَكُمْ أَشَةً وَسَطًا لِنَصُووُا شَهَدَة عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ اَرْسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾الآبة حامع البيان (٢١/٢) ، و(٢٠٧) ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ آيَفِتُآة مَهْمَسَاتِ الْحَوْ وَاللَّهُ رَمُوثُ ﴾ إليبكاد 🕝 ﴾ حامع البيان (٣٣٥/٢) ، و(٢٢٦) ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن لِسَابِهِمْ زَيْشُ أَرْيَعَةِ أَنْهُمْ ۖ فِإِن فَآمُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّبِيتُ 🕝 ﴾ حامع البيان (٤٣٩/٢)، و(٢٣٥) ﴿ وَلَا جُنَاحَ مَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُر بِهِ. مِنْ خِلَمَةِ الْفِسَلُم أَلَى الْآبَة حامع البيان (٢٤٠) ، و(٢٤٠) ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفِّرُكَ مِنكُمْ وَيُدُّونَ أَنْوَجًا وَمِينَةً لِأَنْوَجِهِم مَتَنَّا إِلَى العَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ الآية حامع البيان (٩٩٨/٢) ، و(٢٦٢) ﴿ فَوَلَّ مَعْرُوكٌ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ بَنْبَعُهَا آذَى وَاقَدُ غَيٌّ حَلِيدٌ 🕝 ﴾ حامع البيان (٣٤/٣) ، و(٢٦٧) ﴿ يَكَانُهُمُ الَّذِينَ مَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكِتِ مَا كَسَبْشُدْ وَمِثَّما أَفْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ الآية حامع البيان (٨٧/٣) ، وآل عمران (٣٠) ﴿ يَمْ تَجِدُ كُلُّ فَنِي مَا مَمِكَ مِنْ خَيْرِ تُحْمَدُنَا وَمَا مَمِكَ مِن شَوَعٍ وَدُّ أَوْ أَنْ يَيْنَهَا وَيَهَاتُهُ أَمَمًا بَعِيدًا ۗ وَيُمَوِّدُكُمُ أَنَّ نَشَدُهُ وَاللَّهُ رَمُونًا بِالْهِبُونَ بِالْهِبُونَ بِالْهِبُونَ بِالْهِبُ وَلَكِ حامع البيان (٢٣١/٣) ، وانساء (١١) ﴿ يُوسِيكُوالَّهُ فِي ٱلْوَلِي حَتُمٌ اللَّكِي مِثَلُ حَظِ الْأَسْيَيْنِ ۚ فِإِن كُنَّ ۚ لِسَنَّة فَوْقَ الْفَنْتِينِ فَلَهُنَّ ثُلْكَا مَا تَرْقَ ﴾ الآبة حامع البيان (١٢٤/٣) ، و(١٧) ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَهُ عَلَى الْقَوْلِلَّذِينَ يَسْمَلُونَ النُّورَ بِمَهْلَةِ فَدَّ بَنُوثِوكَ مِن فَرِيبِ فَأُولَتِكَ يَنُوبُ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَكَاكَ اللَّهُ عَلِيمًا حَجَمَا ﴿ ﴾ حامع اليان (٦٤٤/٣)، و(٢٤) ﴿ وَٱلْمُعْمَنَنَتُ مِنَ النِّسَلَمَ إِلَّا مَا مَلْكُتْ أَلِيَنُكُمُّ كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُم ﴾ الآبة حامع اليان (١٦/٥ -١٧)، و(٢٦) ﴿ يُرِيدُ اللهُ إِيْمَائِينَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ شُنَوَ الَّذِينَ مِن قَمْلِكُمْ وَيَثُوبَ عَلِيْكُمْ وَاللّهَ طَلِيدُ حَكِيدٌ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٩/٥-٣٠)، و(٣٤) ﴿ الزِّبَالُ فَوَّشُوكَ عَلَ النِّسَكَةِ بِمَا فَخَسَلَ اللَّهُ بَعْشَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٧٢/٤) ، و(١٠٤) ﴿ وَلَا نَهِمُوا فِي البَيْقَةِ الْفَوْرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ كَمَّا ۖ تَأْلَمُونَ وَزَجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِينًا ﴿ ﴾ حامع البيان (٢٦٤/٤) ، و(١٤٨) ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ وَالشَّوَو مِنَ الفَّوْلِ إِلَّا مَن فَلِوُّ وَكَانَاتُهُ مَهِمًا طَلِيمًا 🚱 ﴿ حامع البيان (٣٤٧/٤) ، و(٨٥٨) ﴿ بَل زَفَعَهُ اللَّهُ إِنَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ ﴾ حامع البيان (٣٥٦/٤) ، والمائدة (٣) ﴿ حُرِّمَتْ مَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالْدُمُ وَلَمْتُمُ الْجَنْزِيرِ وَمَا أَلِمَلَ لِنَتِيرِ اللَّهِ عام البيان (٤٢٦/٤)، و(١٩) ﴿ يَكَأَهُوا الْكِنْسِ فَدّ حَة ثُمْ رَسُولَنا يَبَيَّنُ لَكُمْ عَلَى فَقَرْ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا حَلَةَ مَلِ بَنِيرٍ وَلَا غِيرٌ فَقَدْ حَلَة ثُمْ بَشِيرٌ وَلَا غِيرٌ فَاقَدْ حَلَة ثُمَّ بَشِيرٌ وَلَا غِيرٌ فَاقَدْ حَلَة ثُمَّ اللَّهِ عَلَى عَنْ وَعِيرٌ ﴿ ﴾

حامع البيان (٥٠٨/٤) ، و(٣٤) ﴿ إِلَّا الَّذِيرَ تَابُوا مِن مَبَلِ أَن تَقْوِيرُوا مَلَيِّمٌ فَأَمْلُوا أَكَ اللّهَ عَفُورٌ زَّمِيدٌ ﴿ ﴾ حامع الميان (٥٦٦/٤) ، و(٣٨) ﴿ وَالسَّالِينَ وَالسَّالِينَةُ فَاقْطَـ عُوَّا لَيْدِيهُمَا جَزَّاءٌ بِمَا كَسَبَ ۚ نَكَلَا مِنَ الْوَوْلَةُ خَزِرُ حَكِيدٌ ﴿ ﴾ حامع الميان (٥٧٠/٤) ، و(٧٦) ﴿ قُلْ ٱلنَّبُدُوكَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْلِكُ لَكُمْ مَرَّا وَلَا نَفَما وَاللَّه هُو ٱلسَّمِيعُ ٱللَّيْمُ ۞ ﴾ حامع الميان (١٥٥/٤) ، والأنعام (٨٣) ﴿ وَنِكَ حُجَمُناً مَا نَذِيمًا إِنَّالِيهِ مَ كُلَّ قَرِيدُ زَفَعُ مُرَجَنتِ مَن أَلْنَاأُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ طَلِيدٌ ﴿ ﴾ جامع البيان (٢٠٦/٥) ، و(٩٦) ﴿ قَالِنُ ٱلإِمْسَاجِ وَجَمَلَ الَّيْلَ مَسْكُنا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ حُسْبَاناً فَيْكَ تَقْوِيرُ الْمَهْمِزِ الْسَلِيدِ ﴿ ﴾ ﴾ حامع الميان (٥٠/٥) ، والأنفال (١٧) ﴿ فَلَمْ مَقْتُلُوهُمْ وَلَكِحَ اللّهُ مَنْكَهُم وَلَكِحَ اللّهُ مَنْكُم مُن وَكَا رَكَيْتَ وَلَكِحَ اللّهُ زَمَنْ وَلِمُن المُوْمِينِ مِنْهُ بَلْاتًا حَسَناً إِن اللَّهُ سَمِعُ عَلِيدٌ ۞ ﴾ حامع البيان (١/٠٤/١)، و(٦٣) ﴿ وَالْدَابَيْكَ عُلُومِهُمْ أَوَ الْفَقَتَ مَا فِي الأَرْضِ جَهِمَا مَّا الْفَتَ بَيْتَ قُلْوِيهِمْ وَلَنْكِنَّ اللهُ أَلْفَ يَيْتُهُمُ إِلَّهُ مَرْزُ حَكِيدٌ ﴿ ﴾ حامع ليان (٢٨١/٦)، واتوبة (٢٨) ﴿ يَكَاتُهُمَا الَّذِيتَ ، مَامَوًا إِنَّمَا النُشْرِكُونَ بَشَنَّ فَلَا يَشْرَبُوا السَّنْجِدَ الْحَرَامُ مَنْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ خِنْشُرْ عَبَلَةَ فَسَوْفَ يُنْزِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْ لِهِ إِن شَكَةً إِكَ الله وَلِيدُ حَكِيدُ ۞ ﴾ حامع البيان (٢/٣٤٨) ، و(٩٧) ﴿ الْأَمْرَابُ أَنْدُ كُنْرًا وَفِينَا لَا وَأَجَ مَدُ أَلَا يَسَلَمُوا حُدُودَ مَا أَزَلَ اللهُ مَنْ رَسُولِيدُ وَاللهُ عَلِيدُ حَرَيمٌ 🕝 ﴾ حامع الميان (١٠١٦) و (١٠٣) ﴿ خُذِينَ ٱمْزَلِمَ صَلَفَة شُلَهَرُهُمْ وَثَرْتُهِم بِيَا وَصَلِ عَلَيْهِمٌّ إِذَّ صَلَوَتَكَ سَكَنَّ لَمُنَّمُ وَاللَّهُ سَرِيعُ عَلِيدً 🤡 ﴾ حامع البيان (٤٦٣/٦) ، ويوسف (٣٤) ﴿ فَاسْتَجَابَ لَذَرَيُّهُ فَسَرَفَ عَنْهُ كَيْنَكُنَّ إِنَّكُهُ هُوَ الشَّمِيعُ اللَّذِيدُ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١٠/٧) ، والنحل (٤٧) ﴿ أَرُ بَلْمُلَكُمْ ظَنَ تَنْتُونَ فَإِنَّ رَبُّكُمْ رَمُوكً رَبِيدٌ ۞ ﴾ حامع البيان ٦٠١)، و(٧٠) ﴿ وَاللَّهُ عَلَدُكُو أَرْ بَنَوَلَمَكُمُّ وَمِسْكُونَ إِزُّ إِلَّهُ أَوْلِ الْعَشْرِ لِكَ لَا يَسْكُرَ بَعَدَ عِلْمِ مُنِينًا أَذَا لَلهُ عَلِيدٌ عَلِيدٌ فَالِدٌ كَا مِعْدُ الْمِينَ (٦١٥/٧) ، والإسراء (١) ﴿ شَبْحَنَ الَّذِي أَمْرَىٰ بِمَبْدِيهِ لَبُلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْسَبِدِ الْأَصْمَا الَّذِي بَرَكُنَا حَوْلَهُ لِفُرِيَّةُ مِنْ كَمْيُنِنَّا أَلِثُهُ هُوَ النَّدِيمُ الْمَهِيرُ ۞ ﴾ حامع الميان (١٧/٨) ، و(٤٤) ﴿ نُسَيُّمُ ٱلتَّمَوْثُ النَّبَعُ وَالدَّرْشُ وَمَن فِيهِ أَ وان مِّن مَنْه إِلَّا بَسَتُمُ بِحْدِد وَلِيَن لَا نَفَعُهُنَ كَنِيمَهُمُ إِنْدُ كُنَ حَبِيمًا عَشُولَ @ ﴾ حامع البيان (٨٥/٨) ، والحبع (٥٩) ﴿ لِبُكَدَيِلَكُهُم مُنْلَحَكُ بُرَيَمَوْكَ أُمُ وَلِنَّا لَهُ لَهَ لَكُلِيدٌ خَلِيدٌ ۞ ﴾ حامع البيان (١٨٢/٩) ، والنعل (٧٨) ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِ يَيْنُهُم بِمُكُودٍ وَهُوَ الْمَرْيِرُ اللَّهِيدُ 🕲 ﴾ حامع البيان (١٢/١٠)، والأحزاب (٢) ﴿ وَلَتَمْعُ مَا يُومَنَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ إِكَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَصَدُّونَ خَبِيرًا ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٤/١٠) ، و(٥) ﴿ لَتَصُمُّمُ لِآبَكَهِمُ هُوَ أَمْسَكُ عِندَ اللَّهِ ﴾الآبة حامع البيان (٢٥٨/١) ، وفاطر (٢) ﴿ مَّا يَمْنَحِ أللة إلنَّاسِ مِن زَحْمَةٍ فَلَا مُسْمِكَ لَهُمَّا وَمَا يُسْمِكُ فَلا مُرْمِيلَ لَلَّهُ مِنْ بَسْمِيدٍ وَهُو الْمَرْبِدُ لَلْتَكِيمُ 🦪 ﴾ حامع البيان (٣٩٤/١٠)، والححرات (١) ﴿ يَكَتُهَا الَّذِينَ مَاسَوًا لَا تُشَرِمُوا بَيْنَ يَدِي اللَّهِ وَرَسُولِيدٌ وَلَشُوا اللَّهُ إِنَّ اللّه سَبِعُ طَيْعٌ ۞ ﴾ حامع الميان (١١/٣٧٨)، و(١٣) ﴿ يَكَلَّيُّا الكَائر إِنَا عَلَقَتَكُمْ بِن ذَكْرِ رَالْمَنْ رَجَعَلْنَكُو شُمُوا فِشَالِلَ إِنْعَارَقُواْ إِنْ أَخْرَنَكُم عِندَ اللهِ الْفَاسَكُمْ إِذَا لَهُ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ حامع السان (٣٩٩/١١)، والحديد (٢٤) ﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَكْمُكُنَ النَّاسَ بِالْبُعْلِّ وَمَن يَوْلُ فَإِذْ أَلَّهُ هُوَ ٱلْغَيْقُ لَلْمِيدُ ۞ ﴾ حامع البيان . (۱۸۸/۱۱)



## المبحث الرابع:

# موضع لم يَستعمل فيه ابن جريـــر ــرحمه اللهــ الطريقة السابقة :

سبق الكلام بالتفصيل عن طريقة ابن حرير في ذكر المعنى المناسب للسياق فيمسا حذف متعلّقه، وأن له طريقتين : الأولى : أن يذكر المعنى المناسب للسياق دون الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابحه، والثانية : أن يذكر المعنى المناسب للسياق مع الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابحه ، ويعتبر هذا منهجاً مطرداً طبقه الإمام الطبري –رحمه الله—واستعمله في تفسيره ، وقد سبق في الأمثلة ، وفي هذا الموضع، رجع الإمام القول بالعموم دون تقييده بسياق الآية ، وردّ على من خصّ المعسى ، أو ذكر المناسب للسياق وحده :

فهذا مخالف لما سبق في طريقته في المبحث الأول: حيث يذكر المعنى المناسب للسياق ولا يشير للعموم، وفي هذا الموضع كان السياق في الحلف والشهادة، فلا بأس من ذكر ما كان السياق فيه، وهو الكذب في الحلف والشهادة، فهو عرم يكون فاعله فاسقاً، كما دل عليه السياق، فلا يقال بأنه لم يدل عليه الحبر، ولكن لا يقال بخصوصه فيه، ويدخل غير الكذب من المفسقات والكبائر، فيكون تفسير ابن زيد ليس تخصيصاً بل هو ذكر المناسب للسياق، كما كانت طريقة ابن جرير في الأمثلة الماضية. والله أعلم.

كما قال الشوكاني حرحمه الله-: " الفاسقين الخارجين عن طاعته بأي ذنب ، ومنه الكذب

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٢٤/٥) ، وتحقيق شاكر (٢٠٦/١١) .

<u>.</u>{•.•}

في اليمين أو الشهادة ." (١)

وهذا المثال وحده هو الذي وحدته مخالفاً لما مضى ، فإما أن يُقال بأن طريقة الإمام الماضية من ذكر المعنى الخاص فقط – وأن هذا لا يعني الخصوص – هي الأغلب ، وهذا التعقيب على ابن زيـــــد –رحمه الله– يكون من النادر ، وإما أنه نسيان يعتري بني الإنسان ، وهو الأرجع .–والله أعلم–.

وبعد هذا العرض للمواضع ، يظهر أثر السياق في الدلالة على ذكر المعنى المناسب للسياق لعمومه ولا ينفي العموم ، وأن طريقة التطبيق عند الإمام –رحمه الله – أن يذكر المعنى المناسب وحده ، دون إدخال غيره أو يذكر المعنى المناسب ويدخل غيره من المعاني التي تشاممه ، ومثل ذلك مسع الأسماء الحسنى لله – جل وعلا– ، ولم يخرج عن هذا النهج إلا في موضع واحد ، إما أن يحمل علسى النادر أو أنه نسيان . – والله تعالى الموفق–

<sup>(</sup>١) فتح القديسر (٨٨/٢) .

| أثر دلالة السّياق                  | الفصل السادس |
|------------------------------------|--------------|
| في الدلالة على المحذوف من الكلام : |              |



## الفصل السادس: أثر دلالة السّياق في الدلالة على المحذوف من الكلام:

بعد عدّ شيء من آثار السياق ، يتبين في هذا الفصل —إن شاء الله— ما للسياق من أثر في سبر أغوار الكلام ، وفهم ما وراءه ، مما دل عليه ظاهر اللفظ والسياق .

وقد أشار الإمام الطبري –رحمه الله– إلى أن الحذف الذي دل عليه الدليل في القرآن وفي لغة العرب كثير يتعب إحصاؤه . (')

وسيتبين أن من عادة العرب —والقرآن نــزل بلغتهم– حذف ما يفهم معناه بدلالة السياق ، وهذا يدل على سعة هذا الفصل ؛ لكثرة المواضع والأمثلة ، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله ، وسأعرض لمـــا يكفى في المعنى —إن شاء الله– حسب المستطاع ، من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول : اللغة واستعمالات العرب ، وطريقتهم في الحذف .

المبحث الثاني : قد يدل سبب النـــزول على حذف .

المبحث الثالث : أمثلة على بعض أنواع الحذف بدلالة السياق .

المبحث الرابع : الحذف قد يكون محتملاً ، بسبب السياق ، أو القراءة .

المبحث الخامس: تقدير الحذف بما يناسب السياق.

المبحث السادس : مواضع قدر فيها الإمام -رحمه الله- الحذف ، أو لم يقدّر فيها الإمام -رحمه الله- محذوفاً مناسباً للسياق ، والراجح بخلاف ذلك .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥٨٨/٦) عند قوله تعالى : ﴿ قَالَ مُومَىٰ ٱلتَّوَلُونَ فِلْمَقِ لَنَا جَلَة كُمُّ لِمَرَّدُ هَلَا رَكَا بِمُؤْلِهُ السَّنجُرُونَ ۖ ﴾ إلى السَّنجُرونَ ﴿ ﴾ [يونس: ٧٧].

## <u>.</u>{6.9}

## المبحث الأول : اللغة ، واستعمالات العرب ، وطريقتهم في الحذف :

من خلال مواضع الحذف المستخرجة ، يتبين أن الحذف له أدلته من السياق ، وللعرب طريقة

متبعة فيه ، وسأورد شيئاً من ذلك في المطالب التالية :

المطلب الأول : الأصل عدم الحذف ، ولا يقال به إلا عند الاضطرار إليه .

المطلب الثاني : إنما يكون الحذف إذا دل عليه ظاهر الكلام ، وعرف السامع المراد منه .

المطلب الثالث : الإعراب يحدد ماهية المحذوف .

المطلب الرابع : يقدر الكلام حال الحذف على أنه كلام واحد لا متعدّد .

المطلب الخامس: لابد من مناسبة تقدير المحذوف للمذكور .

المطلب السادس : أمثلة على حذف بعض الحروف والكلمات بدلالة سياق الكلام عليه .



#### المطلب الأول :

### الأصل عدم الحذف ، ولا يقال به إلا عند الاضطرار إليه :

قد يسهل على المفسّر وغيره تقدير محذوف ما عند تبادره ، ولكن ذلك ليس له دائماً ، بـــل الأصل عدم الحذف ، ما دام المعنى مفهوماً على وجهه الصحيح دون تقدير :

ففي قوله تعالى : ﴿ قُلُ لِنَن ثَانِى السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضُ قُل يَتَّوِ كُنْبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَتَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْوَجِعْمِ : وهذه "السلام" النسي في قسول ه : الْوَيَحْمَمَتَكُمْ ﴾ ، لام قسم . ثم اختلف أهل العربية في حالبها : فكان بعض نحوبي الكوفة يقول : إن شئت جعلت ﴿ الرَّحْمَةُ ﴾ ﴾ ، قال : وإن شئت جعلت ﴿ الرَّحْمَةُ ﴾ ﴾ ، قال : وإن شئت جعلته في موضع نصب، يعني : كتب ليجمعنكم كما قسال: ﴿ كَتَبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْمُ مُنْوَا إِيَحْمَلُمُ ﴾ وإلانعام: ٤٥] يريد : كتب أنه من عمل منكم ...وكان بعض نحوبي البصرة يقول: نصبت الام" ﴿ لِيَجْمَعَتُكُمْ ﴾ ، لأن معنى : ﴿ كَتَبَ ﴾ [: فرضَ، وأوجب، وهو بمعنى القسم]، كان هول: والله ليجمعنكم ...

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندي أن يكون قوله : ﴿كُنْبُ عَلَنَ نَفْسِهِ

الرَّحْمَةُ ﴾ غايةً. وأن يكون قوله : ﴿ يَجَمَعُكُمْ ﴾ خبرًا مبتداً ، ويكون معنى الكلام حينئذ: ليحمعنكم
الله أيها العادلون بالله ليوم القيامة الذي لا ريب فيه ؛ لينقم منكم بكفركم به... وليس من صفة
الرحمة : ﴿ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيكُمَةِ ﴾ ، فيكون مبينًا به عنها . فإذ كان ذلك كذلك ، فلم يبق إلا أن
تنصب بنية تكرير "كتب" مرة أخرى معه ، ولا ضرورة بالكلام إلى ذلك ، فيوجّه إلى ما ليس بموجود
في ظاهره "(۱)

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۰۷/۵) ، وتحقيق شاكر (۲۷/۱۱) . وانظر موضعين آخرين : في البقرة (۲۳) ﴿ وَلَوْ أَخَذَنَا مِيشَقَكُمُ وَلَهُمْنَا وَقَكُمُ الطَّورَ خُدُوا مَا مَاتَيْنَكُمْ بِمُوَّقِ ﴾ الآبة حامع البيان (۳۱۷/۱) ، والأعراف (٤) ﴿ وَلَكُمْ مِن قَرْبُهُ أَلْمَلَكُمُونَا ضَهُمُّهَا أَلْسُمَا بَيْنَا أَرْبُ

# المطلب الثاني :

# إنما يكون الحذف إذا دل عليه ظاهر الكلام ، وعرف السامع المراد منه :

وسأمثل على ما دل عليه الدليل ، وما لم يدل عليه الدليل :

١ - فأمثلة ما دل عليه الدليل على نوعين : هما :

ا - أن يكون الدليل على الحذف جملة: كما في قول الله - تعالى - : ﴿ مَثَلَهُمْ كَتَنُو الذِي اللهِ اللهِ اللهِ المَنْوَقَدُ فَانَ فَلَمُا اللهِ اللهِ على الحذف جملة : كما في قول الله - تعالى ذكره - ﴿ كَتَنَوْ اللّهِ السَوْقَةُ فَانَ فَلَمَا الطبري - رحمه الله - " فإن قال لنا قائل : إنك ذكرت أنَّ معنى قول الله - تعالى ذكره - ﴿ كَتَنَوْ اللّهِ السَوْقَةُ فَانَ فَلَمَا اللهِ اللهُ اللهُ

فالمثل يدل على مساواة أناس بأناس أوقدوا نارا ، فأضاءت لهم الطريق ، ثم انطفأت وخـــيم الظلام عليهم ، ودليل حصول الانطفاء هو أن : التعبير بذهاب النور ، هو حصول نقيضـــه : ومـــع ذهاب النور يأتي الظلام الذي لا يحصل معه الإبصار ، ولابد من وجه الشبه بين المشبه : وهم المقــوم المستوقدون ، والمشبه بهم : وهم المنافقون ، فيكون المراد من المثل وذهاب النور ، ما يحصل للمنافقين من إطفاء النور في الآخرة ، كما في قوله – تعالى – : ﴿ يَرْمَ يُحُولُ ٱلسُّتَوْفُونَ وَالْسُتَوْفَتُ لِلَّذِينَ كَامَنُوا الْشُرُعَا تَشْتِسْ

مِن فُورَكُمْ فِيلَ الرَّجِمُوا وَلَذَاتُمُ فَالْمِسُوا فَوَا مَشْرِبَ يَنْهُم بِسُورٍ أَشْهَانَ بَلِينَا فَعِلْ الرَّمْةُ وَظَامِومُ مِن فِيكِهِ المَمَانُ فَالْمَوْمُ مِن فَاللَّهِ المُعَالَ فِي المُعادِد ١٣] "(١٠.

فالواو في قوله : ﴿وَكُو ﴾ دالة على محذوف دل عليه الكلام ، وتقدير الحذف المناسب هنا : ولو افتدى به لن يقبل منه ، كما أن الواو في قوله : ﴿وَلَيْكُونَ مِنَ ٱلْمُوتِدِينَ ﴾ دالة على حذف تقديره : وليكون من الموقنين أريناه ملكوت السماوات والأرض ، وهذا مثل هذا ." <sup>(٢)</sup>

٧ – ومن أمثلة الحذف الذي لم يدل عليه دليل وضعفه الطبري – رحمه الله – : في قولــه تمال : ﴿ وَنَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُكَنفَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ أَلَا أَنتَ سُبَحَنكَ إِنّي كُنتُ عِن الطّيليين ﴿ وَفَا اللّهُ إِلَهُ إِلّهُ أَلَا أَن تَقْيرَ عَلِيْهِ ﴾ هذا استفهام . وفي قوله : ﴿ فَمَا ثَمْنِي النَّدُرُ ﴾ [النهر: ٥] قال : استفهام أيضاً ، قال أبو جعفر:...وأما ما قاله ابن زيد ، فإنه قول لو كان في الكلام دليل على أنه استفهام حسن ، ولكنه لا دلالة فيه على أن ذلك كذلك ، والعرب لا تحذف من الكلام شيئا لهم إليه حاجة إلا وقد أبقت دليلا على أنه مراد في الكلام، فإذا لم يكن في قوله : ﴿ فَطَنَ أَن لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ دلالة على أن المراد به الاستفهام كما قال ابن زيــد ، كان معلوما أنه ليس به ... " (")

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٧٩/١) ، وتحقيق شاكر (٣٢٧/١) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٤٥/٣) ، وتحقيق شاكر (٨٦/٦) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٧٦/٩).

فليس هناك دليل على أن قوله : ﴿ فَظَنَّ أَنْ نَّ تَقْيِرَ هَلَيْتِهِ ﴾ استفهام ؛ لعدم دلالة الكلام على أنه محذوف ، والعرب لا تقول مثل ذلك في كلامها ، فالكلام خبر لا استفهام . (١)

(١) وانظر بفية الأمثلة على وحه العموم في : الفاتحة (٧) ﴿ مِرَطَ الَّذِينَ لَمَنْتَ مَتَتِهِمْ فَيْرِ الْمَصْلُوبِ مَلَقِهْ وَلَا العَسَمَآلِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٠٧/١) ، والبفرة (٢٦) ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعْبِيءَ أَن يَشْرِبَ مَشَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ الآبة حامع البيان (٢١٥/١) ، و(٥٤) ﴿ وَإِذْ قَالَ مُومَىٰ لِقَوْمِو. يَعَوْمِ إِلَكُمْ طَلَمَنُهُمْ أَنْفُسَكُمْ إِنِّخَاذِكُمْ أَلِمِجْلَ فَنُوبُواْ إِلَىٰ بَارِيكُمْ ﴾ الآبة حسامع البيسان (٣٢٨/١) ، و(١٤٣) ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلَنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِتَسَكُووُا شُهَدَآة عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ الآبة حامع البيان (١٤/٢) ، و(٢٤٣) ﴿ أَلَمْ تَسَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَنْدِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ حَذَرَ الْمَوْتِوْ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوثُوا ثُمَّ أَشْبَهُمْرُ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠٦/٢) ، و(٢٥١) ﴿ فَهَـزَمُوهُم بِإِنْ لَقَوْ وَقَـٰلَ دَانُهُ دُ جَالُوتَ وَمَاتَسُهُ اللهُ الشُّلُكَ وَالْحِسْمَةَ وَعَلَمَهُ مِكَا يَشَكَاهُ ﴾ الآبة حامع البيان (٦٣٩/٢) ، و(٢٧٥) ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّيْوَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّكُ ٱلشَّيْكُانُ مِنَ ٱلْمَيْسِ ﴾ الآبة حامع البيان (١٠٤/٣) ، وآل عمران(٩) ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ جَمَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبَّ فِيوْ إِلَّ لَهُ لَا يُمْوَكُ ٱلْبِيكَ لَا ﴾ جامع البيان (١٨٩/٣) ، والنساء (٨١) ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَايَفَةً مِّتُهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ﴾ الآبة حامع البيان (١٨١/٤) ، والمائدة (١٢) ﴿ وَلَقَدْ أَخَسَدَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَغِيتِ إِسْرَهُ مِيلًا وَيَعَشَّنَا مِنْهُمُ الْنَقَ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ الآبة حامع البيان (٤٩١/٤) ، و(١٠٦) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَاشُوا ضَهَدُهُ بَيْنِيكُمْ إِذَا حَمَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ الوَمِيـيَةِ الشَّذَانِ ذَوَا عَدْلِي مِنكُمْ أَوْ مَلخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ كِي الآية حامع البيان (١١٠/٥) ، و(١٠٧) ﴿ فَإِنْ مُمْرَعَكُمْ أَنَّهُمُنَا السَّنَحَكَمْ السَّاسَةُ إِنْمَا فَعَافَوْنِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُ ٱلأَوْلِينِ ﴾ الآية حامع البيان (١٢٠/٥)، والأنعام (٣٥) ﴿ وَإِن كَانَ كَبَّرَ عَلِمَكَ إِنْهَامُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغَى فَفَتَا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَلَو فَتْأَيِّيمُم بَطَيْرٌ فِهِ الآبة حامع البيان (١٨٣/٥) ، و(٧٣) ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَكُونِ وَالأَرْضَ وِالسَّقِيُّ وَيَوْمَ بَقُولُ كُن فَيصَكُونُ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٣٧/٥) ، و(٩٩) ﴿ وَهُوَ الَّوَىٰ أَمْزَلُ مِنَ السَّمَلُو مَنَّهُ فَأَفْرَهُمَا بِهِ. نَبَكَ كُلِّي مَنْهُم ﴾ الآبة حامع البيان (٧٨٩/٥) ، و(١٣٠) ﴿ يَمَمْشَرَ لَلِمْ وَالإِنسِ أَلْتُو بَأَلِيكُمْ رُسُلٌ يَنكُمُ يَنْفُشُونَ مَلَيْحُتُمْ مَايَنِيَ وَيُسْلِرُونَكُمْ لِقَلَة يَوْيكُمْ هَلَا ﴾ الآبة حامع البيان (٣٤٦/٥)، و(١٥١) ﴿فَلَ تَصَالُوا أَنْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ مَلْيَحَكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِد شَيْعًا ﴾ الآبة حامع البيان (٣٩٠/٥) ، والأعراف (١٥٥) ﴿ وَالْمَلَا مُومَن فَوَمَهُ سَبْيِينَ رَجُلًا لِمِيقَنِنَا ﴾ الآبة حامع البيان (٧٦/٦) ، والإسراء (١) ﴿ شُبْحَنَ الَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِمُبْدِهِ لَيَلًا مِن السَّنجِدِ الْحَرَامِ إِلَى السَّنجِدِ ٱلْأَقْسَا ﴾ الآية حامع البيان (١٦/٨) ، والكهف(٢) ﴿ قِيَّتَا لِيُشِيرً بُّمَّا شَدِيدًا مِن لَمُنَّدُ ﴾ الآية حامع البيان (١٧٥/٨) ، و(١٥) ﴿ مَتُوْلَةٍ، فَرَمُنَا أَخَمَدُوا مِن دُونِهِ مَالِهَةَ ﴾ الآبة حامع البيان (١٩٠/٨) ، و(٢٢) ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَنَةٌ زَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْر وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلَبُهُمْ رَبُّمَّا بِٱلْفَيْبِ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٠٦/٨)، وطه (٥٠) ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ ٱتَّفَلَىٰ كُلُّ فَرَيُّو خَلَقَهُمُّ مَ



#### المطلب الثالث : الإعراب يحدد ما هية المحذوف :

ففي قوله - تعالى - : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَنِ الْبَسْتَكُنَّ قُلْ إِصْلَاحٌ ثُمْ خَيْرٌ وَلِن تُخَالِطُوهُمْ وَلِخَوْتَكُمْ وَاللّٰهُ الْمُشْسِدَ

مِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْ صَلَّةَ اللّٰهُ لَالْحَمْ أَنَّ اللّٰهُ عَرُونُ عَرَيْدُ صَكِيمٌ ﴿ ﴾ [البنرة: ٢٠٠] قال أبو جعفر : فان قال لنا قائسل :

وكيف قال : ﴿ وَلِمُونَدِّكُمُ أَنَّ اللّٰهُ عَرُونُ الإخوان ، وقال في موضع آخــر : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ وَلِهَالاً أَوْ رُكُبانًا ﴾ [البنرة: ٣٣٩] قبل : لافتراق معنييهما ، وذلك أن أيتام المومنين إخوان المؤمنين والإخوان مرفوعون بالمعنى المتروك ذكره، وهو "هم" ؛ للدلالة الكلام عليه ، وأنه لم يرد بالإخوان الخبر عنهم ألهم كانوا إخوانا من

هَدَىٰ 🗗 ﴾ حامع البيان (٢٢/٨) ، والأنبياء (٤٢) ﴿ قُلْ مَن يَكْفُوْكُم بِٱلَّذِي وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّهَنِينِ ﴾ الآية حامع البيــــان (٣٠/٩) ، والنمل (١٢) ﴿ وَلَدَخِلَ بَلَكُ فِي جَمِيكَ تَحْرُجُ يَتَضَلَّة مِنْ فَقِرِ سُوِّعِ ﴾ الآية حامع البيان (١١/٩) ، والروم (٣) ﴿ فِيَ أَمَّنَهُ ٱلأَرْضِ وَهُم مِّنَّ بَعْدٍ فَلَهُمْ سَيَغْلِمُوكَ 🧿 ﴾ حامع البيان (١٦٧/١٠)، ويس(٨) ﴿ إِنَّا جَمَلُنَا فِي أَفَتَتِهِمْ أَفْلَلًا فَهِيَ إِلَى اَلاَنْقَانِ فَهُم مُقْمَعُونَ 🗘 ﴾ حامع البيان (٢٦/١٠) ، والصافات (١٠٠) ﴿ رَبِّ عَبِّ لِي مِنَ ٱلشَّلِيبِينَ 🕝 ﴾ حامع البيان (٥٠/١٠)، والزخرف (١٨) ﴿ أَوْمَن يُنَشِّؤُا فِي الْعِلْيَةِ وَهُو فِي الْحِسَالِرِ مَيْرُسُيِينِ ۞ ﴾ حامع البيان (١٧٣/١)، و(٥١) ﴿ أَرْ أَمَّا خَيْرٌ مِنْ هَا لَهُى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكُادُ بُيِينُ ۞ ﴾ حامع البيان (١٩٦/١١) ، والدخان (٥٣) ﴿ يَبْشُونَ مِن سُندُسِ وَلِمَنْ تَرْقُ مُتَفَدِيدِينَ 🥝 ﴾ حامع البيان (٢٤٨/١١) ، ومحمد (١٥) ﴿ مُثَلَّالِكُنُو النَّفُونَّ فِيهَا آمَهُرُّ مِن قَلْم فَيْرِ مَكِينٍ ﴾ الآية حامع البيان (٣١٤/١١) ، والححرات (١١) ﴿ كِائَيًّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَسْخَرْ فَعْ مِن قَوْمٍ عَمَعَ أَن يَكُونُوا غَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٣٩٣/١١)، والذاريات (٤٩) ﴿ وَيِن كُلِّي مَنْهِ خَلْنَا زَوْيَتِنِ لَمُلَكِّرُ نَدَّرُونَ ﴿ ﴾ جامع البيان (٤٧٢/١١)، والطور (٢٠) ﴿ مُثِّرَكِينَ فَلَنْ شُرُرٍ مَّصْفُونَةٌ وَزَقِيمَـنَشُهُم بِمُورٍ مِينِ 🕜 ﴾ حامع البيـــان (٨٧/١١) ، والـــنحم (١٩-٢٠) ﴿ لَمَرْبَيْتُمُ اللَّتَ وَالْفَرُقِ ۞ وَمَنَوْهَ النَّالِكَةَ الدُّخْرَى ۞ ﴾ حامع البيان (١١/٥١٥)، وافصر (٢٠) ﴿ تَزِعُ ۚ النَّكَسَ كَانَتُهُمْ أَصْبَادُ لَغَلَّ شُغَيرٍ ۞ ﴾ حامع البيسان (٨/١١) ، والواقعــة (٨) ﴿ فَأَصْحَتْ ٱلْتَهْنَدُةِ مَا أَصَحَتْ ٱلْمَهْنَدُةِ كَالْمَ (٦٦٧/١١)، والواقعة (٩١) ﴿ مَسْكَدُ لَكَ مِنْ أَصْمَتِ ٱلْمَدِينِ ۞ ﴾ حامع البيان (٦٦٧/١١)، والإنسان (٧) ﴿ يُمُؤُونَ إِلنَّذِ وَيُحَاكُونَ فِيمَاكُونَ خَرْتُهُ مُسْتَعِلِيمَا 🕜 ﴾ حامع البيان (٢١/٥٩) ، والنبأ (١٦) ﴿ وَجَنَّتِ ٱلْفَاقَا ۞ ﴾ حامع البيان (١٢/٠٠١) ، و(٣٣) ﴿وَكَوْلِمِ ٱلْرَبَا ﴾ ﴾ حامع البيان (١٠/١٢) ، والضــحى (٣) ﴿ مَا وَدَّمَكَ رَبُّكَ وَمَا قَنْ ﴾ ﴾ حـــامع البيـــان

أحل مخالطة ولاتمم . ولو كان ذلك المراد لكانت القراءة نصباً ، وكان معناه حينتذ : وإن تخـــالطوهم فخالطوا إخوانكم ، ولكنه قرئ رفعاً ؛ لما وصفت من ألهم إخوان للمؤمنين الذين يلونهم ، خالطوهم أو لم يخالطوهم . " (١)

فاستدل بكون كلمة "إخوان" مرفوعة ، على أن المحذوف ضمير وليس فعلا ؛ لأنه لو كــــان فعلا لكانت القراءة لكلمة : " إخوان " بالنصب ، والقراءة ليست كذلك .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٣٨٠/٢)، وتحقيق شاكر (٣٥٦/٤). وانظر مثله في البقرة (٥٨) ﴿ وَلَهْ قَتَى النَّقُلُوا كَنْهِو القَيْمَةَ فَ**صَّمُلُوا بِنَهَا مَيْنَكُ فِيتَامٍّ** رَفِقَكَ ﴾ الآية حامع البيان (٣٤١/١) ، والعنكبوت (٨) ﴿ وَيَعَيِّنَا ٱلْإِنْسَنَ بِكَانِكِمْ صُمِّنًا ﴾ الآية حامع البيان (٣٢/١٠) .



# المطلب الرابع : ينبغي تقدير الكلام حال الحذف على أنه كلام واحد لا متعدد :

فإذا فهم الكلام وقدر محذوفه على أنه كلام واحد وكان ذلك ممكناً ، فلا ينبغي العدول عنه إلى تقديره بمتعدد من الكلام إلا إذا لم يكن له إلا ذاك المحمل .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٤٣٤/١) ، وتحقيق شاكر (٢٩٢/٢) .

#### المطلب الخامس : لا بد من مناسبة تقدير المحذوف للمذكور :

ففي قوله تعالى : ﴿ يُومِيكُواللّهُ فِي الزَّلَاكِمُ مِنْ الذَّكِرِ مِثْلُ حَوَّا الْأَنْدَيْمَةِ، فَإِن كُنَّ فِسَكَهُ فَوْقَ الْمُنْدَيْنِ فَلَهُنَّ اللّهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ العربية في المعنى بقوله : ﴿ وَإِن كُنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وقال آخرون منهم : بل معنى ذلك فإن كان الأولاد نساء، وقال : إنما ذكر الله الأولاد فقال: ﴿ يُوسِيكُو اللهُ فِي ٱلوَّلَيْدِ كُمُّ مِنَّ عَسَم الوصية فقال : ﴿ فَإِن كُنَّ يِسَلَهُ ﴾ وإن كان الأولاد [نساء وإن كان الأولاد أنساء وإن كان الأولاد أنساء وإن كان الأولاد أنساء وإن كان الأولاد أنهاء وإن كان الأولاد أنهاء واحدة أنوجة منه بذلك عن الأولاد .

قال أبو حعفر : والقول الأول الذي حكيناه عمن حكيناه عنه من البصريين أولى بالصواب في ذلك عندي ؛ لأن قوله : ﴿ فَإِن كُنَّ ﴾ لو كان معنياً به الأولاد لقيل : وإن كانوا ؛ لأن الأولاد تجمع الذكور والإناث ، وإذا كان كذلك فإنما يقال : كانوا لا ﴿ كُنَّ ﴾ " .(١)

فتقدير المحذوف بالأولاد لا يدل عليه قوله : ﴿ كُنَّ ﴾ ؛ لأن لفظ "كنّ" خاص بالإناث ، ولو كان الخطاب للذكور والإناث لأشار إليهم بلفظ : "كانوا " .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٦١٨/٣) ، وتحقيق شاكر (٣٤/٨) .



#### المطلب السادس:

#### أمثلة على حذف بعض الحروف والكلمات بدلالة سياق الكلام عليه :

فحذف "لا" هنا تستعمله العرب في كلامها ، ولا شك أن تبيين الله لعباده الأحكام وخاصة الفرائض من أجل أن يهتدوا لا ليضلوا .

٧ - ومثال حذف الكلمة: في قوله - تعالى - ﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ آمَوْلَهُمْ رِكَاةُ النّايِن وَلا يَعْنِي اللّهِ وَلا إِلَيْقِهِ الْآخِرُ وَمَن يَكُونَ الشّيطان لَهُ خَلِينا هَا أَمْ عِمل بطاعته ويتبع أمره ، ويترك أمر الله في بذلك -جل ثناؤه- ومن يكن الشيطان له خليلاً وصاحباً يعمل بطاعته ويتبع أمره ، ويترك أمر الله في إنفاقه ماله رئاء الناس في غير طاعته وجحوده وحدانية الله والبعث بعد الممات ﴿ فَسَلَةٌ قَرِيناً ﴾ ، يقول : فساء الشيطان قريناً . وإنما نصب القرين ؛ لأن في "ساء" ذكراً من الشيطان ، كما قال -جل ثناؤه-: ﴿ فَهِ لَمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ العَرِب في ساء ونظائرها . " (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩٠/٤) ، وتحقيق شاكر (٣٥٨/٨) . وانظر بقية الأمثلة التي أكد فيها أن لغة العرب تستعمل هذا الحذف في : النساء (٤٣) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَوْةَ وَأَنْدُ شَكْرَىٰ حَقَّ فَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ الآبة حامع البيسان (١١٢/٤) ، و(٩٠) ﴿ إِلَّا الَّذِينَ بَصِلُونَ إِلَىٰ قَرْمِ يَبْتُكُمْ وَيَنتُهُمْ يَبِنَتُنُ أَوْجَاتُوكُمْ حَيرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَالُوكُمْ أَوْيَقَالُولُ وَيُقَالُونُ فَوْمُهُمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٠٠/٤) ، و (١٢٧) ﴿ وَيَسْتَقْتُونَكَ فِي النِّسَلَةُ قُلِي آلَةً يُشْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٩٧/٤) ، والأعـــراف (٧٣) ﴿ وَلِكَ ثَمُودَ لَخَاهُمْ صَلِيكًا قَالَ بَنَقَرِمِ آعَبُدُوا لَقَهُ مَا لَحَكُم مِنْ إِلَيْهِ ضَيْرُتُم ﴾ الآبة حامع البيان (٥٣٠/٥) ، و(١٧٧) ﴿ سَلَّةَ مَثَلًا ٱلْقَيْمُ ٱللَّهِينَ كَلَّهُمْ إِنْهَا مَانِينَا وَٱنفَسَهُمْ كَانُوا يَطْلِمُونَ 😁 ﴾ الآبة حامع البيان (١٢٩/١)، والأنفال (١٣) ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ شَاقُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَافِعَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ صَالِحَ اللَّهُ شَدِيدُ الوقابِ 🕝 ﴾ حامع البيان (١٩٨/٦) ، والنوب 🕳 (٨) ﴿ كَيْفَ وَلِن يَظْهُرُوا طَيُحُمُّمْ لَا يَرَقُبُوا لِيكُمُّمْ إِلَّا وَلَا وَمَلَّا ﴾ الآبة حامع البيان (٢/٣٢٥)، والنحل (٥) ﴿ وَالْأَنْفَدَ خَلَقْهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا وِفْءٌ وَمَنْنَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان ٩/٩ ٥٠ ، والمومنون (٣٣) ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن فَيهِو ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ وَكُلُّكُواْ بِلِيْلَةِ الْكَيْرَةِ وَلَقُرْفَتُهُمْ فِي لَلْمَيْزَةِ الدُّنَّا مَا حَلْنَا إِلَّا بَشَرٌ يَغْلُكُمْ فِي الآنة حامع لبيان (٢١٧/٩)، ولفرقان (٢٠) ﴿وَرَمَّا أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ مِنَ الْمُرْسَكِيكِ إِلَّا إِنَّهُمْ لِبَأَكُمُونَ الطَّحَامَ وَيَسَدُّونِ فِي الأَسْوَاقُ وَيَمَلُنَا بَشَكُمْ إِنْسَةِ أَصْدِيوُكُ \* وَكَانَ رَبُّكَ بَمِيهِا ( ) ﴾ الآبة حامع البيان (٢٧٦/٩) ، ولقمان (٢٨) ﴿ مَّا خَلَقُكُمْ وَلَا بَشَفُكُمْ إِلَّا كَنفْسِ وَحِنفُو إِنَّالَهُ مَيِمَّ بَسِيرٌ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٢٢/١٠) ، والصافات (٨) ﴿ لَا يَسْتَمُونَ إِلَّ ٱلْتَلَا ٱلْأَفَلَ وَقُذَفُونَ مِن كُلِ جَلِنٍ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٤٧٢/١٠) ، وسورة ص (٢٢) ﴿ إِذْ مَخَلُوا عَلَى كَاثُودَ فَشَرْعَ مِنْهُمٌّ قَالُوا لا تَخَفّ ﴾ الآيـــة حــــامع البيــــان (٥٦٦/١٠) ، والنازعات (٣٢) ﴿ وَلَلْهَالُ أَرْسَنُهَا ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٣٩/١٢) .



٣- وقد يحذف الشيء ويشار إليه بالضمير مع عدم ذكره في الكلام السابق: ومناله قوله العالى - تعالى - : ﴿ قَالُوا إِن يَسَـرُهُ فَقَدْ سَرُكَ أَمُّ لَذَين بَتُلُ فَاسَرُهَا يُوسُفُ فِي تَقْمِهِ وَلَمْ يَبُوهَا لَهُمْ فَالَ أَشَدُ سَرُّكَ أَمُّ لَّهُ مَسَكَانًا وَلَقَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُون ﴿ فَالَّمَ مَا الحَلَمة ، وهي : ﴿ أَنشَدْ شَرُّ مَسَكَانًا وَلَلُهُ أَعْلَمُ بِمَا فَاسْتُ ؛ لأنه عنى هما الكلمة ، وهي : ﴿ أَنشُدْ شَرُّ مَسَكَانًا وَلَلُهُ أَعْلَمُ بِمَا فَاسْتُ ؛ لأنه عنى هما الكلمة ، وهي : ﴿ أَنشُدْ شَرُّ مَسَكَانًا وَلَلُهُ أَعْلَمُ بِمَا فَاسْتُ ؛ لأنه عنى هما الكلمة ، وهي : ﴿ وَلَلْكِ مِنَ الْبَلَةِ الْفَيْبِ ﴾ [مود: ١٠] ، وكنى عن الكلمة ولم يجر لها ذكر متقدم ، والعرب تفعل ذلك كثيراً ، إذا كان مفهوما المعنى المراد عند سامعي الكلام ... ومنه قول الله : ﴿ ثُمَّ إِنِكَ رَبِّكَ لِلْمَينِ مَا شُرْمُوا ثُمَمَ مَنْ المَّ اللهُ وَمُ يَجُولُ اللهُ : ﴿ فَمُ يَحِر قبل ذلك ذكر لاسم مؤنث ." (١)

فمتى ثبت أن العرب تشير إلى شيء محذوف بضمير ، حسن القول بالحــذف ، شـــريطة أن يكون الكلام على هذا التقدير مفهوما من السياق عند السماع ، كما في ضمير كلمة : ﴿وَالْمَـرَّمَا ﴾ فهو عائد على غير متقدم ، ولكنه مفهوم والمسر هو قوله : ﴿ أَنَّتُمْ شَرُّ مَسَكَانًا وَاللَّهُ مِنَا تَصِفُوك ﴾ والمثال الآخر : الهاء في قوله : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَقِدِهَا ﴾ عائد على غير متقدم ، ولكنه مفهوم مـــن السياق .

<sup>(</sup>١) والتقدير من بعد فعلتهم ، حامع البيان (٢٦٦/٧) ، ومثله في الأنعام (٣١) ﴿ فَقَدْ خَيِرَ ٱلْذِينَ كُلَّكِماً يَلِقَلَو كَهَ الآية حــامع البيان (١٧٧/-١٧٧) ، والعاديات (٤-٥) ﴿ فَأَنْنَ فِيهِ نَفَعَا ۖ ﴾ الآية حامع البيان (١٧٧/٢) .

# المبحث الثاني : قد يدل سبب النـــزول على حذف :

ومثال سبب النسزول الدال على حذف : ما ورد في نسزول قوله – تعالى – : ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهِ الْحَدُ ﴾ [الإحلاص: ١] قال – رحمه الله – :" ذُكر أن المشركين سألوا رسول الله – ﷺ – عن نسب ربّ العزّة، فأنسزل الله هذه السورة جواباً لهم . وقال بعضهم : بل نسزلت من أجل أن اليهود سألوه، فقالوا له : هذا الله خلق الخلق ، فمن خلق الله ؟ فأنسزلت جواباً لهم... فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا : قل يا محمد لهؤلاء السائليك عن نسب ربك وصفته ، ومن خلقه ؟ : الرب السذي سألتموني عنه ، هو الله ، الذي له عبادة كل شيء ، لا تسنبغي العبادة إلا له ، ولا تصلح لشسيء سواه ." (١)

فالأمر بالقول في هذه السورة عائد على سؤال متقدم دل عليه سبب النــزول .

ويدخل تحت هذا ، بدلالة المفهوم : الآيات التي فيها سبب نـــزول ، ومن أمثلة ذلك :

نـــزول أول سورة اقرأ ، فالأمر كان متوجهاً من جبريل – عليه السلام – ثـــلاث مـــرات ورسول الله – ﷺ– يقول : ما أنا بقارئ ، أي: لست أحسن أن أقرأ ، ثم أنـــزل الله عليه بيان ما أمر بقراءته .

وكذلك سورة الكافرون، ترجع إلى ما طلبه المشركون من رسول الله ﷺ أن يعبد آلهتهم سنة ، ويعبدوا إلهه سنة ، ونحو ذلك من السور والآيات . والله أعلم –.

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٧٤١/١٢) ، أسباب نزول سورة الإخلاص ضعيفة جلاً ، انظر المحرر في أسباب النسزول للسدكتور خالســد المزينين (١١٠٧/٢) .



#### المبحث الثالث : أمثلة على بعض أنواع الحذف بدلالة السياق :

وصنفت الأمثلة على ستة مطالب ، وهي :

المطلب الأول : حذف قال أو قالوا ، ونحوهما . وحذف القائل .

المطلب الثابي : حذف مقطع من القصة ، أو حدث من واقعة .

المطلب الثالث : حذف جوابي السؤال والقسم ونحوهما .

المطلب الرابع: حذف المقابل.

المطلب الخامس : حذف اسم الإشارة في أوائل السور .

المطلب السادس : ختام الآية بالأسماء الحسنى دالٌّ على محذوف مراد معناه .

المطلب الأول : حذف قال أو قالوا ، ونحوهما ، وحذف القائل : 1- حذف قال أو قالوا ، ونحوهما ، والسر اللغوي في ذلك :

ورد في القران حمل محكية عن متكلمين ، و لم يشر في الآية إلى تعيين القائــــل، إلا أن هـــــذا التحديد يعرفه من تأمل السياق .

وقبل سوق الأمثلة على ذلك ، يجب الإحاطة بأن تقدير نسبة الكلام لهـــذا أو ذاك خاضـــع لدلالة السياق الفاصلة ، فلا يكون القول بأن هذا قول لمخصوص قد حذف إلا بدليل :

ففي قوله - تعالى - : ﴿ وَلَمِشُا فِي كَفِفِهِمْ ثَلْثَ مِاتَقُو سِنِينَ وَالْفَادُواْقِسَمًا ۞ ﴾ [الكهد: ٢٠] نقل - رحمه الله - الخلاف فيها : " فقال بعضهم : ذلك خبر من الله تعالى ذكره عن أهل الكتـــاب أهـــم يقولون ذلك كذلك ، واستشهدوا على صحة قولهم ذلك بقوله : ﴿ قُلِ اللهُ أَفَلُمُ بِهَا لِيشُوا ﴾ [الكهد: ٢٦] وقالوا : لو كان ذلك خبراً من الله عن قدر لبثهم في الكهف، لم يكن لقوله : ﴿ قُلِ اللهُ أَفَلُمُ مِمَا لَمِثُوا ﴾ وحمد مفهوم، وقد أعلم الله خلقه مبلغ لبثهم فيه وقدره...وقال آخرون: بل ذلك خبر من الله عن مبلغ ما لبثوا في كهفهم ...

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : كما قال الله – عز ذكره – : ولبث أصحاب الكهف في كهفهم رقوداً -إلى أن بعثهم الله ؛ ليتساءلوا بينهم ، وإلى أن أعثر عليهم من أعثر – ثلاث مائة وتسع سنين ، وذلك أن الله بذلك أخير في كتابه . وأما الذي ذكر عن ابن مسعود أنه قرأ : "وقالوا وكَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ" (١) وقول من قال : ذلك من قول أهل الكتاب ، وقد رد الله ذلك عليهم ، فان معناه في ذلك – إن شاء الله – كان : أن أهل الكتاب قالوا فيما ذكر على عهد رسول الله – أن الفتية من لدن دخلوا الكهف إلى يومنا ثلاث مائة سنين وتسع سنين ، فرد الله ذلك عليهم، وأخبر نبيه أن ذلك قدر لبثهم في الكهف من لدن آووا إليه إلى أن بعثهم ليتساءلوا بينهم ، ثم قال –جل ثناؤه – لنبيه – من المحد : الله أعلم بما لبثوا بعد أن قبض أرواحهم من بعد أن بعثهم من رقد قم إلى يومهم هذا ، لا يعلم بذلك غير الله ، وغير من أعلمه الله بذلك . فان قال قائل : وما يدلً على أن

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف (٤٨١/٢) ، قال ابن كثير : " وقراءة ابن مسعود منقطعة " . (٧٨/٣) .

ذلك كذلك ؟ قيل: الدالَّ على ذلك أنه – حل ثناؤه – ابتدأ الخبر عن قدر لبثهم في كهفهم ابتداء ، فقال : ﴿ وَلَمِنْتُواْ فِيكُمْ فِهِمْ ثَلَكَ مِأْتَوْ سِنِينَكَ وَآئَكَادُواْ تِشَمَّا ۞ ﴾ و لم يضع دليلا على أن ذلك خبر منه عن قول قوم قالوه ، وغير حائز أن يضاف خبره عن شيء إلى أنه خبر عن غيره بغير برهان ؛ لأن ذلك لو حاز جاز في كل أخباره ، وإذا جاز ذلك في أخباره ، حاز في أخبار غيره أن يضاف إليه ألها أخباره ، وذلك في قلب أعيان الحقائق وما لا يخيل فساده .

فإن ظنّ ظان أن قوله : ﴿ قُلِ اللهُ أَمَامُ بِهَا لِمَثُوا ﴾ دليل على أن قوله : ﴿ وَلِيَتُوا فِي كَمْفِهِمْ ﴾ خبر منه عن قوم قالوه ، فإن ذلك كان يجب أن يكون كذلك لو كان لا يحتمل من التأويل غيره ، فأما وهو محتمل ما قلنا من أن يكون معناه : قل الله أعلم بما لبثوا إلى يوم أنــزلنا هذه السورة ، وما أشبه ذلك من المعاني ، فغير واحب أن يكون ذلك دليلاً على أن قوله : ﴿ وَلِيَتُوا فِي كَمْفِهِمْ ﴾ خبر من الله عن قوم قالوه ، وإذا لم يكن دليلا على ذلك ، و لم يأت خبر بأن قوله : ﴿ وَلِيَتُوا فِي كَمْفِهِمْ ﴾ خبر من الله عن قوم قالوه ، ولا قامت بصحة ذلك حجة يجب التسليم لها ، صحّ ما قلنا ، وفسد ما حالفه ."(١)

ويستفاد من هذا أن القول بوجود حذفٍ في شيء من الكلام أياً كان لا بد فيه من حجـــة ، وحين لا توجد حجّة بيّنة فإنه يحمل على الظاهر من السياق ، إلا إذا لم يوجد للقول من غير تقــــدير الحذف وجه ، فإنه يحمل عليه .

٧- يؤيد ما سبق ويعتبر من أمثلة حذف "قال" ونحوهما : قوله - تعالى - ﴿ المَسَنَدُ يَوْ نَتَهِ مَنَ السَّنَدُ يَوْ نَتَهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

قيل: بل ذلك كله كلام الله حل ثناؤه ، ولكنه – حلَّ ذكره – حَمِد نفسه وأثنى عليها بما هو

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٨/ ٢١-٢١١) .

<u>.</u>{010}

له أهلٌ ، ثم علَّم ذلك عباده ، وفرض عليهم تلاوته ، اختبارًا منه لهم وابتلاءً، فقال لهم قولوا : ﴿ تَلْتَسَتُهُ يَمْ مَنْ الْمُسَامِينَ ﴾ وقولوا : ﴿ يَلَدُ مَنْ مُهِالَهُ مُسْتَمِينٌ ﴾ .

فقوله : ﴿ يَقَدُ نَبُتُهُ ﴾ مما علمهم – حلَّ ذكره – أن يقولوه ويَدينُوا له بمعناه ، وذلك موصول بقوله: ﴿ لِلسَنَهُ يَوْ بَنِ السَّمَلِينِ ﴾ ، وكأنه قال : قولوا هذا وهذا .

فإن قال: وأين قوله: "قولوا"، فيكونَ تأويلُ ذلك ما ادَّعَيْتَ ؟ . قيل : قد دللنا فيما مضى أن العرب من شأنها - إذا عرفت مكان الكلمة ولم تشكُّك أنّ سامعها يعرف بما أظهرت من منطقها ما حذف - حذف ما كفى منه الظاهرُ من منطقها ، ولا سيما إن كانت تلك الكلمة التي حُذفت قولاً أو تأويلَ قول . " (۱)

وقد دل ظاهر السياق في هذا المثال على حذف قال وقولوا ، وهذا الحذف من أشهر أنـــواع الحذف عند العرب .

٣- إذا وجد في السياق قول -سواء كانت النسبة للقول موجودة أو محذوفة - فإنه يحسن في العربية هذا الحذف قصداً لتنويع الحطاب من مخاطب إلى غائب وعكسه ، وفي التنويع تجديد ،
 وتجديد للسمع أن يمل أو يكل :

ففي قوله - تعالى - : ﴿ آلَا يَوْ الذِينُ لَقَالِمُ وَالَذِينَ الْخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيكَةَ مَا نَمْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَكُونَا إِلَى اللّهِ وَلَفَيْ الْحَالَمُ مَنْ هُوكَذِبٌ حَمَّا وَلَيْ إِلَى اللّهِ وَلَفَيْ إِلَى اللّهِ وَلَفَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهِ وَلَا عَلَيْ اللهِ اللهِ وَلَا عَنْ وَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا عَنْ وَلَوْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلِكُونَ لَكُ وَلَا لَمُ الْحَلَالُهُ إِلَيْ الللهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) حامع البيان ٩٠/١ -٩٠ ، وتحقيق شاكر ١٣٩/١ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله هنا هو : عبد الله بن عباس ، انظر تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (٤٥٧/٤–٤٥٨) .



كالمخاطب ، ويترك أخرى كالغائب..." (١)

فهنا لما كان في السياق مقولة المشركين عن سبب عبادقم للأولياء مـــع الله ، قــــالوا : ﴿مَا نَعْبُكُهُمْ إِلَّا لِيُعَرِّبُونَاۚ إِلَى اللَّهِ ﴾ ، وقولهم هذا حديث عن الغائب ، وفي قراءة أبيَّ : "ما نعبدكم" وهو خطاب لحاضر ، وحسن ذلك ؛ لوجود نسبة القول باطنة مفهومة من السياق ، ومن باب أولى : لو كانـــت نسبة القول موجودة ؛ لحسن التعبير من مخاطب إلى غائب ، وهو المسمى بالالتفات .(٢)

(١) حامع البيان (١٠/١١) .

<sup>(</sup>٢) الالتفات هو : العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلم ، أو على العكس . التعريفات للحرحاني صـــفحة (٥١) . وانظـــر بقية المواضع في : البقرة (٥٧) ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْحَتُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوَىٰ ﴾ الآية حامع البيان (٣٣٨/١) ، (٦٠) ﴿ وَإِذِ آسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱشْرِب يَعْمَالَتَ ٱلْحَبَرُ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٤٨/١) ، وال عمران (٧٩) ﴿ مَا كَانَ لِيسَرِ أَنْ يُخِهَيَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنَّا مُنَّالًا لِلْمَاسِ كُونُوا مِيكُنا لِي مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٢٣/٣) ، و(١٠٦) ﴿ يَرْمَ نَبْيَشُ وَجُوهُ وَلَسُودٌ وَجُوهُ ﴾ الآية حامع البيان (٣٨٦/٣) ، والأنعام (٧) ﴿ أَلْمَ يَرْوَا كُمْ أَهْلَكُنَّا مِن قَبِلِهِم تِن قَرْدِ مُكَتَّهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَوْ تُدَكِّنُ لَكُوْ ﴾ الآبة حامع البيان (١٠٠/٥) ، و(١٢٨) ﴿ وَيُّومَ يَسْمُرُهُمْ جَبِيمًا يَسَشَرَ لَلْهِنَ قَدِ اسْتَكُمُّونُدُ مِّنَ آلإنين كه الآبة حامع البيان (٣٤٢/٥) ، و(١٥٤) ﴿ لَمُدَّ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلْمُؤت أَحْسَنَ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّي شَمْعٍ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٩٨/٥) ، والأعراف(٣) ﴿ التَّهِمُوا مَا أَمُولَ إِلَيْكُمْ مِن زَيْكُو وَلَا تَشْهُوا مِن ﴿ وَفِيهِ أَوْلِيَاتُهُ ظَيلًا قَائَذَكُمُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٤٢٦/٥) ، و(١٦٠) ﴿ وَتَطَّعْنَهُمُ الْنَتَقَ مَشْرَةً أَسْمَاطًا أَسْمًا ﴾ الآية حامع البيان (٢٠/١) ، و(١٩٦) ﴿ إِنَّ وَلِمْنَى اللَّهُ الَّذِى نَزَّلَ الْكِتَتَبُّ وَهُوَ بَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ 🍘 ﴾ الآبة حامع البيان (٦٠/ ١٥) ، والأنفال (٥٠) ﴿وَلَوْ تَدَرَى إِذْ يَتَوَلَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلْتَهِكُةُ يَشْرِيُونَ وُجُومَهُمْ وَأَدْبَكَرُهُمْ وَدُولُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ 🤡 ﴾ الآبة حامع البيان (٢٦٨/٦) ، والتوبة(٣٥) ﴿ يَرْمَ يُحْمَىٰ طَيُّهَا فِي فَلَو جَهَذَّدَ فَتَكُوَّف بِهَا جِهَاهُهُمْ وَجُوهُمْمٌ وَظَهُورُهُمْ ﴾ حامع البيان (٢١٢/٦) ، والرعد(٢٤) ﴿ مَلَكُمُّ عَلَيْكُمْ بِمَا صَمَيْتُمْ فَيْمَ مُفْتِيَ النَّادِ 🔞 ﴾ الآبة حامع البيان (٣٧٧/٧)، والنحل (٢٨) ﴿ آلَٰتِينَ تَنوَفَّتُهُمُ ٱلسَّلَيْكُمُ طَالِيقَ أَنشِيهِمْ فَٱلفَّوَّا السَّلَةِ مَا كُنَّا نَصْدَلُ مِن شَرِّم ﴾الآبة حامع البيان (٧٩/٧) ، والإسراء (١٣) ﴿ وَكُلُّ إِنَّكِ ٱلْوَنَتَةُ طَتَهِمَهُ فِي مُنْقِدِّ وَتُغْيِمُ لَكُم يَوْمَ ٱلْفِيْمَةِ كِتَا﴾ يَلْقَنُهُ مَنشُورًا 👣 ﴾ الآبة حامع البيان (٨/٠٥) ، والكهف (٢٤) ﴿ إِلَّا أَن يَشَلَةَ اللَّهُ وَاذْكُر زَيَّكَ إِنَا نَسِيتَ وَقُلْ صَمَعَ أَن يَهدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا رَشَّلَا ۞ ﴾ الآبة حامع البيان ٢٠٨/٨ ، و(٤٨) ﴿ وَعُريشُوا ظَن رَبِّكَ صَفًّا لَقَد جَنْتُمُونا كَمَا خَلَقَنَكُو أَوْلَ مَرَّةٍ ﴾ الآية حامع البيان (٢٣٣/٨) ، والأنبيساء (٩٧) ﴿ وَلَقَدْبَ ٱلْوَصْـدُ ٱلْمَحْقُ فَإِفَا هِمَكَ شَخِصَةٌ أَبْصَدُرُ ٱلَّذِينَ كَشَرُوا ﴾ الآية حامع البيان (٨٨/٩) ، والحج (٢٢) ﴿ كُلِّنَا أَرَادُوا أَنْ يَشْهُوا مِنْهَا مِنْ فَيْرَ أُمِيدُوا فِهَا وَنُوقُوا عَلَلَ الْمُسْبِقِ

🕝 ﴾ الآية حامع البيان (١٢٧/٩) ، والمؤمنون(١٠٥) ﴿ أَلَمْ تَكُنْ عَايَنِي تُنْفَى طَيْكُمْ فَكُشُر بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٤٦/٩) ، والنمل (٩٠) ﴿ وَمَن جَلَّة بِالسَّيْتَةِ فَكُبُّتْ وَجُومُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَقِكَ إِلَّا مَا كُمُنتُر ۚ تَصْمَلُونَ ﴾ ﴾ الآية حامع البيان (٢٤/١٠) ، وسبا (٧) ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ عَلَى مَثَلُكُمْ طَنْ مَثِيلٍ بَيْتِكُمْ إِنَا مُؤَفِّدٌ كُلُّ مَسَزَّقِ إِلَّكُمْ لَهِي خَلِقٍ جَسِيدٍ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٣٤٨/١٠)، و(١٣) ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاتُهُ مِن تَصَابِهِ وَتَمَاثِيلَ وَحَذَانِ كَالْجَوْلِ وَأَلْهِ وَرَاسِينَتٍ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٥٦/١٠) ، وبس (٦٠) ﴿ أَلْرَ أَهَمَدُ إِلَيْكُمْ بَنَبِقِ عَادَمَ أَن لَا تَشْبُدُوا الشَّيَطَانَّ إِلَهُ لَكُو عَدُونًا شَهِينًا ۖ ﴾ الآبة حامع البيان (٤٥٧/١٠) ، والصافات (٢٢) ﴿ لَمُشْرُوا الَّذِينَ فَلَتُوا وَلَوْيَحَهُمْ وَمَا كَلُؤًا ۚ يَتَبُدُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٤٧٩/١٠) ، و(٣٥) ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا ۚ إِنَا فِيلَ لَمُتُمْ لَا إِنَّهُ إِلَّا لَقَهُ يَسْتَكُمُونَ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (١٠/٨٣١)، و سورة ص(٤٢) ﴿ لَرُفْسَ بِيْهِيٌّ هَٰذَا مُشْفَكًا بَلِوٌّ وَتَدَلِّ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (٥٩/١٠) ، غافر (٧) ﴿ الَّذِينَ يَجِلُونَ ٱلْعَرْقَقَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَسْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِدِ وَيَسْتَنْفِرُونَ لِلَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ الآبة حامع البيان (٤٨/١١) ، و (١٦-١٧) ﴿ يَتِنَ لُم بَرَرُكِنَّ لَا يَخْنَى طَلَ اللَّهِ مِنْهُمْ مَنَى ۖ ﴾ الآبة حامع البيان (٨/١١) ، والزخرف (٦٨) ﴿ يَنِمِبَاوِلَا خَوْقُ طَيْكُو ٱلْيُومَ وَلَا أَنَتُدٌ خَنَزَقُوك ﴿ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٠٩/١١) ،والدخان (١٢) ﴿ زُبِّنَا ٱلَّذِنْفَ مَنَا ٱلْمَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ الآية حامع البيان (٢٢٨/١١) ، و(٣١) ﴿ وَأَنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ أَفَادَ تَكُنَّ مَايَنِي ثُمُّولَ مَلْتِكُمُ لِمُسْتَكَبِّرُمُ وَكُمُّ فَرَنَّا تُجْرِينَ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٦٨/١١)، والأحقاف (٢٠) ﴿ وَقِيَّمَ بْتَرَشُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ فَلَ النَّارِ ۚ الْذَهَبُّ طَيْنِيكُونِي مَهَايَكُو اللَّهُ وَاسْتَمْتَمْتُم بِهَا كِه الآبة حامع لبيان (٢١٨/١١) ، وسورة ق (٢٤) { أَلْقِيَا فِي حَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّار عَبيدٍ} الآية حامع البيان (٤٢٢/١١) ، و(٣٦) ﴿ هَٰلَا مَا تُومَدُونَ لِكُلِّ أَرَّابٍ حَفِيظٍ 🕝 ﴾ الآية حامع البيان (٤٢٧/١١) ، والذاريات (١٤) ﴿ ذُوقُواْ فِنْنَكُرْ هَاكَ ٱلَّذِي كُنُمْ بِدِ مَنْسَجِلُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (١١/٠٥١) ، والطور (١٤) ﴿ هَ هَٰذِهِ ٱلنَّادُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُنَ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (١١/٨٦٤)، و(١٩) ﴿ كُلُوا وَاشْرُهُا هَنِيتُنَّا بِمَا كُنْتُر ۚ مَسْلُونَ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (٤٨٦/١١) ، والقمر (٤٨) ﴿ يَرْمَ يُسْمَئُونَ فِي ٱلنَّادِ طَلَ يُجُوهِهمْ نُوقُوا مَسَّ سَفَرَ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٨/١١) ، والرحمن (٣٣) ﴿ يَمَشَمَرَ لَلِمَنَ وَالْإِنِينِ لِي اسْتَعَلَمْتُمْ لَنَ تَفُدُوا مِنْ أَقَلَلُو السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُدُوا ۚ لَا نَنْفُدُوكَ إِلَّا يُسُلِّمُنَ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (٩٤/١١) ، و(٤٣) ﴿ مَنْهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَلِّبُ بِمَا للشَّبْرُينَ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٠٠/١١) ، والواقعة (٢٦-٦٦) ﴿ إِنَّا لَتَمْرَمُونَ ۞ بَلْ لَحَنْ مَرْمِمُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢١/١٥) ، والحاقة (٢٤) ﴿ كُواْ وَالْسَكُواْ مَنِيتًا بِمَا أَسْلَفُتُمْ فِ ٱلْأَبَارِ لَلْمَالِيَةِ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (٢١٨/١٢) ، و(٣٠) ﴿ خُنُوهُ مَثْلُونُ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٢٠/١٢) ، والإنسان (٩) ﴿ إِلَّا تَلْمِتُكُمْ لِيَتِمُ الدِّلَا لَهُذَاتِ كُلُّونَ كُمْ فَكُوا ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢١٦/١١) ، و(٢٢) ﴿ إِنَّ هَذَا كُلَّ مَرْقَةَ وَلَانَ سَمَيْكُمُ مَسْتَكُونَ ﴾ ﴿ الآية حامع البيان (٢٢/١٣) ، والمرسلات (٤٣) ﴿ كُلُّوا وَاشْرَبُوا هَيْتُنَا بِمَا كُنْدُ شَمَلُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٣٩٢/١٣) ، والنبأ (٣٠) ﴿ فَلْوَقُواْ فَلَن زَّبِيكُمْمُ إِلَّا عَلَابًا ۞ ﴾ الآية حامع



فجملة : ﴿ فَمَانَا تَأْمُرُونَ ﴾ من قول فرعون استشارة منه لقومه الذين وصفوا موسى – ∰-بالسحر ، وأنه يريد إخراج أهل مصر منها ، ثم حكي كلام فرعون ، ومما يدل على هــــذا الحـــذف حوائمم بعدُ له بقولهم : ﴿ قَالُوا أَرْبِيةً وَأَنْهُ وَآرَبِيلَ فِي اللَّمَايِنِ كَثِيرِينَ ۖ ﴾ [الأعراف: ١١١].

البيان (٤٠٩/١٢) .

<sup>(</sup>۱) قد سبق الحديث عن كلام الإمام الطبري هذا ، وترجع في الآية اتصال الكلام بالمرأة دون يوسف —عليه السلام– ، وذلـــك في مبحث : الكلام على اتصال السياق ما لم يدل دليل على انقطاعه . انظر صفحة (٢٠٣-٢٠٤) .

 <sup>(</sup>٢) حامع البيان (١/٨/١)، وتحقيق شاكر (٢٠/١٣). وانظر مواضع أخرى في: المائدة (٢٩) ﴿ وَاَتَلُّ عَلَيْهِمْ تَبَا أَبْنَقَ عَادَمَ بِالْحَقَىٰ إِنَّ مُؤْمِنًا فَتَشْهُمْ لَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### المطلب الثاني : حذف مقطع من قصة أو حدث من واقعة :

وهذا كثير في عرض القصص القرآني ، ويفهم هذا حلياً من سياق الآيات :

ومن أمثلة ذلك : قوله -تعالى - : ﴿ فَلَمَّا نَصَكُ طَالُوتُ بِالْجُمُثُورِ قَالَ إِنْ اللّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهُم وَ اللّهِ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُم وَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ مَنالِكُ اللّه مُبْتَلِيكُم بِنَهُم وَ اللهِ اللّهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد ذكر نبي بني إسرائيل – كما حكى الله عنه – لقومه مقومات كون طالوت ملكا عليهم، بعد إنكارهم ذلك بأنه لم يؤت سعة من المال فقال : ﴿ وَقَالَ لَهُمْ تَبِيّّهُمْ إِنَّ مَاكِمَةٌ مُلْكِودٍ أَن يَأْلِيّكُمُ الشَّابُوتُ فِيوِ سَكِيئَةٌ نِن رَبِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ مَالٌ مُوسَى وَمَالُ هَسُرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَتِهِكُمُّ إِنَّ فِي ذَلِك لَاكِنَهُ لَكُمْ إِن كُنتُم مَّ مُؤْمِنِينَ فِي [البقرة: ٢٤٨] ثم قص الله —عز وحل – الآية التي أوتيها مباشرة فصلِ طالوت بالجنود لهم على أنه ملكهم ، و لم يذكر قبل ذلك تسليمهم له بالملك عليهم ، وهذا مفهوم من القصة ، ولازم طاعتهم القتال خلفه وتحت رايته . (٣)

 <sup>(</sup>١) وهذا معن الآبة التي فبلها ، ونصها : ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ مَلْهَ لَمْسَحُوهُ أَنَ يَأْيُحُمُ النَّاتُوتُ فِيهِ سَحِيدَةً فِن رَيِّحُمْ وَكَالَ مُعَدُونَ تَحْمِلُهُ الْمُلْتَهِكُمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ آلَيْهَ لَحُمْمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ۖ ﴾ [المغرة: ٢٤٨] .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٦٣١/٢) ، وتحقيق شاكر (٣٣٨/٥) .

<sup>(</sup>٣) وانظر بغية المواضع في : البقرة (٣٠) ﴿ وَلِهُ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنْ جَامِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةً ﴾ الآبة حامع البيان (٢٤٧/١)، و(٥٧) ﴿ وَكَلَلْنَا عَلِيْتُكُمُ الْفَسَامُ وَأَرْلَنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوْى ﴾ الآبة حامع البيان (٣٨/١) ، و(٣٠) ﴿ وَإِرْ السَّتَسْقَىٰ شُومَتُ لِقَرْمِهِ فَلْنَا أَشْرِهِ مِيْسَالَكَ الْعَسَبَرَ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٤٦/١)، و(٢١) ﴿ وَإِذْ قُلْشُرْ يَسْمُونَ لَنَ لَمْمِرَ فَلَ طَعَامٍ وَجُورٍ ﴾ الآبة

حامع البيان (٣٥٣/١) ، و(٧٣) ﴿ فَقُلْنَا اخْرِيُّهُ بِبَعْنِهَأْ كَذَيْكَ يُغِي اللَّهُ الْمُونَى وَرُبِيكُمْ مَايَنِيهِ لَمَلَكُمْ تَمْقِلُونَ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (٤٠٤/١) ، و(٢٤٦) ﴿ أَلَمْ تَدَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَى إِلَى الْمَلِدِ مِنْ بَعْدِ ومن إِذْ قَالُوالِنَيْ لَهُدُ اللَّذَ لَا مَلِحَنَا لَقَدَيل في سَكِيل الله ﴾ الآبة حامع البيان (٢/ ٦١٥) ، والنساء (٤٣) ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الضّكَلَوْة وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَقَّ فَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ الآية حامع البيان (١١/٤) ، و(٦٠) ﴿ أَلَمْ مَرْ إِلَى الَّذِينِ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ مَامَنُوا بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِن مَّبِكَ يُريدُونَ أَن يَتَكَاكُمُوا إِلَى الطَّانُوتِ وَقَدْ أُرِيُوا أَن يَكُفُرُوا بِدٍ. ﴾ الآبة حامع البيان (٤/١٥٠) ، و المائدة (١٣) ﴿ فِيمَا نَقْضِهم يَيثُنَقُهُمْ لَمُنْتُهُمْ وَجَمَلَنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ الآبة حامع البيان (٣٩٥/٤) ، و(٣١) ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرُهَا يَبْحَثُ في الأَرْضِ لِيُرِيمُهُ كَيْفَ ۚ يُؤْرِف سَوَّمَةً لَمِنِيهِ ﴾ الآبة حامع البيان (٤/٠٤٠) ، والأنعام (٨) ﴿ وَقَالُما لَوْلَا أَنْزِلَ مَلَتِهِ مَلَكُ ۚ وَلَوْ أَنْزِلَا مَلْتُكُ فَلَوْ الْأَنْنُ ثُمَّ لَا يُظَرُّونَ 🕜 ﴾ الآبة حامع البيان (١٥١/٥) ، و(٤٢-٤٣) ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلُنَا ۚ إِلَّهُ أَسُرِ تِن فَيْهِهَ فَلَمْذَهُمُر بِالْبَلْسَلُو وَالفَرْتُو لَسَلَمْمُ بَشَرُمُونَ ۞ ﴾ الآبتين حامع البيان (١٩٠/٥-١٩١١) ، والأعراف (١١٢-١١٣) ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّي سَنَحِمِ طَلِيمٍ 🕝 ﴾ الآبتين حامع البيــــان (١٩/٦) ، و(١١٧) ﴿ وَأَوْمَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُومَعَ أَنْ ٱلَّذِي صَمَاكً ۚ فِهَا هِنَ تَلْقَفُ مَا يَأْوَكُونَ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٢/٦) ، و(١٣٥) ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّبْزَ إِلَّى أَلْبَكِلٍ هُم بَلِغُوهُ إِنَّا هُمْ يَنكُنُونَ 🕝 ﴾ الآبة حامع البيان (٤٢/٦) ، ويونس (٢) ﴿ أَكَانَ إِلِنَّاسِ عَجَدًا أَنْ أَنْدَمَنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ ﴾ الآية حامع اليان (٢٩/٦ه)، و(٨٠) ﴿ ظَلْنَاجَةُ السَّمَرُةُ قَالَ لَهُم مُومَنَ ٱلقُوامَ ٱلشَّرُ مُلْقُوتَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٩٠/٦) ، وهود (٤١) ﴿ وَقَالَ ٱرْحَكُواْ فِيهَا يِسْسِيرِ ٱللَّهِ بَصَّرِيْهَا وَمُرْسَنَهَا ۚ إِنَّ وَقِي لَفَوْرٌ رَّجِيمٌ ﴿ ﴾ ﴾ الآية حامع البيان (٤٣/٧) ، و(٦٥) ﴿ مَنْقَرُوهَا فَقَالَ تَمَنَّعُواْ فِي مَارِكُمْ ثَلْنَةَ أَبْبَارٍ ذَلِكَ رَمْدُ فَيْرُ مَكْنُوبٍ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٦٣/٧) ، ويوسف (١٥) ﴿ قَلْنَا ذَمَبُواْ بِهِـ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْمَلُوهُ فِي شَبْبَتِ لَلْتُتِ ﴾ الآية حـــامع البيـــان (١٥٧/٧) ، و(١٩) ﴿ وَجَاتَتْ سَيَارَةً فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدَلَ ذَلُوتُمْ قَالَ يَكِبُشْرَىٰ هَذَا غُنَمْ كِالآبة حامع البيان (١٦٤/٧) ، و(٣٣) ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ آحَبُّ إِلَّ مِمَّا يَدْهُونَينَ إِلَيْهِ كِهَالآية حامع البيان (٢٠٨/٧) ، و(٣٦) ﴿ وَدَخَلَ مَمَهُ المِسْجَنَ فَشَكِن كِهَالآية حامع البيان (٢١١/٣-٢١) ، و(٤٦) ﴿ يُوسُكُ أَيُّنَا السِّدِيقُ أَنْوَمَنَا فِي سَبْعِ بَشَرَتِ سِمَانٍ ﴾ الآية حامع البيان (٢٢٧/٧) ، و(٥١) ﴿ يُوسُكُ أَيُّهَ السِّدَيْقُ أَنْوَمَنَا فِي سَبْهِ بَقَرَنتِ سِمَانِ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٣٤/٧) ، و(٨٣) ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَفْشُكُمْ أَنْرًا فَصَدَبْرٌ جَمِيلً ﴾ الآبة حامع البيان (٢٧٣/٧) ، و(٨٨) ﴿ فَلَمَّا مَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَعَالَيْهَا الْصَرِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَا الشُّرُّ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٨٥/٧) ، والكهف (٤٩) ﴿ وَوُضِمَ ٱلْكِتَنَبُ فَقَى ٱلْشَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٣٤/٨) ، و(٩٦) ﴿ مَانُونِ زُمَرَ ٱلْمَلِيدِ حَتَّى إِنَا سَاوَىٰ بَيْنَ الشَّنَكَيْنِ قَالَ انشُّخُوا ﴾ الآبة حامع البيان (٢٨٧/٨) ، ومرىم (١٢) ﴿ يَنْيَخِينَ غُنِّو السَّحِتَبَ يُشَوِّزُ وَمَاتِنَتُهُ لَلْفَكُمْ مَبِيتًا ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٨/٥٣١) ، و(٢٢) ﴿ فَمَمَلَتُهُ قَانَهُدَتْ بِدِ مَكَانَا فَسِيًّا 🕝 ﴾ الآية حامع البيان (٣٢٢/٨) ، وطه (٤٠) ﴿ إِذْ نَسْفِقَ أَلْمَتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَنْذُكُو عَلَى مَن يَكْشُلُهُ ﴾ الآبة حامع البيان (١٣/٨-٤١٨) ، و(٤٨) ﴿ إِنَا قَدْ أُرْجَى إِلَيْنَا ۚ أَنَّ

#### المطلب الثالث : حذف جوابي السؤال والقسم ونحوهما :

فمثال حذف جواب السؤال: قول - تعالى -: ﴿ وَلَهِ صَالَتُهُدَ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُولَ اللَّهُ قُلْ أَمْرَيْتُدُ مَّا تَنْقُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَانِنَ اللَّهُ مِثْمَ عَلَى هُنَّ مُشْيِكُتُ رَحْمَيُو قُلْ حَبْىِ اللَّهُ عَلَيْ بِتُوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ إِلَى ﴾ [الزمر: ٣٦] قال -رحمه الله - بعد تفسير الآية: " وترك الجواب ؛ لاستغناء السامع بمعرفة ذلك، ودلالة ما ظهر من الكلام عليه. والمعسى: فالما

الْهَنَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ ﴾ وَتَوْلَىٰ 🙆 ﴾ الآية حامع البيان (٢١٨٨) ، و(٢٦) ﴿ قَالَ بَلَ الْقُوأَ فَإِفَا حِبَالْكُمْ وَعِيمَيْهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِخْرِهُمْ لَمَنَ مَنْ ﴾ ﴾ الآية حامع البيان (٣٣/٨) ، و(٦٥) ﴿ قَالُواْ يَشُومَنَ إِمَّا أَنْ تَلْفِيَ وَإِنَّا أَنْ تَكُونَ أَؤَلَ مَنْ أَلَقَن ﴾ ﴾ الآية حامع البيان (٤٣٢/٨) ، و(٧٠) ﴿ فَالْقِنَ السَّمَرُهُ مُعِنَّا قَالُواْ مَاسَنًا رِيِّ مَنْرُونَ وَمُومَىٰ 🕥 ﴾ الآية حامع البيان (٨-٤٣٥) ، و(٧٨) ﴿ فَانْهَمْمُمْ وَحَوَّدُ بِجُنُوبِدٍ فَنَشِيتُهُم مِنَ ٱلْهِمْ مَا غَشِيبُهُ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (٤٣٩/٨) ، و(٩٤) ﴿ قَالَ يَهَنَوُهُ لَا تَلَّفُنْدُ بِلِهَنِيَ وَلَا يَرْمُونَ ﴾ الآبة حامع البيان (٤٤٩/٨) ، والأنبياء (٦٩) ﴿ قُلْنَا يَنكُرُ كُونِ ۚ بَرُكَا وَسَلَمًا ظَنْ لِيَزْهِيـرَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٤/٩)، والمؤمنون (٧٢) ﴿ أَرَّ تَنْكُمُمْ خَيًّا مَغَرَجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الزَّبِينَ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٣٤/٩) ، والدرقان (٣٦) ﴿ فَقُلْنَ الْمُمَّا لِلَّهِ الْتَوْرِ الَّذِيرَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا مَنْمَرَّتُهُمْ مَعْمِرًا ۞ ﴾ الآبة حامع اليان (٣٨٩/٩) ، والشعراء (١٨) ﴿ قَالَ أَلْزَرْبَهَا فَيَعَا وَلِيمًا وَلِيمَا نِهَنَا مِنْ مُثْرِقَهِ سِنِينَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٤٣٦/٩)، و(٤٣) ﴿ قَالَ لَمْمُ تُونِينَ ٱلْقُولُ مَا لَمُتُم مُلْقُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٤٤٢/٩) ، والنمل (١٠) ﴿ وَلَقِ صَنَافًا مِّنَا رَمَاهَا تَهَرُّ كَانَهَا ۖ جَنَّ رَئَى مُدْبِرًا ﴾ الآية حامع البيان (٩٨/٩) ، و(٢١) ﴿ لَأَهْلِمَنْكُ عَلَمُهُا شَكِيبًا أَوْ لَأَاذَهَمَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِينَى بِسُلْطَنِي شَهِينِ 🕝 ﴾ الآبة حامع البيان (٥٠١/٩)، و(٤٠) ﴿ فَالَ ٱلَّذِي عِندُمُولَا يَنَ ٱلكِتَتِ لْمًا مَلِيكَ بِدِ مَلَلَ لَن يَرَدُ إِلِيكَ طَرُفُكَ ﴾ الآبة حامع البيان (٥٠/٩) ، والقصص (١١) ﴿ وَقَالَتْ يَأْتَيْتِهِ مُتَيِيدٌ مُتَصَرَتْ بِدِ مَن جُنُب وَمُمْ لَا يَشْمُرُونِكَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٣٨/١٠) ، و(٣١) ﴿ وَلَنْ ٱلَّتِي عَسَاكَ ﴾الآيـــة حـــامع البيــــان (٦٩/١٠) ، والصافات (٥٤) ﴿ قَالَ هَلَ أَشَدُ شُكَلِمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٩١/١٠) ، و(٩١) ﴿ فَرَاعَ إِلَّهُ بَالِيَغِيمُ فَقَالَ ٱلا تَأَكُمُونَ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠١٠)، وسورة ص (٣٣) ﴿ فَعَالَ إِنَّ أَحَبَّتُ مُثَّ ٱلْحَيْرِ مَن يَكُرِ رَبِّي حَنَّ تَوْلَوْتْ بِالْحِبَابِ ۞﴾ الآية حامع البيان (٧٨/١٠) ، و(٧٣) ﴿ مَسَجَدَ ٱلتَكَتِكُمُ كُلُهُمْ أَبَعُونَ ﴾ الآية حامع البيان (٧٠/١٠) ، والزمر (٧٣) ﴿ وَسِيقَ اَلَيْنِكَ اَنْقُواْ رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمْرًا ﴾ الآية حامع البيان (٣٤/١١) ، والدحان (٢٣) ﴿ فَأَسْرٍ بِيَانِي لِللَّ إِنْكُمْ مُتَّمَّعُونَ ۖ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٣٤/١١) ، والأحقاف (٢٧) ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُمَّا مَا حَوْلَكُمْ مِينَ الفَّرَكِينَ وَصَرْفَنَا الْآيَابَتِ لَلَّهُمْ يَرْمِسُونَ ۖ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٩٥/١١) ، والذاريات (٢٧) ﴿ قَالَ أَلَا تَأْكُونَ ﴾ الآية حامع البيان (٢٦/١٦) .



سيقولون : لا ، فقل : حسبي الله مما سواه من الأشياء كلها ، إياه أعبد ، وإليه أفزع في أمـــوري دون كلَّ شيء سواه ، فإنه الكافي ، وبيده الضر والنفع ، لا إلى الأصـــنام والأوثـــان الــــي لا تضـــر ولا تنفع..."<sup>(۱)</sup>.

ولا شك أن الله -سبحانه وتعالى- هو المتصرف في الكون ، لا مانع لما أعطى ، ولا معطى لما منع ، ولم يذكر الله حواب السؤال الذي أمر الله رسوله - ولله أن يقوله للمشركين وهــو : ﴿ قُلْ مَنْ مَا تَنْفُرُهُ مِنْ مُولِهُ الله مُنْ حَدْثَنْتُ مُرِّيَةً أَوْ الْرَانَيْ بَرَحْمَةً هَلَ هُرَ مُسْمِكَةً رَحْمَيهُ ﴾ ؛ لدلالة ظاهر السياق عليه ، ومنه قوله : ﴿ قُلْ مَنْيَ الله في أي : وحده دون من ســواه مــن الآلهــة المزعومة، فهو دليل على أهم نفوا أن يكون أحد يفعل ذلك غير الله -تعالى - كما في آيات أخــرى ، ومنها قوله -تعالى - كما في آيات أخـرى ، المنكون وَسَمَر النَّمْسَ وَالقَمَر لَيْقُولَنَ اللهُ فَوْلَكُونَ اللهُ وَاللهُ وَسَمَر اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ مَا اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَ

ومثال حذف جواب القسم : قوله -تعالى - : ﴿ وَالتَّبِعَتِ مَوَّا ﴾ وَالتَّبِعَتِ مَوَّا ﴾ وَالتَّبِعَتِ مَوَّا ﴾ والنازعات: ١ - ٥] قال -رحمه الله - : "واختلف أهل العربية في موضع جواب قوله : ﴿ وَالتَّبِعَتِ مَوَّا ﴾ فقال بعض نحوتي البصرة : قوله : ﴿ وَالتَّبِعَتِ مَوَّا ﴾ قسم - موضع جواب قوله : ﴿ وَالتَّبِعَتِ مَوَّا ﴾ فقال بعض نحوتي البصرة : قوله : ﴿ وَالتَّبِعَتِ مَوَّا ﴾ قسم - والله أعلم - على : ﴿ إِنَّ فِي ذَقِلَ لَمِيَّةً لَنَى يَعْمَقُ ﴾ [النازعات: ١٦] } ، وإن شئت جعلتها على : ﴿ يَهُمُ الرَّابِهَ اللهُ وشاء أن يكون في كل هذا ، وفي كل الأمور .

وقال بعض نحوبي الكُوفة : جواب القسم في النازعات : ما تُرِك لمعرفة السامعين بسالمعنى ، كأنه لو ظهر كان لَتَبْعَثُنَّ ولتحاسبنّ . قال: ويدل على ذلك : ﴿ لَوَذَا كُنّا عِظْمَا غَيْرَةً ۞ ﴾ [النازعات: [١] . ألا ترى أنه كالجواب لقوله : " لَتُبْعَثُنَّ " ؛ إذ قال : ﴿ لَوَذَا كُنّا عِظْمًا غَيْرَةً ۞ ﴾ ، وقال آخر منهم غو هذا ، غير أنه قال : لا يجوز حذف اللام في حواب اليمين، لأنما إذا حذفت لم يُعرف موضعها ،

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٨/١١) . وانظر مثله في غافر (١٢) ﴿ وَلَوْكُمْ وِأَنَّتُهُ إِنَّا كُومِنَ اللَّهُ رَحْدَهُ كَتَرَثَّدُّ وَإِن يُتَرَقَّ هِو. تُقِسُّواً ﴾ الآبة حامع البيان (١١/١) ) .

وذلك أنما تلى كلُّ كلام .

والصواب من القول في ذلك عندنا : أن حواب القسم في هذا الموضع مما استغني عنه بدلالـــة الكلام ، فترك ذكره " . <sup>(۱)</sup>

فالأقسام المتتالية في السورة تحتاج إلى حواب ، وهذا الجواب غير مذكور على الصـــحيح ، ولكن الذي يدل عليه إنكار المشركين للبعث أول هذه السورة ، مما يدل على أن أقرب تقدير لجواب القسم المحذوف ، هو : لتبعثن . <sup>(۲)</sup>

وخذف حواب جملة الشرط كما في : الأعراف (٣٥) ﴿ يَبَيْنَ عَدَمَ إِنَّا يَأْيَتُكُمْ وَمُثَلَّ يَنَكُمْ يَشُشُونَ مَيْكُمْ يَخِينٌ مَنِهِ الْفَنَى مَلَيْنَ عَلَيْنَ مَلَيْنَ وَالسَّلَمَ مَنَ وَالسَلَ الْهَالِينَ وَمَنَ فِي السَّمَوِ فَشَيْعٌ مَن فِي السَّمَوِي وَمَن فِي السَّمَوِي وَمَا فِي اللَّهِ حَام السَّمَا وَمَا لِمَنْ اللَّهُ وَمَن مِن اللَّهُ وَمَن مِن اللَّمِي وَالسَّمِو وَمَن اللَّهُ وَمَن مِن اللَّهُ وَمَن مِنْ اللَّهُ وَمَن مِن اللَّهُ وَمَن مِن اللَّهُ وَمَن مِن اللَّهُ وَمَن مِن اللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ وَمِلْكُمُ وَالسَّمُولُ وَمُؤْمِقُ وَمُؤْمِلُ وَالْمَالِينَ السَّمَالُ وَمُعَلِمُ وَالْمُونَ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُونَ السَّمِيلُ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُونَ اللَّذِينَ لِمُنْ السَّمُ السَّاسُ وَالْمَامِلُ وَمُؤْمِلُونَ السَّمُ وَمُؤْمِلُونَ اللَّهُ مِنْ السَّمَ وَمُؤْمِلُونَ وَمُؤْمِلُونَ السَّمَالِينَ السَّمَالِينَ السَّمُ وَمُؤْمِلُونَ السَّمَالِينَ السَّمَالِينَ السَّمَالِينَ السَّمُ وَمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَالْمُوالِمُولُونَ وَمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَالْمُوالِمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَمُؤْمِلُونَ وَمُؤْمِلُونَ وَمُؤْمِلُونَ وَمُؤْمِلُونَ وَالْمُونَ وَمُؤْمِلُونَ اللْمُعِلِينَ وَالْمُعِلَى اللَّهُ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُعِلِيلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُولُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُلْمُ اللْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُؤْمِلُولُ وَاللِمُو

وحذف بمحود بل في : الأنبياء (٢٤) ﴿ قُلَ مَن يَكَاتُوكُمُ وَالْتِهَا وَالنَّهَا فِينَ الْرَقَانُ بَلَ هُمْ مَن وَحُحْرِ رَقِيهِد تُشرِشُونَ ۞ ﴾ الآبة حاسع البيان (٣٠/٩) ، والشعراء (٧٤) ﴿ قَالُوا بَلْ رَيِّنامًا عَلِمُتَاكِنَاقِهُ ۚ يَشَالُونَ ۞ ﴾ الآبة حاسع البيان (٢٩/١٥) ، والفعر (٢٤) ﴿ فِي النَّائِقَةُ مَنْ يَعْلُمُ وَلَاتَنَاقَةُ لَتَمَنْ وَلَتُمْ ۞ ﴾ الآبة حاسع البيان (٢٩/١٥) .

والردع بــــ"كلا" في : العلق (٦) ﴿ كَا فِي اَلْإِمَنَنَ لِكُنَقِ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠/١٦) ، و(١٥) ﴿ كُلُ فِي أَرْبَنَوَ لَتَنْتُمْ إِلَّشِينَةِ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٤/١٦) ، و(١٩) ﴿ كُلُ لَا لَمُئِنَّةٌ كُلْتَنْبِينَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠/١٥) ، والتكاثر (٣-٥) ﴿ كُلُ سَوْقَتَ تَشَلَّمُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٧٩/١) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢١/٤٢٦) .

<sup>(</sup>۲) وانظر مثله في : الانشقاق (۱-٥) ﴿ إِنَّا النَّتِمَةُ النَّقَاتُ ﴾ الآبات حامع البيان (۲/۲۰) ، ومثل ما سبق حذف حواب لولا في : النور (۱۰) ﴿ وَلَتُولَا مَنْدُلُ اللَّهِ عَلَيْمٌ وَيَحْتُمُ وَلَنَّ اللَّهُ تَوْلَدُ مَحْتُمُ وَلَنَّ اللَّهِ عَلَيْمٌ وَيَحْتُمُ وَلَنَّ اللَّهِ عَلَيْمٌ وَيَحْتُمُ وَلَنَّ اللَّهِ عَلَيْمٌ وَيَحْتُمُ وَلَقَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْم اللَّهِ عَلَيْم اللَّه عَلَيْه وَلَوْ اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه فِي اللَّه عَلَيْه فَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ أَنْ تُوكِينَ اللَّه عَلَيْه فِي اللَّه عَلَيْه اللَّه اللَّه عَلَيْه عَلَيْه فَيْ اللَّهُ وَلَوْ أَنْ تُوكِينَ اللَّه عَلَيْه عَلَيْه فِي اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه فَيْ اللَّه عَلَيْه فَيْ اللَّه عَلَيْها لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّه عَلَيْه اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَوْلُولُ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



#### المطلب الرابع : حذف المقابل :

والمراد أن يذكر شيء ويحذف مناظره ومقابله ومضاده ، فقد يحذف المقابل في الخبر ، أو في جواب الاستفهام ، واليك أمثلة لهما :

فالكلام المذكور لما ذكر الله فيه أن الابتلاء والمصائب يظهر وييين المؤمنين – على سبيل الحقيقـــة والواقع –، فهو دليل على أن ضد المؤمنين هم المنافقون ، فهم يظهرون ويتميزون ولا شك ، فحـــاز حذفهم ، وبضدها تتميز الأشياء .

٢ - ومثال حذف المقابل مع جواب الاستفهام: قوله -تعالى - ﴿ أَفْسَنَ شَرَعَ ٱللهُ صَدَرُهُ الإِسْتَانِهِ قَهُو عَلَى نُورِينَ رَقِيهٌ فَمَالًا لِلْفَتِينَةِ قُلُونُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللهِ أَنْلِيَكَ فِي صَلَلٍ مُّينٍ ﴿ ﴾ [الزمر: ٢٢] قال -رحمه الله -: " يقول -تعالى ذكره -: أفمن فسح الله قلبه لمعرفته، والإقرار بوحدانيته، والإذعان لربوبيته، والخضوع لطاعته، ﴿ فَهُو كُلُن ثُورِينَ رَقِيهٌ ﴾ يقول : فهو على بصيرة ثما هو عليه ويقين ، بتنوير الحق في قلبه ، فهو لذلك لأمر الله متبع ، وعما نماه عنه منته فيما يرضيه ، كمن أقسى الله قلبه ، وأخلاه من ذكره ، وضيقه عن استماع الحق ، واتباع الهدى ، والعمل بالصواب ؟ ، وترك ذكر الذي أقسى الله قلب. . وجعل مكان ذكر الصنف الاستفهام اجتزاء بمعرفة السامعين المراد من الكلام، إذ ذكر أحد الصنفين ، وجعل مكان ذكر الصنف

 <sup>(</sup>١) حاسع البيان (٢٠/٠٥) ، وتحقيق شاكر (٢٤٨/٧) . ومثله في النسساء (٣٤) ﴿ يَتَاكِمُ اللَّذِينَ المَدَوَّقِ الفَكَلُوةَ وَالنَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

الآخر الخبر عنه بقوله : ﴿ فَوَيْلُ لِلْقَنِيدَةِ قُلُوجُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ." (١) . وهذا المثال واضح في تقسيم القلوب إلى قسمين : ذكر الله -سبحانه- القسم الأول منـــها ، وهو القلب المنشرح المنبسط لشرائع الإسلام ، فدل على ما يقابله ويضاده : وهو القلب الضيق بالكفر.

وقد توعد الله القسم الثاني في ختام هذه الآية فقال : ﴿ فَمَا لَ الْقَنْسِيَةِ ظُونُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ، ومن هذا يفهم أن قلوب القسم الأول ليست قاسية .

 <sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۲۷/۱۰) . ومثله في هود (۱۷) ﴿ أَنْهَن كُانَ حَلْ يَهْتَةِ بَن نَبُود مَنْتَلُوهُ شَاهِدٌ بَنْهُ ﴾ الآية حسامع البيسان (۲۰/۷۰) ، والرعد (۳۳) ﴿ أَنْهَن مُؤَلِّ لَهُ النَّهُ حَامِع البيان (۲۰/۷۰) ، وفاطر (۸)
 ﴿ أَنْهَن نُونَ أَنْهُ مُشَوْمَ مَدِيد فَيْدُهُ مَسَمًا ﴾ الآية حامع البيان (۲۹۲/۱۰) ، والزمر (۲۶) ﴿ أَفَنَن يَقِي مِيتَمهِدِ مُئَرة الْعَمَاكِ بَيْرَ الْمُؤَلِّ مَنْ أَنْهُ مَنْ مَنْهُ مَلَا الله عامع البيان (۲۹۲/۱۰) ، والزمر (۲۳/۱) .



#### المطلب الخامس : حذف اسم الإشارة في أوائل السور :

كما في قوله -تعالى- : ﴿ بَرَآءٌ ثِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّ الَّذِينَ عَلَهَدَثُمْ مِّنَ ٱلشَّمْرِكِينَ ۞ ﴾ [النوبة: ١] " قال أبو جعفر : يعني بقوله -حل ثناؤه-: ﴿ بَرَآءٌ ثِّ بَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، هذه براءة من الله ورسوله . فــــ ﴿ بَرَآءٌ أُ ﴾ مرفوعة بمحذوف، وهو "هذه"، كما قوله: ﴿ شَرَةً أَتَرْآنَهَا ﴾ [النور: ١]، مرفوعة بمحذوف هو "هذه".

ولو قال قائل: ﴿ يَرَادَهُ ﴾ مرفوعة بالعائد من ذكرها في قوله: ﴿ إِلَّى ٱلْذِينَ عَنَهَدُتُم ﴾ ، وجعلها كالمعرفة ترفع ما بعدها ، إذ كانت قد صارت بصلتها وهي قوله: ﴿ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، كالمعرفة ، وصار معنى الكلام : البراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ، كان مذهبًا غير مدفوعة صحته، وإن كان القول الأول أعجبَ إليَّ ؛ لأن من شأن العرب أن يضمروا لكلِّ معاين نكرةً كان أو معرفةً ذلك المعاين ، "هذا" و"هذه" ، فيقولون عند معاينتهم الشيء الحسن : "حسن والله" ، والقبيحَ : "قبيح والله" ، يريدون : هذا حسن والله ، وهذا قبيح والله ؛ فلذلك اخترت القول الأول ." (١)

فلغة العرب على رفع النكرة والمعرفة أول الكلام ، إذا كان معايناً ومشاهداً ويخـــبر عنــــه ، بتقدير محذوف هو : هذا أو هذه ، ويدخل تحت هذا المثال ، فواتح سور أخرى عديدة ، كالأعراف ، وهود ، وإبراهيم ، وغيرها بعد الأحرف المقطعة <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۳۰۱/٦) ، وتحقيق شاكر (۹۰/۱٤) . ومثله في مرىم (۲) ﴿ وَكُرُّ رَهَمْتِ رَبِّكَ مُنْبَدُهُ رَكَوْقً ۖ ﴾ حامع البيان (۲۰۰/۸) .



## المطلب السادس : ختام الآية بالأسماء الحسنى دالُّ على محذوف مراد معناه :

قد يرد في الآية خبر ويختم باسم من أسماء الله الحسنى ، دون الإشارة إلى ما يكمل الخـــبر ، ولكن تدل تلك الأسماء الحسنى على المراد المحذوف .

ففي ختم هذه الآية بالاسمين الكريمين : العفو القدير دعوة لتطبيق معناهما ، فيفهم من هـــذا معنى محذوف ، فلو قرأت أول الآية فقط ، وهو قوله -تعالى- : ﴿ إِن ثَبْتُوا خَيْرًا أَوْ تُعْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوّو ﴾ هل تفهم منها شيئاً ؟! ، إلا إذا ذكر ختامها : ﴿ قِلَقَ اللّهَ كَانَ عَفُوا قَدِيرًا ﴾ فإنك تفهم شيئاً تامـــاً غـــير المذكور ، فهو كلام محذوف فهم من خلال الحتام .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٤٣/٤) ، وتحقيق شاكر (٣٥١/٩) . وانظر مثله في المائدة (٣) ﴿ حُوِّمَتَ مَلَيَكُمُ ٱلْمَيَّنَةُ وَالدَّمُ وَكُثُمُ الِجَمْنِيرِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٦/٤) .



# المبحث الرابع: الحذف قد يكون محتملا بسبب السياق ، أو القراءة: وفيه مطلبان:

المطلب الأول : مثال تقدير الحذف بسبب احتمال السياق .

المطلب الثاني: مثال تقدير الحذف بسبب القراءة .

#### المطلب الأول: مثال تقدير الحذف بسبب احتمال السياق:

قوله -تعالى - : ﴿ وَاتَرُكِ الْبَحْرَ رَفَوْاً إِنَّهُمْ جُنَدُّ مُفْرَقُونَ ﴿ ﴾ [الدخان: ٢٤] قـــال -رحمــه الله - :
"يقول: وإذا قطعت البحر أنت وأصحابُك فاتركه ساكناً على حاله التي كان عليها حـــين دخلتـــه .
وقيل: إن الله -تعالى ذكره- قال لموسى هذا القول بعد ما قطع البحر ببني إسرائيل ؛ فإذ كان ذلـــك كذلك ففي الكلام محذوف ، وهو : فسرَى موسى بعبادي ليلاً، وقطع عجم البحر ، فقلنا له بعد مـــا قطعه وأراد ردّ البحر إلى هيئته التي كان عليها قبل انفلاقه : اتركُه رَهْوًا . " (١)

فقوله -تعالى- : ﴿ وَلَتُرُاوِ الْبَحْرَ رَمُوا ﴾ يحتمل أن يكون خبراً متصلاً بقوله : ﴿ فَلَمْرٍ سِيَلِينَ لِلْلا إِنْكُمْ مُثَنِّبُهُونَ ﴾ [الدخان: ٢٣] ، أو أن قول الله -عز وجل-لوسى- ﷺ- كان بعدما قطع البحـــر ، وكان كل فرق كالطود العظيم ، فيكون فعل موسى حين سرى ليلاً ببني إسرائيل ، وحين قطع البحر محذوفاً من الكلام ، والآية تحتمل هذا المعنى وذاك . —والله أعلم-.(٢)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١/٢٣٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر التحرير والتنوير (٢١/٥٠/١٥) .

#### المطلب الثاني: مثال تقدير الحذف بسبب القراءة:

قوله — تعالى – : { سَتَعَلَمُونَ غَلَا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ } [القــــر: ٢٦] قال —رحمه الله – : " يقول –تعالى ذكره – : قال الله لهم : ستعلمون غداً في القيامة من الكذّاب الأشر منكم معشر ثمـــود ومن رسولنا صالح حين تردون على ربكم ، وهذا التأويل تأويل من قرأه {سَتَعْلَمُونَ} بالتاء ، وهـــي قراءة عامة أهل الكوفة ، سوى عاصم(١) والكسائي(١) .

أما تأويل ذلك على قراءة من قرأه بالياء ، وهي قراءة عامة قراء أهل المدينة والبصرة وعاصم والكسائي<sup>(١٢)</sup> ، فإنه قال الله : ﴿ مَيَمْلَئُونَ ظَمَا تَنِ الكَفَّالُهُ اللَّهِ ﴾ وترك من الكلام ذكــــر "قـــــال الله" ؛ استغناء بدلالة الكلام عليه . " (<sup>٤)</sup>

فعلى القراءة بالناء : { سَتَعْلَمُونَ } لا يحتاج الكلام لتقدير حذف ؛ لاتصال الكلام بقول الله في الآيتين التاليتين وهي قوله-تعالى- : ﴿ إِنَّا مُرْمِلُوا النَّاقَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَتَرْتَيْهُمْ وَأَسْطَدٍ ۞ وَنَبِنْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فِسَمَّا يَبَهُمْ كُلُّ فِرْمِو مُنْفَدَرُ ۞ ﴾ [الفمر: ٢٧ - ٢٨] .

وعلى القراءة بالياء : ﴿ مَيَعْلَكُونَ ﴾ تحتاج لتقدير محذوف ، أو تحمل على أسلوب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة والعكس .

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر عاصم بن أبي النحود الأسدي الكوفي مولاهم ، اسم أبيه بمدلة ، ومقرئ العصر بعد أبي عبد الرحمن السلمي ، كان عابداً خيراً ، ثقة متقن في القراءة ، صدوق في رواية الحديث ، توفي سنة سبع وعشرين ومائة ، وقيل ثمان وعشرين . انظر سير أعلام النبلاء (٢٥٦٥) ، والنشر في القراءات العشر (٧/٥٥١) .

<sup>(</sup>٢) بالتاء الفوقية قراءة : ابن عامر وحمزة . انظر إتحاف فضلاء البشر (٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) بالياء النحتية قراءة الباقين وهم : نافع ، وابن كتير ، وأبو عمرو ، والكسائي ، وأبو حعفر ، ويعقوب ، وخلسف . انظـــر إتحاف فضلاء البشر (٧٠٧/ ٥) .

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (١١/٥٦٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر المحرر الوجيز (٣٠٧-٣٠٧) ، وروح المعاني (١٣٥/٢٧) ، وفتح القدير (١٢٦/٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر الكشاف (٣٩/٤).

#### المبحث الخامس : تقدير الحذف بما يناسب السياق :

وهذا لب الفصل وأساسه ، بعد تقرير شيء من استعمالات العرب للحذف ، وشروط تقديره، وكل ما مضى يصلح أن يكون من الأمثلة ، ولكن أفردتها هناك تأصيلاً لتقدير المحذوف وبيان حدوده ، وسأورد هنا مثالاً واحداً واضحاً ، إذ أن المواضع كثيرة : وهو قوله -تعالى- عن الحضر - عليه السلام - : ﴿ أَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَكِينَ يَعَمَّلُونَ فِي الْبَحْرِ فَالْرَدُّ أَنْ أَمِيباً وَكَانَ رَبَّها مُنَالِهُ فِي الْبَحْرِ فَلَا النَّهِينَةُ مُنَالِق بِنَالُونَ فِي الْبَحْرِ فَلَاتُ أَنْ أَمِيباً وَكَانَ رَبِّها عَن أَها أَغنى خَرْق ها الله الم السفينة التي ركبها عن أهلها ، إذ كان من أجل خرقها يأخذ السفن كلها ، مَعِيبها وغير معيبها ؟ ، وما كان وجه اعتلاله في خرقها بأنه خرقها ؛ لأن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً ؟ قبل : إن معنى ذلك : أنه يأخذ كل سفينة صحيحة غصباً ، ويدع منها كلّ معيبة ، لا أنه كان يأخذ صحاحها وغير صحاحها .

فإن قال : وما الدليل على أن ذلك كذلك ؟ قيل : قوله : ﴿ فَارَبَتُ أَنَ أُمِيبًا ﴾ فأبان بذلك أنه إنما عابما ؛ لأن المعيبة منها لا يعرض لها ، فاكتفى بذلك من أن يقال : وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصباً ، على أن ذلك في بعض القراءات كذلك . " (١)

وهذا التقدير للمحذوف يلتحم فيه قول الخضر —عليه السلام– وقصده مع فعله وتعليله ، ولو لم تقدر : "صالحة" أو "صحيحة" لما تلاءم الكلام مع الفعل منه — عليه السلام – ، ولكـــان خــــرق السفينة إضاعة لمال المساكين . (٢)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٦٥/٨) ، وقد نسبت هذه القراءة إلى أبي بن كعب كما في تفسير النسسائي (٢١٥/١) ، والسدر المتسور للسيوطي (٢٥٣/٤) ، وفي تفسير السمرقندي نسبها لابن عباس (٣٠٩/٢) ، وفي تفسير كتاب الله العزيز ، لهسود بسن المحكم الهواري قال : وفي بعض القراءات : "وكان ورايعم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصب!" (٤٧٤/٢)، وقسال الزعشري : "وقيل في قراءة أبي وعبد الله : "كل سفينة صالحة". الكشاف (٢٩٥/٢) ، وقال أبو حيان في النسهر المساد : ويحمل ذلك على أنه تفسير لا على أنه قرآن ، (حزء ٢ قسم ٣٣٦/١) ، وقال القرطي : قرأ ابن عباس وابسن حسير : صحيحة ، وقرأ أيضا : ابن عباس وعبان بن عفان : صاحة . الجامع لأحكام القرآن (٣٤/١١) .

<sup>(</sup>٢) انظر بنية المواضع في : البقرة (٦٢) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَاسُوا وَالَّذِينَ مَادُوا وَالْصَدَرَىٰ وَالصَّدِينِ مَنْ مَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَرِي الْآيَرِي وَعَيلَ صَدْلِحًا

فَلَهُمْ لَبُرُهُمْ حِندَ رَبِّهِمْ فِي الآية حامع البيان (٣٦١/١) ، و (٧٠) ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَكِكَ يُبَيّن لَنَا مَا هِي ﴾ الآية حــــامع البيــــان (٣٨٩/١) ، و(٧٤) ﴿ ثُمَّ مَّسَتْ قُلُونِكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِبَارُةِ ۚ أَوْ أَشَدُّ فَسَوَّةً ﴾ الآية حامع البيان (٧/١) ، و(٩٣) ﴿ وَإِذْ لْخَذْمًا مِينَافَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْفَكُمُ ٱلْظُورَ خُنُواْ مَا مَانَيْنَكُم بِثُوَّةِ وَاسْمَعُوا كِالآبة حامع اليان (٤١٨/١) ، و (٩٤) ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ مِندَ اللهِ خَالِمِكُ مِن دُونِ النَّاسِ فَنَمَنَّوا النَّوْتَ إِن كُنتُم صَدِيْتِك 🕲 ﴾ الآبة حامع اليان (٧٠/١) ، و(١٠٢) ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِّينَكُنَّ وَمَا كُفَرّ سُلَّيَكُنّ ﴾ الآية حامع البيان (١٣٥١عـو٤٩٦)، و(١٣٥) ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُونًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْمَدُوا كِهَالآبة حامع البيان (٢١٤/١) ، و(١٦٤) ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلْفِ الَّذِيلِ وَالنَّهَارِ ﴾ الآية حامع البيان ٧٠/٢ ، و(١٦٥) ﴿ وَمِرَى النَّاسِ مَن يَلَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنكاذًا يُجُونَهُمْ كَشُبُ ٱللَّهِ ﴾ الآية حامع البيان ٧٢/٢ ، و(١٣٧) ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ مَلَيْحَتُمُ الْمَيْــَةَ وَاللَّمَ وَلَمْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَلْوِلَ بِهِد لِنَيْرِ أَقْو كِهَالآية حامع البيان ٩١/٢ ، و(١٧٨) ﴿ يَاتُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ ۚ عَلِيْكُمُ الْوَسَاشُ فِي الْفَتَلَ كِالَّهَ حامع البيان ١١٢/٢، و(١٨١) ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَنْدَمَا سَمِعَهُ وَإِنَّهُ ۗ إِنُّنُهُ هَلَ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥ إِنَّ لَلَهُ مَيْجٌ هِي ﴾ الآبة حامع البيان ٢/٢٧/ ، و(٢١٦) ﴿ كُتِبَ طَيْحُكُمُ ٱلْقِنَالُ وَهُوَكُرُهُۥ لَكُمْمَ ﴾الآبة حامع البيان ٣٥٨/٢ ، و(٢٢٦) ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن لِسَلِّهِمْ زَيْشُ أَرْيَعَةَ أَنْهُمْ كَإِن قَامَو كِنَّ أَلَهُ عَفُورٌ زَبِيدٌ ۞ ﴾ الآية حامع البيان ٤٣٠/٢ ، و(٢٢٩) ﴿ الطَّلَقُ مُرْقَلَةٌ فَإِنسَاكًا بِمَثْهِفِ أَوْ تَشريعٌ بِإِخْسَن ﴾ الآية حامع البيان ٢٧٣/٢ ، وال عمران (٢٦) ﴿ قُلِ اَلَهُمَّرَ مَالِكَ ۚ النَّالِى ثُولَى النُّلُكَ مَن قَشَلَهُ ﴾ الآبة حامع البيان ٢٢١/٣ ، و(٤٤) ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَلْبَلَمُ ٱلْغَيْبِ وُجِهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لْدَيْهِمْ إِذْ يَلْتُوكَ ٱلْمُنْهُمْ ٱلْهُمْرُ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾ الآية حامع البيان ٢٦٧/٣ ، و(٨٥) ﴿ قُلْ مَامَكُنا بِالْقِوْمَا أَشْرَلَ عَلَيْسَنَا وَمَا أَشْرَلَ عَلَيْسَنَا وَمَا أَشْرَلَ عَلَيْسَنَا وَمَا أَشْرَلُ عَلَيْهِ إِبْهُوبِهِمَ ﴾ الآبة حامع البيان ٣٣٧/٣ ، و (١١٧) ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلُو ٱلْمَيْزَةِ ٱلدُّنيَا كَمَثَلَى بِيجٍ فِهَا مِيرٌ ﴾ الآبة حامع البيان ٤٠٤/٣ ، والنساء(٣) ﴿ وَإِنْ خِنْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْمُنْفِقُ فَالْوَكُومُ مَا كَالَ لَكُمْ يَنَ الْفِسَلُو ﴾ الآية حامع البيسان ٩٧٨/٣ ، و(٢٣) ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمُكَ نَكُمْ ﴾ الآبة حامع البيان ٢٦٢/٣ ، و(٣٤) ﴿ الرِّبَالُ قَوْمُوكَ عَلَ النِّسَالَ بِمَا فَفَكَلَ اللَّهُ بَشَنَهُمْ ظَلَ بَشْنِي وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ الآبة حامع البيان ١٣/٤ ، والمائدة(؛) ﴿ يَسْتَقُونَكُ مَاذَا أَمِلَ كُمَّ قُلْ أَلِمَلَ كُمُّ الطَّيِّبَكُ ۚ وَمَا عَلَسْتُد مِنَ لَلْهَوَاحِ ﴾ الآبة حامع البيان ٢٧/٤، و(٩) ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَسَمِلُوا الصَّمَلِيحَتِ لَمْمَ مُغْفِرَةٌ وَكَبْرُ عَظِيدٌ 🥎 كِه الآية حامع البيان ٤٨٤/٤ ، و (٤٧) ﴿ وَلَيْمَكُوْ آهَلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ بِيو كِهالآية حامع البيان٤٠٥/٠ ، والأنعام (٣٣) ﴿ فَمَ ضَلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُكُنَى الَّذِي يُمُولُونَ ۚ فَإِنَّمُ لَا يُكَذِّلُونَكَ ﴾ الآية حامع البيان ١٨٠/٥ ، و(٧٨) ﴿ فَمَنَّا رَمَا الشَّمْسَ كَانِضَةَ قَالَ هَلَمَا رَبِّي هَلَاآ ٱكْحَبْرُ كِهَالآية حامع البيان ٢٤٧/٥ ، و(١٤٢) ﴿ وَيَرَى ٱلْأَنْهَدِ حَسُولَةً وَقَرْشًا كِهَالآية حامع البيان ٥/ ٣٧١، والأعراف (٦٥) ﴿ وَلَا نَقْرَتُوا مَالَ الْكِنِيرِ إِلَّا بِأَلَّقِ مِنَ لَمُسَنُّ حَنَّ يَبَلَزُ أَشُذَهُ كَالَّايَة الأنعام: ١٥٢ حامع البيان ٥٢٢/٥، و(٨٠) ﴿ وَلِنَ عَلِمَ لَمَناهُمُ هُومًا ۚ قَالَ يَنَتَوِرِ اَعَبُدُوا لَمَتَهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِنَّامٍ فَيَرِيمُ أَلْمَلَا نَتَقُونَ ۞ ﴾ الآبة الأعراف: ٦٥ حامع البيان ٥/٠٥٠،

و(١٨٩) ﴿ وَلُومًا إِذَ قَالَ لِفَوْمِهِ ٱلتَأْتُونَ ٱلفَنصِيَّةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَسُو مِينَ ٱلْعَلَيْنِينَ ۞ ﴾ الآية الأعراف: ٨٠ حامع البيان ١٤٢/٦ ، والأنفال (٧) ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن قَلْسٍ وَحِمَةً وَجَمَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا كِهَالآية الأعراف: ١٨٩ حامع البيان ١٨٧/٦ ، و(٣٥) ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِخْدَى الطَّالِفَتِينَ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ الآبة الأنفال: ٧ حامع البيان ٢٣٨/٦ ، والتوبة (١١) ﴿ وَمَا كَانَ مَمَلَائَهُمْ مِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُحَكَاةً وَتَصْدِيدُكُ ﴾الآية الأنفال: ٣٥ حامع البيان ٣٢٨/٦ ، ويونس (٧١) ﴿ فَإِن نَابُواْ وَأَقَـٰامُوا الصَّـٰلَوٰةَ وَمَاتَوًا الزَّكَوٰةَ فِيخَوْلَكُمْ فِي الزِّينِ كِهالآية النوبة: ١١ حامع البيان ٥٨٥/٦ ، يوسف (١١) ﴿وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَهَا فُهِم إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِدِ يَقَوْمِ إِن كَانَ ۚ كَبُّرُ ۚ مَلَيْكُمْ تَقَامِى وَتَلْكِيرِى بِعَاينتِ اللهِ فَمَـكَلَ اللَّهِ فَرَكَتْكُتُ ﴾ الآبة بونس: ٧١ حامع البيان /١٥٥/ ، و(١١٠) ﴿ قَالُوا يَكَانُهَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَذَ لِنَصِحُونَ ۞ ﴾ يوسف: ١١حامع البيــــان ٣١٦/٧ ، وإبراهيم (٤١) ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن مَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَّ إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ الآبة بوسف: ١٠٩ حامع البيان ٤٦٧/٧ ، والحجر (١٠) ﴿ رَبُّنَا ٱلْمُفِيرُ لِي وَلِوَلِكُنَّ وَلِلْمُؤْمِينِ مَيْوَمُ ٱلْحِسَابُ ۞ ﴾ إبراهيم: ٤١ حامع البيان ٩٨/٧ ، و(١٠٢) ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مِن مَهِكَ فِي شِيعِ ٱلأَوْلِينَ ۞ ﴾ الححر: ١٠ حامع البيان ٢٤٤/٧ ، و(١٢٦) ﴿ وَيَتَمَلُونَ لِمَا لَا يَمَلَمُونَ نَسِيبًا يَمَنّا وَكَفَتُهُدُّ تَالَّهِ لَتَسْتَلَنَّ عَمَّا كَشُتُدٌ تَفَكَّدُنَ ۞ ﴾ النحل: ٥٦ حامع البيان ٧٦١٤/ ، والإسراء (٦٣) ﴿ قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ ٱلْفُدُسِ مِن زَّيْكَ بِالْمَنِّي لِيُنْبَتَ الَّذِينَ مَامَنُوا وَهُدَى وَيُشْرَفِ لِلْمُسْلِيينَ ۞ ﴾ النحل: ١٠٢ حامع البيان ١٠٧/٨ ، و(٧٨) ﴿ وَإِنْ عَافَيْتُ فَعَانِينًا بِمِنْلِ مَا عُونِشَدُ بِهِ وَلَيْن صَبَرْجٌ لَهُوَ خَيْرٌ لِلعَسَدِيون ۖ ﴾ النحل: ١٢٦ حامع اليان ١٢٧/٨ ، ومريم (٢٦) ، ﴿ تَكُلِّي وَأَشْرَى وَقَرَى مَيْنَا كِهَالَاية حامع البيان ٣٣٢/٨ ، وطه(٢٤) ﴿ لَنْهَتْ إِلَىٰ فِرْمَوْنَ إِنَّكُ طَنَىٰ ۞ ﴾ الآية حامع البيان ٤٠٩/٨ ، و(١٠١) ﴿ خَيْهِينَ فِيدَّ وَسَلَّةَ لَمُنْمَ يَوْمَ الْقِينَدَةِ خِلَا ۞ ﴾ الآبة حامع البيان ٨/٥٥٤ ، و(١١٧) ﴿ فَتُلْمَا يَمُعَادَمُ إِنَّ هَلَا مَلُوًّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُنُّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَيْتِ 🕝 لِهِ الآبة حامع البيان ٤٦٧/٨ ، والأسباء(٣٩) ﴿ لَوْ يَصْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن رُجُوهِهِمُ ٱلشَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُصَرُّونِ ۞ ﴾ الآية حامع اليبان ٢٩/٩ ، و(٧٦) ﴿ وَنُومًا إِذْ تكنئ مِن قَسَبُلُ فَلَسْ تَجَسِنَا لَهُ مُنْجَيِّكُ وَلَهَدُ مِن ٱلْكَرْبِ ٱلْعَلِيدِ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان ٤٨/٩ ، والحج (٥) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُد ﴿ وَيَهِ مِنَ ٱلْمَتْ وَلَهُمَّا خَلَقْتَكُمْ مِن زُلِيهِ ﴾ الآبة حامع البيان ١١٢/٩، والشعراء (١٣) ﴿ وَيَعِينُ مَدَّدِي وَلا يَعْلِينُ لِسَلِني قَارْمِيلَ إِلَىٰ هَنْرُونَ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان ٧/٥٣٤ ، و(٢٢) ﴿ وَقُفَ ضِنَةٌ مَنْهُا فَلَ أَنْ مُبَدَّتَ بَيْنَ إِسْرَقِيلَ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان ٤٣٨/٩ ، و(٣٠) ﴿ قَلَ لَوْلَوْ جِمْنُكَ بِنَوْمِ ثُمِينِ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان ٤٤٠/٩ ، ولقمان (١٤) ﴿ وَوَصَّبْنَا ٱلإنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّدُ وَهُنَا ﴾ الآية حامع البيان ٢١٠/١ ، و(٢٧) ﴿ وَلَوْ أَنْسَا فِي ٱلْأَيْنِ مِن شَجَرَةِ أَقَلَنَرُ وَٱلْبَحْرُ بِمَدَّلُهُ مِنْ بَعْدِهِ. سَنْهَةُ أَبْحُسر مَّا نَفِدَتْ كَلِمَنتُ ۚ اللَّهِ ﴾ الآبة حامع البيان ٢٢٠/١، و(٣٦) ﴿ وَلِهَا غَشِيتُهُمْ مَنْءٌ كَالظُّلُلِ دَعَوَّا اللَّهَ يَخْلِصِينَ لَهُ اللِّيقَ ﴾ الآبة حامع البيان ٢٢٤/١ ، والأحزاب (١٩) ﴿ أَشِحَةً مَلَيْكُم ۖ فَهَا حَمَّ لَلْوَقُ رَأَتِهُمْ يَطُرُونَ إِلَكَ مَكُو أَصْبُهُمْ كَالَّذِي يُسْنَىٰ مَلَيْهِ

#### المبحث السادس:

مواضع قدّر فيها الإمام الطبري -رحمه الله- حذفاً وليست كذلك ، أو لم يقدر فيها حذفاً مناسباً للسياق :

سبق ذكر أمثلة كثيرة على تقدير المناسب ، ولكن وقفت على ثلاثة مواضع –فيما يظهـــر– هي خلاف تطبيق ابن جرير –رحمه الله– السابق ، وتعتبر نادرة بالنسبة لعدد المواضع التي سار فيهــــا على الطريقة السليمة الغالبة ، وهذه المواضع هي :

الموضع الأول: قوله-تعالى-: ﴿ قُلْ تَسَالُوَا أَنْلُ مَا حَرَمْ رَبُّكُمْ مَلِيَكُمْ أَلَّا تُشَكِّلُا بِهِ مُسَيَّعًا ۗ وَإِلْوَلِلِيَّةِ إِحْسَدَنَا ۗ وَلَا تَقَدُّلُوا أَوْلَاكُمُ مِنْ إِمْلَاقٍ مِنْمُ وَرُزُوكُمْ وَإِلَيْاهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٥١]"...قال أبو جعفر: يعسي

ين التربي بهالآية حامع البيان ١٠/٧٠٠، وسورة ص (٣٦) ﴿ مَنْكُوا لَهُ الَيْحَ تَجْيَى بِتَهِيدِ يُنَقَة مَنْ أَلَمَهُ صَالِحَانِ ١٢/٢٠٠، والزهر (٩٩) ﴿ أَفَنَنَ مَنْ طَقِهِ كُلِمَةُ السَّلَمِ الْقَدَّى ثُمِلَةً مَنْ النَّالِحِينَ كَا يَكُومُ كُلَفَ السَّلَمِ الْقَدَّى ثُمِلَةً مَامِع البيان ١١/٣٠٠، والذه حامع البيان ١١/٣٠٠، وسورة ق (٣) ﴿ لَوَا يَشَارَقُ وَلَمْ مَنَا وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْهُ لَوَلِمَةً مَنَ النَّفِيمِينَ إِذَ يَكُومُ كُلُكُ مَنَ الشَّهُ وَلَمْ يَشَاهُ وَلِمَا يَشَارُهُ وَلَمْ اللَّهُ وَحَلَقَ يَتَهُمُ إِلَيْنَ مَنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَحَلَقَ مَنْهُ وَلَمْ اللَّهُ وَحَلَقَ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى مَنْهُ وَلَمْ اللَّهُ وَكُلُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَسْتَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَ



تعالى ذكره – بقوله: ﴿وَلَا نَتَثَلُـ الْوَلَدَكُم مِنْ إِمَلَتُونَ ﴾ ، ولا تقدوا أولادكم فتقتلوهم من خشية الفقر على أنفسكم بنفقاقم ، فإن الله هو رازقكم وإياهم ، ليس عليكم رزقهم ، فتخافوا بحياقم على أنفسكم العجز عن أرزاقهم وأقواقم ." (١) .

فعلّل قتل المشركين لأولادهم في الآية بخشية الفقر ، ومن المعلوم أن هذه الآية مسن سورة الأنعام لم يذكر فيها لفظ "خشية" ، وإنما ذكر الله -تعالى - الخشية في سورة الإسراء ، فقال -تعالى - : ﴿ وَكَ نَشُكُواْ أَوْلَدُكُمْ خَشَيّةٌ إِمْلَتِي ﴾ [الإسراء: ٣] فلا بد من فرق بين هذين الموضعين . وقد نبه على ذلك ابن كثير -رحمه الله - فقال في قوله -تعالى - : ﴿ وَمَن إِمْلَتَيْ ﴾ "... أي : ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل في الآجل ؛ ولهذا قال هناك : ﴿ فَمَن مُزَوَّهُمْ مَ إِيّاكُورُ ﴾ [الإسراء: ٣١] فبدأ برزقهم ؛ للاهتمام بهسم ، أي : لا تخلوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على الله ، وأما هنا فلما كان الفقر حاصلا قال : ﴿ فَمَنْ مَرْدُقُهُ حَمْ اللهُ مَا اللهُ مَا أَعلم - ." (٢)

وبمذا يتبين أن آية الأنعام على ظاهرها بدون تقدير خشية ؛ لأن الكلام يستقيم بدون تقدير حذف ، وليفرق بين الآيتين في التعبير ، والتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٩١/٥) ، وتحقيق شاكر (٢١٧/١٢) .

<sup>(</sup>۲) تفسير القرآن العظيم (۱۰۸/۲) ، وحسن ذلك الألوسي في روح المعاني (۸۰/۷) ، وأشار أبو السعود إلى القولين في إرشاد العقل السليم (۳۰۲/۲) .

وقوله : ﴿ وَالسَّبَالُمُوا مَلَيَهَا حَامَةً فِي صُدُورِكُم ﴾ يقول : ولتبلغوا بالحمولة على بعضها ، وذلك الإبل حاجة في صدروكم ، لم تكونوا بالغيها لولا هي إلا بشق أنفسكم ، كما قال – جلَّ ثناؤه – : ﴿ وَتَعْمِلُ أَنْفَالَكُمُ إِلَىٰ بَلَيْو أَلَمُ بِيلِيهِ إِلَّا مِشِقِ الْأَنْشِينِ ﴾ [النحل: ٧]... وقوله : ﴿ وَمَلَيْهَا ﴾ يعني : وعلى هذه الإبل ، وما جانسها من الأنعام المركوبة...". (١)

ففسر الإمام —رحمه الله— الأنعام بأنما : من الإبل والبقر والغنم والحيل ، وغير ذلـــك مـــن البهائم، وهذا خلاف المستعمل في اللغة ، وخلاف المطلق في الشرع ، ونبه على ضعفه ابـــن عطيـــة والراغب :

فقال ابن عطية : " وإنما الأنعام الأزواج الثمانية التي ذكر الله فقط " (٢٠).

الموضع الثالث: قوله -تعالى-: ﴿ قُلْ مَن مِّزَقُكُمْ مِنِ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُوَاللَّهُ وَلِمَا أَوْلِيَاكُمْ لَمَنَى مُمَدِّى أَوْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمد - ﷺ-: قل الله عَمد الله عَمد الله عَمد الله اللهِ عَمد الله عَمد الله اللهِ عَمد الله عَمد الله اللهِ عَمد الله عَمد الله عَمد الله اللهِ عَمد الله عَمد الله عَمد الله الله الله عَمد الله

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١/٨٠-٨١) .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوحيز (١٥٨/١٤) .

<sup>(</sup>٣) مفردات ألفاظ القران صفحة (٨١٥) .

وفي ختام الفصل عسى أن أكون قد وفّقت في توضيح أشياء مهمة متصلة بالسياق الدال على محذوف ، وأن يكون في الأمثلة المذكورة في المتن دلالة على الأمثلة المشار إليها في الحاشية . –والله أعلم–.

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٠/٣٧٥) .

<sup>(</sup>٢) توحيد الربوبية : هو إفراد الله حجز وحل- بالخلق والملك والتدبير ، وتوحيد الألوهية : هو توحيد العبادة ، فــــلا يتوحـــــه بالعبادة إلا لله المعبود بحق . انظر القول المفيد على كتاب التوحيد (١١/١-١١) ، للشيخ محمد بن صالح ابـــن عشــــيمن ، حمم وتخزيج الدكتور سليمان أبا الخيل ، والدكتور خالد المشيقح .

|                                           |                | <b>1</b>                 |     |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| أثر دلالة السياق على وجود النسخ أو عدمه : | <br> <br> <br> | <br> <br> <br> <br> <br> | 201 |
|                                           |                |                          |     |



## الفصل السابع: أثر دلالة السياق على وجود النسخ أو عدمه:

لقد عدّ العلماء –رحمهم الله-الناسخ والمنسوخ من أهم علوم القرآن ، وشرطاً من شروط أهلية دخول الشخص في تفسيـــر كتاب الله-عز وجل – ، حتى لا يقع المفسر في أغلاط حين يفسر آيـــة بنقيض أخرى ، دون أن يشيـــر إلى أن هذه ناسخة لتلك، فقد فسر ابن عباس – رضي الله عنـــهما-الحكمة في قوله – تعالى – : ﴿وَمَن يُؤْتَ ٱلْمِحْمَةَ فَتَدْ أُونَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾[البقرة: ٢٦٩] بألها : " المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ، ومحكّمه ومتشائهه ، ومقدَّمه ومؤخَّره ، وحلاله وحرامه ، وأمثاله ." (١)

مع ما في معرفة الناسخ والمنسوخ من الإلمام بشيء من سيـــر التشريع الإسلامي، وبيان شيء من حكمة الله – عزّ وحلّ – البالغة في النسخ كالتيسيـــر والابتلاء ، وهو دليل على أن هذا القرآن من عند الله –عزّ وحلّ – ، ليس للنبي – ﷺ - فيه شيء إلا أن بلّغه .(٢)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٨٩/٣) ، وتحقيق شاكر (٥٧٦/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر مناهل العرفان للزرقاني (١٣٦/٢) بتصرف .

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر ، وقبل ابن الأشعث بن إسحاق بن بشير السحستاني ، ولد سنة انسـتين ومالتين ، صنف كتباً منها : السنن ، والناسخ والمنسوخ . توفي بالبصرة ، سنة خمس وسبعين ومالتين. انظر تمذيب الأسماء واللغات (٢٢٤/٢) ، وطبقات المفسرين (٢٠١/١) ، ووفيات الأعيان (٢٠٤/١) .

 <sup>(</sup>٥) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ، النحوي اللغوي صاحب المصنفات ، ومنها : إيضاح الوقف والابتداء ، كان يحفظ
 فيما قبل : ثلاثمائة ألف بيت شاهد في القرآن ، وكان إملاؤه من حفظه ، توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . انظــر ســــر
 أعلام النبلاء (٢٧٤/١٥) ، وغاية النهاية (٢٣٠/٢) .

ومكى بن أبي طالب ، وابن العربي ، وغيسرهم .(١)

ولكن أورد جَمْع من العلماء في مؤلفاتهم في علم الناسخ والمنسوخ ، وجَمْع من المفســـرين في ثنايا تفاسيـــرهم ، أقوالاً في آيات بأنما ناسخة أو منسوخة ، وهي عند التحقيــــق خـــــلاف ذلــــك ، وسيتين من خلال هذا الفصل ما لابن جريـــر –رحمه الله – من التحقيق الدقيق في مثل هذه الآيات .

وسأعرض أمثلة هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين :

المبحث الأول : الاستدلال بالسياق على وجود النسخ المحقِّق أو عدمه .

المبحث الثاني : الاستدلال بالسياق على عدم وجود النسخ .

<sup>(</sup>١) انظر الإتقان للسيوطي (٧٠٠/٢) ، وألف من المعاصرين الدكتور مصطفى زيد : النسخ في القرآن وغيره .



### المبحث الأول :

### الاستدلال بالسياق على وجود النسخ المحقّق أو عدمه :

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : مثال الاستدلال بالسياق على وجود النسخ المحقق .

المطلب الثاني : شروط القول بأن هذا ناسخ أو منسوخ ، وما الذي لا يدخله النسخ .

المطلب الثالث : أمثلة على ما لم تتحقق فيه شروط النسخ .

# المطلب الأول : مثال الاستدلال بالسياق على وجود النسخ المحقق :

في قوله - تعالى - : ﴿ يَمَا يَهُمُ كَوْمِ الْمُؤْمِنِينِ كُلُ الْوَتَالُ إِن يَكُنْ مِنكُمْ مِنْكُونَ مَسَيْرُهُ يَقْبُوا مِنْتَيْقُ وَلِهُ يَسَكُمْ مِنكُمْ مِنكُمْ مِنكُمْ مِنكُمْ مِنْكُمْ مِنكُمْ مِنكُمْ مِنكُمْ مِنكُمْ مِنكُمْ مِنكُمْ مِنكُمْ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَا مِن كان مخرجها مخرج جعفو : "وهذه الآية ، أعنى : قوله : ﴿ النَّمْ مِنكُمْ مِنكُمْ مَنكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٦] قالم يكن الخبر ، فإن معناها الأمر ، يدلّ على ذلك قوله : ﴿ النَّنَ خَفْفَ اللهُ صَنكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٦] فلسم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل ، ولو كان ثبوت العشرة منهم للمائة من علوهم كان غير ولو الواحد من التخفيف وحه ؛ لأن التخفيف إنما هو ترخيص في ترك الواحد من المسلمين الثبوت للعشرة من العلو ، وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدّماً لم يكن للترخيص وجه، إذ كان المفهوم من الترخيص إنما هو بعد التشديد ، وإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن حكم قوله : ﴿ النَّفَالُ مَنكُمُ مِنكُمْ مِنكُمْ مِنكُمْ مَنكُمْ مَنكُمْ مُنكُمْ مَنكُمْ مَنكُمْ مَنكُمْ مَنكُمْ اللَّهُ النَّيْنُ وَلَهُ مَنكُمْ مَنكُمْ مَنكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنكُمْ مَنكُمُ اللَّهُ مَن مَنكُمْ مَنكُمْ اللَّهُ مَنكُمُ مَنكُمْ مَنكُمُ اللَّهُ مَنكُمُ مَنكُمْ مَنكُمْ مَنكُمْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنكُمْ مَنكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَن مَنكُمْ مَنكُمُ مَنكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ اللَّهُ وَلا المُنكِمُ مَلكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مُنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مُنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مُنكُمُ مَنكُمُ مَلكُمُ اللَّهُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مُنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَن التربي المنكلة عليه المنال على المنتخبين النبولي المنكلة عليهم المنكلة عليهم المنكلة عليهم المنكلة المنكلة المنكلة المنكلة عليهم المنكلة ال

فمن قال : بأن الآية الأولى على وجه الندب لا الفرض ، فإن السياق يدفع ذلك ويضعفه ؛ لقوله – تعالى – : ﴿ خَلْفَ اللّهُ اللّهُ والتخفيف مقابل الإيجاب ، وهذا يدل على نسخ الأولى بالثانية ، وقد يكون الخلاف لفظياً إذ من العلماء من يعتبر التخفيف نسخاً ، ومنهم من لا يعتبره ، والمسراد أن الحكم في الآية الأولى تفيسر من وجوب مصابرة المجاهد لعشرة من الكفار ، إلى وجسوب مصابرته لاثنين منهم ، وتحريسر محل النسزاع هو: هل يعتبر التخفيف نسخاً أم لا ؟ قال الشوكاني —رحمه الله: " وقد اختلف أهل العلم : هل هذا التخفيف نسخ أم لا ؟ . ولا يتعلق بذلك كثيسر فائدة . " (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٨٥/٦)، وتحقيق شاكر (٢/١٤). وانظر بقية المواضع في : البقرة (١٨٤-١٨٥) ﴿ أَيَمَانًا تَمْمُدُونَونُ فَمَنَ كَانَ مِنْمُ مَرِيتُنَا أَوْ عَلَى سَمُّومِ مَنِهَ مَنْ أَيَامٍ أَمْرُ وَمَلَ الَّذِينَ فَلَيْنَ فَوْدَةً كَمَامُ مِسْكِينِ ﴾الآبين حامع الميان (٢/٥) ١٤٦ كان مِنتَمْ مَن مُنسود ﴾ (١٤٦)، والنوبة (١٢٠) ﴿ مَا كَانَ لِأَمْلِ السَّرِينَةِ وَمَنْ حَوْلَتُد بِنَ الشَّمْلِ أَن يَنْظُلُوا مَن رَسُولِ اللهِ وَلَا يَرْمَبُوا إِلْشَيْمِ مَن لَمْسِيدٍ ﴾ الآبينة حامع البيان (١٢/١) (٥-١٢٥).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٢/٣٢٤) .



# المطلب الثاني:

# شروط القول بأن هذا ناسخ أو منسوخ،وما الذي لا يدخله النسخ:

إذا تأملت الآيات التي قيل فيها بالنسخ ، تجد الإمام الطبري –رحمه الله– يذكر عندها شروط

النسخ : ويمكن حصرها فيما يلي :

١- إذا كان أحد حكم الآيتين نافياً لحكم غيرها بكل معانيه ، حتى لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرين
 جميعاً على صحته بوجه من الوجوه .

٢- إذا كان في ظاهر التنـــزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى .

٣- إذا ورد عن رسول الله - 紫 - خبر يصحّ بأن أحدهما ناسخ لصاحبه .

٤- إذا حصل من المسلمين إجماع على وقوع النسخ .(١)

ه- إذا عرف المتقدم من المتأخر في تاريخ النـــزول .<sup>(۲)</sup>

٦- إذا كانت الآية لا تشتمل على خبر ؛ لأن الأخبار لا تنسخ .<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٨٦/٤) بتصرف .

 <sup>(</sup>٢) انظر حامع البيان (٣١٨/١٠) عند الآية (٥٠) من سورة الأحزاب ﴿ لَا يَمِلُ لَكَ ٱللِّمَـٰلَةُ مِنْ بَعَدُ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٣) انظر الآبة (٣٣) من الأنفال ﴿ وَمَا كَاكَ أَلَهُ لِمُنَائِمُهُمْ وَاَتَ فِيهُمْ وَمَاكَاكَ ۖ أَلَّهُ مُمَوَّ بَهُمْ وَكُمْمْ يَسْتَغَفِرُونَ ۖ ﴾ جامع الميان (٢٧/٦) ، والآبة (٣٦) من النبأ ﴿ لَيْنِينَ فِيمَا لَشَقَالُ ﴾ ﴾ جامع الميان (٢٧/١) ، والآبة (٣٦) من النبأ ﴿ لَيْنِينَ فِيمَا لَشَقَالُ ﴾ ﴾ جامع الميان (٢٧/١) ،

### Z007

## المطلب الثالث : أمثلة على ما لم تتحقّق فيه بعض شروط النسخ :

١ – مثال على اشتراط أن يكون في إحدى الآيتين ما يتناقض مع الآية الأخرى، ولا يحتمل معنى آخر : ففي قوله – تعـــالى – : ﴿ يَقُومَا فِي السَّكَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلِن تُبْدُوا مَا فِي ٱنشيـكُمْ أَوّ تُخْـمُوهُ يُعَاسِبَكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغَيْرُ لِمَن بَسُلَةُ وَيُعَلِّبُ مَن يَشَالُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَن وقيلِ أَن وَعَلَا مُن الله الله -بعد ذكر الأقوال : "...وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية : قول من قال : إنما محكمة وليســـت بمنسوخة ؛ وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا بنفيه بآخر هو له ناف من كل وجوهه ، وليس في قوله —جلَّ وعزّ -: ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وُسُمَّهُمَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَمَلَيَّهَا مَا أكشّبَتْ ﴾[البقرة: ٢٨٦] نفي الحكم الذي أعلم عباده بقوله : ﴿ أَوْ تُعْـفُوهُ يُكَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ ؛ لأن المحاسبة ليست بموجبة عقوبة ، ولا مؤاخذة بما حوسب عليه العبد من ذنوبه ، وقد أخبر الله —عزّ وجلّ– عن المجرمين ألهم حين تُعرض عليهم كتب أعمالهم يوم القيامة ، يقولون : ﴿ يُوَهِّلْنَنَا مَالِ هَذَا الْحَكِتَبِ لَا يُفَادِرُ مَسْفِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا ﴾[الكهف: ٤٩] فأخبر أن كتبهم محصية عليهم صغائر أعمالهم وكبائرها ، فلم تكن الكتب –وإن أحصــت صـــغائر الذنوب وكبائرها – بموجب إحصاؤها على أهل الإيمان بالله ورسوله وأهل الطاعة له ، أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب من الذنوب معاقبين ؛ لأن الله —عزّ وجلّ– وعدهم العفو عن الصـــغائر باحتنــــاهم الكبائر ، فقال في تنسزيله : ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآيَرَ مَا لُنَهُونَ عَنْـهُ لُكُونِّ عَنكُمْ سَيِّعَايكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلًا أنفسهم غيـــر موجب لهم منه عقوبة ، بل محاسبته إياهم -إن شاء الله-عليها ليعرَّفهم تفضله علـــيهم بعفوه لهم عنها،كما بلغنا عن رسول الله - 紫 -[أنه] ... قال : «يُدْني اللَّهُ عَبْدَهُ الْمُؤمِنُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ، فَيَقَرَّرُهُ بِسَيْمَاتِهِ يَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُ ؟ فَيَقُولُ نَعْمْ، فَيَقُولُ: سَتَرْتُها فِسي السَّدَّلِيَا وأغْفِرُها اليَوْمَ ، ثُمَّ يُظْهِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ ، فَيَقُولُ : ﴿مَلَوْمُ الْوَمُواكِنَيِيَّة ﴾ [الحانــة: ١٩] أو كما قال : «وأسَّــا

الكَافِرُ فَإِنَّهُ يُنَادَى بهِ عَلى رُءُوس الأشْهادِ» ." (١)

فهذا المثال يبين أن النظر إلى الآيات التي ظاهرها التعارض بعين التأمل في حكميها هل يلــزم منهما تضاد وتناقض ؟ ، فإن لزم ذلك فشريعة الله حوز وحل ليست كذلك حتماً ، فلا بد من حمله على النسخ بشروطه ، أما إذا وحد للآية محمل يسلم من تعارضهما ، وهو معنى صحيح ، وجب حمل الآية عليه دون القول بالنسخ ؛ لأن حمل الآية على المعنى الصحيح الذي لا يتناقض مع الآية الأحــرى أولى من حملها على النسخ . (1)

٢- مثال على أن القول بتقدم هذه الآية أو تأخرها في النـــزول لا يثبت بالاجتهاد بـــل
 بالنقل عمن حضر التنـــزيل :

فالقول بتأخر نزول آية أو تقدمها بغيـــر نقل مردود : كما في قوله - تعالى-: ﴿ وَلَا تَبْسَلُوا اللّهَ عُهْمَكَ ۚ لِأَيْمَنُوكُمُّمَ أَن تَبَرُّوا وَتَشَوَّا وَتُشْمِلِهُمَا بَيْكَ النَّاسُ وَاللّهُ سَبِيعٌ عَلِيبٌ ۖ ﴾ [البزه: ٢٢٤] أورد الطبري

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱٤٣/۳ -۱٤٣٥) ، وتحقيق شاكر (۱۱۸/۱) . والحديث رواه بنحوه : البخاري في كتاب النفسير في تفسسير سورة هود باب قوله : ﴿ وَيُقُولُ الْأَشْهَانُدُ هَكُولِكُمْ اللَّهِينَ كَلَيْكُما ﴾ صفحة (۹۷۷-۹۷۸) حديث (٤٦٨٥) ، ومسلم في كتاب النوبة ، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ، قال الإمام مسلم : حدثنا زهير بن حرب ، حـــدثنا إسماعيـــل بـــن إبراهيم، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة به (٢٠٢١/٤) حديث (٢٧٦٨) .

رحمه الله -: رأي السدي في الآية وأنما نزلت قبل نزول الكفارات ، وأنه لا كفارة على حلف لللك، ثم قال الطبري حرهمه الله -: " وأما الذي ذكرنا عن السدي من أن هذه الآية نزلت قبل نزول كفارات الأيمان ، فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة، والخبر عما كان لا تدرك صحته إلا بخير صادق ، وإلا كان دعوى لا يتعذر مثلها وخلافها على أحد . وغير محال أن تكون هذه الآية نزلت بعد بيان كفارات الأيمان في سورة المائدة ، واكتفي بذكرها هناك عن إعادةً ها الحالف ." (١) المخاطبون بهذه الآية قد علموا الواجب من الكفارات في الأيمان التي يحنث فيها الحالف ." (١)

فين حرحمه الله—: أن هذا لا مجال للرأي فيه ، فلا بد من دليل : إما من الكتاب الكريم ، أو من سنة نبي الله محمد - ﷺ - أو خبر صادق عمن يقبل قوله، وهم الصحابة الذين عاصروا وقسائع التنسزيل أو من نقل عنهم ، أما الاجتهاد فقد يوجد ما يخالفه ، ولا يفصل في الأمر ، ولا مانع مسن نزول هذه الآية بعد بيان الكفارات في سورة المائدة ؛ لأنه لا يلزم إعادة الكفارة في كل موضع متعلق باليمين لعلم المخاطبين بها ، وذلك لأنم يعلمونها في آيات سابقة ، كما قال تعالى في المائدة : ﴿ يَمَانُهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُراكِمُ اللَّهُ مَا مُؤلِدً ۞ ﴾ [النجريم: ٢] . الله التده: ١] وقال في التحريم : ﴿ فَذَوْ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٤١٦/٢) ، وتحقيق شاكر (٤٢١/٤–٤٢٦) .

ومن الأمثلة على أن الآية المتقدمة محلاً في ترتيب السورة ، لا تنسخ بالمتاخرة من أجـــل ذلك، قوله - تعالى - : ﴿ وَإِن كُنتُ عَلَى سَكَو وَلَمْ يَجِدُوا كُنِّهَ وَهَنَّ مَنْوَرَمَةً فَا وَلَهُ مَنْهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاله

أجل مسمى باكتتاب كُتُبُ الدين بينهم ، وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل ، وأمر الله فرض لازم ، إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب ، ولا دلالة تدلُّ على أن أمره –جلُّ ثنــــاؤه– باكتتــــاب الكتب في ذلك ، وأن تقدمه إلى الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك ندب وإرشاد ، فذلك فرض عليهم لا يسعهم تضييعه ، ومن ضيعه منهم كانَ حَرِحاً بتضييعه ، ولا وجه لاعتلال من اعتلَّ بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله : ﴿ كَإِنْ آمِنَ بَهُمُنِكُمْ بَهَمْنَكَا مُلِئَوْمُ ٱلَّذِى الْوَلْتِينَ آمَنَتَكُمْ ﴾ ؛ لأن ذلك إنما أذن الله –تعالى ذِكْره– به حيث لا سبيل إلى الكتاب ، أو إلى الكاتب ، فأما والكتاب والكاتب موجودان ، فالفرض إذا كــــان الدّين إلى أجل مسمى ما أمر الله –تعالى ذِكْره– به في قوله : ﴿ فَأَحْتُمُوهُ ۚ وَلَيْكُتُم بَيْنَكُمْ كَايَـٰ ۖ إِلْمَكَدُلِوْ وَلَا يَّابَ كَاتِبٌ أَن يَكُلُبُ كَمَا مَلْمَهُ اللَّهُ ﴾[البقرة: ٢٨٢] ، وإنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكـــم المنسوخ في حال واحدة ، على السبيل التي قد بيناها ، فأما ما كان أحدهما غيـــر ناف حكم الآخر ، فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء ، ولو وجب أن يكون قوله: ﴿ وَلِهَ كُتُتُمُّ ۚ عَلَىٰ سَغَرِ وَلَمْ نَجِمُوا كاتِمًا فَرِهَنَّهُ مَتْمُومَنا ۚ قَانَ أَيْنَ بَسْشُكُم بَسْمُنَا فَلِيُوْرَ الَّذِي ٱوْتُمِنَ آمَنَتُهُ ﴾ ناسخاً قوله : ﴿إِذَا نَدَايَنَتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجْسَلُو مُسَسَمَّى فَاصْتُتُمُومُ وَلَيْكُتُ بَيْنَكُمْ كَانِهُ ۚ وَلَا يَأْبُ كَانِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمُهُ اللَّهُ ﴾ [البغرة: ٢٨٢] ، لوجب أن يكون قوله : ﴿ وَإِن كُنتُم ۚ تَهِنَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَلَّهُ لَعَدُّ مِنَ الْفَالَهِ أَوْ لَنَسْتُمُ النِسَلَة ظَمْ يَصِدُوا مَلَهُ فَتَيَسَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [الماندة: ٦] ناسخاً الوضوء بالماء في الحضر عند وجود الماء فيه ، وفي السفر الذي فرضه الله —عزَّ وجلَّ– بقوله :

﴿ يَمَا أَيُّهِ اللَّذِينَ مَا مَنْوَا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِينَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المادد: ٤] ، وأن يكون قوله في كفارة الظهار : ﴿ فَمَن لَمْ يَهِدْ فَعِيامُ مَنْهِرَيْنِ مُتَنَامِتِينٍ ﴾ [الهادله: ٤] ناسخاً قوله : ﴿ فَمَنْمَهِرُ رَفَبُوْ مِن مَبْلِ أَن يُتَمَانَنَا ﴾ [الهادله: ٣] " (١).

فتحصّل من المثال أن ورود آية بعد أخرى لا يعني باللزوم نسخها للأولى ، بل يجب النظر في حكم كل آية والمراد بها وكذا الأخرى ، وهل بينهما تعارض أم لا ؟ . ثم النظر إلى شروط النســـخ ، وليس منها تقدّم الآية وتأخرها في ترتيب القرآن .

٤- مثال على عدم دخول النسخ الأخبار: نصّ الإمام الطبري رحمه الله- على عــدم دخول النسخ الأخبار في قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُمَذِّبُهُمْ وَلَدَن فِيهُمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبُهُمْ وَلَدَن فِيهُمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ وَمُمَّ كَانَ الله مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ إِلَا فَال : ٣٠] قال حرحمه الله- : " لا وجه لقول من قال : ذلك منسوخ بقوله : ﴿ وَمَا كُنُ لَهُمْ أَلَا يُعْزَبُهُمْ أَلَهُ وَهُمْ يَسْتُقْرُونَ كَى المَسْجِدِ الْحَرَارِ ﴾ [الانعال: ٣٠]؛ لأن قوله حجل ثناؤه -: ﴿ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَزِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَقْرُونَ ﴾ خبر ، والحنبر لا يجوز أن يكون فيه نسخ ، وإنما يكون النســـخ للأمـــر أو النهي" (٢٠).

وقد تقرر عند العلماء أن الأخبار لا تُنْسَخ ، والعلة في ذلك : أن الأخبار إذا نسسخت فهسو تكذيب لها ، والقرآن الكريم ﴿ لَا يَأْلِيهِ ٱلْكِيلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيدٌ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيرٍ جَيـو ﴿ لَا يَأْلِيهِ ٱلْكِيلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنَّا أَمْنَ أَضْدَكُ مِنْ القَّرِقِيلَا ﴾ [نسلت: ٤٢] ، وما ورد فيه من وعود فهي بلا شك واقعة: ﴿وَمَقَدَالْقَرَحُقَّا وَمَنْ أَضَدَكُ مِنْ القَرقِيلًا ﴾ [انساء: ١٢٣] <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١٩/٣–١٢٠) ، وتحقيق شاكر (١/٦٥) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٢٣٧/٦) ، وتحقيق شاكر (٥١٨/١٣) . وانظر مثله في النبأ (٢٣) ﴿ لَبِينَ فِيمَا لَشَنَا} ۞ ﴾ حسامع البيسان (٤٠٥/١٢) .

<sup>(</sup>٣) وحصول النسخ في الأحكام له حكم كثيـــرة ، منها : إظهار لربوبية الله – تعالى حعلى خلقه ، واختبار للعبد في عبوديتـــه لربه ، والتخفيف ، ومراعاة الأحوال . –والله أعلم – انظر أصول التفسير وقواعده صفحة (٢٩٨) ، للشيخ خالد العك .



#### المبحث الثاني :

### الاستدلال بالسياق على عدم وجود النسخ:

#### وذلك في مطلبين :

المطلب الأول : تغايـــر التعقيب القرآني على حكمين قد يدل على عدم النسخ ؛ لأن مـــعـــني حكم

الأول ليس هو معنى حكم الثاني نفسه .

المطلب الثاني : اختلاف الــمخاطب أو المــقصود بالخطاب في حكمي آيتين دليل على عدم النسخ؛

لصحة المعنى .

#### المطلب الأول :

تغايــر التعقيب القرآني على حكمين قد يدل على عدم النسخ ؛ لأن معنى حكــم الأول ليس هو معنى حكم الثاني نفسه :

فقوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَبَجَهُنُوا بِأَمْزِلِهِمْ وَانْشِيهُمْ فِي سَهِيلِ الْهُ وَالَّذِينَ مَانُوا وَهَمَرُتُمُ الَّذِينَ مَامُوا وَهَمَ يَاجِرُوا مَا لَكُرُ مِن وَلَذَيْهِم مِن فَعُوه حَمَّى يَهَمُوكُمْ وَلِذِينَ مَنْكَصَّهُمُ الْفَيْنِ مَنْكَصَّمُ الْفَيْنِ مَنْكَصَّمُ اللّهَمْ وَلَيْهُمْ مِينَتُمْ وَيَسْبُمُ مِينَتُمْ وَيَسْبُمُ مِينَتُمْ وَيَسْبُمُ مِينَتُمْ وَيَسْبُمُ مِينَتُمْ وَيَسْبُمُ مِينَتُمْ وَيَسْبُمُ مِينَتُ وَاقَدُ بِمَا مَمَلُونَ بَعِيرُ ﴿ ﴾ [الأندال: ٢٧] قال حرين والأنصار ، بعضهم حتمالى-: " ﴿ أَنْهُولَ لِنَهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهِكُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ وَاللّهُ مِن سواهم من المشركين ، وأيديهم واحدة على من كفر بالله ، وبعضهم أنسار بعض ، وأعوان على من سواهم من المشركين ، وأيديهم واحدة على من كفر بالله ، وقد قيل : إنما عنى بذلك أن بعضهم أولى بحيراث بعض ، وأن الله ورّث بعضهم أولى بحيراث بعض ، وأن الله ورّث بعضهم من بعض بالهجرة والنصرة دون القرابة والأرحام ، وأن الله نسخ ذلك بعد بقولـــه: ﴿ وَأَوْلُواْ الْأَرْعَارِ بَعِشْهُمْ أَوْلَى يَمْونِ فِي كِنْتِ اللّهِ ﴾ [الأندان : ٧٧]

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٩٧/٦) ، وتحقيق شاكر (٧٧/١٤) .



الدليل الواضح على أن لا ناسخ في هذه الآيات لشيء ولا منسوخ ." (١)

ومن هنا فعلى المفسر المتابعة الدقيقة لتعقيبات القرآن وتوجيهاته بعد كل حدث وخبر وحكم؛ لما لها من توضيح المراد .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٩٩/٦) ، وتحقيق شاكر (٨٨/١٤) .

### المطلب الثابي :

# اختلاف المخاطب أو المقصود بالخطاب قد يدلُّ على عدم النسخ لصحة المعنى:

قد يقال : إن حكم الآية في سورة ناسخ لحكم الآية من سورة أخرى ، ولكن حين تتأمـــل سياق الآيتين في موضعهما من كل سورة يترجح لديك أن هذه الآية لها حكم غيـــر حكـــم الآيـــة الأخرى ؛ لاختلاف المخاطب أو المقصود بالخطاب ، ومن ثُمَّ لا يوحد نسخ بينهما ؛ لصحة معنييهما، وعدم تطابقهما في هذه الجزئية من موضوع واحد .

كما في قوله - تعالى - : ﴿ وَإِن جَنَمُوا لِلسَّلْمِ فَلَجْنَعُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ أَلْمُدُ هُوَ النَّسِيعُ الْكِلِمُ ﴿ الاندان:

17] فقد أورد -رحمه الله-: قول قتادة : بأن هذه الآية نسـخها قول ه : من أن هذه الآية وَجَدَلُمُوهُمُ ﴾ [الابية: ه] ثم قال أبو جعفر : " فأما ما قاله قتادة ، ومن قال مثل قوله : من أن هذه الآية منسوخة ، فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل ، وقد دللنا في غيـر موضع مسن كتابنا هذا وغيـره على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه ، فأما ما كان بخلاف ذلك فغيـر كائن ناسخاً . وقول الله في براءة : ﴿ فَأَقْتُلُوا ٱللَّمْ يَكِينَ حَيْثُ وَجَدَلُمُوهُمُ ﴾ غيـر ناف حكمه حكم قوله: ﴿ وَلَن جَنَمُوا لِلسَّلْمِ فَي بِه بنو قريظة ، وكانوا يهوداً أهل كتاب ، وقد أذن الله - حل ثناؤه - للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ، ومتاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم ، وأما قوله : ﴿ فَأَقْتُلُوا ٱللَّمْ يَكِينَ حَيْثُ وَجَدَلُمُوهُمُ ﴾ فإنما عُني به مشـركو العرب من عبدة الأوثان ، الذين لا يجوز قبول الجزية منهم ، فليس في إحدى الآيـتين نفـي حكـم الاعرب من عبدة الأوثان ، الذين لا يجوز قبول الجزية منهم ، فليس في إحدى الآيـتين نفـي حكـم الأعرب ، بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه . " (١)

فلما كان خطاب الآيتين في حكم الهدنة مع الكفار لفريقين مختلفين ، واحـــد منـــها لأهـــل الكتاب، والآخر لمشركي العرب ، لم يصحّ القول بنسخ إحدى الآيتين للأخرى ؛ لاختلاف المحلّ .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٧٨/٦-٢٧٩) ، وتحقيق شاكر (١/١٤) .



وأما القول بنـــزول قوله : ﴿ وَلِن جَنَعُوا لِلسَّلِمِ فَلَجَنَعُ لَمَا ﴾ في بني قريظة ، فضعَفه ابـــن كــــثير -رحمه الله- معللاً بأنّ السياق في سورة الأنفال كلّه في وقعة بدر.

وضعّف أيضاً قول من قال : إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة : ﴿ قَنْيُلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ كَا اللهِ وَلَا بِٱلْمُورِ الْآمِرِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا بِٱلْمُورِ الْآمِرِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هذا ما تيسر تحقيقه في النسخ مما يصح إلحاقه بآثار السياق ، وعسى أن أكون موفقاً للصواب فيمــــا تناولت من المواضع . –والله تعالى أعلم –.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرآن العظيم (٣٠٩/٢).

|                                                  | الفصل الثامن |
|--------------------------------------------------|--------------|
| أثر دلالة السياق<br>على وجود تقديم أو تأخيـــر : |              |



#### الفصل الثامن:

### أثر دلالة السياق على وجود تقديم أو تأخيـــر:

وهذا فن دقيق لا يليق إلا بمن أو في الحكمة وعلا فيها ، يقول ابن عباس – رضي الله عنهما– في معنى الحكمة من قوله – تعالى – : ﴿ وَمَن يُؤَتَ ٱلرَّحِكَمَةَ فَقَدْ أَرْقَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾[البترة: ٢٦٩] بألها : " المعرفة

بالقرآن ناسخه ومنسوخه ، ومحكّمه ومتشابهه ، ومقدَّمه ومؤخّره ، وحلاله وحرامه ، وأمثاله"<sup>(۱)</sup>.

وسأعرض لأمثلة هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين :

المبحث الأول: أسباب القول بالتقديم أو التأخيـــر.

المبحث الثاني: قد يكون السياق محتملاً للتقديم أو التأخيـــر، ولغيـــره.

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٨٩/٣) ، وتحقيق شاكر (٥٧٦/٥) .



#### المبحث الأول:

#### أسباب القول بالتقديم أو التأخيـــر :

وسأعرض للأسباب من خلال المطالب الآتية :

المطلب الأول : دفع توهم التناقض في فهم كلام الله العزيز .

للأقوال في تفسيـــر الآية على ترتيبها وجه .

المطلب الثالث: إذا كانت الحملة فيها كلمتان تدل إحداهما على الأخرى فيحسن التقدم والتأخيـر.

المطلب الوابع : لا بد من دليل على التقديم أو التأخيـــر ولو حرفاً واحداً .

المطلب الخامس : القصة لها ترتيبها في الوقوع ، وسياقها في الآيات فيه تقديم وتأخيـــر .



# المطلب الأول: دفع توهم التناقض في فهم كلام الله العزيز :

قال تعالى في بني إسرائيل : ﴿ وَيَنْفَلُونَ مَا يَعَدُرُهُمْ وَلَا يَنْفُعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَكِمُوا لَمَنِ اشْتَرَنَّهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلِمِنْكِ مَا شَكَرُوا بِهِ أَنْشَهُمُ لَوْ كَانُوا يَسْلَمُوك ۞ ﴾ [البنرة: ١٠٢] قال أبو جعفر : "ولبئس ما باع به نفسه من تعلم السحر لو كان يعلم سوء عاقبته...فإن قال لنا قائل: وكيف قال -حلُّ ثناؤه- : ﴿ وَلِيثُنِّكَ مَا شَكَرُوا بِهِ ٱنْشُمَهُمُّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَكَ ﴾ وقد قال فَبُلُ : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشُّمَّينَهُ مَا لَمُد فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقُ ﴾ فكيف يكونون عالمين بأن من تعلم السحر فلا خلاق لهم ، وهـــم يجهلون أنهم بئس ما شروا بالسحر أنفسهم ؟ قيل : إن معنى ذلك على غيـــر الوجه الذي توهمته ، من أنهم موصوفون بالجهل بما هم موصوفون بالعلم به ، ولكن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وإنمــــا معنى الكلام: وما هم ضارّون به من أحد إلا بإذن الله ، ويتعلمون ما يضرّهم ولا ينفعهم ، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خــــلاق . فقولــــه : ﴿ وَلَبِقُكِ مَا شَكَوْا بِهِ ٱنْفُسَهُمُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُوكِ ﴾ ذمّ من الله -تعالى ذِكْره- فعل المتعلمين مـــن الملكين التفريق بين المرء وزوجه ، وخبر منه –جلُّ ثناؤه– عنهم أنهم بئس ما شروا به أنفسهم برضاهم بالسحر عِوَضاً عن دينهم الذي به نجاة أنفسهم من الهلكة ، جهلاً منهم بسوء عاقبة فعلهم ، وخسارة صفقة بيعهم ، إذ كان قد يتعلم ذلك منهما من لا يعرف الله، ولا يعرف حلاله وحرامه ، وأمره ونميه. ثم عاد إلى الفريق الذين أخبر الله عنهم أنهم: نبذوا كتابه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ، وَٱتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشّياطِينُ على مُلْكِ سُلَيْمانَ، وما أُنْزِلَ على المَلكَيْن ، فأخبر عنهم ألهم : قد علموا أن من اشترى السحر ما له في الآخرة من خلاق ، ووصفهم بألهم يــركبون معاصى الله على علـــم منـــهم هــــا، ويكفرون بالله ورسله ، ويؤثرون اتباع الشياطين ، والعمل بما أحدثته من السحر على العمل بكتابـــه ووحيه وتنـــزيله ، عناداً منهم وبغياً على رسله ، وتعدّياً منهم لحدوده ، على معرفة منهم بما لمن فعل ذلك عند الله من العقاب والعذاب..." <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢/١٥) ، وتحقيق شاكر (٢/٥٥) .

فحمل –رحمه الله– عدم العلم المنفي في الآية على حكم تعلم السحر أنه في غيـــر اليهـــود ، وحمل الذم على فعل السحر مع العلم بحكمه وأنه لا نصيب له في الآخرة على اليهود ، ويلزم من ذلك إثبات تقديم وتأخيـــر حتى لا يفهم كلام الله على معنى متناقض .

أما إذا لزم من القول بالتقديم أو التأخيـــر لوازم باطلة فلا يُقال به:

فالإمام الطبري –رحمه الله – يهتم بلوازم المعاني التابعة لها ، فإن كانت باطلة فبالضرورة يكون القول باطلا : كما في قوله تعالى : ﴿ فَإِنَا قَرَاتَ الْقَرْمُنَ قَاسَتُهِدْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨] قال حرحمه الله – : " يقول –تعالى ذِكْره – لنبيه محمد – الله من المؤخر الذي معناه التقديم . وكان بعض أهل العربية يزعم أنه من المؤخر الذي معناه التقديم . وكان معنى الكلام عنده : وإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم ، فاقرأ القرآن . ولا وجه لما قال من ذلك ؛ لأن ذلك لو كان كذلك لكان من استعذ مستعيذ من الشيطان الرجيم لزمه أن يقرأ القرآن ، ولكن معناه ما وصفناه . وليس قوله : ﴿ فَلَمْتُهِدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْكُنِ الرَّحِيمِ ﴾ بالأمر اللازم ، وإنما هو إعلام و ندب، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع : أن من قرأ القرآن و لم يستعذ بالله من الشيطان الرّجيم قبل قراءته أو بعدها أنه لم يضيع فرضاً واحباً ." (١)

فلما كان القول بالتقديم والتأخيـــر يلزم منه معنى باطل : وهو وحوب قراءة القرآن على كل مستعيذ ولو لم يـــرد القراءة ، فهو دليل قاطع على أن القول باطل أيضاً.

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٦٤٤/٧) .



#### المطلب الثابي :

الأصل أن يكون الكلام على ترتيبه ، ولا يقال بتقديم أو تأخيــــر إلا إذا لم يكـــن للأقوال في تفسيــــر الآية على ترتيبها وجه :

فلا بأس بالقول بالتقديم والتأخيـــر إذا لم يكن للأقوال في تفسيـــر الآية وجه : ففي قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ الْحَرْفِ أَنَاعُوا بِيدٌ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّمُولِ وَإِلَتَ أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَمُلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ وَلَوْلا فَشَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطِن إلَّا قِليلا ۞ ﴾ [الساء: ٨٣] قال -رهمه الله-: "...اختلف أهل التأويل في القليل الذين استثناهم في هذه الآية من هم ؟ ومن أيّ شيء من الصفات استثناهم ؟ فقال بعضهم : هم المستنبطون من أولي الأمر ، استثناهم من قوله : ﴿ لَمُلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ ونفي عنهم أن يعلموا بالاستنباط ما يعلم به غيـــرهم من المستنبطين من الخبر الوارد عليهم من الأمن أو الخوف...وقال آخرون : بل هم الطائفة الذين وصفهم الله أنهم يقولون لرسول الله- ﷺ – طاعة ، فإذا برزوا من عنده بيتوا غيـــر الذي قالوا . ومعنى الكلام : وإذا جاءهم أمر مـــن الأمـــن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلاً منهم...وقال آخرون : بل ذلك استثناء مــن قولـــه : ﴿لَاَتُبْمَتُهُ ٱلشَّيَكُلنَّ ﴾ وقالوا: الذين استُتْنُوا هم قوم لم يكونوا همّوا بما كان الآخرون همّوا به من اتباع الشيطان ، فعرّف الله الذين أنقذهم من ذلك موقع نعمته منهم ، واستثنى الآخرين الذين لم يكن منهم في ذلك ما كان مـــن الآخرين...وقال آخرون : معنى ذلك : ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان جميعاً ، قالوا : وقوله : ﴿إِلَّا تَلِيلًا ﴾ خرج مخرج الاستثناء في اللفظ ، وهو دليل على الجميع والإحاطة ، وأنه لـــولا فضل الله عليهم ورحمته لم ينج أحد من الضلالة ، فحعل قوله: ﴿ إِلَّا قِلِيلًا ﴾ دليلًا على الإحاطة...

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي : قول من قال : عنى باســــتثناء القليل من الإذاعة ، وقال : معنى الكلام : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قلـــيلاً ، ولو ردّوه إلى الرسول . وإنما قلنا : إن ذلك أولى بالصواب ؛ لأنه لا يخلو القول في ذلك مـــن أحــــد الأقوال التي ذكرنا ، وغيـــر حائز أن يكون من قوله : ﴿لَاَتَهَمَّتُمُ ٱلشَّيْكَانَ ﴾ ؛ لأن من تفضل الله عليه

بفضله ورحمته فغير حائز أن يكون من تُبّاع الشيطان ، وغير جائز أن نحمل معاني كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام العرب ، ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب سبيل ، فنوجّهه إلى المعنى الذي وجهه إليه القائلون معنى ذلك : لاتبعتم الشيطان جميعاً ، ثم زعم أن قوله : ﴿ إِلّا قَلِيلاً ﴾ دليل على الإحاطة بالجميع . هذا مع خروجه من تأويل أهل التأويل ، وكذلك لا وجه لتوجيه ذلك إلى الاستثناء من قوله : ﴿ لَمُهِلِمُهُ ٱلَّذِينَ يَسَتَنَا عِلَيْهُمُ مُنْهُمٌ ﴾ ؛ لأن علم ذلك إذا ردّ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ، فبينه رسول الله - ﷺ - وأولوا الأمر منهم بعد وضوحه لهم ، استوى في علم ذلك كل مستنبط حقيقته ، فلا وجه لاستثناء بعض المستنبطين منهم وخصوص بعضهم بعلمه مع استواء جميعهم في علمه ، وإذ كان لا قول في ذلك إلا ما قلنا ، ودخل هذه الأقوال الثلاثة ما بينا من الحلل ، فبيّن أن الصحيح من القول في ذلك هو الرابع ، وهو القول الذي قضينا له بالصواب مسن من الحلل ، فبيّن أن الصحيح من القول في ذلك هو الرابع ، وهو القول الذي قضينا له بالصواب مسن الانتاء من الإذاعة . " (١)

فالآية على معناها الراجع يكون ترتيب الجمل فيها هكذا : ﴿ وَإِذَا كِلَةَ هُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِيدٌ ﴾ ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَدْلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَمُلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَاضْفَلُ اللّهِ عَلَى الْأَمْولِ وَإِلَى أَنْ اللّهِ اللهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ أَعلم - (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٨٦/٤) ، وتحقيق شاكر (٧٤/٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الكوكب المنير (٣/٥٣٥-٣١٧).



### المطلب الثالث:

# إذا كانت الجملة فيها كلمتان تدل إحداهما على الأخرى فيحسن التقـــديم والتأخيـــر:

إذا كان لقارئ كتاب الله —عزّ وجلّ —تأمل وملاحظة ، فإن هناك مواضع متعددة يقـــدم في جملها وكلماتما ويؤخر ، ومن حكمة ذلك : أن يكون في معنى إحدى الكلمتين من التقارب ما يـــدل على معنى الأخرى .

ومن ذلك ما ذكره الإمام الطبري —رحمه الله— في قوله تعالى: ﴿ ثُمْ مَا فَتَدَلَّى ﴾ [النحم: ٨] قـــال —رحمه الله— : " يقول –تعالى ذِكْره— : ثم دنا حبريل من محمد - ﷺ - فتدلَّى إليه ، وهذا من المؤخّر الذي معناه التقليم ، وإنما هو : ثم تدلَّى فدنا ، ولكنه حسن تقليم قوله : ﴿ نَكَا ﴾ ، إذ كان الدنو يدلَّ على التدلَّى ، والتدلَّى على الدنو ، كما يقال : زارين فلان فأحسن ، وأحسن إليَّ فزارين ، وشـــتمني فأساء ، وأساء فشتمني ؛ لأن الإساءة: هي الشتم، والشتم : هو الإساءة ." (١)

فاتضح من هذا أن المقدّم والمؤخّر إذا كانا كلمتين ؛ فإن تقديم إحداهما على الأخرى لــــتلازم معناهما ، ودلالة كل منهما على الآخر حَسَنٌ .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٠/ ٥٠٠ - ٥٠٠) . وانظر نحوه في : سورة إبراهيم (٤٧) ﴿ فَلَا تَشْتَمَنَّ اللَّهُ مُثَلِثَ وَقَرِيهِ وُسُلَمُهُم إِنَّ اللَّهَ مَرْبِيرٌ ذُو الْتِقَالِمِ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٧٨/٧) ، وقريب منه في النور (٢٧) ﴿ يَمَاثَيَّا الَّذِينَ مَاسُؤًا لَا تَدْخُلُوا بَيْكًا هَيْرَ مَيْمَ حَلَّى تَسْتَلِيْسُوا وَكَالِمُوا ﴾ الآية حامع البيان (٢٩٧/٩) .

## المطلب الرابع : لا بد من دليل على التقديم أو التأخيـــر ولو حرفاً واحداً:

إذا كان في القرآن تقديم وتأخيـــر في بعض المواضع فإن القول بذلك لا بد فيه من دليل يثبت التقديم والتأخيـــر :

فالواو في قوله : ﴿وَلِيْمَاتُمَ ﴾ متصلة بالمداولة وهي كخبر المبتدأ في قولـــه : ﴿وَيَلِكَ ٱلأَيَّامُ ﴾ فالمعنى فيه تقديم وتأخير ؛ لذلك .

فإن قال قائل : وكيف قال لهم يوسف : ﴿ أَدْغُلُواْ مِصْرَ إِنْ شَكَةَ اللَّهُ مَايِنِينَ ﴾ بعد ما دخلوها ، وقد أخبر الله —عزّ وجلّ – عنهم أنمم لما دخلوها على يوسف وضمّ إليه أبويه قال لهم هذا القول ؟ قيل: قد اختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم [كالسدي] : إن يعقوب إنما دخل على يوسـف هـو وولده ، وآوى يوسف أبويه إليه قبل دخول مصر ، قالوا : وذلك أن يوسف تلقى أباه تكرمة له قبل

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣/٠٥٤) ، وتحقيق شاكر (٢٤١/٧) .



أن يدخل مصر ، فآواه إليه ، ثم قال له ولمن معه : ﴿ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِنْ شَكَةَ اللّهُ كَامِنِينَ ﴾ 14 قبل الدخول... وقال آخرون [كابن جريج (۱)] : بل قوله : ﴿ إِنْ شَكَةَ اللّهُ ﴾ استثناء من قول يعقوب لبنيه: ﴿ أَسَتَغَفِرُ لَكُمُ رَبِي ﴾ المنفور الكري معناه التقليم ، قالوا : وإنما معنى الكلام : قال : أستغفر لكم ربي إن شاء الله إنه هو الغفور الرحيم ، فَلَمّا دَخُلُوا على يُوسُفَ آوَى إِلَى أَبَويُهِ وقالَ ادْخلوا مصر ورفع أبويه...عن ابن جريج: قالَ : سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّي إن شاء الله آمنين ، وبين ذلك ما بينه من تقميم القرآن .

قال أبو جعفر : يعني ابن حريج: "وبين ذلك ما بينه من تقديم القرآن "، أنه قد دخل بـــين قوله : ﴿ سَوْفَ أَسۡتَمۡفِرُ لَكُمُّم رَبِّت ﴾ وبين قوله : ﴿ إِن شَآلَة اللَّهُ ﴾ من الكلام ما قد دخل ، وموضعه عنده أن يكون عقيب قوله: ﴿ سَوْفَ أَسۡتَمۡفِرُ لَكُمُّ رَبِّتَ ﴾ .

قال أبو جعفو : والصواب من القول في ذلك عندنا : ما قاله السّديّ ، وهو أن يوسف قـــال ذلك لأبويه ومن معهما من أولادهما وأهاليهم قبل دخولهم مصر حين تلقاهم ؛ لأن ذلــك في ظـــاهر التنــزيل كذلك ، فلا دلالة تدلّ على صحة ما قال ابن جريج،ولا وجه لتقليم شيء من كتاب الله عن موضعه أو تأخيــره عن مكانه إلا بحجة واضحة ." (٢)

فالقول بالتقليم أو التأخيـــر ليس هو الأولى ، بل إنما يصار إليه إذا لم يكن للكلام على ظاهره وجه صحيح مفهوم ، فلم يقبل ابن حرير القول بالتقليم أو التأخيـــر من غيـــر دليل ، بل رحـــــ أن الأولى للكلام أن يحمل على الظاهر ، وهو الترتيب ، دون زعزعة له بدون حجة ولا برهان ، وتـــبين بهذا المثال أنه لا يصح حمل معنى الآية على التقليم والتأخيـــر إذا كان للكلام على ترتيبه وجه صحيح.

وفي قوله تعالى : ﴿ فَسَكُمُ مُنْكَةً كُونَ ﴾ [الاعلى: ٥] قال حرحه الله - : " يقول -تعالى ذِكـــره-:

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٧/ ٣٠١–٣٠٢) .

فجعل ذلك المرعَى غُناء ، وهو ما جفّ من النبات ويبس ، فطارت به الريح ، وإنما عُني به هاهنا : أنه جعله هشيماً يابساً متغيراً إلى الحُوة ، وهي السواد ، من بعد البياض ، أو الخُضرة ، من شدّة البيس...وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يسرى : أن ذلك من المؤخّر الذي معناه التقليم ، وأن معنى الكلام : والذي أخرج المرعى أحوى : أي أخضر إلى السواد ، فجعله غناء بعد ذلك...وهدنا القول وإن كان غيسر مدفوع أن يكون ما اشتدّت خضرته من النبات قد تسميه العرب أسود ، غيسر صواب عندي بخلافه تأويل أهل التأويل ، في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقليم والتأخيسر إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديم عن موضعه أو تأخيسره ، فأما وله في موضعه وجه صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه المعتام بالتقديم والتأخيسر ." (١)

فالتقديم والتأخيـــر مخرج لفهم الكلام على وجهه بعد تعذر فهمه على ترتيبه .

٣- أما حرف العطف "ثم "فإن معناه الأصلي الترتيب بين الجمل ، إلا إذا لم يكن للكلام على معناها الأصلي وجه مفهوم صحيح: فلا يقال بتغيير معاني الحروف المرتبة مثل "ثم" أو تعطيل معانيها إلا لسبب قوي ، كل ذلك تضييقاً للقول بالتقديم والتأخير.

وأذكر على ذلك مثالين متقابلين :

أحدهما : يـــرجح أنما على معناها الأصلي ، والآخر على خلافه :

أ- مثال على ترجيح حمل (ثم) على معناها الأصلي وهو التوتيب : في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ عَلَمْ مُنْ مَنُونَكُمْ ثُمُ قَالِمُلَكُمْ كُو الشَّرِيكُ وَ الْعَرْفَ النَّامِينِ اللَّهُ وَلَقَدَ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَمُّ قَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَى ظهر آدم أيها الناس ، ثُمَّ صَوَرْناكُمْ في أرحام النساء حلقاً مخلوقاً ومثالاً ممسئلاً في صورة آدم...وقال آخرون: بل معنى ذلك : ولقد حلقناكم في أصلاب آبائكم ثم صورناكم في بطون أمهاتكم...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ﴿ نَقَتَنَصُمْ مَهُ يعنى : أَدَم ﴿ ثُمُ مَنَوْنَكُمْ لَهُ يعنى : في ظهره...وقال آخرون : معنى ذلك : ﴿ نَقَتَنَصُمْ مَهُ بعنى : في ظهره...وقال آخرون : معنى ذلك : ويقد حلقناكم في بطون أمهاتكم ، ثم صورناكم فيها...

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٢/٤٤٥) .



قال أبو جعفر :وأولى الأقوال بالصواب قول من قال :تأويله : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَتَكُمْ ﴾ : ولقـــد خلقنا آدم ، ﴿ثُمُّ صَوَّرُنَّكُمُم ﴾ بتصويــرنا آدم ، كما قد بيّنا فيما مضى من خطاب العـــرب الرجـــلَ بالأفعال تضيفها إليه ، والمعنّي في ذلك سلفه ، وكما قال —جلّ ثناؤه– لمن بين أظهر المؤمنين من اليهود على عهد رسول الله -ﷺ : ﴿ وَإِذَ أَخَذَنَا مِيتَنَقَكُمْ وَرَفَسْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا مَاتَيْنَكُم بِغُوَّو ﴾ [النرة: ٦٣] وما أشبه ذلك من الخطاب الموجّه إلى الحيّ الموجود والمراد به السلف المعدوم ، فكذلك ذلك في قولـــه : ﴿وَلَقَدْ غَلَقَتَكُمْ مُشَوِّرَتَكُمْ ﴾ معناه : ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صوّرناه . وإنما قلنا هذا القـــول أولى الأقوال في ذلك بالصواب ؛ لأن الذي يتلو ذلك قوله : ﴿ ثُمَّ لَئُنَا لِلْمَلَتَكِكُو ٱسْجُنُكُوا لِإَدْمَ ﴾ ، ومعلوم أن الله –تبارك وتعالى–قد أمر الملائكة بالسحود لآدم ، قبل أن يصوّر ذرّيته في بطون أمهاتمم ، بل قبــــل أن يخلق أمهاتهم ، و«ثم» في كلام العرب لا تأتي إلا بإيذان انقطاع ما بعدها عما قبلها ، وذلك كقـــول القائل: " قمت ثم قعدت " ، لا يكون القعود إذ عطف به بـــ"ثم" على قوله: "قمت" إلا بعد القيام ، وكذلك ذلك في جميع الكلام . ولو كان العطف في ذلك بالواو : حاز أن يكون الذي بعدها قد كان قبل الذي قبلها ، وذلك كقول القائل : " قمت وقعدت " ، فحائز أن يكون القعود في هذا الكلام قد كان قبل القيام ؛ لأن الواو تدخل في الكلام إذا كانت عطفاً ؛ لتوجب للذي بعدها من المعنى ما وجب للذي قبلها ، من غيـــر دلالة منها بنفسها ، على أن ذلك كان في وقت واحد ، أو وقتين مختلفين ، أو إن كانا في وقتين : أيهما المتقدّم وأيهما المتأخر . فلما وصــفنا قلنـــا إن قولـــه : ﴿وَلَقَدْ نَلَقَنَّكُمْ ثُمُّ موضع الواو في ضرورة شعر كما قال بعضهم :

أباً ثُمَّ أُمّاً ؟ فَقالَتْ : لِمَهُ !(١)

يعني : أباً وأمَّاً ، فإن ذلك حائز أن يكون نظيـــره ، فإن ذلك بخلاف ما ظنّ ، وذلـــك أن كتاب الله حجلّ ثناؤه- نزل بأفصح لغات العرب ، وغيـــر حائز توجيه شيء منه إلى الشاذّ من لغاتما ،

سَأَلْتُ رَبِيَعَةَ : مَنْ خَيْرُهَا

<sup>(</sup>١) في تحقيق شاكر قال : لم أعرف قائل هذا البيت (٣٢٢/١٢) .

۲۰۸۰۶

وله في الأفصح الأشهر معني مفهوم ووجه معروف ." (١)

فالقرآن الكريم لا يحمل على المعاني الشاذة ، استدلالاً بضرورة شعرية ؛ لنـــزوله على أفصح لغات العرب ولهجاتما ، ولا يعدل عن الأشهر إلى الشاذ إلا عند الضرورة إلى فهم الكلام على وجهه الصحيح .

ب- مثال على حمل " ثم " على غير الترتيب :

في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَفِيمُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَامَنَ الْكَاسُ وَاسْتَغَفِرُوا اللَّهُ إِلَكَ اللّهَ حَفُورٌ رَحِمُ ﴿ ﴾ [البترة: ١٩٩] قال أبو جعفو : " اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، ومن المعنى بالأمر بالإفاضة مسن حيث أفاض الناس ؟، ومن الناسُ الذين أمروا بالإفاضة من موضع إفاضتهم ؟: فقال بعضهم : المعسنى بقوله : ﴿ ثُمَّ أَفِيمُوا ﴾ قريش ، ومن ولدته قريش الذين كانوا يسمون في الجاهلية الحُمُس (٢)، أمروا في الإسلام أن يفيضوا من عرفات ، وهي التي أفاض منها سائر الناس غير الحُمُس . وذلك أن قريشا ومن ولدته قريش ، كانوا يقولون : لا نخرج من الحرم . فكانوا لا يشهدون موقف الناس بعرفة معهم ، فأمرهم الله بالوقوف معهم ... وقال آخرون : [كالضحاك] المخاطبون بقوله : ﴿ ثُمَّ أَفِيمُوا ﴾ المسلمون كلهم ، والمعنى بقوله : ﴿ مِنْ حَيْثُ أَفَكَامَنَ النّاسُ ﴾ من حَمْع (٣)، وبالناس إبراهيم خليل المسلمون كلهم ، والمعنى بقوله : ﴿ مِنْ حَيْثُ أَفَكَامَنَ النّاسُ ﴾ من حَمْع (٣)، وبالناس إبراهيم خليل المسلمون حميه السلام -...

قال أبو جعفو : والذي نراه صواباً من تأويل هذه الآية : أنه عُني كهذه الآية قريشٌ ومن كان متحمساً معها من سائر العرب ؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله . وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية : فمن فرض فيهن الحجّ ، فلا رفث ولا فسوق ولا حدال في الحج ، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وما تفعلوا من خيسر يعلمه الله . وهذا إذ كان

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥/٤٣٦–٤٣٨) ، وتحقيق شاكر (٣١٧/١٢) .

<sup>(</sup>٣) أصل معنى الحُمُس يطلق على : المتشدد الصلب في دينه ، ثم أطلقت على قريش وعزاعة ؛ لترولها مكة وبمحاورتما قريشاً ، ومن أفعالهم عدم الخروج من الحرم إلى عرفات في الحج . انظر السيرة النبوية لابن هشام (٢١١/١ ٢١٥-٢٥).

<sup>(</sup>٣) حَمْع : اسم لمزدلفة ، وهي المشعر الحرام .



ما وصفنا تأويله فهو من المقدّم الذي معناه التأخير ، والمؤخر الذي معناه التقديم ، على نحو ما تقدم بياننا في مثله ، ولولا إجماع من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله . لقلت : أولى التأويلين بتأويل الآية ما قاله الضحاك من أن الله عنى بقوله : ﴿ مِنْ حَيْثُ أَفَكَامَنَ ٱلنّكَاشُ ﴾ من حيث أفاض إبراهيم ؟ لأن الإفاضة من عرفات لا شك ألها قبل الإفاضة من جَمْع ، وقبل وجوب الذكر عند المشعر الحرام . وإذ كان ذلك لا شك كذلك ، وكان الله حز وجلّ إنما أمر بالإفاضة من الموضع الذي أفاض منه الناس ، بعد انقضاء ذكر الإفاضة من عرفات ، وبعد أمره بذكره عند المشعر الحرام ، ثم قال بعد ذلك: ﴿ مُثَمَّ أَفِيعَمُوا مِن حَيْثُ أَفَكَامَنَ ٱلنّكَاشُ ﴾ كان معلوماً بذلك : أنه لم يأمر بالإفاضة إلا من الموضع الذي لم يفيضوا منه ، دون الموضع الذي قد أفاضوا منه ، وكان الموضع الذي قد أفاضوا منه فانقضى وقست يفيضوا منه ، لا وجه لأن يقال : أفِضْ منه . فإذْ كان لا وجه لذلك ، وكان غير حائز أن يأمر الله حل وعز حبأمر لا معنى له، كانت بيّنةً صِحَّةُ ما قاله من التأويل في ذلك ، وفساد ما خالفه ، لولا الإجماع الذي وصفناه ، وتظاهر الأخبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل التأويل ." (١)

فرحّح –رحمه الله– ما أجمع عليه أهل التأويل: أن المقصود بالخطاب قريش ومــن معهــا لا إبراهيم والمسلمين ، وعلى هذا القول لا تدل "ثم" على الترتيب ؛ ففي الكلام تقديم وتأخيــر ، والذي ألجأه لذلك: إجماع أهل التأويل عليه ، مع أن للكلام تأويلاً آخر وهو حمل معنى الإفاضة في هذه الآية على الإفاضة من المشعر الحرام –مزدلفة–وله وجه مفهوم صحيح ، فلم يقل به طلباً لموافقة ما أجمــع عليه أهل التأويل . (").

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۰۰۷–۳۰۷) ، وتحقيق شاكر (۱۸٤/٤) . ومما دل السياق فيه على النقديم والناخير وهو أكثر من حرف: قوله تعالى: ﴿ مُمُمَّ بَكُمُّ مُمَنَّى تَهُمُّ لِاكْرَبِيمُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ۱۸] حامع البيان (۱۷۹/۱–۱۸۰) ، والمالندة(١) ﴿ يَكَالَيْكَ الْمُؤْنِ مَامَنُوا الْمُؤُمِّ الْمُسْتُورِ ﴾ حامع البيان (۱۹۱/۶) .

### المطلب الخامس:

# القصة لها ترتيبها في الوقوع ، وسياقها في الآيات فيه تقديم وتأخيـــر :

أ- قد يكون التقديم والتأخيس ظاهراً بيناً : كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَا فِيلَ أَمْمُ مَاكُوا يَسَتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ الْمُو لَوَيْا مُوسَمُ وَرَاتَهُمْ يَسُدُونَ وَهُم مُسْتَكَمْرُونَ ﴾ [المناندن: ٥] قال حرحمه الله - : " يقول - تعالى ذِكْره - : ورأيتهم يُعْرضون عما دُعوا إليه وجوههم، ﴿ وَهُمْ مُسْتَكَمْرُونَ ﴾ يقول : وهم مستكبرون عن المصيسر إلى رسول الله - ﷺ ليستغفر لهم ، وإنحا عُني هذه الآيات كلها فيما ذُكر : عبدُ الله بن أي ابن سلُول ، وذلك أنه قال لأصحابه : ﴿ لا تُشِعُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ حَقَّى يَنفَشُوا ﴾ [المنانون: ٧] (١) ، وقال : ﴿ لَهُ يَنفُو لَكُمْ يَهُمُ اللّهُ لَلُهُ إللنانون: ٨] (١) ، فسمع بذلك زيد بن أرقم (١) ، فأخير به رسول الله - ﷺ - ، فدعاه رسول الله - ﷺ - ، فسألته أن يستغفر لك ، فجعل يلوي رأسه ويحركه استهزاءً ، ويعني ذلك أنه غيسر فاعل ما أشاروا به عليه ، فأنول الله حيرٌ وحلّ فيه هذه السورة مسن أولها إلى آخرها " (١)

<sup>(</sup>١) وهو ما حكى الله عنه في سورة المنافقون الآية (٧) .

<sup>(</sup>٢) وهو ما حكى الله عنه في سورة المنافقون الآية (٨) .

<sup>(</sup>٣) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي ، كتيته : أبو عمرو ، وقيل غير ذلك ، من مشاهير الصحابة ، شـــهد موتة وغيرها ، له أحاديث ، ردّه النبي - 紫 - يوم أحد ؛ لصغره ، وحضر سبع عشرة غزوة مع النبي - 紫 - ، أخـــــره النبي - 紫 - أن الله صدّقه في ما نقله عن أبي المنافق أنه قاله ، توفي بالكوفة ، سنة ست وستين ، وقيل ثمان وستين . انظر تمذيب الأسماء واللغات (١٩٩/١) ، وسير أعلام النبلاء (١٦٥/٣) ، والأعلام (٩٥/٣) .

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (١٠٢/١٢) ، وقد روى نحوه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير سورة المنافقين بساب : ﴿ اَلْفَنْمُوا لَيْسَيْمُمْ جُمَّتُكُ ﴾ [المنافقون: ٢] رقم الحديث (٤٩٠١) صفحة (١٠٥٣) بإسناده عَنْ زَئْدٍ بْنِ أَرْقَمَ -هـ، قَالَ : كُنْتُ مَعْ عَسْسي فَسَيَعْتُ عَبِّدَ اللَّهِ بْنَ أَتِيَّ ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ : لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَقَالَ آيْضًا : لَيْنَ رَحَمَّنَا إِلَسِي الْمَدِينَةِ لِيَخْرِجُنَّ الْمَائِرُ مِنْهَا الْمَاذَلُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمَنِّى فَذَكَرَ عَمِّى لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - إِلَسى



والشاهد هنا أن قول المسلمين للمنافق : ﴿ تَمَالُوا يَسْتَنْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ، كان في القصة متأخراً عن قول المنافق ، وحاء في السورة متقدماً على قول المنسافق : ﴿ لاَ لَتُنِهِ تُوَا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ حَقَّى يَنفَشُوا ﴾ وقوله : ﴿ لَهِن تَبَعَنَا إِلَى الْمَدِيدَةِ لِيُخْرِيجُكِ الْأَكُنُّ يَنْهَا الْأَذَلَ ﴾ .

ب - قد يكون التقديم والتأخير في القصة محتملاً : كما في قصة ملكة سبأ في قوله

- تعالى -: ﴿ اَنْهَ وَكِنْكِي كُمُلنا قَالَقَهُ إِلَيْمٍ ثُمَّ قَلْ مَتُهُمْ قَاطُلُ مَانَا يَرْجِعُونَ ۖ ﴾ إلسل: ٢٨] قال حرجمه الله -: "

فاختلف أهل التأويل في تأويل ذلك [أي : هذه الآية]فقال بعضهم : معناه: اذهب بكتابي هذا فألقه
إليهم ، فانظر ماذا يَرْجعون ، ثم تول عنهم منصرفاً إلي ، فقال : هـو مـن المـؤخر الـذي معناه
التقديم ...قال أبو جعفر: فهذا القول .. يدل على أن الهدهد تولى إلى سليمان راجعاً بعـد إلقائه
الكتاب، وأن نظره إلى المرأة ما الذي ترجع وتفعل ؟ كان قبل إلقائه كتاب سليمان إليها . وقـال
الكتاب، وأن نظره إلى المرأة ما الذي ترجع وتفعل ؟ كان قبل إلقائه كتاب سليمان إليها . وقـال
آخرون : بل معنى ذلك : اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ، فكن قريباً منهم ، وانظر ماذا
يــرجعون ، قالوا : وفعل الهدهد ، وسمع مراجعة المرأة أهل بملكتها ، وقولها لهم : ﴿ إِنْ الْهِي إِنْكُنْكُونُ الرَّمِيدِ ﴿ ﴾ [انسل: ٢٩ - ٣] وما بعد ذلك من مراجعة بعضهم
عضاً.

وهذا القول أشبه بتأويل الآية ؛ لأن مراجعة المرأة قومها كانت بعد أن ألقي إليها الكتـــاب ، ولم يكن الهدهد أن ينصرف وقد أمِر بأن ينظر إلى مراجعة القوم بينهم ، ما يتراجعونه قبل أن يفعل ما أمره به سليمان ." (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١/٩٥) .

<u>.</u><0v9}

ففى هذه الآية : ﴿ اَدْمَبَ يَكِنَنِي مَسَدًا فَٱلْقِهْ إِلَيْتِمْ ثُمَّ قَلْ مَتَهُمْ فَٱنْظَرْ مَانَا يَرْجِمُونَ ۞ ﴾ تقلم وتأخيـــر محتمل لأمرين :

الأول : إما أن يكون سليمان - 紫 - أمر الهدهد بالرجوع إليه بعد إلقاء الكتاب وبعد حضور مشورة المرأة لقومها ، ويكون معنى التولي هنا : الرجوع إلى بلده .

والثاني : أن يكون معنى التولي : البعد عنها مع سماع مشورتما .

و في قوله تعالى : ﴿ فَلَ بَكَأَيُّمَا الْمُلَوَّا أَيُّكُمْ مَأْتِينِ بِمَرْفِهَا فَبَلَ أَن يَأْتُونِ شَلِيبِك ۞ ﴾ [السل: ٣٨] قال ¬رحمه الله – : " اختلف أهل العلم في الحين الذي قال فيه ســــليمان : ﴿يَتَأَيُّوا الْيَكُمُ بِمَاتِينٍ بِمَرْيَهَا ﴾ : فقــــال بعضهم : قال ذلك حين أتاه الهدهد بنبأ صاحبة سبأ ، وقال له : ﴿ مَيْضَتُكَ مِن سَيَا بِنَيَّا يَقِينِ ﴾ [السل: ٢٢] وأخبره أن لها عرشاً عظيماً ، فقال له سليمان- ﷺ-: ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَسَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلكَذِيبِينَ ۞ ﴾ [انسل: ٢٧] ، فكان اختباره صدقه من كذبه بأن قال لهؤلاء: أيكم يأتيني بعرش هذه المرأة قبـــل أن يــــأتوني مسلمين . وقالوا إنما كتب سليمان الكتاب مع الهدهد إلى المرأة بعد ما صحّ عنده صدق الهدهد بمحيء العالم بعرشها إليه على ما وصفه به الهدهد ، قالوا : ولولا ذلك كان محالاً أن يكتب معه كتاباً إلى من لا يدري ، هل هو في الدنيا أم لا ؟ قالوا : وأخرى : أنه لو كان كتب مع الهدهد كتابًا إلى المرأة قبل بحيء عرشها إليه ، وقبل علمه صدق الهدهد بذلك ، لم يكن لقوله لـــه : ﴿ مَنَظُرُ أَمَــَدَتَ أَمْ كُتُتَ مِنَ ٱلكَنْدِينَ ﴾ معنى ؛ لأنه لا يُلِم بخبره الثاني من إبلاغه إياها الكتاب ، أو ترك إبلاغه إياها ذلك ، إلا نحو الذي علم بخبره الأوّل حين قال له : ﴿ وَيَعْتُلُك مِن سَيَإِ بِنَهِمْ يَعِينٍ ﴾ قالوا : وإن لم يكن في الكتاب معهم امتحان صدقه من كذبه ، وكان محالاً أن يقول نبيّ الله قولاً لا معنى له ، وقد قال : ﴿ سَنَظُرُ أَسَدَقَتَ أَمّ كُنتَ مِنَ ٱلكَلَّذِينَ ﴾ علم أن الذي امتحن به صدق الهدهد من كذبه : هو مصيـــر عرش المرأة إليه ، على ما أخبره به الهدهد الشاهد على صدقه ، ثم كان الكتاب معه بعد ذلك إليها...وقال آخرون : بل إنما اختبر صدقَ الهدهدِ سليمانُ بالكتاب ، وإنما سأل من عنده إحضاره عرش المرأة بعد ما خرجت رُسُلُها



من عنده ، وبعد أن أقبلت المرأة إليه..." (١)

وفي هذه الآية الأخرى :احتمال لأمرين أيضاً :

الأول : أن يكون أمر سليمان ﷺ - بالإتيان بعرش المرأة قبل إرسال الكتاب ، فمن المتعين أن يعلم صدق الهدهد عن خبر هذه المملكة بإتيانه بالعرش ، لا بإرسال الكتاب .

والثاني : أن أمر سليمان - 業 - بالإتيان بالعرش كان بعد إرسال الكتاب وبعد مجيء رسلها .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩/٩ ٥١-٥٢٠) .

# المبحث الثاني : السياق قد يكون محتملاً للتقديم أو التأخيـــر ، ولغيـــره :

قوله تعالى : ﴿ يَتَانِّهُمُ الْفَرْيَتِ عَامَنُوا إِذَا مُسَدّ إِلَى السَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وَمُجْوَمُكُمْ وَالْبِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ وَمُوسِكُمُ وَالْبِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَدُوا فَرَاعِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

وقرأ ذلك آخرون من قرأة الحجاز والعراق : { وَامْسَعُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ } بحفـــض الأرجل، وتأوّل قارئ ذلك كذلك ، أن الله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غســـلها ،

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب . إتحاف فضلاء البشر (٥٣٠/١) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن حبيب بن ربيَّعة السلمي ، القارئ ، أبوه صحابي ، قرأ عبد الله على : عثمان وعلي وابن مسعود وغيرهــــم ، توفي سنة سبعين ، وقبل غير ذلك . انظر تمذيب التهذيب (٣١٩/٢) ، وتحقيق شاكر (٥/١٠).



وجعل الأرجل عطفاً على الرأس ؛ وخفضوها لذلك ." (١)

فالقراءة إذا كان فيها اختلاف في الإعراب والعطف ، فإنه يترتب على ذلك اختلاف في مبنى الكلام وترتيبه ، وهل فيه تقديم أم تأخير ؟ ، وهنا : قراءة النصب إرجاع إلى الغسل ، وقراءة الخفض : إرجاع إلى مسح الأرجل ، وإنما يكون ذلك عند لُبس الخفين أو الجوربين . –والله أعلم–.<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۰۲۱ع-۲۵۱ )، وغفين شاكر (۲۰۲۰) . وانظر مثله في المية (۲۰۲ ) ﴿ وَلَهُ قَالَ إِنَّوْمِكُ رَبِّ أَدِيْ كَيْتَ ثُمِّى الْمَوْقَةُ قَالَ أَنْهُمْ تَوْمِنَ قَالَ بَلَى رَلَتِكِن لِيَلْمَهِمَّ قَلِّى ﴾ الآبة حامع البيان (۲۰۲۳-۲۰) ، و(۲۸۲) ﴿ وَاسْتَشْهُوا النَّهِمُوا مَنْهِمِينَ مِنْهِ مِنْهُ وَيَهُمُ النَّهِمُوا مَنْهِمُوا مَنْهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ عَالِيكُمْ أَنْهُ اللَّهُ عَالِيكُمْ أَنْهُ اللَّهُ عَالِيكُمْ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُوالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللِ

<sup>(</sup>٢) يرجع لتوجيه القراءات والموقف منه ص (٣٧٦) .

#### المطلب الثاني : مثال احتمال السياق للتقديم والتأخيــر بسبب الإعراب :

فالذي يظهر أن سبب الاختلاف هنا : هو إعراب ﴿جَهَرَةٌ ﴾ : هل هي حال من الرؤية ، أم حال من السؤال .

هذه بعض المواضع التي تتعلق بالتقديم والتأخيـــر ودلالة السياق تدل على إثبات ذلك أو ردّه، على نحو ما سبق دراسته (۲).- والله الموفق – .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٤٧/٤) .

<sup>(</sup>٣) وانظر بنية المواضع عموماً في : السنساء (١١) ﴿ وَلَكُمْ يَشَفُ مَا تَسَرُكُ ٱلْوَيْمُكُمْ إِن أَوْ يَكُنْ لَهُمُ وَلَدُّ فِي الآنة حامع البيان (٢/٥/٣) ، و(٢٥) ﴿ وَمَن أَمْ يَسْتَعَلَقُ يَسَمُّمُ طَوْلًا أَنْ يَسْتِكُمْ الْمُسْتَمَّتُ فَيْنَ الْمُشْبِّتُ فِينَ قَا مَلَكُ الْمَنْكُمْ أَيْنَكُمْ مِن فَيْمَ يَسَنُّ الْمُشْبِتِ فِينَ قَا الْمَتَكُمْ أَيْنَكُمْ مِن فَيْمَ يَسَنُّ وَلَيْتِهُمْ يَسِنُّ أَوْ يَسْتُمُ وَيَسْتُمُ وَيَسْتُمُ عَلَيْكُمْ أَنْ فَيْمِ يَسْتُمُ وَيَسْتُمُ وَيَسْتُمُ وَيَسْتُمُ وَيَسْتُمُ وَيَسْتُمُ فَيْمُ مِنْكُمْ أَلُونَ مَنْفُولُمْ مَنْ اللّهُ عامع البيان (٢١/٤) ، و(١٩١) ﴿ وَمَنْمَلُهُمْ مَن وَيُسْتُمُ وَمَنَامُ مَن مَنْ مَلَكُ مَنْ يَعْرُمُوا فِي حَيْمِ فَيْهِ ﴾ الآية حامع البيان (٢١/٤) ، و(١٦٩) ﴿ وَمَنْمُ مَنْ يَعْمُ مِنْ اللّهُ مَن مَنْ اللّهُ مَن مَنْ مَنْ اللّهُ مَن وَمُولُونَ مُنْفُولُونَ مَنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ مُولِقُولُونَ اللّهُ مُولِيقُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ اللّهُ مَالِمُولُونَ اللّهُ مُنْ الْمُونُونَ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولِقُولُونَ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ اللّهُ مَامِعُ لِمُولُونَ اللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ مُولِعُولُونَ اللّهُ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ اللّهُ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ اللّهُ مُولُونَ اللّهُ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ لِلْفُولُونُ لَلْمُ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ مُنْفُولُونَ لِلْفُولُونُ لَلُونُ لَلْمُ مُنْفُولُونُ مُنْفُولُونُ لَلْمُولُونُ لَلْمُ مُولُو

|                                            | الفصل التاسع |
|--------------------------------------------|--------------|
| أثر دلالة السياق<br>في تضعيف بعض الأقوال : |              |



#### الفصل التاسع

#### أثر دلالة السياق في تضعيف بعض الأقوال:

وبعد سرد عدّة آثار من دلالات السياق وما نتج عنها من فوائد ، تجد للسياق أيضاً أشراً كبيــراً ومهماً ، في تمييز الضعيف منها من القوي ، والصحيح منها من الخطأ ، والأولى منـــها مـــن الممكن والمحتمل ، ولا شك أن الترجيح بين الأقوال بالاعتماد على ما يناسب سياق الكلام يســــتلزم تضعيفاً وترجيحاً غالباً ، ولا يقتصر الأثر على أحدهما .(١)

وسأتناول هذا الفصل من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول: الترجيح بسبب اللغة.

المبحث الثاني : الخصوص والعموم .

المبحث الثالث : مراعاة المخاطب والمتكلم .

المبحث الرابع : دلالة الكلمة والسباق واللحاق وموضوع السورة .

المبحث الخامس : مراعاة التقابل والتقسيم المتوازن .

المبحث السادس: تضعيف ما لم يــرد ذكره في السياق.

المبحث السابع: مراعاة عود الكلام على القريب.

المبحث الثامن : مواضع لم يكن فيها تطبيق للتعامل نفسه .

<sup>(</sup>١) انظر قواعد الترجيح عند المفسرين ، (١٣٤/١-١٨٦) للدكتور : حسين بن علي الحربي ، وقد بين فيها : أن دلالة السسياق من قواعد الترجيح عند وقوع خلاف بين المفسرين .



#### المبحث الأول: الترجيح بسبب اللغة:

أسباب ترجيح معنى الكلمة في اللغة قد يرجع إلى الكلمة ذاتها ، وأي معانيها يناسب السياق ، أو يعود إلى استعمال العرب للكلمة ذات المعنى الواحد ، وما يحدث من تغييرات لهذا الاستعمال ، كإدخال التعريف عليها مثلاً ، وما ينتج من مراعاة تصريف الكلمة وهل هي تابعة لأصل الكلمة هذه أو تلك ، وطريقة التعامل مع الضمائر وأسماء الإشارة ،والإعراب ودوره في الترجيح ، فإلى شيء مسن هذه الأمثلة من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول : قد ترد الكلمة في اللغة ولها معان متعددة فيذكر الإمام الطبري –رحمــــه الله–المعــــاني

ويــرجح منها المعنى المناسب للسياق .

المطلب الثانى: الاستعمال اللغوي.

المطلب الثالث: النظر إلى تصريف الكلمة واشتقاقها .

المطلب الرابع : العطف بالواو يفيد التفريق لأنه الأشهر في الاستعمال .

المطلب الخامس : الضمير والإشارة وما يتعلق بمما .

المطلب السادس: الإعراب يرجح القول المناسب.



#### المطلب الأول :

قد ترد الكلمة في اللغة ولها معان متعددة فيذكر الإمام الطبري –رحمه الله–المعـــاني ويـــرجح منها المعنى المناسب للسياق:

ومن أمثلة ذلك قوله -تعالى - : ﴿ وَيَعَمَّلُونَ يَقِوَمَا يَكُونُونَ وَتَعِيثُ ٱلْسِنَهُمُو ٱلكَيْبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسْتَقُ لا جَرَمَ أَنَّ لَكُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّتُم مُقَرِّطُونَ ﴿ ﴾ [النحل: ١٢] قال حرهه الله -: " وقوله : ﴿ وَأَنَّتُم مُقْرُطُونَ ﴾ يقول -تعالى ذِكْره - : وألهم مُخلَفون متروكون في النار ، منسيّون فيها . واختلف أهل التأويل في تأويـــل ذلك: فقال أكثرهم بنحو ما قلنا في ذلك ...وقال آخرون : معنى ذلك : ألهم مُعَمَّلُ ون إلى النسار مقدّمون إليها . وذهبوا في ذلك إلى قول العرب : أفرطنا فلاناً في طلب الماء ، إذا قدّموه لإصلاح الدّلاء والأرشية ، وتسوية ما يحتاجون إليه عند ورودهم عليه فهو مُفْرَط...وقال آخرون : معـــنى ذلـــك: مُبْعَلُون في النار...

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : القول الذي اخترناه ، [وهو أن معنى : ﴿ مُمْرَطُونَ ﴾ مخلّفون ومتروكون في النار] ، وذلك أن الإفراط الذي هو بمعنى التقدم ، إنما يقال : فيمن قدم لإصلاح ما يقدم إليه ، إلى وقت ورود من قدّمه عليه ، وليس بمُقدّم من قُدّم إلى النار من أهلها لإصلاح شيء فيها لوارد يرد عليها فيها فيوافقه مصلحاً ، وإنما تُقدّم مَن قُدّم إليها ؛ لعذاب يُعجّل له . فإذا كان معنى ذلك الإفراط الذي هو تأويل التعجيل ففسد أن يكون له وجه في الصحة ، صحّ المعنى الآخر ، وهو الإفراط الذي بمعنى: التخليف والترك ، وذلك أن يُحْكَى عن العرب : ما أفرَطت ورائي أحــداً ، أي : ما خَلَفته، وما فرطته ، أي : لم أخلفه ." (١)

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۰۲۷-۲۰۶). وانظر مواضع أخرى في البقـــرة (۱۰۲) ﴿ وَالْبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشِّيَعِلِينُ عَلَى مُلْهِي سُلَّيْمَنَنَّ وَمَا كَمْرَ شُلِيمَنْنُ وَلَذِيكَ الطَّيْمِلِيمِنَ كَمْدُواْ ﴾ الآية حامع البيــان (۲۰۹/۱)، و(۲۳۰)، والنساء (۲۳) ﴿ وَالإَبْمَالُ مُؤْمُونِكَ مَرْضَنْدُ يود بِنْ خِلْلَةِ الشِّلَةِ أَقُ أَخْدَنُدُمْ فِي الدَّيْةِ حامع البيان (۲۳٤/۲-۲۳۲)، والنساء (۳۶) ﴿ الزِّبَالُ فَوْتُمُونِكَ

فلما كان سياق الآيات في ذكر العذاب ، لم يصح حمل معنى الفرط على الذي يصلح ما يقدم عليه ؛ لأن ما يقدم عليه في السياق النار ، وليس هناك ما يصلحه الفرط ؛ ولذلك قال بالمعنى اللغوي الآخر للفظة : وهو التحليف والترك ؛ لمناسبتها للسياق .

عَلَ النِّسَانَ مِمَا فَضَمَلَ اللهُ بَشَمَهُمْ عَلَى بَشِينِ وَمِمَا أَنفَقُوا مِنَ أَمْرَلِهِمْ ﴾ الأبة حامع البيان (٦٨/٤-٧٠)، و(٨٤) ﴿ وَإِذَا كِمَاتُهُمْ أَشَرُّ مِنَ ٱلأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ الْمَاعُوا هِمِهِ ﴾ الساء: ٨٦ الآية حامع البيان (١٨٧/٤) .

## المطلب الثاني : الاستعمال اللغوي :

ففي قوله -تعالى : ﴿ وَمَايَدُ أَنْهُمُ آلَيْلُ مَسَلَمُ مِنْهُ النَّهِلَ وَإِنَاهُم مُظْلِمُونَ ﴿ ﴾ [بر: ٣٧] قال حرحمه الله —: " يقول -تعالى ذِكْره - : ودليل لهم أيضاً على قدرة الله على فعل كلّ ما شاء : ﴿ آلَيْلُ مَسَلَمُ مِنْهُ اللَّهِلَ وَ يقول : نسزع عنه النهار . ومعنى : ﴿ وَمِنْهُ ﴾ في هذا الموضع : عنه، كأنه قيل : نسلَخ عنه النهار ، فنأي بالظلمة ونذهب بالنهار .. وقوله : ﴿ وَإِنَا هُم مُظْلِمُونَ ﴾ يقول : فإذا هم قد صاروا في ظلمة بمحيء الليل ، وقال قتادة في ذلك : .. يولج الليل في النهار ، ويولج النهار في الليل . وهذا الذي قالم قتادة في ذلك عندي من معنى سلخ النهار من الليل بعيد ، وذلك أن إيلاج الليل في النهار ، إنما همو زيادة ما نقص من ساعات هذا في ساعات الآخر ، وليس السلّخ من ذلك في شيء ؛ لأن النهار يسلخ من الليل كله ، وكذلك الليل من النهار كله، وليس يولج كلّ الليل في كلّ النهار ، ولا كلّ النهار في كلّ النهار ، ولا كلّ النهار في كلّ النهار ." (١)

 <sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۰ / ٤٤٠). وانظر نحوه في البغرة (٩٣) ﴿ وَأَشْدِيْهِا فِي قُلْوِيهِمُ ٱلْمِجْلَ بِحَشْفَرْهِمْ ﴾ الآية حامع البيان
 (۲۱/۵-٤٦۷) ، والنساء (۲۲) ﴿ وَلَا تَنْكِمُواْ مَا نَكُمْ مَا اَبْكُمْ مَنِ ٱلْإِنْكُمْ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ ﴾ الآية حامع البيان
 (٣/١٦) .

المعاني هي الأسباب التي بمولى العبد الحاجةُ إليها إذا كاتب عبده مما يكون في العبد ، فأما المال وإن كان من الخيـــر ، فإنه لا يكون في العبد ، وإنما يكون عنده أو له لا فيه ، والله إنما أوجب علينا مكاتبة العبد إذا علمنا فيه خيـــراً ، لا إذا علمنا عنده أو له ؛ فلذلك لم نقل : إن الحنيـــر في هذا الموضع معنيّ بـــه المال . " (1)

وواضح من سياق الآية تضعيف قول من قال بأن معنى : ﴿إِنْ عَلِمَتُمْ فِيهُمْ تَمَكُوكُ ﴾ : مالاً ؟ لأن المال ليس من الخيـــر الذي في العبد ، بل هو خيـــر له يملكه ، أو عنده في حوزته ، وإنما الخيـــــر : القدرة على الكسب ؛ لقضاء دين الكتابة لسيده ، والآية نسبت الخيـــر إلى أنه فـــيهم ، ولم تقـــل : علمتم لهم خيـــراً .

والضبح في اللغة يستعمل للخيل لا للإبل: ففي قوله -تعالى- : ﴿وَالْمَدِينَتِ صَبْمًا ﴾ [العادبات: ١] قال حرحمه الله- : " اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ﴿وَالْمَدِينَتِ صَبْمًا ﴾ فقال بعضهم : عُنِسي بالعاديات ضَبْحاً : الخيل التي تعدوها ، وهي تحمحم...وقال آخرون: هي الإبل...

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب : قول من قال : عني بالعاديات : الحيل ، وذلـــك أن الإبل لا تضبّح ، وإنما تضبح الخيل،وقد أخبر الله –تعالى– ألها تعدو ضَبْحاً ." <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣١٣/٩–٣١٥) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٢/ ١٦٥ - ١٦٧). وانظر مواضع أحرى مشالهة لما سبق: في البقرة (٥٠) ﴿ وَإِذْ وَقَتَا بِكُمُ ٱلْبَعْرَ فَأَخِينَ سَخُمُ وَيَقَوْ فَالْمَدِ نَفَكُونَهُ وَالْفَرْ نَقَاعِهُ وَكُوْ فَالْمَدِينَ وَالْمَدَ نَفَكُونَهُ وَكُوْ فَالْمَدِينَ فَالْمَا الْمَا مَكُونَهُ وَيَوْ لَكُونَهُ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ حامع البيان (١٢/ ٣) ﴿ وَلَوْ الْمَدَّ اللّهُ يَمِئْتُونَ اللّهُ يَعْمَدُ وَمَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

والكلمة يختلف معناها مفردة مجردة عما يدخل عليها بعد ذلك : ومن الأمثلة على ذلـــك دخول (أل) التعريفية على الكلمة كما في قوله -تعالى- : ﴿ وَاعْبُلُوا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ. سَيْمًا وَوَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَيِذِي ٱلْمُشَرِّقِ وَالْيَتَكُنَ وَالْمَسَكِكِينِ وَلَلْمَارِ ذِي ٱلْمُشْرَقِي ﴾ [الساء: ٣٦] قال -رحمه الله - : في قوله -تعالى - : ﴿وَلَلْبَارِ ذِي ٱلصَّرْبَيٰ ﴾ " اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : فقال بعضهم : معنى ذلك : والجار ذي القرابة والرحم منك...وقال آخرون : بل هو جار ذي قرابتك...عن ميمون بن مهران<sup>(١)</sup>...قــــال : العرب ، وذلك أن الموصوف بأنه ذو القرابة في قوله : ﴿وَلَكِبَارٍ زَى ٱلْشُـرَيِّنَ ﴾ الحار دون غيـــره ، فجعله قائل هذه المقالة حار ذي القرابة ، ولو كان معنى الكلام كما قال ميمون بن مهران لقيل : وحار ذي القربى ، و لم يقل : ﴿وَلَلْمَهُمْ وَى ٱلْمُشَرِّقِي ﴾ ، فكان يكون حينئذٍ إذا أضيف الحار إلى ذي القرابة : الوصية بيرٌ جار ذي القرابة دون الجار ذي القربي. وأما ﴿وَلَلْهَارِ ﴾ بالألف واللام فغيـــر حائز أن يكـــون : ﴿ زَى ٱلصُّرْنِيَ ﴾ إلا من صفة الجار. وإذا كان ذلك كذلك كانت الوصية من الله في قوله: ﴿وَلَلْمِكَادِ زَى ٱلمُشَرِّينَ ﴾ ببرّ الجار ذي القربى دون حار ذي القرابة ، وكان بيّناً خطأ ما قال ميمون بـــن مهـــران في

الآيتين حامع البيان (۱۱/ ۳۰۵-۳۰۶)، والنحريم (۱) ﴿ يَكُلُّكُمَ النَّيْنُ لِدَ تُحْيُمُ مَّا لَمَلَ لَقَدُ لَكَ ﴾ الآية حامع البيان (۱۲/ ۳۸۵-۲۸۹)، والنا (۱۶) ﴿ وَالْوَلْنَ لِللَّهُ اللَّهُ لَكُ ﴾ والمرسلات (۳۲) ﴿ وَالنَّوْنَ لِللَّهُ وَلَا لَكُنْنَ لِللَّهُ وَلَوْنَ لَلْلَّهُ وَلَا لَكُنْنَ لِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَا لَكُنْ لِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَا لَذَى اللَّهُ وَلَا لَكُنْنَ لِلللَّهُ وَلَا لَكُنْ لِللَّهُ وَلَا لَكُونَ لِللَّهُ وَلَا لَكُونَ لِللَّهُ وَلَا لَكُونَ لِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِلْكُونَ لِلللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِي لِلللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِي لَا لِنْ إِلَّا لِلللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِلْ لَهُ وَلِمُ لِلللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَوْلَوْنَ لِلللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللللللَّهُ وَلِلللللَّهُ وَلِللللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللَّهُ وَلِلللللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِللللَّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِللللَّهُ وَلِللللَّهُ وَلِلللللَّهُ وَلِلْلِلْلِلْلِلْكُونَ لِللللَّهُ وَلِللللَّهُ وَلِللللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِللللَّهُ وَلِلللللَّهُ وَلِلللللَّهُ وَلِلللللَّهُ وَلِلللللَّهُ وَلِلللللَّهُ وَلِلللللَّهُ وَلِلللللَّهُ وَلْمُؤْمِلُولِكُونَا لِللللللَّهُ وَلِلللللَّهُ الللللَّهُ وَلِللللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِللللَّهُ وَلِلْلِلْمُ وَلِللللللَّهُ وَلِلْلَّا لِلللللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِللللَّهُ لِلللّهُ لِللللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلْلّهُ وَلِللللّهُ وَلِلْلِلْمُولِقُلُولِلللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلْمُولِ لِلللّهُ وَلِلْمُولِقُلِلْمُ لِلللّهُ وَلِلْمُ لِلللللّهُ وَلِلللّهُ وَاللللللّهُ وَلِلْمُلِلْمُ لِلللّهُ وَلِلْمُؤْلِمُ

<sup>(</sup>۱) هو أبو أبوب ، ميمون بن مهران الجزري الرئي القاضي ، نسبة لسكناه بلدة الرقة بعد إعتاقه ، قبل ولد سنة مسوت علسي حقه - سنة أربعين ، كان من أحلاء التابعين وزهادهم وعبادهم ، استعمله عمر بن عبد العزيسز علسي خسراج الرقسة وقضائها، وتقه العجلي والنسائي وابن سعد ، توفي سنة سبع عشرة ومائة ، وقبل غيسر ذلك . انظر سيسر أعلام النسبلاء (٧١/٥) ، والأعلام (٨٠١٨) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٨١-٨٠/٤) . وانظر مثله في البغرة (٨٥) ﴿ ثُمَّ أَتُمْمُ كُلُؤُكَّمَ تَشْلُلُوكَ ٱلفُّسُكُمْمُ وَتُحْرِجُونَ فَرِيصًا قِنكُم تِن ويكوهِمْ

ففرَق -رحمه الله- بين كلمة "جار" منكرة وكلمة "الجار " معرفة بـــ(أل)، والآيــة علـــى التعريف ؛ فتفسر على القريب في المسكن دون جارٍ قريب الرحم .

نَكَتَمَوُنَ عَلَيْهِم بِآلِاِنْمُ وَالْمُدُونِ ﴾ الآبة حامع السان (٢٤١) ، و(٢٤٨) ﴿ وَقَالَ لَهُمْ رَئِيتُهُمْ إِنَّ مَلْهَةَ مُلْسَكِوهِ أَن بَالْيَكُمُ التَّالِمِنُ فِيهِ سَحَيِمَنَةً مِن رَوْحُمْمُ ﴾ الآبة حامع البيان (٦٢٣/٦-٢١٤) ، والأنبياء (١٠٥) ﴿ وَلَقَدْ حَنَبُنَا فِي الزَّهُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرِ لَكَ الْأَرْضَ رَفِّهَا عِبَادِينَ الصَّلَيْهُونِ ۖ ﴾ حامع البيان (٩٧/٩-٩٨) .



### المطلب الثالث : النظر إلى تصريف الكلمة واشتقاقها :

ففي قوله -تعالى - : ﴿ وَهُوَ اللَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الْتِلَ فِياسًا وَالتَّوْمُ سُبَاتًا وَجَمَلَ النَّهَارَ نَشُورًا ﴿ ﴾ [النرنان: ٧٤] قال -رحمه الله : " وقوله ﴿ وَالتَّرْمُ سُبَاتًا ﴾ يقول : وحعل لكم النوم راحة ؛ تستريح به أبدانكم ، وقدأ به حوارحكم . وقوله : ﴿ وَجَمَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ يقول -تعالى ذِكْره - : وحعل النهار يقظة وحياة ، من قولهم : نشر المبتُ . ومنه قول الله : ﴿ وَيَجَمَلُ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ قال : ينشر فيه . . . وإنما اخترنا القول الذي اخترنا في تأويل ولك ؛ لأنه عقيب قوله : ﴿ وَرَالتُومُ سُمَاتًا ﴾ في الليل . فإذ كان ذلك كذلك ، فوصف النهار بأن فيسه اليقظة والنشور من النوم أشبه إذ كان النوم أخا الموت .

والذي قاله مجاهد غيـــر بعيد من الصواب ؛ لأن الله أخير أنه جعل النهار معاشـــاً ، وفيـــه الانتشار للمعاش ، ولكن النشور مصدر من قول القائل : نشر ، فهو بالنشر من الموت والنوم أشبه ، كما صحّت الرواية عن النبيِّ -ﷺ أنه كان يقول إذا أصبح وقام من نومه : «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانا بَعْدَمَا أَمَاتُنا ، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ» ." (١)

فرجح —رحمه الله– أن المراد بالنشور اليقظة من النوم لا الانتشار ؛ لسببين : الأول : مقابلـــة لحكمة النوم في الليل ، فلما كان النوم موتاً أصغر ، فالنهار حياة ونشور ، الثاني : أن مصدر نشــــر : نشوراً ، وليس مصدر انتشر : نشوراً .

وكذلك الاستدلال على المراد من العدد بتمييز المعدود : كما في قوله-تعالى-: ﴿ أَلَمْ تَدَرُ إِلَىٰ اللَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَنوِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ حَذَرَ النَّوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوثُوا ثُمَّ أَشِيَّهُمْ ﴿ إِنَّكَ اللَّهَ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُؤْمُولًا مُؤْمِنَا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٩٦/٩ -٣٩٦/٩) . والحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات ، باب : ما يقول إذا نسام صفحة (١٣٣٦) حديث (٦٣١٢) ، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب ما يقول عنسد النسوم وأخسذ المضسحع (٢٠٨٣/٤) حديث (٢٧١١) .

وصف الله خروجهم من ديارهم بالصواب : قول من حدّ عددهم بزيادة عن عشرة آلاف ، دون من حده بأربعة آلاف ، وثلاثة آلاف ، وثمانية آلاف ؛ وذلك أن الله –تعالى ذِكْره– أخبر عنــهم ألهــــــ كانوا: ألوفًا، وما دون العشرة آلاف لا يقال لهم : ألوف ، وإنما يقال : هم آلاف ، إذا كانوا ثلاثـــــة آلاف فصاعدًا إلى العشرة آلاف ، وغيـــر حائز أن يقال : هم خمسة ألوف ، أو عشرة ألوف ." (<sup>()</sup>

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠٤/٢)، وتحقيق شاكر (٢٧٦/٥). وانظر البقسرة (١٦٤) ﴿ إِنَّ فِي عَلَيْ التَسَكَوْتِ وَالْمُرْتِي وَالْمُؤْتِي وَاللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه



## المطلب الرابع: العطف بالواو يفيد التفريق لأنه الأشهر في الاستعمال:

فَغَى قُولُهُ -تَعَالَى- : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَنِفُونَ ٱمْوَلَهُمْ رِئَاتُهُ النَّاسِ وَلَا بُؤْمِنُوكَ بِالَّمْ وَالْآبِرُ وَمَن بَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَا هَسَاةً قَرِينَا ۖ ﴾ [الساء: ٣٨] " قال أبو جعفو : يعني بذلك − حلَّ ثنــــاؤه − : وأعتــــدنا للكافرين بالله من اليهود الذين وصف الله صفتهم عذابًا مهينًا . ﴿ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُوكَ ٱمْوَالَهُمْ رِكَآة النَّاسِ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ ﴾ في موضع خفض عطفاً على "الكافرين" وقوله:... ﴿ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالَّذِهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآيَخِ ۗ ﴾ يقول: ولا يصدّقون بوحدانية الله ولا بالميعاد إليه يوم القيامة ، الذي فيه حزاء الأعمال أنه كائن . وقد قــــال مجاهد : إن هذا من صفة اليهود .[قال أبو جعفر :] وهو بصفة أهل النفاق الذين كانوا أهـــل شـــرك فأظهروا الإسلام تقية من رسول الله –ﷺ – وأهل الإيمان به وهم على كفرهم مقيمون أشبه منـــهم بصفة اليهود ؛ لأن اليهود كانت توحد الله وتصدّق بالبعث والمعاد ، وإنما كان كفرُها تكذيبَها بنبوّة محمد ﴿ﷺ -. وبعد : ففي فصل الله بين صفة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، وصفة الفريق الآخر الذين وصفهم في الآية قبلها وأخبر أن لهم عذاباً مهيناً ، بالواو الفاصلة بينهم ما ينبئ عن ألهمــــا صفتان من نوعين من الناس مختلفي المعاني ، وإن كان جميعهم أهل كفر بالله . ولو كانت الصـــفتان كلتاهما صفة نوع من الناس لقيل إن شاء الله : وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ، الذين ينفقون أمـــوالهم رئاء الناس ، ولكن فصل بينهم بالواو لما وصفنا ." <sup>(١)</sup>

وقد يحدد مرجع الكلام المعطوف الأسلوب من خطاب أو غَيبة : ففي قوله -تعالى- : 
﴿ وَمُمْكَوْتًا لِلّهَ بَيْكَ يَكَنَّ مِن كَالْتُ فَيْكَ مُنْ مَا يَعْتَمُ مَنْ مَعْتَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ مَعْتَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْتَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩٠/٤) ، وتحقيق شاكر (٣٥٦/٨) .

عمران: ٤٠] ، قوله : ﴿ لِمَا بَيْمَكَ يَهَنَّى مِرَكَ التَّوَيَّلَـةِ ﴾ ولو كان عطفاً على قوله : ﴿ وَهِيهَا ﴾ ، لكان الكلام : ومصلقاً لما بين يديه من التوراة ، وليحلِّ لكم بعض الذي حرّم عليكم ." (١)

فاستدل حرحمه الله على أن كلمة ﴿ وَمُسَرِّقًا ﴾ حال من الفعل ﴿ وَيَحْدَثُكُم ﴾ دون العطف على كلمة ﴿ وَيَجِهَا ﴾ وهي خطاب لغائب ؛ لأن ما بعد ﴿ وَمُسَرِّقًا ﴾ جاء على صيغة المخاطب، ، فيسرجع بالخطاب إلى ما يلائمه .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣/ ٢٨) ، وتحقيق شاكر (٣٨/٦) .



## المطلب الخامس : الضميـــر والإشارة واسم الموصول ، وما يتعلق بما :

**١ –ما يتعلق بالضميـــر** : <sup>(١)</sup>

قال أبو جعفو : وأولى الأقوال بالصحة والصواب : قول من قال : تأويل ذلك : وإنَّ من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى...وأما الذي قال : عنى بقول ه : ﴿ يَكُوْمِنَنَ بِهِد فَهَلْ مَوْهِرٌ ﴾ ليؤمنن بمحمد - ﷺ - قبل موت الكتابي ، فعما لا وجه له مفهوم... [وثمًا يدل على فساده] أنسه لم يجر لمحمد - عليه الصلاة والسلام - في الآيات التي قبل ذلك ذكر ، فيحوز صرف الهاء التي في قوله : ﴿ يَكُومِنَنَّ بِهِد ﴾ إلى ألها من ذِكْره ، وإنما قوله: ﴿ يَكُومِنَنَّ بِهِد ﴾ في سياق ذكر عيسى وأمه واليهود ، فغيسر حائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيسره ، إلا بحجة يجب التسليم لها مسن : دلالسة ظاهر التنسزيل ، أو خبر عن الرسول تقوم به حجة ، فأما الدّعاوى فلا تتعذر على أحد ." (٢)

<sup>(</sup>۱) موضوع الضمير مهم في اللغة العربية بوجه عام ، ومن أغمض أنواعه ضمير الغائب ، وقد يسر الله دراسة هذا الموضـــوع في مرحلة الدكتوراه ، وكان عنوانه : عود الضمير وأثره في التفسير دراسة لضمير الغائب المعتمد على الهاء في حزب المفصل ، ونوقشت بتاريخ ٢٠/٦/١٦ هـــ ، عسى ربي أن يسهل طبعها .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٦٠/٤–٣٦١) ، وتحقيق شاكر (٣٧٩/٩) .

ب - أما تحديد ما يعود عليه الضمير فالأصل أن يكون إلى أقرب مذكور: كما في قوله - تعالى - : ﴿ قَالَ بَكَتُورِ أَرَهُمْ اللّهُ أَعَرُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَقَدِ وَالْفَذْتُمُوهُ وَرَادَكُمْ طِهْرِيَّا إِنَّ كَنِ بِمَا تَصْمَلُونَ عُمِيكًا ﴿ ﴾ [مود: ٩٢] قال أبو جعفو: " يقول -تعالى ذِكْره - : قال شعيب لقومه: يا قوم أعززتم قومكم ، فكانوا أعز عليكم من الله ، واستخففتم بربكم ، فحعلتموه خلف ظهوركم ، لا تأثمرون لأمره ولا تخسافون عقابه ، ولا تعظمونه حق عظمته؟! ... وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

وقال آخرون : معنى ذلك : واتخذتم ما جاء به شعيب وراءكم ظهريًا ، فالهـــاء في قولـــه : ﴿وَاَئَخَذْتُمُوهُ ﴾ على هذا من ذكر ما جاء به شعيب...

قَالَ أَبُو جَعَفُو : وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك ؛ لقرب قوله : ﴿وَاَلْخَذَتُمُوهُ وَرَاّءَكُمْ طِهْرِيًا ۚ ﴾ من قوله : ﴿أَرْهُولِى أَصَرُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ ﴾ فكانت الهاء في قوله : ﴿وَاَلْخَذَتُمُوهُ ﴾ بأن تكون من ذكر الله ؛ لقرب جوارها منه أشبة وأولى ." (١)

وهذا الترجيح يرجع لقاعدة : طلب اتصال السياق ، وعدم الفصل بين الجمل والكلمات مــــا أمكن .

وليس إرجاع الضمير للأقرب في كل المواضع بل قد يترك ذلك لدلالات أقوى كدلالسة السياق : ففي قوله -تعالى - : ﴿ رَحَنهِ لَدُا فِي الْمُواضع بل قد يترك ذلك لدلالات أقوى كدلالسة أيكُمْ إِنَهُ عِنهُ مَوَ اللّهُ عَنْهُ مَرَا جَمَلَ مَلَكُمْ وَاللّهُ عَنْهُ مَوْ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۷/۰۶/۲) ، وتحقيق شاكر (۴/۹/۱۵) . وانظر شالاً آخر في : الحسج (۵۰) ﴿ وَلَا يَرَاكُ ٱلَّذِينَ كَفَرُهَا ﴿ مِرْمَةُ وَنَّذَهُ مُثَنِّ تَلْبُهُمُ ٱلسَّاعَةُ المَّذِيَّةِ لَمْ يَلِيُهُمُ مَلَكُ يَرْمٍ مَقِيمٍ ۖ ﴾ حامع البيان (۱۷۹/۹-۱۸۰) .

لَكَ ﴾ [ابنــرة: ١٢٨] قال : هذا قول إبراهيم: ﴿ هُوَ سَتَنَكُمُ ٱلسَّلِينَ ﴾ و لم يذكر الله بالإسلام والإبمــان غيــر هذه الأمة ، ذكرت بالإبمان والإسلام جميعاً ، و لم نسمع بأمة ذكرت إلا بالإبمان . ولا وجه لما قال ابن زيد من ذلك؛ لأنه معلوم أن إبراهيم لم يسمّ أمة محمد مسلمين في القرآن ؛ لأن القرآن أنزل من بعده بدهر طويل ، وقد قال الله -تعالى ذِكْره- : ﴿ هُوَ سَتَنكُمُ ٱلسَّلِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنكا ﴾ ولكن الذي سمانا مسلمين من قبل نزول القرآن وفي القرآن : الله الذي لم

يزل ولا يزال ، وأما قوله : ﴿ مِن قَبَلُ ﴾ فإن معناه : من قبل نزول هذا القرآن ، في الكتب التي نزلــــت قبله ، ﴿ رَفِي هَذَا ﴾ يقول : وفي هذا الكتاب ." (١)

فليس إبراهيم -عليه السلام- هو مسمي المسلمين بمذا الاسم ؛ لأن التسمية هذه كانـــت في القرآن وفي الكتب التي قبله ، وهذه الكتب من كلام الله -عزّ وحلّ - لا من كلام إبراهيم الخليـــل -عليه الصلاة والسلام-.

ج - تحديد الضمير لا بد من موافقته لما قبله في التذكير والتأنيث: ففي قوله - تعالى -:

﴿ اللَّهِ ثَمْ يُعْنَقُ مِنْلُهَا فِي الْمِلَدِ (١) ﴾ [النحر: ٨] قال - رحمه الله -: " يقول - حلّ ثناؤه -: ألم تر كيف فعل

ربك بعاد ، إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد ، يعني : مثل عاد ، والهاء عائدة على عدد . وحسائز أن

تكون عائدة على إرم ؛ لما قد بينًا قبل ألها قبيلة . وإنما عني بقوله ﴿ تَمْ يُعْنَقَ مِنْلُهُما ﴾ في العِظَم والسبطش

والأيد ... وقال آخرون [كابن زيد:] بل معنى ذلك : ﴿ فَاتِ الْمُسَادِ ﴿ اللَّي تَمْ يُعْنَقَ مِنْلُهَا فِي الْمِنْكُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مِنْكُما والسبطش

٧ - ٨] لم يخلق مثل الأعمدة في البلاد، وقالوا : ﴿ اللَّي تَمْ يَعْنَقُ مِنْلُهَا ﴾ في صفة ذات العماد ، والهاء التي في هو المناد واحد مسذكر ، والسي اللائني، ولا يوصف المذكر بالتي ، ولو كان ذلك من صفة العماد ؛ لقيل : الذي لم يخلق مثله في البلاد ... " (١)

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۹۳/۹–۱۹۶) . وقريبٌ منه في النحل (۱۰۰) ﴿ إِنِّمَا شُلَطْنَتُهُ هَلَ الَّذِينَ بَنُوَلُوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم يِدِ شُمْرِكُونَ اللَّهُ حامع البيان (۱۲۵/۲-۱۶۲) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٥٦/١٥ - ٥٦٩) ، وانظر مواضع أخرى في البقرة (٢٢٩) ﴿ اَلْعَلَقُ مُرْقَالًا ۚ وَالْسَالَا ۚ بِمَثْمِفِ أَوْ تَشْرِيعٌ بِإِخْسَانٍ ﴾

فكلّ ضميــر يجب أن يـــرجع إلى ما يوافقه تذكيـــراً أو تأنيثاً ، وما خالف ذلك فضـــعيف كما في المثال ، حيث ورد فيه ضميـــر "التي" وهو ضميـــر مؤنث فلا يرجع للعماد لأنه مذكّر ، وإنما يرجع إلى ما يناسب المؤنث في سياق الآية وهو قبيلة عاد إرم .

#### ٧ – ما يتعلق بالإشارة :

أ–الإشارة تكون إلى المذكور القريب أولى من المذكور البعيد أو غيــــر المذكور:

ففي قوله -تعالى - : ﴿ هَذَا نَبِيرٌ مِنَ النَّذِرِ اللَّوْلَةِ ﴾ [انحم: ٢٥] قال حرهم الله -: " اختلف أهـــل التأويل في معنى قوله - حل نناؤه - نحمد - على - ﴿ هَذَا نَبِيرٌ مِنَ النَّذِرِ اللَّوْلَةِ ﴾ ووصفه إياه بأنه من النذر الأولى وهو آخرهم ، فقال بعضهم : معنى ذلك : أنه نذير لقومه، وكانت النذر الذين قبلـــه تُـــذراً لقومهم ، كما يقال : هذا واحد من بني آدم ، وواحد من الناس... وقال آخرون : معنى ذلك غيــر هذا كله ، وقالوا : معناه هذا الذي أنذرتكم به أيها القوم من الوقائع التي ذكرت لكـــم أني أوقعتــها بالأمم قبلكم من النذر التي أنذرتما الأمم قبلكم في صحف إبراهيم وموسى...عن أبي مالك (١) ﴿ هَذَا لَكُ مِنْ سِبَاقَ الآيات الذي ذكرت عن أبي مالك أشبه بتأويل الآية ، وذلك أن الله - تعالى ذِكْره - ذَكَرَ ذلك في سياق الآيات التي أخير عنها ألها في صحف إبراهيم وموسى ، وهذا الذي ذكرت عن أبي مالك أشبه بتأويل الآية ، وذلك أن الله - تعالى ذِكْره - ذَكَرَ ذلك في سياق الآيات التي أخير عنها ألها في صحف إبراهيم وموسى نذير من النّذر الأولى ، التي جاءت الأمم قبلكم كما جاءتكم ، فقولـــه : في صحف إبراهيم وموسى نذير من النّذر الأولى ، التي جاءت الأمم قبلكم كما جاءتكم ، فقولـــه : ﴿ فَكُمْ اللّذِكُ وَلُكُ وَلَالًا الله منه بغيـــر ذلك ." (١)

الآية حامع البيان (٤٨٢/٢) ، والطلاق (٤) ﴿ وَاللِّي يَوْسَنَ بِنَ ٱلْسَجِيضِ مِن لِسَائِكُمْ لِهِ ٱنْتَبَسَّرُ مَوَنَّكُمِّنَ ثَلَنَمَةٌ أَشْهُمٍ وَاللَّهِي لَتَرَ يَشِشَنَ ﴾ الآية حامع البيان (١٣٤/١٢) .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۳۹/۱۱-۰۵) . وانظر مثله في سورة ص (۳۹) ﴿ هَلَا عَمَالَقَا مَكُنْ لَوَ ٱلْسَيْفَ بِنَتْمٍ حَيابٍ ۞ ﴾ حامع البيان (۸۰/۱۰-۸۹) .

فاسم الإشارة : ﴿كُلَّا ﴾ يرجع إلى ما سبقه من نذر ومواعظ ، أولى مما بعُد محلَّه ، أو لم يذكر في السياق .

ب- تحديد مرجع الإشارة إلى كل ما تقدم في السياق أو إلى بعضه راجع إلى تعقيبات القرآن : فإن من عادة القرآن التعقيب على الأحداث والأحكام فإذا لحق الكلام السابق تعقيب فالإشارة بعده تعود إلى السابق الذي لم يعقب عليه فقط ومثال ذلك :

قوله –نعالى– : ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ قَارَأٌ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الْقويَسِيرًا ۞ ﴾ [انساء: ٣٠] قال أبو جعفر : " اختلف أهل التأويل في تأويل قولـــه : ﴿ وَمَن يَفْمَلُ ذَلِكَ عُدُونَنَا ﴾ فقــــال بعضهم : معنى ذلك: ومن يقتل نفسه ، بمعنى : ومن يقتل أخاه المــــؤمن ﴿ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسُوْفَ نُصِّيكِ فَارَا ﴾ ...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ومن يفعل ما حرَّمته عليه من أوَّل هذه السورة إلى قوله : ﴿ وَمَن يَقْمَلُ ذَلِكَ ﴾ من نكاح من حرّمت نكاحه ، وتعدّي حدوده ، وأكل أمـــوال الأيتام ظلماً ، وقتل النفس المحرّم قتلها ظلماً بغيـــر حقّ . وقال آخرون : بل معنى ذلك : ومن يأكل مال أخيه المسلم ظلماً بغيـــر طيب نفس منه ، وقتل أخاه المؤمن ظلماً، فسوف نصليه ناراً. قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : معناه : ومن يفعل ما حرَّم الله عليه من قوله : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمُّ أَن زَنُّوا النِّسَاءَ كَرْهَا ﴾ [الساء: ١٩] إلى قوله : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ ذَلِكَ ﴾ من نكاح المحرّمات ، وعضل المحرّم عضلُها من النّساء ، وأكل المال بالباطل ، وقتل المحرّم قتله من المؤمنين ؛ لأن كلّ ذلك مما وعد الله عليه أهله العقوبة . فإن قال قائل : فما منعك أن تجعل قوله : ﴿وَلِكَ ﴾ معنيًّا به جميع ما أوعد الله عليه العقوبة من أول السورة ؟. قيل : منعني ذلك أن كلَّ فصل من ذلك قد قرن بالوعيد ، إلى قوله : ﴿ أَوْلَتِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاتُنَا أَلِيمًا ﴾ [الساء: ١٨] ولا ذكر للعقوبة من بعد ذلك على ما حرَّم الله في الآي التي بعـــده ، إلى قولـــه : ﴿ مُسَوِّفَ نُصِّيلِهِ نَارًا ﴾ . فكان قوله : ﴿ وَمَن يَقْمَلُ ذَالِكَ ﴾ معنياً به ما قلنا مما لم يُقرَن بالوعيد ، مع إجماع الجميع على أن الله –تعالى– قد توعّد على كلّ ذلك ، أولى من أن يكون معنيّاً به ما سلف فيــــه

**-**√√√

الوعيد بالنّهي مقروناً قبل ذلك."(١)

٣- ما يتعلق باسم الموصول :

فصيغة اسم الموصول ترجح المقصود بالحكم : فنى قوله -تعالى- : ﴿ وَالْذَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمْ قَادُوهُمُا فَإِن تَابَا وَأَصَلَمَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِذَّا أَلَّةَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِمًا ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَالُ بعضهم : هما : البّكران اللذان لم يُحصنا ، وهما غير اللاني عُنِينَ بالآية قبلها . (\*) وقالوا: قول ه ﴿ وَاللّهُ يَأْتِينَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

قال أبو جعفو : وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله : ﴿ وَٱلْدَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ ﴾ قول من قال : عني به البكران غيـــر المحصنين إذا زنيا وكان أحدهما رجلاً والآخر امرأة ؛ لأنه لـــو كـــان مقصوداً بذلك قصد البيان عن حكم الزناة من الرجال ، كما كان مقصوداً بقولـــه : ﴿ وَٱلَّتِهِ يَأْتِيمِكَ الْفَرَحِنَةَ مِن نِسَكَامٍ حَمَّمُ ﴾ قصد البيان عن حكم الزواني لقيل: والذين يأتونها منكم فآذوهم ، أو قيل : والذي يأتيها منكم ، كما قيل في التي قبلها: ﴿ وَٱلَّتِهِ يَأْتِيمِكُ الْفَرَحِنَةُ لَهُ فَأَخْرَج ذَكُرهُنَ على الجميع ،

مُّلَنَّتُوهُ وَمَشِيرِ التَّوْمِينِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١١/٢)، والنحل (١٠٥): ﴿ لِمُنْسَا يَفَقَي ٱلْكَبِبَ ٱلْلِينَ لَا يَقْهِمُونَ يَعَلِمُوا اللَّهِ وَالْوَلَهِكَ هُمُّ ٱلْكَبِرِيمُنِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠-٥٥-٥١) .

 <sup>(</sup>۱) حامع البيان (۶/۳۰/۳)، وتحقيق شاكر (۲۰/۸٪). وقريب منه في البقرة (٥) ﴿ لَقَلِقَ قَلْ مُلكَ بَن نَهِيمٌ تَلْقَلِقَتُ مُمُ النَّذِيثِينَ
 (۱) حامع البيان (۱/۰۶٪)، و(۲۲۳): ﴿ إِنسَالَتُمْ مَرْكً لَكُمْ لَأَوْا مَرْتَكُمْ أَلَّهُ وَنَقَدُمُوا فِيَشْرَكُمُ وَالْقَلْقُ اللهُ وَاعْلَمُوا أَلْهُ مَرَاعًا لَكُوا مُعْرَفًا مَرْتَكُمْ أَلَّهُ وَنَقْلُمُ اللهُ وَنقَالُمُ وَاعْلَمُوا أَلْهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَعَلَمُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَعَلَمُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَعَلَمُ وَعَلِمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعِلْكُوا فِي اللّهُ وَعَلَمُ وَعِلْمُ وَعِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَعَلَمُ عَلَمُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَعِلَمُ عَلَمُ وَعِلَمُ عَلَمُ وَعِلَمُ وَعِلَمُ عَلَمُ وَاللّهُ وَعِلَمُ عَلَمُ وَلِهُ وَلَمُعِلّمُ وَاللّهُ وَعِلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُولًا ع

<sup>(</sup>٢) فِى فَوْلُهُ نَعَالَى: ﴿ وَالَّذِي يَالِيْرِكَ الفَدَحِنَـةَ مِن لِيُسَامِحِكُمْ النَّسَةُ لِمُؤْمِنَةً أَوْمَتُكُمْ مِنْ الْمَدُونِ حَنَّى يَتَوْفَئُونَ الدَّوْثُ أَوْ يَجْمَلُ اللَّهُ فَمَنَّ سَهِيلَة ۞ ﴾ [النساء: ١٥] .

و لم يقل : واللتان يأتيان الفاحشة. وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الوعد عليه ، أخرجت أسماء أهله بذكر الجميع أو الواحد ، وذلك أن الواحد يدل على جنسه ، ولا تخرجها بذكر اثنين ، فتقول : الذين يفعلون كذا فلهم كذا ، والذي يفعل كذا فله كذا ، ولا تقول : اللذان يفعلان كذا فلهما كذا ، إلا أن يكون فعلاً لا يكون إلا من شخصين مختلفين ، كالزنا لا يكون إلا من زان وزانية . فإذا كان ذلك كذلك ، قيل بذكر الاثنين، يراد بذلك الفاعل والمفعول به ، فأما أن يذكر بذكر الاثنين والمراد بذلك شخصان في فعل حقد ينفرد كل واحد منهما به أو في فعل لا يكونان فيه مشتركين حفذلك ما لا يعرف في كلامها . وإذ كان ذلك كذلك ، فبين فساد قول مسن قال : عني به الرجل والمرأة ، وإذ كان ذلك كذلك ، فبين فساد والمرأة ، وإذ كان ذلك كذلك ، فعملوم أفما غيسر اللواتي تقدم بيان حكمهسن في قوله : ﴿وَاَلَذِي يَأْتِينِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَأْتِينِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّلْكُ اللَّهُ اللَّلْكُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

فظهر من استخدام اسم الموصول "اللذان" أن الحكم مراد به مثنى مكون من ذكـــر وأنثـــى فحسب ، ولو كان أراد الجمع من الذكور والإناث لاستخدم اسم الموصول المناسب لهم وهو : اللاتي أو اللاتي .

وهذا إبداع في التفسير ، وتتبع للسياق عزيز ، إذ نظر إلى أقرب وعيد سابق ، فجعل مسا بعده داخلاً تحت الوعيد الحاضر ، فلله درّ الإمام الطيري على هذا الاستدلال السدقيق ، والتفسيسر البديع ، ومتابعة دلالة السياق التي وفّق إليها . -رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيسر الجزاء -.

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٦٣٧/٣) ، وتحقيق شاكر (٨١/٨) .

## المطلب السادس : الإعراب يرجّح القول المناسب :

قال أبو جعفو : والصواب من القول في ذلك : ما قاله الربيع بن أنس ، وذلك أن قولم : 

وَتَنْشُورٍ ﴾ من نعت ﴿ سِيتِملٍ ﴾ ، لا من نعت الحجارة ، وإنما أمطر القوم حجارة من طين ، صفة ذلك الطين أنه نضد بعضه إلى بعض فصير حجارة ، ولم يمطروا الطين فيكون موصوفاً بأنه تتابع على القوم 
يمجيئه . قال أبو جعفر : وإنما كان جائزاً أن يكون على ما تأوّله هذا المتأوّل لـو كـان التنـــزيل 
بالنصب: منضودةً ، فيكون من نعت الحجارة حينئلٍ ." (١)

فترجح أن : ﴿ تَنشُور ﴾ نعت لكلمة : ﴿ سِيتِيلٍ ﴾ المجرورة ، وسجيل طين ، ثم وصف الطين بأنه منضود ، فصار معنى النضد راجع إلى كلمة ﴿ سِيتِيلٍ ﴾ ، ولو كانت نعتــاً للحجـــارة لكانـــت منصوبة ، وإنما القراءة بالخفض لا بالنصب .

وفي قوله -تعالى- : ﴿ وَشَجَرَةً تَغَرُّمُ بِن طُورِ سَيْنَةً تَنْبُثُ وَاللَّهْنِ وَصِيْغٍ الْآكِينَ ۞ ﴾ [الومود: ٢٠] قال -رحمه الله- : في قوله : ﴿ سَيِّنَاتَهُ ﴾ "...اختلف أهل التأويل في تأويله : فقال بعضـــهم : معنــــاه : المبارك، كأن معنى الكلام عنده : وشحرة تخرج من حبل مبـــارك...وقـــال آخـــرون : معنـــاه : حسن...وقال آخرون : هو اسم حبل معروف...وقال آخرون : معناه : أنه حبل ذو شحر...

والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن ﴿ سَيْنَكَهُ ﴾ اسم أضيف إليه الطور يعرف به، كما قيل حبلا طبيع ، فأضيفا إلى طبيع ، ولو كان القول في ذلك كما قال من قال : معناه : حبل مبارك ،

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩٣/٧) .

أو كما قال من قال : معناه : حسن ، لكان : الطور منوّناً ، وكان قوله : ﴿ سَيْنَكَمْ ﴾ من نعته ." (١) فضعّف –رحمه الله– بعض الأقوال في تفسيــر : ﴿ سَيْنَكُمْ ﴾ ؛ لأنما تستلزم صــرف الكلمــة وتنوينها ، وهي في الآية ممنوعة من الصرف ، فلا بد من تفسيــر الكلمة بما يحــافظ علـــى حالتـــها الإعرابية في سياق الآية .

والصواب من القول في ذلك عندي : القول الثاني ، وهو أنه معنّى به : ولكم أخرى تحبونها ؛ لأن قوله : ﴿ نَمَرُّ يَنَ لَقُونَتُمْ وَبَثَمْ مَهِمُ مبين عن أن قوله ﴿ وَلَمْزَيْ ﴾ في موضع رفع ، ولو كان جاء ذلـــك خفضاً حسن أن يجعل قوله : ﴿ وَلَمْزَيْ ﴾ عطفاً على قوله: ﴿ قِيْزَمُ ﴾ ، فيكون تأويل الكلام حينئذ لو قرأ ذلك خفضاً : وعلى خلة أخرى تحبونها ." (٢)

فاستدلَّ بجملة : ﴿ مَثَرٌ يَنَ لَقُونَتُمُ قَرِبُ ﴾ المرفوعة ، على أن أول الجملة وهي قوله : ﴿ وَلَلْمَن ﴾ كذلك في موضع رفع لا جرَّ .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠٧/ - ٢٠٨) . ومثله في التين (٢) ﴿ وَلَمْرِ سِنِينَ ۖ ﴾ حامع البيان (١٣/٦٣ - ٣٣٤) .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۸۰/۱۲)، وانظر بفية المواضع في : البقرة (۸۸) ﴿ وَقَالُواْ تَقُونُنَا غَلَنْكُ بَلَ لَمُتَهُمُ اللّهَ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاَ تَا يُؤْمِنُونَ ۖ ﴾ حامع البيان (۲۰/۵)، و(۲۱۷) ﴿ يَسْتَلَوْنَكَ عَنِ النَّبْمِ النَّوَادِ وَتَالِّ فِيوَ لِلّهِ فِي اللّهِ الْمُوادِ وَتَالِي فِيحَ لِمُ وَتَالَّمُ مِنْ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم البيان (۳۲۵–۳۱۵)، والأنعام (۱۰۵) ﴿ إِنَّ تَقُولُواْ إِلمُنْكَا أَوْنَا اللّهُ عَلَى وَلِمُ اللّهُ عَلَم وَلِمُنْ اللّهُ عَلَم وَلِمُنْ اللّهُ عَلَم وَلِمُنْفِقِينَ ۖ ﴿ اللّهُ عَلَم وَلَمُنْ اللّهُ عَلَم وَلِمُنْ اللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ عَلَم وَلَمْ اللّهُ عَلَم وَلَمُنْ وَلَمْنَا وَلِمْ كُمّا مَنْ وَلَمْنَا وَلِمْ كُمّا مِنْ اللّهُ عَلَم وَلَمُ اللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَم وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَم وَلَمْ اللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ومعرفة المقصود من الاستثناء يرجح قولاً : فني قوله –تعالى– : ﴿وَلُئِمَ فِي الشُّورِ فَصَمِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَشْرَىٰ فَإِنَا لَهُمْ فِيَامٌ بَنْظَرُونَ ۞ ﴾ [الرمر: ١٨] قال حرحمه الله – : "وقوله : ﴿ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ﴾ اختلف أهل التأويل في الذي عنى الله بالاستثناء في هذه الآيـــة : فقــــال بعضهم: عني به حبريل وميكائيل وإسرافيل وملــك المـــوت...وقـــال آخـــرون : عـــني بـــذلك الشهداء…**.وقال آخرون** : عنى بالاستثناء في الفزع : الشهداء ، وفي الصعق : حبريل وملك المـــوت وحملة العرش...عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله ﴿ﷺ – : «يُنْفَخُ فِي الصَّورِ ثَلاث نَفَخـــاتٍ : الأُولى : نَفْخَةُ الفَزَعِ ، والنَّانِيَةُ : نَفْخَةُ الصَّعْقِ ، والنَّالِنَةُ : نَفْخَةُ الْقِيامِ لِرَبّ العالَمينَ – تَبارَكَ وَتَعالى ، يْأَمُرُ اللَّهُ إِسْرَافِيلَ بالنَّفْخَةِ الأُولَى ، فَيَقُولُ : الْفُخْ نَفْخَةَ الفَزَعِ ، فَتَفْزَعُ أَهْلُ السَّمَوَاتِ وأهْلُ الأرْضِ إلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ» قال أبو هريرة : يا رسولَ الله ، فمن استثنىَ حين يقول : ﴿ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوْكِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَةَ لَلَهُ ﴾[انسل: ٨٧] قال : «أُولَئِكَ الشَّهَداءُ، وإنَّما يَصلُ الفَزَعُ إلى الأحْياء ، أُولَئِكَ أحْياءٌ عِنْدَ رَبْهِمْ يُرْزَقُونَ ، وَقاهُمُ اللَّهُ فَزَعَ ذلكَ اليَوْم وأمَّنَهُمْ ، ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ إِسْرافِيلَ بنَفْخةِ الصَّعْق ، فَيَقُولُ : انْفُخْ نَفْخَةَ الصَّعْق ، فَيَصْعَقُ أهْلُ السَّمَوَاتِ والأرْض إلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ فإذا هُمْ خامِدُونَ ، ثُمّ يأتي مَلَكُ المَوْتِ إلى الجَبَار – تَبارَكَ وَتَعالى– فَيَقُولُ : يا رَبَّ قَدْ ماتَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ إلاَّ مَنْ شِفْتَ ، فَيَقُولُ لَهُ وَهُوَ اعْلَمُ: فَمَنْ بَقِيَ ؟ فَيَقُولُ : بَقِيتَ أَنْتَ الحَيّ الَّذِي لا يَمُوتُ ، وَبَقِيَ حَمَلَةُ عَرْشِك، وَبَقِيَ جَبْرِيلَ وَمِيكائِيلُ . فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ : اسْكَتْ إنِّي كَتَبْتُ المَوْتَ على مَنْ كانَ تَحْتَ عَرْشِي ، ثُمّ يأني مَلَكُ المَوْتِ فَيَقُولُ : يا رَب قَدْ ماتَ حَبْريلُ وَمِيكائِيلُ ، فَيَقُولُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ : فَمَنْ بَقِيَ؟ فَيَقُولُ : بَقِيتَ أنـــتَ الحيّ الَّذِي لا يَمُوتُ ، وَبَقِيَ حَمَلَةُ عَرْشِكَ ، وَبَقِيتُ أنا ، فَيَقُولُ اللَّهُ : فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ العَرْش،فَيمُوتُونَ وَيَأْمُرُ اللَّهُ –تعالى– العَرْشَ فَيَقْبِضُ الصَّورَ . فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ قَدْ ماتَ حَمَلَةُ عَرْشِكَ ، فَيَقُــولُ : مَـــنْ بَقِي؟ وَهُوَ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ: بَقِيت أَنْتَ الحَيّ الَّذِي لا يَمُوتُ ، وَبَقِيتُ أَنا ، قال : فَيَقُولُ اللّهُ : أنْتَ مِنْ خَلَقِي خَلَقُتُكَ لِمَا رأيْتَ، فَمُتْ لا تَحْيَى ، فَيَمُوتُ»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) وإسناد ابن حرير قال : حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد ، عن إسماعيل بن رافع المدني، عن يزيد ، عن رحل من الأنصار ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن رحل من الأنصار ، عن أبي هريسرة ورفعسه ، وفي الإسسناد :

وهذا القول الذي رُوي في ذلك عن رسول الله ﴿ الله السحة ؛ لأن الصعقة في هـذا الموضع : الموت . والشهداء وإن كانوا عند الله أحياء كما أخير الله ﴿ تعالى ذِكْره - فإلهم قـد ذاقـوا الموت قبل ذلك . وإنما عنى ﴿ حلّ ثناؤه ﴿ بالاستثناء في هذا الموضع ، الاستثناء من الذين صعقوا عند نفخة الصعق ، لا من الذين قد ماتوا قبل ذلك بزمان ودهر طويل ، وذلك أنه لو حاز أن يكون المراد بذلك من قد هلك ، بذلك من قد هلك ، وذاق الموت قبل وقت نفخة الصعق ، وحب أن يكون المراد بذلك من قد هلك ، فذاق الموت من قبل ذلك ؛ لأنه ممن لا يصعق في ذلك الوقت إذا كان الميت لا يجدّد له موت آخر في تلك الحال ... " (۱)

فهذا الخبر في الآية : عن وقوع صعقة الموت على خلق كثيـــر وعدم وقوعهـــا علـــى الـــذين استثناهم الله ، دليل على أن إدخال الشهداء فيمن استثناهم الله ضعيف ؛ لأنه قد وقع عليهم الموت قبل الصعقة .ـــوالله أعلم –.

وليس الدليل على خروج الشهداء الحديث المرفوع فقط ؛ لأنه ضعيف ، وإن كان يستأنس به، ولكن لما كان المراد من الاستثناء في الآية هنا : إثبات أن الله خص أناساً بعدم الموت وأن أكثر الخلــق يموتون ؛ كان ذلك دليلاً على أن الشهداء لا يدخلون فيمن نجاهم الله مــن صــعقة المــوت لأنهـــم

إسماعيل بن رافع ضعفه كثير من الأثمة ، وفي تقريب التهذيب : ضعيف الحفظ (١٩/١) ، وفيه مبهمان وهما : رجل مسن الأنصار ، ومحمد بن كعب تابعي ، وساق ابن كثير رواية قريبة للطيراني ثم قال : " هذا حديث مشهور ، وهـــو غريـــب حداً، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة ، وفي بعض ألفاظه نكارة "تفسير القرآن العظيم (١٤١/٣) ، قال ابن حجر في فتح الباري : وسنده ضعيف ومضطرب (٣٦٩/١١) ، وقد أخرجه إسحاق ابن راهويه في مسنده (٨٥/١) ، وأبو الشيخ في كتاب العظمة (٣٨٣/٢) ، وتعظيم قدر الصلاة للمروزي (٧٨٣/١) ، ومنار الحديث عندهم على إسماعيل بن رافع .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٩-٢٧/١). وانظر مواضع أخرى في آل عمران (١١٢) ﴿ مُثْرِتُ مَتَيْمُ اللَّهُ أَيْنَ مَا تُوفُوا إِلَّا مِمْلٍ مِنَ اللَّهِ وَمَهْلِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

الباب الثاني: الفصل التاسع: أثر دلالة السياق في تضعيف بعض الأقوال

ماتوا .ــوالله أعلم –.

ومن خلال الأمثلة السابقة يتبين : ما للسياق من أثر واضح في تقوية الأقوال وتضعيفها رجوعاً إلى اللغة العربية ، سواء كان ذلك بسبب اختيار المعنى المناسب للكلمة في سياق الآيات ، أو اختيــــار أكثر المعاني استعمالاً ، أو مراعاة الأصل اللغوي وتصريف الألفاظ في المفردة ، أو تغـــاير المعــــنى في العطف بالواو والفاء وثم ، أو تحديد مرجع الضميـــر، والإشارة ، والموقع الإعرابي ، ونحو ذلك .

وهذا يؤكد ما لمعرفة اللغة العربية التي نزل بما القرآن من مترلة عند العلماء ، فهي من الشروط التي لا يقبل التهاون بما بحال ، وقد نمل العلماء من علم الإمام الطبري \_رحمه الله- باللغة إلى يومنا هذا ولا يزالون .

#### المبحث الثاني : الخصوص والعموم :

قد يختلف المفسرون في المقصود بالآية : هل هو العموم أم الخصوص ؟ .

وسأعرض في هذا المبحث الأمثلة المندرجة تحت ترجيح الخصوص أو العمـــوم مـــن خــــلال المطالب التالية:

المطلب الأول : العام محدّد بالأوصاف المذكورة في الآية .

المطلب الثاني: قد يلزم من القول بالعموم ترجيح قول على آخر .

المطلب الثالث : أولى العموم ما كان مذكوراً في السياق .

المطلب الرابع: الأصل العموم ولا يخص اللفظ إلا بدليل.

### المطلب الأول : العام محدّد بالأوصاف المذكورة في الآية :

١- فاللفظ يكون عاماً ولكن عمومه في نوع معين : مثال ذلك في قول الله -تعالى- : المسلفظ يكون عاماً ولكن عمومه في نوع معين : مثال ذلك في قول الله -تعالى- : ﴿ وَمِنَ النَّهِ مَسَيّمَةٌ وَلَذَبَرَ السُّجُود ﴿ ﴾ إن : ٠٠] قال -رحمه الله - : " اختلف أهل التأويل في التسبيح الذي أمر به من الليل : هي الصلاة بالليل في أيّ وقت صلى...عن مجاهد ﴿ وَمِنَ النِّهِ مَسَيّمَةٌ ﴾ قال : من الليل كله ، والقول الذي قاله مجاهد في ذلك أقرب إلى الصواب ، وذلك أن الله - حل ثناؤه - قال: ﴿ وَمِنَ النِّهِ مَسَيّمَةٌ ﴾ فلم يَحُد وقتاً من الليل دون وقت . وإذا كان الأمر في ذلك كان على جميع ساعات الليل . وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا ، فهو بأن يكون أمراً بصلاة المغرب والعشاء ، أشبه منه بأن يكون أمراً بصلاة المغتمسة ؛ لأنسهما يصلّيان ليلاً . "(\*)

<sup>(</sup>١) العتمة : الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشمس والشفق . معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٢٢٤/٣) ، وعزاه للخليل بن أحمد ، وقد ورد النهي عن تسمية العشاء بالعتمة ، وأظهر الأقوال عند ابن القيم -رحمه الله- أن النهي عن استعمال لفسط العتمة إذا كان دائماً مع إهمال لفظ العشاء . انظر حاشية ابن القيم علمي أبي داود (٢٧٦/٧) - ٢٧٦/٧) ، وفستح البساري (٤٥/٢) .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۲۱/۱۰ - ۲۰۱) ، و ونظر مواضع أحرى مشاهة في البغرة (۲۲) ﴿ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُّ الْأَدْتِينَ وَرَثَا ﴾ الآبة حامع البيان (۲۱/۱۱ - ۲۰۱) ، و (۲۷) ﴿ فَا تَرَلَّهُمُمُ النَّيْقَانُ عَنْهَا كَافُوا وَالْتَمْدَىٰ عَنْهَا كَالْتَمْ اللَّهُ وَالْتُولِيمِ اللَّهِ وَالْتُولِيمِ اللَّهِ وَكَالْمُوا مَنْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنْهُمُ وَلَمْ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنْهُمُ وَلَمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَّالَةُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ

٧- وقد يكون السياق فيه وصف معين ولكن لا يواد به الخصوص: كما في قوله -تعالى-: ﴿ لَا جُنَاعَ عَلِيمُ إِن طَلَقَمُ النِّسَةِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنَاهُ مَنَاهُ اللَّهُ فَيضَةٌ وَيَتَعُوهُمَ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

<sup>(</sup>۱) ورد نحو الآبة في أن الأمر حق على المنفين دون غيرهم في : البقرة (۱۸۰) ﴿ كُتِبَ عَلَيْتُكُمْ إِذَا حَمَّدَ أَلَمَكُمُّ الْمَنْوَتُ إِن ثَرَكَ خَيْرًا الْمَرْسِيَّةُ لِلْكِلِلْمَنِوْ وَالْأَفْرِينَ بِالْمَنْرُونِ مُنَّا عَلَى النَّنُونِينَ ۞﴾ ، و(٢٤١) ﴿ وَالْمُمَالِفَتَ مَنْتُمَّ إِلْمَنْهُونِ مَثَّا عَلَى النَّنُونِينَ ۞﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر حامع البيان (٩/٢ ٥ و ٥ ٥٠) الكلام بمعناه ، وتحقيق شاكر (٩٣٣٥) .

# المطلب الثاني:قد يلزم من القول بالعموم ترجيح قول آخر :

القول بالعموم قد يلزم منه دلالة أخرى أو ترجيح : فنى قوله -تعالى- : ﴿ يَرْمَ تَبْيَشُ رُجُومٌ وَكُومٌ وَجُومٌ فَكُورُ وَكُومٌ وَجُومٌ فَكُورُمُ مِنَدَ اللّهِ عَلَيْهُ وَجُومٌ فَكُورُوا الْمُلَانِ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٠١] قال حرهه الله - :"...وأما معنى قوله - جلّ ثناؤه - : ﴿ أَكَثَرَهُمْ مِنْدَ إِيمَنِيكُمْ ﴾ فإن أهل التأويل اختلفوا فيمن عُنى به ، فقال بعضهم : عُنى به أهل قبلتنا من المسلمين...وقال آخرون: عنى بذلك : كل من كفر بالله بعد الإيمان الذي آمن، حين أخذ الله من صلب آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم بما بسيّن في كتابه (١٠٠..وقال آخرون : بل الذين عُنوا بقوله : ﴿ أَكَثَرَتُمْ مِنْدَ إِيمَنِيكُمْ ﴾ المنافقون...

قال أبو جعفو : وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بالصواب:...أنه عنى بذلك جميع الكفار، وأن الإيمان الذي يوبخون على ارتدادهم عنه ، هو الإيمان الذي أفرّوا به يوم قيل لهم : ﴿ آلَسَتُ يُرَكُمُ ۗ قَالُوا لَمُ اللّهِ عَلَمُا لَهُ عَلَمُا الذي أفرّوا به يوم قيل لهم : ﴿ آلَسَتُ يُرَكُمُ ۖ قَالُوا لَمُ عَلَمُا اللّهِ عَلَمُ الآخرة فريقين : أحدهما سُوْداً وجوهُه ، والآخر بيضاً وجوهُه ، فمعلوم -إذْ لم يكن هنالك إلا هذان الفريقان - أن جميع الكفار داخلون في فريق من بيُّضَ وجهُه ، فالله وجه إذا لقول قائل عنى بقوله: ﴿ آكَفَرَتُم بَهَدَ إِيكَنِكُم ﴾ بعض الكفار دون بعض، وقد عمّ الله - حلَّ ثناؤه - الخبر عنهم جميعهم ، وإذا دخل جميعهم في ذلك ثم لم يكن لجميعهم حالة آمنوا فيها ، ثم ارتدوا كافرين بعد إلا حالة واحدة ، كان معلوماً ألما المرادة بذلك ." (٢)

فلما كان الناس قسمين : مؤمنين وكافرين فقط لم يصح تخصيص من آمن ثم كفـــر بالمرتـــد المعروف ؛ لأن هناك من لم يؤمن مطلقاً فيخرج عن القسمين ويكون قسماً ثالثاً ، ولكن يصح التقسيم

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى في الأعراف (١٧٢) : ﴿ وَإِذْ لَنَذَ رَبُّكَ مِنْ مَيْنَ مَادَمَ مِن طَهُورِهِرْ ذُرْيَتَهُمْ وَأَشْبَعُمْ عَلَى الْشَيْعِمَ الْسَتُ مِرَيَّكُمْ قَالُوا بَلْقُ شَهِمَنَةً أَلَتَ تَقُولُوا هِمَ الْفِيمَةِ إِنَّا حَنَّنَا مَنْ مَلَا عَزِيلِينَ ۖ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣/٣٨٣-٣٨٧)، وتحقيق شاكر (٩٤/٧). وانظر مثله في النساء (٥) ﴿ وَلا تُؤَوَّا الشَّكَيَّة التَوَاحَمُ اللَّهِ بَحَالِمَة اللَّهِ عَلَيْهِ كَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ كَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَ

كما في قوله -تعالى - : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ مَنِيَ مَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرْتَتَهُمْ وَأَشْهَكُمْ عَلَى أَنْسِهِمْ أَلَسَتُ مِرَبَهُمْ قَالُوا بَلَنْ شَهِهَ آلَتَ مُرَبَّمُ قَالُوا بَنَ اللهِ عَنْ عَلَا عَنْ هَذَا عَنْهِ عَلَا عَنْهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ ا

ولا يقال بالعموم في الخطاب إذا كان في الخطاب إشارة لتخصيص ؛ لأنه إذا جعل عامــــأ ذهب المقصود : ففي قوله -تعالى- : ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ مَجَلِّ سَأَتُوبِكُمْ مَايَتِي فَلَا تَسْتَمْجِلُوبِ ۞ ﴾ [الانباء: ٣٧] **قال –رهمه الله–:** " يقول –تعالى ذِكْره– خُلِق الإنسان يعني : آدم من عجل. واختلف أهل التأويل في تأويله : **فقال بعضهم** : معناه : من عَحَلٍ في بنيته، وخلقته كان من العحلة وعلى العحلة…**وقـــال** آخرون : معناه: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنْكُنُّ مِنْ مَبَلِّ ﴾ أي: من تعجيل في خلق الله إياه ، ومن سرعة فيه ، وعلسى عجل . وقالوا : خلقه الله في آخر النهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس على عجل في خلقه إياه قبل مغيبها…وقال بعض أهل العربية من أهل البصرة ممن قال نحو هذه المقالة: إنما قال : ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنكُنُّ مِنْ عَجَلُ ﴾ وهو يعني : أنه خلقه من تعجيل من الأمر؛ لأنه قــــال : ﴿إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْءٍ إِنَّا أَرْنَتُهُ أَنْ تُقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ ﴾ [النحل: ١٤] قال : فهذا العجل. وقوله : ﴿ فَلَا تَسْتَمْمِلُونِ ﴾ إنّي سأريكُمْ آياتي. وعلى قول صاحب هذه المقالة ، يجب أن يكون كلُّ حلق الله خُلق على عجل ؛ لأن كل ذلك خلق بأن قيل لـــه كن فكان . فإذا كان ذلك كذلك ، فما وجه خصوص الإنسان إذًا بذكر أنه خُلق من عجـــل دون الأشياء كلها وكلها مخلوق من عجل؟ . وفي خصوص الله –تعالى ذِكْره– الإنســــان بــــذلك الــــدليل المقلوب ، وإنما خلق العجل من الإنسان ، وخلقت العجلة من الإنسان …وفي إجماع أهل التأويل على خلاف هذا القول ، الكفاية المغنية عن الاستشهاد على فساده بغيــره .

قال أبو جعفو : والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا : الذي ذكرناه عمن قال معنـــــاه : خُلق الإنسان من عجل في خلقه ، أيْ : على عجل وسرعة في ذلك . وإنما قيل ذلك كذلك ؛ لأنــــه **=**{1\0}

بُودر بخلقه مغيب الشمس في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة ، وفي ذلك الوقت نفخ فيه الروح..." (١)

فقول الله -تعالى- : ﴿ آلِهِ نَدَنُ ﴾ تخصيص له ، وتفسيـــر الآية بخلقه بكلمة : كن ، ضعيف ؟

لأن ذلك ليس خاصًا بالإنسان ، بل هو عام للخلق ، قال -تعالى- : ﴿ إِنَّمَا قَرْلُنَا لِلْعَنِ ۗ إِنَّا أَرْدَتُهُ أَنْ تُقُولُ لَلَّهُ

كُنْ فَيَكُونُ ۖ ﴾ ؟ ولذلك يجب أن يفسر بما اختص به الإنسان دون ما كان عاماً لجميع الخلق .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩/٢٦-٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري وغيره . برقم (٣٤٦١) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) وانظر مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني صفحة (٤٨-٩٤٩) ، وفتح القدير للشوكاني (٤٠٧/٣-٤٠٨) ، وأضواء البيان للشنقيطي (١٠١/٣) .



# المطلب الثالث : أولى العموم ما كان مذكوراً في السياق :

حين يكون اللفظ عاماً فإن المراد ما يدخل تحت معنى هذا اللفظ ، ومن باب التفريق بين دلالة اللفظ ودلالة السياق ، فقد اعتبر دخول ما في السياق دخولاً أوليًا :

قال أبو جعفو: والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال: إن الله -تعالى ذِكْره- قال: ﴿ وَيَتَنَعُوا ﴾ بمعنى: اطلبوا ، ﴿ مَا كَتَبَ الله ﴾ يعنى: الذي قضى الله -تعالى - لكم. وإنما يريد الله -تعالى ذِكْره- : اطلبوا الذي كتبت لكم في اللوح المحفوظ أنه يباح فيطلق لكم ، وطلب الولد إن طلبه الرحل بجماعه المرأة مما كتب الله في اللوح المحفوظ ، وكذلك إن طلب ليلة القدر ، فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ . وقد يدخل في كتب الله له ، وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه ، فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ . وقد يدخل في قوله : ﴿ وَلَيْتَكُوا مَا حَتَب الله لكم من الولد ؛ لأنه عقيب قوله : ﴿ وَالْتَكُورُ مُن يَكُم ﴾ بمعنى : وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم جامعوهن ، فلأن يكون قوله: ﴿ وَالْتَكُوا مَا حَتَب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل أشبه بالآية من غيره من التأويلات ،التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنسزيل، ولا خير عن الرسول - ﷺ - ." (١)

وهذا العموم في قوله : ﴿ مَا كُتُبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ يدخل فيه أولاً : ما كان السياق فيه، وهو ابتغاء

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١/٩٧٥ -١٧٦) . ومثله في البقرة أيضا الآية (١٩٥) ﴿ وَاَنْفِقُوا فِي سَيِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِلَّمِيكُم لِلَ اللَّهَاتُو ﴾ الآية حامع البيان (٢١١/٢) .

الولد ؛ لإتيانه بعد المباشرة للأزواج ، ويدخل كل ما يطلب مما كتب لدخول كل هذه المعاني في أنمــــا مكتوبة في اللوح المحفوظ .

وقد يحمل الإمام الخطاب على العموم مع أن الخطاب لمعيّنين (١٠): ففي قوله –تعالى– : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْشَأَ جَنَّتِ مَّتَمُهِ مَثَنِ وَغَيْرَ مَتَمُهِ مِثَنَتِ وَالنَّخَلَ وَالزَّرْمَ مُخْلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْمُ وَالزَّمْ عَنْكِهِمْ وَهَيْرَ مَتَشَكِهِ وَهَيْرَ مَتَشَكِهِ وَهَيْرَ مَتَشَكِهِ وَهِيْرَ مَتَشَكِهِ وَهِيْرَ مَتَشَكِهِ وَهِيْرَ مَتَشَكِهِ وَهِيْرَ مَتَشَكِهِ وَهِيْرَ مَتَشَكِهِ وَهِيْرَ مَثَنَكِهِ وَهِيْرَ مَتَشَكِهِ وَهِيْرَ مَتَشَكِهِ وَهِيْرَ مَتَشَكِهِ وَهِيْرَ مَتَشَكِهِ وَهِيْرَ مَتَشَكِهِ وَهِيْرَ مَتَشَكِيهِ وَهِيْرَ مَثْنَكِهِ وَهِيْرَ مَتَشَكِيهِ وَهِيْرَ مَتَشَكِهِ وَهِيْرَ مَثْنَكِهُ وَهِيْرَ مَتَشَكِيهِ وَهِيْرَ مَتَشَكِيهِ وَهِيْرَ مَنْهُ وَهِيْرَ مَنْهُ وَهِيْرَا مِنْهُ وَهِيْرَ مَنْهُ وَهِيْرَ مَنْهُ وَهُ وَهِيْرَ مَنْهُ وَهُوْرَ مِنْهِ وَهِيْرَا لَعْلَمُ وَهُوْرَ مِنْهُ وَهُوْرَ مِنْهُ وَهُوْرَ وَهُوْرَ مِنْهُ وَهُوْرَ وَالْرَبْعَ فَيْرَالْهُ وَهُوْرُوا لِنَاعِلُونَ وَالْعَاقِ فَيْرَالْهُ وَهُوْرَا لِهِ وَهِيْرَا لَهُ وَهُوْرَ وَاللَّهُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَقِ مُنْ وَالْعَلَالَ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ لَعْلَالُهُ وَالْعَلْمُ وَالْرَبْعُ فَيْلِكُ لّ كُلُوا مِن تَسَرِيهِ إِذَا ٱلْسَرَ وَمَاتُوا حَقُّهُ يَوْدَ حَسَادِيدٌ وَلَا تُشْرِثُوا ۚ إِلَكُهُ لا يُجِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ ﴾ [الانعام: ١٤١] . . في قوله –تعالى– ﴿وَلَا نُشْرِفُواْ إِلَكُهُ لَا يُمِيُّ ٱلْمُشْرِفِينَ ﴾ قال أبو جعفو : " اختلف أهل التأويل في الإسراف الذي لهي الله عنه بهذه الآية ، ومن المنهي عنه ؟. فقال بعضهم : المنهيّ عنه : ربّ النخـــل والـــزرع والثمر ، والسرف الذي نمى الله عنه في هذه الآية : مجاوزة القدر في العطية إلى مــــا يجحـــف بــــربّ المال...وقال آخرون : الإسراف الذي نمى الله عنه في هذا الموضع : منع الصدقة والحقّ الذي أمر الله ربّ المال بإيتائه أهله بقوله: ﴿ وَمَاتُوا حَقُّهُ يَوْمَ حَمَىٰ اللَّهِ اللَّهِ السلطان: نحى أن يأخذ من ربّ المال فوق الذي ألزم الله ماله...

قال أبو جعفو : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله –تعالى ذِكْره– هُـــى بقوله : ﴿ وَلَا تُشْرِقُوا ۚ ﴾ عن جميع معاني الإسراف ، و لم يخصص منها معنى دون معنى. وإذ كان ذلـــك كذلك ، وكان الإسراف في كلام العرب : الإخطاء بإصابة الحقّ في العطية ، إما بتحــــاوز حــــدّه في الزيادة ، وإما بتقصيـــر عن حدّه الواجب ، كان معلومًا أن المفرِّق ماله مباراةً ، والباذلةُ للناس حــــــــق أححفت به عطيته : مسرف بتحاوزه حدّ الله إلى ما [ليس له] ، وكذلك المقصر في بذله فيما ألزمه الله بذله فيه ، وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهل سهمان الصدقة إذا وحبت فيه ، أو منعه من ألزمه الله نفقته من أهله وعياله ما ألزمه منها ، وكذلك السلطان في أخذه من رعيته ما لم يأذن الله بأخذه . كل هؤلاء فيما فعلوا من ذلك مسرفون ، داخلون في معنى من أتى ما نهى الله عنه من الإسراف بقولـــه : ﴿ وَلا تُشرِقُوا ۚ ﴾ في عطيتكم من أموالكم ما يجحف بكم ، إذ كان ما قبله من الكلام أمراً من الله بإيناء

(۲۷۸) وما بعدها .

الواجب فيه أهله يوم حصاده ، فإن الآية قد كانت تنــزل على رسول الله ﷺ – بسبب خاص من الأمور ، والحكم بها على العام ، بل عامة آي القرآن كذلك ، فكذلك قوله : ﴿وَلَا شُمِوْمُ ۚ إِلَّكُمْ لَا يُمِينُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ." (١).

وقد يجعل ما ورد في السياق مما يصح به التفسيـــر محتملاً : كما في قوله 🗕 تعالى– : ﴿وَإِذِ لْبَتَلَةِ إِيْكِيمَ رَيُّهُ بِكَلِنَتِ فَاتَنَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَلِيكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرْيَقِيٌّ قَالَ لَا يَثَالُ عَهْدِى الظَّلِيدِينَ ﴿ الْمَعْرَةُ: ١٢٤] قال حرحمه الله- :"...اختلف أهل التأويل في صفة الكلمات التي ابتلى اللَّهُ كما إبراهيمَ نبيَّه وخليلَهُ – صلوات الله عليه–: **فقال بعضهم: هي شــرائ**ع الإســـلام ، وهــــي ثلاثـــون ســـهماً[أي : شـــعبة وخصلة]...وقال آخرون : هي خصال عشرٌ من سنن الإسلام... وقال بعضهم : بل الكلمات التي ابتلي بمن عشر خلال بعضهنّ في تطهيـــر الجسد ، وبعضهنّ في مناسك الحجّ...وقال آخرون : بـــل ذلك: إني حاعلك للناس إماماً في مناسك الحجّ...عن أبي صالح في قولـــه : ﴿ وَإِذِ كِتَلَةَ إِيْكِيمَ رَئُهُ بِكَلِمَنتِ فَاتَنَهُوا ﴾ : فمنهن : ﴿ إِنِّي جَامِكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ ، وآيات النسك...[و] عن مجاهد في قوله : ﴿ وَإِذِ لِبَنَّكُ إِيْرِيمِ رَيُّهُ بِكَلِيْمَةٍ مَا لَمَهُ لِمَ اللَّهُ لِابراهيم : إني مبتليك بأمرٍ فما هو ؟ قال : تجعلني للناس إماماً !. قـــال : نعم. قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين . قال : تجعل البيت مثابة للناس . قال : نعم . [قال :] وأمْناً ، قال: نعم. [قال :] وتجعلنا مسلمَين لك ، ومن ذرّيتنا أمة مسلمة لك قال : نعـــم . [قال :] وترينا مناسكنا وتتوب علينا . قال : نعم . قال : وتجعل هذا البلد آمناً قال : نعم . قـــال : وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم . قال : نعم...عن الربيع في قوله : ﴿ وَإِذْ اَبْتَكُمْ لِيَكِيدَ رَئِنُهُ بِكَلِيَنتِ ةَلْتَمَهُمْ ﴾ : فالكلمات : ﴿ إِنِّي جَلِيكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ ﴾ وقوله : ﴿ وَإِذْ جَمَلُنَا ٱلْبَيْتَ مُثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا ﴾ [البقرة: ١٢٥] وقوله : ﴿ وَاتَّخِنُوا مِن مَّقَامِ إِبْرِهِيمَ مُعَلِّي ﴾ [البفرة: ١٢٥] وقوله : ﴿ وَعَهِدْنَا إِنَّ إَنْبِيهِمَ وَإِسْمَنِهِيلَ ﴾ [البفسرة: ١٢٥]، وقوله : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرِهِتُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [البقرة: ١٢٧] قال: فذلك كلّه من الكلمات التي ابتلي هَنَّ إبراهيم...**وقال آخرون** : بل ذلك مناسك الحجُّ خاصة...**وقال آخرون : هـــى** أمـــور منـــهن

 <sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٧١/٥)، وتحقيق شاكر (١٧٣/١٢). ومثله في الإسراء (٧٢) ﴿ وَمَن كَانَتَ فِي هَذِيهِ أَهْمَىٰ فَهُوْ فِي الْأَيْمِـٰرَةِ أَهْمَىٰ
 رَأْمَنُلُ سَهِلَةُ ۞ ﴾ حامع البيان (١١٧/٨-١١٨).

الحتان...وقال آخرون: بل ذلك الحلال الست: الكوكب، والقمر، والشمس، والنار، والمحرة، والحتان،..وقال آخرون: بل ذلك الحلال الست: الكوكب، والقمر، الكلمات التي ابتلى بمنّ إبراهيم والحتان، التي ابتلى بمنّ إبراهيم ربه: ﴿ رَبُّنَا لَقَبُلُ مِنْاً لِللَّهُ ﴾ رَبّنَا كَاجْمَلُنا مُسْلِمَةً فِكَ وَين دُرْيَّيْنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَوْنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُعَ مُنْتِنَاً لَمَا اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ مُلِكًا وَتُبُعَ مُشَلِمَةً لَكَ وَأَوْنَا مَنَاسِكُنَا وَتُمْ فَي المِدَدَ (١٢٧ - ١٢٩).

قال أبو جعفو: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله عزّ وحلّ - أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات، أوحاهن إليه ، وأمره أن يعمل بهنّ ، فأتمهن كما أخبر الله - حلّ ثناؤه - عنه أنه فعل . وجائز أن تكون تلك الكلمات: جميع ما ذكره من ذكرنا قولــه في تأويـــل الكلمات ، وجائز أن تكون بعضه ؛ لأن إبراهيم —صلوات الله عليه -قد كان امتُحن فيما بلغنا بكل ذلك ، فعمل به وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه . وإذ كان ذلك كذلك ، فغيــر حـــائز لأحد أن يقول : عني الله بالكلمات التي ابتلى بهنّ إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه دون شيء ، ولا عني به كل ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها ، من خبر عن الرسول - يَلا الحماعة التي يجب التسليم لما نقلته . . ولو ينقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته . . ولو فيه شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد ، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته . . ولو قاله غيه شيء من ذلك : إن الذي قاله مجاهد ، وأبو صالح ، والربيع بن أنس ، أولى بالصواب من القـــول الذي قاله غيــرهم ، كان مذهباً ؛ لأن قوله : ﴿ إِنّ بَهِ الله الله عنه النه هي نظيــر ذلك ، كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهنّ إبراهيم ." (١)

وإنما جعل ما ورد في سياق الآيات محتملاً ؛ لعدم ظهور الدلالة على أن ما بعـــد الكلمــــات تفسيـــر لها ، فقال باحتمال الأقوال وأن كلاً له وجهه وحظه من النظر ، وتفسيرها بما يصــــلح مــــن السياق مذهب .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥/٥/١-٥٧٦) ، وتحقيق شاكر (٧/٣) .

# المطلب الرابع: الأصل في الخطاب العموم ، ولا بد من دليل على التخصيص:

#### 1 – الأصل العموم ولا يخص اللفظ إلا بدليل :

ففي قوله -تعالى -: ﴿ وَاللَّيْنَ إِنَّا أَمْسَائِهُمُ النِّقُ ثُمْ يَكُومُونَ ﴿ ﴾ [الشورى: ٣٩] قال -رحمه الله-:
"يقول -تعالى ذِكْره- : والذين إذا بغى عليهم باغ واعتدى عليهم ينتصرون . ثم اختلف أهل التأويل
في الباغي الذي حمد - تعالى ذكره - المنتصر منه بعد بغيه عليه : فقال بعضهم: هو المشرك إذا بغمى
على المسلم...وقال آخرون : بل هو كل باغ بغى فحمد المنتصر منه...وهذا القول الثاني أولى في
ذلك بالصواب ؛ لأن الله لم يخصص من ذلك معنى دون معنى ، بل حمد كل منتصر بحق ممسن بغمى

فالانتصار المحمود في الاقتصاص من الظالم الباغي ، على أي ظلم وقع من مسلم أو كافر ، ولابد أن يكون العافي والمصلح في قوله : ﴿ وَالْهِمَ إِنَّا مُسَتَّمُ الْبَكُمُ مُرْيَكُومُونَ ۞ وَمَرَّوُا سَيِّتُو سَيِّتُمْ يَتَلَمُا مَنَوْ مَكَا وَلَابِهُ مَنْ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللّهُ وَلِمُ اللهُ وَلَمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللّهُ اللهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِمُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّ

#### ٧ - أدلة تخصيص العموم عند الإمام الطبري -رحمه الله- :

أ- من أدلة تخصيص العموم ما يتبعه من تعقيب: ففي قولـــه -تعــــالى- : ﴿ بَهَلَ مَن كَسَبَ سَكِتَكُ وَلَمُنطَتَ بِهِ خَطِيتَ ثُمُ فَأَوْلَتِكَ أَصْحَتْ النَّالَةِ مُمْ فِيهَا خَيْلِتُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ٨١] قال أبو جعفو : " وأما السيئة التي ذكر الله في هذا المكان فإنما الشرك بالله...قال أبو جعفو : وإنما قلنا : إن السيئة -التي

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۱/۱۰) . ومناله بی : البقرة (۱۸) ﴿ مُمْمُ بَثُمُّ مُثَنَّ فَتُمْمُ لاَ يَمِيسُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (۱۱/۱۱)، و(۱۶) ﴿ وَلَا ﴿ لَتَأْمُونَ النَّاسَ بِالْهِ وَتَسْتَوَى الشَّمَّمُ وَلَنُمُ تَتَلَقَ الْكِتَابُ الْلَا تَقْوَلُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (۲۹۲۱)، و(۲۲) ﴿ وَلَا جَسَمُوا اللّه عُرْمُتَكَ يَلْإِمْنِينَ عَمْمُ أَلَتُ تَتَلَقَ الْكِتَابُ وَلَهُمُ لِمُوا بَيْنِ النَّابِينَ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مِنْ اللّهُ عَنْ مُنْ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَلّهُ اللّهُ اللّ

فاستدل –رحمه الله— على معنى السيئة التي خلد أصحابها في النار بأنما الشرك ؛ لأن مقابل هذا الفريق هم المؤمنون الخالدون في الجنة ، ولا شك أن مقابل الكفر الإيمان وليست السيئة : المعصية من مسلم موحد (٢).

قال أبو جعفر : والصواب في ذلك من القول أن يقال : إن الله أخبر أنه كان حرّم على اليهود

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٨/١-٤٢٩) ، وتحقيق شاكر (٢٨١/٢) . وانظر مثله في البقرة أيضاً آية (١٩٧) ﴿الْمُتَحُّ أَمْمُلُومَكُّ مُمَّنَ وَنَنَ فِيهِكَ لَلَحُجُّ فَكَرْ رَفَّتَ وَلَا شُمُوكَ وَلَا جِمَالَ فِي الْمُجَّجَ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٨٧/٢ و٢٨٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسيـــر آيات أشكلت (٣٨٨/١) لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق الشيخ : عبد العزيز الخليفة .

<sup>(</sup>٣) الثروب : الشحم الذي يغشى الكرش والأمعاء ، وهو رقيق ، انظر مختار الصحاح صفحة (٧٠) .



من البقر والغنم شحومهما ، إلا ما استثناه منها : مما حملت ظهورهما ، أو الحوايا ، أو ما اختلط بعظم، فكلّ شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم، فإنه كان محرّماً عليهم ." <sup>(١)</sup>

فالله حَوَّز وجلَّ حَرَم الشحوم على اليهود واستثنى منها أشياء فكل المستثنى حلال ، وكل ما لم يدخل في المستثنى حرام .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله أخبر عن هولاء المشركين ألهم كانوا يقولون لما في بطون هذه الأنعام –يعني : أنعامهم– : هذا محرّم على أزواجنا ، والأزواج إنما هي نساؤهم في كلامهم ، وهن –لا شكّ– بنات من هن أولاده ، وحلائل من هنّ أزواجه ." <sup>(۲)</sup>

فاستفيد من مقابلة الأزواج بالذكور : أن الأزواج : الإناث ، سواء كن متزوجات أم غيـــر متزوجات ، وفي ذلك **قال الشوكاني –رحمه الله–**: " حنس الأزواج، وهن النساء ، فيدخل في ذلك البنات والأخوات ونحوهن ." <sup>(٢)</sup>

ومن سوق الأمثلة الماضية وما يشائمها يظهر للمتأمل : أن العموم والخصوص بحسب ما يضاف إلى اللفظ من أوصاف وحدود ، وأن هناك لوازم تلزم القول بالعموم ، وهناك أمور مانعة من القسول بالعموم أيضاً ، وأن كل لفظ عام فإن ما ذكر في السياق يدخل فيه دخولاً أولياً ، وأن الأصل في المعنى العموم ، إلا أن يدل دليل على الخصوص ، كالتعقيب والاستثناء والمقابلة .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٨٣/٥) ، وتحقيق شاكر (٢٠١/١٢) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٥/٨٥) ، وتحقيق شاكر (١٣٩/١٢) .

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١٦٧/٢) ، وانظر روح المعاني للألوسي (٥٣/٨) .

## المبحث الثالث : مراعاة المخاطب والمتكلم :

إن مراعاة المخاطب والمتكلّم الواردة في السياق توصل إلى ترجيح ما يناسبهما وتضعف ما سوى ذلك ، فالمخاطب أو المتكلم إذا كان هو الله حزّ وحلّ فإن معنى الكلام يحمل على ما يناسب صفاته ، ويتفق مع مراده ، دون الأشياء التي لا تدخل تحت قصده ، ولا تكون من مسراده ، وكسذا حزب الله من الأنبياء والصالحين ، وأعداؤه من الشياطين والكافرين ونحوهم ، يحمل كلامهم على ما يناسب قصدهم ومرادهم دون غيسره.

ا - مثال على مراعاة المخاطب والموصوف: في قوله تعالى: ﴿ مَرَبَ اللهُ مَثَلًا مَتَدُوكًا لَا يَشْدِرُ عَلَى مَتْدُوكًا لَا يَشْدِرُ عَلَى مَتْدُوكًا لَا يَشْدِرُ عَلَى مَتْدُوكًا لَمَ يَسْدُرُكُ اللّمَسَدُ يَقَّو بَلْ اَسْحَمُومُ اللّهَ اللّمَا وَمَثَرَبَ اللهُ مَنَا وَيَعْلَى اللّهُ مَنَا وَيَعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْدُرُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

وفي المثل الثاني: رجح أن المراد بقوله: ﴿ أَمَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقَوْدُ كُنَ شَتَ وَهُوَ كُلُّ كَانَ مَوْلَـنُهُ لَيْنَمَا يُوْجَهَةً لَا يَأْتِ عِنَيْرٍ ﴾ : الصنم العاجز عن كل شيء ، وليس المراد البشر من الكفار الأحياء ؛ لأن من الكفار : من هو قادر غني ، يبذل جهده فيضر وينفع —بإذن الله – ، والله —سبحانه — ذكر أهم لا يقدرون على شيء ، وهذا الوصف يناسب الصنم العاجز ، لا الكافر الذي له شسيء مسن القسدرة والبيان. (1)

٢- مثال على ترجيح معنى مناسب بعد تحديد المخاطب :كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَلَوْ نَشَكَهُ

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٦٢٢/٧-٦٢٤) بمعناه .

لَطَمَسْنَا عَلَى أَشْبِهُمْ فَاسْتَبْقُوا السِّرَطَ فَالْكَ يُبْعِمُونِ ﴾ [بس: ٦٦] قال حرحمه الله -: "اختلف أهل التأويل في تأويل قول : ﴿ وَلَوْ نَشَكَهُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَشْبِهُمُ فَالسَبْقُوا السِّرَطَ ﴾ فقال بعضهم : معنى ذلك : ولو نشاء نشاء لأعميناهم عن الهدى ، وأضللناهم عن قصد المُحَمَّة ... وقال آخرون : معنى ذلك : ولو نشاء لتركناهم عمياً ... عن الحسن في قوله : ﴿ وَلَوْ نَشَكَهُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَشِيْهُمْ فَالسَّبَقُوا السِّرَطَ فَالَى بُعِيمُونِ ﴾ ورُلَوْ نَشَكَهُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَشِيمُمْ فَالسَّبَعُ فَالسَّبَقُوا السِّرَطَ فَالَى بُعِيمُونِ ﴾ في يقول : لو شناء لتركناهم عمياً يتردّدون . وهذا القسول الذي ذكرناه عن الحسن وقتادة أشبه بتأويل الكلام ؛ لأن الله إنما تمدّد به قوماً كفاراً ، فلا وجه لأن يقال : وهم كفار ، لو نشاء لأضللناهم ، وقد أضلهم ، ولكنه قال: لو نشاء لعاقبناهم على كفرهم ، فطمسنا على أعينهم فصيرناهم عمياً ، لا يبصرون طريقاً ، ولا يهتدون له ." (١)

فتهديد الكفار بطمس الأعين معناه : عقوبة حقيقيَّة بعمى البصر ، ولا يصح حمل التهديد على شيء بحازي واقع بمم وقت الخطاب ، أو في نص الخطاب كالضلال والغي .

٣- تضعيف السياق لتحديد مخاطب بعيد: ولذلك سببان:

أ- تضعيف تحديد مخاطب في الآية للزوم تكرار لا فائدة له .

ب-تضعيف تحديد مخاطب في الآية إذا ترتّب عليه اختلاف المعنى بين معطوفين مشتركين .

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۰/ ۱۸۰۸ - ۲۰۰۹). وانظر مواضع أخرى مشاهة في : البقرة (۱۲۱) ﴿ إِذَ تَبَرًا الّذِينَ الْمُهُوا بِنَ الْبِينِ الْمُهُوا بِنَ الْبِينِ الْمُهُوا بِنَ الْبِينِ الْمُهُوا بِنَ الْبِينِ الْمُهُوا بِنَ الْمُهُوا بِنَ الْمُهُوا بِنَ الْمُهُوا بِنَ اللّهِ بِهِمُ الْمُسَامِدِ الْمُرْبِعِ الْمُؤْمِ وَالْمَرْبِي اللّهِ وَمُنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ حامع البيان (۲۰۱۷)، والمائدة (۲۱) ﴿ وَمَا لَكُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ فِي اللّهِ حامع البيان (۲۰۱۷) و وَمَا لَكُمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمُؤْمِنَ وَمُؤَمِّ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا لَكُمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا لَكُمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا لَكُمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا لَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُمُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِلُونَ مِنْهُ وَمُؤْمِلُونَ وَمُؤْمِلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَلّهُ اللّهُ وَمُلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّه

أ- تضعيف تحديد مخاطب في الآية للزوم تكرار لا فائدة له : ففي قوله -تعالى-: ﴿ وَلِيَسَتِ
النَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَدْمَلُونَ النَّبِيَّعَاتِ حَتَّاإِذَا حَمَّرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنْ نَبْتُ النَّيْ يَكُونُونَ وَهُمْ كُفُلُونُ أَوْلَتَهِكَ أَعْتَذَنَا لَهُمْ عَلَابًا لَلِيمًا ۞ ﴾ [الساء: ١٨] قال حرهه الله - : "واختلف أهل التأويل فيمن عُنى بقوله : ﴿ وَلِيسَتِ النَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَسْمَلُونَ النَّبَيِّعَاتِ حَقِّ إِذَا حَمَّرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ إِنِّ نَبْتُ النَّنَ ﴾ فقال بعضهم : عُنى به أهل النفاق...وقال آخرون : بل عنى بذلك أهل الإسلام...عـن سفيان [أي : الثوري] قال : بلغنا في هذه الآية : ﴿ وَلِيسَتِ النَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَسْمَلُونَ النَّيْعَاتِ حَقِّ إِذَا حَمَّرَ أَحَدُهُمُ الْمُوثُ قالَ إِنْ نَبْتُ النَّيْنَ ﴾ قال : هم المسلمون ، ألا ترى أنه قال : ﴿ وَلَا الَّذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمُ كُفَّةً ﴾ ؟ . وقال آخرون : بل هذه الآية كانت نزلت في أهل الإيمان ، غيــر أها نسخت...

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب : ما ذكره الثوري أنه بلغه أنه في الإسلام ، وذلك أن المنافقين كفار ، فلو كان معنيًا به أهل النفاق لم يكن لقوله: ﴿وَلَا الَّذِينَ يَسُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ ، ولا وجه وَهُمْ كُفَارٌ ، ولا والذين قبلهم في معنى واحد من أن جميعهم كفار ، ولا وجه لتفريق أحكامهم والمعنى الذي من أجله بطل أن تكون [لهم] توبة واحد . وفي تفرقة الله – جلَّ ثناؤه – بين أسمائهم وصفاقم بأن سمى أحد الصنفين كافرا ، ووصف الصنف الآخر بألهم أهل سيئات ، ولم يسمهم كفاراً ما دلَّ على افتراق معانيهم ، وفي صحة كون ذلك كذلك صحة ما قلنا ، وفساد ما خالفه ." (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣/٦٤٥–٦٤٦) ، وتحقيق شاكر (١٠٠/٨) .



والمنافقين ، وحينئذٍ لا تكرار في الآية .

ب- تضعيف تحديد محاطب في الآية إذا ترتب عليه اختلاف في المعسنى بسين معطوفين مشتركين : فنى قوله -تعالى - : ﴿ وَمَعَيْنَا الإنسَنَ بَرُالَيْهِ إِحْسَنَا مَكَتَهُ أَنْتُكُرُكُما وَمَعَمَّدُ كُرُها وَمَكَدُهُ مُلَكُهُ تَلَكُونَ مَهَا أَنْهَا مُعَنَى وَاللَّهَ وَمَلَهُ وَاللَّهُ مَلَكُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَلَهُ وَمَلَهُ وَاللَّهُ وَمَلَهُ وَمَلَكُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَلَهُ وَمِلَهُ وَمَلَهُ وَمَلَهُ وَمَلَهُ وَمَلَهُ وَمَلَهُ وَمَلَهُ وَمَلَهُ وَمِلَكُ وَمَلَهُ وَمِلَكُ وَمَلَهُ وَمِلَكُ وَمِلْكُ وَمِلَهُ وَمِلَكُ وَمَلَهُ وَمَلَهُ وَمَلَهُ وَمِلَكُ وَمَلَهُ وَمِلَكُ وَمَلَهُ وَمِلَكُ وَمَلَهُ وَمَلَهُ وَمِلَكُ وَمِلْكُ وَمِلْكُ وَمَلَكُ وَمِلْكُ وَمَلَكُ وَمِلْكُ وَمِلْكُ وَمَلَكُ وَمِلْكُ وَمَلَكُ وَمِلْكُ وَمَلِكُ وَمِلْكُ وَمِلْكُ وَمِلْكُ وَمَلَكُ وَمِلْكُ وَمَلَكُ وَمَلَكُ وَمُمَلِكُ وَمِلْكُ وَمَلَكُ وَمَلَكُ وَمُلَكُ وَمُؤْلِكُ وَمُؤْلُولُولُكُ وَمُولُولُولُهُ وَمُؤْلُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُكُولُكُولُولُكُولُكُولُكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُلُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُل

فكما أن الدعاء في قوله : ﴿ رَبِّ آَرَيْعِيّ أَنْ أَشْكُرَ يَمْمَتَكَ اللَّيْ آَمَمَتُكَ مَلَى وَكُلّ وَلِدَى وَأَنْ آَصَلُ صَلِيمًا تَرْضَكُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذَيْرِيَّقِ إِلَيْ بَشْتُ إِلَيْكَ وَلِذِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ لا يكون إلا من مسلم مؤمن ؛ لأن هناك في الواقع من لا يقوله من الكفار ، فكذلك يقال في المعطوف المشترك معه : الحمل والفصال ، فليس كل النساس يكون حمله وفصاله في هذه المدة ، بل حمل الناس مختلف كما سبق .

٤- سياق القصة قد يكون مرجحاً لمخاطب: كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنَ مَالٍ فَرَمَوْنَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنَامَانَهُ ﴾ [غانر: ٢٨] قال -رحمه الله-: " اختلف أهل العلم في هذا الرجل المـــومن: فقال بعضهم: كان من قوم فرعون ، غيــر أنه كان قد آمن بموسى ، وكان يُسرّ إيمانه من فرعـــون

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٧٠/٢٠) ، وتحقيق شاكر (٧٠٠٤) . عند تفسيسر آية الرضاعة من سورة البفسرة (٣٣٣) ﴿ وَالْكَالِاتُ رُسِيْعَنَ ٱلْوَلَمُكُنَّ مَوْلِيَقِ كِلِيلَتِيْ ۖ لِيَنْ أَرَادَ لَن يُبِيمُ الرَّضَاعَة ﴾ الآية ، ولم يتكرر في الأحقاف .

وقومه خوفاً على نفسه…**وقال آخرون** : بل كان الرجل إسرائيلياً ، ولكنه كان يكتم إيمانه مـــن آل فرعون…

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي...أن الرجل المؤمن كان من آل فرعون ، قد أصفى لكلامه ، واستمع منه ما قاله ، وتوقف عن قتل موسى عند نهيه عن قتله ، وقيله ما قال ، وقال لـــه : ﴿مَا أَلْوِيكُمْ إِلَّا مَلَوَيكُمْ إِلَّا سَيِلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ [غانر: ٢٧] ، ولو كان إسرائيلياً لكان حريًا أن يعاجل هذا القائل له ولملته ما قال بالعقوبة على قوله ؛ لأنه لم يكن يستنصح بني إسرائيل ، لاعتداده إياهم أعداء له، فكيف بقوله عن قتل موسى لو وجد إليه سبيلاً ! ولكنه لما كان من ملاً قومه، استمع قوله ، وكفً عما كان هم به في موسى ."(١)

فاستدلَّ بسيــر القصة ، وطول صبر فرعون على صراحة الرجل ، وقوة نصحه ، على ترجيح ماهية الرجل المؤمن ، وأنه من قوم فرعون لا من بني إسرائيل ؛ لأنه لو كان من بني إسرائيل وهم أعداء فرعون لما كان من فرعون كل هذا الصبر والتؤدة .

٥- وقد يكون ترجيح معنى كلمة ترد في السياق مرجحاً لمراد بخطاب في كلمة أخسرى: كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَلَمْنَاتُ مُوسَىٰ فَرَمَهُ سَبْمِينَ رَجُلا لِيهِ يَنِناً فَلَمْ الشَّمْنَةُ مُ الرَّبِيَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِنْتَ أَهَا كُمْهُمْ مَن كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَالْبَيْكَا عَا فَمَلَ الشَّمْنَةُ لَهُ فَالَ اللهِ جعفو: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: أهملك هؤلاء الذين أهلكتهم، ﴿ عَا فَمَلَ الشَّمْنَةُ لَا الشَّمْنَةُ وَلَاء الذين أهلكتهم، ﴿ عَلَى الشَّمْنَةُ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى كُونُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ

 <sup>(</sup>١) حامع البيان (١١/١٥). وانظر منالا آخر في غافر (٤٣) ﴿ لا جَرْرَ أَنْمَا تَدْعَوْنِهَ إِلَيْهِ لَيْنَ لَنَّهُ دَمُونًا في الثَّمْيِ وَلَا في التَّخِيرَةِ وَلَنَّ مَرْدُونَا إِلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى ال



السبعين بقوله : ﴿ أَتَهِيْكُما بِمَا فَسَلَمُ السُّمُنَهَاءُ مِنَّا ﴾ ، وأنه إنما عنى بالسفهاء : عبدة العجل وذلك أنه محال أن يكون موسى –ﷺ – كان تخيـــر من قومه لمسألة ربه ما أراه أن يسأل لهم إلا الأفضل فالأفضل منهم ، ومحال أن يكون الأفضل كان عنده من أشرك في عبادة العجل واتخذه دون الله إلهاً..."(١)

فالمقصود من السفهاء في هذه الآية : هم عبدة العجل على الصحيح ، وليس السبعين الـــذين أشار الله إلى أن موسى —幾 - اختارهم منهم ؛ فموسى لا يختار إلا الأفضل ، وعبدة العجل المشركون بالله ليسوا هم الأفضل .

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۰۱۱ -۷۷)، وتحقيق شاكر (۱٤٩/۱۳). ونحوه في انساء (۱۹) ﴿ يَكَافِيَهَا الَّذِينَ مَاتَمُوا لَا يَجِلُ لَكُمْمَ أَنَ وَيَوْمَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ حامع البيان (۱۶۹ - ۲۰۱۱)، وَيُولُ اللّهَا لَهُ يَكُونُ اللّهَا عَلَيْهِ مَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ حامع البيان (۱۶۳۵ - ۲۰۱۱)، والمائدة (۳۶) ﴿ إِلّا الّذِينَ عَائِواً مِن قَبْلٍ أَنْ تَقْلِرُوا عَلَيْهِ فَعَلَمُوا أَنْكَ اللّهَ عَقُولٌ رَّجِيدٌ ۞ ﴾ حامع البيان (۱۲/۵)، ورسف (۲۰) ﴿ وَتَنْرُوهُ مِنْمَدِينَ مَنْهُ وَوَ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ النَّوْمِينِينَ ۖ ۞ ﴾ حامع البيان (۱۲/۷).

مِئاً إِلَّكَ أَنتَ النَّمِيعُ النَّلِيمُ ﴾ فمعلوم أن إسماعيل لم يكن ليقول ذلك إلا وهو : إما رجل كامل ، وإمسا غلام قد فهم مواضع الضرّ من النفع ، ولزمته فرائض الله وأحكامه . وإذا كان في حال بناء أبيه ما أمره الله ببنائه ورفعه قواعد بيت الله كذلك ، فمعلوم أنه لم يكن تاركاً معونة أبيه ، إما على البناء ، وإمسا على نقل الحجارة . وأيّ ذلك كان منه فقد دخل في معنى من رفع قواعد البيت ، وثبت أن القسول المضمر خبر عنه وعن والده إبراهيم – عليهما السلام – ." (١)

فاستدلَّ حرحمه الله— بدعائهما ربَّهما الدال على التكليف وصحة القربة والقصد، أن إسماعيل - عليه السلام – مكلف كبيـــر أو مميز عاقل ، وهذا الدعاء وقع منهما في رفع بناء البيت ، فهو دليل على أنه ليس بصغيــر لا يحسن رفع الحجارة ووضعها ، كما في بعض الأقوال .

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۰۱/۱–۲۰۲) ، وتحقيق شاكر (۲۰/۳) .

<sup>(</sup>۲) هو كعب بن الأشرف ، من طيء ، ثم أحد بني نبهان ، أمه من بني النضير ، ألب قريشا على المسلمين بعد بـــدر وهـــو معاهدهم ، وشاعر يهجو رسول الله - ﷺ - ، قتل بعد بدر وقصته في البخاري . معـــا ثم الســــنة للخطـــابي (٣٣٨/٢) ، والسيــرة النبويــــة والسيــرة النبويــــة النبويــــة النبويــــة في ضوء المصادر الأصلية صفحة (٣٣٣) .

الله – حلَّ نناؤه – قد وصفهم بصفة الجماعة ، فقال : ﴿ الْكِتْنِ لَوْ يَرَدُّونَكُمْ يَرَءُ بَهْدِ إِيمَنْيَكُمْ كُفُلُلُا حَسَكًا ﴾ فذلك دليل على أنه عنى الكثرة في العدد . أو يكون ظن أنه من الكلام الذي يخرج مخسرج الخبر عن الجماعة ، والمقصود بالخبر عنه الواحد...فيكون ذلك أيضاً خطأ ، وذلك أن الكلام إذا كان بذلك المعنى فلا بد من دلالة فيه تدلً على أن ذلك معناه ، ولا دلالة تدلَّ في قوله : ﴿ وَدَّ كَيْبِرُ يَنَ أَمْلِ الْكِتَنِ ﴾ أن المراد به واحد دون جماعة كثيسرة ، فيحوز صرف تأويل الآية إلى ذلك وإحالة دليل ظاهره إلى غيسر الغالب في الاستعمال . " (١)

فالظاهر في السياق أن الموصوفين جماعة لا فرد ، فلا يصح القول بأن الموصوف فـــرد ؛ لأن الظاهر من الخطاب أنه وصف لجمع ، ولا دليل على إرادة غيـــره .

٨- السياق قد يرجع ماهية الموصوف: كما في قوله -تعالى-: ﴿ قَالَ مِنَ كَوْدَتْنِى مَنْ هَنْمِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَمْلِهَا إِن كَانَ فَيَهِدُهُ أَدْ مِن تُمْلِ فَسَكَدَتْ وَهُوْ مِنَ الْكَذِينِ أَنْ ﴾ [برسن: ٢٦] قال حرحمه الله-: " وأما قوله: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَمْلِهَا ﴾ فإن أهل العلم اختلفوا في صفة الشاهد: فقال بعضهم: كان صبياً في المهد...وقال آخرون: كان رحلاً ذا لحية...وقيل: معنى قوله: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ ﴾ : حكم حاكم...وقال آخرون [كمجاهد]: إنما عني بالشاهد القميص المقدود...

قال أبو جعفو : والصواب من القول في ذلك : قول من قال : كان صبيًا في المهــــد؛ للخــــبر الذي ذكرناه عن رسول الله -ﷺ - أنه ذكر من تكلم في المهد ، فذكر أن أحدهم صاحب يوسف<sup>٢١</sup>).

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥٣٤/١-٥٣٥) ، وتحقيق شاكر (٤٩٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر ابن جرير – رحمه الله – نص الحديث ، ومن رواياته : "تكلم أربعة وهم صغار هذا [يعني ولد ماشطة ابنة فرعسون] وشاهد يوسف ، وصاحب جريج ، وعيسى ابن مريم – عليه السلام – " ، وهذا لفظ الحاكم في المستدرك عن ابن عباس (٤٩٠/٢) ) ، وأشار الذهبي في تلخيصه إلى صحته ، ورواه الحاكم أيضا عن أبي هريرة (٢٩٥/٥) عمناه ، ورواه أحمد في مسنده عن ابن عباس (٢٠٩/١) ) ، وقال أحمد شاكر : في تحقيق المسند إسناده صحيح (٤٩٥/٣) وفي تحقيق تفسيسر جامع البيان (٢٠٩/١) قال في حديث المسند : إنه موقوف على ابن عباس ، ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٤٤/٢) ) ، وقال المختق محمد السعيد بسيوني زغلول : " وهو نفس إسناد الحاكم " ، وقال ابن كئيسر في تفسيره : إسناد البيهقي : لا بأس به . (١٦/٣) .

**=**{1r1}

فأما ما قاله مجاهد : من أنه القميص المقدود ، فما لا معنى له ؛ لأن الله -تعالى ذِكْره- أخـــبر عـــن الشاهد الذي شهد بذلك أنه من أهل المرأة ، فقال : ﴿وَشَهِـدَ شَكِهِدُّ مِنْ ٱهْلِهُمَا ﴾ ، ولا يقال للقميص هو من أهل الرحل ولا المرأة ." (١)

فوصف الشاهد أنه من أهل المرأة دليل على ضعف من قال : الشاهد القميص المقدود ؛ لأنه لا يقال للقميص في اللغة من أهل المرأة أو الرجل .

وهكذا يتضح أنه ينبغي على المفسِّر مراعاة المخاطب أو المتكلم ، وما يمكن أن يقصداه ، وأن لذلك أثراً كبيـــراً في فهم الكلام ، ومعرفة ما يلزم منه التكرار ونحوه ، وقد يستفاد من عرض القصة وسَوقها تحديد المخاطب أو المتكلم وحاله وسنَّه ،وعدد الموصوفين وماهيتهم .—كما تقدم— .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٩٣/٧-١٩٤) ، وتحقيق شاكر (٥٣/١٦) .



### المبحث الرابع:

#### دلالة السباق واللحاق وموضوع السورة على ترجيح معنى :

وقد يرجح سباق الكلام أو لحاقه أو هما بحتمعان معنى ، وهذا المبحث أهم مباحث الفصل ، وستكون الأمثلة عليه من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول : أمثلة ترجيح السباق لمعنى .

المطلب الثاني: أمثلة ترجيح اللحاق لمعنى .

المطلب الثالث : أمثلة الترجيح لمعنى بدلالة السباق واللحاق معاً .

المطلب الرابع : الاستدلال بموضوع السورة على ترجيح معنى .

## المطلب الأول : أمثلة الترجيح بالسباق :

كما في قوله -تعالى - : ﴿ لِلْمُ عَزَّةُ الَّذِيكَ أَحْمِسُوا فِي سَيْسِلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ مَسَرًا فِ الأَرْضِ يَعْسَبُهُهُ الْمَسَاطِلُ الْمَنِيلَةُ مِنَ التَّمَلُّفِ تَشْرِفُهُم مِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْمَسَافًا فَي قال أَسِو فَإِنَّ اللَّهَ مِو عَلِيدً ﴿ ﴾ [النوة: ٢٧٣] ... في قوله -تعالى - : ﴿ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْمَسَافًا ﴾ قال أبو حعفر : " يقال : قد الحف السائل في مسألته إذا ألح فهو يلحف فيها إلحافاً .

فإن قال قائل: أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس غير إلحاف ؟ قيل: غير حائز أن يكون كانوا يسألون الناس شيئًا على وجه الصدقة، إلحافاً أو غير إلحاف، وذلك أن الله عرق وحرل وصفهم بألهم كانوا أهل تعفف ، وألهم إنما كانوا يعرفون بسيماهم ، فلو كانت المسألة من شالهم لم تكن صفتهم التعفف ، و لم يكن بالنيم وتلاح إلى علم معرفتهم بالأدلة والعلامة حاجة ، وكانت المسألة الظاهرة تنبئ عن حالهم وأمرهم."(١)

فنفي السؤال الملحف لا يعني وجود سؤال غير ملحف ؛ لأنه سبق وصفهم بألهم يعرفون بسيماهم في قوله : ﴿ تَمْرِبُهُم هِمِيمَهُم ﴾ ، ولو كانوا يسألون لعرفوا بالسؤال، سواء ألحفوا في السؤال أم لم يلحفوا ، فيعرفون بغير السيما ، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين . (١) ورجحه الشميخ زاده (١) وقال : " وهو أنسب ؛ للمبالغة في وصف التعفف " (١).

ومال الزمخشري : إلى أنمم يسألون ولا يلحون ، وضعف الوازي هذا القول ، ورجحه ابن

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩٨/٣-١٠٠) ، وتحقيق شاكر (٩٧/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع لأحكام القرآن (جزء٣/٣٢٪) ، وفتح القدير (٢٩٣/١) ، وروح المعاني (٧٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محى الدين بن مصطفى ، مصلح الدين ، القوجوي ، الشهير بشيخ زاده ، مفسر فقيه حنفي ، كان مدرســــأ في استانبول له حاشية على أنوار التنــــزيل للبيضاوي ، وهي أعظم الحواشي فائدة ، توفي سنة خمسين وتســــعمائة ، وفيــــــل : إحدى . انظر شذرات الذهب (٨٦٦/٨) ، والأعلام (٣٠٠/٧) .

<sup>(</sup>٤) حاشية الشيخ زادة على تفسيـــر البيضاوي (٨٥/١) طبع دار صادر .



القيم فقال : "والنفي متسلط عليهما ، أي : لا يسألون ولا يلحفون " (١)، وقال باحتمالهما : ابسن عطية والسعدي . -رههم الله-(٢)

وفي قوله -تعالى- : ﴿ قَالَ بَكُنُومُ إِنَّهُ لَيَسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَلَى مَثْرُ مَلِحٌ فَلاَ تَكُنِ مَالِيَسَ لَكَ بِمِهِ عِلْمٌ إِنَّهُ أَعِلْكَ أَنَهُ مَثَلُ مَثَرُ مَلِحٌ فَلا تَتَكُونَ مَنَ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ : يا نوح إن الذي غرقته ، فأهلكته -الذي تذكر أنه من أهلك - ليس من أهلك . واختلف أهل التأويل في معسى قوله : ﴿ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ، هو من غيسرك . وقالوا : كان ذلك من حِنْث [أي : إثم] ...وقال آخوون : معنى ذلك : لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ الذين وعدتك أن أنجيهم...

قال أبو جعفو : وأولى القولين في ذلك بالصواب : قول من قال : تأويل ذلك : إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجَيهم ؛ لأنه كان لدينك مخالفاً وبي كافراً ، وكان ابنـــه ؛ لأن الله -تعـــالى ذِكْره- قد أخبر نبيه محمداً - ﷺ - أنه ابنه ، فقال : ﴿ وَنَادَىٰ ثُوحُ أَبَنَهُ ﴾ [مود: ٤٢] ، وغيــر حـــائز أن يخبر أنه ابنه ، فيكون بخلاف ما أخبر . وليس في قوله : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَمْلِكَ ﴾ ولالة على أنه ليس بابنه ، إذ كان قوله : ﴿ لِنَسَ مِنْ أَمْلِكَ ﴾ عتملاً من المعنى ما ذكرنا ، ومحتملاً إنه ليس من أهل دينــك ، ثم يحذف الدين فيقال : ﴿ إِنَّهُ لِنَسَ مِنْ أَمْلِكَ ﴾ ، كما قبل : ﴿ وَشَكِلُ الْفَرْيَةَ الَّتِي كُنّا فِهَا ﴾ [وسف: ٨٦] "(٣).

فليس معنى : ﴿ لَيْسَ مِنَ أَهْلِكُ ﴾ أنه ليس من صلبك ؛ لإخبار الله قبل ذلك أن نوحاً نادى ابنه في قوله : ﴿ وَكَادَىٰ ثُومُ أَبَتَهُ ﴾ ، وعليه فيحمل معنى : ﴿ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ۚ ﴾ على المعنى الموافق لإثبات هذا الابن لنوح -ﷺ - فيكون المعنى : ليس من أهلك الذين سينجون من الغرق .

وفي قوله -تعالى- : ﴿ فِيهِمَا عَيْمَانِ ضَمَّاتَكَانِ ۞ ﴾ [الـــرحمن: ٦٦] قال أبو جعفر : " يقول -تعالى ذِكْره- : في هاتين الجنتين ، من دون الجنتين اللتين هما لمن خاف مقام ربه ، ﴿ فِيهِمَا عَيْمَانِ ضَمَّاكَانِ ﴾ ، يعني : فوّارتان . واختلف أهل التأويل في المعنى الذي تنضخان بــــه : فقــــال بعضـــهم : تنضـــخان

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف (٣٩٨/١) ، ومفاتيح الغيب (حزء٧/٨٨) ، وانظر بدائع التفسيـــر (٤٣٤/١).

<sup>(</sup>٢) انظر المحرر الوحيز (٣٤٠/٢) ، وتيسيـــر الكريم الرحمن صفحة (١٠٨) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٧/ ٥- ٥) ، وتحقيق شاكر (٣٤ ٠/١٥) .

بالماء...وقال آخرون : بل معنى ذلك أنهما ممتلتتان...وقال آخرون : تنضخان الماء والفاكهة...وقال آخرون : نضاختان بألوان الفاكهة...وقال آخرون : نضاختان بالخيـــر...

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : عُنِي بذلك أنهما تنضـــخان بالمــــاء؛ لأنـــه المعروف بالعيون إذ كانت عيون ماء ."<sup>(١)</sup>

فالراجح في معنى النضخ : أنه نضخ بالماء ؛ لأن الناضخ عينان ، وهما عيون ماء ، وهذا هـــو المشهور من المعنى هنا .<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۱/۲۱۲–۲۱۳) .

<sup>(</sup>٢) وانظر بقية المواضع في : الفاتحة (٦) ﴿ تَفْيِنَا كَلَيْنَا لَلْمُسْتَنِيمَ ۖ ﴾ حامع البيان (١٠٣/١)، والبقرة (١٧) ﴿ مَقَلَمُهُمْ كَشُلُو الَّذِي اَسْتَوْفَدَ كَانَ فَلَمَّا أَصْانَاتْ مَا حَوْلُهُ دَهَبَ اللَّهِ بِنُورِهِمْ وَزَّكُهُمْ في فَالْمَنتِو لَا يَبْعِيرُونَ 🕝 ﴾ حامع البيان (١٧٨/١) ، و(٥٧) ﴿ وَظَلَلْنَا مَلَيْحَمُمُ الْفَمَامَ وَأَرْلَنَا مَلِيَكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوى ﴾ الآبة حامع البيان (٣٣٨/١)، و(١٨٤) ﴿ لَيَمَامًا مَّمْدُودَنَّو فَمَن كَانَ ينتُم مَّريينُدًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرَ فَصِدَّةً مِّنْ أَيَّارٍ لَمَنْ ﴾ الآية حامع البيان (١٣٦/٢)، و(١٩٦) ﴿ وَأَيْشُوا لَكُمَّ وَالْمَنْرَةَ لِمَّ ﴾ الآية حامع البيان (٢/٤/٢) ، و(٢٢٣) ﴿ يَـٰكَآٰٓتُمْ مَرْتُ لَكُمْ مَانُوا حَرْتُكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا يُكايِلُكُمُ لَنَهُ إِلْمَذِ فِي أَلِمَنِكُمْ وَلَكِي فِكَاخِلُكُمْ بِمَاكَمُنَتُ فَلَوْيُكُمْ فِهَالآبة حامع البيان (٢٢٦/٤)، و(٢٨٢) ﴿ يَمَالُهُمُ ٱلَّذِيكَ مَامُوا إِذَا تَمَايَنهُم بَدَّينِ إِلَّةٍ أَجِمَلٍ مُسَكَنَّى قَاحَتُهُوهُ ﴾ الآية حامع البيان (١٢٥/٣) ، وآل عمران (٧٥) ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبُ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِخَارٍ يُكَرِّوهِ إِلَيْقَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَلْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُكَرِّوهِ إِلَيْكَ إِلّا مَا مُمْتَ عَلَيْهِ فَأَيْمًا ﴾ الآبة حامع البيان (٣١٦/٣)، و(٩٧) ﴿ فِيهِ عَلِيْتُ يَيْنَكُ مَقَامُ إِيَّوِيدٌ وَمَن دَخَلَة كَانَ مَامِنَا ﴾ الآبة حامع البيان (٣٦٩/٣) ، و(١١٨) ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَشْخِلُوا بِطَانَةُ مِّن دُويكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا لِهَ الآبة حامع البيان(٩/٣)، و(١٣٥) ﴿ وَالَّذِيكِ إِنَّا فَسَلُوا فَدَسِنَةً أَوْ طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهُ فَاسْتَغَفُوا لِلْتُوبِهِمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٤٤٢/٣) ، و(١٧٣) ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَذَ جَبَمُوا لَكُمْ فَأَخَذُوهُمْ فَزَادَهُمْ إيدَنُنَا وَكَالُوا حَسْبُنَا اللَّهَ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ 🕝 ﴾ حامع البيان (٢٣/٣٥) ، والنساء (٣) ﴿ وَإِنْ خِنْتُمْ أَلَّا تُقْرِطُوا فِي الْإِنْنَى قَانِكُواْ مَا كَمَاتَ لَكُمْ مِنَ اللِّسَلَمَ مَثْنَى وَلَئِكَ وَوُئِكَمَ ﴾ الآبة حامع البيان (٥٧٧/٣) ، و(١٩) ﴿ يَتَأَلَيْكَ اللَّوْمِـنَ مَامَنُوا لَا يَحِيلُ لَكُمْ أَن زَيْمُوا اَلِشَكَاءَ كَوْمًا ﴾ الآبة حامع البيان (٦٤٩/٣) ، و(٩٤) ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلَّذِيرَكَ مَامَلُوا لِهَا ضَرَمَتُمْ فِي سَبِيلِ لَقُوضَيَّتُنَوَا ﴾ الآبة حامع البيان (٢٢٨-٢٢٨)، و(٢٠٣) ﴿ فَإِذَا تَشَيَّتُكُ السَّلَوْءَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَبَكُمَّا وَقُمُونًا وَهُلَ جُنُوبِكُمْ ﴾ الآية حسامع البيسان (٢٦٠-٢٦١) ، والمائدة (٩٥) ﴿ يَكَاتُهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَشَكُوا ٱلسَّمَيْدَ وَأَنَّمْ حُرَّةٌ ﴾ الآية حامع البيان (٩٥-٦٤) ، والأنعام (٩) ﴿ وَلَوْ جَمَلَنَهُ مَلَكُ لَجَمَلَنَهُ رَجُهُ وَلَلْبَسَنَا مَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٥٠/٥)، و(٨٥) ﴿ وَرَكَّمَيْنَا

وَيَجَنَى وَمِيسَىٰ وَإِلَّهَاشٌ كُلٌّ فِنَ العَسْدِلِحِيثَ ۞ ﴾ حامع البيان (٧٠٧/) ، و(١٢١) ﴿ وَلَا تَأْحُسُلُوا مِنَا لَرَ بَكُمْ اَسْدُ اللَّهِ مَلْتِو وَلِمُنْهُ لَوْسَقٌ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٢٨/٥) ، و(١٢٩) ﴿ وَكَذَلِكَ فَرَلِ بَسَنَ الطَّلِينِينَ بَسَنًا مِمَاكُوًّا يَكُوسُهِنَ ۖ ﴾ حامع البيان (٣٤٤/٥) ، و(١٣١) ﴿ وَلِكَ أَنْ لَمُ يَكُنْ زَلِمَكَ مُمْلِكَ ٱللَّذَىٰ بِكُلِّمِ وَلَمُلْهَا خَفِلُونَ 🕝 ﴾ حامع البيان (٣٤٧/٥) ، والأعراف (١٧) ﴿ ثُمَّ تُتَرِيَّكُمْ مِنْ يَنْ أَيْدِيمْ وَمِنْ خَلِيهِمْ وَمَنْ أَلِيتُهِمْ وَمَنْ فَلَيْلِهِمْ وَلا نَجَدُ أَكْثَرَهُمْ فَنَكِينَ ۖ ﴾ حامع البيان (٥/٤٤٠) ، و(١٥٠) ﴿ وَلَنَا رَجَمَ مُومَقِ إِلَىٰ قَوْمِهِ. غَنْبَنَ لَهِ فَالَ فِسَمَا خَلْقَتُهُونِي مِنْ بَقَدِينَ ﴾ الآية حـــامع البيــــان (٦٠/٦) ، و(٢٠٢) ﴿ وَلِخَرُنُهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي الْفِي ثُمَّةَ لَا يُعْمِرُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٥٨/٦) ، والأنفال (٢٤) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَسْتَجِبُوا يِّهِ وَلِرَسُولِ إِذَا دَمَاكُمْ لِمَا يُشِيعِكُمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٢١٢/٦-٢١٣) ، و(٣٣-٣٤) ﴿ وَمَا كَاكَ أللَّهُ لِيَكُوْبَهُمْ وَأَتَ فِيهَ ﴾ الآبين حامع البيان (٢٣٦/٦) ، و(٣٩) ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَنَّى لَا تَكُونَ إِضَّنَةٌ وَيَكُونَ الزينُ كُلَّةَ يَتَّو فَإِنِ اَنَّهَوّا فَلِكَ اللهَ بِمَا يَسْمَلُونَ بَصِيدٌ 🥝 ﴾ حامع البيان (٢٤٧/٦) ، و(٤٣) ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيـلاً وَلَوْ أَرْطَكُهُمْ كَيْرِيَا لَنْشِلْتُدُ وَلَنَنْزَعْتُد فِ الأَمْرِ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٥٩/٦) ، والنوبة (٦٠) ﴿إِنَّمَا الصَّلَعْتُ لِلْمُ قَرَّلُهُ وَالْسَسَكِينِ وَالْمَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فَلُومُهُمْ وَفِي الْرِيَابِ وَالْفَسْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ لَقُو وَأَيْنِ السَّبِيلِ كِهِ الآبة حامع البيان (٣٩٨/٦) ، و(١١٤) ﴿ وَمَا كَاكَ ۚ ٱسْتِهْ غَلَرُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِنَّهُ ﴾ الآية حامع البيان (١٩٩٦ع)، وهود (٦) ﴿ وَمَا مِن نَاتَةَ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْفُهَا وَيَعَلَّمُ مُسْتَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ الآبة حامع البيان (٤/٧) ، و(٧١) ﴿ وَآمَهَاتُهُ ثَابِهَاتُهُ فَضَحِكَتْ فَشَرَّتُهَا إِنْ حَقَى وَمِن وَلَلِم إِنْحَقَ بِعَقُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٧٢/٧) ، و(٨٦) ﴿ فِيَبَتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد تُؤْمِينِ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِمَنِيظِ ۞ ﴾ حامع البيان (١٠٠/٧)، ويوسف (٥٥) ﴿ قَالَ اَجْمَلُنِي ظُنْ خُزَابِنِ ٱلأَرْفِيرَ إِلَى حَفِيطٌ طَلِيرً ۞ ﴾ حامع البيان (٢٤٢/٧) ، والرعد (٣٩) ﴿ يَمْحُوا أَلَهُ مَا يَشَكُ وَتُؤْمِثُ وَهِندُهُ أَمُّ ٱلصَّحِتَنبِ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٠٣/٧) ، و(٤١) ﴿ أَوْلَمْ بَرُواْ أَنَّا تَأْنِي ٱلْأَرْضَ نَشُمُهُم مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ الآية حامع البيان (٤٠٨/٧) ، والنحل (٩٩-١٠٠) ﴿ إِنَّهُ لِيَنَ لَتُسُ لُطُلُّتُ عَلَى اَلَّذِينَكَ مَامَنُواْ وَكُلَّ رَبِّهِمْرُ يَتَوَكَّـكُونَ 🕝 ﴾ الآينين حامع البيان (٧/١٤٥) ، والإسراء (٢٨) ﴿ وَإِنَّا شَرْضَنَ صَهُمُ الْبِيَّلَةُ رَحْمَوْ يِّن زَكِكَ زَيْحُهَا فَقُل لَهُدْ فَوَلا تَيْسُولُ ۞ ﴾ حامع البيان (٨٠/٧-٧١) ، و(٨٠) ﴿ وَقُلْ زَيْ أَدَخِلْي مُدْخَلَ صِدْقِ وَلُخْرَجَى خُرَجَ صِنْقِ ﴾ الآية حامع البيان (١٣٧/٨-١٣٨) ، ومريم (٧٠) ﴿ ثُمَّ لَنْعُنُ أَهَلَمُ وَالَّذِينَ هُمْ أَوْلَدَ بِهَا صِلِيًّا 🤁 ﴾ حامع البيــــان (٣٦٣/٨) ، وطه(٨٢) ﴿ وَلِيْ لَنَظَارٌ لِمَن قَلَ وَمَامَنَ رَجُولَ مَنلِمًا ثُمَّ آمَنَتَك ۞ ﴾ حامع البيان (٨٤٤٨)، و(٩٤) ﴿ قَالَ يَهَنَثُمُ لَا تَلْخُذُ بِلِجَنِيقَ كُلا بِرَأْمِينَ ﴾ الآبة حامع البيان (٨/٥٠) ، و(١١٠) ﴿ يَسْلَرُ مَا بَيْنَ أَلَدِيهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحْيِطُونَ بِهِ. عِلْمَا 🕣 ﴾ حامع البيان (٢٠/٨) ، والأنبياء (٩٥) ﴿ وَكَكَرْمُ ظَلْ فَرْبِيَةٍ ٱلْمُلَكَنَّهَاۤ ٱلَّهُمُم لَا يَرْجِعُونَك ۞ ﴾ حامع البيــــان (٨٢/٩/ ٨٣٠) ، والحج (٥) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنُدٌ ﴿ وَرَبِ مِنَ ٱلْهَبْ فَإِنَّا خَلْقَنَكُم مِن ذُلِكِ فَتَمَ مِن فُلْفَغُو ثُمَّ مِن مَلَقَوْ لُمَّ مِن

مُّمْ عَلَوْ فَالْمَدِ وَالْمَدِينَ لَكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (١١١/٩) ، و(١٥) ﴿ مَن كُلَتُ اللَّهُ لَل الدُّيْمَ اللَّهُ فِي الدُّيْمَا وَالْآلِيْمِ وَ فَلِيمَدُهُ مِنْهِمِ إِلَى ٱلسَّلَوَ ثُمَّ يُفَلِّمَ فَلِينَظَّرْ مَلْ يُدُّمِنَ كَيْدُمُ مَا يَغِيظُ 🕝 ﴾ حامع البيان (١٢٠/٩) ، والغرقان (٥٣) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَىمَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَلَٰتٍ فَرَكَ وَهَذَا مِلْتُهُ لَهَامٌ بَرَحَلَ يَنَهُمُا بَزِينًا رَجِبُوا تَحْجُوزًا ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٠/٩)، و(٦٧) ﴿ وَالَّذِي إِنَّا ۚ أَنفَقُوا لَمْ يَشْرِقُوا وَلَمْ يَشْفُوا وَكَانَ بَيْنِ وَلِكُ وَرَامًا ﴿ ﴾ حامع اليان (١٢/٩) ، والشعراء (١٩) ﴿ وَفَعْلَتَ مَمَلَنَكَ الَّتِي فَمَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلكَفِيهِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٣٧/٩) ، و(١٩٨) ﴿ وَلَوْ زَلْتُهُ عَلَى بَسَيْنِ ٱلأَصْبَيِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٧٨/٩) ، والأحزاب (٥٠) ﴿ لَا يَمِلُ لَكَ النِّسَالَةُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَنْ تَبَكُّلُ بِينَ مِنْ أَنْفَعِ وَلَوْ أَصْحَاكَ حُسْتُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَبِينُكُ ﴾ الآية حامع البيان (٣١٩/١٠) ، والصافات (١١٦) ﴿ وَشَرَّنَهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلنَايِمِينَ 🕝 ﴾ حامع البيان ( ٥١ //٥) ، والزمر (٦) ﴿ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَمِعَنوْ تُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَفْيَجَهَا وَلَزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلأَفْسَدِ فَمَنيَةَ أَزَوْجٍ ﴾ الآبة حامع البيان (١١٥/١٠) ، و(٨) ﴿ وَلِنَا مَنَ الْإِنسَنَ شُرُّ مَكَا رَبُّهُ مُنِينًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِنَّا خُولَلُهُ يِنسَهُ مِنْهَ مَنِي مَا كَانَ بَدْهُوَ إِلَيْهِ مِن مَبْلُ وَسَمَلَ فِيهِ أَمَاكًا لِيُنِلَ عَن سَبِيلِدِ ﴾ الآبة حامع البيان (٦١٩/١٠) ، وفصلت (٥٣) ﴿ سَنُرِيهِمْ مَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِي وَقِ ٱنْشِيهِمْ حَتَّى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ لَكُنُّ ﴾ الآية حامع البيان (١٢٥/١١) ، وسورة ق (٢١-٢٢) ﴿ وَمَلَدَثُكُلُ ۚ فَيْسِ مُنْهَا مَا يَنْ وَشَهِدٌ ۞ ﴾ الآيتين حامع البيان (٤٢٠/١١) ، والطور(٤٨) ﴿ وَأَمْدِ لِمُكْمِر رَبِّهَ فَإِنَّكَ بِأَمْدِينَا ۚ وَمَنْعَ بِحَدِ رَبِّهَ حِينَ فَقُومُ ۞ ﴾ حامع البيان (١١/٠٠٠-٥٠١) ، والنحم (١٠) ﴿ تَلَوَىٰكَ إِلَىٰ مَبْهِمِ مَا لَرَفَ ۞ ﴾ حامع البيان (١١/٥٠٥-٥١٠) ، والحديد (١٢) ﴿ يَتَمَ نَرَى الْتَقْهِينَ وَالْتَقْهَسَتِ يَسَعَىٰ فَوْمُمْ بَيْنَ لَتَبِيمِمْ وَلِمُتَنِيمِ ﴾ الآية حامع البيان (١٧٦/١) ، والحن (٢٨) ﴿ لِيَمْلَوَ أَنَ فَدَ أَبَنَعُواْ رِسَلَتِ رَجِّمْ وَأَخَاطَ بِمَا لَدَيْتِمْ وَأَصْنَ كُلُّ مُوْمِ عَدُكًا ۞ ﴾ حامع البيان (٢٧٧/١٢) .



## المطلب الثاني : أمثلة ترجيح اللحاق لمعنى :

كما في قوله -تعالى - : ﴿ قَالُوا آنَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنَهَا قَالَ إِنَّهُ يَعُولُ إِنَّا بَقَرَةً صَغَرَاتُهُ فَاقِعً لَوْمَعَرَاتُهُ كَا فَقَال بعضهم : معنى ذلك سوداء شديدة السواد...وقال آخرون: معنى ذلك : صفراء القرّنِ والظّلف...قال أبو جعفو : وأحسب أن الذي قال في قوله : ﴿ صَغْرَتُهُ ﴾ يعنى به سوداء ، ذهب القرّنِ والظّلف...قال أبو جعفو : وأحسب أن الذي قال في قوله : ﴿ صَغْرَتُهُ ﴾ يعنى به سوداء ، ذهب إلى قولهم في نعت الإبل السُّود : هذه إبل صُغر ، وهذه ناقة صفراء يُعنى كما سوداء . وإنما قبل ذلك في الإبل ؛ لأن سوادها يضرب إلى الصُغرة...وذلك إن وُسِفَت الإبل به فليس مما توصف به البقر ، مع أن العرب لا تصف السواد بالفقوع ، وإنما تصف السواد —إذا وصفته بالشدة — بالحلوكة ونحوها ، فتقول : هو أسود فاقع ، وإنما تقول هو أصفر فاقع ، فتقول : هو أسود حالك وحانك وحلكوك...ولا تقول : هو أسود فاقع ، وإنما تقول هو أصفر فاقع ، فوصفه إياه بالفقوع من الدليل البين على خلاف التأويل الذي تأول قوله : ﴿ إِنَّهَا بَشَرَةً صَغَرَاتُهُ فَاقِمٌ ﴾ المتأول ، بأن معناه : سوداء شديدة السواد ." (١)

فقوله : ﴿ فَاتِعٌ ﴾ يسرجح أن معنى : ﴿ صَفَرَاتُهُ ﴾ هو اللون المعهود ، وليس الســـواد؛ لأن السواد يوصف بالحلوكة ، والأصفر بالفقوعة ، وهو المذكور مع الأصفر .

وفي قوله -تعالى- في وصف الحور العين : ﴿كَأَتُنَ بَيْشَ مَكُنُونَ ﴿ إِلَصَانَاتِ ٤٩] قَالَ -رحمه الله -: " اختلف أهل التأويل في الذي به شُبّهن من البينض بهذا القول : فقال بعضهم : شبهن بسبطن البيض في البياض ، وهو الذي داخل القِشْر ، وذلك أن ذلك لم يمسّه شيء...وقال آخــرون : بــل شبهن بالبيض الذي يحضنه الطائر ، فهو إلى الصفرة ، فشبه بياضهنّ في الصــفرة بــذلك...وقــال آخـون: بل عنى بالبيض في هذا الموضع : اللولو ، وبه شبهن في بياضه وصفائه...

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال : شبهن في بياضهن ، وأنهن لم يمسّهن قبل أزواجهن إنس ولا حان ، ببياض البيض الذي هو داخل القشر ، وذلك هو الجلدة المُلبّسة المُحّ (١) قبل أن تمسّه يد أو شيء غيسرها ، وذلك لا شكّ هو المكنون ، فأما القشرة العليا فإن الطسائر بمسّسها ، والأيدي تباشرها ، والعُشّ يلقاها . والعرب تقول لكلّ مصون : مكنون ، ما كان ذلك الشيء ، لؤلؤاً كان ، أو بيضاً ، أو متاعاً..." (١)

فالذي لا يمسّ هو المكنون ، وعادة لا يكون هذا في الغشاء الخارجي للشيء ؛ لأنه يمسّ فــــلا يكون له معنى الاكتنان ، وإنما يكون وصف المكنون في الغشاء الداخلي الذي في قشر البيض ، وقــــد يطلق على غيـــره إذا توفر فيه معنى الحفظ من المس .

وفي قوله -تعالى- : ﴿ فَأَنَانَمُوهُ تَأْهَلِكُوا بِالنَّانِيَةِ ۞ ﴾ [الحانة: ٥] قال حرحمه الله - : " يقـــول -تعالى ذِكْره- : ﴿ فَأَنَانَمُوهُ ﴾ قوم صالح ، فأهلكهم الله بالطاغية . واختلف في معنى الطاغية -الــــيّ

<sup>(</sup>۱) المحّ يطلق على : خالص كل شيء ، أوصفرة البيض ، أوما في البيض كله ، وهو المراد هنا . انظر ترتيب القاموس المحسيط (٢٠٧/٤) ، مادة (م ح ح ) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان ( ٤٨٠/ - ٤٨٩). وانظر بفية المواضع في : الحسج (٣٦) ﴿ وَٱلنَّذَتَ بَسَلَتُهَا لَكُرُ بَنَ شَكَتِم لَلَّهِ لَكُو فِهَا خَيْرٌ ﴾ الآية حامع البيان (١٥٩/٩) ، الإنسان (٢) ﴿ إِنَّا خَلْقَنَا ٱلإِنسَنَ مِن الْطُفَةِ أَسْتَاجٍ تَبْتَلِيهِ فَبَسَلَتُهُ سَمِيعًا بَمِيمًا ۖ ﴾ حامع البيان (٣٥٦/١٢) .

أهلك الله كما ثمود – أهل التأويل : فقال بعضهم : هي طغيانهم وكفرهم بالله... وقال آخوون : بل معنى ذلك : فأهلكوا بالصيحة التي قد حاوزت مقاديـــر الصياح وطغت عليها...

وأولى القولين في ذلك بالصواب : قول من قال : معنى ذلك : فأهلكوا بالصيحة الطاغية . وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ؛ لأن الله إنما أخبر عن ثمود بالمعنى الذي أهلكها به، كما أخبر عن عاد بالذي أهلكها به ، فقال : ﴿ وَلَمَا مَا وَاللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهِ ﴾ [الحالة: ٦] ولو كان الخبر عن ثمود بالسبب الذي أهلكها من أحله ، كان الخبر أيضاً عن عاد كذلك ، إذ كان ذلك في سياق واحد ، وفي إتباعه ذلك بخبره عن عاد بأن هلاكها كان بالربح ، الدليل الواضح على أن إخباره عن ثمود إنما هو ما بينت ." (١)

فالطاغية ليست بمعنى الطغيان بل هو عذاب ، بدليل قوله -تعالى- بعدها في قوم عـــاد: ﴿وَلَمُنَّا مَا**دُّ تَأْمُلِكُوا** بِرِيجٍ مَسَرَّسٍ مَتِيَّسَةٍ كِهُ فئمود مثلهم أهلكوا بعذاب هو الطاغية .<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠٦/٢٠).

<sup>(</sup>۲) وانظر بنية المواضع في : البغرة (۷۱) ﴿ قَالَ لِنَّهُ بَكُولُ لِنَهَا بَدُولُ ثَنِيرُ الْأَرْضَ وَلا تَشْتِي لَلْوَتَ مُسَلَماً لَا يَشْتُونَ فَي حساس البيان (۲/۱۰) ، و(۲۱۸) ﴿ وَرَسِّمُ أَرْشُونَ لاَ يَسْتُمُونَ الْحَبَىٰ إِلَّا آمَانِياً وَإِنْ مُمْ إِلَا يَشْتُونَ فَي حساس البيان (۲/۱۰) ، و(۲۱۸) ﴿ فِي كَا الْمُونَ مُنْ الْمُسَلَمُونَ وَالْمُسْتُونَ الْوَيْنَ الْوَلَوْنِ الْمَاسُ فِي الْقَبْلُ الْمُلْتِينَ الْمُونَانُ الْمُونَ الْمُسِيمُ وَالْمُسْتُونَ الْمُونَ الْمُسْتُونَ اللّهِ حامع البيان (۲/۲۰) ، و(۲۸۷) ﴿ وَلَمْتُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عالم البيان (۲/۲۰) ﴿ و(۲۸۲) ﴿ وَالْمُسْتُونَانُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَامِع البيان (۲/۲۰) ﴿ وَالْمُسْتُونَانُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُولِقُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ الللّ

عَلَةَ أَحَمَدِ وَالرَّسُولُ لِلهُ عُوكُمْ فِي أَخْرَىكُمْ فِهِ الآبة حامع البيان (٤٨٢/٣) ، و(١٨٠) ﴿ وَلا يَشْمَنَنَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا مَانَتُهُمُ اللَّهُ مِن فَشْهِم مُو خَيِّل لَكُم كه الآبة حامع البيان (٣٢/٣٥) ، والنساء (٣) ﴿ وَإِنْ خِفْتُم آلاً تُقْرِعُوا فِي الْيَنْنَ فَلَوكُوا مَا طَابَ لَكُمْ يَنَ اللِّسَلَمَ مَثْنَى وَلَئِكَ وَلَئِكَمَ ﴾ الآبة حامع البيان (٥٨٠/٣) ، و(١٣) ﴿ يَبَلُكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلَهُ جَنَّدَتِ تَجْدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَاكُو خَلِلِينِ فِيهَا ﴾ الآبة حامع البيان (١٣٢/٣)، و(٤٣) ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَاوَةَ وَانْتُمْ شُكَارَىٰ حَنَّ تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ فِه الآبة حامع البيان (١٠٢/٤) ، و(٨٨) ﴿ فَمَا لَكُو فِي ٱلنَّنوفِينَ فِنْتَيْنِ وَاقَةُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾ الآبة حامع البيان (١٩٦/٤)، و(١٠١) ﴿ وَلِمَا ضَرَاتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْتُمْرَجُونُ مَنْ أَن تَصْمُوا مِنَ الصَّلَوْةِ لِنّ خِنْتُمْ لَدُ يَعْدِيَكُمْ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا ﴾ الآية حامع البيان (٢٠٠/٤) ، و(١١٩) ﴿ وَلَأَيْمِنْكُمُمْ وَلِأَمْرَنَهُمْ وَلَأَمْرَنَهُمْ مَقَابَقِتُكُمْ وَاللَّهُ مُواللَّهُمْ وَلَاكْتُوبُكُمْ مَقْبَقِتِكُنَّ ءَاذَاك الأنشور وَلَامُرَيَّهُمْ فَلِيمَغِيرُكَ خَلَقَ اللَّهِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٨٥/٤) ، و(١٤٨) ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ والشَّرَةِ مِنَ الْقَرْلِ إِلَّا مَن عْلِيرٌ كه الآية حامع البيان (٣٤٣/٤) ، والمائدة (١) ﴿ يَكَائِمُنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱلَّوْمُوا بِالصُّعُودِ كه الآية حامع البيان (٣٨٨/٤) ، و(٦) ﴿ يَمَانُهُا ٱلَّذِيرَ مَامَنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّافَةِ فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا مُرُومِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا مُرُومِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا مُرُومِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلكَمَّيِّينِ ﴾ الآبة حامع البيان (٤٨١/٤) ، و(٣١) ﴿ فَهَمَتَ ٱللَّهُ غُرُاكًا بَيْحَتُ فِي ٱلأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ بُورِي سَوْءَةً لَخِيهِ ﴾ الآبة حامع البيان (٥٣٧/٤) ، و(٩٥) ﴿ يَكَنُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقَنُّلُوا ٱلصَّهَدَ وَأَنْتُمْ مُؤمٌّ ﴾الآية حامع البيان (٥٣٧/٤ -٤٨) ، والأنعــــام (٩٥) ﴿ إِنَّ لَكُ وَالنَّوْكَ ﴾ الآية حامع البيان (٢٧٦/٥) ، والأعراف (١١) ﴿ وَلَقَدْ خَلْقَنْكُمْ ثُمَّ صَوَّوْنَكُمْ ثُمَّ قُلَّا المِمَلِّتِهِ كُوْ السَّجُدُوا الِآنِ مَنْ مَكَمَدُوا إِلَا إِرْبِيسَ لَوْ يَكُنْ مِنَ السَّجِيدِيكَ 🕜 ﴾ حامع البيان (٥/٤٣٧) ، و(٣٧) ﴿ فَمَنْ ٱلْمُلَدِّ مِنْمَنِ ٱلْغَيْنُ عَلَى الْقَوْكُوبًا لَوْ كُلَّبَ يِكَيْنِيهِ كِهَالآية حامع الميان (٤٨١/٥)، و(٢٠٣) ﴿ وَإِنَا لَمْ تَأْتِهِم كِابَعَ فَالْوَا لَوَلَا الْمُتَبَّقِينَهَا كِهَالآية حامع البيان (١٦٠/٦)، ويونس (٦١) ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَالُو وَمَا نَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْيَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرْ شُهُونا إذْ تُعِيضُونَ فِيهِ كِهَالآية حامع البيان (٣٧/٦) ، و(٨٣) ﴿ فَمَا مَامَنَ لِمُومَنَ إِلَّا ۚ نُرَيَّةٌ مِن فَرَمِدِ عَلَى خَوْبِ مِن فِرْمَوَدَ وَمَلاِنهُم ۖ لَهُ يَغْفِنُهُمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٩٢/٦) ، وهود (١٧) ﴿ أَفَتَن كَانَ ۚ عَلَىٰ يَنتَوْ مِن زَيْهِ. وَيَتَّلُوهُ شَكَاهِدٌ يَنَّهُ وَمِن مَبْلِهِ كِنْتُ مُومَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَتَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِدِ كِهَالآبة حامع البيان (١٩/٧) ، و(٧٤) ﴿ فَلَنَا دَهَبَ مَنْ إِنَهِيمَ الرَّوْمُ وَجَلَةَتُهُ ٱلبَّشْرَىٰ يُجْدِلْنَا فِي فَرِيرُ لُوطٍ 🔞 ﴾ حامع البيان (٧٧/٧) ، و(١١٨) ﴿ وَلَوْ شَلَة رَئِكَ لَجَمَلَ النَّاسَ أَمَّةً وَمِمَدٌّ وَلَا يَزَالُونَ تُخْتِلِفِينَ ﴿ ﴾ ﴿ حـــامع البيــــان (١٣٩/٧)، والنحل (١) ﴿ أَنْ أَشُرُ اللَّهِ فَلَا مُسْتَمْسِلُوهُ ﴾ الآية حامع البيان(٧/٨٥٥)، والإسراء (١١٠) ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ اللَّهَ لَوِ ٱدْعُواْ الرَّحَنَّ أَبَّا مَا مَدَّهُوا فَلَهُ ٱلأَسْلَةُ لَلْسُنَةُ لَلْسُنَةُ لِلسُّنَةِ ﴾ الآبة خامع البيان (١٦٩/٨) ، ومريم (٢٤) ﴿ فَنَادَعِهَا مِن غَيْبِهَ ٱلْاَ تَعْرَفِي فَدْجَعَلَ رَبُّكِ غَسَلِي سَرِيًا ۞ ﴾ حامع البيان (٨٠ ٣٣٠) ، و(٩٥) ﴿ فَلَكَ مِنْ بَدِيعٍ خَلْقُ أَضَاعُوا الصَّائِوَ وَالتَّبَعُوا النّهرَزَتِ مُسَوّق يَلْقَرَنَ عَيّا ۞ ﴾ حامع البيان (٨/٣٥٠) ، والأنبياء (٣٠) ﴿ أَوَلَرْ بَرِ ٱلَّذِينَ كَثَمْرُوا ۚ أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانّا رَقَا فَفَنْقَنَهُمَا كِهالآية حامع البيان

(٢١/٩) ، و(٣٧) ﴿ غُلِقَ آلْإِنسَانُ مِنْ صَبَلٍ مَتَّوْبِيكُمْ مَلِيَقِي هَلَا مَسْتَشْجِلُوبِ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٨/٩) ، و(٦٥) ﴿ ثُمَّ لَكِسُوا عَلَن رُمُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتُؤُكِّمْ يَسْطِقُوكَ 🤡 ﴾ حامع الميان (٤١/٩) ، و(٨٧) ﴿ وَفَا ٱلنُّونِ إِذَ ذَهَبَ مُغَنضِهَا فَظَنَّ أَن لَنْ نَقْلِرَ عَلِيْدِ ﴾ الآبة حامع البيان (٧٤/٩) ، والحج(٥٢) ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن خَبْلِكَ مِن زَسُولِ وَلَا نَبِيَ إِلَّآ إِنَا مَشَحَةُ ٱلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَشْيَلَتِهِ. فَيْنَتُ لَقَهُ مَا يَلْقِي ٱلثَّيْطُنُ ﴾ الآبة حامع البيان (١٧٨/١) ، و(٦٧) ﴿لِكُولَ أَنْتُو جَمَلْنَا مَسْكًا هُمْ تَاسِكُومٌ فَلا يُنْزِعُنُّكُ فِي آلاَتُم كهالآية حامع البيان (١٨٥/٩) ، والمومنون (١٢) ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ۞ ﴾ حـــامع البيــــان (٢٠٢/٩) ، و(٥٠) ﴿ وَمَعَلَنَا لَهُنَ مَرْجَ وَلَمُتُهُ عَبَدُ وَمَلَوَتَهُمَّا لِمَلَدُ رَقِيْقٍ فَاتِ قَرْلِو وَمَيْعِنِ 🧿 ﴾ حامع البيان (٢١٨/٩-٢١٩) ، والنور (٢) ﴿ الزَّايَةُ وَالزِّقِ لَمُنْهِلُوا كُلُّ وَيَهِرُ يَنْهَمُا مِلْقَةً جَلْمَةٍ ﴾ الآية حامع البيان (٢٥٨/٩) ، و(٢٩) ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُدَاتُحُ لَن مَّدَخُلُوا يُونًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَنْتُمْ لَكُمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٠١/٩) ، و(٣٦) ﴿ فِي يُثُونِ أَلِنَ أَلَهُ أَنْ تُرْفَمَ وَلِيْكَ حَرْفِيهَا أَسْمُكُمْ يُسَيّعُ لَدُ فِيهَا بِالنُدُدُ وَالْأَمَالِ ۞ ﴾ حامع الميان (٩/٣٣٠) ، و(٦١) ﴿ أَنْسَ فَلَ الْأَضْمَىٰ حَرَّجٌ وَلَا فَلَ الْأَضْمَع حَرَجٌ وَلَا فَلَ الْسَهِينِ حَرَجٌ وَلَا فَلَ لَنْسِكُمْ أَنْ تَأَكُمُواْ مِنْ بُشِرَوْكُمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٥٤/٩) ، والفرقان (١٩) ﴿ فَقَدْ كَلَمْمُوكُم بِمَا نَقُولُونَكَ فَمَا مَسْتَطِيعُونَ مَنْهَا وَلَا نَصَرًا كَالَاية حامع البيان (٣٧٥-٣٧٥) ، والشعراء (٥٦ او ١٨٥) ﴿ قَالُوا لِلْمَا أَلْتَ مِنَ ٱلْسُتَحْيِنَ 🚭 ﴾ حامع البيان (٩/٨٦٤ و٤٧٣)، والقصص (١٠) ﴿ وَأَمْسَهُمْ قُوْلُهُ أَيْرَ مُومَى فَدِينًا ﴾ الآية حامع البيان (٣٦/١٠)، و(٢٣) ﴿ وَلَمَّا وَوَهَ مَّلَةَ مَلَوَكَ وَجَدَ مَلَيْهِ أَمْنَةً مِنِي ٱللَّكِينِ يَسْقُوبَ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَدَيْنِ تَدُوبَانِ ﴾ الآبة حامع البيسان (٥٤/١٠)،والعنكبوت (٥٦) ﴿ يَنِمِيَانِيَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِى وَمِيعَةٌ فَإِنِّنَى فَأَصْدُنونِ ۞ ﴾ حامع البيان (١٥٦/١٠)، ولقمان (١٦) ﴿ يَبُنَ إِنَّا إِن تَكُ مِنْعَالَ حَبَّوْنِنْ خَرَكِ مَنتَكُن فِي صَغَرَةِ أَوْ فِي السَّمَوَنِ أَوْ فِ الأَرْضِ بَأْنِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَلِيفُ خَبِرٌ ۞ ﴾ حامع البيــان (٢١٢/١)، والســحدة(٢٨) ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَنَا ٱلْفَتْمُ إِن كُنتُمْ مَكَدِقِينَ ﴿ ﴾ جــامع البيــان (٢٥٣/١٠)، والأحزاب (٦) ﴿ إِلَّا أَن تَفَعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِهَا بِكُمْ مَعْرُواً كَاكَ ذَلِكَ فِي ٱلْحَكِتَنبِ مَسْطُورًا ﴾ حامع البيان (٢٦١/١٠) ، و(٢٤) ﴿ لَيَمْرَى اللَّهُ السَّدِيقِينَ بِعِمدْ فِهِمْ وَيُعَذِّبُ السُّنَوْفِيرَ إِن سَلَةَ أَوْ يَتُوبُ وَلَيْهِمْ إِذَا اللَّهُ كَانَ خَفُورًا تَرْجِمًا ۞ ﴾ حامع البيان (٢٨٢/١٠) ، و(٥١) ﴿ تُرِعى مَن نَشَكَةُ مِنْهُنَّ وَتَقْرِيقَ إِلَيْكَ مَن نَشَلَهُ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٨٧/١٠) ، ويس (٤٢) ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِن يَشْلِهِم مَا يُرْكِبُونَ 🕡 ﴾ حامع البيان (٢٤٠/٠) ، والصافات (١٧٤) ﴿ فَنَوَلُ عَنْهُم حَتَّى حِينِ 🕝 ﴾ حامع البيان (۲/۱۰) ، وسورة ص (۱) ﴿ مَنَّ وَالفُرْيَانِ نِي اللِّكِرِ 🕥 ﴾ حامع البيان (٤٦/١٠)، والزمر (٦٩) ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بئور رَيَّهَا وَفُونِهُمَ الْكِتَنُ وَجِلْمَةَ مَالَيْتِنَ وَالشُّهَدَلَمُ وَقُونَ يَنْتُهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ﴾ حامع الميان (٣١/١١)، وغافر (٦٩) ﴿ أَلْوَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَهُنَدِلُونَ فِي مَلِيَتِ اللَّهِ أَنَّ يُسْرَقُونَ ﴿ ﴾ حامع البيان (١١/٧٧)، وفصلت (٥١) ﴿ لَا يَسْتَمُ ٱلإنسَنَ مِن دُمَّلُو ٱلغَيْرِ وَلِن مَّسَّهُ النُّرُّ فَيَكُونُ قَنُولُ ﴿ ﴾ له حامع البيان (١٢٤/١١) ، والزخرف (٥) ﴿ أَفَنَقْرِبُ عَنكُمُ الإحكّر صَفعًا أَن

# المطلب الثالث : أمثلة الترجيح بالسباق واللحاق معاً:

كما في قوله -تعالى-: ﴿ الَّذِينَ مَتَنِيَتُهُمُ الْكِنْنَ يَتْلُونَهُ مَنَّ يَكُونَيَهِ الْلَهِكَ يُؤْمِنُونَ مِدُ وَمَن يَكُفّر مِوهَ قَالَتُهَا هُمُ الْمَدِينَ ﴿ لَا النّاوِيل فِي الذين عناهم الله - جلّ ثناؤه - المقيمُونَ ﴿ لَا النّاوِيل فِي الذين عناهم الله - جلّ ثناؤه - بقوله : ﴿ النّابِينَ مُتَنِيَتُهُمُ الْكِنْبَ ﴾ فقال بعضهم : هم المؤمنون برسول الله - ﷺ - ، وبما جاء بسه مسن أصحابه : [وبه قال قتادة]...وقال آخرون : بل عنى الله بذلك علماء بني إسرائيل الذين آمنوا بالله وصدّقوا رُسُلُه ، فأقرّوا بحكم النوراة، فعملوا بما أمر الله فيها من اتّباع محمد - ﷺ - ، والإيمان بسه ، والتصديق بما جاء به من عند الله...

قال أبو جعفو : وهذا القول أولى بالصواب من القول الذي قاله قتادة ؛ لأن الآيات قبلها مضت بأخبار أهل الكتابين ، وتبديل من بدل منهم كتاب الله ، وتأولم إياه على غير تأويله ، وادّعائهم على الله الأباطيل . و لم يَحْرِ لأصحاب محمد - الله الآية التي قبلها ذكر ، فيكون قوله : ﴿ اللَّذِينَ يَتَنِيّتُهُمُ الكِتَنَبُ ﴾ موجّها إلى الخبر عنهم ، ولا لهم بعدها ذكر في الآية التي تتلوها ، فيكون موجّها ذلك إلى أنه خبر مبتدأ عن قصص أصحاب رسول الله - الله القضاء قصص غيرهم ، ولا جاء بأن ذلك خبر عنهم أثر يجب التسليم له . فإذا كان ذلك كذلك ، فالذي هو أولى بمعنى الآية : أن يكون موجّها إلى أنه خبر عمن قَصّ الله - حلّ ثناؤه - في الآية قبلها والآية بعدها ، وهم أهمل الكتابين: التوراة والإنجيل ." (١)

فظاهر من سياق الآيات السابقة واللاحقة أنها في أهل الكتاب ، ولما لم يأت دليل على انصراف

حَسُنَةُ قَوْمًا تُشْرِفِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (١١/١٦-١٦٨) ، وعمد(٢٥) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ النَّمُوا فَاتَوَثَوْمِ وَمَا بَهُوَ لَهُوْ مَا نَبَقَا لَهُمُ اللَّهُ مَكَ الشَّبِطُ وَمَنَّ لَهُمْ وَاتَلَا لَهُمْ وَاللَّهُ لَهُمْ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١/١١) ، والرحمن (١٩) ﴿ رَبِحَ البَّمْقِينَ اللَّهِ عَلَى الشَّهِ عِلَى النَّهِ عَلَى الشَّهِ عَلَى مَاتَنُوهِم بُرِيُمُلِنَا وَقَلْتُنَا بِعِيسَى آبَنِ مَهُمَّ وَمَاتَقِنَهُ ٱلْإِنْجِسِلُ ﴾ الآية حامع البيان (١٩/١١) ، والمعجد (٢٧) ﴿ يُمَلِّبُنَا النَّفَ اللَّهُمُنِيمَةً ۞ ﴾ حامع البيان (١٩/١١) - ٥٨١) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥٦٦/١) ، وتحقيق شاكر (٥٦٤/٢) .

الخطاب إلى غيـــرهم ، فالأصل بقاء الخطاب على سياقه ، فأهل الكتاب هم المخاطبون ، ولا مانع من دخول من يشائمهم –كما سبق بيانه– (¹).

وفي قوله -تعالى - : ﴿ وَلَقَدْ طِيْنَا ٱلسَّمَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ طِيْنَا ٱلسَّمَتْغِينَ ۞ ﴾ [الحمر: ٢٤] قال -رحمه الله -: " اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : فقال بعضهم : معنى ذلك : ولقد علمنا من مضى من الأمم فتقدّم هلاكهم ، ومن قد خلق وهو حيّ ، ومن لم يخلق بعدُ ممن سيخلق...وقال آخوون : عنى بالمستقدمين : الذين قد هلكوا، والمستأخرين : الأحياء الذين لم يهلكوا...وقال آخرون : بل معناه : ولقد علمنا المستقدمين في أوّل الحلق والمستأخرين في آخرهم...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقد علمنا المستقدمين من الأمم ، والمستأخرين من أمة محمد - ﷺ -...وقال آخرون : بل معناه : ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخيـــر والمستأخرين عنه...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخيـــر والمستأخرين عنه...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخيـــر والمستأخرين عنه...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصلاة ، والمستأخرين فيها بسبب النساء...

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصحة: قول من قال: معنى ذلك: ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدّم موته، ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موقم ممن هو حيّ ومن هو حادث منكم ممن لم يحدث بعد؛ لدلالة ما قبله من الكلام، وهو قوله: ﴿ وَإِنَّا لَنَحَنُ ثُمَّهِ وَنُوسِتُ وَمَنَّ الْوَرُونُ نَ ﴾ [الحمر: ٢٣]، وما بعده وهو قوله: ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ هُو يَمَثُرُهُمْ ﴾ [الحمر: ٢٣] ، وما بعده وهو قوله: ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ هُو يَمَثُرُهُمْ ﴾ [الحمر: ٢٠] على أن ذلك كذلك، إذ كان بين هذين الخبرين، و لم يجر قبل ذلك من الكلام ما يدلّ على خلافه، ولا حساء بعد..." (١)

وفي قوله -تعالى-: ﴿ وَلَتُمَّدُلُنَا كَامَ مَهُ اللَّهِ يَنْعُوهُ كَادُوا ۚ يَكُونُونَ كَيْتِولِيْكَا ۞ ﴾ [الحن: ١٩] قال -رحمه الله-:
" واختلف أهل التأويل في الذين عُنوا بقوله : ﴿كَادُوا ۚ يَكُونُونَ كَيْتِولِيْكَا ﴾ فقال بعضهم : عني بذلك الجنّ، أنم كادوا يركبون رسول الله -ﷺ – لما سمعوا القرآن... وقال آخرون : بل هذا من قول النفر مـــن الجن لما رجعوا إلى قومهم ، أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب رسول الله -ﷺ – له ، وائتمامهم به

<sup>(</sup>١) انظر صفحة (٢٧٨) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٧/٧ ٥ - ٥١٠) .

في الركوع والسحود... وقال آخرون : بل ذلك من خبر الله الذي أوحاه إلى نبيه ﷺ – لعلمه أن الإنس والجنّ تظاهروا عليه ، ليُبطلوا الحقّ الذي جاءهم به ، فأبي الله إلا إتمامه...

وقد يضعف القول لما يلزم من القول به من تناقض في فهم سياق الآيـــات : ففــــى قولــــه

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۰۲۲/۲۰۷۱). وانظر بقية المواضع في: البترة (۲۱) ﴿ أَوْلَتِكُ الْذِينَ الْمُتَكَ الْمُتَلَةُ وَالْهَدَى فَمَا وَمَتَ عَمَدُونِكُمْ وَمَثَلُ الْذِينَ صَفَرُوا كَنْتُوا الْمُدَيْرِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (۲۷۲/۱)، و(۲۱) ﴿ وَمَثُلُ الْذِينَ صَفَرُوا كَنْتُوا الْدِينَ يَتَمُونَ اللّهِ يَشْتُ إِلَّهُ مَنْمُ فَهُمْ لَا يَشْتُمُ اللّهُ وَيَشْتُمُ اللّهُ وَيَشْتُمُ اللّهُ وَيَشْتُمُ اللّهُ وَيَشْتُمُ اللّهُ وَيَشْتُمُ اللّهُ وَيَسْتُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَيَسْتُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَيَسْتُمُ اللّهُ وَيْمُ وَيَسْتُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَيَسْتُولُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ حامع البيان (۱۲/۲۰) ، والعرو ج (۱۲) ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

-تعالى-: ﴿ وَلَكُتِلَ وَالْمَحْيِرِ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [النحل: ٨] قال حرحمه الله-:
" وكان بعض أهل العلم يرى أن في هذه الآية دلالة على تحريم أكل لحوم الخيسل...وكسان جماعسة
غيسرهم من أهل العلم يخالفونهم في هذا التأويل ، ويرون أن ذلك غيسر دالً على تحريم شيء ، وأن
الله - حلّ ثناؤه - إنما عرّف عباده بهذه الآية وسائر ما في أوائل هذه السورة نعمه عليهم ، ونبههم به
على حججه عليهم وأدلته على وحدانيته ، وخطأ فعل من يشرك به من أهل الشرك...

والصواب من القول في ذلك عندنا : ما قاله أهل القول الثاني ، وذلك أنه لو كان في قوله - تعالى ذِكْره - : ﴿ لِتَرْكَبُومًا ﴾ دلالة على أله لا تصلح إذ كانت للركوب ، للأكل؛ لكان في قوله : ﴿ فِيهَا وَفَهُ وَمَنَكُمُ وَمِنْكُمْ لَمُ السَّلَاكُ والسَدف ، الله كوب . وفي إجماع الجميع على أن ركوب ما قال - تعالى ذِكْره - : ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴾ جائز حلال للركوب . وفي إجماع الجميع على أن ركوب ما قال : ﴿ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ جائز حلال غير حرام ، دليل واضح على أن أكل ما قال : ﴿ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ جائز حلال غير حرام ، إلا بما نص على تحريمه دلالة من كتاب ، أو وحي إلى رسول الله - ﷺ - ، فأما بمسنده الآية فلا يحرم أكل شيء ." (١)

فمن استدل على أن الخيل لا تؤكل ؛ لأن الله لم يذكر الأكل للخيل في قول الله -تعالى -: ﴿ وَلَكَيْنَ وَالْهِمَالَ وَالْحَمِيرَ لِمَرَّحَكُمُهَا وَلِيَهُ ﴾ ، فيلزمه أن يقول : إن الركوب للأنعام لا يحل ؛ لأنه لم يذكر في قوله -تعالى - : ﴿ وَالْأَنْمَدَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا وَفَ \* وَمَنْنَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴾ [النحل: ٥] ، وإلا لـزم تناقض في فهم الآيتين المتشاهتين في التركيب اللفظي ، وإنما ذكر الله هذا من باب الامتنان ، وليس هذا مقام تحديد الأحكام ، فلا يؤخذ منها مفهوم مخالفة . -والله أعلم -.

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥٦٢/٧ -٥٦٤) . وانظر نحوها في البقرة (٢٨٢) ﴿ يَكَانِّهَا ٱلَّذِينَ مَامَثُوا إِذَا تَدَكَيْنَهُ بِيَنْ إِلَىٰ ٱلْجَسَلِ مُسَكَّى مَا حَشْهُمُرُّ وَكَيْكُتُ بَيْنَكُمْ صَابِعًا إِلْمَسَدُلِ فِي الآية حامع البيان (١٢/٣ -٢٢١) .

### المطلب الرابع: الاستدلال بموضوع السورة على ترجيح معنى:

كما في قوله -تعالى - : ﴿ اللَّذِينَ جَمَالُوا الشَّرْكَانَ مِضِينَ ﴾ [الحمر: ٩١] قسال حرهسه الله-: "واختلفت أهل التأويل في معنى قوله : ﴿ اللَّذِينَ جَمَالُوا الشَّرْكَانَ مِضِينَ ﴾ فقال بعضهم : معناه : الذين جعلوا القرآن فِرَقاً مفترقة . . . فوجه قائلوا هذه المقالة قوله : ﴿ مِضِينَ ﴾ إلى أن واحدها : عُضُو ، وأن عِضِينَ جمعه ، وأنه مأخوذ من قولهم : عَضَيت الشيء تعضية : إذا فرقته . . وقال آخوون : بل هي جمع : عِضَة ، جمعت عِضِين ، كما جمعت البُرةُ : بُرِين ، والعِزَة : عِزِين . فإذا وُجّه ذلك إلى هذا التأويسل كان أصل الكلام عِضَهَة ، ذهبت هاؤها الأصلية . . . وقد قال جماعة من أهل التأويل : إنه إنما عَنَسى بالعَضْه في هذا الموضع ، نسبتهم إياه إلى أنه سِحْر حاصة ، دون غيره من معاني الذمّ . . .

والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله -تعالى ذِكْره- أمر نبيه - ﷺ - أن يُعلِم قوماً عَضَهُوا القرآن : أنه لهم نذير من عقوبة تنسزل بمم بعضههم إياه ، مثل ما أنزل بالمقتسمين ، وكسان عَضْهُهُم إياه : قلفهموه بالباطل وقيلهم : إنه شعر وسحر ، وما أشبه ذلك . وإنما قلنا إن ذلك أولى التأويلات به ؛ لدلالة ما قبله من ابتداء السورة وما بعده ، وذلك قوله : ﴿ إِنّا كَلَيْنَكُ ٱللسّتَهَزِيرِينَ ﴾ التأويلات به ؛ لدلالة ما قبله من ابتداء السورة وما بعده ، وذلك قوله : ﴿ إِنّا كَلَيْنَكُ ٱلمُسْتَهَزِيرِينَ ﴾ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أنه لم يكن في مشركي قومه من يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض ، بل إنما كان ذلك كذلك ، فمعلوم أنه لم يكن في مشركي قومه من يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض ، بل إنما كان قومه في أمره على أحد معنيين : إما مؤمن بجميعه ، وإما كافر بجميعه . وإذ كان ذلك كذلك ، فالصحيح من القول في معنى قوله : ﴿ اللَّذِينَ بَسَكُوا اللَّمْرَكُنَ عِنِينَ ﴾ قول الذين زعموا ألهم عَضَهوه ، فقال بعضهم : هو سحر ، وقال بعضهم : هو كهانة ، وما أشبه ذلك مسن القول، أو عَضَوه ففرقوه ، بنحو ذلك من القول . وإذا كان ذلك معناه : احتمل قوله : ﴿ عِينِينَ ﴾ اللَّقول، أو عَضَوه ففرقوه ، بنحو ذلك من القول . وإذا كان ذلك معناه : احتمل قوله : ﴿ عِينِينَ ﴾ أن يكون جمع : عِضة ، واحتمل أن يكون جمع : عِضة ؛ لأن معنى التعضية : التفريق ، كما تُعضً عَنُهُ ورميه بالباطل من القول ، فهما متقاربان في الجَرُّور والشاة ، فتفرق أعضاء . والعَضْه: البَهْت ورميه بالباطل من القول ، فهما متقاربان في

المعنى"<sup>(١)</sup>.

فلما كان سياق السورة في خطاب المشركين من قريش ، وكانت قريش إما مؤمنة بالقرآن ، أو كافرة به ، مدّعية أنه سحر أو كهانة ، صح القول بأن معنى العضه في الآية هو هــــــــذا القـــــول في التكذيب ، دون من قال : آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ؛ لأن هذا لم يكن من المشركين مطلقاً .

ومن خلال ما سبق يتأكد ما للسياق من أثر في الترجيح ،سواء كان الترجيح : بمراعاة السباق أو اللحاق ، أو بمما مجتمعين ، وهذه الأنواع : هي التي كثر الاستدلال بما في جميع القرآن ، وأقل من ذلك ما كان الترجيح فيه مراعاة لاتحاد موضوع السورة .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٧/٧٥) .

### المبحث الخامس :مراعاة التقابل والتقسيم المتوازن :

إذا تأمل قارئ القرآن الآيات وحد بينها التقابل واكتمال الأقسام للأشياء ، سواء كان ذلـــك تصريحاً أو تلميحاً ؛ ولهذا ينبغي للمفسر أن يرجح من المعاني ما يكمل الأقسام المذكورة في الآيــــات دون ما كان بعيداً عنها ، وسأعرض الأمثلة من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول : المقابلة في تقسيم الموصوفين بالإيمان والكفر .

المطلب الثاني : المقابلة في الأمر والنهي .

المطلب الثالث : الاستثناء يرجح فرقاً وتقابلاً بين المستثنى والمستثنى منه .

المطلب الرابع : المثل يرجح مقابلة الممثل به حتى يكون المعنى مماثلاً .

المطلب الخامس : أرجح حواب ما كان مقابل السؤال أو السابق من الآيات .

### المطلب الأول: المقابلة في تقسيم الموصوفين بالإيمان والكفر:

ففي قوله -تعالى-: ﴿ اللَّهِ مَعْنَى الْقَبِ وَتَعْنَى الْقَبِ وَتَعْنَى الْقَبْ عَلَيْنَ مَعْنَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وأولى القولين عندي بالصواب وأشبههما بتأويل الكتاب : القول الأول ، وهو : أن الــذين وصفهم الله -تعالى ذِكْره- بالإيمان بالغيب ، وما وصفهم به - حلَّ ثناؤه - في الآيتين الأوَلَين غيــر الذين وصفهم بالإيمان بالذي أنزل على محمد والذي أنزل على من قبله من الرسل ؛ لما ذكرت مــن العلل قبل لمن قال ذلك ، ومما يدل أيضاً مع ذلك على صحة هذا القول : أنه حَنَّسَ -بعــد وصــف المؤمنين بالصفتين اللتين وصف ، وبعد تصنيفه كل صنف منهما على ما صنف الكفار - حنْسَـين ، فهما أحدهما : مطبوعاً على قلبه مختوماً عليه مأيوساً من إيابه ، والآخر : منافقاً يراثي بإظهار الإيمان فحير الظاهر، ويستسرّ النفاق في الباطن ، فصيّر الكفار حنسين ، كما صيّر المــومنين في أول الســـورة في الظاهر، ويستسرّ النفاق في الباطن ، فصيّر الكفار حنسين ، كما صيّر المــومنين في أول الســـورة

حنسين . ثم عرّف عباده نعت كل صنف منهم وصفتهم ، وما أعدّ لكل فريق منهم مـــن ثـــواب أو عقاب ، وذمّ أهل الذمّ منهم ، وشكر سعى أهل الطاعة منهم" (١٠).

فنظر –رحمه الله– إلى أن الأقسام المذكورة في الكفر نوعان : كفار ومنافقون ، واستدل . الما على أن الأقسام المذكورة في الإيمان قسمان أيضاً هما : المؤمنون من العرب ، والمؤمنــون مـــن أهـــل الكتاب.

وهذا يدل على أنه حرحمه الله - يراعي التقابل والتقسيم في الآيات ، هذا مع الأدلة الأخسرى كالعطف المغاير الدال على أن هؤلاء غيسر أولئك ، وأن العرب لم يكن لهم كتاب قبل النبي - ﷺ - ، كما قال تعالى : ﴿ تَهُوْ ٱللَّمَنُّ مِن تَوِكَ لِتُنذِر فَوْمًا ثَمَّا اللَّهُمْ مِن نَذِي اللَّهُ لَمُ اللَّهُمْ مِن نَذِي اللَّهُ مَن اللَّهُمْ مِن نَذِي اللَّهُ مَن اللَّهُمْ مِن نَذِي اللَّهُ مَن اللَّهُمْ مِن نَذِي اللَّهُمْ مِن نَذِي اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ مَن اللَّهِ السَّدة : ٢ - ٣].

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٣٤/١-١٣٦) ، وتحقيق شاكر (٢٣٧/١) باختصار .



### المطلب الثاني : المقابلة في الأمر والنهي :

كما في قوله -تعالى- : ﴿ يَسَاتَرُهُمْ مَرْكُ لَكُمْ فَاتُوا مَرْتُكُمْ أَنْ وَشَمْ وَقَدِّمُوا لِأَشْرِكُمْ وَاقْشُوا أَنْهُ وَاقْدَمُوا أَنْسُكُمْ مَالُوا مَرْتُكُمْ أَنْ وَقَدْهُ وَقَدْمُوا لِأَنْهُمَا أَنْهُمُوا فَيْ وَقَدْمُوا لِأَنْهُمِوا لِمَنْهُمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ع

قال أبو جعفو : والذي هو أولى بتأويل الآية ما روينا عن السدي وهو : أن قولـــه: ﴿ وَقَيْمُوا لِلَّهُ مُوا لِللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ الله على الله على الله على الله على الله عَدْمُ مَا الله على الله عَدْمُ من الله الله عَدْمُ منه مذلك لأنفسهم عند لقائه في موقف الحساب ، فإنه قال –تعالى ذِكْره – : ﴿ وَمَا لَقَوْمُوا لِإِنْهُ يُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية ؛ لأن الله –تعالى ذِكْره- عقّب قولـــه : ﴿ وَقَوْمُوا لِلْمَشِكُمُ ﴾ بالأمر باتقائه في ركوب معاصيه ، فكان الذي هو أولى بأن يكون قِبَل التهدّدِ على المعصية –إذ كان التهدّد على المعصية عامًا .

فإن قال لنا قائل : وما وحه الأمر بالطاعة بقوله : ﴿ وَقَيْمُواْ يَؤْشِكُمْ ﴾ من قوله : ﴿ وَنَاكَاتُمْ مَرَّكُ لَكُمْ قَاتُوا مَرْفَكُمْ أَنَّ شِئْمٌ ﴾ ؟ قبل : إن ذلك لم يقصد به ما توهمته ، وإنما عنى به : وقدّموا لأنفسكم من الحبــرات التي ندبناكم إليها ( ) بقولنا : ﴿ يَسْتَلْوَنَكَ مَاذَا يُمنِفُنَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِن خَيْرٍ فَلِلَالِمَيْنِ وَٱلْأَفْرَبِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٥] ، وما بعده من سائر ما سألوا رسول الله ﴿ عَلَيْ ﴿ ، فأحيبوا عنه مما ذكره الله ﴿ تعلى ذِكْره ﴾ في هذه الآيات ، ثم قال –تعالى ذِكْره – : قد بينا لكم ما فيه رَشَدكم وهدايتكم إلى ما يرضي ربكــم عنكم ، فقدموا لأنفسكم الخيــر الذي أمركم به ، واتخذوا عنده به عهداً ؛ لتجدوه لديه إذا لقيتموه

<sup>(</sup>١) أي : دعوناكم .

في معادكم ، واتقوه في معاصيه أن تقربوها ، وفي حدوده أن تضيعوها ، واعلموا أنكم لا محالة ملاقوه في معادكم، فمحارِ المحسن منكم بإحسانه والمسيء بإساءته ." (١)

فحمل الأمر بالتقليم للأنفس في قوله : ﴿ وَقَقِيْمُوا لِلْتَشْرِكُمُ ۚ ﴾ على لزوم الطاعة عامة ؛ لأن الله -عزّ وجلّ - حذر بعده من المعصية عامة في قوله : ﴿ وَالتَّقُوا اللّه ﴾ ، فالأمر بالطاعة عام كذلك ، و لم يحدد الأمر والنهي بما في الآية نفسها ، بل أعاده إلى ما سبق من عموم الأوامر والنواهي .

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱/ ۱۱) ، ونحقيق شاكر (۱/ ۱۱) ، وانظر مواضع أحرى في البقرة (۱۰ ۲۰) ﴿ إِلّا الَّذِينَ تَابُوا وَالْسَكُوا وَيَبَنُوا وَيَبَنُوا اللّهِ عَلَيْهِمْ وَالْكَ الْتَوْتُ النّبِيمُ ﴿ وَالْكَ الْتَوْتُ وَالْكَ الْمَوْتُ عَلَيْهِمْ وَالْكَ الْقَوْتُ النّبِيمُ ﴿ وَالْكَ الْمَوْتُ وَالْكَ الْمَوْتُ وَالْكَ الْمَوْتُ وَالْمَالُونُ وَاللّهُ وَاللّهُونُ وَاللّهُ وَاللّهُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# المطلب الثالث : الاستثناء يــرجح فرقاً وتقابلاً بين المستثنى والمستثنى منه:

فَغَى قُولُه -تَعَالَى- : ﴿ وَمِنْ مَيْثُ خَرْجُتَ فَلِلْ وَجُهَلَا شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَارِ \* وَيَمْثُ مَا كُشُدُ ۚ فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَعْرَهُ لِثَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا الَّذِيكَ طَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأَثِيمَا فِينَتِي عَلَيْكُمْ وَلَمُ عَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأَثِيمَا فِينَاعِيرُ وَلِمُلْكُمْ مَعْمَدُوكَ ۞﴾ [البنــرة: ١٥٠] "...ق**ال أبو جعفر :** فقال جماعة من أهل التأويل : عنى الله تعالى بالناس في قوله : ﴿ لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ ﴾ : أهل الكتاب...قيل إنهم كانوا يقولون :ما درى محمد وأصحابه أين قبلتـــهم حــــــى هديناهم نحن ، وقولهم : يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا ، فهي الحجة التي كانوا يحتجون بما علــــى رسول الله 💃 – وأصحابه على وجه الخصومة منهم لهم ، والتمويه منهم بما على الجهال وأهل الغباء من المشركين...فقطع الله – حلَّ ثناؤه – ذلك من ححتهم وحسمه بتحويـــل قبلـــة نبيـــه –ﷺ – والمؤمنين به من قبلة اليهود إلى قبلة خليله إبراهيم – عليه السلام–…وأما قولـــه : ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا الكلام: لئلا يكون لأحد من الناس عليكم خصومةً ودعوى باطلُّ غيـــر مشركي قريش ، فإن لهـــم عليكم دعوى باطلاً وخصومةً بغيـــر حقّ، بقيلهم لكم : رجع محمد إلى قبلتنا وسيـــرجع إلى ديننا ، فذلك من قولهم وأمانيهم الباطلة، هي الحجة التي كانت لقريش على رسول الله – ﷺ – وأصحابه ، ومن أجل ذلك استثنى الله —تعالى ذِكْره– : الذين ظلموا من قريش من سائر الناس غيـــرهم ، إذ نفى أن يكون لأحد منهم في قبلتهم التي وجههم إليها ححة [ثم ذكر أقوال أهل التأويل وقال]…فقد أبان تأويل من ذكرنا تأويله من أهل التأويل قوله : ﴿إِلَّا الَّذِيرَكَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ عن صحة ما قلنا في تأويله ، وأنه استثناء على معنى الاستثناء المعروف، الذي ثبت فيهم لما بعد حرف الاستثناء ما كان منفيًّا عما قبله ، كما قول القائل:" ما سار من النّاس أحدُّ إلا أخوك "، إثبات للأخ من السيـــر ما هو منفيَّ عن كــــل أحد من الناس ، فكذلك قوله : ﴿ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خُبَّةً إِلَّا الَّذِيرَكَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ نفى عن أن يكون لأحد خصومة وحدل قِبَل رسول الله –ﷺ – ودعوى باطل عليه وعلى أصحابه بسبب تـــوجههم في صلاتمم قبل الكعبة ، إلا الذين ظلموا أنفسهم من قريش ، فإن لهم قِبَلهم خصومةً ودعوى باطلة ، بأن يقولوا : إنما توجهتم إلينا وإلى قبلتنا ؛ لأنا كنا أهدى منكم سبيلًا ، وأنكم كنتم بتوجهكم نحو بيـــت

المقدس على ضلال وباطل." (١)

فلما نفى الله – عزّ وجلّ – عن أناس أن لهم حجة ، ثم استثنى آخرين فلا شك بأن لهم حكماً منافياً للمستثنى منه أن لهم حجة أي خصومة - ثابتة على المؤمنين ؛ ودل على هذا : الاستثناء، فهو في اللغة يثبت حكمين : كل حكم مناف ومقابل ومضاد للآخر، فالحجة المثبتة هنا هي : حجة مشركي العرب ، والحجة المنفية هي : حجة غيرهم من أهل الكتاب وسواهم ، بغض النظر عن صحة الحجة أو ضعفها وبطلافها .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٥/٢–٣٨) ، وتحقيق شاكر (١٩٩/٣) .

## المطلب الرابع : المثل يرجح مقابله الممثّل به حتى يكون المعنى مماثلاً :

ففي تفسير قوله -تعالى - : ﴿ تُوْقِيَ أَكُلُهَا كُلَّ سِينٍ بِإِذِن رَبِّهَا وَيَشْرِبُ الله الآتَكَالُ لِلنَّاسِ لَمُلَهُمْر يَنَا لَهُ السَّحْرة النحلة لصحة الأخبار عن رَبِّكَ وَلَكُ الله الله الله الله حَلَيْ الله الله حَلَيْ الله الله حَلَيْ الله وَلَا الله حَلَيْ الله وَلَا الراجح - في هذا الموضع - هــو : "خدوة وعشية ، وكلّ ساعة ؛ لأن الله -تعالى ذِكْره - ضرب ما تؤتي هذه الشجرة كل حين من الأكل لعمل المؤمن وكلامه مثلاً ، ولا شك أن المؤمن يرفع له إلى الله في كل يوم صالحُ العمل والقول ، لا في كل سنة أشهر ، أو في كل شهرين ، فإذ كان ذلك كذلك فلا شك أن المثل لا يكون خلافا للمُمثّل به في المعنى ، وإذا كان ذلك كذلك كان بيناً صحة ما قلنا .

فإن قال قائل : فأيُّ نخلة توتي في كل وقت أُكُلاً صيفًا وشتاءٌ ؟ قيل: أمَّا في الشتاء، فإن الطَّلْع من أكُلها ، وأما في الصيف فالبَلَح والبُسْرُ والرُّطَب والتَّمرُ ، وذلك كله من أكلها." <sup>(٢)</sup>

والصواب أن هذا ليس أكُل النخلة فحسب ، بل إن أكلها موجود على الدوام ، فمن حــين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس ، وبعد يسه يتخذ من منافع كثيرة ، ثم آخرُ شيء نواها الذي ينتفع به في تعليف الدواب...(٣)ويضاف لذلك ما يؤكل منها من الجمّار .(١)

ولو حمل معنى الأكُل على الثمرة بمعنى المنفعة لكثرت المنافع كما هي منافع المؤمن.

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - مرفوعاً : "أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحسات ورقها ولا...، ولا

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (٤٤٣/٧) ، وتحقيق شاكر (٥٨٢/١٦) . وانظر البقرة (١١٨) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَمَلَمُونَ لَوَلاَ يُكَوِّلُمُنَا اللَّهُ أَوْ مَلَّتِينَاً عَلَيْهُ ﴾ الآية حامع البيان (٦٦/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر تعليق الشيخ محمد فواد عبد الباقي —رحمه الله على هذه اللفظة من الحديث في صحيح مسلم (٢١٦٥/٤) .

<sup>(</sup>٤) هو شحم النخل . مختار الصحاح (٩٠) .

#### المطلب الخامس : أرجح جواب ما كان مقابل السؤال أو السابق من الآيات :

ففي قوله -تعالى - : ﴿ تَبْمَارُكَ ٱلْذِي إِن صَمَّةَ جَمَلَ لِللهَ خَيْرًا يَن ذَلِلهَ جَنْتُوبَجَرِي مِن مَّتِهَا ٱلأَنْهَاثُو وَيَجْعَلُ لَكَ خَيْرًا يَن ذَلِلهَ جَنْتُوبَجَرِي مِن مَّتِهَا ٱلأَنْهَاثُو وَيَجْعَلُ لَكَ عَبْرًا فِي المعنى بسـ ﴿ وَلِلهَ ﴾ الني في قوله : ﴿ جَمَلَ لِللهَ اللهُ وَلَهُ عَبْرًا لَكَ يَا اللهُ وَلَاء المشركون لك يا عمد : هلا أوتيته وأنت لله رسول ، ثم بين —تعالى ذِكْره —عن الذي لو شاء جعل له من خيــر ممــا قالوا (١٠) ، فقال : ﴿ جَنْدَتِ تَجْرِي مِن فَيْتِهَا ٱلأَنْهَاثُو ﴾ ...وقال آخرون : عُنِي بذلك المشــي في الأســواق والنماس المعاش...

قال أبو جعفور: والقول الذي ذكرناه عن بجاهد في ذلك: أشبه بتأويل الآية ؛ لأن المشركين إنما استعظموا أن لا تكون له حنة يأكل منها ، وأن لا يُلقى إليه كتر ، واستنكروا أن يمشي في الأسواق وهو الله رسول . فالذي هو أولى بوعد الله إياه: أن يكون وعداً بما هو حير ما كان عند المشركين عظيماً ، لا مما كان منكراً عندهم ."(٢)

فيحمل الجواب على ما كان مستعظماً عند الكفار ، وهو قولهم : ﴿ وَلَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّمُولِ بِأَحْلُ الطَّمَـادَ وَيَبَثِي فِالشَّرَاقِ آوَلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَكَّ فَيكُونَكَ مَكَدُ نَذِيرًا ۞ ﴾ [انرنان: ٧] ، فهم إنما استنكروا عليه : نقص حظه من الدنيا مع رسالته ، ويكون الجواب مقابلاً لذلك المستعظم السابق ، دون ما كان منكراً عندهم من أمر نبوته على ما جاء في القول الآخر .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (٣/ ٣٦٨ – ٣٦٩) . وانظر موضعين آخرين في البغرة (١٢٦) ﴿ وَإِذَ قَالَ إِنْهِيمِكُ رَبِّ لَبَمَلَ كَفَا بَلَكَ مَيْنَا تَلَقَقُ الْفَلَّدُ مِنَ التُنْهَزِّ مِنْ مَائِنَ يَتِهُمْ إِلَّهِ وَالْغِيرِ ﴾ الآية حامع البيان (٩٤/١) ، والأنبياء (١٠١) ﴿ إِنَّ اللَّهِيَ سَبَقَتَ لَهُمْ مِنَّنَا الْمُسْتَقَ الْوَلَتِهِكَ مَنْهَا مُتَمِكُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٩٢/٩) .

وهكذا يتبين أن التقابل والتقسيم ينبغي العناية به في تفسيـــر القرآن ، فقد عهد من طريقـــة القرآن في البيان أن يقابل بين المؤمنين والكافرين ، وبين الأمر والنهي ، وبين المستثنى والمستثنى منـــه ، وبين الممثل به ، وبين السؤال والجواب ، ونحو ذلك .

### المبحث السادس: التفسير بما لم يرد ذكره في السياق يعتبر قولاً ضعيفاً:

يتضح من جعل السياق قضية أصيلة في الاستدلال على الترجيح بما بين الأقوال، ما لذلك من أثر فيما لم يرد في السياق، وأن حكمه الضعف؛ لعدم الدليل عليه ، ومن أمثلة ذلك: قوله -تعالى - : ﴿ مَثَلُ اللّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوكَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَشَلِ حَبَّةٍ أَلَبْتَتْ سَبَع سَنَابِلَ فِي كُلّ سُلْبَةٍ قِاقَةٌ مُتَوَّ وَاللّهُ يُعْمَعُ لِينَ يَشَاهُ وَاللّهُ مِنْ عَلِيمٌ فَلِيمٌ عَلِيمٌ فَي إلله وَ النبوة : ﴿ وَاللّهُ يَعْمَعُ لِينَ يَشَاءُ مَن عَباده أهل التأويل في تأويل قوله : ﴿ وَاللّهُ يَعْمَعُ لِينَ وَسِمُ عَلِيمٌ فَي الله عَلَى عَلَى عَبد منفق في سبيله فلا ينقصه في سبيله ون ما وعد المنفق في سبيله من تضعيف الواحدة سبعمائة . فأما المنفق في سبيله فلا ينقصه عما وعده من تضعيف السبعمائة بالواحدة ... وقال آخرون : بل معنى ذلك : والله يضاعف لمن يشاء من المنفقين في سبيله على السبعمائة إلى ألفي ألف ضعف ...

قال أبو جعفر : والذي هو أولى بتأويل قوله : ﴿ وَاللَّهُ يُعَنُّونُ لِمَن يَكَانَا ۗ ﴾ : والله يضاعف على السبعمائة إلى ما يشاء من التضعيف ، لمن يشاء من المنفقين في سبيله ؛ لأنه لم يجـــر ذكـــر الثـــواب والتضعيف لغيـــر المنفق في سبيل الله ، فيحوز لنا توجيه ما وعد -تعالى ذِكْره- في هذه الآيـــة مـــن التضعيف إلى أنه عِدَة منه على العمل في غيــر سبيله أو على غيــر النفقة في سبيل الله ." (١)

فمضاعفة الثواب في الآية إنما جاء في سياق النفقات في سبيل الله ، فيسرجح ذلك على غيسره مما لم يرد ذكره ، فلا تدخل النفقات الأخرى ، ولو كانت مشروعة في هذه المضاعفة .

وفي قوله -تعالى- : ﴿ اللَّهُ عَلِمُكَ الْكِتَٰبِ لَلْمُكِيدِ ۞ ﴾ [بونس: ١] قال -رحمه الله- : "القول في تأويل قوله -تعالى- : ﴿ يَلْكَ مَلِيَتُ الْكِتَٰبِ لَلْمُكِيدِ ﴾ قال أبو جعفر : اختلف في تأويل ذلــــك : فقــــال بعضهم : تلك آيات التوراة...وقال آخرون : معنى ذلك : هذه آيات القرآن .

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب : تأويـــل مـــن تأوّلـــه : هــــذه آيــــات

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٦٢/٣) ، وتحقيق شاكر (٥/٥١٥) .

القرآن...وإنما قلنا : هذا التأويل أولى في ذلك بالصواب ؛ لأنه لم يجئ للتوراة والإنجيل قبلُ ذكرٌ ، ولا تلاوةٌ بعدُ ، فيوحّه إليه الخبر ." (١)

فلا يصح إرجاع الكلام إلى غير مذكور في السياق من غير دليل ، والتوراة والإنجيل لم يسبق لهما ذكر و لم يأت لهما ذكر بعد أيضاً ، بالإضافة : إلى أن هذه الأحرف المقطعة يذكر بعدها القرآن الكريم مباشرة إلا في مواضع يسيرة .(٢)

وفي قوله -تعالى - : ﴿ وَمَسْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَتَمُهُمْ وَلا يَشْرُهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ طَهِيرًا ﴿ ﴾ [انفرنان: ٥٥] قال حرحمه الله - : يقول -تعالى ذِكْره - : وكان الكافر مُعيناً للشيطان على ربّه ، مظاهراً له على معصيته ... وقد كان بعضهم يوجه معنى قوله : ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ طَهِيرًا ﴾ أي : وكان الكافر على ربه هيّناً ، من قول العرب : ظهرت به ، فلم ألتفت إليه ، إذا جعله خلف ظهره فلم يلتفت إليه ، وكأنّ الظهير كان عنده فعيل صرف من مفعول إليه من مظهور به ، كأنه قيل : وكان الكافر مظهوراً به . والقول الذي قلناه هو وجه الكلام، والمعنى الصحيح ؛ لأن الله -تعالى ذِكْره - أخير عن عبادة هؤلاء الكفار من دونه ، فأولى الكلام أن يتبع ذلك ذمّه إياهم ، وذمّ فعلهم ، دون الخبر عسن

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٦/٦) ، وتحقيق شاكر (١١/١٥) .

هوانهم على رهم ، ولمَّا يجر لاستكبارهم عليه ذكر ، فيتبع بالخبر عن هوانهم عليه." (١)

فلما كان السياق في ذكر عبادة الكفار من دون الله عزّ وحلّ - ، في قوله : ﴿ وَمَسْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَشْبُوهُمُ ﴾ ، كان الأولى في السياق : التعقيب بذم شركهم بالله صحرٌ وحلّ - دون القول بأن معناه : الخبر بموان الكافر على ربه ، فهذا لم يجر له ذكر في السياق ، ولو كان الحديث السابق عن كِبْرهم وعتوهم ؛ لصحّ هذا القول . —والله أعلم –.

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۰۷۱)، و (۱۸ د) و ونظر بقية المراضع في البقرة (۲۱) فو بخستنها تكلّا إنها بين يَدَيَها كما غَلَمَها وَمَوْجِعَلَةُ إِلَمَنْهُونَ وَلَا يَكُلُّو اللهُ اللهُ أَدْ تَلْفِينَا عَلِيقًا في الآبة حامع البيان (۲۰۷۱)، و (۲۱۸) فو رَقَالَ الَّذِينَ لا يَسْلَمُونَ لَوْلاَ يُكُلِّمُنَا اللهُ أَدْ تَلْوَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمًا اللهُ عَلَمًا اللهُ عَلَمًا أَوْمَتَمَا فَي اللهُ حامع البيان (۲۰۱۲-۲۲۲)، و (۲۱۹) فو الله تُقَلِمُ مَتْلُونَتُ في الآبة حامع البيان (۲۰۱۲/۲)، و (۲۲۹) فو الله فق مُرَّقَعَلَ فَيْتَالِقًا مَرْقَالُ وَلَمُ اللهُ عَلَمًا اللهُ عَلَمًا اللهُ عَلَمًا اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ اللهُ عَلَمَا اللهُ اللهُ وَكَمَا كَافًا فَوْدَا اللهُ اللهُ عَلَمَا اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمًا فَي اللهُ عامع البيان (۲۰/۲۶)، و (۲۱۱ه)، و المائلة (۲۸) فو رَمَا كان اللهُ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عالمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال



### المبحث السابع: مراعاة عود الكلام على القريب في المعنى:

قد يعود الترجيح – طلباً لاتصال الكلام – على القريب دون البعيد : كما في قوله – تعالى - : ﴿ أَدْ يَمْسُدُونَ النَّاسَ مَلَى مَا تَاشَهُمُ اللَّهُ مِن صَغْلِيبًا عَلَيْكَا مَالِياتِهُمُ الكَّنَا وَلَوْكَمَا اللَّهُمُ اللَّهُ عَظِيمًا ﴿ وَهُمُ اللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ﴾ [انساء: ٤٠] قال حرحمه الله - : " وأما قوله : ﴿ إِلنَّاسَ ﴾ فإن أهل التأويل اختلفوا فيمن عنى الله به : فقال بعضهم : عنى الله به العربَ...

قال أبو جعفو : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : أن يقال : إن الله عاتب اليهسود السذين وصف صفتهم في هذه الآيات ، فقال لهم في قيلهم للمشركين من عبدة الأوثان : إنهم أهدى من محمد واصحابه سبيلاً – على علم منهم بألهم في قيلهم ما قالوا من ذلك —كذبة : أتحسلون محمداً وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله . وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ؛ لأن ما قبل قوله : ﴿ أَمْ يَعَسُمُونَ النّاسَ عَلَى مَا تَانَهُمُ اللهُ مِن فَشَيْدٍ ﴾ مضى بذم القائلين من اليهود للذين كفروا : ﴿ فَكَوْلَاهُ أَهْدَى مِنَ الّذِينَ مَامَنُوا سَيِيلًا ﴾ عالى من اليهود للذين كفروا : ﴿ فَكَوْلَاهُ أَهْدَى مِنَ الّذِينَ مَامَنُوا سَيِيلًا ﴾ الله على المراف معنى الله على الضراف معنى على على الله على النصراف معنى الدين قبل فيهم ما قبل : أشبه وأولى ،ما لم تأت دلالة على الصراف معنى اله عن معنى ذلك. "(١).

فالأصل في الكلام الاتصال بما سبقه ، ما لم يدل دليل على انصرافه عنه ، وقد دلَّ الدَّليل هنا ، وهو الاستفهام الإنكاري والتوبيخي ، على أن الإنكار عائد على ما سبق <sup>(٢)</sup>، وكلما أرجع الكــــلام على ما سبقه كان ذلك أولى ما وجد إليه سبيل .

و في قوله -تعالى- : ﴿ وَقَالَكَ شُومَن رَبِّنَا إِنْكَ مَاتَبَتَ فِرْعَوْتَ وَمَلَاثُهُ زِينَةً وَآمُوَلَا فِي لَكَيْرَةِ الثَّنِيَا رَبِّنَا إِنْكِ أَوْ عَن سَبِيلِكِ ۚ رَبِّنَا الْمُوسَ فَكَ أَمْوَلِهِمْ وَاشْدُدُ عَلَى تُمُويهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَقَّى بَرُواْ السَّنَابَ الأَلِيمَ فَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٤١/٤ -١٤٣) ، وتحقيق شاكر (٤٧٦/٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة (٦٦٠) .

بوحدانيته حتى يـــروا العذاب الموجع...

واختلف أهل العربية في موضع : ﴿يُؤْمِنُوا ﴾ :

فقال بعض نحوبي البصرة: هو نصب؛ لأن حواب الأمر بالفاء ، أو يكون دعاء علم يهم إذ عصوا . وقد حُكي عن قائل هذا القول أنه كان يقول : هو نصب ، عطفاً على قولم : ﴿ لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكُ ﴾ ، وقال آخر منهم، وهو قول نحوييّ الكوفة : موضعه حزم، على الدعاء من موسى عليهم، بمعنى : فلا آمنوا...

وكان بعض نحويّي الكوفة يقول : هو دعاء ، كأنه قال : اللهم فلا يؤمنوا . قال : وإن شئت حعلتها حواباً لمسألته إياه ؛ لأن المسألة خرجت على لفظ الأمر، فتجعـــل : ﴿فَلَا يُؤْمِنُوا ﴾ في موضــــع نصب على الجواب...

قال أبو جعفو : والصواب من القول في ذلك : أنه في موضع حزم على الدعاء ، بمعنى : فلا آمنوا . وإنما اخترت ذلك ؛ لأن ما قبله دعاء ، وذلك قوله : ﴿ رَبَّنَا الْمُوسَ كُلَّ أَمْوَلِهِمْ وَالشَّدُدُ عَلَنْ مُلْوِيهِمْ ﴾ وأمناه : ﴿ رَبَّنَا الْمُوسَ كُلَّ الْمُولِهِمْ وَالشَّدُدُ عَلَنْ مُلُوبِهِمْ ﴾ وأمناه : ﴿ وَاللَّمُ وَاللَّهُ مُولِهِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

فلما كانت الجملة : ﴿ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَى بَرُواْ الْمُعَالَ الْأَيْمَ ﴾ في سياق دعاء موسى، فالأولى بها : أن تلحق بمعنى الدعاء ، ولا تلحق بما انفصل عنها من الخبر في قولـــه : ﴿ رَبُّنَا لِيُحْسِلُوا عَن سَهِيكِ ۖ ﴾ ؛ لأن إلحاقها بما قرب أولى مما بعد .

وفي قوله −تعالى− : ﴿ثُمَّمَ انتَيِمَلَ يَشَرُهُ ۖ ﴾ [عس: ٢٠] **قال −رحمه الله−** : " يقول : ثم يسـّـــره للسبيل ، يعني للطريق . واختلف أهل التأويل في السبيل الذي يسرّه لها :

فقال بعضهم : هو خروجه من بطن أمه...وقال آخرون : بل معنى ذلك : طريـــق الحـــقّ والباطل، بيّناه له وأعلمناه ، وسهلنا له العمل به...

وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب : قول من قال : ثم الطريق ، وهو الخروج من بطن

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٦٠٢/٦) ، وتحقيق شاكر (١٨٢/١٥) .



أمه يسره . وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب ؛ لأنه أشبههما بظاهر الآية ، وذلك أن الخبر من الله قبلها وبعدها عن صفته خلقه ، وتدبيــره حسمه ، وتصريفه إياه في الأحوال ، فـــالأولى أن يكـــون أوسط ذلك نظيـــر ما قبله وبعده ." (١)

#### المبحث الثامن : مواضع لم يكن فيها تطبيق للتعامل نفسه :

لقد اعتمد الإمام الطبري –رحمه الله– في تفسيـــره حامع البيان على السياق ابتداء، واعتمــــد عليه حال الخلاف والإيهام ، ولكن قد يندّ عن ذلك شيء يسيـــر ، ومنه هذه الأمثلة :

فقد ذكر الإمام الطبري ــرحمه الله– أن عذاب النار سيقع عليهم ، و لم ينص على أنه عذاب القبر ، ينـــزل بالكافر أول ما تخرج روحه ، بل ذكر عذاباً عاماً ، يوهم أنه العذاب الأخروي ، يـــوم البعث والنشور ، والأولى تحديد بداية العذاب البرزخي بعد خروج الروح .

قال ابن القيم -رحمه الله-: " وهذا خطاب لهم عند الموت ، وقد أخبرت الملائكــة وهــم الصادقون : أهم حينئذ يجزون عذاب الهون ، ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم : ﴿ اَلَيْنَ مُجْرَدَكَ ﴾ ." (٢) .

والمراد أن هذا العذاب الواقع على الكفار في هذه الآية : حال تمام خـــروج الـــروح إلى دار

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٧١/٥) ، وتحقيق شاكر (١١/٥٤٠) .

<sup>(</sup>٢) بدائع التفسيسر (١٦٦/٢) ، جمع يسري السيد محمد .

البرزخ قبل اليوم الآخر ، ولا مانع من دخول ما بعده . –والله أعلم– .

وفي قوله -تعالى- : ﴿ ثُمَّ رَدَّتَهُ أَسْنَلَ سَنِلِينَ ۖ ﴾ [النين: ٥] قال حرحمه الله- : " اختلف أهـــل التأويل في تأويل ذلك : فقال بعضهم : معنى ذلك : ثم رددناه إلى أرذل العمر... وقال آخرون : بل معنى ذلك : ثم رددناه إلى النار في أقبح صورة...

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة ، وأشبهها بتأويل الآية : قول من قال : معناه : ثم رددناه إلى أرذل العمر ، إلى عمر الخَرْفَى ، الذين ذهبت عقولهم من الهَرَم والكِبر، فهو في أسفل من من المرام والكِبر، فهو في أسفل من فل : في إدبار العمر وذهاب العقل . وإنما قلنا : هذا القول أولى بالصواب في ذلك ؛ لأن الله -تعالى دُكُره - ، أخبر عن خلقه ابن آدم ، وتصريفه في الأحوال ، احتجاجاً بذلك على مُنكري قُدرته على البعث بعد الموت ، ألا ترى أنه يقول: ﴿ فَلَ المُحْبِّكُ بَسُدُ وَالبَينِ ﴾ [الين: ٧] يعني : هذه الحُجَج . ومحال أن يحتج على قوم كانوا مُنكرين معنى من المعاني بما كانوا له مُنكرين . وإنما الحجة على كلّ قوم بما لا يقدرون على دفعه ، مما يعاينونه ويحسّونه ، أو يقرّون به وإن لم يكونوا له مُجسّين . وإذْ كان ذلك كذلك ، وكان القوم للنار التي كان الله يتوعدهم بما في الآخرة مُنكرين ، وكانوا لأهل الهَرَم والخَرَف من بعد الشباب والجلد شاهدين ، عُلِم أنه إنما احتج عليهم بما كانوا له مُعاينين ، من تصريفه خلقه ، ونقله إياهم من حال التقويم الحسن والشباب والجلد ، إلى الهَرَم والضعف وفناء العمر وحدوث الحَرَف" (١٠).

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۷/۱۳-۱۳۹۱). وانظر مواضع أخرى في : البقسرة (۲۶۱) ﴿ يَمَائِهَا الَّذِينَ مَامَثُوا لَا بَدُولُوا صَدَفَتَهِ لَمُ إِلَيْنِ
وَالْاَدُى كَالَّذِى يُنفِقُ مَاللَّهُ رِبَّنَاءَ النَّاسِ وَلَا يَقِينَ إِلَقَوْ وَالْكِثْرِ الْآثِيزِ ﴾ إلاّبة حامع البيان (۱۰/۱۰)، والأعمال (۲۱/۱۰) ﴿ يَمَنْتُوا النَّيْنَ مَامَئُوا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ مِنْ ﴾ الآبة حامع البيان (۱۳/۱۱)، والأعال (۲۱/۱۱) ﴿ يَمْتُونُكُ مَنْ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا لِهُ مِنْ ﴾ الآبة حامع البيان (۱۳/۱۱)، والأعال (۲۱/۱۱) ﴿ وَالْعِدُولُ مِنْتُولُ اللَّهُ مِنْ النَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَمُعْدَدُ عَلَيْهُ وَلَا لِمُنْتُولُ النَّهُ وَمُعْدُولُهُمُ اللَّهُ يَسْتَعُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمُعْلَقُولُ النَّهُ وَمُعْلَقُولُهُمُ اللَّهُ يَسْتُمُولُ النَّعِيلُ وَلَا النَّهُ وَمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْفَقًا لِمُنْ اللَّهُ وَمُعْلَقُولُ النَّهُ وَلَا النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْفَقًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْفَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمُنْفَقًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْفَقًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْفُولُ النَّهُ وَمُؤْفِقُولُ وَمُؤْلِفُولُ اللَّهُ وَمُنْفَعُ اللَّهُ وَمُنْفُولُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلَالِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ ولَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْفُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِلْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُو

وهذا الموضع -كما سبق- فيه قولان للمفسرين ، ولكل من القولين نوع استدلال بالسياق ، ولكل وحه حظٍّ من النظر ، ومن أدلة القائلين بأن المقصود بقوله : ﴿ ثُمَّ رَبَّتَهُ أَسْفَلَ سَيْلِينَ ﴾ النار ، قرب معناه من قوله -تعالى- : ﴿ إِنَّ ٱلْتَنْوَتِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْمَكِلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [انساء: ١٤٥] .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله -: "ومما يين ذلك قوله ﴿ فَمَا يُكُونِكُ بَسَدُ بِالدِينِ ﴿ ﴾ فِإنه يقتضي ارتباط هذا بما قبله ؛ لذكره بحرف الفاء ، ولو كان المذكور إنما هو رده إلى الهرم دون ما بعد الموت ، لم يكن هناك تعرض للدين والجزاء ، بخلاف ما إذا كان المذكور أنه بعد الموت يرد إلى أسفل سافلين غير المؤمن المصلح ، فإن هذا يتضمن الخبر بأن الله يدين العباد بعد الموت ، فيكرم المرومنين ويهين الكافرين ، وأيضاً : فإنه سبحانه أقسم على ذلك بأقسام عظيمة : بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين...وهذا الإقسام لا يكون على مجرد الهرم ، الذي يعرفه كل أحد ، بل على الأمرور الغائبة ، التي تؤكد بالأقسام ، فإن أقسام الله هو على أنباء الغيب.."(١)

هذا عرض مقتضب لمواضع مناسبة من الاستدلال بالسياق على ترجيح قول أو تضعيفه ، ولا يتسع عرض جميع المواضع ودراستها ومقارنتها ،ولكن المراد توضيح شيء من تصويـــر أهمية دلالات السياق –والحمد لله رب العالمين –.

البيان (١٠/١٠) ، والزمر (٣٥) ﴿ فَلْ يَكِيَانِكَ ٱلنِّينَ آمَرَهُمُّا عَلَىَّ ٱلْمُشِيهِمْ لَا تَشَـَّطُوا مِن تَرَّقُوَ اللّهِ ﴾ الآيــة حـــامع البيـــان (١١/١١-١٧) ، وغافر (٢٠) ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱلنَّمُونَ ٱلسَّيْبَ لَكُو ﴾ الآية حامع البيان (١٧٣١) .

<sup>(</sup>١) دقائق التفسيـــر ، (٥/٥٥ - ١٥٦) .

#### الخاتمة :

والسياق نوعان :سابق للموضع الذي يراد تفسيره ، ومتأخر يأتي بعده ، فالأول : يسمى سباقاً ، والثاني : يسمى لحاقاً ، وقد يجتمعان وقد ينفردان .

الاهتمام بالسياق منهج مأثور : وروي مرفوعاً عند الترمذي في تفسير سورة المؤمنون .

وقد سلك هذا المنهج المفسرون من الصحابة كعلي وابن عباس —رضي الله عنهم–، والتابعون كسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، ومن بعدهم ، وهو شرط مهم في صحة التفسير .

ومن أقدم من نقل عنه الحث على لزوم السياق:مسلم بن يسار—رحمه الله– ت٠٠١هــــــ ، حيث يقول:"إذا حَدَّثتَ عن الله فَقِفْ حتى تنظر ما قبله وما بعده ".

وأقدم من توسع في السياق تنظيراً وتقعيداً : سلطان العلماء العز بن عبد السلام —رحمه الله– . وأما أقدم من توسع في تطبيق دلالة السياق في التفسير فهو إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان ، وقد كانت هذه الرسالة قائمة على توضيح مسلكه وبيان منهجه .

إن دلالة السياق تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن ، وهذه الطريق أصح طرق تفسير القـــرآن بالقرآن وأقواها في الجملة ؛ لكونها في محل واحد ، وأولى ما تفسر به الآية ما كان في سياق السورة .

#### من قواعد السياق المهمة:

الكلام على اتصاله ما لم يدل دليل على انقطاعه ، وهذه القاعدة أساس في دلالة الســـياق ، ويرجع لها في أكثر المواضع .

تدبّر أول الآية أو آخرها معين على معرفة معنى ابتدائها أو ختامها .

الأولى أن تحمل معاني الآيات اللاحقة على معاني حديدة دون تكرار المعاني بلا فائدة .

يختار من المعاني ما يلائم السياق دون ما يناقضه أو يقلل من فصاحته .

يراعى من المعاني : الظاهر من الخطاب ولا يتجاوز إلى غيره إلا بدليل .

#### والاعتناء بمذه القواعد وأمثالها له آثار كثيرة من أهمها :

الاختيار بين القراءات ، دون إخلال بمترلة القراءة الصحيحة ، التي لم يظهر أو يترجع معناها للمفسر .

تحديد أو ترجيح ما يناسب السياق من أسباب الترول ، دون ما يناقضه .

إظهار المناسبات بين مقاطع السورة والآيات والجمل والكلمات ، له الأثر الواضح في إبـــراز محور السورة في التفسير الموضوعي للسورة الواحدة .

توضيح المعاني من الآيات والجمل والكلمات على أساس صحيح ومسلك قويم حــين نهـــتمّ بمراعاة السياق .

مراعاة السياق لها أثر في عبارة المفسر حيث يذكر المتعلق القريب في السياق ، لمــــا حــــذف متعلقه لعمومه ولا ينفي ذلك العموم —كما سبق بيانه-.

يدل السياق في بعض المواضع على وجود حذف في الكلام ، ويساعد الســـياق في تقــــدير محذوف مناسب .

وكذلك يدل السياق على الوصول إلى الصحيح من الناسخ أو المنسوخ .



يدل السياق على وجود تقديم في الكلام أو تأخير .

وللسياق أثر مهم في الوصول إلى الترجيح بين الأقوال قبولاً أو رداً ، وتقديماً بين الأقـــوال أو تأخيراً .

ومع كل هذا فإن القرآن قد يحتمل بعض المعاني ولا يفصل السياق فيها وحده ، أو قد يوجد سياقات في بعض المواضع يتنازع فيها السباق واللحاق في توضيح الموضع التي يراد تفسيره ، ويبقسى لدلائل أخرى كثيرة نصيب من فهم النص ، كالسنة النبوية ، والإجماع ، وأسباب الترول ، وأقـــوال الصحابة والتابعين ، واللغة ، والإعراب ، وغيرها .

هذا وأسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ، ونور صدورنا ، وحلاء أحزاننا ، وذهاب همومنا وغمومنا .

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد بحيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد بحيد . و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

|                   | ا <b>لفهـــارس</b><br>الالللللللا |
|-------------------|-----------------------------------|
| ■ فهرس الآيات<br> |                                   |
| ■ فهرس الأحاديث   |                                   |
| ■ فهرس الأعلام    |                                   |
| ■ فهرس المراجع    |                                   |
| ■ فهرس المحتويات  |                                   |
|                   |                                   |
|                   |                                   |
|                   |                                   |
|                   |                                   |
|                   |                                   |



#### فهرس الآيات الواردة في صلب الكتاب دون الحواشي

| وقم الصفحة      | رقع الآية وكولما                                                                                                        | السورة  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 717             | ١ ﴿ إِنْ ﴿ وَالْمُوالِقُ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنِ وَلِيْنِ وَلِيْنِ وَلِيْنِ وَلِيْنِ               | الفاتحة |
| 070-078-777-787 | ٢ ﴿ الْعَسَدُ فِي مَتِ الْسَنَوِينَ ﴾                                                                                   | الفاتحة |
| 474             | ٣-٢ ﴿ الْعَنْدُ لِمُ مَنِ الْعَنْدِينَ ﴾                                                                                | الفاتحة |
| 77.7            | ٧-٥ ﴿ الْعَنْدُ فِي مَنْ الْسَنْدِينَ ﴾                                                                                 | الفاتحة |
| 717             | ٣ ﴿ الِمُسْتَنِ الرَّبِسِ ﴾                                                                                             | الفاتحة |
| 787-787         | ٤ ﴿ سَيْدَ مِنْ الْعَالِ اللَّهِ عَلَى الْعَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ           | الفاتحة |
| F07-7Y7-370-070 | • ﴿ وَلَا مَنْ تُولُالُهُ مَسْتَدِيثُ ﴾                                                                                 | الفاتحة |
| ١٣٨             | ٧ ﴿ يَرَكُ الَّذِينَ لَمُنْتَ مَلِهُمْ مَيْرِ السَّلْمُدُوبِ مَلْهُوزَكَ السَّتَالِينَ ﴾                                | الفاتحة |
| ٧٧              | <b>€</b> ⊅ <b>)</b>                                                                                                     | البقرة  |
| ٦٥٠             | ٣ ﴿ الْهَنَ يَقِينَ إِلَابَ تَصِينَ عَلَا مَا نَقَالُمْ يَبِعُنَ ﴾                                                      | البقرة  |
| ٦٥٠             | ٤ ﴿ وَالْمِنْ يَصْفِونَ إِلَّا أَمِنْ إِلَمْكَ وَمَا أَلِمَ مِنْ لَهِمُ مَا الْفِيرَ لِمُرْجِعُونَ ﴾                    | البقرة  |
| £ • £- Y A •    | <ul> <li>﴿ إِنَّ الَّذِيمَ كُفَنُرُوا سَوَا مُعَلِيهِ مَا أَنْدُرْتَهُمْ أَمْ لَهُ لِنُونُمُ لا يُؤمثُونَ ﴾</li> </ul>  | البقرة  |
| 44.             | <ul> <li>﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَا مَكَا بِالْمَةِ وَبِالْتِوْمِ الْآيَنِ وَمَا لَمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾</li> </ul> | البقرة  |
| 494             | ٨- ٩ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَاسَلًا بِاللَّهِ وَبِالنَّرْمِ الْآيَنِ وَمَا لَمُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾                | البقرة  |
| <b>77.0</b>     | <ul> <li>﴿ يُحْدَيرُونَ اللهُ وَالَّذِينَ مَاسَتُوا وَمَا يَعْنَدُونَ إِلَّا الشَّهُمْ وَمَا يَشْمُهُنَ ﴾</li> </ul>    | البقرة  |
| 494             | ١٠ ﴿ فِي تَلْويهِم تَرَكَّنُ فَذَا دَهُمُ اللَّهُ مَرَيْضًا ﴾                                                           | البقرة  |
| 440             | ١١ ﴿ وَلِمَا عَلَ لَهُمْ لَا لُنْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا لِلَّمَا مَثَنُ مُصْدِحُوكَ ﴾                              | البقرة  |
| ۳.,             | ١٤ ﴿ وَإِذَا لَقُواالَّذِينَ مَامَثُوا قَالُوا مَامَنًا ﴾                                                               | البقرة  |
| ٥١١             | ١٧ ﴿ مَثَلُهُمْ كَنَكُلِ الَّذِي الْسَتَحَقَّدُ كَانًا ﴾                                                                | البقرة  |
| 710             | ١٩ ﴿ أَوْكُمُهُ يَعِ إِنَّ الشَّمَالُ ﴾                                                                                 | البقرة  |
| £AY             | ۲۱ ﴿ لَسَلَكُمْ مَنْفُونَ ﴾                                                                                             | البقرة  |
| 710             | ٢٦-٢٦ ﴿ إِنَّ الْمَهُ لَا يَسْتَنَّيْءَ أَن يَعْبُرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾                         | البقرة  |
| 717             | ٢٦ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَغِيءَ أَن يَغْرِبَ مَشَلًا مَّا بَشُوضَةً فَسَا فَوْقَهَا ﴾                                | البقرة  |
| 741-74710-17.   | ٧٧ ﴿ الَّذِينَ يَنفُشُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَشْدٍ مِيكَنقِدِ. وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِدِ أَن يُومَلُ ﴾      | البقرة  |
| 777             | ٢٨ ﴿ كَيْنَ نَكُمُنُونَ بِاللَّهِ ﴾                                                                                     | البقرة  |



| وقم الصفحة   | وقع الآية وكولما                                                                                                        | السورة |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 771          | ٣٠ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمُلْتِمِكُونِ إِنْ جَامِلٌ فِي الأَرْضِ طَلِمَةً ﴾                                         | البقرة |
| 441          | ٣٣ ﴿ قَالَ يَكَادَمُ الْبِشْهُم بِأَصْلَهِمْ ﴾                                                                          | البقرة |
| <b>7</b> 0   | ٣٠ ﴿ وَلِمَّنَا يَكَامُ السَّمْنَ أَلَتَ وَوَقِيلُ المُنَّةَ وَكُلُا مِنْهَا رَخَدًا مَيْثُ وَلَنْنَا ﴾                 | البقرة |
| 474          | ٣٦ ﴿ فَأَزَلُهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِثَاكَانًا فِيو ﴾                                              | البقرة |
| 441          | ٤٠ ﴿ يَبَنِى إِنْهُ مِلَ الْكُرُوا مِنْتِينَ الْيَ الْمُنْتُ عَلِيْكُو ﴾                                                | البقرة |
| 700          | ٤٤ ﴿ أَتَأْثُمُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتَلُونَ الْكِنبَ ﴾                            | البقرة |
| ***          | ٤٦ ﴿ الَّذِينَ يَعُلَقُنَ أَتَهُم مُّلَعُوا رَبِّهِم وَأَهُمْ إِلَهُ وَيَهِمْنَ ﴾                                       | البقرة |
| 700          | ٧٤-٤٨ ﴿ يَبَنِيَ إِسْرِي مِلَ الْكُوا مِنْتِينَ الِّي أَنْسَتُ عَلَيْكُرُ ﴾                                             | البقرة |
| Y.Y          | ٥٠ ﴿ وَإِذْ مَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ وَالْفُرْقَانَ لَتَلَكُمْ تَبْتَدُونَ ﴾                                         | البقرة |
| £ <b>Y</b> ٦ | ٥٠ ﴿ وَإِذْ قُلْتُدْ يَكُوسَنَ لَنَ لُؤْمِنَ لَكَ حَنَّ زَى اللَّهَ مَهْدَةً ﴾                                          | البقرة |
| 711          | ٥٠ ﴿ ثُمَّ بَسَفْنَتُكُم مِنْ بَعْدِ مَوْدِيكُمْ لَعَلَّاكُمْ مَا فَعَكُرُونَ ﴾                                         | البقرة |
| 784          | ١١ ﴿ وَإِذَ كُلْتُدْرِيَنِ مُنَ لَمُنْ مِرْ مَلْ طَلَكَامٍ وَرَجِو فَآفَةُ لَنَا زَلِكَ ﴾                               | البقرة |
| 0Y1-1.1      | ٦٣ ﴿ وَإِذَا خَذَنَا مِينَنَقَكُمْ وَوَهُمْنَا فَوَقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا مَاتَيْنَتُكُمْ بِفُوْزٍ ﴾                | البقرة |
| ٣٠٩          | ٦٠ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ امْنَدُوا مِنكُمْ فِي السَّمْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرَدَةً ﴾                  | البقرة |
| 44.5         | <ul> <li>﴿ لَمُسْلَتُهَا لَكُفُلًا لِمَمَا بَيْنَ يَدْيَهَا وَمَا خَلَفُهَا وَمُوْجِظًا لِمُتَخْوِينَ ﴾</li> </ul>      | البقرة |
| £ 0 Y        | <ul> <li>﴿ قَالُوا اَدْعُ لَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَا مَا مِنْ قَالَ إِنَّدُ يَكُولُ إِنَّ بَمْنَ لُا وَرَثْ ﴾</li> </ul> | البقرة |
| ۸۳۶          | ١٩ ﴿ قَالُوا اَنْ قَارَيُكَ يُبَيِّنِ لَا مَا لَوَنُهَا ﴾                                                               | البقرة |
| 1.7          | <ul> <li>﴿ قَالَ إِنَّهُ بَعُولُ إِنَّهَا بَقَرَّةً لَا ذَلُولُ ثُنِيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْفِى للزَّتَ ﴾</li> </ul>      | البقرة |
| ٤٠٦          | ٨٠ ﴿ وَقَالُوا لَن تَسَسَّنَا الْسَارُ إِلَّا آمَتِهَا مَا نَصْدُونَهُ ﴾                                                | البقرة |
| 77179        | ٨١ ﴿ بَانَ مَن كَسَبُ سَيَفَ مُ وَأَحْظَتْ بِدِ خَطِيتَ تَدُمُ فَأَوْلَتِكَ أَصْحَنْ النَّسَادِ ﴾                       | البقرة |
| 771-179      | ٨٢ ﴿ وَالَّذِيكَ مَامَوُا وَمَكِمُوا الصَّالِحَاتِ أَوْلَتُهِكَ أَصْحَتْ الْجَنَّةِ ﴾                                   | البقرة |
| 017          | ٨٣ ﴿ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِينَنَى بَهِنَ إِمَنْكِهِ مِلَ لَا مَشْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْتِهِ يَنِ إِحْسَانًا ﴾     | البقرة |
| 701          | ١٠٠ ﴿ أَوْحُلُما عَنهَدُوا عَهْدًا لَبُكُهُ وَمِينٌ مِنْهُم ﴾                                                           | البقرة |
| 001-170      | ١٠٢ ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشِّيَعِلِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَنَ ﴾                                              | البقرة |
| 779          | ١٠٩ ﴿ وَدَّ كَيْرِيُّرْ مِنْ أَصْلِي الْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَسْدٍ إِيمَنِيكُمْ كُفَّلًا ﴾                 | البقرة |
| 707-27.      | ١١٠ ﴿ وَأَقِيمُوا العَسَلَوَةَ وَمَاثُوا الزَّكُوةَ ۚ وَمَا لَقَتِهُوا لِإِنْشِيكُمْ بِنَ خَيْرٍ خَيِدُوهُ ﴾            | البقرة |
| ٤٠٦          | ١١١ ﴿ وَمَا لُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُويًا أَوْ نَصَدْرَىٰ ﴾                                      | البقرة |

| وقم الصفحة  | رقع الآية وأولها                                                                                           | السورة |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 149-101-1.8 | ١١٤ ﴿ وَمَنْ آظَلُمُ مِثَن تَنَعَ مَسَعِدَ ٱلْوَانَ يُذَكَّرُ فِيَا السَّمُلُدُ ﴾                          | البقرة |
| 1           | ١١٨ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَسْلَمُونَ لَوَ لَا يُحَكِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا عَايَدٌ ﴾            | البقرة |
| 700-771     | ١٢٠ ﴿ وَلَنْ زَحْنَ صَلَقَ النَّهِرُهُ وَلَا النَّصَدَىٰ حَقَّ تَلَّيْحَ مِلْتُهُمْ ﴾                      | البقرة |
| 727         | ١٢١ ﴿ الَّذِينَ مَتَنْبَعُهُمُ الْكِنْبَ يَتَلْوَنَهُ خَلَّ وَلَوْتِيهِ ۖ الْوَقِيلَ يُؤْمِنُونَ بِدِ      | البقرة |
| ۲00         | ١٢٢-١٢٢ ﴿ يَبَنِي إِسْكِ مِلْ الْكُرُوا فِسْمَيْ ٱلَّيِّ ٱلْمَنْتُ عَلَيْكُرُ ﴾                            | البقرة |
| 719-718-889 | ١٢٤ ﴿ وَإِذْ اَبْسَكَ إِنْكِيعِدَ زَالُهُ بِكَائِنَتِ فَالْسَلَهُنَّ ﴾                                     | البقرة |
| 719-718     | ١٢٥ ﴿ وَإِذْ جَسَلَنَا ٱلْهَتِ مَنَاهُ إِلنَّاسِ وَلَسْنَا وَالْجِيلُوا مِن مَقَادِ إِيْرِومَرَ مُعَمَلُ ﴾ | البقرة |
| A15-A75     | ١٢٧ ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِيَّامِتُ الفَوَاعِدُ مِنَ الْبَهْتِ وَلِهْ سَخِيلُ رَبَّنَا لَفَئِلٌ مِثَا ٓ       | البقرة |
| 719-88.     | ١٢٩-١٢٧ ﴿ وَإِذْ يَرْخُ إِبْرُومُ ٱلْقَوَاعِدَينَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْسَوْلُ زَبُّنَا لَتَبْلُ مِنْاً ﴾        | البقرة |
| 719         | ١٢٨ ﴿ رَبُّنَا زَاجْمَلُنَا مُسْلِمَتِينِ لَكَ رَيِن ذُرْيَتِينًا أَمُّكُ مُسْلِمَةً لَكَ ﴾                | البقرة |
| 778         | ١٣٢ ﴿ وَوَمَّن بِهَا ٓ إِبْرُومَ بَنِيهِ وَيَثَمُّونُ ﴾                                                    | البقرة |
| 178-179     | ١٣٣ ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهُدَاتَهَ إِذْ حَضَرَيْهَ قُوبَ الْمَتَوْتُ ﴾                                         | البقرة |
| ٤٣٠         | ١٣٦ ﴿ وُلُولًا مَامَكَ إِلِمَةٍ ﴾                                                                          | البقرة |
| 273         | ١٤٣ ﴿ وَكَذَا فِي جَمَلَتَنَكُمُ أَمَّةً وَسَطًا لِنَصَعُوفًا فَهَمَلَاءً عَلَى النَّاسِ ﴾                 | البقرة |
| 701         | ١٥٠ ﴿ وَمِنْ مَنْ تُ خَرْجَتَ فَوْلِ رَجْهَادَ شَطْرَ السَّنْجِدِ الْحَرَامِ ﴾                             | البقرة |
| ١٨٨         | ١٧٢ ﴿ يَمَانُهُمُ الَّذِيبَ مَامَنُوا صُمُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا زَدَةَ تَكُمْمُ ﴾                          | البقرة |
| 1.1         | ١٧٧ ﴿ لِّيْنَ الْإِذَا لَنُ قُولُوا كُبُومَ كُمُّ فِيلَ السَّشْرِقِ وَالسَّمْرِيرِ ﴾                       | البقرة |
| ro7o        | ١٨١ ﴿ مَنَنَ بِذَلَهُ بِهَدَ مَا حَمِنَهُ وَإِنَّا إِنْهُ مَلَ ٱلْمِنْ يُبَوِّلُونَهُ ﴾                    | البقرة |
| ٥.,         | ١٨٢ ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُومِ جَنَفَ أَوْ إِنْمَا فَأَصْلَعَ بِيَهُمْ فَكَآ إِلْمَ عَلِيْهِ ﴾               | البقرة |
| דד          | ١٨٤ ﴿ مَرِيتُ الَّهُ مَلَنَ سَمَرٍ ﴾                                                                       | البقرة |
| Y-FF-AF-F1F | ١٨٧ ﴿ لَيْلٌ لَحَمُ لِنَاذَ السِّيارِ الْفَكُ إِلَّ نِسَايَكُمْ ﴾                                          | البقرة |
| 180         | ١٩٠ ﴿ وَقَنْتِلُوا فِي سَهِيدٍ الْمُوالِّذِينَ يُقَنِّلُونَكُم وَلَا نَصْـَنَدُوا ﴾                        | البقرة |
| 1 8 8       | ١٩٤ ﴿ النَّهُرُ لَكُمْمُ بِالنَّهِ لَكُرَّاهِ وَلَكُرْمَتُ فِصَاصٌ ﴾                                       | البقرة |
| 715         | ١٩٠ ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا النَّالِمُ إِلَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه      | البقرة |
| £ A A       | ١٩٦ ﴿ وَأَيْثُوا لَلْتُمَّ وَالْسُرَةِ فِي ﴾                                                               | البقرة |
| ٥٧٥         | ١٩٩ ﴿ لُمَّ أَفِيمُهُوا مِنْ حَيْثُ أَفْسَاضَ الشَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ﴾                           | البقرة |
| ££Y         | ٢٠٧-٢٠٤ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ﴾                                                        | البقرة |



| وقم الصفحة   | وقع الآية وكوخا                                                                                                 | السورة |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ££Y          | ٢٠٠٠ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ الَّيْ اللَّهُ لَئِزَتُهُ الْمِزَّةُ بِالإِدْرِ ﴾                                     | البقرة |
| ££Y          | ٢٠٦ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُ اتَّتِي اللَّهَ لَمُنَدَّتُهُ الْمِرَّةُ بِالإِشْرِ ﴾                                  | البقرة |
| ££A          | ٧٠٧ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ آبَيْنِكَآةً مُنْهِنَكَاتِ ٱلَّهِ ﴾                                  | البقرة |
| 270          | ٤١١ ﴿ أَمْ حَدِينَتُ مَا أَنْ مَنْ غُلُوا الْهَكَ أَ وَلَنَّا يَأْوِيكُمْ مُثَلُ الَّذِينَ خَلْوَا مِن خَلِيكُم | البقرة |
| 701-173-705  | ٢١٥ ﴿ يَتَتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾                                                                         | البقرة |
| 149          | ٢١٦ ﴿ كُتِبَ مَلِيَّكُمُ ٱلْوَتَالُ وَهُوَكُونٌ ۖ لَكُمْ ﴾                                                      | البقرة |
| <b>7977</b>  | ٢١٩ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَسْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾                                                              | البقرة |
| 018          | ٠٢٠ ﴿ فِي الدُّنِّيَا وَالْآمِنِرَةُ وَيَسْتَلُونَكَ مَنِ الْبَسِّينَ قُلْ إِصْلَاحٌ لِمُتَّمِّ خَيْرٌ ﴾        | البقرة |
| ************ | ۲۲۲ ﴿ وَيَشْقَلُونَكَ مَنِ الْمَدِمِينِ ﴾                                                                       | البقرة |
| 18-73-705    | ٣٢٣ ﴿يِسَالِمُ مِنْ كُمُ مِنْ الرَّبِيِّمُ الَّهِ فِيمُ إِلَيْ اللَّهِ فِي ٢٢٣                                  | البقرة |
| 001          | ٤٢٠ ﴿ وَلَا تَجْسَلُوا اللَّهُ عُرْضَتَكَ لِأَيْسَانِكُمْ ﴾                                                     | البقرة |
| ٣٠٦          | ٢٢٦ ﴿ لِلَٰذِينَ يُؤَلِّنَ مِن لِسَلِّهِمْ زَفْشُ أَتَيْمَوَ أَنْهُمْ ﴾                                         | البقرة |
| <b>77-17</b> | ٢٢٨ ﴿ وَالْمُعَالَمَاتُ بُرَّيْمَاتِ بِالْغُيسِينَ لَلْفَةَ فُرْتُم ﴾                                           | البقرة |
| ***          | ٢٢٩ ﴿ الطَّلَقُ مَرَّمَانٌ فَإِسَسَالِكُ بِمَعْهِي أَوْتَسْرِيعٌ بِإِحْسَنِو ﴾                                  | البقرة |
| ٧٨           | ٠٣٠ ﴿ فَإِن عَلَمْهَا فَلَا شِلْهَمْ فِيلًا لِشَدِينَ مِنْهُ ﴾                                                  | البقرة |
| £9£          | ٢٣٣ ﴿ وَالْوَلَاتُ يُشِيعُنَ أَوَلَىٰكُمْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلْتِنِ ﴾                                            | البقرة |
| 717          | ٢٣٦ ﴿ لَا جُنَاحَ عَلِيَكُو إِن                                                                                 | البقرة |
| ٦٣           | ٢٣٧ ﴿ لَوْيَسْفُوٓا الَّذِي بِيَدُو. مُقْدَةُ الذِّكَاجِ ﴾                                                      | البقرة |
| £            | ٢٣٩ ﴿ وَإِنْ خِنْتُدْ وَيَهَالا أَوْرُكْهَا كَا ﴾                                                               | البقرة |
| 098-889      | ٢٤٣ ﴿ آلَمْ تَسَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَنوِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ حَذَرَ التَّوْتِ ﴾                   | البقرة |
| 204-244      | ٢٤٤ ﴿ وَمَنْتِلُوا فِي سَهِيلِ الْمُووَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ مَهِيٌّ عَلِيهِ ۖ ﴿ ۖ ﴾                          | البقرة |
| £07-WA.      | ٢٤٥ ﴿ مِّن ذَا الَّذِي يُقْرِشُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَّنِّوهَمُهُ لَنَّهُ أَضْمَافًا كَثِيرَةً ﴾        | البقرة |
| ٥٢٩          | ٢٤٨ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ تَهِيْهُمْ مِنْ عَنِهَ نَصْحِهِ أَنْ يَالْفَكُمُ النَّائِدُ فَهِ سَحِيسًا تَن تَوْحُمْ ﴾   | البقرة |
| 079-779      | ٢٤٩ ﴿ فَلَمَّا لَصَلَ لَمَا لُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُتِنَاعِكُم بِنَهَ مَنْ وَ                  | البقرة |
| 771          | ٢٥٣ ﴿ عَلَىٰ الرُّسُلُ مَشِّلَتَا بَشَعَهُمْ مَلَى بَشِن ﴾                                                      | البقرة |
| ٧٥           | ٢٥٤ ﴿ اَنبِعُوا مِنَّا دَنَهُ مَنكُم ﴾                                                                          | البقرة |
| 722          | ٥٠٠ ﴿ اللَّهُ لاَ إِنَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلمَّنَّى ٱلْمَيُّونُمُ لَا تَأْخُلُمُ سِنَةٌ وَلَا فَرْمٌ ﴾              | البقرة |

| وقم الصفحة          | رقع الآية وكوخا                                                                                                | السورة   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>*17-*11</b>      | ٢٥٩ ﴿ أَوْكَالَلِي مَسَرٌ طَلَ قَرْيَةٍ وَهِنَ عَالِيَةً ظَلَ خُرُوشِهَا ﴾                                     | البقرة   |
| £08-814             | ٢٦٠ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُومُ مُنْ إِنْ إِنِي كَيْفَ تُعْيِ ٱلْمَوْلَةَ ﴾                                       | البقرة   |
| 704-207-207         | ٢٦١ ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُسُوعُونَ آمُولَهُمْ فِي سَهِيلِ الْمُوكَشَيلِ حَبَّةِ ٱلْمُثَنَّتُ سَنْعَ سَتَابِلَ ﴾ | البقرة   |
| 1 & A               | ٢٦٤ ﴿ يَكَانُهُمَا الَّذِينَ مَاسَنُوا كَانْبُولُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِيِّ وَالْأَذَى ﴾                    | البقرة   |
| 1 & A               | ٢٦٦ ﴿ أَيْوَا لَمَنْكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ مَنْ أَيْنِ إِن أَعْنِ إِن أَعْنَابٍ ﴾                               | البقرة   |
| 071-01A             | ٢٦٩ ﴿ يُؤَقِي ٱلْمِحْمَةُ مَن يَشَاتُهُ ﴾                                                                      | البقرة   |
| 279                 | ٢٧٢ ﴿ لَيْنَ عَلِيْكَ مُدَحُدُ وَلَهِ مِنْ أَلَّهُ يَهْدِى مَن يَشَكَنَهُ ﴾                                    | البقرة   |
| 777-179             | ٧٧٣ ﴿ وَلَمُثَالَةُ الَّهِ مِنْ لَعُنِدِ رُوالْ سَدِيدٍ إِلَّهُ لَا إِسْتُوالِ مَسْزًا وَلَا الرَّيْنِ ﴾       | البقرة   |
| A1-Y9-Y7            | ٧٧٠ ﴿ وَأَشَلُ اللَّهُ الْمِسْعَ وَحَرَّمُ الْهَوْا ﴾                                                          | البقرة   |
| •••                 | ٢٨١ ﴿ وَالْقُتُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾                                                    | البقرة   |
| V31-777-F00         | ٢٨٢ ﴿ يَكَانُهُا ٱلَّذِيرَ مَامَثُوا إِذَا تَدَلَيْتُمْ بِنَيْزِ إِلَّهُ لَمَسَالٍ مُسَتَّمَّ فَاصْتُنْبُوهُ ﴾ | البقرة   |
| 007                 | ٨٨٣ ﴿ وَلِن تُشَتَّر مَلَنَ سَعَرٍ وَلَمْ تَنْصِدُوا كَايْنَا فَرِعَنَّ مَقْشُونَتِكَ ﴾                        | البقرة   |
| ••٣                 | ١٨٤ ﴿ يَوْمَا فِي السَّكِيرَةِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾                                                           | البقرة   |
| 007                 | ٢٨٦ ﴿ لَا يُكَلِّكُ اللَّهُ تَنْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                                                         | البقرة   |
| £ £ 7 - Y 7 Y - Y A | <ul> <li>﴿ هُوَ الَّذِينَ أَلَيْنَ مَلَيْكَ الْكِتَلَبَ مِنْهُ عَامِثُ مُنْكَنَثُ ﴾</li> </ul>                 | آل عمران |
| ۳۸۳                 | ٢٦ ﴿ وَاللَّهُ مُنْ النَّهِ وَلِي النَّالِ مُنْ النَّالِ مُنْ النَّالِ اللَّهِ وَلِي النَّهُ وَلَكُ ا          | آل عمران |
| ٤٠٤                 | ٣١ ﴿ قَا إِن كُنتُر تُعِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّهُمُونِ يُعْجِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغِيزُ لِكُو ذُوْرَكُمْ           | آل عمران |
| 17.                 | ٣٥-٣٤ ﴿ كُرِيَةً بَسَنُهَا مِنْ بَسُونُ قَاقَةً مَينَ حَلِيدً ﴾                                                | آل عمران |
| 415                 | ٣٧ ﴿ فَنَقَلُهَا رَبُّهَا يَقَبُولِ حَسَنِ وَٱلْبَنَّهَا لَبَاتًا حَسَنًا وَكُلُّهَا ذَكُينًا ﴾                | آل عمران |
| 771                 | ٤٤ ﴿ وَلِهَ مِنْ أَلْبُلُو ٱلْمَنْبِ وُحِيوالِكَ ﴾                                                             | آل عمران |
| 097                 | <ul> <li>﴿ وَجِهَا إِدَالُدُنِّ وَالْكَبِرَةِ ﴾</li> </ul>                                                     | آل عمران |
| 097                 | ٠٠ ﴿ وَمُسْرَقًا لِمَا يَتِكَ يَدَى مِن التَّوْرَلَوْ وَيِلْوِلْ لَحَمُّم بَشَنَ الَّذِي حُرْمٌ عَلِيَسطُمْ ﴾  | آل عمران |
| 190                 | ٢٠ ﴿ قُلْ يَكَافَلُ الْكِنَابِ تَمَالُوا إِنْ كَلِنْمِ سَوْلَمْ بَيْنَا وَبَيْنِكُمُ ٱلَّا ضَهُمُ إِلَّا اللّ  | آل عمران |
| 1 88                | ٧٧ ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَعَ مِينَاكُم ﴾                                                            | آل عمران |
| ٦٣                  | <ul> <li>﴿ وَمِنْهُ مِنْنَ إِن تَلْمُنَدُ بِدِينَادٍ ﴾</li> </ul>                                              | آل عمران |
| 777                 | ٨١ ﴿ وَإِذَ ٱخْذَالُهُ مِسْ تَقَ النَّهِ يَهِنَ لَمَّا مَاتَدَتُكُمْ مِن حِمَّدُ وَمِكْمَةً ﴾                  | آل عمران |
| ۳۳۷                 | ٨٣ ﴿ أَنْشَكُوْ دِينِ اللَّهِ يَهْدُونَ وَكُهُ آلَسُكُمْ مَن فِي الشَّكَوْتِ وَالْأَرْضِ لَمُوحًا ﴾            | آل عمران |



| وقم الصفحة   | رقع الآية <i>وأولما</i>                                                                                                                      | السورة   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 779          | ٨٦ ﴿ كَيْنَ يَهْدِى اللَّهُ قَرْمًا كَفَرُوا بَعَدَ إِيمَنِينَ وَشَهِدُوٓ اللَّهُ الرَّمُولَ حَلَّى ﴾                                        | آل عمران |
| ٥١٢          | ٩١ ﴿ إِذَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُعْبَسَلَ مِنْ أَصَدِهِم قِلَهُ الأَرْضِ ﴾                                    | آل عمران |
| 3-715        | ١٠٢ ﴿ كُنانَيًّا الَّذِينَ مَامَنُوا الْغُوا اللَّهَ حَقَّ ثَقَائِدِ. وَلَا تَمُوثُونَ إِلَّا وَأَشَمُ فَسَرِيشُودَ ﴾                        | آل عبران |
| 718-218      | ١٠٦ ﴿ يَوْمَ تَيْسَكُ وُجُوهٌ وَلَسْوَةً وُجُوهٌ ﴾                                                                                           | آل عمران |
| 197          | ١١٠ ﴿ تُحْتُمْ خَيْرَ أَنْهُ لَغْرِجَتْ إِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ فِالْمَثْرُونِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنصَيرِ ﴾                                  | آل عمران |
| 197          | ١١٥-١١٣ ﴿ لَيْسُوا سَوْلَهُ ﴾                                                                                                                | آل عمران |
| 197          | ١١٣ ﴿ لَيْسُوا سَوَّلَهُ ﴾                                                                                                                   | آل عمران |
| 177          | ١٢٣ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَنْدِرٍ وَالشَّمْ إِذِلَّةً ﴾                                                                          | آل عمران |
| 101-101      | ١٢٧ ﴿ لِيقَطَعَ طَرَكَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَدْ يَكُونُهُمْ مُنْ مَلِينًا عَلَيْهِ فَ ﴾                                                 | آل عمران |
| 108          | ١٢٨ ﴿ لِنْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ فَنَهُ أَوْبَثُونَ عَتَيْمِ أَوْبَنُونَهُمْ فِالْهُمْ طَلِمُونَ ﴾                                           | آل عمران |
| **           | ١٣٠ ﴿ لَا تَأْكُلُوا الرِّيْوَ الَّهْ مَكَانًا تُعْمَلُونَا لَهُ مَكَانُمُ لَهُ اللَّهُ الرَّبِيِّو النَّهُ ال                               | آل عمران |
| 3 57 - 370   | ١٤٠ ﴿ إِن يَمْسَسُنَكُمْ مَنْ مُفَدَّمَسُ الْغَوْمَ فَسَرْحٌ يَشْلُكُ ﴾                                                                      | آل عمران |
| 770          | ١٤٧ ﴿ وَمَاكَانَ فَوَلَهُمُ إِلَّا أَنَ قَالُوا رَبُّ الْفِيرُ لِنَا ذُنُومَنَا وَإِسْرَافَنَا ﴿ أَشِينًا ﴾                                  | آل عمران |
| 770          | ١٤٨ ﴿ فَعَالَتُهُمُ اللَّهُ قَابَ الدُّنِي وَحُسْنَ قَوَابِ الْآخِرَةِ ﴾                                                                     | آل عمران |
| £0Y          | ١٥١ ﴿ لُمُّ أَذِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعُو الْمَرِّ أَمْنَةً لَمْا مَنْفَى طَالِمُكَ يَمَكُمُ وَطَالِمَةً ﴾                                    | آل عمران |
| 77           | ١٧٣ ﴿ الَّيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْتُوهُمْ فَوَادَهُمْ إِيسَنَكَ ﴾                                | آل عمران |
| 770          | ١٧٩ ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِلِكُو النَّوْمِينَ مَلَ مَا آنَتُمْ مَلْيُو مَتَى يَدِيدُ لَكُوبَتَ بِنَ النَّلِيبِ ﴾                              | آل عمران |
| ۱۸۰          | ١٨٠ ﴿ وَلَا يَصْدَبُنَّ الَّذِينَ يَبْعَلُونَ مِمَّا مَا تَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضْدِهِ. هُوَ عَيْلَ كُمْ ﴾                                   | آل عمران |
| 771          | ١٨٧ ﴿ وَإِذْ لَغَدُ اللَّهُ مِعْنَى الَّذِينَ أُولُوا الْكِتَبَ لَنْهَائِثُهُ إِنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾                                 | آل عمران |
| ١٠٣          | ١٩٤ ﴿ رَبُّنَا وَمَالِنَا مَا وَعَدَثُنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا غَيْزِنَا بَيْمَ ٱلْفِيكَدَةِ ﴾                                               | آل عمران |
| 1.4          | ١٩٠ ﴿ فَاسْتَمَاتَ لَهُمْ رَيُّهُمْ إِلَىٰ لاَ أُنِيعُ مَمَّلَ عَبِيلٍ قِنكُمْ فِن ذَكِّمَ أَوْ أَنقَ ﴾                                      | آل عمران |
| ٤            | ١ ﴿ يَمَا ثِنَا النَّاسُ النَّمُوا رَقِهُمُ الَّذِي عَلَقَكُمْ بَنِ لَمْسِ وَحِدَةٍ ﴾                                                        | النساء   |
| 171-84-74-77 | ٣ ﴿ مَنْ خِنْتُمُ آلَّا لُقْرِعُوا فِي الْيَنْفَىٰ قَادَكُوا ﴾                                                                               | النساء   |
| ۳۸۸          | <ul> <li>﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّكَاعَ فَإِنْ مَا لَمَنْمُ مِنْهُمْ مُشَكًّا فَادْتُمْوًّا إِلَيْهِمْ أَمْوَكُمْمْ ﴾</li> </ul> | النساء   |
| ٦٧           | ١٠ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَنَمَىٰ كُلْلُمًّا ﴾                                                                         | النساء   |
| 014-148-41   | ١١ ﴿ يُوسِينُ اللهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَمْ إِلَّا كُو مِثْلُ حَظِّ الْأَنْسَيْمَيْنِ ﴾                                                         | النساء   |
| ***          | ١١ ﴿ وَلَحَتُمْ نِسَدُ مَا تَدَلَهُ أَنْ وَبُحِكُمْ إِن أَوْ يَكُنْ لَهُ كَ وَلَدٌّ ﴾                                                        | النساء   |

| وقم الصفحة   | رقع الآية <i>وأولما</i>                                                                                            | السورة |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٥٦٠          | ١٤-١٣ ﴿ يَهْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُولِع الدِّورَ شُولَهُ يُدَّخِلَهُ جَنَّدَتُو ﴾                              | النساء |
| ٦٠٣          | ١٥ ﴿ وَالَّيْنِ يَأْتِينَ الْنَدِئَةَ ﴾                                                                            | النساء |
| ٦٠٣          | ١٦ ﴿ وَٱلَّذَانِ مَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا ﴾                                                             | النساء |
| 710-7.7      | ١٨ ﴿ وَلَيْسَتِ النَّوْبُ لُم لِلْدِمِ ﴾ يَصْمَلُونَ النَّسَيْقاتِ ﴾                                               | النساء |
| 7.7          | ١٩ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَعِيلُ لَكُمْ أَن زَيْوًا الذِّسَاءَ كَرْمًا ﴾                          | النساء |
| ٧.           | ٢٠ ﴿ وَإِنْ أَزَدُكُمُ ٱسْرِيْدَالَ دَنْيَعَ ﴾                                                                     | النساء |
| YE-YI-Y-77   | ٢٣ ﴿ حُرِّمَتْ عَلِيْسِتُمْ الْعَمَدُ فَكُمْ ﴾                                                                     | النساء |
| 05-74-77-771 | ٢٥ ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَعْلِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِعَ الْمُحْمَنَّتِ ٱلْمُؤْمِنَّتِ قِينَ قَا مَلَكُكُ ﴾      | النساء |
| ٠٢٢.         | ٣٠ ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوَكَ اوَظُلْمًا لَمَسَوْفَ نُصْلِيهِ قَارًا ﴾                                      | النساء |
| 008          | ٣١ ﴿ إِن تَمْتَنِينُوا حَمَالَيْرَ ﴾                                                                               | النساء |
| 097          | ٣٦ ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكُوا بِدِ. مَسْرَعًا ﴾                                                        | النساء |
| 119-110      | ٣٨ ﴿ وَالَّذِينَ يُسْفِقُونَ ٱمْوَلَهُمْ رِحَامَ النَّاسِ وَلَا بَكُومُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْفِي الآخِرِ ﴾      | النساء |
| ٤١٦          | ٣٩ ﴿ وَمَاذَا مَلَتِهِمْ لَوَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَالْفَقُوامِنَّا زَدَقَهُمُ اللَّهُ ﴾       | النساء |
| 17-56        | ٤٠ ﴿ إِنَّالَتُهُ لَا يَظْلِمُ بِشُقَالَ ذَرَّوْ ﴾                                                                 | النساء |
| ٤١٦          | ١١ ﴿ لَكُنْتَ إِذَا صِحْنَا مِن كُلِ أَنْتُمْ بِشَهِيدِ وَجِحْنَا بِكَ مَلَ هَلُؤُلَّهُ شَهِيدًا ﴾                 | النساء |
| 198          | ٢٤ ﴿ يَوْمَهِدْ يَوْدُ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ يَيْمُ ٱلأَرْشُ ﴾                     | النساء |
| 179          | ٧٤ ﴿ يَمَانَتُهَا الَّذِينَ أُوثُوا الْكِنَابَ مَامِثُوا بِمَا زَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَصَكُّم ﴾                | النساء |
| 775          | ٥١ ﴿ آلَتُم تَرَ إِلَى الَّذِيمَكِ أُوثُوا نَصِيبًا بِّنَ السَحِنَتَ يُؤْمِنُونَ بِالْحِبْبَ وَالظَّلنقُوتِ ﴾      | النساء |
| 775          | ٥٠ ﴿ أَرْيَحْسُدُونَ النَّاسَ مَلَ مَا مَانَدُهُمُ اللَّهُ مِن ضَمَّ لِهِدٍ ﴾                                      | النساء |
| 179          | ٥٥ ﴿ لَمِنْتُهُم ثَنْ مَامَنَ بِدِ وَيَنْتُهُم ثَن صَدَّ عَنْهُ ﴾                                                  | النساء |
| 198          | ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْهُمُونَ أَنَّهُمْ مَاسَوًّا بِمَا أُنِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ | النساء |
| 198-198      | ٦٥ ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّى بُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَز يَّيْنَهُمْ ﴾                              | النساء |
| ١٣٨          | ٦٩ ﴿ وَمَن يُعِلِمِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾                 | النساء |
| 75           | ٧٧ ﴿ وَلَا لَكُلْلَمُونَا لِنِيلًا ﴾                                                                               | النساء |
| ۸۲۵          | ٨٣ ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِالْخَرْفِ أَذَاعُوا بِدٍ ﴾                                        | النساء |
| ١٠.          | ٨٠ ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَعَنَعُهُ حَسَنَةً يَكُنْ أَنْهُ ضَيِيثٌ يَنْهَا ﴾                                             | النساء |
| <b>*</b> *   | ٩٢ ﴿ وَمَن فَعَلَ مُؤْمِدًا ﴾                                                                                      | النساء |



| وقم الصفحة    | رقع الآية وكولما                                                                                                                     | السورة  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| V79           | ١٠١ ﴿ فَلِيَسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن تَفَهُمُ الْمِنَ الشَّلَاةِ ﴾                                                                  | النساء  |
| ۲.۳           | ١٠٠ ﴿ إِنَّا أَرْلَنَا إِلَّكَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ لِتَعَكُّمْ بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا أَرَاثَ اللَّهُ ﴾                             | النساء  |
| ۱۷۳           | ١١٧ ﴿ إِن يَهْمُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْكَ وَإِن يَهْمُونَ إِلَّا مَسْهَطَانَا تَمِيعًا ﴾                                         | النساء  |
| ٤٠٦           | ١١٩ ﴿ وَلَا لِمُنْلَقِهُمْ وَلَا مُنْلِئِنَهُمْ وَلَا مُرَافِهُمْ الْمُنْلِقِ عَلَى الْمُنْكِمِ ﴾                                    | النساء  |
| ٤٠٦           | ١٢٠ ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُسَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا خُهُمًا ﴾                                                       | النساء  |
| 00Y-£.Y       | ١٢٢ ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَمَكِيلُوا العَكِيكِتِ سَكُنْدَ خِلْهُمْدَ جَنَّتَتِ ﴾                                                  | النساء  |
| £ • A – £ • 7 | ١٢٣ ﴿ لَيْسَ إِلَمَانِيَتِكُمْ وَلَا أَمَانِ آهْلِ السَّحِتَابِ ﴾                                                                    | النساء  |
| 7.7           | ١٣٠ ﴿ وَلِن يَنْفَرُكَا يُمِّنِ اللَّهُ كُلُّ مِن سَمَتِهِ. ﴾                                                                        | النساء  |
| 707-7.7       | ١٣١ ﴿ وَيَقُو مَسَا فِي ٱلسَّنَكُوتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَلَقَدْ وَشَيْنًا ﴾                                                         | النساء  |
| 707           | ١٣٢ ﴿ وَلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ۚ وَكُمَّنَ بِأَخَّو وَكِيلًا ﴾                                                  | النساء  |
| 107           | ١٣٦ ﴿ يَكَانُهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا مَامِنُوا مِالَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. ﴾                | النساء  |
| 107           | ١٣٧ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا فَتَرَكُّمُوا فَدَّ مَامَنُوا ثَدَّ لَذَا لَهُمَّا كُمُّوا فَكُرُّ ا                                 | النساء  |
| 114-94-4      | ١٤١ ﴿ الَّذِينَ يَكُرَّبُسُونَ بِهِمْ ظَنِ كَانَ لَكُمْ فَتَحْ مِنَ اللَّهِ قَسَالُوا الْمَدْ تَكُن تَعَكَّمْ ﴾                      | النساء  |
| 777           | ١٤٥ ﴿ إِذَا لَلْتَغِيدِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْمَسُلِ مِنَ النَّارِ ﴾                                                               | النساء  |
| ٥٣٧           | ١٤٩ ﴿ إِن نُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا مَن سُوِّهِ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ حَفُواً فَذِيرًا ﴾                         | النساء  |
| ٥٨٣           | ١٥٣ ﴿ يَسْتَلَكَ أَمْلُ الْكِنْبِ أَن تُنْزِلُ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِنَ السَّمَلُم ﴾                                                  | النساء  |
| <b>09</b> A   | ١٥٩ ﴿ وَلِن تِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْسِ إِلَّا لِيَوْمِئَنَ بِدِ مَبَّلَ مَوْبِدٍ. ﴾                                                       | النساء  |
| ٥١٨           | ١٧٦ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلِّلَةِ ﴾                                                                    | النساء  |
| 000           | ١ ﴿ يَكَانِّهُ الَّذِيبَ مَامَثُوا أَوْمُوا بِالْمُقُودِ ﴾                                                                           | المائدة |
| 377           | <ul> <li>﴿ يَكَانُنُا الَّذِينَ مَامَثُوا لَا يُحِلُّوا مَنْمَدْيَرُ الْقُووَلِا النَّهْرَ لَلْمَرْامُ وَلَا الْمُدْنَى ﴾</li> </ul> | المائدة |
| ٤٦٦           | ٣ ﴿ حُرِّمَتْ مَلَيْكُمُ الْمَيْمَةُ وَالدَّمُ وَلَمْمُ الْمِنْيزيرومَنَا أُولً لِنَيْرِ القويد ﴾                                    | المائدة |
| 170           | <ul> <li>٤ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَانَا أَلِمَا كُمْمُ قُلُ أَلِمَ لَكُمُ النَّبِينَاتُ ﴾</li> </ul>                                       | المائدة |
| ٧٣            | <ul> <li>﴿ وَاللَّهُ مَسَنَتُ مِنَ اللَّهُ مَنْ وَالْمُسْتَثَثُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَبَ ﴾</li> </ul>                         | المائدة |
| F00-Y00       | <ul> <li>﴿ يَعَانَيُ الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا مُسَمَّدُ إِلَى السَّمَاوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَآيَوبَكُمْ ﴾</li> </ul>        | المائدة |
| 184-184       | ٠٠ ﴿ وَلَهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِو. يَنقُومِ الْآكُرُوا يَضْمَدُ اللَّهِ مَلَيَّكُمْ إِذْ جَسَلَ فِيكُمْ الْمِيلَةُ ﴾               | المائدة |
| 418           | ٧٧ ﴿ وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَّأَ أَبَّنَ مَادَمَ بِالْحَقِّي ﴾                                                                       | المائدة |
| ۳۱۰           | ٣١ ﴿ فَبَسَتَ اللَّهُ عُزُامًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْتَ يُؤْرِف سَوْءَةً لَيْهِ ﴾                                     | المائدة |

| وقم الصفحة | رقم الآية وكولها                                                                                                                             | السورة  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4٧         | ٢٦ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَنْ قُولَ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ خَيمًا وَشِلْهُ مَكَدُ ﴾                                                  | المائدة |
| 47         | ٣٧ ﴿ يُمِيدُونَ أَنْ يَغَرَّجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ يَخْرِجِينَ مِنْهَا ﴾                                                             | المائدة |
| 11         | ٣٨ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾                                                                                                           | المائدة |
| 18.        | ٥٠ ﴿ وَكُلِّنَا مَلَيْمَ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾                                                                                | المائدة |
| 790        | ٥ > ﴿ يَكَانُنُكُ الَّذِينَ مَا مَثُوا لَا تَشْخِلُما النَّهُودَ وَالشَّمَدَىٰ أَوْلِيَّةٌ ﴾                                                 | المائدة |
| 279-897    | ٥٠ ﴿ فَقَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ بُسَدِيمُوتَ فِيهِمْ ﴾                                                                         | المائدة |
| ١٨٣        | <ul> <li>﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ مَا مَثَوًا آهَلُؤُلَامُ الَّذِينَ أَفْسَنُوا بِاللَّهِ حَهْدَ ٱلنَّذَيْمُ إِنَّتُهُ لَمَنَّكُمْ ﴾</li> </ul> | المائدة |
| ۳۱.        | ٠٠ ﴿ قُلْ مَلْ لُلَيْكُكُمْ بِثَنِي مِن ذَهِكَ مَثُولًا مِندَاهُو ﴾                                                                          | المائدة |
| 779        | ٠٠ ﴿ لَقَدْ ٱخْذَنَا مِيثَتَ بَهِمُ إِسْرُهُ مِلْ وَأَرْسَلَنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ﴾                                                         | المائدة |
| 707        | ٧٣-٧٢ ﴿ لَقَدْ كَثَرَ الَّذِيكَ قَالُوٓ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْسَبِيحُ آَنُ مُرْيَدً ﴾                                                        | المائدة |
| ٤٧٠        | ٧٦ ﴿ قُلْ ٱلْتَبْدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْلِكُ لَحَسُمٌ صَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾                                                    | المائدة |
| £7Y        | ٨٤-٨٢ ﴿ لَتَجِدَذُ أَشَدًا انَّاسِ مَدَرَةً لِلَّذِينَ مَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾                                         | المائدة |
| 277        | ٨٠ ﴿ فَأَتَنْهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتَ تَشْرِي مِن تَشْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيهَا ﴾                                          | المائدة |
| 791        | ٨٧ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا فَحَرِّمُوا لَمِينَتِ مَا أَسَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَصْـ تَدُوًّا ﴾                              | المائدة |
| 770        | ٩ ٨ ﴿ لَا يُؤَلِئِذُكُمُ اللَّهُ إِللَّذِي فِي أَيْسَنِيكُمْ وَلَذِينَ يُؤَلِئِذُكُمُ مِمَّا مَقَدَّتُمُ الأَيْسَنَ ﴾                        | المائدة |
| 791        | ٩١ ﴿ إِلَمْنَا يُرِبِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُعِنَعَ بَيْنَكُمُ الْمُدَنَّةَ وَالْبَعْضَلَةُ ﴾                                                 | المائدة |
| ١٤٠        | ٩٠ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقَدُّلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَشَرَّ حُرُمٌ ﴾                                                           | المائدة |
| 719        | ٩٦ ﴿ لِيلَ لَكُمْ مَسْيَدُ البَّسْرِ وَطَمَانُهُ. مَتَنعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّانَةِ ﴾                                                         | المائدة |
| ٣٠١        | ١٠٣ ﴿ مَا جَمَلَ اللَّهُ مِنْ بَعِيمَةِ وَلَا سَلَهُمَةِ وَلَا وَمِيمَةٍ وَلَا حَلِم ﴾                                                       | المائدة |
| 0.1        | ١٠٨ ﴿ وَهِكَ أَدْقَةُ أَنْ يَأْوُا بِالشَّهَدُو عَلَى رَجْهِهَا ﴾                                                                            | المائدة |
| 47         | ١١٦ ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَهُومِيسَ ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَلْتَ لِلنَّاسِ الْخِنْدُونِ وَأُمِّنَ إِلْهَمْينِ ﴾                                 | المائدة |
| 4٧         | ١١٩ ﴿ قَالَ لَكُ مَنَا يَوْمُ يَنِمُ الصَّالِيقِينَ صِدَقُهُمْ ﴾                                                                             | المائدة |
| 111        | ١ ﴿ لَمُسَمَدُ يَمُو الَّذِي خَلَقَ الشَّمَنَوَتِ وَالأَرْضَ وَبَهَمَا الظُّلْمَتِ وَالنُّورَ ﴾                                              | الأنعام |
| 117        | ١١ ﴿ قُلْ سِيمُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَكَاتَ مَنفِهَ أَالشَّكَذِينَ ﴾                                                           | الأنعام |
| 733-10     | ١٢ ﴿ قُلُ لِيَن مَّا فِي الشَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِيُّ خُل إِلَّهِ ﴾                                                                           | الأنعام |
| 117        | ٢٠ ﴿ وَمَثِهُمْ مِّن يَسْتَمِهُ إِلَيْكٌ وَجَمَلَنا طَنْ تُقْرِيمْ آكِتُنَّةَ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾                                              | الأنعام |
| 117        | ٢٩ ﴿ وَكَالْوَا إِنْ حِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الَّذِيْلَ وَمَا غَنُّ يُسَبِّعُونِينَ ﴾                                                         | الأنعام |



| وقم الصفحة | رقع الآية وأولها                                                                                                 | السورة  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 117        | ٣٧ ﴿ وَمَا الْحَيْزِةُ الدُّنِيَّا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ ﴾                                                    | الأنعام |
| 277        | ٣٧ ﴿ وَقَالُوا لَوَلَا يُؤِلَ مَلِيْهِ مَنِيَةً مِن زَيْهِم ﴾                                                    | الأنعام |
| ٤٣١        | ٣٨ ﴿ وَمَا مِن كَانَوْ فِي الأَرْضِ وَلَا عَلَيْهِمِ يَلِيثُ بِمِنَاحَتِهِ إِلَّا أَشُمُّ أَتَفَالُكُم ﴾         | الأنعام |
| ٣٠٣        | ٢٤-٤٢ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَٰ أَسُو تِن قَبِلِهَ فَلَنَدْتَهُم إِلْبَأْسَلُ وَاللَّهُ ﴾                     | الأنعام |
| W.Y-Y10    | ٤٤ ﴿ فَلَـنَا لَسُوا مَا ذُحِيرُوا بِهِ فَتَحْنَا مَلِيِّهِ أَلَيْنَ كُلِّي مَنْ إِ                              | الأنعام |
| ٤١٠        | ٥٠ ﴿ وَلَا تَظَرُو الَّذِينَ يَدْهُونَ رَبَّهُم إِلْفَدَوْةِ وَالْمَشِيُّ يُمِيثُونَ وَجْهَدُهُ ﴾                | الأنعام |
| 371-10     | ٥٠ ﴿ وَلِمَا جَلْدُهُ الَّذِيرَ يَوْ يُونُونَ بِعَائِمِونَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾                          | الأنعام |
| 1.7        | ٦٣ ﴿ قُلْ مَن يُسَجِّمِكُمْ مِن فَالْمُتِ الْهِوَ فَالْبَسْرِ يَسْعُونَهُ فَسَرُّكُمَا وَخُفَيْدًا ﴾             | الأنعام |
| 7.47       | ١٤-٦٣ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِيدُ فِي ظَلْمُتِ ٱلْذِي ثَالْبَتْرِ مَنْمُونَهُ فَشَرُّهُمُ وَخُلْبُنَا ﴾                 | الأنعام |
| 111        | ١٥-٦٤ ﴿ قُلِ اللَّهُ يُسَيِّكُمْ مِنْهَا رَمِن كُلِّ كَرْبِ فَمَّ أَنَّمْ تَصْرِكُونَ ﴾                          | الأنعام |
| 177-733    | ١٤ ﴿ قُلِ اللَّهُ يُسْجَدُكُمْ يَلْهَا وَمِن كُلِّي كَرْبِ فَمَّ أَلَثُمْ تُشْرِكُونَ ﴾                          | الأنعام |
| 117        | ١٥ ﴿ قُلْ هُوَ الْفَايِدُ مَنَ أَنْ يَتِمَتَ مَلَيْكُمْ مَلَابَا مِنْ فَوَقِكُمْ أَوْ مِنْ فَضَيَّ أَرَبُوكُمْ ﴾ | الأنعام |
| 1.7        | 17 ﴿ وَكُلَّبَ بِهِ. فَرَمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ﴾                                                                  | الأنعام |
| 117        | <ul> <li>٧٣ ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّكَوَتِ وَالأَرْضَ بِالْمَقِي ﴾</li> </ul>                               | الأنعام |
| 178        | ٤ > ﴿ وَإِذَا قَالَ إِنَّا لِهِمْ مِنْ الْمُتَنْ أَنْسَنَامًا مَالِهَا ﴾                                         | الأنعام |
| 117        | ٥٠ ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِنْهِيدَ مَلْكُونَ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِدِينَ ﴾              | الأنعام |
| 179        | ٨٣ ﴿ وَزِلْكَ حُبَّتُنَا مَا لَيْنَاكِمَا إِزَهِيتَ مَلَىٰ قَدِيدٍ ﴾                                             | الأنعام |
| ۱۷۷        | 4 ﴿ ﴿ وَوَهَمْنَا لَهُ إِسْحَنَقَ وَيَصْفُونَ ۖ كُلُّا هَدَيْتَ ﴾                                                | الأنعام |
| ١٦٣        | ٨٠ ﴿ أَوْلَتِكَ الَّذِينَ مَاتَبَتُهُمُ الْكِنْتَ وَلَلْكُوْ وَالنَّوَةَ ﴾                                       | الأنعام |
| 771-77107  | ٩١ ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ فَشَرِوهِ إِذْ قَالُوا مَّا أَرْزَلُ اللَّهُ مَلَى بَشَرِ مِن شَوْه            | الأنعام |
| 7.47       | ٩٣ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ الْمَرْى عَلَ الْمُوكَذِما أَوْ قَالَ أُوسَى إِلَىٰ وَلَمْ بُوعَ إِلَيْهِ مَنْ ۗ ﴾     | الأنعام |
| 117        | ٩٥ ﴿إِذَّ اللَّهُ فَالِثُهُ لَكُتُ وَالنَّوْمَكِ ﴾                                                               | الأنعام |
| £70-V7     | ١٢١ ﴿ وَلَا تَأْحَمُواْ مِنَا لَرَ يَكُمُ اسْدُ الَّهِ مَلَيْهِ وَلِلَّمُ لَفِسْقٌ ﴾                             | الأنعام |
| 171        | ١٢٢ ﴿ أَوْمَنَ كَانَ مَيْسَنَا لِمُلْتَمِينَنَهُ وَجَمَلَنَا لَمُدُورًا يَمْشِي بِيوِ فِي النَّايِن ﴾            | الأنعام |
| 117        | ١٢٨ ﴿ وَيَوْمَ يَشَنُّمُ عُد جَيمًا يَسَعْمَرُ لِلَّيْنَ قَدِ اسْتَكُثَّرُ ثُد مِنَ الْإِنِينَ ﴾                 | الأنعام |
| 117        | ١٣٧ ﴿ وَكَذَا إِلَى اللَّهِ مِنْ النَّفْرِكِ مِنْ النَّفْرِكِ مِنْ النَّفْرِكِ مِنْ النَّفْرِكِ مِنْ             | الأنعام |
| 117        | ١٣٨ ﴿ وَقَالُوا هَنادِهِ أَنْسَدُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْمَعُهُمَا إِلَّا مَن لَشَكَةُ رِنْقِيهِمْ ﴾            | الأنمام |

| رقم الصفحة  | رقع الآية وكولمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | السورة  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 777         | ١٣٩ ﴿ وَلَا أَوْا مَا إِلَى الْمُلْوِنِ هَمُلُونِ هَمُلُونِ هَمُلُونِ مَلُونِ هَمُلُونِ هَمُلُونِ هَمُلُونِ هَمُلُونِ مَعْلُوا ٱلكُنْوَ مَا الْمُنْسِرَةُ الْمُنْسِرِةُ الْمُنْسِرَةُ الْمُنْسِرَةُ الْمُنْسِرَةُ الْمُنْسِرَةُ الْمُنْسِرَةُ الْمُنْسِرَةُ الْمُنْسِرَةُ الْمُنْسِرِةُ الْمُنْسِرِةُ الْمُنْسِرِةُ الْمُنْسِرِةُ الْمُنْسِرِةُ الْمُنْسِرَةُ الْمُنْسِرِةُ الْمُنْسِرِقُ الْمُنْسِرِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّبْسِرِينَ الْمُنْسِلِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْسِلِقُ اللَّهُ الْمُعِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ ا | الأنعام |
| -79-77-77   | ١٤١ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي آلْشَأَ جَنَّتُ مِنْ تَعْهُ فَتَنْ وَفَقِدَ مَعْهُ مَثْنَ وَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأنعام |
| 714-887     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 117         | ١٤١-١٤١ ﴿ وَهُوَ الَّذِي آلَانَا جَنَّتِ تُعْهَمُنَتِ وَهَذِرَ مَثْمُوشَتِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الأنعام |
| 171         | ١٤٦ ﴿ وَمَلَ الَّذِينَ حَسَادُوا حَرَّمَنَا حَكُلَّ ذِى ظُلْمُو ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الأنعام |
| ***         | ١٤٩ ﴿ قُلْ مَلِقَ المُشْهَدُ الْبَرَلِينَةُ مَنْوَشَاتَهُ لَهُدَ مَنْكُمْ ٱجْتَرِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأنعام |
| ttt         | ١٥٠ ﴿ فَلْ هَلْمُ فَهُمَا مُنْهَا مُنْهَا أَلْهِنَ يَشْهُدُونَ أَذَّ اللَّهُ حَزَّمَ هَذَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الأنعام |
| 011-017-110 | ١٥١ ﴿ قُلْ قَدَالُوا أَنْكُ مَا حَرْمَ رَبُّكُمْ مَلْيَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الأنعام |
| ۰۷۳-۱۰۳     | ١١ ﴿ وَلَقَدْ خَلْقَتَ عَلَمْ ثُمَّ مَنْ وَلِنْكُمْ ثُمَّ فَكَ لِلْسَكِيدِ كَوْلَسَجُدُوا لِإِدْمَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأعراف |
| ٧١.         | ٤٦ ﴿ وَتَسْتَهُمُنَا جَاتُ وَمَلَ الْأَمْلُ وِيَنَالًا يَهِمُ وَمَكُلًّا بِعِيمَنَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الأعراف |
| £77         | ٧٧ ﴿ فَمَقَرُوا النَّافَةَ وَحَكَوّاً حَنْ أَمْءٍ رَبِّهِ رَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الأعراف |
| £77         | <ul> <li>﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرِّبَعْثُ فَأَسْبَحُوا فِي مَارِحِمْ جَنِينِ نَـ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأعراف |
| ٤١٩         | · ٩ ﴿ نَهَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن فَرِيو ـ لَهِنِ التَّبَعْثُمْ شُمَيًّا إِلَّكُو لِهَا لَغَيْرُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأعراف |
| ٤١٩         | ٩٢ ﴿ الَّذِينَ كَذَبُوا شُكَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْتَوْا فِيهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأعراف |
| 4.4         | ٩٠-٩٠ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْسَوْتِن لِيمَ إِلَّا لَغَذَا ٱلْعَلَهَا بِالْبَاسَلُو وَالطَّرْلُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأعراف |
| 777         | ٩٠ ﴿ ثُمَّ بِذَكَ مَكَانَ السَّيِنَةِ لَلْسَسَنَةَ حَتَّى مَعْوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الأعراف |
| 790         | ١٠٠ ﴿ أَوْلَتُهُ وَلِلَّذِينَ يَرِقُونَ الأَرْضَ مِنْ بَسْو أَهْلِهَمَا أَنْ لَوْ لَشَكَهُ أَصَبْنَتُهُم بِلْثُوبِهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الأعراف |
| 07.0-077    | ١١٠-١٠٩ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْرِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسُورٌ ظِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الأعراف |
| 7 - £       | ١١٠ ﴿ يُرِيدُ أَن يُعْرِبَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ مْمَا فَاقَاشُونِكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأعراف |
| ۸۲۵         | ١١١ ﴿ قَالُوا أَرْبِهِ وَأَلْمَاهُ وَآرْمِيلَ فِي الْمُدَايِنِ حَشِيهِنَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الأعراف |
| *1*         | ١٣٣ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الشُّوفَانَ وَلَجُرًا ۚ وَالْفَشَلَ وَالضَّفَائِحَ وَالذَّمَ مَلِيَتِ ثُفَضَّتَتِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الأعراف |
| 717         | ١٣٤ ﴿ وَلَنَّا وَفَعَ مَلْيُهِمُ الْإِجْزُ قَالُواْ يَسُوسَى ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ هِندَكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الأعراف |
| 727         | ١٣٦ ﴿ فَانْتَقَمْنَا وَمُنْهُمْ فَأَضْرَفَتُهُمْ فِي الْهَبْرِي بِأَنْهُمْ كَذَّهُوا بِعَايَدُونَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأعراف |
| T.7-790     | ١٤٠ ﴿ وَكَنْتُهَا لَدُنِي الْأَلُواحِ مِن كُلِ ثَنْهُو تَوْجِظَةٌ وَتَشْعِيلًا لِكُلِ ثَنْهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الأعراف |
| 708-787     | ١٤٦ ﴿ سَلَمْرِقُ مَنْ مَانِيقِ ٱلَّذِينَ يَتَكَكَّبُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْمَقِيِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الأعراف |
| 777         | ١٥٠ ﴿ وَٱشْغَادَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبِّينَ رَبُّهُلا لِمِيقَانِنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأعراف |
| 41          | ١٦٣ ﴿ وَسَعَلَهُمْ مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ عَاضِرَةَ الْبَحْدِ إِذْ يَمْدُونَ فِي السَّمْتِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأعراف |



| وقم الصفحة    | وقع الآية وكولها                                                                                                            | السورة  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 718-718-887   | ١٧٢ ﴿ وَإِذْ لَغَذَ رَبُّكَ مِنْ مَنِيَ حَادَمَ مِن طَهُورِهِرَ فُرْزَتْهُمْ ﴾                                              | الأعراف |
| 127           | ١٨٧ ﴿ يَسْتَلْوَكَكَ مَنِ السَّاحَةِ لَيَّانَ مُرْسَعَهَا ﴾                                                                 | الأعراف |
| Y00           | ٨٨٨ ﴿ قُلُ لَا آمُنِكُ لِنَفْسِ نَفْمًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَلَةَ اللَّهُ ﴾                                             | الأعراف |
| 111           | ١٩٠ ﴿ لَمُ ثَلَا يَهُ مُنْ لِلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّه                  | الأعراف |
| 107           | ١٩٨ ﴿ وَإِن تَدَعُرُهُمْ إِلَى ٱلْمُتَكِنَ لَايَسْتَعُوا ﴾                                                                  | الأعراف |
| 7.47          | ١٩٩ ﴿ وَإِن تَنْشُوهُمْ إِلَى ٱلْمُتَكَنَّ لَايَسْتَشُوا ﴾                                                                  | الأعراف |
| 200           | ٢٠٣ ﴿ وَإِنَا لَمُ تَأْتِهِمِ وَكَابُو فَالْوَالْتُولَا لَمُتَنَّيْمَتُهَا ﴾                                                | الأعراف |
| ٤٣٥           | ٤٠٠ ﴿ وَلِهَا هُرِئَ ٱلشَّرْمَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾                                   | الأعراف |
| ۱۷۳           | ٢٠٦ ﴿ إِذَا ٱلَّذِينَ عِندَرَتِهِ كَ لَا يَسْتَكُمُ عُنَ عِنا دَيْدِ وَيُسْتِحُونَهُ وَأَشْرَبَتُ وَكَ                      | الأعراف |
| 141           | ء ﴿ اُزَلِيكَ حُمُ الْمُؤْمِثُونَ حَكًا ﴾                                                                                   | الأنفال |
| 14.           | ٥-١ ﴿ كُنَّا لَخْرَجَكَ رُكُكَ مِنْ يَبْقِكَ وَالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيعًا تِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُورِهُونَ ﴾                 | الأنفال |
| 7.47          | ٥١٠-١ ﴿ يَمَانُهُمُ الَّذِينَ مَامَثُوا لِمَا لَيْسَدُ الَّذِينَ كَعَرُوا رَسْمًا فَلَا قُولُو هُمُ الأَمْبَادَ ﴾           | الأنفال |
| 177           | ٢٨ ﴿ وَاعْلَمُوا النَّمَا آتُولُكُمُ مُ وَالْكَتُمُ فِتْمَاةٌ وَأَنْ اللَّهُ مِندَتُهُ أَجْرٌ مَوْلِيدٌ ﴾                   | الأنفال |
| 00Y           | ٣٣ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَلِّمُهُمْ وَأَنْ فِيهِمْ ﴾                                                                   | الأنفال |
| ••٧           | ٣٤ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُمُلِّي بَهُمُ أَمَّةً وَهُمْ يَصُلُّونَ مَنِ السَّمِيدِ الْحَرَارِ ﴾                             | الأنفال |
| * 1 1 - * · V | ٤١ ﴿ وَآصَلُوا أَنْسَا خَيِسْتُم مِن تَعْهِمُ فَأَنْ يَقِو خُسْسَتُهُ ﴾                                                     | الأنفال |
| 171           | ٤٣ ﴿ إِذْ يُرِيحُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيهِ لَا ﴾                                                                   | الأنفال |
| 171           | <ul> <li>﴿ وَإِذْ زَنِّنَ لَهُمُ النَّهَالَنُ أَمَّدُ لَهُمْ وَكَالَ لَا ظَالِبَ لَحَمُ ٱلْبُومَ مِنَ النَّاسِ ﴾</li> </ul> | الأنفال |
| 171           | <ul> <li>﴿ إِذْ بَكَثُرُ ٱلنَّنَافِثُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم شَرَقٌ ضَوَّ هَوُلَا بِينَهُمْ ﴾</li> </ul>             | الأنفال |
| 771           | ١١ ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَلَجْنَعُ لَمَا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ ﴾                                                 | الأنفال |
| ۰۰۱           | ٦٠ ﴿ يَكَانِّهُا النَّهِيُّ حَمَرِضِ المُثَوِّمِينِ مَلَ الْوَسَالِ ﴾                                                       | الأنفال |
| ٥٥١           | 17 ﴿ الْفَنَ خَلْفَ اللَّهُ صَكَّمْ وَهُلِمَ أَكَ يِبِكُمْ صَفْعًا ﴾                                                        | الأنفال |
| 009           | ٧٧ ﴿ إِنَّ الَّهِينَ مَامَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَعَهَ ثُوا بِأَنْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَهِيلِ أَفْو ﴾                   | الأنفال |
| ۰۰۹           | <ul> <li>﴿ وَالْمِينَ كَغَرُوا بَسَعُهُمْ أَوْلِينَا بُسَونِ ﴾</li> </ul>                                                   | الأنفال |
| ۲۲۰           | ١ ﴿ بَرَآةَةٌ ثِنَ اللَّهِ وَوَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ حَمَهَ لِلَّمْ مِنَ الشَّشْرِكِينَ ﴾                                 | التوبة  |
| ۱۷۷           | <ul> <li>إلّا الّذِينَ عَهَدَلُم مِنَ الشَّرِكِينَ ثُمَّ لَمَ يَنْعُمُوكُمْ شَيًّا ﴾</li> </ul>                             | التوبة  |
| 071           | <ul> <li>﴿ هَا السَلَمَ الْأَدْثِ لَكُرُمُ الْمُثَالُوا السَّمْرِينَ ﴾</li> </ul>                                           | التوبة  |

| وقم الصفحة | رقع الآية وكولها                                                                                                      | السورة |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٤٣٢        | ٢٨ ﴿ يَعَانُهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا النَّمْرِ فَرَى جَسَّ ﴾                                                | التوبة |
| ۰٦٢-٦٣     | ٢٩ ﴿ فَنِيلُوا الَّذِيكَ لَا يُؤْمِثُونَ وَالَّهِ وَلَا بِٱلَّذِيرِ الْآَيْزِ وَلَا يُمْرِثُونَ مَا حَزَّمُ اللَّهُ ﴾ | التوبة |
| 179        | ٣٥-٣٤ ﴿ يُعَلَيُّكُ الَّذِينَ مَا مُثَّوًّا إِنَّ كَنْ يُلِّ وَالْفَهَانِ لَيَأْكُمُونَ أَمْوَلُ السَّاسِ ﴾           | التوبة |
| 14.        | ٣٤ ﴿ يَعَانُهُمُ الَّذِينَ مَا سُوًّا إِنَّ كَوْنِهَا فِنَ ﴾ الأنهار وَالرُّمْهَانِ لِمَا تُطُونَ أَتَوَلَ السَّاسِ ﴾ | التوبة |
| 179        | ٣٥ ﴿ يَرْمَ يُسْنَ مَلْتِهَا إِن لَا جَهَدَّرَ مُسْتَكَّرَت بِهَا جِهَا عُهُمْ وَجُوْيُهُمْ رَعُهُ وَوُعُمْ ﴾         | التوبة |
| 719        | ٣٦ ﴿ إِنَّ مِـدَّةَ النُّهُورِ مِندَاقُواتَنَا عَثَكَرَ ثَهْرًا في كِتَبِ اللَّهِ ﴾                                   | التوبة |
| 194-40     | <ul> <li>٤٠ ﴿ إِلَّا تَشَدُّنُهُ فَقَدْ نَسَكَنُ اللهُ إِذَ لَشَرَعُهُ اللَّهِ فَا كَثَمُوا ﴾</li> </ul>              | التوبة |
| 277        | ١١ ﴿ انفِرُوا خِنَانًا وَيْسَالًا وَجَنِهِ دُوا بِأَنْوَلِكُمُ مُ وَلَنْسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾                  | التوبة |
| 717        | ٥٠ ﴿ فَلَا تُشْمِئِكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَنُكُمْمُ ﴾                                                             | التوبة |
| 118        | ٥٠ ﴿ وَمِنْهُمْ ثَن بَلِيزُكَ فِي الفَدَوْنِ ﴾                                                                        | التوبة |
| 740-7EA    | ١٠ ﴿إِنَّا الصَّنَعَاتُ النَّاعَرُلُهُ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَنْمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾                                   | التوبة |
| 79         | ٠٠ ﴿ اسْتَغْوِرْ لَمُمْ أَوْ لَاسْتَغْوِرْ لَمُمْ ﴾                                                                   | التوبة |
| 797        | ١٠٢ ﴿ وَمَاخَرُونَ آخَرُوا إِذْ تُوبِيمَ خَلَقُوا حَسَلُوا حَسَلُوا مَسْلِكَ وَمَاخَرَ سَيْعًا ﴾                      | التوبة |
| 144        | ١٠٨ ﴿ لَانْتُمْرَنِيواْبُدًا ﴾                                                                                        | التوبة |
| 194        | ١١٢ ﴿النَّكِيمُونَ الْعَمِيثُونَ لَلْمُعِدُونَ النَّتِهِوْنَ النَّصِوْنِ النَّمَهِوْنِ ﴾                              | التوبة |
| ١٣٨        | ١١٣ ﴿ مَا كَاكَ لِللَّمِي وَالَّذِيكَ مَا مَثْوَا لَنَ مِسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾                               | التوبة |
| 709-171    | ١ ﴿ الَّهُ : يَنْتُ الْكِتَبِ لَلْزِكِيرِ ﴾                                                                           | يونس   |
| WVW-191    | ٢٢ ﴿ هُوَالَذِى يُسَيِّرُكُونِ البَرْوَالبَسْرِ ﴾                                                                     | يونس   |
| 087        | ٣١ ﴿ قُلْ مَن يَرَدُلُكُمْ مِنَ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ ﴾                                                             | يونس   |
| £0A        | ١٠ ﴿ وَلَا يَسْزُنُكَ وَلَهُمْ ۚ إِذَا الْمِدِّرُ إِذَا الْمِدِّرُ إِذَا الْمِدِّرُ الْمِدْ مَنِيمًا                  | يونس   |
| 777        | ٨٨ ﴿ وَقَالَتُ مُومَن رَبِّنا إِنَّكَ مَاتِنَتَ فِرْعَوْتَ وَمَلاَّمُ زِينَةً وَأَمْوَلا فِي لَلْمِوْوَ الدُّنَّا ﴾   | يونس   |
| ٤١٤        | ١ ﴿ الرُّكِنَاتُ ٱلْتَوَكَتَ اَلِنَاتُهُ ثُمَّ لَحَيْلَتْ مِن أَلَّذُ حَرِكِمٍ خَيْرٍ ﴾                               | هود    |
| 170        | <ul> <li>﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَلُونَ صُدُورَهُ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ﴾</li> </ul>                                       | هود    |
| ***        | ١٢ ﴿ فَلْمَلْكَ تَارِكُ بْسَعَنَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَصَابِقٌ بِدِ مَنْدُوكَ ﴾                                       | هود    |
| 710        | ٤٠ ﴿ حَقَّ إِذَا جَلَّةَ أَشْهَا وَقَلَ اللَّذُورُ قَلْسَا آخِلَ فِيهَا ﴾                                             | هود    |
| 772        | ٤٢ ﴿ وَهَنَ تَمْرِي بِهِمْ فِي مَنْجِ كَالْجِسَالِ وَنَادَىٰ ثُنِّجُ أَبُسَهُ ﴾                                       | هود    |
| ٦٣٤        | ٤٦ ﴿ قَالَ يَسْشُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَمْلِكَ ﴾                                                                    | هود    |



| وقم الصفحة   | وقدم الآية وأولما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | السورة |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ۰۲۰          | ٤٩ ﴿ يَلْكَ بِنَ أَنْكُمُ الْغَيْبِ ثُوبِيهَا إِنْتِكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | هود    |
| ٤١٩          | ١٢ ﴿ قَالُوا يُعَمَدُ عُنَا كُنُتُ فِينَا مَرْجُوا فِلْمَا لَهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | هود    |
| ٤١٨          | ١٤ ﴿ وَيَنقُورِ هَنذِهِ . تَافَةُ اللَّو لَكُمْ ءَالِكَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | هود    |
| 7.0-188      | ٨٧ ﴿ فَكَا كِمَا أَنْ مُا مَعَلَنَا عَلِيْهَا صَالِقَهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | هود    |
| 11.          | ٨٧ ﴿ قَالُوا يَسْفَمَنِهُ أَسَلَوْتُكَ تَأْثُرُكَ أَنْ نَتَرُكُ مَا يَسَبُدُ مَا يَازُنًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | هو د   |
| 099          | ٩٢ ﴿ قَالَ يَنَقَوْمِ أَرْهُ مِنْ أَصَرُّ مَلَيْسَتُهُمْ مِنَ اللَّهِ وَالْخَنَدُ ثُمُوهُ وَزَآءَ كُمْ طِفَينًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | هود    |
| ۰۲.          | ١٠٠ ﴿ وَالِكَ مِنْ أَلْمُنْكُمْ ٱلْفُرَىٰ نَعْشُدُ مَلَيْكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | هود    |
| 770          | ١٢٠ ﴿ وَكُلَّا نَفْشُ مَلَيْكَ مِنْ أَلَيْكَ الرُّسُلِ مَا نُنتِيتُ بِهِ. فَوَادَكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | هود    |
| ٥            | ٢ ﴿ إِنَّا أَرْكَتُهُ وُمَّا مَرَبَّ الْمَلَّكُمْ مَعْقِلُوتَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يوسف   |
| 74.          | ٢٦ ﴿ قَالَ مِنَ رَوَدَنْنِي مَن أَمْشِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يوسف   |
| 371          | ٣٨ ﴿ وَاتَّهُمْتُ مِلْهُ مَامَلُونَ إِيرُهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَشْقُوبَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يوسف   |
| 7.7          | ٥٠ ﴿ قَالَ مَا خَتُلْهَ كُنَّ إِذْ زَوَهُ ثَنَّ يُوسُكَ عَن نَفْسِهِ. ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يوسف   |
| ۰۲۸-۲۰۳      | ٥١-٥١ ﴿ قَالَ مَا خَطْلِتُكُنَّ إِذَ رَبَعِ فَنَ يُوسُكَ حَن الْمَسِدِ. ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يوسف   |
| ۲.۳          | ٥٠ ﴿ وَهِ كَالِمَ لِهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّلَّا لَمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال | يوسف   |
| ۰۲۰          | ٧٧ ﴿ قَالُوا إِن يَشَــ إِنْ مَقَدْ سَرَفَ أَخْ لَهُ مِن فَبُلُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يوسف   |
| 44           | ٨٢-٨١ ﴿ ارْجِمُوا إِنَّ أَبِيكُمْ مَغُولُوا يَتَأَمَانًا إِنَّ أَبَنَكَ سَرَقَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يوسف   |
| 377          | ٨٧ ﴿ وَمُنْكِ الْقَرْيَةَ الَّذِي كُنَّا فِهَا وَالْمِيرَ الَّيَّ أَفْلَنَا فِهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يوسف   |
| ۰۷۲          | ٩٨ ﴿ فَالْ سَوْفَ ٱلسَّنَفُوثُ لَكُمْ رَقِتَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يوسف   |
| ٥٧١          | ٩٩ ﴿ مَسَلَمًا دَعَلُوا مَلَ يُوسُفَ عَاوَى إِلَيْهِ أَبَوْيُهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يوسف   |
| 178          | ١٠٠ ﴿ وَوَقَعَ أَبَرَيْهِ مَلَ الْمَرْقِ، وَخَرُّوا لَهُ شُبِّكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يوسف   |
| 144          | ١١٠ ﴿ مَثِّمَا إِنَا اسْتَيْقَتَ الزُّسُلُ وَظَالْوًا أَنْتُهُمْ قَدْ كَالِيمُوا جَمَاتُهُمْ مَشْرُنًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يوسف   |
| 119          | ١١١ ﴿ لَقَدَكَاتَ فِي ضَمِيمَ مِبْرَةً لِأَوْلِ الْأَلِيبِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يوسف   |
| 711          | ۲ ﴿ اللَّهُ الَّذِى رَفَحُ السَّمَوٰتِ بِنَتِي صَمْو تَرَوْتَهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الرعد  |
| ٥.           | ٣٨ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَكُنَا رُسُلَا مِن فَيْلِكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الرعد  |
| 779          | · ؛ ﴿ رَإِن مَّا ثُهَنَّكَ بَسَمَى الَّذِي نَودُهُمْ أَوَنَتُوَفِّينَكَ فَإِنَّمَا هَٰتِكَ اللَّكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرعد  |
| <b>*</b> 7.A | ٢١ ﴿ وَقَدْ مَكُرَ الَّذِي مِن قَلِهِمْ فَيْقُو الْمَكُرُ مَيْمِكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرعد  |
| 779          | 21 ﴿ وَيَعْولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرعد  |

| وقم الصفحة | رقع الآية وكوخا                                                                                                              | السورة  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٤٠٨        | ١٦ ﴿ يَن مَثَلِيهِ - مَهَنَّمُ وَيُشْلَقُ مِن مَّلُو صَكِيعِ ﴾                                                               | إبراهيم |
| 707        | ٢٥ ﴿ ثُوْقِ أَكُلَمَا كُلُّ حِينِ إِلَانِ رَبِّهَا ﴾                                                                         | إبراهيم |
| ***        | <ul> <li>﴿ اَلَهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا مِنْتَ اللَّهِ كُثْرًا وَلَّسَلُّوا فَوْمَهُمْ وَازَ البّرَادِ ﴾</li> </ul> | إبراهيم |
| 777        | ٣٠-٢٨ ﴿ اللَّهُ مَرَّ إِلَى الَّذِينَ بَدُّ لُوا فِيصَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَلَسَكُوا فَوَمَهُمْ وَازَ البَوَادِ ﴾             | إبراهيم |
| 777        | ٣٤ ﴿ وَرَاتَنَكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلَتُمُوهُ ﴾                                                                             | إبراهيم |
| 4.4        | ٩ ﴿ إِنَّا نَعَنُ زَلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ كَمَنِظُونَ ﴾                                                              | الحجر   |
| 1.7        | ٢٣ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُمِّي. وَيُبِيتُ وَتَشَنُّ ٱلْوَلِيقُونَ ﴾                                                           | الحجر   |
| 788-1-7-98 | ٤٢ ﴿ وَلَقَدْ طَلِنَنَا ٱلسُّمَتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ مَلِنَا ٱلسَّتَضِيٰهِ }                                          | الحجر   |
| 788-1.7-98 | ٢٠ ﴿ وَإِذَ رَبُّكَ هُوَ يَسْتُرُهُمُ إِنَّهُ حَكِيمٌ طَيْعٌ ﴾                                                               | الحجر   |
| ٨٠         | ٣٠ ﴿ مَسَجَدَ السَلَتِكَةُ كُالْهُمْ أَجَمُونَ ﴾                                                                             | الحجر   |
| 171        | ٤١ ﴿ فَالَ حَمَدُنَا مِدُولًا فَلَنَّ شَسَتَيْدِتُ ﴾                                                                         | الحجر   |
| ۲۰۳        | ٧٧ ﴿ لَمَنْزُهُ إِنْهُمْ لَيْ سَكَمُامِ يَسْمَهُونَ ﴾                                                                        | الحجر   |
| 171        | ٨٨ ﴿ لاَ تَمَكَّنَّ مَرْكِكَ إِلَى مَا مَتَّمَنَا بِهِ أَنْوَجَمَا مِنْهُمْ ﴾                                                | الحجر   |
| 787        | ٩١ ﴿ الَّذِينَ جَمَــُ لُوا الشُّرْكَانَ مِعِنِينَ ﴾                                                                         | الحجر   |
| 727        | ٩٠ ﴿ إِلَا كُنْيَنِكُ ٱلنَّسْتَهْزِوبِينَ ﴾                                                                                  | الحجر   |
| 727        | • ﴿ وَالْأَنْسَدَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا وِفْ مَّ وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾                                        | النحل   |
| 787        | <ul> <li>﴿ وَلَلْقَتِلَ وَالْهِمَالَ وَالْهَمِيرَ لِتَرْحَتَبُوهَا وَلِينَةً ﴾</li> </ul>                                    | النحل   |
| 718        | <ul> <li>﴿ إِنَّا قَوْلًا لِنَحْدِ إِنَّا أَرْتَتُهُ أَنْ قُلُولَ الْمَكُن فَيَكُونُ ﴾</li> </ul>                            | النحل   |
| 44.        | ٤٤ ﴿ بِالنَّبِيْنَتِ وَالزُّيْرُ وَأَرْلَنَّآ إِلَيْكَ الذِحْرَ لِنُنَّيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلْتِهِمْ ﴾              | النحل   |
| ۰۸۸        | 11 ﴿ وَيَعْمَلُونَ يَقِو مَا يَكُومُونَ وَتَعِيثُ أَلَينَتُهُدُ ٱلكَوْبَ أَنَ لَهُمُ لَلْسُنَ ﴾                              | النحل   |
| ٤          | ٢٠ ﴿ وَمَا أَنْزَكَا مَلِنَكَ الْكِتَتَبَ إِلَّا لِشَيَّةِ مُثَمُّ الَّذِي اخْتَلَقُوا بِنِهِ ﴾                              | النحل   |
| 775        | ٧٥-٧٥ ﴿ مَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا حَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَغْدِدُ كُلُّ مَنْ مَنْ وَ                                           | النحل   |
| 847        | ٩١ ﴿ وَأَوْقُوا بِمَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَنهَ دَلَّمْ وَلَا لَنقُشُوا الأَيْمَنَ مَهْدَ قَرْسِجِيدِهَا ﴾                      | النحل   |
| 799        | ٩٤ ﴿ وَلَا نَتَعِدُ أَوَا أَيْسَنَكُمْ مَخَلًا بَيْنَكُمْ مَخَلًا بِيَنَكُمْ فَنَزِلُ فَدُمُّ لِمُدَ ثُنُونَهَا ﴾            | النحل   |
| 07V-Y7     | ٩٨ ﴿ ظَهٰا مَرَّاتَ التَّرْيَانَ فَاسْتَعِدُ وَإِنَّهِ مِنَ الشَّيْعَانِ الرَّحِيدِ ﴾                                        | النحل   |
| £77        | ١٠٦ ﴿ مَن كَفَرُ وَاقْو مِنْ تَشْدِ إِيمَنْنِهِ وَإِلَّا مَنْ أَكْمَةٍ مُطْلَمَهِ ثَمَّا الْإِيمَنَين                        | النحل   |
| ٧٢٤-٠٢٥    | ١١٠ ﴿ ثُمَّ إِلَى رَبِّكَ لِلَّذِينَ حَاجَمُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَيْمُوا ﴾                                                    | النحل   |



| وقم الصفحة                            | وقع الآية <i>واولما</i>                                                                                                         | السورة  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 701                                   | ١١ ﴿ وَيَتِعُ الْإِنْتُ فِاللَّرِ وُمَّلَّتُهُ لِلنَّمِ ﴾                                                                       | الإسراء |
| 721                                   | ٢١ ﴿ ٱللَّارَكَيْتَ ضَنَّلْنَا لِبَصْنَهُمْ مَلَ بَسُونِ ﴾                                                                      | الإسراء |
| <b>***</b> -14-10-1*                  | ۲۳ ﴿ فَلَا تَثُلَ لَكُنَّا أَتِي ﴾                                                                                              | الإسراء |
| 474                                   | ٣٧-٢٣ ﴿ وَتَسْنَى زَبُّكَ ٱلْاَمْتَهُدُوا إِلَّا إِنَّهُ وَإِلْوَالِمَانِي لِعُسَدِنًا ﴾                                        | الإسراء |
| ١٣٧                                   | ٢٤ ﴿ وَٱخْفِصْ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾                                                                       | الإسراء |
| 474                                   | ٢٦ ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْفُرْيَ حَفَّهُ وَٱلْوِسْرِكِينَ وَآيَنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾                                                        | الإسراء |
| 0 £ £ - \mathcal{T} \dagger 9 - 2 3 0 | ٣١ ﴿ وَلَا نَشَنُكُوا لَوَلَنَدُ ثُمْ خَشَيَّةً إِنْكَوْ ﴾                                                                      | الإسراء |
| 7.4                                   | ٣٢ ﴿ وَلَا نَفْرَوُا الزِّقَ ﴾                                                                                                  | الإسراء |
| ٣٩٠                                   | ٣٠ ﴿ وَتُوَفُّوا الْكَوْلَ إِنَا كِلُمُّ وَرَبُوا بِالْعِسْطَامِ النُّسْتَةِيمِ ﴾                                               | الإسراء |
| 444                                   | ٣٦ ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْنَ لَكَ بِدِ مِلْدُ ﴾                                                                                 | الإسراء |
| 77.9                                  | ٣٧ ﴿ وَلَا نَتَشِي فِي ٱلْأَرْضِ مَرَدًا ﴾                                                                                      | الإسراء |
| <b>77.9</b>                           | ٣٨ ﴿ كُلُّ دَلِكَ كَانَ سَيَعْتُ مِنذَرَتِكَ مَكُوبُهَا ﴾                                                                       | الإسراء |
| 11.                                   | <ul> <li>٤ ﴿ اَلْمَاسْمَنَكُونَ مُسْتُم إِلَيْنِ وَالْمُؤَدُونَ السَلَيْحَ إِنشًا ﴾</li> </ul>                                  | الإسراء |
| ٤٣٦                                   | ٦٠ ﴿ وَإِذْ قَلَنَا لَكَ إِذَا زَمُّكَ أَحَاكُ إِلنَّاسِ ﴾                                                                      | الإسراء |
| ٤٢٦                                   | ١١ ﴿ وَلَهُ قُنَا لِلْمَلْتِكِ لَنَّهُمُوا لِآدَمُ مُسَمَّدُوا إِلَّا إِنْهِسَ ﴾                                                | الإسراء |
| ٤٢٦                                   | ٦٢ ﴿ قَالَ أَرَهَ يَنْكَ هَلَا ٱلَّذِي كَرَّتْتَ عَلَى ﴾                                                                        | الإسراء |
| ١٣٥                                   | <ul> <li>﴿ قُل أَيْنِ الْمُتَنَمَّتِ الإِنشُ وَالْمِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الشُّرَكِ لَا يَأْتُونَ ﴾</li> </ul> | الإسراء |
| 414                                   | ٩٠ ﴿ وَقَالُوا لَنْ لَقَهِرَ ﴾ لَفَ حَنَّى تَنْجُرُ لَنَا بِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُومًا ﴾                                           | الإسراء |
| 414                                   | ٦ ﴿ ظَمَلُكَ بَدِجٌ لَفَسَكَ عَلَى مَا تَشْرِهِمْ إِن لَّهُ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْمَدِيثِ أَسَمًا ﴾                             | الكهف   |
| 177                                   | ٩ ﴿ أَرْحَيهْتَ أَنَّ أَسْحَنَ ٱلْكُمَّهِ وَالرَّفِيرِكَانُواْ مِنْ مَايَئِنَا عَمْثًا ﴾                                        | الكهف   |
| 177                                   | ١٠ ﴿إِذَ أَنَّى الْمِشْمَةُ إِلَى الْكُمَّيْفِ فَقَالُوا رَبِّنا عَالِنَا مِن أَنْسُلُهُ رَحْمًا ﴾                              | الكهف   |
| 071-077                               | ٢٠ ﴿ مَلِيتُوا فِي كَمْفِهِمْ كَنْتَ مِانَغُ سِينِينَ وَانْهَادُوا نِشْمًا ﴾                                                    | الكهف   |
| 976                                   | ٢٥ ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا لِمِنْوا ﴾                                                                                     | الكهف   |
| ٤١١                                   | ٢٧-٢٧ ﴿ وَآتُلُ مَا أُوْمِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ﴾                                                                     | الكهف   |
| ٤٠٩                                   | ٢٨ ﴿ وَآمْسِيرٌ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ بَنْهُوتَ رَبَّهُم وِالْفَسَدَةِ وَالْسَيْقِ يُرِيدُونَ وَجُهَدُ ﴾                      | الكهف   |
| 175                                   | ٣٤-٣٢ ﴿ وَلَنْمِنَ لَمُم مُثَلًا تَبْلَتِن جَمَلُنَا لِلْحَدِهِمَا جَنَّتِينِ مِنْ أَصَّنَبٍ ﴾                                  | الكهف   |
| ۰۰۳                                   | ٤٩ ﴿ وَقُضِمَ ٱلْكِنْتُ فَقَى ٱلْشَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِشَاضِهِ ﴾                                                            | الكهف   |

| رقم الصفحة      | وقع الآية وكولها                                                                                                                    | السورة   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 019             | <ul> <li>﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَاتَةِ كُوْ الشَّمْدُ وَلِكَوْمَ ضَمَعُمُّوا إِلَّا إِلِيسَ كَانَ مِنَ السِيقِ فَفَسَقَ ﴾</li> </ul> | الكهف    |
| ٥٤.             | ٧٩ ﴿ أَتَسَالِسَفِينَةُ فَكَانَتْ لِتَسْتِكِينَ يَعْسَلُونَ فِ ٱلْبَعْرِ ﴾                                                          | الكهف    |
| YY              | ۱ ﴿ كَمْيَمْتُنَّ ﴾                                                                                                                 | مريم     |
| ٤٦٥             | ٤ - ٦ ﴿ قَالَ رَبِّ إِلَى وَهَنَ ٱلْعَلْمُ مِنْ وَأَشْتَعَلَ ٱلزَّأَسُ شَكَيْبًا ﴾                                                  | مريم     |
| ٤٦٥             | <ul> <li>﴿ وَ إِنْ خِفْتُ ٱلْمَوَلَىٰ بِن وَنَآه ى وَكَانَتِ ٱمْرَأَ فِي عَاقِرًا ﴾</li> </ul>                                      | مريم     |
| ٤٦٥             | <ul> <li>﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَنَّمُ وَكَانَتِ ٱسْرَأَ فِي عَافِرًا ﴾</li> </ul>                                      | مريم     |
| 114             | ٢٤ ﴿ فَنَادَسُهَا مِن غَيْبُهَا ٓ الْاَ غَزَنِي قَدْجَمَلَ رَبُّكِ غَنَّكِ سَرِنًا ﴾                                                | مريم     |
| 114             | ٢٩ ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْوً قَالُوا كَيْفَ كُكُلِمُ مَن كَافَ فِ الْمَهْدِ مَدِيثًا ﴾                                                 | مريم     |
| 171             | ٤٢ ﴿ إِذْ قَالَ لِيَكِيهِ يَنَأَبَ لِمَ مَسَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْعِيرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْكًا ﴾                     | مريم     |
| 188             | ٥٠ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِي كِتَنْتِ لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَنْسَى ﴾                                                      | طه       |
| 148             | <ul> <li>﴿ اَلَّذِى جَمَلَ لَكُمُ ٱلأَوْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا ﴾</li> </ul>                                      | طه       |
| 148             | ٠٦ ﴿ وَلَقَدُ أَنْزِنَتُ مَانِنِنَا كُلُّهَا فَكَلَّبَ وَأَنَّ ﴾                                                                    | طه       |
| £ <b>V</b> 9    | ٧٧ ﴿ فَالَّوَا لَن نُّؤْمِرُكَ مَلَنَ مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْهَيْنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَيًا ﴾                                            | طه       |
| 111             | <ul> <li>﴿ بَلَ قَالُوا أَشْفَنتُ أَخَلَنِم بَالِ أَفْتَنَاهُ بَلَ هُوَ شَامِرٌ ﴾</li> </ul>                                        | الأنبياء |
| 779             | ٩ ﴿ ثُمَّ صَدَفَتَهُ مُ ٱلْوَصَّدَ فَأَجَيْنَتُهُمْ وَمَن لَشَلَةً وَأَحْلَسَطُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾                                 | الأنبياء |
| 41              | ١٢-١١ ﴿ وَكُمْ فَصَمْنَا مِن فَرْيَةِ كَانَتْ طَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَشْدَهَا فَوْمًا مَاخَيِينَ ﴾                                 | الأنبياء |
| 718             | ٣٧ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ صَهَلِ ﴾                                                                                               | الأنبياء |
| 710             | ٣٨ ﴿ وَيَعُولُونِ مَنَىٰ هَٰلَا ٱلْوَعَٰدُ ﴾                                                                                        | الأنبياء |
| 4.4             | ٤٧ ﴿ وَتَشَمُّ النَّوْنِينَ الْوَسْطَ يَوْمِ الْفِينَسَةِ فَلَا نُظَـلُمُ فَنَسٌّ شَيْعًا ﴾                                         | الأنبياء |
| A.7-117-717-A33 | <ul> <li>﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُومَن وَهَـُرُونَ ٱلثَّرَّانَ وَخِيسَيَّةُ وَوَكُولِ إِنْسَتَوْدِت ﴾</li> </ul>                     | الأنبياء |
| 111             | ٠٠ ﴿ مَكَنَا ذِكُرُ شَارَكُ أَرَاتَتُ ٱلْمَاتُمُ لَدُ شَرِكُونَ ﴾                                                                   | الأنبياء |
| ۳٧٦             | ٨٤ ﴿ فَأَسْتَنَجَسَنَا لَهُ وَكُفَفْنَا مَا بِعِدِينَ مُسْتَوِ ﴾                                                                    | الأنبياء |
| 017-017         | ٨٧ ﴿ وَكَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُعَنَضِبًا فَطَنَّ أَن أَن أَنْ أَنْقُورَ هَلَيْتِ ﴾                                              | الأنبياء |
| ١٦٨             | ٩٠ ﴿ فَأَسْتَنَجَسُنَا لَهُ وَوَجَسْنَا لَهُ يَعْفِئَ وَأَسْلَعْنَ لَهُ زَوْجَكُمْ ﴾                                                | الأنبياء |
| 197             | ٩١ ﴿ وَالَّتِيَّ ٱلْمُسْكَنَّ فَرْحَهُ كَالْمَنْفَعُنْكَ إِنْ فِيهِكَا بِن زُوجِتُكَا ﴾                                             | الأنبياء |
| 101             | ١١ ﴿ وَمِنَالْنَاسِ مَن يَسْهُدُ اللَّهَ مَلَ حَرْفٍ ﴾                                                                              | الحج     |
| 108             | ١٢ ﴿ يَدَعُوا مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَعْسُلُوهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ﴾                                                          | الحج     |



| وقم الصفحة | وقع الآية وكولمنا                                                                                               | السورة   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٤٠٢        | <ul> <li>٨ ﴿ أَلَّا ثَرَ أَلَتَ اللَّهُ يَسْتَبُكُ أَنَّهُ مَن فِي السَّمَوٰتِ وَمَن فِي الدُّيْنِ ﴾</li> </ul> | الحج     |
| ٤٠٢        | ١٩ ﴿ وَكَلَّنِ خَسْمَكُنِ ٱلْخَصَرَمُوا فِي زَيِّعِمْ ﴾                                                         | الحج     |
| ٤٠٣        | ٢٣ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُنْ عِلْ الَّذِيرَ مَا مَثُوا وَمَهِ أَوْ الصَّالِحَاتِ حَنَّاتٍ ﴾                          | الحج     |
| ٣٠٣        | ٢٠ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُنَرُوا وَيَصَدُّونَ مَن سَهِيلِ ٱلْمُوزَّالْتَسْهِدِ ٱلْحَسَرَامِ ﴾                      | الحج     |
| 177-17.    | ٢٧ ﴿ وَأَيْنَ فِي النَّاسِ بِلَلْحَ بَاتُولَة رِحَالًا وَقَلْ كُلْ صَلْمٍ ﴾                                     | الحج     |
| ۳۳۸        | ٢٩ ﴿ ثُمَّ لِتُعْشُوا تَنْسَعُهُمْ وَلَـبُولُوا ثَلُومَهُمْ وَلَـبَطَّوَقُوْا بِالْسَيْتِ الْمَوْسِيقِ ﴾        | الحج     |
| **•        | ٤٧ ﴿ وَيَسْتَمْصِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلَن يُغْلِفَ اللَّهُ وَعْدَمُ ﴾                                         | الحج     |
| ***        | ٤٩ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُ النَّاثُ إِلَيَّا لَكُ لَكُونَيْدٌ ثُبِينًا ﴾                                             | الحج     |
| ٤٣٣        | ١٠ ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاضَ بِعِنْ لِمَا عُولِتَ بِهِ ثُمَّ بُعِي طَيْرَ وَلَهُ مَا يَدُ لَهُ اللَّهُ ﴾            | الحج     |
| ٤٣٣        | ١١ ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللَّهُ يُولِجُ الَّذِلَ فِ النَّهَادِ وَيُولِجُ النَّهَادَ فِي الَّذِلِ ﴾                   | الحج     |
| ٤٣٣        | ١٢ ﴿ وَالِكَ بِأَكَ اللَّهُ هُوَ المَثَّى وَأَكَ مَا بَنْهُونَ مِن دُونِيدِ هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾                    | الحج     |
| 711        | ٦٠ ﴿ أَلَدُنَرَ أَنَّ لَقَدْسَخُرَلَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَعْرِي فِي ٱلْبَعْرِ بِأَسْمِد ﴾        | الحج     |
| 371-172    | ٧٠ ﴿لِكُلِّ أَتَافِ جَمَلُنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾                                                        | الحج     |
| 178        | ٨٦﴿ وَلِن جَنَدُلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصَمَلُونَ ﴾                                               | الحج     |
| 140        | 19 ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ مِينَ الْقِينَدُوفِ مَا كُمُنْدَ فِيهِ فَغَيْلُونَ ﴾                           | الحج     |
| 140-11.    | ٠ > ﴿ أَلَوْ تَعْلَمُ أَكَ لَقُدَيْمَكُمْ مَا فِي التَّكَنَلُو وَالْأَرْضِ ﴾                                    | الحج     |
| 099-178    | ٨٧ ﴿ وَيَحْنِهِ لُوا أَهْ وَخَنَّ بِهِ كَالِيهِ ﴾                                                               | الحج     |
| £7£        | ١١-١ ﴿ مَدْ أَفَلَتَ الْشُوْمُونَ ﴾                                                                             | المؤمنون |
| ٤٧٦        | ٥-٦ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ اِلْمُرْوِسِهِمْ حَنِطُونَ ﴾                                                             | المؤمنون |
| 7.0        | ٢٠ ﴿ وَشَجَوَةً غَمْرُهُ مِن مُلُورِ سَيْمَاتُهُ تَنْبُتُ بِاللَّهْنِ وَمِينِهِ إِلَّا كِلِينَ ﴾                | المؤمنون |
| 10V-10A    | ٣٧ ﴿ إِذْ حِنَ إِلَّا حَبَى الْذَيْهَا مَدُوتُ وَفَيْهَا وَمَا لَمَنْ بِهِمَهُوثِينَ ﴾                          | المؤمنون |
| ١٨٨        | ٥٠ ﴿ يَمَانِيُّ ٱلرُّسُلُ كُمُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاصْلُوا صَدْلِمًا ﴾                                      | المؤمنون |
| 114        | ٠٠ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْفِنَ مَا مَاتِوا وَقُلُومُهُمْ وَجِلَّةً أَتَهُمْ إِلَى زَيْهِمْ وَجِسُونَ ﴾               | المؤمنون |
| 114        | ٦١ ﴿ الْوَلَيْكِ يُسْرَحُونَ فِي لَلْفَيْزَتِ وَحُمْ لَمَا سَنِيقُونَ ﴾                                         | المؤمنون |
| 44         | ٩٩ ﴿ حَقِّرَإِنَا جَلَّهُ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّهِ آرْجِعُونِ ﴾                                       | المؤمنون |
| 441        | ١٠١ ﴿ مَلِنَا ثُونَ إِن الشُّورِ مَلْا أَسَابَ يَنْتَهُمْ يَرَبَهِ وَلَا بَسْلَتُمُونَ ﴾                        | المؤمنون |
| 177        | ١١٠ ﴿ فَالْخَذَنْشُومُ بِدَخِيًّا حَقَّ السَّوَكُمْ وَكُونِي وَكُفتُد يَنْفِهُ مَنْدَسَكُونِ ﴾                  | المؤمنون |

| وقم الصفحة  | رقعم الآية وأولمنا                                                                                            |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٥٣٦         | ١ ﴿ شَوَا الزَّلْهَا وَقَرْنَا عَالَمَ عَلَيْهِ بِيَسْتِ لِمُشَكِّرُ مَثَّكُونَ ﴾                             | النور   |
| VE-3A       | ٤ ﴿ لَلْبَيْلُ مُرْ نَسْيِنَ جَلْنَا ﴾                                                                        | النور   |
| ***         | ٠-١ ﴿ وَالَّذِينَ يُرُونَ أَلُونَهُمْ مَلَ مِكُلُ لِمُ فَهَدَّا إِلَّا الشَّيْحُ مَشَهَدَةُ لَسُورٍ ﴾         | النور   |
| ۱۷۰         | ٢٤ ﴿ يَمْ مَنْشَهُ مَلَيْمٍ ٱلْمِنْشَهُمْ وَلَيْرِيمَ وَآلَيْكُهُم بِيَاكَانُوا بَسْسَلُونَ ﴾                 | النور   |
| 14.         | ٢٠ ﴿ وَمَهَا إِمَوْنِهِمُ اللَّهُ وَيَعَمُمُ الْمَثَلُ وَيَعَلَّمُونَ أَنَّ أَلَهُ هُوَ الْمَثِّ الْكِينُ ﴾   | النور   |
| ٤٨٩         | ٢٩ ﴿ لِمُن مَلِيَكُ جُسُاحُ أَن مَنْ خُلُوا لِيُونَا مَيْرَ سَسَكُونَوْ فِيهَا مَشَاحٌ لَكُو ﴾                | النور   |
| £9£-£90     | ٣١ ﴿ وَلُل إِلْكُونَنِي يَعْشُصْنَ مِنْ أَبْصَنْدِهِنَّ وَكَعَلْظَنَ فُرْحَمُهُنَّ ﴾                          | النور   |
| 09778-777   | ٣٣ ﴿ وَلَيْسَتَمْ فِ الَّذِينَ لَا يَهِدُىنَ يَكِسًا حَنَّى يَعْنِيمُ لِللَّهِ مِن فَشْلِيدٍ ﴾                | النور   |
| ۱۸۱         | ٣٨-٣٦ ﴿ فِي يَثِونِ لَهِنَ اللَّهُ أَن زَّفِعَ وَلِلْكَ حَرَفِهَا ٱسْمُنَدُ يُسْتَحُ لَدُ فِيهَا ﴾            | النور   |
| ۳۳۰         | · ؛ ﴿ أَوْ كُفُلُكُتُ فِي بَعْرِ لُهِي يَعْشَنُهُ مَنْجُ فِن فَرَقِدِ مَنْجٌ فِن فَرَقِدِ مَعَاتُ ﴾           | النور   |
| 707         | < ﴿ وَقَالُواْ مَا لِهِ هَذِكَ الرَّسُولِ بِأَحْثُلُ الطَّلَمَ لَدُ وَيَنْفِى إِلَيْ الْكُتَوَافِ ﴾           | الفرقان |
| <b>₹</b> 0Υ | ٧-٨ ﴿ وَقَالُواْ مَا لِهُ مَذَا الرَّسُولِ مَا صَحُلُ السَّاحَ لَهُ السَّاحَ لَهُ وَيَدْثِقُ فِ الدُّسَولِي ﴾ | الفرقان |
| ٦٥٧         | ١٠ ﴿ خَسَائِكَ الَّذِي إِن حَسَارُ جَمَلَ لَكَ خَيْرًا فِن وَلِقَ جَنَّتِي فَيْرِي مِن فَسَوْحًا ﴾            | الفرقان |
| ٤٠٠         | ٣٩-٣٨ ﴿ وَكَا ذَا وَتُسْرُوا وَأَصْلَبَ الزَّيْنِ وَغُرُونًا يَيْنَ ذَالِكَ كَيْدِلَ ﴾                        | الفرقان |
| 091         | ٤٧ ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الَّذِلَ لِنَاسًا وَالنَّزَعَ شَبَاتًا وَجَمَلَ النَّهَارَ فَشُوزًا ﴾       | الفرقان |
| 711         | · · ﴿ وَلَقَدْ مَرْفَتُهُ يَنْتُهُمْ لِلذِّكُوا مَا لَهُ أَحْدُ النَّاسِ إِلَّا كُمُونَا ﴾                    | الفرقان |
| 77.         | ٥٠ ﴿ وَيَسْبُلُونَ مِن دُورِبِ ٱلْمُومَا لا يَنَعُمُهُمْ وَلَا يَسْرُهُمُمْ ﴾                                 | الفرقان |
| 4.4         | 1٨ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْتُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيَّهَا مَاخَرَ ﴾                                            | الفرقان |
| 9.4         | ٦٩ ﴿ يُعَنَدَعَتْ لَهُ الْعَسَلَابُ يَوْمَ الْقِينَدَةِ فَأَخَذَّ فِيدِ شَهِلًا ﴾                             | الفرقان |
| 772         | ٣ ﴿ لَتَلْفَ بَدَيًّ نَّشَكَ ٱلَّا يَكُونُوا مُؤْمِينَ ﴾                                                      | الشعراء |
| ודו         | · ﴿ وَمَا بَأَلِيمٍ مِن ذِكْرِ مِنَ الزَّمْنِي صَّلَحْوَالَاكَانُوا مَنْهُ مُعْرِيدِينَ ﴾                     | الشعراء |
| 1.7         | ١٧-١٦ ﴿ فَأَيِّهَا فِرْعَوْتَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْفَكَدِينَ ﴾                                    | الشعراء |
| 1.7         | ٣٥-٣٤ ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ إِنَّ هَذَا لَسَيْرً طَيْتٌ ﴾                                               | الشعراء |
| 727         | ١٣٩ ﴿ تَكَذَّبُونَ الْمَلَكُمْ الْمُؤْلِدُ وَلِلَّهِ الَّذِيدُ وَمَاكَانَ ٱكْتُمُكُمُ أَنْهِدِينَ ﴾           | الشعراء |
| דדו         | ١٩٥-١٩٢ ﴿ وَلِلْتُدَكَّنَ يَلُ زَبُ ٱلْعَكِينَ ﴾                                                              | الشعراء |
| 778         | ١٩٨-١٩٩ ﴿ وَلَوْ زَلْكَ مُنْ يَسْفِنُ ٱلْأَصْبَوِينَ ﴾                                                        | الشعراء |
| ۰۷۹         | ٢٢ ﴿ فَمَكَّتَ فَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ . ﴾                                    | النمل   |

| وقم الصفحة | رقم الآية وكولما                                                                                                 |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٥٧٩        | ٢٧ ﴿ فَالْسَنَظُرُ الْسَدَقَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلكَلِيقِ نَهُ                                                    | النمل    |
| ۸۷۸        | ٢٨ ﴿ اَذْهَبَ يَكِنِي مَسَدًا فَالْفِهُ إِلَيْمَ ثُمَّ مَّنَّكُ مَنْهُمْ فَالْظُرْ مَانَا يَرْجِشُنَ ﴾           | النمل    |
| ٥٧٨        | ٣٠-٢٩ ﴿ وَالدِّيمَانِيُ الْسَلُوا إِنِّ الْإِنْ إِلٰ كِنَتْ كُيمٌ ﴾                                              | النمل    |
| ۲٠٤        | ٣٤ ﴿ قَالَ إِنَّ ٱلْكُلُولُ إِنَا تَعَالُوا فَرَيَدُ ٱلْمَسْلُولُ وَيَعَالُوا أَوِيَّهُ ٱلْمِيهَا آولُهُ ﴾       | النمل    |
| ٥٧٩        | ٣٨ ﴿ فَالْ يَعَالَيُهُ الْسَلْوَا الْبَكُمُ بِأَدِينِ بِمَرْجَةً فَلَ أَنْ يَأْمُونِ مُسْلِدِينَ ﴾               | النمل    |
| 7.4-41     | ٨٧ ﴿ وَيَوْمَ يُسْفَعُ فِ الشُّورِ فَغَيْعَ مَن فِ السَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَّةَ المَلْهُ ﴾ | النمل    |
| ۳٧٠        | ٨٩ ﴿ مَن حَلَّةَ إِلْمَسَنَةِ فَلَدُ خَلَّتِهَا وَهُمْ مِن فَيْعٌ يَوْمَهِ مَا يَرْمُونَ ﴾                       | النمل    |
| 178        | ٤ ﴿ إِنَّ فِيمَزِّتَ مَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَتَعَسَّلَ ٱلْمَلْهَا شِيمًا ﴾                                         | القصص    |
| ١٧٤        | ٥-١ ﴿ وَزُيدُ أَنْ نُشَرٌ مَلَ الَّذِينَ اسْتُغْمِدُوا فِ الأَرْضِ وَيَحْسَلَهُمْ أَبِمَنَّا ﴾                   | القصص    |
| 171        | ٢٣ ﴿ وَلَمَّا وَهَ مَلْةَ مَلْقِكَ وَجَدَ هَلَيْهِ أَلْقَا قِينَ السَّاسِ يَسْقُونَ ﴾                            | القصص    |
| **•        | <ul> <li>4 ﴿ فَلَنَّا سَادَهُمُ المَّوْ مِنْ عِنِوا فَالْوالْوَلِا أُولِى مِثْلَ مَا أُولِى مُومَى ﴾</li> </ul>  | القصص    |
| 44.        | ٨٧ ﴿ وَلَا يَصْدُ نَكَ مَنْ مَلِينتِ اللَّهِ ﴾                                                                   | القصص    |
| 178        | ٤ ١ ﴿ فَلَخَذَهُمُ ٱلطُّولَاتُ وَحُمْ طَلِيتُونَ ﴾                                                               | العنكبوت |
| 178        | ١٥ ﴿ فَالْهَنَّدُ وَأَسْحَنَ الشَّيْدَى وَجَمَلْتُهَا مَاتِهُ لِلْمَالِينِ ﴾                                     | العنكبوت |
| 777        | ٠٤ ﴿ آَدُلُ مَا أَلِينَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْبِ وَأَيْدِ ٱلفَّسَاؤَةَ ﴾                                          | العنكبوت |
| ٥.١        | <ul> <li>﴿ يَنِيبَادِى ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَ أَرْضِى وَمِيمَةٌ فَإِنَّنَى فَأَعْبُدُونِ ﴾</li> </ul>         | العنكبوت |
| ٥.١        | ١٠ ﴿ وَحَالَيْنِ مِن ذَاتِهِ لَا خَيلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرَزُقُهَا وَلِيَّاكُمْ ﴾                              | العنكبوت |
| 087-077    | ٦١ ﴿ وَلَهِن سَالْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوٰيَتِ وَالدَّرْضَ وَسَعَرُ الشَّمْسَ وَالْفَسَرَ لِتَقُولُنَ اللّ   | العنكبوت |
| ۱۷۸        | ٢٩ ﴿ يَا اَنَّهُمُ الَّذِينَ طَلَقُوا أَهَوْآءَهُم بِغَيْرٍ عِلْوٍ ﴾                                             | الروم    |
| 99         | ٣٠ ﴿ فَأَقِدَ رَجْهَكَ لِلنِّينِ حَنِيمًا ﴾ ٣٠                                                                   | الروم    |
| 701        | ٢-٣﴿ تَهَالُ ٱلْكِتَابِ لَارْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَدِينَ ﴾                                                 | السحدة   |
| 174        | ٣-١ ﴿ الَّمْ ۚ كَا تَهَالُ ٱلْكِنْسِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن زَّبِّ ٱلْسَلَمِينَ ﴾                                   | السحدة   |
| 11.        | ٣٠ ﴿ يَوْسَلَةُ النِّي مَن بَأْتِ مِن كُنَّ مِنْدِسَةُ فَيْهَ وَيُعَنَعَفُ لَهَا الْمَلَاثُ مِنْعَتَين           | الأحزاب  |
| 147        | ٣٣-٣٢ ﴿ يَلِينَةُ النِّي لَسَنَّ لَسَنَّ كَلَّمُومِينَ اللِّسَلَمَ ﴾                                             | الأحزاب  |
| ١٨٨        | ٣٣ ﴿ وَكَنْ فِي يُبْوَكُنَّ وَلَا تَبَكَّتُ تَنْتُمُ الْمَهِيدَةِ الأَوْلَ ﴾                                     | الأحزاب  |
| ۲۳.        | ٣٤ ﴿ وَاذْ حَشْرَتَ مَا يُسْلَقُ فِي بَيْرَةِ حَنْ مِنْ مَاينتِ اللَّهِ وَلَلْمِ حَمَدْ ﴾                        | الأحزاب  |

| وقم الصفحة    | رقع الآية وكولها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | السورة  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11.           | ١٧ ﴿ كَالْمُرَادِينَا إِنَّا لَكُمْ السَّالِينَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| ŧ             | ٧٠-٧٠ ﴿ كِالَيْهَا الَّذِينَ مَاسَنُوا اتَّقُوا الْمَدَ وَقُولُوا فَوَلَا سَرِيهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الأحزاب |
| ٤٠٧           | ١٠ ﴿ لَقَدْكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَتِهِمْ عَايَدٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ب       |
| 010           | ٢٤ ﴿ قُلْ مَن رَزُقُكُمْ قِرَ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ قُواللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ب       |
| ŧ۰۷           | ٤٦ ﴿ قُلْ إِنْمَا أَعِظُكُمْ بِرَحِدَةً أَن تَقُومُوا يَقِ مَثَنَ وَقُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُمْ بِرَحِدَةً أَن تَقُومُوا يَقِ مَثْنَ وَقُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُمْ بِرَحِدَةً أَن تَقُومُوا يَقِو مَثْنَ وَقُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُمْ بِرَحِدَةً أَن تَقُومُوا يَقِو مَثْنَ وَقُرْدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُمْ بِرَحِدَةً أَن تَقُومُوا يقو مَثْنَ وَقُرْدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُمْ بِرَحِدَةً أَن تَقُومُوا يقو مَثْنَ وَقُرْدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُمْ بِرَحِدِهِ إِنَّ اللَّهِ مُثْنِينًا وَقُولُوا لِمُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ | ب       |
| 177           | ١١ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن لَمُلْقَعْ لَدَّ جَمَعَكُمْ أَذَيْبًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فاطر    |
| 7.1           | ٤ ﴿ مَلَ مِسْرَطِ تُسْتَفِيرٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يس      |
| 771           | <ul> <li>٢٨ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ مَسْدِيدٍ مِن جُنو مِن السَّمَلَةِ وَمَا كُنّا مُنزِلِينَ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يس      |
| ٥٩٠           | ٣٧ ﴿ وَمَايَدَةً لَهُمُ ٱلْتِلْ مَسْلَعُ مِنْهُ النَّهَادَ ظِيزًا هُم مُثْطَلِعُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يس      |
| £YA           | ٤٧ ﴿ وَلِهَا قِلَ لَمُتُمْ أَنْفِقُوامِنَّا رَفَقُكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَمَنُوا اللَّذِينَ مَاسَوًا أَتَكُومُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يس      |
| 179           | ٥٠ ﴿إِنَّ أَسْحَبَ لَلْمُتَّةِ الَّتِيمَ فِي شُعُلِ تَنكِعُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يس      |
| 179           | ٥٥-٥٨ ﴿ ثُمْ وَأَزْوَبُهُ ثُولِي طِلْلًا مِلْ ٱلْأَرْآيِكِ مُشْكِرُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | يس      |
| 771           | 17 ﴿ وَلَوْ نَشَكَهُ لَطْمَسْنَا عَلَى أَعْيُهِمْ فَأَسْتَبْغُوا النِسْرَطَ قَالَ يُبْعِمُونِكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يس      |
| 14.           | ٣-١ ﴿ وَالْمُتَنَكِّنَتِ مَنَا ۞ تَا تَشِهَرَتِ زَيْرًا ۞ قَالْتَلِيْتِ وَكُرُّ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الصافات |
| ***           | ٧-٦ ﴿ إِنَا رَبَّنَا النَّهَ الذَّيْ رِبَعُ الكُوكِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصافات |
| 789           | ٤٩ ﴿ كَالْتُرَبِّ يَمَثُّ مَكُونًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الصافات |
| 194           | ١٢٥ ﴿ أَنْمَكُونَ بِهَلَا وَتَذَرُونَ ٱلْمَسَنَ الْخَلِفِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الصافات |
| 194           | ١٢٦ ﴿ اللَّهَ زَيْكُو رَبُّ سَمَّا يَهُمُ الأَنَّابِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الصافات |
| ***           | ١٣٠ ﴿ سَلَمُ مَقَالَ مَاسِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الصافات |
| ***           | ١٥٨ ﴿ رَبِّمَا يَتِثَمُّ رَبِّينَ لِلِّنَّةِ لَــُنَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الصافات |
| ***           | ١٨١ ﴿ وَسَلَتُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الصافات |
| <b>717</b>    | ١٠ ﴿ وَالْمُدَرِ مُسْرُزُونَ كُلُ الْمُدَارَاتِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ص       |
| ٤ – ٣٠        | <ul> <li>♦ محمد المبيرة چيزة چيزة چيزة ميزا چيز )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ص       |
| £ £ 7 - 7 7 7 | ٤٩ ﴿ حَلَا ذِكُورٌ مَهِا فَالسَّلَيْنَ لَدُسْنَ مَنَاتِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ص       |
| £ £ 7 - Y 7 7 | ٥٠ ﴿ حَدَثًا وَإِن الْكَوْنِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ص       |
| ۲.,           | ٥٥-٥٠ ﴿ مَنَانًا وَإِنْ لِلْكَنِينَ لَنَرَّ مَنَابٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ص       |
| ١٢٦           | ٦٢-٦٢ ﴿ وَكَالُوا مَا لَنَا لَا زَيْنَ رِجَالًا كُمَّا مَسْتُكُمْ بَنَ ٱلأَشْرَارِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ص       |



| وقم الصفحة | وقع الآية وكوخا                                                                                                      | السورة  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 070-770    | ٣ ﴿ آلَا يَوْ الذِينُ لَلْنَالِشُ ﴾                                                                                  | الزمر   |
| 070-078    | ٢٢ ﴿ أَفَنَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ الْإِصْلَادِ فَهُوَ عَلَ ثُورِين زَّيْدٍ. ﴾                                     | الزمر   |
| 117-033    | ٢٣ ﴿ اللَّهُ زُلِّلَ أَحْسَنَ لَلْمَدِيثِ كِتَبًا مُتَشَيِهَا مَّنَالِهَ ﴾                                           | الزمر   |
| 077-071    | ٣٨ ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ لِتَقُولُكِ اللَّهُ ﴾                              | الزمر   |
| ٦.٧        | 1٨ ﴿ وَنُفِخَ فِي الشُّورِ فَصَمِقَ مَن فِي السَّمَنَوْتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾             | الزمر   |
| ١٣٨        | <ul> <li>﴿ اَلَّذِينَ بَجِلُونَ اَلْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَتُدُيسَيْحُونَ بِعَنْدِ رَجِيمٌ ﴾</li> </ul>                 | غافر    |
| רזר        | ٨٨ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ ثَلِينَ تَنْ عَالِ فِرَمَوْتِ بَكُنْ إِيسَنَهُ أَنْشَنْكُونَ رَبُعُلُا لَنِ يَشُولُ رَبِي الله ﴾ | غافر    |
| 777        | ٢٩ ﴿ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلِكُ ٱلْيُومَ طَلَهِ بِينَ فِي الأَرْضِ ﴾                                                  | غافر    |
| 010-011    | ٧٠-٠٠ ﴿ اللَّهُ الَّذِي مَمَكَلَ لَكُمُّ الْأَشْمَ إِلَّرْكَبُوا مِنْهَا وَيُمْهَا تَأْكُونَ ﴾                       | غافر    |
| 17.        | <ul> <li>﴿ وَقَالُوا قُلُونَا فِي آحَـِئَةٍ مِنَّا مَّمْونًا إِلَيْهِ وَفِي مَاذَانِنَا وَقُرٌّ ﴾</li> </ul>         | فصلت    |
| Y 0 A      | · - · ﴿ قَالِمَا ٱلْاَبْتَرْضِكُونِ مِنْ إِلَّا إِنْسَالِكُمْ إِلَّهُ وَحِدٌ ﴾                                       | فصلت    |
| ***        | ١٢ ﴿ فَتَعَنَدُهُنَّ سَبْعَ سَنَوَلِتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْمَىٰ فِي كُلِّي سَمَلَيَ أَمْرُهَا ﴾                     | فصلت    |
| 777        | ١٣ ﴿ فَإِنْ أَغْرَشُوا فَقُلُ أَنذَنَّكُمُ صَعِفَةَ يَثْلَ صَنيفَة عَادِ وَيَشْوَدُ ﴾                                | فصلت    |
| 78779      | ٣٧ ﴿ وَمِنْ مَا يَسْتِو الْبَدِلُ وَالنَّهَ لِلْ وَالشَّمْسُ وَالْعَسْرُ ﴾                                           | فصلت    |
| ٥٥٧        | ٢٤ ﴿ لَا يَأْلِيهِ الْكِلِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. ﴾                                             | فصلت    |
| ١٣٨        | <ul> <li>﴿ ثَكَادُ السَّمَوٰتُ يَتَمَكَّرُكَ مِن فَرْفَهِينًا ﴾</li> </ul>                                           | الشورى  |
| ٠٢٢.       | ٣٩ ﴿ وَالْهِمَا إِلَا مُسْتَهِمُ الْبَعْنُ مُمْ يَسَعِمُونَ ﴾                                                        | الشورى  |
| ٠٢٢.       | ﴿ لَمُلْذِي الْخِيْدَ بِحَيْدَ الْخِيْدَ ﴾ ٤٠٠-٣٩                                                                    | الشورى  |
| 0.4-0.1    | ١-٥ ﴿ حمّ أَن وَالسَّحِنَابِ النَّهِينِ أَنَّ ﴾                                                                      | الدخان  |
| ٥.١        | ٦ ﴿ رَحْمَةً مِن زَوْقُ إِلَٰهُ هُوَ السَّوْمُ الْعَلِيدُ ﴾                                                          | الدخان  |
| 173        | ٢٣ ﴿ فَأَسْرِ بِيهَادِي لِلَّا إِنْكُمْ مُنْبَعُونَ ﴾                                                                | الدخان  |
| ٥٣٨        | ٢٤ ﴿ وَالرُّهِ ٱلْبَحْرَ رَمْوًا ﴾                                                                                   | الدخان  |
| 118-1-9    | ٤٩ ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنَّ الْمَنِيزُ الْكَرِيمُ ﴾                                                                      | الدخان  |
| 144        | ١٠ ﴿ قُلْ أَرْمَائِتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِاللَّهِ وَكُلْمَتْمُ بِعِد ﴾                                             | الأحقاف |
| Y0Y        | ١٤-١٣ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدُوا فَلَا خَرَّفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصْرَبُونَ ﴾ | الأحقاف |
| 777        | ١٠ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَالِنَهِ إِحْسَنَنَا ﴾                                                              | الأحقاف |

| رقم الصفحة | رقم الآية وأولما                                                                                                     | السورة   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 777        | ٢٦ ﴿ وَلَقَدْ مَكُنُومٌ ضِمَا إِن تَكُنْكُمْ ضِيو ﴾                                                                  | الأحقاف  |
| ***        | ٧٧ ﴿ وَلَقَدُ المَلْكَا مَا حَوْلُكُو ثِنَ الفُرُى وَمَرَّفَ الْأَيْتِ لَلْهُمْ يَرِحُسُنَ ﴾                         | الأحقاف  |
| 771        | ١٠ ﴿ اللَّهُ بَدِينُوا إِدَ الرَّبِي بَسَكُوا كِنْتُ كَانَ مَوْبَدُ الَّذِينَ رِدَ تَوْجِدُ ﴾                        | محمد     |
| ***        | ٢٠ ﴿ وَيَقُلُ الَّذِيكَ مَامَثُوا لَوْلا زُرِّكَ سُورَةً ﴾                                                           | محمد     |
| ŧŧ٠        | ٣٧-٣٦ ﴿ إِلْمُنَا لَلْيَزَةُ اللَّهَا لَوْبٌ وَلَهِرٌ ﴾                                                              | محمد     |
| ŧ٤٠        | ٣٨ ﴿ كَالْنَدُ هَا وُلَاءَ تُنْهَرُكَ لِلْنَافِقُوا فِي سَرِيلِ اللَّهِ فَينكُم مِّن يَبْعَلُ ﴾                      | محمد     |
| ۱۷۲        | <b>♦ १८३० विकास विकास विकास</b>                                                                                      | الفتح    |
| ۱۷۲        | ٢ ﴿ لِيَعْدِرُكَ اللَّهُ مَا فَتَدَّمَ مِن دَلِّيكَ ﴾                                                                | الفتح    |
| ۱۷۲        | <ul> <li>﴿ لِكَنْ فِلْ الشَّهْ مِنْ وَالشَّلْهُ مَنْ مَالْمُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الشَّهْ الْأَنْبَارُ ﴾</li> </ul> | الفتح    |
| 777        | ١١ ﴿ سَهُولَ لَكَ الْمُتَلَّقُونَ مِنَ الْأَمْرِكِ شَفَلَتْنَا أَمُونًا وَأَمْلُوا فَأَسْتَغَيْرِ لَا                | الفتح    |
| ٦٧         | ٠ ﴿ إِن مَا يَكُو عَلِينًا بِمَا إِنْسَيْمًا ﴾                                                                       | الحجرات  |
| ٤٧٦        | <ul> <li>﴿ وَاصْلَمْوَا أَنْ فِيكُمْ رَسُولَ الْمُؤْتَّى لُهُ لِلْكُورِ فِي الْكُولِيَةُ ﴾</li> </ul>                | الحجرات  |
| 700        | ١٦-١٠ ﴿ أَنْصَينَا بِالْسَلَقِ ٱلْأَوْلِ ﴾                                                                           | ق        |
| 119        | ٢٢-١٩ ﴿ رَبَعَةَتْ سَكُونَ الْمَوْنِ بِلَكُنِّ وَإِلَى مَا كُنَّ مِنْهُ فِيدُ ﴾                                      | ق ا      |
| 197        | ٣٩-٣٨ ﴿ وَلَقَدْ عَلَقْتُ السَّنَوْنِ وَالأَوْنَ وَتَا يَتَهُمُنا فِي سِلَّةِ آبَاءٍ وَمَا مَشَنَّا بِن لَوْبٍ ﴾     | ن        |
| 197        | ٣٨ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْتُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضَ وَتَا يَتَنَهُمَا إِنْ سِنَّةِ أَيَّارٍ وَمَا مَشَنَا بِن لَّمُوبٍ ﴾   | ق        |
| 197        | ٣٩-٤٠ ﴿ فَأَصْدِرْ مَلْ مَا يَعُولُوكَ وَسَيِّعْ بِحَمَّدٍ رَبْكِ قَبْلَ طَلْمِعِ ٱلشَّفْسِ ﴾                        | ن        |
| 711-44     | ٤٠ ﴿ وَمِنَ الَّذِلِ مَسَيِّعَهُ وَآدَبَرَ الشَّجُودِ ﴾                                                              | ئ        |
| 11.        | ٤٤ ﴿ ذَلِكَ حَشَرُ عَلَيْنَا بَدِيرٌ ﴾                                                                               | ق        |
| 770        | ١٩ ﴿ وَإِنْ أَمْوَالِهِمْ حَنَّى لِلْسَكَرُورِ ﴾                                                                     | الذاريات |
| ١٣٨        | ٣٣-٣٧ ﴿ عَالِمًا إِنَّا أَنْسِلْمَا إِنْ فَرَمِ خُرْمِينَ ﴾                                                          | الذاريات |
| 177        | ٣٣ ﴿ لِأَنْعِلَ مَلْيَهِمْ حِبَلُوا قِن لِيهِ ﴾                                                                      | الذاريات |
| 177        | ٣٥-٣٣ ﴿ لِتُرْسِلُ مَلْيَهِمْ حِجَالًا مِنْ طِينِ ﴾                                                                  | الذاريات |
| £YY        | ٢٠ ﴿ مُشْرَكِينَ فَلَ مُرْدِ مَسْفُونَةً وَلَقَيْسَنَهُد بِعُودٍ عِينٍ ﴾                                             | الطور    |
| 777        | ٢١ ﴿ وَالَّذِينَ مَاسَوُا وَالْبَعَنْهُمْ مُرْبَعَتُهُمْ بِإِينَ لَلْقَمْنَا عِبْمُ مُرْبِيِّهُمْ ﴾                  | الطور    |
| ۰۷۰        | ۸ <b>﴿ ئَاسَانِيَا ﴾</b> ٨                                                                                           | النجم    |
| 144        | ١٤-١٣ ﴿ وَلَقَدْ زَاهُ لَنْهُ ﴾                                                                                      | النجم    |

| وقم الصفحة  | وقع الآية وكولها                                                                                              | السورة   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 171         | ٣٧-٣٦ ﴿ أَمْ لَيْهَا إِيمَا إِي شَعْفِ مُومَن ﴾                                                               | النحم    |
| 171         | <ul> <li>١٠ = ١٠ ﴿ الْاَنْ وَارْدُا مُنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ ﴾</li> </ul>                                  | النجم    |
| 777         | 4.3 ﴿ وَأَلْتُسْمُو الْفَن وَالْفَن وَالْفَن ﴾                                                                | النجم    |
| 7.1         | ٥٠ ﴿ هَٰذَا نَئِيرٌ بِنَ النَّذُو الأَوْلَةِ ﴾                                                                | النحم    |
| 017         | <ul> <li>﴿ حَصَّمَةٌ بَلِيلَةٌ مِّنَا قُنْنِ النَّدُرُ ﴾</li> </ul>                                           | القمر    |
| 719         | ١٧ ﴿ وَلَقَدْ يَسْرَنَا الْفُرْيَانَ لِلِأَكْرِ فَهَلَّ مِن مُلْكِيرٍ ﴾                                       | القمر    |
| 089         | ٢٦ ﴿ سَيَعَلَتُونَ ظَنَا مَّنِ الْكُذَّابُ الأَيْثِرُ ﴾                                                       | القمر    |
| ٥٣٩         | ٢٨-٢٧ ﴿ إِنَّا مُرْيِدُوا النَّافَةِ بِنَنَدُ لَهُمْ فَلْرَقِيمِهُمْ وَأَسْطَيْرٍ ﴾                           | القمر    |
| 444         | ٣ ﴿ عَلَى ٱلْإِنسَانَ ﴾                                                                                       | الرحمن   |
| 444         | ١٢ ﴿ وَلَلْتَتُ نُوَالْمَسْنِ وَالزَّهَمَانُ ﴾                                                                | الرحمن   |
| 307         | ١٣ و ١٨ و ١٢ ﴿ فِيَلَيْ مَا لَامْ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾                                                    | الرحمن   |
| 401         | ٧١-١٧ ﴿ يَتَوَيِّنَا مُنْ يَتَّوِينَا مُنْ إِلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ | الرحمن   |
| 377         | ٦٦ ﴿ فِيهِمَا مَرْنَانِ ضَلَّاخَتَانَ ﴾                                                                       | الرحمن   |
| ٤٧٠         | ٢٧-١٧ ﴿ يَلُونُ مَنْتِهُمْ وِلَدَنْ تُعَلَّدُونَ ﴾                                                            | الواقعة  |
| 74.         | ٩ ﴿ هُوَ الَّذِى يُمَيِّلُ عَلَى حَسْدِهِ مَايَتِ بَيَنَتِنَ لِيُعْمِهَكُمْ مِنَ الظُّكْسَتِ إِلَى النَّورِ ﴾ | الحديد   |
| 017-011-71. | ١٣ ﴿ يَوْ يَكُولُ النُّوَقُونَ وَالنَّوْعَتُ لِلَّذِي كَامَنُوا الْقُرُوةَ تَقَيِّسُ مِن فُولِمْ ﴾            | الحديد   |
| ٥٥٧         | ٣ ﴿ وَالَّذِينَ يُطَنِّهِ رُونَ مِن لِسَالِهِمْ ثُمَّ يَسُونُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَخْرِيرُ زَخَيْرَ          | الجحادلة |
| 799         | ١٦ ﴿ الْمُنْذَا لَيْنَتُهُمْ جُنَّةُ مَسَدُّوا مَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُرْ مَلَابٌ قُوِينٌ ﴾                 | المحادلة |
| 190         | <ul> <li>﴿ ثَنَا آلَكَ ٱللَّهُ مَلَى رَسُولِهِ وَنَ ٱخْلِ ٱلْقُرْعَىٰ فَلِقُومَ الرُّسُولِ ﴾</li> </ul>       | الحشر    |
| ٤٨٣         | ٧- ١٠ ﴿ مَّا ٱلْمَدَالِدُ مَلَ رَسُولِهِ مِنْ أَمْلِ ٱلْفَرَىٰ فَلِلْوَمُالِينُولِ ﴾                          | الحشر    |
| ٧٣          | <ul> <li>﴿ لِلْفُقَلَ اللَّهَ عَجِينَ الَّذِينَ أَلْوَجُوا مِن دِينَرِهِمْ ﴾</li> </ul>                       | الحشر    |
| 243         | ١٠ ﴿ وَالَّذِينَ جَلَّهُ مِنْ بَسْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْذِرْ لَنَا وَلِإِخْرَيْنَا ﴾                  | الحشر    |
| ***         | ٢٤ ﴿ هُوَ اللَّهُ الخَالِثُ الْبَارِئُ النَّمَةِ رِثُ ﴾                                                       | الحشر    |
| ٤٦٨         | ١١-١٠ ﴿ يَئَايُّهَا الَّذِي َ مَامُوا مَلَ أَمُّكُو مَنْ جَرَرَ نُدِيدُ مِنْ مَلَابٍ أَلِيحٍ ﴾                | الصف     |
| 7.7         | ١٠ ﴿ يَالَيُّهُ ٱلَّذِينَ مَاسُوْا مَلَ ٱلذُّكُو مَلْ يَعْزَعُ شَبِيحٌ قِنْ مَلَا إِلَيْمٍ ﴾                  | الصف     |
| 7.7         | ١٣ ﴿ وَكُنْ فَالْمُونَا لِمُسْرَقِنَ اللَّهِ وَفَسَّعَ فِيهِمْ وَفِيْعِ النَّافِينَ ﴾                         | الصف     |

| وقم الصفحة          | رقىم الآية وأولما                                                                                                                           |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| £ 1 - 2 0 1 - 7 · 9 | <ul> <li>﴿ مَثَلَ الَّذِينَ حُمِنُوا التَّوْرَيْدَ ثُمُّ ثَمْ يَعْمِلُوهَا كَمْشَلِي الْحِمَارِ يَعْمِلُ أَسْفَارًا ﴾</li> </ul>            | الجمعة    |
| £AY-£01             | <ul> <li>﴿ قُلْ بَالَيْمَ اللَّهِ مَكَ مَا مُوا إِن زَصَتْمُ الشَّكُم الرَّابِ لَهُ فِومِن مُونِ النَّاسِ فَسَنَتُوا النَّوْتَ ﴾</li> </ul> | الجمعة    |
| 47.5                | ١٠ ﴿ ظَانَا تُعْنِيَتِ الصَّدَاقَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْنَقُوا بِن فَشَدْلِ اللَّهِ ﴾                                            | الجمعة    |
| 444                 | ١-١ ﴿ إِذَا جَلْنَكُ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾                                                            | المنافقون |
| ٥٧٧                 | · ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُنْهُ تَعَالُوا بَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الْمُولَوْ إِنْهُ وَمَنْ اللهِ مَا                                         | المنافقون |
| ٤٣٢                 | ١١ ﴿ مَا أَمَسَابَ مِن تُعْمِيبَ ﴿ إِلَّا إِذْنِ ٱلَّهِ ﴾                                                                                   | التغابن   |
| 777                 | ١٥ ﴿ إِلَّنَا آَمُوا كُمْ مَا وَلَكُ كُوْ يَسْنَا أُوالَكُ مُ اللَّهِ مِن مُدُدُ الْجُرُ مَطِيدٌ ﴾                                          | التغابن   |
| ۲۰۸                 | ١١-١٠ ﴿ أَمَدُ اللَّهُ لَمْ مَلَكًا شَدِيدًا ﴾                                                                                              | الطلاق    |
| 000                 | ٢ ﴿ فَذَ فَرَضَ اللَّهُ لَكُو نَجِلَةَ أَيْسَنِيكُمْ ﴾                                                                                      | التحريم   |
| 11.                 | ٤ ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾                                                                                                       | القلم     |
| 779                 | · ﴿ فَأَنَا نَسُرُهُ فَأَمْدِ حَمْوا إِلْطَانِيَةِ ﴾                                                                                        | الحاقة    |
| 71.                 | ٢ ﴿ وَكَمَّا مَاذٌ تَأْمُلِكُوا بِدِيعِ صَرْصَ مَلِيَهُ ﴾                                                                                   | الحاقة    |
| 788                 | ١٩ ﴿ فَأَنَا مَنْ أُونِ كِعَنِهُ بِيَهِ مِنْ فَقُلْ مَآوُمُ الْرَبُو إِكَنِيةٌ ﴾                                                            | الحاقة    |
| ٣٥٣                 | ١٦ ﴿ زَرَّاحَةُ لِلشَّوَى ﴾                                                                                                                 | المعارج   |
| <b>£</b> YY         | ٣٠-٢٩ ﴿ وَالْهِنَ كُولِانُ عِيمَ حَنِظُونَ ﴾                                                                                                | المعارج   |
| 777                 | ١٣ ﴿ وَأَنَّا لَنَا سَمِعْنَا ٱلْمُدَىٰ مَاسَّنَا بِيرٌ فَمَن بُكِينَ بِرَيْدٍ فَلَا يَشَافُ بَعْسَنَا وَلَا رَهَفَنَا ﴾                    | ابلحن     |
| 710                 | ١٨ ﴿ وَأَنَّ ٱلْسَسَجِدَ يَلُو فَلَا تَعْمُوا مَعَ اللَّهِ أَسْدًا ﴾                                                                        | الجحن     |
| 788                 | ١٩ ﴿ وَأَنْتُدُ اللَّهُ مَا مُمَّدُ اللَّهِ يَدْهُوهُ كَادُوا ﴿ يَكُونُونَ مَلْهِولِينًا ﴾                                                  | الجحن     |
| 704-84.             | ٠٠ ﴿ إِذَ رَبُّكَ يَسُرُ أَنُّكُ مَثُومُ أَنَكَ مِن كُلِّنَى الَّهِلِ وَضَعَتُهُ وَكُلَّتُهُ ﴾                                              | المزمل    |
| ۲۷۳                 | ١٥-١٨ ﴿ لِللَّهُ لَكُرُ مَنَّدَ ﴾                                                                                                           | المدثر    |
| 171                 | ٤٢-٥٠ ﴿ فَقَالَ إِنْ هَنَّا إِلَّا يَرُّ كِيْرًا ﴾                                                                                          | المدثر    |
| ٤٣٠                 | ٣ ﴿ أَيْسَتُ الإِسْنُ أَلَى لَهُمْ طَامَتُهُ ﴾                                                                                              | القيامة   |
| ۳۱۸                 | ١٥-١٤ ﴿ بِي ٱلْإِنْكُنُّ مَلَ تَقْدِو بَضِيرَةً ﴾                                                                                           | القيامة   |
| 279                 | ۲۷-۲۱ ﴿ كُلُّ إِنْ لِمُنْدِي الثَّمَاقِ ﴾                                                                                                   | القيامة   |
| *1*                 | <ul> <li>الفقائة الكينوي سكنية وأغلنلا وسوراً &gt;</li> </ul>                                                                               | الإنسان   |
| ۳٦٣                 | ١٦-١٠ ﴿ وَيُعَلَقُ مُنْتِيمٍ وَلِنَهُ وَيَنْ فِينَا فِي الْمُؤْتُ فَيْلِيمًا ﴾                                                              | الإنسان   |

| رقم الصفحة    | رقع الآية وكولها                                                           | السورة   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 701           | ١١-١١ ﴿ رَبِنَا النِّسُ لَيْتَ ﴾                                           | المرسلات |
| ٨٢٤           | ١٢ ﴿ وَإِنْ مِنْ إِلَّاتِ ﴾                                                | المرسلات |
| ٤٦٨           | ١٢ ﴿ لِيْرِمِ الْمَسْلِ ﴾                                                  | المرسلات |
| 307           | ٠٠ ﴿ رَبُّ يَهُمْ دِلِقَتْكُذِينَ ﴾                                        | المرسلات |
| 700           | ١٦-١٦ ﴿ أَلْرَبُهُ لِلِي ٱلْأَرْلِينَ ﴾                                    | المرسلات |
| ٧             | ٢٣ ﴿ لَلِيْدِينَ فِيهَا أَحْفَانَا ﴾                                       | النبأ    |
| ***           | ٢٥-٢٤ ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرَكَا وَلَا فَرَابًا ﴾                     | النبأ    |
| WV 1 W9       | ٤٠ ﴿ إِنَّا ٱلدَّرْنَكُمْ مَنَاهَا مِّرِيبَ ﴾                              | النبأ    |
| ٥٣٢           | ١ - ٥ ﴿ وَالنَّذِيمَتِ مَوَا ﴾                                             | النازعات |
| ٥٣٢           | ٨-٦ ﴿ يَرَا رَحُثُ ٱلْآلِينَةُ ﴾                                           | النازعات |
| ۰۳۲           | ١١ ﴿ لَهُ ذَاكُتُ عِطْلَمًا لَخِرَةً ﴾                                     | النازعات |
| <b>717</b>    | ۲۳ ﴿ فَمَثَنَرَ قَالَتَىٰ ﴾                                                | النازعات |
| ٥٣٢           | ٢٦ ﴿ إِذَّ فِي ذَلِكَ لِكِنَا يَشِنَعَ ﴾                                   | النازعات |
| 778           | ٧٧-١٧ ﴿ فِيلَ آلِهِ مِنْ مَا أَمْرَتُهُ ﴾                                  | عبس      |
| 774           | ٢٠ ﴿ ثُمَّ النَّبِيلَ بَنَرَهُ ﴾                                           | عبس      |
| 178           | ٣٥ ﴿ وَأَيْدِهِ فَأَمِعِهِ ﴾                                               | عبس      |
| <b>717</b>    | · ﴿ وَلِهَا ٱلْوَحُوثُلُ حُوْرَتُ ﴾                                        | التكوير  |
| 444           | ٧٧ ﴿ إِنْ هُرَ إِلَّا يَكُرُّ الْمَعَلِينَ ﴾                               | التكوير  |
| £ £ 7 - Y 7 7 | ١٤-١٣ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَيْنَ فَيَعِرٍ ﴾                               | الانفطار |
| ٤٦٨           | ١٨-١٧ ﴿ وَمَا أَشْرَهَ مَا يَرُمُ النِّينِ ﴾                               | الانفطار |
| £٦A           | ١٩ ﴿ يَمَ لَا تَسْلِكُ نَفَسُ لِنَقْسِ شَيْئًا وَٱلأَثْرُ يَوْمَهِ يَقِو ﴾ | الانفطار |
| 179           | ٦ ﴿ يَمْ بَشُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَلِينَ ﴾                              | المطففين |
| £ £ 7 - Y 7 7 | <ul> <li>﴿ كُلْآ إِنْ كِتَنَ الشَّهَارِ لَنِي سِجِينِ ﴾</li> </ul>         | المطففين |
| ۲.0           | ٩-٨ ﴿ وَمَا آذُرُكُ مَا يَعِينَ ﴾                                          | المطففين |
| £ £ 7 - Y 7 7 | ١٨ ﴿ كُلُوْ إِنْ كِنْتُ اللَّبُرَادِ لَنِي عِلْتُيتَ ﴾                     | المطففين |
| 7.0           | ١٠-١٩ ﴿ وَمَا أَسْرَكَ مَا عِلِيمُونَ ﴾                                    | المطففين |

| وقم الصفحة | وقعم الآية وكولها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٤٩٠        | ٣٦ ﴿ مَلَ ثُونِ ٱلكُنَّارُ مَاكُوا يَعْتَلُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المطففين |
| 140        | ٢٧ ﴿ مَا الَّذِينَ كَشَرًا يَكُونِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الانشقاق |
| 404        | ٤ ﴿ قُلِ أَصْرَبُ الْأَلْدُودِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | البروج   |
| Y09        | ١٠ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَسُوا الكَوْمِينِ وَالكَوْمِسُو ثُمَّ لَا بَعْرُهُمُ فَا فَلَهُمْ مَذَاتُ جَهَتُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | البروج   |
| 448        | ١١ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا رَحِمُوا الصَّدلِحَدي لِمَتْمَ جَنَّتُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | البروج   |
| 207-170    | ۱۷ ﴿ يَزْعَوَنُ وَلَمُودَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البروج   |
| ٤٠١        | ١٧-١٧ ﴿ مَلَ أَنْفَ حَدِيثُ لَكُنُودٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | البروج   |
| ١٣٥        | ١٩ ﴿ بَمِ الَّذِينَ كُمْرُوا فِي تَكْفِيمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | البروج   |
| ٥٧٢        | ٥ ﴿ فَهَنَا ثَنَّةً أَنْكُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأعلى   |
| 7          | ٧- ﴿ إِزَمَ فَاتِ ٱلْمِسَادِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفحر    |
| ٦٠٠        | ٨ ﴿ الَّذِي تَمْ يَشَلَقْ مِثْلُهَا فِي الْمِلْتِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفحر    |
| <b>707</b> | ٢٥-٢٥ ﴿ فَرَيْدٍ لاَيْدَبْ مَالْمُ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الفحر    |
| 7.9        | ١٥-١٤ ﴿ أَوْ لِلْكُنَدُ فِي يَوْمِ وَى مَسْفَهُوَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البلد    |
| 119        | ٦-٧ ﴿ ٱلْمُ يَجِدُكُ يَبُدِسُا فَعَاوَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الضحى    |
| ٤٨١        | ٦-٨ ﴿ أَلَمْ يَوْلَدُ يَشِسُا فَعَاوَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الضحى    |
| ۸۹         | ٨ ﴿ وَوَجَدَهُ حَالًا فَهَدَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الضحى    |
| ٤٨١        | ١١-٩ ﴿ فَأَمَّا ٱلْكِيْمَ فَلَانَفَهُرْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الضحى    |
| ٤٨١        | ١٠ ﴿ وَآمَا ٱلسَّايِلَ فَلَا نَنْهَرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الضحى    |
| ٤٨١        | ١١ ﴿ وَأَمَّا بِنِصْوَ رَبِّكَ فَسَدِّثْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الضحى    |
| ווו        | <ul> <li>﴿ ثُمَّ رَدَدَتُهُ أَسْفَلَ سَنِيلِينَ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | التين    |
| 111        | ٧ ﴿ نَنَا يَكُوْبُكُ بَسُدُ بِالنِّينِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | التين    |
| 000        | ١ - ٥ ﴿ اَثَرَأُ بِاسْدِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العلق    |
| 171        | ١ ﴿ لَا يَكُنِّ الَّذِينَ كَذَوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْتِ وَالنَّشْرِكِينَ مُنْكِئِينَ حَنَّ تَأْلِيتُهُمُ البِّينَةُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | البينة   |
| 171        | ٢ ﴿ رَسُولٌ بِنَ اللَّهِ بِنَالُوا صُمُّنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ مِل | البينة   |
| 75         | ٧ ﴿ فَمَن يَصْمَلُ مِثْقَسَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الزلزلة  |

| وقم الصفحة | رقع الآية وكولها                    | السورة   |
|------------|-------------------------------------|----------|
| 091        | ١ ﴿ وَٱلْمَدِيدَتِ صَبْعًا ﴾        | العاديات |
| 771-577    | ٢ ﴿ فَالْمُورِيَّتِ فَنَّمًا ﴾      | العاديات |
| 171        | ١-٣ ﴿ وَالْمَادِينَةِ مَنْهُمَا ﴾   | العاديات |
| £AY        | ١ ﴿ الْهَادُ كُمُ الْكَارُ ﴾        | التكاثر  |
| 777        | ۲ ﴿ إِذَ آلِاسَنَ لَنِي خُسْرٍ ﴾    | العصر    |
| *17        | ٥ ﴿ خَنَكَهُمْ كَتَمْنِ مَأْكُولِ ﴾ | الفيل    |
| *17        | ۱ ﴿ لِإِينَفِ فَرَنِينَ ﴾           | قريش     |
| ۱۷۱        | ٦ ﴿ ٱلَّذِينَ ثُمُّمْ يُرَادُونَ ﴾  | الماعون  |
| 797        | ٣ ﴿ إِنَّ شَايِنَكَ هُوَ ٱلأَبْرُ ﴾ | الكوثر   |
| ۲۲۰        | ١ ﴿ قُلْ مُوَاللَّهُ آصَدُ ﴾        | الإخلاص  |

# فهرس الأحاديث الواردة في صلب الكتاب دون الحواشي

| رقم الصفحة | الحليث                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٥          | "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه "                                         |
| ٤          | "إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود "                       |
| 727        | "إن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة من الأرض " |
| 221        | "إن الله لا يظلم المومن حسنه "                                            |
| ٤٠١        | "إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة"                                        |
| ٣٤٦        | "إن كرسيه وسع السماوات والأرض "                                           |
| ٣٣٨        | "إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة "                       |
| 777        | "اشتكت النار إلى ربما فقالت : رب أكل بعضي بعضاً"                          |
| ٤١١        | "الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رحال من أمتي"          |
| 144-144    | "خرج النبي ذات غداة وعليه مرط مرحّل …الحديث "                             |
| 198        | "خلق الله الأرض يوم الأحد والإثنين "                                      |
| ٥          | "خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم"الحديث                                     |
| 727        | "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء "                                             |
| 440        | "سألت الله عز وحل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها"                    |
| 091        | كان يقول إذا أصبح وقام من نومه "الحمد لله الذي أحيانا"                    |
| 711        | كان يقول في دبر الصلاة المكتوبة "لا إله إلا الله                          |
| 7-711      | "لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون"                                    |
| 444        | "لعن الله الخمر وشاربما"الحديث                                            |
| 115        | "ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه "                   |
|            | "ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل أعطاه الله إياه فيبخل به عليه    |
| ١٨٠        | إلا أخرج له يوم القيامة شحاعٌ من النار"                                   |
| 727        | "وما ذاك ؟أفلا أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم"                            |
| 72.        | "يا ابن عباس : ركعتان بعد المغرب"                                         |
| ٥٥٣        | "يدني الله عبده المومن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه "الحديث              |
| ٦٠٧        | "ينفخ في الصور ثلاث نفحات "                                               |

### فهرس الأعلام الواردة في صلب الكتاب دون الحواشي

رقم الصفحة

(1)

٤٨

- £ 7 V - £ 7 7 - 7 V A - 7 7 A - 7 7 V - 7 7 .

-7.1-7..-099-089-077-070-207 1V.-101-179-17A-119-11A

210-174-174

115

727

791-957-473-070

171-174

117-111-117-71-70

71-00-17

227

77V-£ · A-Y · £-111-07

٤V

٤٢

24-44-41 27-27

80

90-91-17

٣.

T01-17-77-10-10

٥١

۲1

721

۲۸

إبراهيم بن حبيب السقطى إبراهيم بن خالد – أبو ثور

إبراهيم الخليل –عليه السلام-

إبراهيم بن عمر - البقاعي

إبراهيم بن موسى اللخمي - الشاطبي

إبراهيم بن يزيد - النخعي

أبي بن كعب

أحمد بن إبراهيم بن الزبير

أحمد بن حنبل أحمد شاكه

أحمد بن أبي طيبة

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام - ابن تيمية

أحمد بن عمر بن سريج القاضي

أحمد بن على - السليماني

أحمد بن على بن ثابت - الخطيب البغدادي أحمد بن على - ابن حجر العسقلاني

أحمد بن عيسى العلوي

أحمد بن فارس بن زكريا -ابن فارس

أحمد بن القاسم الخشاب

أحمد بن كامل البغدادي القاضي أحمد بن محمد بن زياد - ابن الأعرابي

أحمد بن محمد - ابن خلكان

أحمد بن محمد - النحاس المرادي

أحمد بن منيع البغوي

**■**{v·v}**■** 

بشير بن عبد المنذر - أبو لبابة

بلال بن رباح

أحمد بن موسى بن بحاهد أبو بكر T0 {-T0T-TV-TT-T1-T9 أحمد بن يحيى المنحم ٤٧ أحمد بن يجيي بن يزيد -ثعلب 71-17A أحمد بن يوسف التغلبي 77 الأخنس بن شريق 2 £ A آدم -عليه السلام --778-771-197-197-191-1-7-1-1-5-1-7 777-788-710-718 إسحاق -عليه السلام-\*\*1-\*18-18. إسحاق بن إسرائيل المروزي \*\* 371---إسماعيل -عليه السلام-إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري 9 £ إسماعيل بن عبد الرحمن السدى -707-777-77.-717-19.-107 307-0A1-0V7-000-EV9-ET.-T90 -13A-177-11V-0V-01-11-17 إسماعيل بن كثير 077-011-179-110-717-711 الأسود العنسى **YAY** الأصفهاني - أبو الفرج ٣. الأقرع بن حابس 111-11. امر أة عمر ان 17. 274 إلياس -عليه السلام-إياس بن معاوية 211 أيوب بن موسى الكفوي القاضي 90-91 (ب) باذان مولى أم هانئ - أبو صالح 719-101-1.0 بشر بن معاذ العقدي ۲۸

|                                        | الفهارس                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                                           |
| (5)                                    |                                                           |
| ٤٥٣                                    | حالوت                                                     |
| 11.                                    | حالينو س<br>حالينو س                                      |
| £1·-£·٣-79-٣£7                         | - ر ص<br>حندب بن حنادة – أبو ذر                           |
| (ح)                                    |                                                           |
| 779                                    | الحارث بن سويد الأنصاري                                   |
| \$ <b>\$ Y</b>                         | الحرب بن قيس -ابن أخي عيينة<br>الحر بن قيس -ابن أخي عيينة |
| 77                                     | الحسن بن أحمد الإصطخري                                    |
| - T                                    | الحسن البصري                                              |
| 778-887-800-800-888-889                | <b>\$</b>                                                 |
| 77                                     | الحسن بن زيد العلوي                                       |
| **                                     | الحسن بن على الأهوازي المقرئ<br>الحسن بن على الأهوازي     |
| •A1-1AA-1AY                            | الحسن بن على بن أبي طالب                                  |
| **                                     | الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني                         |
| 119                                    | حسین بن عبد الله بن عبید الله بن عباس                     |
| 01A-TET-1AA                            | الحسين بن على بن أبي طالب                                 |
| 7.4-011-0.1-311-A.7771-P.7-030         | الحسين بن محمد -الراغب الأصفهاني                          |
| 790                                    | الحسين بن محمد الطيبي                                     |
| £ 7 9 - 1 0 7                          | الحسين بن مسعود البغوي                                    |
| *7*-*00-*V                             | حمزة بن حبيب الزيات                                       |
| (خ)                                    |                                                           |
| ۲                                      | خالد بن معدان                                             |
| ٤٠٩                                    | حباب بن الأرت                                             |
| ٣٣                                     | الخليل بن أحمد الفراهيدي                                  |
| *1                                     | الخوارزمي – أبو بكر الشاعر                                |
| (٤)                                    |                                                           |
| **1                                    | داود -عليه السلام -                                       |
| £                                      | داود بن علي الظاهري                                       |

**()** 

\* 1

دهلك اليهودي

رؤبة بن العجاج

719-718-7-0-77-779-709-710-7. الربيع بن أنس الرّبيع بن سليمان الأزدي رفيع بن مهران- أبو العالية 777 (¿) الزبير بن العوام 190-198-198 زكريا -عليه السلام-£70-770-771-17A زيد بن أرقم 044 زيد بن أسلم 119-114 (س) سعد بن عبد الله بن عبد الحكيم 24 سعد بن أبي وقاص 19. 774-117-174 سعید بن جبیر سفيان بن سعيد الثوري 770-11 سفيان بن عيينة 117-777 سلام بن سليم الكوفي أبو الأحوص 721 سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ٣. سليمان بن الأشعث السحستاني - أبو داو د 011-0.. سلمان الفارسى 211-21 -- 740 سليمان بن عبد الرحمن الطلحي 27 سهل بن محمد بن عثمان - أبو حاتم 400 سيد قطب 110 ( m ) شمويل 271 (ص) 789-089-277-227-219-777 صالح حليه السلام-

(ض)

£ £ A

17.-119 TET

2 . 9

0Y7-117-19.

صالح بن أبي مريم أبو الخليل

صهيب بن سنان الرومي

الضحاك بن مزاحم

صدي بن عجلان الباهلي أبو أمامة

صالح بن كيسان

طالوت

(ط)

079-107

(E)

144-114-7 797

089-8.8

TET-110

۲۸

T97-T90

١٢٣

\*\*

771-010-079-7.7-17.-07

407-404

77.4-7..-099-017-0.0-0.1-227-227-20.

£\£-~V0-\YA-\YV-\Y0-0V

1.V-T1T-T1T ۲٧

٤٨

170-171-175

117

771

771-117-110

774-1.9

0 . - 2 9 - 2 1 - 7 2

٣. 111

044-441-440

7.-00-19-79-71

۲۸

٣.

عائشة –رضى الله عنها– العاص بن والل السهمي

عاصم بن أبي النحود القارئ

عامر بن شراحيل -الشعبي

عبّاد بن يعقوب

عبادة بن الصامت

العباس بن الفضل الأنصاري العباس بن وليد بن مزيد

عبد الحق بن غالب ابن عطية

عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة

عبد الرحمن بن حبيب السلمي أبو عبد الرحمن

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم =ابن زيد

عبد الرحمن بن أبي بكر - السيوطي عبد الرحمن بن صحر -أبو هريرة

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي

عبد الرحمن بن على ابن الجوزي

عبد الرحمن بن قاسم عبد الرحمن بن محمد - ابن زنجلة

عبد الرحمن بن ناصر السعدي

عبد العزيز بن عبد السلام - عز الدين عبد العزيز بن محمد الطبرى

عبد الغفار بن عبد الله الحُضين المقرئ أبو الطيب

عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرحابي

عبد الله بن أبي ابن سلول

عبد الله بن أحمد الفرغابي

عبد الله بن إسماعيل الهباري

عبد الله بن الحسن بن أحمد الحرابي أبو شعيب

7.4.7

٤V

على بن محمد الدولايي

عبد الله بن سعد بن أبي سرح

عبد الله بن سلام 19.179-149 عبد الله بن عامر القارئ T00-T01 عبد الله بن عباس -19.-177-104-107-107-177-114-97-79-4-0 374-045-075 عبد الله بن عثمان - أبو بكر الصديق 197-117-20-22-79-7 عبد الله بن عُدى بن القطّان الجرحاني أبو أحمد ٣. عبد الله بن عمر بن الخطاب 291 عبد الله بن عمرو بن العاص \*\*\*\-\*\*V عبد الله بن محمد الصديق الغماري 177 عبد الله بن مسعود الهذلي 017-779-TOX-777-71 عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري 170-91 عبد الله بن أبي نحيح 727 عبد الله بن وهب 1 44-14. عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج 077-11.-170 عبد مناف بن عبد المطلب -أبو طالب 100 عبد الواحد بن عمر 44 عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي 3 عثمان بن بشار الأنماطي ابن بشار الأحول ٤V عثمان بن سعيد القارئ أبو عمرو **TA1-TV.-T1T-T0V-T01** عثمان بن عفان T07-T9 عثمان بن مظعون 791 عقبة بن أبي معيط 797 عكرمة بن عبد الله على بن الحسن بن علان الحافظ على بن حمزة الكسائي القارئ 079-779-707-700 على بن أبي طالب £ £ A - T £ 1 - 1 1 V - 9 V - T 9 - V على بن أبي طلحة 175 على بن محمد بن حبيب الماوردي Y . £

717-771

( ك )

(ل)

779

لوط حمليه السلام- ٢٠٣١-٣٠٦ الليث بن سعد الفهمي

كعب بن الأشرف

( )

YY-Y3-X3-.Y/-YY/-.P/-377-YX3

-777-19.-141-14.-107-107-120-12.-1..-99

- { { } } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - { } - {

-77.-719-714-711-097-098-001-80.-884

704-721

٤٧

111

08-81

44

T. A

805

XF1-F71-71-1-1-1-137-133

۳.

117-11.-91-64-67

414

00-77-77

191

۲۸

111-071-170-117

710-171-4.7-717-717-833-375-055

24-57

£12-2.0-175-117

70-FA

۲۸

00-01-4.

00-17-79

110

۳.

مالك بن أنس محاهد بن حبر المكي

محمد بن أحمد -الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد بن أبي الثلج

> محمد بن أحمد بن حزي الكلبي محمد بن أحمد الجلاب ابن بالويه

عمد بن أحمد الدّاحويي

عمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي

عمد بن أحمد بن شنبوذ

محمد بن أحمد بن فرح القرطبي

محمد بن أحمد النيسابوري أبو عمرو

محمد بن إدريس الشافعي

محمد بن إسحاق

محمد بن إسحاق ابن النديم الوراق

محمد الأمين الشنقيطي محمد بن بشار

محمد بن جادر الزركشي

۔ محمد بن أبي بكر ابن القيم

عمد بن حریر بن رستم

محمد بن حعفر بن الزبير

محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر

محمد بن الحسن بن مقسم

محمد بن حميد الرّازي محمد بن خزيمة -أبو بكر

محمد بن داو د بن سليمان -أبو بكر

محمد رشيد رضا

نعد رسید رضا

محمد بن زُبَر القاضي

| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمد بن زید العلوي                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>٣</b> 0٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | محمد بن صالح                               |
| 191-104-175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | محمد بن السائب الكليي                      |
| 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محمد بن الطاهر ابن عاشور                   |
| 1 1 Y-Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محمد بن عبد الرحمن المباركفوري             |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمد بن عبد الله الشافعي أبو بكر           |
| Y 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محمد بن عبد الله الفقيه                    |
| 177-178-179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | محمد بن عبد الله دراز                      |
| 0 £ 9 – 3 £ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | محمد بن عبد الله ابن العربي أبو بكر        |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم             |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي    |
| ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمد بن عبد الواحد الزاهد -أبو عمر         |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محمد عبده                                  |
| 01-14-11-11-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي             |
| - 7 - 1 - 1 3 7 - 1 7 7 - 1 7 9 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 8 | محمد بن عمر القرشي الرازي                  |
| 7/7-5/901303-775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمد بن العلاء الهمذابي                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمد بن علي بن سهل بن الإمام               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.0-770-100-775                            |
| 0 £ A-1 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري        |
| £ • 1-9A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | محمد بن كعب القرظي                         |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمد بن المثنى                             |
| <b>70</b> Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | محمد بن محمد بن محمد - ابن الجزري          |
| 90-98-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | محمد بن محمد بن محمد – الزبيدي             |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | محمد بن محمد بن مصطفى العمادي = أبو السعود |
| 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محمد بن محي الدين مصطفى الشيخ زاده         |
| AY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمد بن مکرم بن منظور                      |
| ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمد بن يحيى بن خاقان =الخاقاني            |
| 371-127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محمد بن يزيد المبرد                        |
| AY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز أبادي       |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محمد بن يوسف أبو حيان                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |

117-079-711

**-**{v\·}**-**

هارون - 紫-

محمود بن حمزة الكرمايي 107-100-172 محمود شاكر 71-7.-00-89-14-1 محمود بن الشريف محمود بن عمر الخوارزمي = الزمخشري 777-7.1-171 مَخْلد بن جعفر البَاقَرْحي ٣. مريم بنت عمران 770-778 مسروق بن الأحدع الهمداني 114 مسلم بن يسار البصري 774-1.4 مسلمة بن قاسم 01-17 مسيلمة الحنفى الكذاب **7** A Y مصطفى السقا ٦, المعافى بن زكريا -أبو الفرج ٤٧ مقاتل بن سليمان 1.4-174 مكى بن أبي طالب القيسي مناع بن خليل القطان 171-01 موسى -عليه السلام -- 272-227-221-20-772-771 -77A-77V-777-7·\-0AT-0TA-079-0TA-£V7 778 097 میمون بن مهران (0) ناصر بن سعد الرشيد 39 114-97-4-0 نافع بن الأزرق نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر 41 252 النخعى-إبراهيم بن يزيد النحاس - أحمد بن محمد المرادي 0 1 1 - 7 1 0 النعمان بن ثابت - أبو حنيفة **TAA-18.-A.-TV** نوح -عليه السلام -772-719 ( 📥 ) 317 هابيل هارون بن عبد العزيز الطبري 24-44

| <u></u>                                     | الفهـــــارس                |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\      |                             |
| ***                                         | هلال بن أمية                |
| 7.4                                         | هنّاد بن السّري             |
| 0 T 7 - F 2 3 7 - T 7 3                     | هود حمليه السلام –          |
| (•)                                         | )                           |
| 7.4                                         | الوليد بن شحاع أبو همّام    |
| ***                                         | الوليد بن المغيرة           |
| <i>ي</i> )                                  | )                           |
| / Y - A Y - Y Y - P Y - · 3 - · • - 7 ° ° ° | ياقوت بن عبد الله الحموي    |
| £70-17A                                     | يجيى بن زكريا —عليه السلام- |
| 172                                         | یجیی بن سلام                |
| 0Y-1T                                       | يجيى بن شرف النووي          |
| 4∨                                          | يسيع الحضرمي                |
| 371-171-171-179                             | يعقوب —عليه السلام-         |
| 44                                          | يعقوب بن إبراهيم الدورقي    |
| 114                                         | يعقوب بن عبد الرحمن الزهري  |

( من ذکر بکنیته )

03-77-7-3.7-23-03-770-170-770-77

\*\*

٤٧

\*\*

20

يوسف -عليه السلام-

أبو القاسم = ابن العراد

أبو مالك-غزوان الغفاري

أبو مقاتل الحنفى

ابن صالح الأعلم

يونس بن عبد الأعلى الصدق

## فهرس المراجع

#### أولا : القرآن الكريم . ....

#### ٹانیا :

- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ، المسمى : منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات ، لأحمد
  بن محمد البنا الدمياطي ، المتوفى ١١٧ هـ ، تحقيق الدكتور: شعبان محمد إسماعيل ، الطبعة الأولى ، لـــدار
  عالم الكتب ، بيروت ٤٠٠ هـ .
- ٣ الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدين السيوطي ، تقدم وتعليق : الدكتور مصطفى ديب البغا ، الطبعة
   الثانية لدار ابن كثير ١٤١٤هـ .
- : أحكام القرآن ، لأبي بكر الجصاص ، المترف ٣٧٠هـ ، تحقيق : محمد الصادق قمحاوي ، الطبعة الثانيـــة ، لدار المصحف بالقاهرة ، بدون تاريخ .
- ، أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ، المتوفى ٤٣٥هـ ، تحقيق محمـــد علــــي البحـــادي ، طبعـــة الحلـــيي ١٣٨٨هــــ.
  - ٦ آداب الزفاف ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، طبع المكتب الإسلامي ، ١٤٠٩هـ.
- ل إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، لأبي السعود ، محمد بن محمد ابن مصطفى ، العماد الحنفي،
   المتوفى ٩٨٣هـ ، تحقيق عبد القادر عطا .
- ٨ أسباب النـــزول ، للواحدي ، تحقيق عصام الحميـــدان ، الطبعـــة الأولى ، لـــدار الإصــــلاح بالـــدمام ،
   ١٤١١هـــ.
- ٩ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجزري ، المتوف ٦٣٠هـ... ،
   عَقيق : محمد إبراهيم البنا ، ومحمد أحمد عاشور ، ومحمود عبد الوهاب فايد ، طبع دار الشعب .
- ١٠ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطني المالكي ، المتوفى ١٧٦هـ.، ضبط :
   الدكتور محمد حسن حبل ، تخريج : طارق أحمد محمد ، تقديم : بحدي فتحي السيد ، الطبعة الأولى ، لدار
   الصحابة بطنطا ١٤١٦هـ. .
- ١١ الإصابة في تمييز الصحابة ، لشهاب الدين أحمد بن علي بن عمد بن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢هـــ، طبع دار الكتب العلمية ، مصورة عن طبعة كلكتا ١٨٥٣م .
- ١٣ الأصول من علم الأصول ، للشيخ : محمد بن صالح بن عثيمين ، الطبعة الثالثة ، لجامعة الإمام محمــــد بــــن سعود الإسلامية ١٤٠٥هـــ .
- ١٤ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، لمحمد الأمين بن محمد المختار الجمكني الشنقيطي المالكي ، المتسوق
   ١٤٩٣هـــ ، بعناية صلاح الدين العلايلي ، الطبعة الأولى ، لدار إحياء التراث العربي ١٤١٧هــ .

الطبعة الثالثة ١٣٨٩هـ. .

- ₹\\r\}
- ١٦ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، لأبي بكر محمد بن أبي بكر ابن القيم ، المتوفى ٧٥١هــ ، تحقيق محمــ د
   سيد كيلاني طبعة الحليم ١٣٨١هــ .

١٥ – الأعلام ، قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، لخير الدين الزركلي،

- ١٧ الإكليل في استنباط التربيل ، لجلال الدين السيوطي تحقيق : سيف الدين عبد القادر الكاتب ، الطبعة الأولى
   لدار الكتب العلمية ١٤٠١هـ .
- ١٨ الإمام الطبري ، لعبد الله بن عبد العزيز المصلح آل شاكر ، إشراف الشيخ مناع القطان ، طبع حامعة الإمام
   محمد بن سعود الإسلامية ، بدون تاريخ .
- ٢٠ إنباه الرواة على أنباء النحاة ، للوزير جمال الدين أبي الحسن على بن يوسف القفطي ، المتوف ٦٤٦هـــــــ،
   عَمقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبع دار الكتب المصرية ١٣٦٩هـــ .
- ٢١ الأنساب ، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ، المتوفى ٦٢ ٥هـ. ، تقديم وتعليق :
   عبد الله عمر البارودي ، الطبعة الأولى لدار الجنان ببيروت ١٤٠٨هـ.
- ٢٢ الأنساب المتفقة ، لأبي الفضل محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني ، المتوف ٥٠٧هـــ ، تحقيـــق
   dejong
  - ٣٣ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ، للدكتور : فهد بن عبد الرحمن الرومي ، طبع ٢٠٧هـــ .
  - ٢٤ الاختلاف بين القراءات ، لأحمد البيلي ، طبع دار الجيل ، بيروت ، الدار السودانية الخرطوم ١٩٨٨ م .
- ٢٥ البحر المحيط في أصول الفقه ، لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن تهادر بسن عبد الله الزركشي ، المتسوق
   ٢٩٤هـــ، تحرير الدكتور : عبد الستار أبو غدة ، مراجعة الشيخ عبد القادر العاني ، طبع وزارة الشيئون
   الإسلامية بالكويت.
- ٢٦ بدائع التفسير ، الجامع لتفسير محمد بن أبي بكر ابن القيم ، المتوفى ٧٥١هــ ، جمع يسري السميد محمد،
   الطبعة الأولى لدار ابن الجوزي ١٤١٤هـ .
- ٢٧ – بدائع الفوائد ، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية الزرعي الدمشقي ، المتوفى ٧٥١هـــ ، طبـــع دار الكتاب العربي .
- ٢٨ البداية والنهاية ، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، المتوف ٧٧٤هـــ ، طبعة دار الفكر ١٣٩٨هـــ .
- ٣٠ البرهان في توجيه متشابه القرآن ، لأبي القاسم محمود بن حمزة الكرماني ، المتوفى خمسمائة تقريباً ، تحقيســق عبد القادر أحمد عطا ، طبع دار الكتب العلمية ٩٨٦ م .

٣١ - البرهان في علوم القرآن ، لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، المتوق ٧٩٤ هــ ، تحقيق الــدكتور:
 يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، والشيخ جمال حمدي الذهبي ، وإبراهيم الكردي ، الطبعة الثانية لدار المعرفة
 ١٤١٥هــ .

- ٣٢ بصائر ذوي التعييز في لطائف الكتاب العزيز ، لمحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، تحقيق : محمــــد على النحار ، طبع المكتبة العلمية بيروت بدون تاريخ .
- ٣٤ تاج التراحم ، لأبي الفداء قاسم بن قطلوبا السودويي ، المتوفى ٨٧٩هـــ ، تحقيق : محمـــد خــــير رمضــــان يوسف، الطبعة الأولى لدار القلم ١٤١٣هـــ .
  - ٣٥ تاج العروس ، لمحمد مرتضى الزبيدي ، المتوفى ١٢٠٥هـــ ، طبع المطبعة الخيرية ١٣٠٦هـــ .
- - ٣٧ تاريخ الأدب العربي ، لكارل بروكلمان ،المتوف ٩٥٦ ام طبع دار المعارف بالقاهرة ١٩٧٧ م .
- ٣٨ تاريخ الأمم والملوك ، لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري ، المتوفى ٣١٠هـــ ، الطبعة الأولى لــــدار الكتــــب العلمية ١٤٠٧هـــ .
- ٣٩ تاريخ بغداد أو مدينة السلام ، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى ٤٦٣هـــ طبعة دار الكتاب العربي بيروت
- ٤٠ التبيان في أقسام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيـــة الزرعــــى الدمشــــقى ، المتــــوف
   ١٥٧هـــ ، تعليق : فواز أحمد زمرلي ، الطبعة الأولى لدار الكتاب العربي ١٤٠٥هـــ .
- ٤١ تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي لأبي العلى عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري تحقيق عبد الرحمن
   بن محمد بن عثمان الطبعة الثانية لمطبعة الاعتماد نشر مؤسسة قرطبة ١٤٠٦هـ .
- ٤٣ تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان طبع مكتبة الملك فهــــد الوطنية الرياض ١٤١٥هــ .
  - ٤٣ تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام محمد هارون الطبعة الرابعة لمكتبة الخانجي بالقاهرة ١٣٩٧هــــ
    - ٤٤ ترتيب القاموس المحيط تحقيق الطاهر أحمد الزاوي ، طبعة الحلمي الثانية .
- ٤ التسهيل لعلوم التنزيل ، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن حزي الكليي الغرناطي ، المتوفى ٤١هـ. ، الطبعـة
   الأولى للمكتبة التجارية ١٣٥٥هـ. .
  - ٤٦ التصاريف ليحيى بن سلام ، المتوفى ٢٠٠هـــ ، تحقيق : هند شلبي ، نشر الشركة الوطنية للتوزيع .
- ٤١ التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم ، لعودة خليل أبو عودة ، طبع مكتبة المنار بالأردن
- ٤٨ تعجيل المنفعة بزوالد رحال الأثمة الأربعة ، لشهاب الدين أحمد بن عمل بن محمد بن حجر العسقلاني،
   المتوف ١٣٨٦ه هـ . تحقيق عبد الله هاشم يماني ، طبع دار المحاسن بمصر ١٣٨٦ هـ .

- ٤٩ تعظيم قدر الصلاة ، لمحمد بن نصر المروزي ، المتوفى ٢٩٤هــ ، تحقيق الدكتور : عبد الرحمن عبد الجبـــار الفريوائي ، الطبعة الأولى لمكتبة الدار بالمدينة ٢٠٦هــ .
  - ٥٠ تعليم علم الأصول ، للدكتور نور الدين الخادمي ، طبعة أولى ١٤٢٣هــ ، نشر مكتبة العبيكان .
- ٥١ تفسير آيات أشكلت ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، رسالة ماحستير تحقيق الشيخ : عبد العزيـــز بـــن محمــــد
   الحايفة طبع الرشد ١٤١٧هـــ .
  - ٥٢ تفسير التحرير والتنوير ، لمحمد الطاهر ابن عاشور ، طبع الدار التونسية ١٩٨٤م .
  - ٥٣ تفسير الجلالين ، لجلال الدين المحلي ، وحلال الدين السيوطي ، طبع دار الشعب .
  - ٥٤ تفسير السمرقندي ، تحقيق على محمد معوض ، وعادل أحمد ، وزكريا النوتي ، طبع دار الكتب العلمية.
    - ه ٥ تفسير القرآن ، لأبي المظفر السمعاني ، المتوفى ٤٨٩هـــ ، طبع دار الوطن .
- ٥٦ تفسير القرآن ، للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، المتوفى ٢١١هـ. ، تحقيق الدكتور : مصطفى مسلم
   عحمد ، الطبعة الأولى لمكتبة الرشد ، ٤١١هـ. .
- 07 تفسير القرآن الحكيم ، المشهور ب"تفسير المنار" ، لمحمد رشيد رضا ، المتوفى ١٣٥٤هـــ ، الطبعة الرابعـــة لدار المنار ١٣٧٣هـــ .
- منسير القرآن العظيم ، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، المتوفى ٧٧٤هــــ ، طبع دار الشعب ،
   والطبعة الثانية لدار عالم الكتب ، ومؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الخامسة ٤١٦هــ .
- ٦٠ تفسير غريب القرآن ، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ٢٧٦هــ ، تحقيق : السيد أحمد صقر ، طبعـــة
   الحليم ١٣٧٨هــ .
- - ٦٢ تفسير كتاب الله العزيز ، لهود بن المحكم الهواري ، تحقيق : بالحاج بن سعيد شريفي .
    - ٦٣ التفسير والمفسرون ، لمحمد حسين الذهبي ، دار إحياء التراث العربي .
  - ٦٠ التفسير ورحاله ،للدكتور : محمد الفاضل بن عاشور ، الطبعة الثانية لدار الكتب الشرقية تونس ١٩٧٢م .
- ٦٥ تقريب التهذيب ، لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، المتوفى ٨٥٢هـــ ، دراســــة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا .
- ٦٦ التلخيص للمستدرك ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفى ٧٤٨هـــ ، مسع المستدرك
   على الصحيحيين للحاكم ، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بيروت .
- ٦٧ تمذيب الأسماء واللغات ، لأبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي ، المتوفى ٣٧٦هـ. ، طبع دار الكتــب
   العلمية .

7. - قذيب التهذيب ، لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان المتسوق ٨٥٢هـ... ، تحقيق المراقب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان المتساقل المراقب المراقب

- ٦٩ تعذيب الكمال ، لأي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي ، المتوق ٧٤٧هـ طبع مؤسسة الرسالة
- ٧٠ تمذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، المتوفى ٣٧٠هــ ، تحقيق : عبد العظيم محمد النحار،
   ومحمد على النجار ، طبع الدار المصرية .
- ٧١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ، المتوفى ١٣٧٦هـــــ ، عنايــــة
   الدكتور : عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، الطبعة الثانية لمؤسسة الرسالة ، ١٤١٧هـــ .
- ٧٢ جامع البيان عن تأويل القرآن ، للإمام محمد بن حرير الطيري المتوق ٣١٠ هـ. ، تحقيق الشيخين : أحمـــــد
   ومحمود شاكر ، الطبعة الثانية لدار المعارف بمصر .

- ٧٥ الجامع المسند الصحيح المحتصر من أمور رسول الله − ﷺ– وسننه وأيامه ، المشهور بصحيح البخــــاري ، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي المتوفى ٧٥٦هـــ طبع دار السلام .
- ٧٦ الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المالكي ، المتوف ٢٧١هـــ ، طبع دار الكتـــب العلمية ١٤١٣هــ .
- ٧٧ جمال القراء ، لعلم الدين السحاوي ، تحقيق الدكتور : على حسين البواب ، الطبعة الأولى لمكتبة التـــراث
   . مكة ١٤٠٨ هـــ .
- ٧٨ جمهرة اللغة ، لابن دريد ، المتوفى ٣٢١هـ ، الطبعة الأولى لمكتبة المثنى ببغداد ١٣٤٥هـ ، مصورة عــن
   طبعة دار المعارف .
- ٧٩ الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، لأبي محمد عبد القادر بن نصر الله الحنفي ، المتوف ٧٧٥هـــ ، طبع عـــــام ١٣٣٢هـــ .
- ٨٠ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ، المتوفى ٧١٥ هـ ، طبع دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانيــة لـــدار
   الكتب العلمية ، ١٤١٥هـ .
- ٨١ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، للشيخ : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، المتسوق ١٣٩٢هـ...
   الطبعة الرابعة ١٤١٠هـ.
- ٨٢ حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ، لطاشكيري زاده أحمد بن مصطفى ، المتوفى ٩٦٨هـــ ، طبع دار صادر .
- ٨٣ حاشية مقدمة التفسير ، للشيخ :عبد الرحمن بن عمد بن قاسم المتوفى ١٣٩٢هـ... ، الطبعة الثانية.
   ١٤١٠هـ...

- ٨٤ حجة القراءات ، لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ، تحقيق : سعيد الأفغاني ، الطبعة الثالثة لموسسة الرسالة ١٤٠٢هـ .
- ٨٥ الححة في القراءات ، لابن حالويه ، تحقيق الدكتور : عبد العال سالم مكرم ، الطبعة الرابعة لدار الشـــروق
   ١٤٠١هـــ .
- ٨٦ الحمحة للقراء السبعة ، لأبي على الفارسي ، تحقيق : على النحدي ، والدكتور : عبد الفتاح شلمي ، طبــــع الهيئة المصرية العامة للكتاب ٣٠٤ ١هــــ .
- ٨٧ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، لجلال الدين السيوطي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار
   إحياء الكتب العربية ١٣٨٧هـ .
- ٨٨ حكم الجاهلية ، وهو مجموع مقالات الشيخ : أحمد محمد شاكر ، الطبعة الأولى للمكتبة السنية ٢ ١ ١ ١ هـــ.
- ٨٩ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، المتوفى ٤٣٠هـ. ، الطبعة الخامسة لدار الريان ودار الكتاب العربي ١٤٠٧هـ. .
- - ٩١ دائرة المعارف ، للبستاني ، بيروت ١٩٥٦م .
  - ٩٢ الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، لجلال الدين السيوطي ، المتوفى ٩١١هـ. ، طبع .
  - ٩٢ دراسة الطبري للمعنى ، للأستاذ محمد المالكي ، طبع وزارة أوقاف المغرب ١٤١٧هــ .
- ٩٤ درّة الحجال في أسماء الرجال ، لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضي المتوفى ١٠٢٥هـ.، وهو ذيل وفيات الأعيان لابن خلكان ، تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور ، الطبعـــة الأولى لــــدار التـــراث بالقاهرة ، ١٣٩٠هـــ .
- ٩٥ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العســـقلاني ، المتـــوفى ٨٥٢هـــ ، تحقيق : محمد سيد حاد الحق ، طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة .
  - ٩٦ دفاع عن القراءات ، للدكتور لبيب السعيد ، طبعة دار المعارف .
  - ٩٧ دقائق التفسير ، جمع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع الدكتور : محمد السيد الجليند .
- ٩٨ دول الإسلام ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى ٧٤٨هـــ ، طبعة دار المعارف العثمانية
   الثانية ١٣٦٤هـــ .
- ١٠٠ حيوان ابن دريد ، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد المتوفى ٣٢١هــ ، جمع : محمد العلوي ، طبع لجنــة
   التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ، ١٣٦٥هــ .
  - ١٠١ الرسالة ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، المتوفى ٢٠٤هـــ ، تحقيق : الشيخ أحمد محمد شاكر .

١٠٢ - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ، لمحمد بن حعفر الكتاني ، المتوفى ١٣٤٥هــ ، تحقيق: محمد المنتصر ، ومحمد الزمزمي الكتاني ، الطبعة الرابعة ١٤٠٦هــ لدار البشائر الإسلامية بيروت .

- ١٠٣ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لأبي الفضـــل محــــود الألوســــي البغــــدادي المتــــوف ١٢٧٠هــــ، تصحيح محمد حسين العرب ، طبع دار الفكر ١٤١٤هـــ .
  - ١٠٤ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ، لمحمد باقر الخوانساري ، طبع ١٣٥٧هــ .
- ١٠٥ حملسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ، للشيخ : محمد ناصر الدين الألباني ، طبع مكتبـــة
   المعارف ١٤١٥هــ .
- ١٠٧ صنن ابن ماحه ، لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماحه ، المتوفى ٢٧٣هـــ ، ترقيم محمد فواد عبد الباقي .
- ۱۰۸ حسنن الدارمي ، لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ، المتوفى ٣٥٥هـــ ، تحقيـــق : فــــواز زمــــرلي وخالد السبع ، طبع دار الكتاب ١٤٠٧هـــ .

- السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، دراسة تحليلية للدكتور مهدي رزق الله أحمد ، الطبعة الأولى لمركز
   الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ١٤١٢هـ. .
- ١١٢ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، لمحمد بن محمد مخلوف ، الطبعة الأولى لدار الكتب العربية والمطبعة
   السلفية ١٣٤٩هـ .
- ١١٣ هـذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى ١٠٨٩هــ ، طبع دار الميسرة الثانية ١٣٩٩هــ .
- ١١٤ خبرح العقيدة الواسطية ، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ، تخريج وعناية : سعد بن فواز الصميل، الطبعة
   الرابعة لدار ابن الجوزي ١٤١٧هـ .
- ١١٥ خرح الكوكب المنير ، المسمى مختصر التحرير ، أو المحتبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه ، لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي ، المعروف بابن النحار ، تحقيق : الدكتور محمد الزحيلي ، والدكتور نزيه حماد ، طبع مكتبة العبيكان ١٤٣٣هـ .
  - ١١٦ خمعب الإيمان للبيهقي ، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول ، طبع دار الكتب العلمية ١٤١٠هـ .
- ١١٧ المصارم المسلول على شاتم الرسول ، لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني ، المتوق ٧٢٨هـ. ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، الطبعة الأولى لمطبعة السعادة بمصر ١٣٧٩هـ. .

- ۱۱۸ الصحاح ، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، المتوفى ٤٠٠ تقريبا ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطا، طبع
   دار الكتاب العربى بمصر .
- ١١٩ حمحيح ابن حبان بترتيب أبي بلبان ، لمحمد بن حبان أبو حاتم البستي المتوفى ٣٥٤هـــــــ ، تحقيـــق شـــعيب الأرناؤوط طبعة ثانية لموسسة الرسالة ١٤١٤هـــ .
  - ١٢٠ صحيح الجامع الصغير ، لمحمد بن ناصر الدين الألباني ، الطبعة الثالثة للمكتب الإسلامي ١٤٠٨هــ .
    - ١٢١ صحيح سنن الترمذي ، لمحمد بن ناصر الدين الألباني ، طبع مكتب التربية العربي لدول الخليج .
- ١٢٢ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، المتوفى ٩٠٢هـــ ، نشر مكتبة الحياة بيروت .
  - ١٢٣ الطبري ومنهجه في التفسير ، للدكتور محمود بن الشريف ، الطبعة الأولى لمكتبات عكاظ ١٤٠٤هـــ.
- ١٢٤ طبقات الأطباء والحكماء لأبي داود سليمان بن حسان الأندلسي المشهور بجلحل المتوفى ٣٧٧هـ تحقيق فواد سيد مطبعة المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة ١٩٥٥م
- ١٣٦ حلبقات الشافعية الكبرى للسبكي ، المتوفى ٧٧١ هــ ، طبعة الحلبي الأولى ، تحقيق محمد الطناحي ، وعبــــد الفتاح الحلو
- - ١٢٨ -المطبقات الكبرى،لمحمد بن سعد بن منيع البصري كاتب الواقدي المتوفى٢٣٠هـــ طبع دار صادر .
    - ١٢٩ طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي طبع دار الكتب العلمية .
- ١٣٠ حلبقات المفسرين لمحمد بن حلمي بن أحمد الداوودي المتوف ٩٤٥هـــ ، تحقيق علمي محمد عمر ، الطبعة الأولى لدار الكتب ١٣٩٢هــ .
- ١٣١ طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ٣٧٩هـــ تحقيق محمد أبو الفضــــل إبراهيم طبع دار المعارف بمصر .
- ١٣٢ هلل الحديث ، لأبي عمد عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم عمد بن إدريس ، المتوف ٣٢٧هـــ ، طبع مكتبـــة المثنى ببغداد ٣٤٣هـــ .
- ١٣٣١ حلم الدلالة ، لبيير حيرو ، ترجمه عن الفرنسية الدكتور : منذر عياشي ، طبع دار طلاس بدمشق ١٩٩٢م .
  - ١٣٤ -هلماء ومفكرون عرفتهم ، لمحمد المحلنوب ، الطبعة الثانية لعالم المعرفة ١٤٠٣هــ .
- ١٣٥ خاية النهاية في طبقات القراء ، لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري ، المتوفي ٨٣٣هـــ ، عين بنشره : ج. برحستراسر ، الطبعة الثالثة لدار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٢هـــ .
- ١٣٦ -الفائق في غريب الحديث ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزعخسري الخوارزمي ، المتوفى ٥٣٨هـــ ، تحقيــــق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، وعلي محمد البحادي ، طبعة الحليي .

- ١٣٧ ختح الباري شرح صحيح البخاري ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى ٨٥٢هـــ ، تـــرقيـم محمد فواد عبد الباقي ، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- طبع دار الفكر .
- ١٣٨ ختح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، لمحمد بن علي الشوكاني ١٢٥٠هـــ ، طبع دار المعرفة بيروت .
- ١٣٩ -الفتح المبين في طبقات الأصوليين ، لعبد الله مصطفى المراغى ، نشر محمد على عثمان ، مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٦هـ. .
  - ١٤٠ الفهرست ، لمحمد بن إسحاق ابن النديم ، المتوفى ٣٨٥هـــ ، تحقيق : رضا تجدد .
- ١٤١ خوات الوفيات ، لمحمد شاكر أحمد الكتبي ، المتوفى ٧٦٤هــ ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعـــة السعادة بمصر .
  - ١٤٢ -في ظلال القرآن ، لسيد قطب ، المتوفى ١٣٨٨ هــ ، طبعة الحلمي الأولى .
  - ١٤٣ في علم الدلالة ، للدكتور عبد الكريم محمد حسن حبل ، طبع دار المعرفة الجامعية ١٩٩٧م .
- ١٤٤ خيض القدير شرح الجامع الصغير ، لمحمد المدعو عبد الرؤوف المناوي ، الطبعة الأولى ١٣٥٦هـــ ، توزيـــع دار إحياء السنة النبوية .
- ١٤٥ القطع والاثتناف ، لأبي حعفر النحاس ، تحقيق : الدكتور أحمد خطاب العمر ، الطبعة الأولى لمطبعة العــــاني ببغداد ۱۳۹۸هـ. .
- ١٤٦ خواعد الترجيح عند المفسرين ، للدكتور : حسين بن على الحربي ، الطبعة الأولى لدار القاسم ١٤١٧هــ ، وهي في الأصل رسالة ماحستير.
- ١٤٧ -القواعد الحسان ، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، المتوف ١٣٧٦هـــ ، طبع مكتبة المعارف بالرياض
- ١٤٨ -القول المفيد على كتاب التوحيد ، للشيخ : محمد بن صالح بن عثيمين ، جمع وتخريج الدكتور : سليمان أبا الخيل ، والدكتور : خالد المشيقح ، الطبعة الأولى لدار ابن الجوزي ١٤١٨هـ. .
- ١٤٩ الحكافية الشافية ، المشهورة بالقصيدة النونية ، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قـــيم الجوزيـــة ، المتـــوف ٥ ٧ هـ ، مع شرحها ، للدكتور : محمد خليل هراس ، طبع مكتبة ابن تيمية ٢ ٠ ١ هـ .
  - ١٥٠ لحكامل في التاريخ ، لابن الأثير المتوفى ٦٣٠هــ ، الطبعة الخامسة دار الكتاب العربي ١٤٠٥هــ .
- ١٥١ كتاب التاريخ الكبير ، لأبي عبد الله لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، المتوفي ٢٥٦هـــ ، طبع مكتبة الإسلام محمد أزدمير تركيا .
- ١٥٢ كتاب التبيان في علم المعاني والبديع والبيان ، لشرف الدين سين بن محمد الطبيي ، تحقيق الدكتور: هـــادي عطية مطر الهلالي ، الطبعة الأولى لعالم الكتب ١٤٠٧هـ .
- ١٥٣ كتاب التعريفات ، لعلي بن محمد الجرحاني ، المتوفي ٨١٦هـ ، تحقيق : إبراهيم الأبياري ، الطبعة الرابعـــة لدار الكتاب العربي ١٤١٨هـ. .
- ١٥٤ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب —عز وجل ، لأبي بكر محمد بن إســـحاق بـــن خزيمــــة ، المتـــوف ٣١١هـ.، تحقيق الدكتور : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ، طبع دار الرشد ١٤٠٨هـ. .

- **-**{vv,}
- ١٥٥ كتاب الثقات ، لمحمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي ، المتوفى ٣٥٤هـــــ ، الطبعــة الأولى للوسسة الكتب الثقافية دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد
- ١٥٧ كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي ٩٧٥هـ.، تصحيح محمد حامد الفقى ١٣٧٢هــ ، مطبعة السنة المحمدية .
- ١٥٩ كتاب السنة ، لعمرو بن أبي عاصم الضحاك ، المتوف ٣٥٤هـــ ، تحقيق الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني، طبع المكتب الإسلامي ١٤٠٠هـــ .
- ١٦٠ كتاب السنة ، للإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ، المتوف ٢٩٠هـ. ، تحقيق الدكتور : محمد بسن
   سعيد بن سالم القحطاني ، الطبعة الأولى لدار ابن القيم ٢٠١١هـ.
- ١٦١ كتاب العرش ، لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة ، دراسة وتحقيق الدكتور : محمد خليفة التميمـــــي ، الطبعــــة الأولى لمكتبة الرشد ١٤١٨هــــ .
- ١٦٢ -كتاب العظمة ، لأبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني ، المتوفى ٣٦٩هــ ، تحقيق رضـــاء الله بـــن محمــــد إدريس المباركفوري ، الطبعة الأولى لدار العاصمة بالرياض ١٤٠٨هــ .
- ١٦٣ كتاب الكشف في القراءات السبع ، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ، المتوفى ٤٣٧هـــ ، تحقيق: محي الدين رمضان ، طبع مجمع اللغة العربية بدمشق .
- ١٦٤ كتاب المقفى الكبير ، لتقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي ، المتوق ٨٤٥هـ. ، تحقيق : محمـــد البعلاوي ، الطبعة الأولى لدار الغرب الإسلامي بيروت ١٤١١هـ. .
- ١٦٥ للكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لأبي القاسم محمود بن عمسر الزعشسري الخسسيني ، الخوارزمي ، المتوفى 8٣٨هـ ، تحقيق : محمد الصادق قمحاوي ، ومعه : حاشسية الشسريف الحسسيني ، والإنصاف، لابن المنير ، طبعة الحليق ١٣٩٢هـ .
- ١٦٦ كشف الحفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، لإسماعيل بن محمــــد العجلــــوني الجراحي ، المتوفى ١٦٦٧هـــ ، تعليق أحمد القلاش ، الطبعة الثالثة لموسسة الرسالة ١٤٠٣هـــ .
- ١٦٧ -الكشف عن وحوه القراءات السبع ، لمكي بن أبي طالب القيسي ، المتوفى ٤٣٧هـــ ، تحقيق : محيي الــــدين رمضان طبع مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٤هـــ .
- ١٦٨ -الكليات ، وهو معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفـــوي ، المتــــوف ١٠٩٤-هـــ ، مقابلة : عدنان درويش ، ومحمد المصري ، الطبعة الأولى لمؤسسة الرسالة ٤١٢هـــ .
- ١٦٩ لحسان العرب ، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ، المتوف ٧١١هـــ ، طبـــع دار صادر .

١٧٠ لحسان الميزان ، لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، المتوفى ٨٥٢هــــ ، طبع دار
 الكتاب الإسلامي ، مصور عن الطبعة الأولى لدار المعارف بحيدر أباد ، ١٣٣١ هــ .

- ١٧١ حباحث في التفسير الموضوعي ، للدكتور مصطفى مسلم محمد ، الطبعة الأولى لدار القلم ١٤١٠هــ .
  - ١٧٢ حباحث في علوم القرآن ، لمناع خليل القطان ، الطبعة الأولى المحددة لمكتبة المعارف ١٤١٣هـ. .
- ١٧٤ جمع الزوائد ومنبع الغوائد ، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفى ٨٠٧هـ. ، بتحريـــر الحـــافظين
   العراقي وابن حجر ، الناشر مؤسسة المعارف ١٤٠٦هـ.
- ١٧٥ جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع الشيخ : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، طبع بحمع الملك فهد
   ١٦٠ ١٥ هـ...
- ١٧٦ -لهنسب في تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأبي الفتح عثمان بن حنى ، تحقيق : علمي النحدي ناصف ، والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلمي ، الطبعة الثانية لدار سزكين ٤٠٦ ١هـــ .
- ١٧٧ -لمخرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بـــن عطيـــة الأندلســـي ، المتــــوفي ١٤٥هـــ، تحقيق المحلس العلمي بمكناس ، طبع بالمغرب ١٤٠٩هـــ .
- ١٧٨ المحكم والمحيط في اللغة ، لعلي بن إسماعيل بن سيده ، المتوف ٥٥ ١هــ ، تحقيق : الدكتور مــراد كامـــل ،
   الطبعة الأولى لمطبعة الحليى ١٣٩٢هـ .
- ١٧٩ مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، ضبط وتصحيح : سميرة خلف المــــوالي ، طبــــع المركز العربي للثقافة والعلوم .
- ١٨٠ مختصر العلو للعلي الغفار ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفى ٧٤٨هــــــ ، اختصـــره
   وحققه وعلق عليه الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الأولى للمكتب الإسلامي ٤٠١ هـــــ .
- ١٨١ مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع ، اختصار ابن خالويه ، عُني بنشره : برجستراسر ، مطبعة الرحمانية بمصر .

- ١٨٤ لخمستدرك على الصحيحيىن ، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ، المتوفى ه . ٤هـــ ، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بيروت .
- ١٨٥ المستصفى من علم الأصول ، لأبي حامد الغزالي ، ومعه كتاب فواتح الرحموت ، لعبد العلمي الأنصاري، تقديم وضبط الشيخ إبراهيم رمضان ، طبع دار الأرقم بن أبي الأرقم .
  - ١٨٦ لخلسند ، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى ٢٤١هــ ، طبع مؤسسة قرطبة .
  - ١٨٧ حسند أبي داود الطيالسي ، لسليمان بن داود البصري ، المتوفى ٢٠٤هــ نشر دار المعرفة .

- ١٨٨ حسند أبي يعلى ، لأحمد بن علي الموصلي ، المتوفى ٣٠٧هـــ ، تحقيق : حسين سليم أسد ، الطبعـــة الأولى لدار المأمون بدمشق ٤٠٤هـــ .
- - ١٩٠ لحماجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث ، لمحمد أحمد أبو الفرج ، نشر دار النهضة ١٩٦٦م.
- ١٩١ لحلمارف ، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة ، المتوفى ٣٧٦هــ ، تحقيق الدكتور : 'ــــروت عكاشــــة ، الطبعة الثانية لدار المعارف بمصر ١٣٨٨هـــ .
  - ١٩٢ حمعالم التتزيل للبغوي تحقيق : خالد العك ومروان سوار ، الطبعة الرابعة لدار المعرفة ١٤١٥هــ .
    - ١٩٣ حماني القراءات ، لأبي منصور الأزهري ، الطبعة الأولى ٤١٢هــ ، بدون ناشر ٪
- - ١٩٥ حعجم الأدباء ، لياقوت الحموي ، المتوفى ٦٢٦ هـــ ، طبعة دار المأمون ، مراجعة وزارة المعارف العمومية . .
    - ١٩٦ لحلمحم الأدبي ، لجبور عبد النور ، الطبعة الأولى لدار العلم للملايين ١٩٧٩م .
- ۱۹۷ حصم البلدان ، لياقوت الحموي ، المتوفى ٦٢٦ هـــ ، طبع دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٣٩٩هـــ .
- ١٩٨ حميم الشعراء ، لأبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني ، المتوف ٣٨٤هـ. ، نشر مكتبة القدسي بالقاهرة ، ١٩٥٤هـ. ، تصحيح د. ف. كرنكو ، ومعه الموتلف والمختلف لأبي القاسم الأمدي ، المتوف ٣٧٠هـ. .
- - ٢٠٠ حمحم المولفين تراجم مصنفي الكتب العربية ، لعمر رضا كحالة ، مطبعة الترقي بدمشق ، ١٣٧٩هـ..
    - ٢٠١ لجمعهم الوسيط ، إصدار مجمع اللغة ، الطبعة الثانية لدار المعارف بمصر .
- ٢٠٢ حمجم مقاييس اللغة ، لأحمد بن فارس ، المتوف ٣٩٥هــ ، تحقيق : عبد السلام محمد هــــارون ، طبــــع دار الجيل بيروت .
- - ٢٠٤ لخلغني ، لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المتوف ٦٢٠هـــ ، طبعة عالم الكتب.
- ٢٠٥ حفاتيح الغيب ، أو التفسير الكبير ، لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي ، المتوف ٢٠٦هـــ ، طبع دار الفكر.
- ٣٠٦ صفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني ، المتوفى ٣٤٩هــ تقريباً ، تحقيق : صــفوان عـــدنان داودي، الطبعة الثانية لدار القلم ١٤١٨ هـــ .
- ٢٠٧ المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ، محمد بن عبد الرحمن المغراوي الطبعة الأولى لدار طبية
   ٥٠٤ هـ .

٢٠٨ للقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ، المتوفى
 ٢٠٨هـــ ، تصحيح عبد الله محمد الصديق ، نشر مكتبة الخانجى بمصر ، ومكتبة المثنى ببغداد ، ١٣٧٥هـــ.

- ٢٠٩ حلاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التتريل ، لأبي حعفر أحمد بسن إبراهيم بن الزبير الغرناطي ، تحقيق : سعيد الفلاح ، طبع دار الغرب الإسلامي ١٤٠٣هــ .
  - ٢١٠ حناهل العرفان في علوم القرآن ، لمحمد عبد العظيم الزرقاني ، طبع دار إحياء التراث العربية .
- ٣١١ حنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، لأبي الغرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي ، المتوق ٩٧٥هـ ، الطبعـة الأولى لدائرة المعارف بحيدر أباد ١٣٥٧هـ .
- ٣١٢ حنهاج في شرح صحيح مسلم ، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ، المتوف ٣٧٦هــــــ ، مراجعــــة خليل هراس ، الطبعة الأولى لدار القلم .
- - ٢١٤ حنهجية البحث في التفسير الموضوعي ، للدكتور زياد الدماغين ، طبعة دار البشير ٢١٤هـ. .
- ٢١٥ للمهذب في القراءات العشر ، للدكتور محمد سالم محيسن ، الطبعــة الثانيــة لمكتبــة الكليـــات الأزهريــة
   ١٣٨٩هـــ.
- ٣١٦ -للموافقات في أصول الشريعة ، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ، المتوفى ٧٩٠هـــ ، تحقيق: علمي حسن عبد الحميد ، الطبعة الأولى لدار ابن عفان ١٤٤٧هـــ .
- ٢١٧ حوسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، لمحمد علي التهانوي ، المتوفى ١١٨٥ هـــ ، تحقيـــق علـــي دحروج ، ترجمه من الفارسية الدكتور : عبد الله الخالدي ، مطبعة لبنان ناشرون .
- ٢١٨ حيزان الاعتدال في نقد الرحال ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوف ٧٤٨هـ. ، تحقيق :
   على بن محمد البحادي ، طبع دار المعرفة بيروت .
- ٢١٩ المناسخ والمنسوخ في كتاب اله –عز وحل– واختلاف العلماء في ذلك ، لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، المتوفى ٣٣٨هـ ، تحقيق الدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم ، طبع مؤسسة الرسالة ١٤١٧هـ.
- ٣٢٠ الحنبأ العظيم نظرات حديدة في القرآن ، محمد عبد الله دراز ، المتوق ١٣٧٩هـــ ، تحقيـــق : عبــــد الحميــــد الدحاحيين ، الطبعة الأولى لدار طبية ٤١٧ ١هـــ .
- ٣٢١ -النمجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لأبي المحاسن يوسف بن تَقْرَي بَرْدي الأتابكي ، المتوفى ٨٧٤هـــ ، مصورة عن دار الكتب .
- ٣٣٢ خوهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر ، لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجـــوزي ، المتـــوف ٩٧٧هـــ ، دراسة وتحقيق : محمد عبد الكريم كاظم الراضي ، الطبعة الثانية لمؤسسة الرسالة ١٤٠٥هــ .
- ٣٢٣ خظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بسن عمسر البقساعي ، المتسوف ٥٨٨هـ.، طبعة دائرة المعارف بالهند ١٣٨٩هـ. .
- ٢٢٤ خفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، لأحمد بن محمد المقري التلمساني تحقيق : الدكتور إحسان عباس، طبع دار صادر بيروت ١٣٨٩هـ .

- ٣٢٥ النكت والعيون ، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ، المتوفى ٥٠٠هـ. ، تعليق السيد بن عبد المنصور بن عبد الرحيم ، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية والثقافية ١٤١٢هـ.
- ٣٢٦ -النهر الماد ، لأبي حيان الأندلسي ، ضبط بوران ، وهديان الضناوي ، الطبعة الأولى لموسسة الكتب الثقافية ودار الجنان ١٤٠٧هـــ .
- ۲۲۷ خور القبس المختص من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء ، لأبي عبد الله محمد بن عمــــران المرزباني ، اختصار أبي المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود الحافظ اليغموري ، تحقيق : رودلف زلهـــــايم ، دار
  - ٢٢٨ -الواضح في أصول الفقه ، للدكتور محمد بن سليمان الأشقر ، الطبعة الرابعة لدار النفائس ١٤١٢هــ .

النشر فرانتس شتايز بقيسبادن ١٣٨٤هـ. .

- ٢٢٩ الموافي بالوفيات ، لصلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي ، المتوفى ٧٦٤ هـ. ، ، عنايـــة : س . ديـــدرينغ، الطبعة الثانية ٩٣٩٤هـ. .
- ٣٣٠ -الموجوه والنظائر في القرآن الكريم دراسة وموازنة ، للدكتور سليمان بن صالح القرعــــاوي ، الطبعــــة الأولى اكروبا و در مركوب
- لمكتبة الرشد ١٤١٠هـــ . ٣٣١ لخوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي ، المتوفى ٤٦٨هـــ ، تحقيق : صفوان
- عدنان داودي ، الطبعة الأولى لدار التعليم والدار الشامية ١٥١هـــ . ٣٣٢ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لأبي العباس أحمد بن عمد بن حلكان ، المتوفى ٦٨١هــــــ ، تحقيــــق :

الفهــــارس

ثالثاً: الصحف والدوريات:

۲۳۳ مجلة البيان عدد ٩٥ .

٢٣٤ مجملة المورخ العربي تعنى بشئون التراث والتاريخ العربي والعالمي ، عدد ٣٧ ، السنة العاشرة ١٤٠٩هـــ

رابعاً : مراجع ملحقة :

۲۳٥ الزبيدي وكتابه تاج العروس للدكتور هاشم طه شلاش .

٣٣٦ حميد قطب الشهيد الحي من الميلاد إلى الاستشهاد د. صلاح عبد الفتاح الحالدي . ٣٣٧ -المحرر في أسباب نسزول القرآن (من خلال الكتب النسعة)، للدكتور خالد بن سليمان المسزيين ، الطبعـــة

الأولى ، دار ابن الجوزي ، الأولى ١٤٢٧ هـ. .

٢٣٨ للنهج الأحمد .

٢٣٩ حوقع ملتقى أهل التفسير ، على الشبكة العنكبوتية .
 ٢٤٠ المنحو وكتب التفسير .

## فهرس المحتويات

| ئرق التفسير                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ريف مختصر بالسياق وأمثلة عليه                                                      |
| بب اختيار تفسير حامع البيان لابن حرير الطبري                                       |
| ولفات في السياق                                                                    |
| يطّة الرّسالة:                                                                     |
| يم. في البحث :                                                                     |
| مهماني ب بــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
| سبب وبعوبی عرب عرب<br>الأول : ترجمه موحزة للإمام محمد بن حربر الطبري -رحمه الله -: |
| ، ادون ، تر بنه تومرد تایان مریز تعیري در تا مه مه                                 |
|                                                                                    |
| ٠ ب = مولده :                                                                      |
| ۲۰ – نشأته :                                                                       |
| ۳ - رحلاته العلمية :                                                               |
| . ٤ - شيوخه ، وتلاميله :                                                           |
| اً - شيوخه :                                                                       |
| . ب – تلامذته :                                                                    |
| ٠ ٥ - علومه :                                                                      |
| ٣ - تدريسه ، وتأليفه :                                                             |
| ٧ - مذهبه العقدي :                                                                 |
| أسباب الحامه بالتشيع                                                               |
| ٨ – مذهبه الفقهي :                                                                 |
| ٩ - صفاته الجلِّفية والخُلُفية :                                                   |
| ۱۰۰ – وفاته ، ورثاؤه :                                                             |
| بان : التعريف بتفسير حامع البيان عن تأويل أي القرآن :                              |
| - ما قبل خروج جامع البيان ، إلى الانتهاء منه :                                     |
| - ما بعد عروج مامع البيان :                                                        |
|                                                                                    |
| نالث : عرض مختصر لدلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين                          |
| ا يدل على غوه وما لا يدل                                                           |
| ركب من الاسم والفعل والحرف تركيبا مفيدا ثلاثة أنواع                                |
| نص ضربان                                                                           |
| نتم علماء الأصول بالألفاظ من حهتين : أنواعها ودلالاتما                             |
| دلالة على قسمين : منطوق ومفهوم أو منظوم وغير منظوم                                 |
| ير المنظوم هو دلالة الالتزام ويشمل دلالات خمس                                      |
| لالة الاقتضاء                                                                      |
| لالة الإشارة                                                                       |
| . r                                                                                |
| لالة المُفهوم وهو توعان : مفهوم موافقة ومفهوم عمالفة                               |
| نهوم المعالفة ستة أنواع                                                            |
| برا<br>فلاف في حجية مفهوم المحالفة                                                 |
| نفب الجمهور وأدلتهم                                                                |
| سب الحنفية وأدلتهم                                                                 |
|                                                                                    |
| راحج مع التعليل                                                                    |
|                                                                                    |
| ر الحلاف في دلالة المفهوم على مسائل كتبوة                                          |
| نهج الحنفية في تقسيم كيفية الدلالة إلى أربع دلالات                                 |
| لالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء                                                   |

| V\$                                    | يند الحمور : النصر والظاهروالهما                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| V4                                     |                                                                                            |
| AT                                     |                                                                                            |
| ٨٥                                     |                                                                                            |
| ۸۰                                     |                                                                                            |
| ۸٦                                     |                                                                                            |
| 11                                     |                                                                                            |
| 17                                     |                                                                                            |
| 41                                     |                                                                                            |
|                                        |                                                                                            |
| ى ئلائة أقسام :                        |                                                                                            |
| ١٠٨                                    |                                                                                            |
| ما لتفسير كلام الله الكريم :           |                                                                                            |
| العتلاف :                              |                                                                                            |
| ب القرآن :                             |                                                                                            |
| ي إظهار المعني :                       |                                                                                            |
| 17                                     |                                                                                            |
| 171                                    |                                                                                            |
| 177                                    |                                                                                            |
| \Y£                                    |                                                                                            |
| . آن:                                  |                                                                                            |
| . القرآني                              | غصل الثاني : طريقة تناول ابن حرير — رحمه الله – لدلالة السياق                              |
| \ £ Y                                  | دخل للقواعد:                                                                               |
| انقطاعه :انقطاعه :                     | لبحث الأول : الكلام على اتصال السياق ، ما لم يدل دليل على                                  |
| حمع الجمل المعترضة                     | لطلب الأول : نصّ القاعدة ،وطريقة تعامل ابن حرير –رحمه الله-                                |
| \ <b>££</b>                            | وائد استعمال قاعدة اتصال السياق :                                                          |
| حه الله - :                            |                                                                                            |
| 101                                    | قسم الأولُّ : ما كثر وروده :                                                               |
| ١٧٨                                    |                                                                                            |
| رحمه الله- :                           | لطلب الثالث : أدلَّة انقطاع السياق ثما نصَّ عليه الإمام الطيري –                           |
| Y                                      |                                                                                            |
|                                        | لطلب الخامس : مواضع لم يطبق فيها الإمام قاعدة : الكلام على                                 |
| Y+Y                                    |                                                                                            |
| ٣٠٧:: : نقتها                          |                                                                                            |
| 714                                    |                                                                                            |
| *10                                    |                                                                                            |
| عون :                                  |                                                                                            |
| YY0:                                   |                                                                                            |
| ************************************** |                                                                                            |
| ۲۲۸:                                   |                                                                                            |
| ****                                   |                                                                                            |
| YT£                                    |                                                                                            |
|                                        |                                                                                            |
| YF4                                    |                                                                                            |
|                                        | لطلب الرابع: مواضع لم يستعمل فيها ابن جرير –رحمه الله– قاعد                                |
| YE1                                    |                                                                                            |
|                                        | لبحث الحامس : إذا لزم من تفسير الأيات التكرار الذي لا معين ا<br>ورور مرار م مرا علم ورور و |
| Y £ 0                                  |                                                                                            |
| 787                                    |                                                                                            |
| TEA                                    | لطلب الثاني : الأمثلة على القاعدة :                                                        |

| ۲۰۳                                     | لطلب الثالث:الجواب على ما تكرر لفظه في القرآن :                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | لطلب الرابع : مواضع لم يستعمل فيها الإمام الطبـــري –رحمه الله- قاعدة :                                                    |
| ک منه : ۲۰۸                             | ذا لزم من تفسيــــر الآيات التكرار الذي لا معنى له فذلك خُلفٌ ينــــزه القرآ                                               |
|                                         | لبحث السادس : يختار من المعاني ما اتستق وانتظم معه الكلام :                                                                |
|                                         | لطلب الأول : نص القاعدة :                                                                                                  |
|                                         | لطلب التاني: يُختار من المعاني ما يُناسب سياق الكلام :                                                                     |
|                                         | لطلب الثالث : المعنى المضاد والمقابل للحمل والكلمات :                                                                      |
|                                         | لطلب الرابع : يذكر معنى ما سيحيء في الجمل والآيات المتأخرة في أول ورو                                                      |
|                                         | لطلب الخامس : مواضع لم يستعمل فيها الإمام الطبـــري –رحمه الله –قاعد:                                                      |
|                                         | حتب الحائل التي يتسق وينتظم معها الكلام :                                                                                  |
|                                         |                                                                                                                            |
|                                         | لبحث السابع : تعيين من نـــزل بمم الخطاب لايعني تخصيصهم بل يدعل من<br>الدرية المرابع التروية - 10 والمرابع المرابع المرابع |
|                                         | لطلب الأول: نص القاعدة ، والأمثلة الموضحة لها :                                                                            |
|                                         | لطلب الثاني : التعامل مع ما ورد فيه سبب نسزول :                                                                            |
| YA4                                     | لطلب الثالث : التعامل مع ما ورد فيه لفظ عموم :                                                                             |
|                                         | لطلب الرابع : موضع لم يستعمل فيه الإمام الطيري –رحمه الله– قاعدة :                                                         |
| *************************************** | ميين من نسـزل بمم الخطاب لا يعني تخصيصهم ، بل يدعل من يشابحهم :                                                            |
|                                         | لبحث الثامن : الأولى في التفسيــــر أن يكون الوعيد على ما فتح به الخبر                                                     |
| Y 4 V                                   | ن الفعل المذكور السابق :ن                                                                                                  |
| Y9A                                     | لطلب الأول : نص القاعدة ، والأمثلة الموضحة لها :                                                                           |
| ٣٠٠                                     | لطلب الثاني : الأمر والنهي :                                                                                               |
|                                         | لبحث التاسع : لا يفسر السياق إلا بالظاهر من الخطاب :                                                                       |
|                                         | لطلب الأول : نصّ القاعدة :                                                                                                 |
|                                         | لطلب الثاني : ضوابط استعمال الأظهر وحدوده :                                                                                |
|                                         | لطلب الثالث : أحوال يتــــرك فيها القول بالظاهر في التفسيــــر :                                                           |
|                                         | لطلب الرابع : مواضع لم يستعمل فيها الإمام الطيري -رحمه الله- قاعدة :                                                       |
| T                                       | فسيسر السياق بالظاهر من الخطاب:                                                                                            |
|                                         | باب الثاني    : أثر دلالة السياق القرآني في تفسيسر ابن حريسر                                                               |
|                                         | پاټ کاي . اگر دلاله السياق ي قرايات القرآن :                                                                               |
| **                                      | مصل دون . الرحوك السياق في تصحيح القراعة:                                                                                  |
| 1 \*                                    | ښخت الاول:ابر دوله انسپای ي تصحيح الفراهه:                                                                                 |
|                                         | لطلب الأول : طلب اتساق الكلام :                                                                                            |
|                                         | لطلب الثاني : مراهاة رؤوس الأي :                                                                                           |
|                                         | لطلب التالث: مماثلة آية لها في المعنى من السورة نفسها:                                                                     |
|                                         | لطلب الرابع : السباق واللحاق لموضع القراءة المرجحة :                                                                       |
|                                         | لطلب الخامس : ترجيح قراءة لقربما من شيء فتتبع به :                                                                         |
|                                         | لطلب السادس : ترجيح قراءة على أخرى ؛ لأن العطف يعني التغايــــر والتقا                                                     |
|                                         | لطلب السابع : العطف المرجع للحنس الواحد :                                                                                  |
|                                         | لطلب الثامن : طريقة السورة وأسلوبما :                                                                                      |
| TY4                                     | لطلب التاسع : تصاريف الكلمة تدل على مصدرها في الآية :                                                                      |
| ۳۸۰                                     | لطلب العاشر : دلالة السياق على الإعراب ترجح قراءة :                                                                        |
| ٣٨١                                     | لبحث الثاني : أثر دلالة السياق في تضعيف القراءة أو ردها ومناقشة ذلك :.                                                     |
|                                         | لطلب الأولُّ : أن يكون السياق بالقراءة لا معنى له :                                                                        |
| TA1                                     | لطلب الثاني:أن يلزم من معنى القراءة التكرار أو التناقض :                                                                   |
| TAY                                     | لطلب الثالث : أن يلزم من القراءة لبس المعنى :                                                                              |
|                                         | لطلب الرابع: أن يضعّف السباق واللحاق القراءة :                                                                             |
|                                         | سبب الربح . أثر دلالة السياق في بيان الأصح من أسباب النسزول :                                                              |
|                                         | لبحث الأول : بيان الأصع من أسباب النسزول :                                                                                 |
|                                         | ببعث أدون . بيان أدعيع من أهباب السرون .<br>لبحث الثاني : ترحيع سبب النسزول لا يعني تخصيص الآية به بل يدخل من              |
|                                         | لبحث الثاني : مرجميح سبب النسترول لا يعني مخصيص الايه به بل يدخل من<br>لبحث الثالث : ترجيح المخاطب بالآيات :               |
|                                         |                                                                                                                            |



|             | ښځت ارايع . موضع م پيتر څخه که او مام او رختع من اسباب استرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | لفصل التالث : أثر دلالة السياق في إظهار تناسب الآيات وترابطها :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | لبحث الأول : علامات تظهر الترابط والتناسب بين الكلام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | لبحث الثانى:الترابط والتناسب في الآية الواحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | لمبحث الثالث : المناسبات بين الأبات :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | لطلب الأول : مناسبة الآية مع ما قبلها :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | لطلب الثاني : مناسبة الآية مع ما بعدها :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | لطلب الثالث : مناسبة الآية مع ما قبلها وما بعدها :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | لطلب الرابع : قد يعود بالمناسبة على متقدّم بعيد في السورة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | لبحث الرابع : الربط بين مقاطع السورة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | ببحث الرابع : الرابط إين معاطع السورة<br>لبحث الخامس : التناسب والتقسيم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | ببحث اخامَى: انقاسب والقميم :<br>لبحث السادس : الماسبات الإشارية :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | نبخت السائص : المناسبات الإ ساريه :<br>لبحث السابع : مواضع لم يذكر فيها الإمام الطبري –رحمه الله- الربط بين الآيات :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | نبخت السابع : مواضع م يد در فيها الإمام الطفري الترحمه الله- الربط بين الايات :<br>لفضل الرابم : أثر دلالة السياق في الدلالة على المعني :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | لبحث الأول : دلالة السياق على المعن في الآية الواحدة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | لبحث الثاني : دلالة السياق على المعني في الأيات المتتابعة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | لطلب الأول : قد يكون بيان المعنى بذكر الاسم الموصول ونحوه مما يفسر معنى ما قبله ويوضحه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | لطلب الثاني : السياق يبون معنى الكلام ويدفع إيهام التناقض :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | لطلب التالث : السياق المعلّلُ بدلُّ على المراد :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | لطلب الرابع : الجواب على الاستفهام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | لطلب الخامس: قد يتوعّد الله قوماً ولا يقع الوعيد الموكّد،ويدلّ السّياق على حكمة عدم إيقاعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | لطلب السادس: قد يرد العطف بين الجمل ، ولكن لا يدخل بعضها على المعنى الذي عطفت عليه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | لبحث الثالث:دلالة السياق على المخاطب أو الموصوف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮﺍﺑﻊ : احتمال السَّياق لمعانو متعدَّدة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LAN         | لمبحث الخامس : مواضع لم يَستين فيها الإمام الطبري–رحمه الله– بالسَّياق لإظهار المعن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | لفصل الخامس : أثر دلالة السياق في ذكر المعنى المناسب للسياق إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £A7         | حذف متعلَّقه لعمومه ولا ينافي العموم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LA9         | لبحث الأول : ذكر المعنى الخاص للسياق دون الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشاهه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111         | لبحث الثاني : ذكر المعنى الخاص للسياق مع الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابحه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | لمبحث الثالث : ذكر المعنى الحاص للسياق من حتام الآيات بأسماء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٩٩         | -سبحانه وتعالى- مع الإشارة للعموم أو بدونها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • • •       | لطلب الأول : أن يذَّكر المعنى الخاص ولا يشهـــر إلى العموم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٠٠١         | لطلب الثانى : ذكر المعنى الخاص بسياق الآية مع الإشارة إلى العموم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | لبحث الرابع : موضع لم يستعمل فيه ابن حريسر –رحمه الله– الطريقة السابقة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , , g       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | نفصل السادس : أثر دلالة السياق في الدلالة على الهذوف من الكلام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠.٨         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ›· <b>۸</b> | لفصل الساهر : اثر دلالة السيال في الدلالة على الهنوف من الكلام :<br>لبحث الأول : اللغة ، واستعمالات العرب ، وطريقتهم في الحذف :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| > · 4       | لفصل السادس : اثر دلالة السياق في الدلالة على الهفوف من الكلام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| >+4<br>>+4  | لفصل السادس : اثر دلالة السياق في الدلالة على الهفوف من الكلام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| >- A        | لفصل الساتس : اثر دلالة السياق في الدلالة على الهذوف من الكلام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| >- A        | لفصل الساتس : اثر دلالة السياق في الدلالة على الهذوف من الكلام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0-A         | لفصل السادس : اثر دلالة السياق في الدلالة على الهذوف من الكلام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5-A         | لفصل السادس : اثر دلالة السياق في الدلالة على الهذوف من الكلام : لبحث الأول : اللغة ، واستعمالات العرب ، وطريقتهم في الحذف : لطلب الأول : الأصل عدم الحذف ، ولا يقال به إلا عمد الاضطرار إليه : لطلب اثال : المحراب بمدد ماهية الهذوف : لطلب اثالت : الإمراب بمدد ماهية الهذوف : لطلب البادع : الحذف ينهي فيه تقديسر الكلام واحداً لا متعدداً : لطلب المناصى : تقديسر الطلوف واحداً لا متعدداً : لطلب المناصى : تقديسر الطلوف عالميد مناسبته للمذكور :                                                                                                                                              |
| 0-A         | لفصل السادس : اثر دلالة السياق في الدلالة على الهذوف من الكلام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0-A         | الفصل الساتس: التر دلالة السياق في الدلالة على الهذوف من الكلام : ليحت الأول : الأصل عدم الهذف ، واستعدالات العرب ، وطريقتهم في الملذف : الملف الأول : الأصل عدم الهذف ، ولا يقال به إلا عدد الاضطرار إليه : الطلب الثاني : الحذف إنما يكون إذا دل علم ظاهر الكلام ، وعرف السامع المراد من : الطلب الثاني : الخلف ينهي فيه تقديم الكلام واحماً لا متعدّداً : الطلب الماسى : تقديم الهلوف لابد من مناسبة للمذكور : الطلب الماس : تقديم الهلوف لابد من مناسبة للمذكور : الطلب الماس : تأملة على حذف بعض الهروف والكلمات بدلالة الكلام علمه : ليحت الثانى : قد يدل سبب السرول على حذف                  |
| 0-A         | الفصل الساتس: الرّ دلالة السياق في الدلالة على الهذوف من الكلام:  لبحث الأول: الأمام عدم الهذف، و وطريقتهم في الحذف:  لطلب الثان: الحذف إنحا يكون إذا دل عليه ظاهر الكلام: وحرف السامع المراد منه:  لطلب الثان: الحذف إنحا يكون إذا دل عليه ظاهر الكلام: وحرف السامع المراد منه:  لطلب الثان: الحذف ينهي فيه تقديم الكلام واصعاً لا متعدّداً :  لطلب الرابع: الحذف ينهي فيه تقديم الكلام واصعاً لا متعدّداً :  لطلب الخاص: تقديم الهذوف لابد من صالبته للمذكور:  لطلب الخاص: تقديم الهذوف لابد من صالبته للمذكور:  لبحث الثاني : قد يدل مب السرول على حذف:  لبحث الثان : قد يدل مبه السرول على حذف: |
| 0-A         | لنصل الساتس: اثر دلالة السياق في الدلالة على الهذوف من الكلام : لبحث الأول: الألفة ، واستعمالات العرب ، وطريقتهم في الحذف: لطلب الأول: الأصل هذه الحذف ، ولا يقال به إلا عند الاضطرار إليه : لطلب الثان: الحذف إنما يكون إذا دل عليه ظاهر الكلام ، وحرف السامع المراد منه : لطلب الثالث: الإعراب يمنف فيه تقديسر الكلام واصعاً لا متعدّماً : لطلب الخاص: تقديسر الهذوف لابد من مناسبته للمذكور : لطلب الحاص: تقديسر الهذوف لابد من مناسبته للمذكور : لطلب السادس: قد يدنل سبب السرول على حذف : لبحث الثان : قد يدنل سبب السرول على حذف : لبحث الثان : أمثلة على بعض أنواع الحذف بدلالة السياق :     |
| 0-A         | الفصل الساتس: الرّ دلالة السياق في الدلالة على الهذوف من الكلام:  لبحث الأول: الأمام عدم الهذف، و وطريقتهم في الحذف:  لطلب الثان: الحذف إنحا يكون إذا دل عليه ظاهر الكلام: وحرف السامع المراد منه:  لطلب الثان: الحذف إنحا يكون إذا دل عليه ظاهر الكلام: وحرف السامع المراد منه:  لطلب الثان: الحذف ينهي فيه تقديم الكلام واصعاً لا متعدّداً :  لطلب الرابع: الحذف ينهي فيه تقديم الكلام واصعاً لا متعدّداً :  لطلب الخاص: تقديم الهذوف لابد من صالبته للمذكور:  لطلب الخاص: تقديم الهذوف لابد من صالبته للمذكور:  لبحث الثاني : قد يدل مب السرول على حذف:  لبحث الثان : قد يدل مبه السرول على حذف: |

t

| طلب الخامس : حذف اسم الإشارة في أواتل السور :                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غلب السادس : ختام الآية بالأسماء الحسني دَالٌ على محذوف مرادٍ معناه :                              |
| بحث الرابع : الحذف قد يكون محتملاً بسبب السياق ، أو القراءة : وفيه مطلبان                          |
| طلب الأول:مثال تقديـــر الحذف بسبب احتمال السياق :                                                 |
| علب الثاني : مثال تقديـــر الحذف بسبب القراءة :                                                    |
| بحث الخامس: تقديسر الحذف بما يناسب السياق :                                                        |
| بحث السادس: مواضع قدّر فيها الإمام الطبري –رحمه الله – حذفًا وليست كذلك،                           |
| بات العامل ، توقع عار بها إدام العربي أو الله العالم :<br>[ لم يقائر فيها حلفاً مناسباً للسياق :   |
| ر م يسار تها المداق على وجود النسخ أو عدمه :                                                       |
|                                                                                                    |
| بحث الأول : الاستدلال بالسياق على وحود النسخ الهُقُق أو عدمه ،<br>- ماحد الم                       |
| فيه ثلاثة مطالب ::                                                                                 |
| هللب الأول : مثال الاستدلال بالسياق على وحود النسخ المحقق :                                        |
| طلب الثاني: شروط القول بأن هذا ناسخ أو منسوخ،وما الذي لا يدخله النسخ:                              |
| هللب الثالث : أمثلة على ما لم تتحقّق فيه بعض شروط النسخ :                                          |
| بحث الثاني : الاستدلال بالسياق على عدم وحود النسخ :                                                |
| المطلب الأول: تغايـــر التعقيب القرآني على حكمين قد يدل على عدم النسخ ١                            |
| أن معنى حكم الأول ليس هو معنى حكم الثاني نفسه                                                      |
| لطلب الثاني : اعتلاف المحاطب أو المقصود بالخطاب قد يدلُّ على عدم النسخ لصحة المعني :               |
| فصل الثامن : أثر دلالة السياق على وحود تقديم أو تأخيـــر :                                         |
| ببحث الأول : أسباب القول بالتقديم أو التأخيسر :                                                    |
| طلب الأول: دفع توهم التناقض في فهم كلام الله العزيز :                                              |
| علمب الثاني : الأصل أن يكون الكلام على ترتيبه ، ولا يقال بتقديم أو تأخيـــر إلا إذا لم يكن للأقوال |
| ي تفسيسر الآية على ترتيبها وحه                                                                     |
|                                                                                                    |
| علمب الرابع : لا بد من دليل على التقديم أو التأخيسر ولو حرفاً واحداً :                             |
| طلب الخامس : القصة لها ترتيبها في الوقوع ، وسياقها في الآيات فيه تقديم وتأخيسر :                   |
| بحث الثاني: السياق قد يكون محتملاً للتقديم أو التأسيسر ، ولغيسره :                                 |
| علب الأول: مثال احتمال السياق للنقديم والناحيسر بسبب اختلاف القراية:                               |
| علب أوان : عنان احتمال السياق للتقديم والتأخيـــر بسبب الإهراب :                                   |
| ·                                                                                                  |
| فصل التاسع : أثر دلالة السياق في تضعيف بعض الأقوال :                                               |
| بحث الأول : الترجيع بسبب اللغة :                                                                   |
| لمطلب الأول : قد ترد الكلمة في اللغة ولها معان متعددة فيذكر الإمام الطبري —رحمه الله—<br>          |
| هاني ويسرجع منها المعني المناسب للسياق:                                                            |
| طلب الثاني : الإستعمال اللغوي :                                                                    |
| طلب الثالث : النظر إلى تصريف الكلمة واشتقاقها :                                                    |
| لهلب الرابع : العطف بالواو يفيد التفريق لأنه الأشهر في الاستعمال :                                 |
| طلب الخامس : الضميـــر والإشارة ، وما يتعلق بمعا :                                                 |
| طلب السادس : الإعراب يرحّح القول المناسب :                                                         |
| ببحث الثاني : الخصوص والعموم :                                                                     |
| لطلب الأول : العام محدّد بالأوصاف المذكورة في الآية :                                              |
| طلب الثاني:قد يلزم من القول بالعموم ترحيح قول آخر :                                                |
| طلب الثالث : أولى العموم ما كان مذكوراً في السَّياق :                                              |
| طلب الرابع : الأصل في الخطاب العموم ، ولا بد من دليل على التخصيص:                                  |
| بحث النالث : مراعاة المحاطب والمتكلم :                                                             |
| بحث الرابع : دلالة السباق واللحاق وموضوع السورة على ترجيح معني :                                   |
| بت تربح علواء عليان وعدى وتوعول عموره على تربيع على .<br>طلب الأول : أمثلة ترجيح السباق لمعني :    |
| علب الثان : أمثلة ترجيح اللحاق لمعن :                                                              |
| علب أثناني : أمثلة الترجيح باحتماع السباق واللحاق :                                                |
|                                                                                                    |

الفهـــاره

| , | $\sim$ | , |
|---|--------|---|
| , | V**    |   |
|   | * , ,  | _ |
| 1 |        | ſ |

| 7£7  | المطلب الرابع : الاستدلال بموضوع السورة على ترحيح معين :                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 789  | المبحث الخامس :مراعاة التقابل والتقسيم المتوازن :                           |
| ٦٠٠  | المطلب الأول : المقابلة في تقسيم الموصوفين بالإيمان والكفر :                |
| 707  | المطلب الثاني : المقابلة في الأمر والنهي :                                  |
| 701  | المطلب الثالث : الاستثناء يسرجح فرقاً وتقابلاً بين المستثنى والمستثنى منه : |
| 7.07 | المطلب الرابع : المثل يرجح مقابله الممثّل به حتى يكون المعنى مماثلاً :      |
| 70V  | المطلب الخامس : أرجع حواب ما كان مقابل السؤال أو السابق من الأيات :         |
| 709  | المبحث السادس : التفسيسر بما لم يسرد ذكره في السياق يعتبر قولاً ضعيفاً :    |
| 177  |                                                                             |
|      | المبحث الثامن : مواضع لم يكن فيها تطبيق للتعامل نفسه :                      |
| 114  | : 1814                                                                      |
| 1319 | من قواعد السياق الأساسية :                                                  |
|      | الاعتناء بهذه القواعد وأمثالها له آثار كتيرة من أهمها :                     |
|      | فهارس البحث                                                                 |
| 177  | فهرس الآيات                                                                 |
| v1   | فهرس الأحاديث                                                               |
| Y17  | فهرس الأعلام                                                                |
| YTY  | فهرس المراجع                                                                |
| V11  | فه سافت بات                                                                 |

## تعريف مختصر ببحث : دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير

دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير .

رسالة ماحستير للطالب : عبد الحكيم بن عبد الله بن عبد الرحمن القاسم . الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمَّـــداً عبدُه ورسولُه – صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً – وبعد :

فمما اتفق عليه المفسرون أنَّ أُصحَّ طَرقِ النفسير للقرآن وأحسنها : تفسيسرُ القرآن بالقرآن ؛ فلا أحسدَ أعلمُ بمراد الله من الله ، والصّلةُ بين الآية المفسَّرة والمُفسِّرة لها قد يكونان في علَّ واحدٍ وسورةٍ واحدةٍ ، وقد يفترقان ، وأغلب تفسير القرآن بالقرآن إذا أطلق ينصرف إلى المتفرَّق في القرآن ، وأقوى النوعين وأسلمهما ما كان في علَّ واحدٍ وسورةٍ واحدةٍ ، وهذا هو موضوع هذه الرسالة الذي يتعلَّق بالتفسير بدلالة السّياق .

والتفسيسرَ بدلاله السَّياق – موضوع هذه الرّسالة – داخلٌ تحت هذه الأهميّة والأولويّة في التفسيسر ، إذ هو من تفسير الآية بما ورد في السّورة الواحدةِ ، والذي ينبغي على المعتنين بتفسيسر القرآن ملاحظته ومراعاتــــه ؛ ولذلك اخترت موضوع دلالة السّياق .

وعنوان هذه الرسالة : دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير ، دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسسير

والمقصود بالسياق: تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده في الترتيب.

والمقصود بدلالة السياق بمعناها العام : هي : فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده .

والمقصود بدلالة السياق في التفسير : هي : بيان اللفظ أو الجملة في الآية بما لا يخرجها عن السابق واللاحق .

وهذا الموضوع واسعٌ لا يحاطُ به على سبيل العموم ، فرأيتُ الاقتصار على تفسيسر حامع البيان لإمسام المفسرين محمد بن حرير الطّبري سرحمه الله المتنوق سنة عشر وتلاهماته للهجرة ، ورأيتُ أن يكونَ موضوعُ البحث من خلاله ؛ لأسباب أهمها : اهتمام الإمام سرحمه الله بدلالات السّياق تصريحاً أو تلميحاً ، وتوسّع الإمام الطبري في تناول هذه القاعدة وتوضيحها وتفسيرها ومناقشةُ الأقوالِ المحالفةِ للقاعدةِ تفصيلاً ، وأقدميّة هذا التفسيسر فإنه عمدةُ من لحقه ، وكذا منسؤته عند المفسّرين ؛ فقد أجمعوا على أنه لم يؤلف مثله ، واهتمام الإمام بأقوال السّسلف ورواياتهم ، وتمسّكه بعقيدة أهل السّنة والجماعة ومدافعته عنها ، ودراسة الموضوع الطّويل عند مفسّرٍ واحدٍ ، تجمسع أصول الموضوع ، وتُبْسرِزُ منهجَ المفسّرِ

هذا وقد كان الحديثُ في هذا الموضوع شاقًا ؛ لصعوبة أسلوب الإمام أبي جعفر الطبري –رحمه الله– من حهة ، ولِدِقَّةِ مَاخذِه من أخرى ، ولكترة المواضع المتعلَّقة بالموضوع من جهة ثالثة ، وقد حاولتُ ما وسعني الجهــــــد –بفضل الله– عرض طريقة الإمام الطبري –رحمه الله– ، والتعليق على أهمّ المواضع التي هي داخلة في دلالة السياق. وتشتمل خطَّة الرِّسالة على النّحو الآتي :

## مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة :

والتمهيد يحوي ثلالة أمور : ترجمةً موحزة للإمام : محمد بن حرير الطبري –رحمه الله– ، وتعريفاً بتفسيره : حــــامع البيان عن تأويل آي القرآن ، وعرضاً مختصراً لدلالة الألفاظ عند الأصوليين .



أما البابين : فالباب الأول : دلالةُ السّياق القرآنيّ ، وطريقةُ تناولِ ابن جريرٍ لها وينقسم الباب الأول إلى فصلين :

ال**فصل الأول : دلالة السّياق القرآني :** وتحته تعريفُ السّياق القرآنيّ ، وأنواعُه ، مع التّمثيل ، وأهمِّسـة دلالة السّياق القرآني في التّفسير ، وأسبابُ الاعتماد على دلالة السّياق القرآنيّ، ودلالة السّياق القرآنيّ ، وعلاقتـــها بتفسيـــر القرآن بالقرآن.

وأمّا الفصل الثاني فعن:قواعد تناول ابن جرير –رحمه الله-لدلالة السّياق القرآنيُّ :

وفيه: الكلام على اتصال السّياق ما لم يدلّ دليلٌ على انقطاعه، وإذا تتالست كلمتسان والثانية نعتٌ فإنّها تحمل على سابقتها، وأولى تفسير للآية ما كان في سسياق السّسورة، والنظر إلى ابتداء الآيات معينٌ على معرفة مناسبة خائمتها، وإذا لزم من تفسسير الآيسات التّكرار الذي لا معنى له فذلك خُلفٌ ينسزّه القرآن عنه، ويختار من المعاني مسا اتسسق وانتظم معه الكلام، وتعيين من نسزل بهم الخطاب لا يعني تخصيصهم بل يسدخل مسن يشابحهم، والأولى في التفسيسر أن يكون الوعيد على ما فَتِح به الخبر من الفعل المذكور السّابق، ولا يفسر السّياق إلا بالظّاهر من الخطاب.

أما الباب الثاني فعن : أثر دلالة السّياق القرآني في تفسير ابن جرير :

وفيه الآثار لتطبيق دلالة السياق وهي على فصول :

الفصل الأول : أثر دلالة السّياق في القراءات .

الفصل الثاني: أثر دلالة السّياق في بيان الأصعُّ من أسباب النُّسزول.

الفصل الثالث : أثر دلالة السّياق في إظهار تناسب الآيات وترابطها . الفصل الوابع : أثر دلالة السّياق في الدّلالة على المعنى .

الفصل الخامس: أثر دلالة السّياق في ذكر المعنى المناسب للسّياق إذا حذف متعلّقه لعمومه

ولا ينافي العموم .

الفصل السادس: أثر دلالة السياق في الدلالة على المحذوف من الكلام.

الفصل السابع : أثر دلالة السّياق على وحود النسخ أو عدمه .

الفصل الثامن : أثر دلالة السّياق على وحود تقديم أو تأخير .

الفصل التاسع : أثر دلالة السّياق في تضعيف بعض الأقوال .

ثم الخاتمة ، والفهارس .

و کتب :

عبد الحكيم بن عبد الله بن عبد الرحمن القاسم . <u>aabuhkeem@gmail.com</u>



## Introduction

Praise be to Allah, Lord of the Worlds. I bear witness that there is not god but Allah alone, He has not partner, and I bear witness that Muhammad is His servant and His Messenger. May the peace and blessings of Allah be upon him and upon his household and his companions.

One of the things that commentators of the Quran have always agreed upon is that the most sound method of interpretation of the Quran is by the Quran itself. This is because no one can know the intended meaning of Allah better than Allah Himself. An ayat and another explaining it may be found in the same spot in the text, or in the same sura or they may be separated. While most explanations of the Quran by the Quran are separated ones, the strongest and explanations are those that are found in a single place or in the same sura. This is the subject of this thesis which focuses on contextual exegesis of the Quran.

Contextual exegesis is of primary importance to the science of tafsir. Generally speaking, contextual exegesis is concerned with the meaning of an ayat with respect to what has been revealed within a single sura. This is something that those who are concerned with tafsir should take into account and be careful of. It is because of this importance that I have chosen this as the subject of my thesis.

The title of this thesis is: Contextual evidence in the Quran and its Affect on the Science of Tafsir, a theoretican and applied investigation of Tafsir Ibn Jarir.

By context I mean the order of words and their inter-relatedness in this ordering.

By contextual evidence of meaning I mean, generally, the text in the light of what preceedes and what follows it.

By contextual evidence of exegesis I mean the explanation of a word or phrase within an ayat that does not separate it from what either precedes or what follows it.

This is a very wide issue that one can not generalize about. For this reason I decided to limit my investigations to the tafsir known as Jaami'a al-Bayan by Muhammad b. Jarir al-Tabari, said to be the Imam of the exegetes, who was a master of explanation and illucidation. In this book Imam al-Tabari gives us a clear demonstration of the principles of exegesis and also responds to the those who violate those clear principles. Tafsir al-Tabari is also one of the most highly respected works of its kind. The scholars are in very wide agreement about the value of this book and believe that nothing approaching it has ever been written since. Al-Tabari accorded primary



importance to accounts of the views of early scholars and the companions, and he was assiduous in his upholding of the doctrines of Ahl al-Sunnah wal-Jama'a and in his defense of these. A long study of a single exegete will allow us to see the broad outlines of the subject as well as revealing the methods of a single scholar.

This is not an easy problem to broach, not the least because of the difficulty of al-Tabari's style on the one hand and because of the minuteness of detail he includes on the other. In addition to this, the subject itself is wide and varied. I have attempted to demonstrate Imam al-Tabari's techniques while commenting on the most important issues directly related to contextual exegesis.

My research proposal included the followings

A prologue, an introduction, two chapers, and a conclusion.

The introduction includes a biography of Imam al-Tabari and a quick review of his work, Jaami'a al-Bayaan.

Chapter one examines Imam al-Tabari's treatment of contextual evidence in Quranic exegesis. This chapter is divided into two sections. The first deals with contextual evidence itself. In it I discuss what I mean by "Quanic context", explain different types of this with ecamples, discuss the importance of Quranic context in the exegesis of the Quran and the reasons why we should rely upon this type of evidence, what constituted contextual evidence and how it is related to exegesis.

The second section of this chapter deals with Ibn Jarir's treatment of contextual evidence in the Quran. Here I discuss issues such as the establishment of a context where there is no evidence that should not exist, such as the case of two words and a third where the third word relates directly to those that preceded it, the concept that the best explanation is that which is within the context of the sura, the notion that the the beginning of any particular ayat must be understood with a view to the end of the ayah that preceds it. I also discuss the idea that meaningless repetition is not an acceptable explanation and the idea that the choice of meaning must be consistant with both context and syntax. I argue that the rule that one should remain within the context of the revealed discourse does not impose an narrowness upon interpretation, indeed, it also accommodates ambiguity. Rather, the first concern of exegesis should be to remain faithful to preceeding context. Context can not be explained except in the full light of discourse.

The second chapter deals with the effects of contextual evidence on Ibn Jarir's tafsir. Here we see a number of consequences in his method. Among them:

- 1-The use of contextual evidence from variant readings
- 2-The use of contextual evidence in determining which are the most c orrect circumstances of a particular part of the revelation:
- 3-The use of contextual evidence in highlighting the appropriateness of an ayat and its relationship to others:
- 4-The use of contextual evidence to determine meanings
- 5-The use of contextual evidence to the proposal of a specific contextual meaning in the light of another part of the revelation, so long as this does not contradict its general meaning in its immediate context.
- 6-The use of contextual evidence removed from common meaning of the word itself.
- 7-The use of contextual evidence to indicate abrogation or to deny it.
- 8-The use of contextual evidence to indicate tagdiim, or tadkhir.
- 9- The use of contextual evidence to indicate the weakness of particular opinions.

I have spared not effort to complete this research in the best of intentions, but it is the nature of human beings to make mistakes. Whatever anyone other than the Messenger, upon whom be peace, says may be refuted. What I have discovered of truth, is from Allah alone, He is Generous and Nurturing, and what I have said that is wrong, it is from myself and from Satan. I seek the forgiveness of Allah and reptent unto Him. Praise be to Allah, Lord of the Worlds.

Abdul Hakim b. Abdullah b. Abdul Rahman al-Qasim

PO Box TTETI.

Riyadh ۱۱۳۲۲

Saudi Arabia